

Arabian nights
Alif Laila; or, Book of the thousand nights and one night; edited by Macnaghten. vol.1.

LArab A658M

#### University of Toronto Library

DO NOT REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

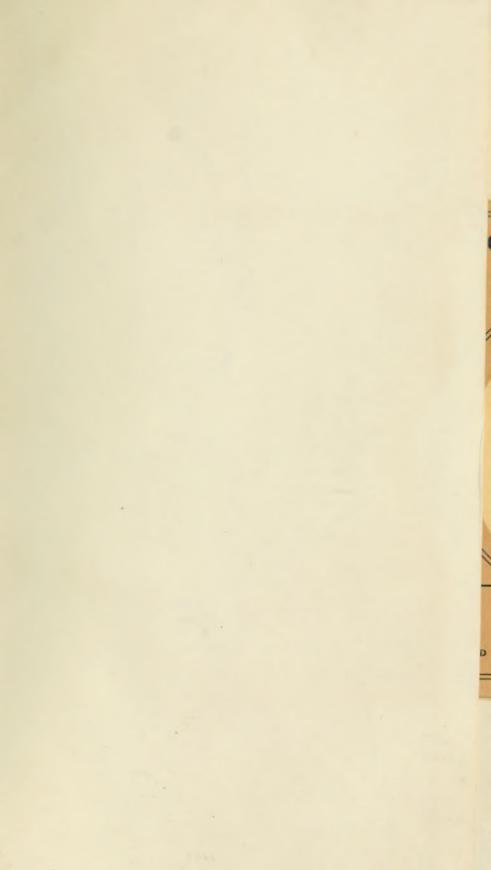







to the World state

## لة وليلة

أعلم

الف ليلة وليلة

يُد على عموما

ممّا يتضمّن الفُكاهة ويورث الطرب طبعه كاملًا مكمّلا

سكرتو الدولة الانجريزية

اربع مجلدات

منقولا من نسخة كُتبت بالديار المصرية م منجر طرنر مكان الذي طبع شاهنامه

التاسعة بعل المُلمنين من المائة

بع شاهنامه مائة

0I = 6 = 8 = 2

للة و لا 1 العنال - my with my hard has their lawy

# ب العن ليلة وليلة

.. الحكاية الشاب المسحور .. . ١٠٠٠ .. ٧ حكاية الحمّال والبنات الثلث وفيها

عة حكاية القرند ليين الثلثة .. ٥٩

٣٠ . . حكاية الصبية الثانية .. . .

٣٠٠ حكاية القرند اي الأول ٢٠٠٠ ١٢ .٠٠ حكاية القرند اي الثاني ١٢ .٠٠ ب قصم الحاسد والمحسود .. . . ٩٠ ١١ . . البقية حكاية القرندلي الثاني . . ٩٢ غلة ١٩ حكاية القرندلي الثالث . . . ١٠٢ ٢٠ .. احكاية الصبية الكبيرة صاحبة

٣٢ .. المجينة حكاية الصبية الكبيرة .. .. سرم حكاية الصبية المضروبة .. ١۴٠٠.

حكاية شمس الدين محمد وزير قصمة الخياط وهي حكاية الشاب مع المزين . . . . ٢٣٥ مصرونورالدين على وزير البصرة ١٤٨ قصة بدرالدين حسى ابي نورالدين ١٩٠ قصة المزين .. .. ٢٣٩ قصة عجيب ابن بدرالدين حسن ١٧٨ حكاية الخياط البغدادي وهوالاخ الاول للمزين .. .. الاول حكاية وصول شمس الدين حكاية الاخ الثاني للمزين .. 100 في البصرة واستماع خبرصوت اخيه من زوجته وبتولد ابنه . . ١٨٤ حكاية الاخ الثالث للمزين . . ٢٥٩ حكاية الاج الرابع للمزين ١١١٠٠ حكاية ملاقات بدرالدين حسن حكاية الانج الخامس للمزين ١٠ ٢٩٤ مع امه وابنه عجيب وعمه حكاية الاخ السادس للمزين ... ٢٧١ شمس الدين . . . . ١٩٠٠ حكاية ملاقات حسن مع السلطان حكاية حيوة الاحدب من جهة وبيان حسن قصة المثل شريم المزين . . . . المزين حكاية الوزيرين لمحمل بن سليمان الاهمى من الثعلب .. . . ١٩٥ قصة الخياط مع الأحدب ١٩٩٠ الزيني ملك البصرة والجارية انيس الجليس .. انيس قصة اليبودي مع الاحدب . . ٢٠٠٠ ٢٠١ حتكالية نور الدين على ابن الوزير قصة الشاهد مع الاحدب .. مع الجارية انيس الجليس . . ٢٨٥ قصة النصراني مع الاحدب ١٠١٠. حكاية نور الدين على والجارية فصة الطبيب النصراني وهي حكاية اذيس الجليس مع الشيخ ابراهيم التاجر النصراني المقطوعة اليد ٢٠١ الخولي والخليفة هارون الرشيد ٢٩٨ قصة الشاهد وهي حكاية الشاب الذي اكل الزير باجه . . . ١١٧ حكاية غانم ابن ايوب المتيم المسلوب ٣٢٠ حكاية غانم ابن ايوب وقصة بخيت فصله اليهودي وهي حكاية الشاب و سبب تطویشه .. .. عامم الموصلي . . . ۲۲۹

حكاية خروج فؤالمكان واخته فزهة الزمان للحم خفية من عند ابيه ع٠٤ حكاية رجوع ضؤالمكان ونزهة الزمان من الحج وافتراقهما في القدس من البعض ١٤٠٩ في ٣٤٧ حكابة ضرة المكان مع وقاد الحمام ١٩٠٧ حكاية نزهة الزمان مع البدري السمة حمّان ... . الماعا حكاية ببع البدوي للزهة الزمان عند التاجر .. .. ٢٢٢ حكاية بيع التاجر لنزهة الزمان عذذ الحيها شركان و تزويجه اها وصارت له بنتا منها سماها قضى نكان ٢٢٧ حكاية تعارف شركان لأخته نزهة الزمان وتوبتهما وتزويجها للحاجب الكبير وسفرها الى بغداد مع الحاجب الكبير ... ١٥٩٩ حكاية فؤ المكان وسفره مع الوقاد الى بغدادمعقافلة نزهة الزمان ١٤١٤ حكاية تعارف نزهة الزمان لاخيه ضوء المكان . . . . ١٩٥٩ حكاية الحاجب مع الوزيردندان وخبرموت الملك عمربن النعمان ٢٩١

حكاية غانم ابن ايوب رقصة كانور و سبب تطویشه .. .. بقية حكاية غانم بن ايوب مع قرت القلوب ... .. .. .. حكاية ام غانم بن ايوب و اخته مع قوت القلوب .. .. حكاية الملك عمرابن النعمان وأبنيه شركان وضؤ المكان ١٥٦ حكاية سفرشركان و الوزيردندان بامر الملك عمزبن النعمان للمجاربة مع ملك الارمن لاجل خاطر الملك افريدون ملك القسطنطينية .. .. القسطنطينية حكاية شركان مع الملكة ابريزة بنت الملك حرد وب ... ١١١٠٠٠ حكابة الملكة ابريزة معالملك عمربن النعمان .. ما ١٩٣ حكاية الملكة ابريزة مع العبد اسمه غضبان و قتله لها .. ۳۹۷ حكاية مشاورة الملك حردوب مع امد الست ذات الداهي . . ١ ١٠٠ حكاية خروج شركان من عندابيه واقامته في دمشق ١٠٠٠ ٣٠٩

النصارى وتلتيف النصارى لشركان ومن معه . . . . . ٢٥٥ حكاية نكاك شركان وفوءالمكان من قيد النضارى وقنال المسلمين مع النصاري في الجدل .. ٥٢٣ حكاية وصول رستم وبهرام مع عشويي الف فارس من المسلمين عفد شركان وضوء المكان .. . . ١٩٥٠ حكاية رجوع تركاش من القسطنطينية بخداع ذات الدواهي و وصولة عدد ضوء المكان و وصول ذات الدواهي عدد شركان وضوء المكان . . . . . . . . . . . . . . حكاية هزيمة عسكر المسلمين من الروم بتد بدرذات الدراهي ووصولهم عذد ضوء المكان وشوكان ٢٣٦ حكاية قتال المسلمين مع النصارى مرة ثانيه وقنال شركان مع الملك افريدون وغلبته على شركان واصابة الجرم لشركان منه .. ١٥٥٥ حكاية قدال ضوء المكان مع الملك افريدون وقتل ضوءالمكان للملك حردربرحز امه ذات الدراه

حكاية سلطنة ضروالمكان في بغداد بعل موت ابيه . . . . . ١٩٥٥ حكاية سبب قتل الملك عمرين النعمان الذي قنلة الست ذات الدواهي باعطائه السم بمكرها . . ١٤٩١ حكاية طلوضوء المكان لاخيه شركان من ومشق بمعرفة الوزيروندان و صحینه و ملاقاتهما .. . ۴۸۵ حنكاليك تجهيز شركان وضؤ المكان العساكروسفرهماالي القسطنطينية للغزو والجهاد .. .. ه حكاية قنال عساكر المسلمين مع عساكر النصارى و قتال لوقابي شملوط مع الملك شركان و قتل شركان له . . . . . . . . . هم حكاية هزيمة عساكر النصارى من عشاكر المسلمين .. . . ووع حكاية مكرذات الدواهي ام الملك حردوب ووصولها عند

المسلمين و اعتقاد هم لها . . ١٠٥

والوزير دندان في عسكرالنصاري ٥٢٠

حكاية اسر الملك ضوء المكان

حكاية قتال شركان مع عسكر

5

حكاية عشق تاج الملوك على السيدة دنيا بالسماع وارسال ابيه لوزيره وعزيز عند الملك شهرمان لأجل خطبة بنته لتاج الملوك و رجوعهما بلافائدة ١١١ حكاية سفرتاج الملوك وعزيز و الوزير الى جزائر الكافور بله السيدة دنيا وجارسهم علي هيئة التجارفي الدكان و مجي العجوز عند هم اشراء القماش لاجل السيدة دنيا . . . . . ٩١٥ حكاية مراسلة تاج الملوك مع العجوز عند السيدة دنيا و مراجعتهاله بالقهديد والتخويف وضربها للعجوز واخراجها من عذدهاو رواح تاج الملوك وعزيز والوزيرفي بستان السيدة دنيا و ملاقاة تاج الملوك معها في بستانها ورواحه مع العجوز في بيت السيدة دنيا في لباس النساء ... .. ١٩٢٥ حكاية مجي سليمان شاه مع العساكر لاجل صحاربة الملك

و فوارها .. .. عاد حكاية رصول ذات الدواهي عذه الملك افويدون ووصول كتابهافي سهم البطريق في عسكر المسلين ١٤٤ حكاينة توادكان ماكان ووصول النعبر الى ابيه ضوء المكل ومرثية ضوء المكان ومن معه على شركان ١٩٩٥ حكاية الوزير دندان قصة العاشق والمعشوق والمتكلم بيغهما قدام ضوء المكان . . . . . ٥٥٢ حكاية مشاورة سليمان شاه مع وزيرة في امر الزواج وارساله عند الملك زهر شاءلخطبة بنته له وتزويم ابيها لها مع سليمان شاه وارسالها مع الوزير وتولدتاج الملوك منها وتعريف حسن تاج الملوك وتعلمه العلوم والفروسية 300 حكاية ملاتاة تاج الملوك مع التاجر اسمه عزيز ربيان قصته مع بنت عمد عزيزة ومصائبه وتعريف السيدة ونيابذت الملك شهرمان قدام تاج الملوك . . ٣٩٣

عليه وقتلها لشركان مع علمانه

الملقب بالملك ساسان وملاقاته مع قضی نکان و وصول څير ملاقا تهما الى الملك ساسان وغضبه عليهما وخروج كان ماكان من بغداد مرة ثانية ٧٧٣ حكاية قتال كان ماكان مع الروم و نهب اموالهم و قتله لكهوداش ورجوعة مع الاموال الي بغداد ١٨١ حكاية مشاورة الملك ساسان مع خوامه في قتل كان ماكان وارساله الرجال لاجل قتله و غلبته عليهم وسجى الملك ساسان و خلاصه من جهة كان ما كان ٩٨٧ حكاية امر ساسان للجارية باكون بقتل كان ما كان ومجى ام كان ماكان عندة وصارت هي سبيا لحيوته وخروج كان ماكان واجتماعه بالوزير دندان واسرهم عند الملك رومزان ملك القسطنطينية ابن ابريزة وتعارف الملك رومتزان لنزهة الزمان وكان مناكان والوزير دندان بسبب دايته مرجانة ... ١٩١١

شهر مان و وقوع الصام بينهما و تزويم ابنته لابذه و رجوعه الي مملكته مع ابنه تاج الملوك وزوجته .. .. اعرب حكاية رجوع ضؤاله كان من محاصرة القسطنطينيةالي بغداد واعطائه سلطنة دمشق للوقاد ووصول قضى فكان بذت شركان من دمشق عنده و مرضه وجعله الحاجب الكبير وصياعلي ابنه كان ماكان و مملكة . . . . . 40+ حكاية شكاية ام كان ما كان عند نزهة الزمان من جور الزمان ومنع نزهة الزمان لكان ماكان مى الدخول على قضى فكان و سفركان ماكان من بغداد الى الدرو ملاقاته مع الدد وي صباح ومصارعته معه وغابة كان ما كان عليه .. .. حكاية ملاقاة كان ماكان مع السلال غسان وحصول الحصان المسمى بالقاتول و رجوعه الى بغداد وملاقاته مع الحاجب الكبير

بقيل حكاية الثعلب والغراب . . ٧٥٣ حكاية القنفذ والورشان .. . ٥٥٧ حكايل السارق الذي كان عند، قرد ٧٥٧ حكابة العصفور والطاؤس .. ٧٥٩ حكاية ابى الحسن وعلى بن بكار مع جاية الخليفة اسمها شمس النهار ومهوت على بن بكار و شمس النهار .. .. .. ۷۹۱ وقتل كان ماكان للجمَّال ١٠١٠ حكاية الملك شهر مان مع ابنه قمر الزمان .. .. ۱۱۸ حكاية قمر الزمان مع العفريتة اسمها ميمونة . . . . . ۸۲۰ حكاية العفريتة ميمونة مع العفريت اسمه دهنش .. ۸۲۲ .۰۰ حكاية تمر الزمان مع السيدة بدور ١٣٣ ٧١٧ حكاية قمر الزمان مع خادمه ١٠٠٠ حكاية العابد الراعي و العابدين ٢٢٧ حكاية قمرالزمان مغالوزير ٨٤٠٠٠ حكاية طير الماء و السلحف . . ٧٣٠ حكاية الملكة بدور مع خوادمها . . ٨٥٠ حكاية الذئب و التعلب ٧٣٢ .. ٧٣٠ حكاية السيدة بدور مع ابيه الملك حكاية الغراب والسنور . . . ٧٤٨ حكاية السيدة بدور مع اخيه من حكاية الثعلب والغراب . . . . ١٩٤٩ الرضاعة اسمه صرزوان ٥٠٠٠٠٠

حكاية الدرغوث والفأرة ... ٧٥٠

حكايلة رجوع الكل الى بغداد وجلوس الملك رومزان وكان ماكان على تخت بغداد وحكاية التاجرالمستغيث عندهمارحكاية البدوى اسمه حماد الذي خطف نزهة الزمان في القدس وقصته مع عبادبي تعلبة قدامهما وقتل نزهة الزمان للبدوي حماد وقتل رومزان للعبد غضبان حكاية طلب الملك رومزان للعجوز ذات الدوهي وملبها على باب بغداد .. ما ٧١٥ حكاية الطيور والوحوش مع ابن آدم و حكاية البطة و الشبل مع النجّار و حكاية البطة مع الطاؤسة والظبى .. ..

و ترواجها مع السيدة حيوة النفوس بنت الملك من ما النفوس بنت الملك الرمانوس من الملك مكاية والد قمرالزمان بعدة مكاية وصول قمر الرمان عند الخولي وسفوه الخولي و موت الخولي وسفوه في الموكب ورصوله عند السيدة بدور و حكايته معها معالية تزوج قمرالزمان من السيدة حلوة النفوس معالية ولدي قمرالزمان الاصجد حكاية ولدي قمرالزمان الاصجد والا سعد مع الميها معالية والدي قمرالزمان الاصجد



#### كتاب الف ليلة وليلة

#### حكاية ملك شهريار واخيه

العمل لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الموسلين سيدنا ومولانا محمل صلّى الله عليه وسلّم صلوة و سلاما دائيس منلازس ان يوم اللاين وبعلُ فان سِمَر الاوليين عارت عبوة الأخرين أي يزى الاحان العبر التي حصلت لغيرة فيعتمبر ويطالع حليث الامم الساخة و ما جرف لهم فينزَجِر فسبحان من جعل حديث الاوليين عبرة للفوم الآخرين فمن ذلك العبر الحكايات التي تسمئ الف ليلة و ليلة و منا فيها من السر الجليلة و الامتال فقل حكي (والله اعلم بغيبه واحكم واعز واكرم والطف واردم) فيما مفنئ وتقدم وسلف من احاديث الاهم انه كان الطف

في قله م الزمان و سالف العصر و الاوان ملك من ملوك بني ساسان بيزائر المنك والمصين ماحب جنل واعوان وخام وحشم وكان له والمان احداثها كبير و الآخر صغير و كانا فارسين بَطَلين وكان الاكبر افرس من الاصغر و قد ملك البلاد و حكم بالعدل في الرعيَّه، و احبُّوهُ أهل بلاد، و مملكنه و كان اسمه الملك شهريار و كان اخوة الصغير اسم، الملك شاه زمان وكان ملك سموقند العجم و لم يزالا دستمرّين في بلادهما و كل واحل في مملّلته حاكم عادل في رعينه ملة عشرين سنة في غاية البسط و الانشراح ولم يزالا على هذة الحامة فعند ذلك اشتاق الملك الكبير الى اخيه الصغير فامروزيرة ان يسافر الى عنل اخيه و يحضر به فاجابه بالسمع والطاعة وسافرالي ان وصل بالسلامة ودخل الي عنل اخيه و بلُّغه السلام و اعلمه ان اخام مشتاق اليه و قصلُم يزورُه فاجابه بالسمع و الطاعة و تجهّز للسفر واخرج خيامه وجماله وبغاله و خدمه و اعوانه واقام وزيرة حاكما في بلادة وخرج طالبا بلاد اخيه فلما كان في نصف الليل تذكّر حاجة نسيها في قصرة فرجع و دخل قصرة فوجل زوجته راقلة في فراشه معانقة عبدا اسود من بعض العبيد فلما رأى هذا الامر اسودت اللنيا في وجهه و قال في نفسه اذا كان هذا الامرقد وقع وانا ما فارقت المدينة فكيف حال هله الملعونة لما اغيب عند اخي مدةً ثم انه سعب سيفه وضرب الاثنين وتتلهما في الفراش و رجع من وقته و ساعته و اصو بالرحيل و سار الى ان وصل الى مدينة اخيه فلما قرب مدينته ارسل المبشرين الى اخيه بقدومه فخرج اليه و لاقاء و سلم عليه و فرح به غاية الفرح و زين له المدينة و جلس معه يتعلث و ينشرح فتلكّر الملك شاة زمان ماكان من امر زوجته فعصل عندة غم زائل و اصفر لونه و ضعف جسمه فلما رآه اخوه على هل، الحالة ظن في نفسه ان ذلك بسبب مفارقته

بلادً ؛ وملمه فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك ثم اله في بعض الايام قل له يا اخي اني أراك تد ضعف جسهك و اصفر لونك ففال له يا اخي انا في باطني جُوح و لم يخبره بها رأى من زوجته فقال له اني ارىل ان تسافر معي الى الصيل والقنص لعلّ ان ينشرح خاطرك فابيل ذلك فسافر اخوة وحدة الى الصيد وكان في قصر الملك شبابيك تطلُّ على بستان اخيه فنظر واذا بباب القصر انفتح وخرج منه عشرون جارية وعشرون عبدا وامرأة اخيه تهشي بينهم وهي بديعة العسن والجمال حتى وصلوا الى فَسقيّة وخلعوا ثيابهم وجلسوا مع العبيد واذا بامرأة الملك صاحت يا مسعود فجاءها عبد اسود فعانتها وعانقته وواتعها وكذاك الجواري فعلوا بهم العبيل و لم يزالوا في بُوس و عناق و نَيك و رِحاق حتى ولَّى النهار فلما رأى ذلك اخو الملك قال في ننسه و الله ان بلّيتي اخفّ من هذه البليّة و قد انفكُّ ما عند؛ من الغُيُّر و الغم و قال هذا اعظم مما جوي لي و لم يُزل في اكل وشرب و بعل هذا جاء اخوة من السفر فسلَّما على بعضهما ونطر الملك شهريارالي اخيه الملك شاةزمان رأة رُدّ له لونه و احمر وجهه وصار يأكل بنهجه بعد ما كان قليل الاكل فقال له اخوة الملك الكبيريا اخي كنت أراك مصفر اللون و الوجه و الآن قد رقه اليك لونك فاخبرني بالك فقال له اما تغير لوني فاذكرة لك و اعفُ عني من اخباري لك برقة لوني فقال له اخبرني اولا بتغير لونك وضعفك حتى اسمعه فقال له يا اخي اعلم اني لما ارسلتَ وزيرك اليّ يطلبني للضوريين يديك جهّزتُ حالي و قل برزت برمدينتي ثم اني تذكرت الخَوزة التي اعطيتها لك في قصري فرجعت الني قصري فرجلت زوجتي دعها عبل اسود وهو نائم في فراشي فقتلنهما وجمَّت اليك وانا متفكر في هذا الامر فهذا سبب تغير لوني وضعفي و اما ردّ لوني فاعف عني ان اذكرَه لك فلما سبع

اخوه كلامه على له اقسمت عليك بالله الله ما اخبرنني عن ردّ اونك فاخمرة جييع صارآه فقال شهريار لاخيه شاهزمان صوادي انظر بعيني فقال له اخوه شاهزمان إجعل أنك مسافر للصيل والقنص واختف عندي وانت تشاهل ذلك و تعققه عياناً فنادي الهلك من ساعته بالسفر فغرجت العساكر و الخيام الى ظاهر الهدينة و خرج الهلك ثم انه جلس في الخيام و قال لغلهانه لا يدخل عليّ احل ثم انه تنكّر و خرج سختنيا الى القصر الذي فيه اخوه و جاس في الشَّمَّاك المطل على البستان ساعة من الرمان الا والجواري وستمم دخلوا مع العبيل و فعلواكما قال اخوا الى اذان العصر قال فلها رأى الهلك شهريار ذلك الامر طار عقله من راسه، وقال لاخيه شاة زمان قم بنا نسافِر على حالنا ولا لنا حاجة بالهلك حتى ننظر احداً جرئ له مثلنا والا موتنا خير من حياتنا قال ثم انهما خرجا من باب سِر القصر دسافرين اياماً وليالي الن ان وصلا الى شجرة في وسط مُرْجة و عين ماء بجانب البحر المالح فشربا من تلك العيس و جلسا يستريان فلماكان بعل ساعة مضمت من النهمار واذا هم بالبعر قل هاج و صعل منه عمدود اسود صاعلها الى السمماء و هوقاصل تلك المهرجة قال فلما رأيا ذلك خافا وطلعما الى اعلمي الشجرة وكانت عالية ينظران ما ذا يكون الخبر واذا بجنّي طويل القامة عريض الهامة واسع الصدروعلى راسه صندوق فطلع الى البرواتي الي الشجرة التي هما فوقها و جلس تعتها و فتح الصندوق و اخرج منه عُلْبة ثم فتعها فغرجت منها صبية بقامة هيفاء بهيّة كانها شمس مضيَّة كما قال و احسن الشاعر عُطّية، أَشْرَقَتْ فِي اللَّهِ عِلَى فَلاَحَ المُّهَارُ وَ أَنَارَتْ مِنْ فَوْقَهَا الأَشْجَارُ من سَنَاهَا السُّمُ وسُ تَشْرِقُ لَهَّا لَتَّاجَلَىٰ وَ تَبْدُو تَخْجُلُ الْاَقْمَارُ

حيس تُبكُو وَتَعْتِكُ الْاسْتارُ الْمُسَارُ الْمُسَارُ الْمُسَارُ الْمُسَارُ الْمُسَارُ الْمُسَارُ

تَسْخُلُ الْكَافِئَاتُ بَيْنَ يَدَيْهَا وَافَا أَوْمَ ضَنَّ بُرُوقٌ حِمَاهَا

قل فلما نظر اليها الجيّي قل يا ستّ الحوادر يا من قد اختطفتك ليله عرسك اريد انام قليلا ثم ان العني جعل راسه على رُكبة الصبية و نام فرفعت الصبية راسها الى اعلى الشجرة فرأت الملكين وهما فوق تاك الشجرة فشالت راس الجني من على ركبتها ووضعتها على الارض ووقفت تعت الشجرة وقالت لهما بالاشارة انزلا و لا تخافا من العفريت فقالا لها بالله عليكِ أعني عنا من هذا الامر فقالت لهما ان لم ذَرْلا نبّهت علينما العذريت يقتلكما شر قتلة فخافا ونرلا اليها فقامت لهما وقالت ارصعا رصعا عنيفا والاانبَّه لكما العفريت فمن خوفه قال الملك شهريار لاخيه الملك شاة زمان يا اخي افعل ما امرتك به فقال لم افعل افعل انت قبلي و اخذا يتغامزان على نيكها فقالت لهما ما لي اراكما تتغامزان فان لم تتقلما و تفعلًا نبّهت لكما العفريت فمن خوفهما من الجنّي استقفاها الاثنان فلما فرغا قالت لهما افيقا واخرجت لهما من جيبها كيسا واخرجت لهما منه عِقْلًا فيه خمسماية و سبعين خاتما فقالت لهما أتدرون ما هؤلاء فقالاً لا ندري ففالت لهما اصحاب الخواتم كلهم ناكوني على قُرْن هذا العفريت فاعطياني خاتم يكما الاثنين الاخوين فاعطاها من ايديهما خاتمين فقالت لهما ان هذا العفريت قل اختطفني ليلة عرمي ثم انه وضعني في علبة و جعل العلبة داخل الصندوق و ردى على الصندوق سبعة اقفال جليّ وجعلني في قاع البدر العجّاج الهتلاطم بالامواج والم يعلم ان الهرأة منا اذا ارادت شيًا لم يغلبها شي كما قال بعضهم

لَا تَاسَنَى عَلَى اسَسَاءَ فَضَاؤُهُ مِنَ وَ سُفَائِسُ فَ فَافَاؤُهُ مِنْ وَسُفَائِسُ فَافَرَا كَاذِباً يُوسُفَ فَاعْتَبِرُ المَانِيكَ آدمُ أَوْمَا نَرِئ لِآبِيكَ آدمُ

وقال بعضهم

يُسُ جُرِمِي كَمَا نَشَأْتُ عَظِيمًا مَا اَتَتُهُ الرَّحَالُ قَبْلَيْ قَديْهَا كَانَ مِنْ فَتَنَةَ النِّسَاءِ سَلَيْمَا

وَبُكَ إِنَّ الْمُلَامَ يَتَّوِي الْمُلُومَا إِنَّ الْمُلُومَا إِنَّ اللَّهِ الْمُلُومَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

فلها سهعا الهلكان منها هذا الكلام تعجبا غاية العجب وقال بعضهما بعضاً اذا كان هذا عفريتاً وجرئ له اعظم مها جرئ علينا و هذا شي لم يجولاحل ثم انهها انصرفا من ساعتهما عنها و رجعا الى مدينة الهلك شهريار فل خل قصوة و رمى عنق زوجته و الجواري و العبيل و كان الهلك شهريار كل ليلة يأخذ بنتا بكرا يأخذ وجهها ثم يقتلها مدة ثلث سنوات فضج الناس و هربوا ببناتهم و لم يدي في تلك المدينة بنتا تتعمل الوطي ثم ان الهلك امر الوزير ان يأتيه ببنت على جري عادته فخرج الوزير و فتش فلم يجل بنتا فتوجه الى منزله وهو مغبون مقهور خائف على نفسه من الهلك قال و كان وزير الهلك له بنتان الكبيرة اسمها شهرزاد و الصغيرة اسمها دنيازاد و كانت الكبيرة قل قرأت الكتب و التواريخ وسير الهلوك المتقدمين و اخبار الامم الهاضين قبل انها جمعت الف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالامم السالفة و الهلوك الخالية و الشعواء فقالت لابيها التواريخ المتعلقة بالامم السالفة و الهلوك الخالية و الشعواء فقالت لابيها ما لي اراك مغبونا حامل الهم و الاحزان وقد قال بعضهم في المعنى

اِنَّ هَمِا لَا يُكُومُ

قُلْ لَمِنْ يَكْمِلُ هَمَّا مِنْ يَكُمِلُ هَمَّا مَا تَفْنَى الْمُسَرَّة

قال فلما سمع الوزير من ابنته هذا الكلام حكى لها ما جرى له من الاول الى الآخر مع الملك فقات له بائلة يا ابنت زوّجني هذا الملك فاما ان أكون فدي لاولاد المسلمين و خلاصهم من بين يليه فقال لها بائلة عليك لا تخاطري بنفسك ابدا فقالت له لابد من فلك فقال اخشى عليك ان يتم لك ما تم على الحمار و الثور مع صاحب الزرع فقالت له و ما الذي جرى ل

## حكاية الثورمع الحمار

قال اعامي يا ابنتي انه كان لبعض التجار اموال و مواش وكان له زوجة و الولاد وكان الله تعالى اعطاه معرفة لغات السن الحيوانات و الطيور وكان مسكن ذلك التاجر الارياف وكان عند؛ في دار؛ حمار و ثور فاتي يوما الثور الى مكان الحمار فوجلة مكنوسا مرشوشا وفي معلفه شعير مغربل و تبن مغربل و شو راقل مستريع و في بعض الاوقات يوكبه عاجبه لحاجة تعوض له و يرجع على حاله فلما كان في بعض الايام سمع التاجر الشور و هو يقول للحمار هنيا لك ذلك انا تعبان و انت مستريع تأكل الشعير مغربلا و يخلمك و في بعض الاوقات يركبك و يرجع و انا دائها للحرث و الطعين فقال له الحمار لما تخرج الى الغيط و يجعلون على رقبتك النير فارقل و لو ضربوك لا تقم و قم و ارقل و لما يرجعون بك و يوضعون لك الفول فلا تأكه كانك ضعيف و امتنع من الاكل و الشرب يوماً او يومين او ثلثة فتستريع من التعب و الجهل قل و كان التاجر يومين او ثلثة فتستريع من التعب و الجهل قل و كان التاجر يسمع كلامهما فلما جاء السواتي الى الثور بعشاء اكل منه شياً يسيرا

فاعمر السوَّاق ياخك النور إلى العرب وجانة ضعيفا فعزن عليه وقال هذا سبب أنه ما فدرامس يشغل ثم جاء الي الساجر و قل له يا مولاي ان النورمتمبر لم ياكل عله الليله العلف و لا ذاق مه شياً وقد عرف الناجر الاسر فقال إمض وخذ العمار وحرَّثه مكانه اليوم كله قال فلما رجع آخر النمار بعل ما حرثه اليوم كله شكرة الثور على تفضلاته اللي اراحه من التعب في ذلك اليوم فلم يردّ عليه العمار جوابا و نام شدة الندم فلهاكان ثاني يوم جاء الزراع و اخل العمار و حرثه الى آخر النهار فما رجع الحمار الا مسلوخ الرقبة هيتا من التعب فتامله الثور فشكرة و ملحه فقال له الحمار كنت قاعلاً بطولي فها خلّاني فضولي ثم قال اعلم انبي لك ناصح و قل سهعت استاذنا يقول ان لم بقم الثور من موضعه اعطوه للجزّار يذبحه و يعمل جلدة قطعاً وانا خأيف عليك و قل نصيتك و السلام قال فلهما سهع الثور كلام العمار شكوة و قل بَكرة السرح معهم نم ان الثور اكل علفه بتمامه حتى لحسل المِكْود بلسانه وكل ذلك وصاحبهم يسمع كلامهم فلما طلع النهار خرج التاجو و زوجته الى دار البقر و جلسا فجاء السواق واخل الثور وخوج فلما رأى الثور استاذه طوطر ذيله وضرط و برطع فضعك التاجر حتى استلقى على قفاه فقالت له زوجته من اي شيّ تضعك ففال لها سرّ رأيته و سمعته ولا اندر ابوح به فاموت فقالت له لابد ان تخبرني به و بسبب ضيلك ولوكنت تمموت فقال لها ما افدران أبِيْح به خوفا من الموت فقالت له انت ما تضعك الا عليُّ ثم انها لم تزل تلخِّ عليه و تلجِّ عليه الى ان غلب منها وضجِر فاحضر اولادة وارسل احضر القاضي والشهود واراد ان يوصي و يبيرٍ لها بالسّر و يموت لانه كان بحبّها صحبة عظيمة وهي بنت عمه و ام اولاد؛ وقد كان عمّر من العمر مأية وعشرين سنة ثرانه ارسل احضر

عبيع اشلها واهل جارته وقال لهم علي حكاية وانه متي قل لاحل علي سرِّه مات فنال لها جميع من حضرهـما بألَّله عليك اتركي هذا الامر لللا يموت زوجك ابو اولادك فقات لهم ما ارجع عنه حتى يقول لي وادعه يموت فسكتوا عنها ثم ان التاجر قام من عندهم و توجه الى دار الدواب يتوضى و يرجع يقول لهم و يموت وكان عند، ديك و تحته خمسون دجاجة وكان عندة كلب فسمع التاجر الكلب وهو ينادي ويسب الليك ويقول له انت فرحان واستاذنا رائع يموت فقال الليك للكلب وكيف ذلك الامر فاعاد الكلب على الديك القصة فقال الديك و اللّه ان استاذنا قليل العقل ان لي خمسين زوجة اراضي هذ؛ و اعالج هذ؛ و استاذنا ما له الا فرد زوجة و لا يعرف يسُوس امرة معها ما له ما يَاخَلْ لها من عيدان التوت ويدخل الى خزانة ويضربها حتى تموت او تتوب و لا تعود تسأله عن شيُّ قال فلما سمع التاجر كلام الديك وهو بخاطب الكلب قال الوزير لابنته شهر زاد افعل معك مثمل ما فعل التاجر بزوجته فقالت له و ما فعل قال دخل بها الى النوانة نم بعل ما قطع عليها من عيدان التوت و خباهم داخل الخزانة دخل الخزانة وقال لها نعالى حتى اقول لك داخل الخزانة و اموت ولا ينظرني احل فلخلت معه ثم انه قفل باب الخزانة، عليها ونزل عليها بالضرب الى ان اغمي عليها فقالت له تبتُ ثم انها باست يديه و رجليه و ثابت و خرجت هي و ايا، و فرحوا الجماعة واهلها و تعلوا في اسر الاحوال الى الممات قال فلما سمعت ابنة الوزير مقالة ابيها قالت له لابل من ذلك فجهزها وطلع الى الملك شهريار وكانت تل اوصت اختها الصغيرةً وقالت لها اذا توجهتُ عنل الملك أرسل. أطلبك فاذا جئتِ الى عندي و رأيتِ الملك قضى حاجته منّي تقولي يا اختي حدنيني حديثا وكلاما نقطع به الليل والسَّهُ وانا احدَّثُكِ حديثا

يكون فيه ان شر الله نعال الخلاص ثم ان اباها الوزير علم بها الى الملك فلما رأه فرح وقل البيت التعابي فنال نعم و اراد ان يلخل عليها فكت فقال لها ما لك فقالت البها الملك ان لي اختا صغيرة و اريا ان اودّعها فارسل الهلك اليها فجاءت الى اختها وعانقتها و جلست تحت السرير فقام الملك و اخذ بكارتها و جلسوا المتحدد فقام الملك و اخذ بكارتها و جلسوا المتحدد فقام الملك و اخذ بكارتها و حلسوا المتحدد فقام الملك عليك يا اختي حدّثينا حليثا نقطع به سهر ليلتنا فقالت حبّاً و كان كرامة ان اذن لي الملك المهذّب فاما سمع الملك منهما ذلك و كان قدا فرح لسماع الحليث فاذن للله عليك المها التله فاذن المها التعليث فاذن المها الملك المها التها الملك المها الملك المها المها الملك الملك

## حكاية التاجر والجنبي

الليلة الأولى قالت شهر زاد حكي ايها الهلك السعيد انه كان تاجر من بعض التجار وكان كثير الهال والمعاهلات في البلاد فركب يوما و خرج يطالب في بعض البلاد فطلع عليه الحر فيلس تحت شجرة و حط يده في خُرجه فاخرج كِسْرة وتهرة فاكل الكسرة و التهرة فاها فرغ من اكل التهرة رمى النواة واذا هو بعفريت طويل القامة، وبيده سيف مسلول فلاني من التاجر وقال له قم حتى اقتلك مثل ماتتلت ولاي فقال له التاجركيف قتلت ولاك قال له لها اكلت التهرة و رصيت نواتها جاءت النواة في صدر ولاي وكان كها مشى فهات من ساعته فقال التاجر الله وانا اليه راجعون لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ان كنت قتلته فها قتلته الا خطأ مني أريد ان تعفو عني فقال الجني لابد لي من قتلك ثم ان جذبه و بطحه على الارض و رفع السيف ليضربه فبكي التاجر وقال فوضت امري الى الله وانشل يصل وقال فوضت امري الى الله وانشل يستحسيل

الدَّهُ رُبُومَانِ قَا اَمْنُ وَقَا جَالُو وَالْعَيْشُ شُطْرَانِ قَا صَفُو وَقَا كُلُرُ وَلَا عَالَدُ الدَّهُ الِآ مَنْ لَهُ خَطَوُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِولَا اللَّهُ اللللْمُل

فلما فرغ التاجر من شعرة قال له الجني اتصر كلامك والله لابد لي من قتلك فقال التاجر اعلم ايُّها العفريت أنِّي عايٌّ دُيْن ولي صلكثير واولاد وزوجة ورُهون فلاعني اروح الى بيتي واوصل كل ذي حق حته واعود اليك علميٰ راس سنة ولك عليّ عهل اللّه وصيثاته انّي اعود اليك تفعل بي ما تربد واللَّهُ على ما اقول وكيل فاستوثق منه الجنِّي و الحلقه فرجع الى بلله وتضي جميع تعلقاته واوصل العقوق الني اهلها واعلم زوجته واولادة واوصى وقعل عندهم الى تهام السنة ثم انه قأم وتوضّأ واخذ كفنه تحت ابطه و ودع اهله وجيرانه وجميع اقاربه وخوج رغماً عن انفه فاقاموا عليه العياط والصراخ فتمشى الى ان وصل الى ذلك البستان وكان ذلك اليوم راس السنة الجليلة فبينها هو جالس يبكي على ماجوي له و اذا قد اقبل عليه شيخ كبير و معه غزالة مسلسلة فسلّم على ذلك التاجر وحيّاه و قال له ما سبب جلوسك في شذا الهكان وانت منفرد و هو ماوى الجان فاخبرة التاجر بها جرئ له مع ذلك العفربت فتعجب الشيخ صاحب الغزالة وقال والله يا اخي ما دِينك الَّا دِين عظيم وحكايتك حكاية عجيبة لوكتبت

بالابر على أماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر ثم انه جلس الى جانيه وقل و اللَّهُ لَا الَّهِ لَا ابرَ ح من عندك حنى انظرَ ما يجري لك مع ذلك العفريت ثم انه جلس عنل؛ فَعُمْ في العليث واذا تل ادرك ذلك الناجر الخوفُ والفزعُ والغمُّ الشديد والفَّلو الهزيد وصاحب الغزالة بجانبه واذا قد اقبل عليهما شيخ ثان معه كلبان فسلّم عليهما والطبان اسردان من الكلاب السَّلوقيَّة فسألهم بعد السلام عليهـم واستخبرهم وقال لهـم ما سبب جلوسكم في هذا المكان و هو ماوى الجانّ فاخبرو، بالقصّة من اولها الى أخرها فها استفرّ بهم الجلوس حتى اقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغلة زُرْزُورِيَّة فسلَّم علَّيهم وسألهم عن جلوسهم في ذلك المكان فاخبروه بالقصّة من اولها الى آخوها وليس في الاعادة افادة يا سادة فجلس عندهم و اذا بغبرة قل اقبلت و زوبعة عظيمة من وسط تلك البّريّة فانكشفت الغبرة واذا به ذلك الجنّي وبيل، سيف مسلول وعيونه ترمي بالشور فاتي اليهم وجذب ذلك التاجر بيد، من بينهم و قال له قم حتى اقتلك مثل ماقتلتُ والدي وحُشَاشهُ كبلي ثم انتجب ذلك التاجرُ وبكل وقامت الشيوخ الثلثة بالبكاء والعويل والنحيب فانتبل منهم الشيخ الاول وهو صاحب الغزالة وقبّل يد ذلك العفريت وقال له ايّها الجنّي و تاج ملوك الجان اذا حكيت لك حكايتي مع هذه الغزالة و رأيتها عجيبة تهب لي ثلث دم هذا التاجر فقال نعم ايها الشيخ اذا حكيت لي الحكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك ثلث دمه فقال الشيخ اعلم ايها العفريت ان هذا الغزالة هي بنت عمّي و لحمي و دمي و كنت تزوّجت بها و هي صغيرة السنّ و اقمت معها نحو ثلثين سنة فلم ارزق منها بول فاخذتُ لي سُريّة فرُزِقت منها بول ذكر كانه البدر اذا بدا بعيون و حواجب كاملة فكبر و انتشأ و صار ابن خمسة عشر سنة فعرضت لي سفرة الى بعض المدائن

فسافرت بمتبر عظيم وكانت بنت عمي هذاه الغزالة تعلمت السير و الكهانة من صغرها فسيرت ذلك الوال عجلا و تلك الجارية الله بقرة وسلَّمتهم الى الراعي وجمُّت انا بعد مدة طويلة من السفر فسأت عن ولدي والله فقالت لي امرأتک ماتت و ابنک هرب و لم اعلـم اين راح فجلست مدة سنة و انا حزين القلب بأكي العين الى ان جاء عيد الله الاكبر فارسلتُ للراعي وأمرتهُ ان يحضر لي بقرة سمينة فحضر ببقرة سمينة وهي جاريتي التي سورتها تلك الغزالة فشهرت اذيالي و اخلت السَّكين بيلي واردت ان اذبحها فصاحت وولولت وبكت فتعجبتُ انا منه واخذتني الرأفة فوقفت عنها وقلت للراعي ايتني بغيرها فصاحت ابنة عمي هذه اذبحها فما عندي احسن ولا اسمن منها فتقدمت اليها لاذبعها فصاحت فقمت وامرت ذلك الراعي بذاحها وسلغها نذاجها وسلخها فلم يجد فيها شحما و لا لحما غير جلل و عظم فنلامتُ على ذيهما حيث لا ينفعني الندم و اعطيتها للراعي و قلت له ايتِني بعجل سمين فاتاني بولدي فلما رأني ذلك العجل قطع حبله و جاءني و تهرّغ عليّ وولول وبكى فاخذتني الرافة عليه فقلت للراعي ايتِني ببفرة و دع هذا فصاحت علي بنت عمّي هذه الغزالة وقالت لابلُّ لك من ذبح هذا العجل في هذا اليوم فانه يومشريف مبارك لا يذبح فيه الآ الشي المليح و ليس عندنا بين العجول اسمن منه و لا احسى منه فقلت لها انظري كيف كان حال البقرة التي ذبحت بامرك فها نعن طلعنا منها خائبين وما انتفعنا دنها بشيِّ اصلا و ندمتُ غاية الندم على ذبحها والآن لااقبل منك كلاماً في ذبح هذا العجل هذ؛ المرة فقالت لي و الله العظيم الرحمي الرحيم لابد لك من ذبحه في هذا اليوم الشريف و ان لم تذبيه فها انت زوجي و لا انا زوجتك فلما سمعت منها هذا الكلام الصعب و لم اعلم بمقصدها تقدمتُ الى

العجل واخلتُ بيلي السُّكين فادرك شهرراد الصباح فسكت عن الكلام الهباج فنات لما اخندا ما احسن حاديتك و اطيبه والله، واعلبه فقالت لها و اين هذا مما احدثكم به الليلة انقابلة ان عشت و ابقاني الملك فقال الملك في نفسه والله ما اقتلها حتى اسمع بقيَّة حادينما أم انهم بأتوا تلك الليلة الى الصباح متعانفين فخرج الملك الي معل مكهه وطلع الوزير بالكفن تحت ابطه ثم حكم الملك وولَّىٰ وعزل الى أخر النهار و لم يأمر الوزير بشيّ من ذلك فتعجب الوزير غاية العجب وانفضّ فلما كانت الليلة الثانية قالت دنيازاد لاختها شهرزاد يا اختي اتمّي لنا حليثك الذي هو حليث التاجر و الجنّي قات حبّا وكرامة ان اذن لي الملك فقال الملك احكي فقالت بلغني ايها الملك السعيل و الولي الرشيد انه لها اراد ان يذبح العجل حنّ قابه و قال للراعي ابق هذا العجل بين البهائم كل ذلك والشيخ يحكي الى الجني والجني يتعجب من ذلك الكلام العجيب قال صاحب الغزالة يا سيد ملوك الجان كل ذلك جري وابنة عمي هذه الغزالة تنظر وتري وتقول اذبح العجل فالع سمين فلم يهون عليّ ان اذاته و امرت الراعي ان يأخله فاخله وتوجّه به ففي ثاني اليوم انا جالس و اذا بالراعي مقبل الي عندي و قال يا سيدي اقول لك شيًا تسرّ به ولي البشارة فقلت نعم فقال ايها التاجر ان لي بنتا وكانت تعلَّمت السحر في صغرها من امرأة عجوز كانت عندنا فلماكان بالامس واعطيتني العجل دخلت عليها فنظرت اليه بنتي وغطّت وجهها وبكت ثم انها ضحكت وقالت يا ابت بخس قدري عندك حتى انك تُلخل عليَّ الرجال الاجانب فقلتُ لها واين الرجال الاجانب ولها ذا بكيتِ وضحكتِ فقالت لي ان هذا العجل الذي معك ابن استاذنا وهو مسيور وقد

سيرته زوجة ابيه هو واتمه فهذا سبب ضحكي واما سبب بنائي فمن اجل الله كيف ذبيها ابوة فتعيبتُ من ذلك غابة العيب و ما صدقت بطلوع الصباح حتى جمنتُ اليك اعلمك فلما سمعت ايّها الجني هذا الكلام من الراعي خرجت معه و انا سكران من غير مدام من كثرة الفرح و السرور الذي حصل لي الى ان اتيت الى دارة فترحبت بي ابنة الراعي و قبلت يدي ثم ان العجل جاء اليَّ وتمرّغ عليَّ فقلت لابنة الراعي أحق ما تقوليه عن ذلك العجل قالت نعم يا سيدي انه ابنك وحُشاشة كبلِك فقلت لها ايّتها الصبية ان انت خلصتيه فلك عندي ما تعت يدابيك من المواشي والاموال فتبسمت وقات يا سيدي ليس لي رغبة في المال الا بشرطين الاول ان تزوَّجُني به والثاني ان اسحر من سحرته واحبسها والا فلست أَمْنَا مِنْ مَكُوهَا فَلَمَا سَمِعَتَ البِّهَا الْجَنِي كُلَّامَ بَنْتَ الرَّاعِي فَقَلْتَ وَ لَكَ فوق ما طلبت جميع ما تحت يد ابيك من الأنعام والاموال واما بنت عمّي فدمها لك مباح فلها سمعت كلامي اخذت طاسة وملأتها ماءا ثم انها عزمت عليها و رشّت به العجل وقالت له ان كنتَ عجلا و انت على خلقة الله تعالى دُم على هله الصفة ولا تتغير وان كنت مسيورا فعُل الى خلقتك الاولى باذن الله تعالى واذا به انتفض وصار انسانا فوقعت عليه و قلت له بالله عليك احكِ عليّ ما صنعت بك بنت عمّي و بأمك فحكي عليَّ ما جرئ لهما فقلت يا ولدي قد بعث الله لك من خلَّصك و خلص حنك ثم اني ايّها الجني زوّجت ابنة الراعي به ثم انها سحرت ابنة عمّي هله الغزالة وقالت لي هله صورة جميلة ليست بصورة وحشية يكره النظر اليها ثمان بنت الراعي اقامت عندنا اياما وليالي وليالي واياما حتى اختارها الله اليه و بعد ان توفيت سافر ابني الى بلاد الهند وهي بلاد هذا الرجل اللي جوي لك معه ما جرئ فعنل ذلك اخذت الغزالة بنت عمي

وسوت بها من بلك الى بلك أبصر حبر ولكي حتى ساقتني المعادير الى هذا الهكان ورأيت التاجر جالسا يبكي وهذا حديثي فقال الجني هذا حديث عجيب وقد وهبتُ لك نلث دمه فعند ذلك نقلّم الشيخ الثاني عاجب الكلبين السلوقيين وقال للجني ان حكيتُ لك ما جرئ لي مع اخويُّ هذين الكلبين ورايتها اغرب حكاية واعجب تهب لي ثلث ذنبه فقال له ان كانت حكايتك اعجب واغرب فلك ذلك فقال له الشيخ اعلم با سيد ملوك الجان ان عذين الكلبين اخوتي و انا ثالثهم و مات والدي و خلّف لنا ثلثة ألاف دينار ففتحت انا دكانا ابيع فيه و اشتري و كذلك الاخوان كلواحل فتح دكاناً فما قعلت كثيرا الا والحي الكبير احل هولاء الكلبين باع متاع دكانه بالف دینار و اشتری بضائع و مُتَّحرا و سافر فغاب عنّا سنة کاملة و انا یوما ني دكاني اذ وقف عليّ سائل فقلت يفتح اللّه فقال لي وقل بكل ما بقيتَ تعرفني فعققته واذا به اخي فقمتُ ورحّبت به و طلعتُ به الى اللكان فسألته عن حاله فاجابني لا تسأل لان الهال مال و العال حال فقهت ادخلته الحمام والبسته بِذلة من ملابسي واطلعته عندي ثم كشفت حسابي وبيع دكاني فوجلت قل كسبت الف دينار و راس مالي الني دينار ففسمته بين اخي وبيني وقلت له احسب انک ما سافرت و لا تغرّبت فا خذها وهو فرحان و فتح له دكانًا وقهتُ اياماً وليالي ثم بعد ذلك قام الحي الثاني و هو الكلب الآخر باع ما كان عند، و جميع ماله و اراد السفر فم عناه فلم يمتنع فاشترى <sup>ت</sup>جارة و سافر مع الاسفار و غاب عنّا سنة كاملة ثم انه اتاني كما اتلى اخوة الكبير فقلت له يا اخي أ ما نصحتك بان لا تسافر فبكي و قال يا اخي هذا مقدّروها انا فقير لم املك الدرهم الفرد عريان ما عليّ القميص فاخذته أيها الجني و ادخلته الحمام و البسنه بذلة جديدة من ملابسي و جئت به الى دكاني فاكلنا و شربنا و بعده قلت له يا الحي اعمل حساب

دكاني في كل راس سنة مرة و الله اراه زائلها هو بيني و بينك فقهتُ آيها العفريت وعملت حساب دكاني فرأيت الفي دينار فعملت الباري سمعامه وتعالى فاعطيت اخي الفا وبقي معي الف فقام اخي وفتح دكانًا وتعدنا جملة ايام ثم بعد مدة قاموا عليّ اخوتي و ارادوا ان اسافر و ايّاهم فام انعل و قلت لهم ايش كسبتم انتم في سفركم حتى أكسب انا فما سمعت منهم واقهنا في دكاكيننا نبيع ونشتري وهم يعرضون عليّ السفركل سنة و انا لا ارضى حتى مضت لنا ستّة سنين فانعمتُ لهم بالسفر و قلت لهم يا اخوتي ها انا مسافر معكم و لكن هاتوا لكُّيْ ننظر ايش معكم من المهال فلم اجل معهم شيًا بل ودروا كل شيّ لانهم كانوا متعكفين على الاكل و الشرب والملذذات فماكلمتهم ولاقلت لهم شيًا بل قمت عملت حساب دكاني و خلّيت ما عندي من المال وكل ماكان عندي من البضائع فوجلت معي ستّة اللف دينار ففرحت وقمت قسمتها نصفين وقلت لهم هذ؛ ثَلَثْةَ آلاف دينار لي ولكم لكي نتاجر بها وقمت دفنت الثلثة ألاف دينار الاخرى احتمالًا ان يجري علي ما جرى عليهم فاجي ابُقى ثلتة آلاف دينار نفتح بها دكاكيننا و ارتضوا كلهم فاعطيتُ كلواحل الف دينار وبقي لي مثلهم الف دينار فتحوجنا البضائع الواجبة وجهّزنا للسفر و أكوينا مركبا ونقلنا فيد حوايجنا وسافرنا اول يوم وثاني يوم مدة شهر كامل فلخلنا مدينة ومعنا بضائعنا فريهنا في الدينار عشرة دنانير واردنا نشافر فوجلانا على شاطي البحر جارية عليها خُلِفة مقطّعة فقبّلت يدي وقالت يا سيدي هل فيك حسنة و معروف اجازيك عليهما قلت نعم اني احبُّ العِسنة والمعروف و ان لم تجازيني فقالت يا سيدي تزوَّجني و خذني بلادك فاني قل وهبت نفسي لك فافعل معي معروفا و اما انا ممن يفعل معه المعروف والعسنة واجازيك عليهما ولا يغرنك حاي فلها سمعت

كلامها حتى لها فلمي لاسر يربده الله عز و جل فاخلانها وكسومها وفرشتُ لهاني المركب فرشا حسنا واتبلت عليها واكرهنها وسافرنا وقل احبها تلبي محبة عظيمة و صرت لا افارقها ليلا و لا نهارا واشتغلت بها عن اخوتي فغاروا مني وحسلوني على مالي وكثرة بضاعتي فَسِهرت عيونهم في المال جميعه فتحدّثوا في قتلي و اخٰل مالي و قالوا نقتل اخانا و يصير المال جهيعه لنا و زين لهم الشيطان اعمالهم و خلوني و انا نام بجانب زوجتي و حملوني و زوجتي و رمونا ني البحر فلما استيقظت زوجتي و قل انتفضت فصارت عفريتة وحهلتني وطلعتني على جزيرة وغابت عني قليلا وعادت عند الصباح وقالت ها انا جاريتك انا التي حملتك و نجيتك من القتل باذن اللَّه تعالى واعلم اني جنيَّة رأيتك فحبَّك قلبي للَّه وانا مومنة بالله و رسوله (صلى الله عليه و سلّم) فجئتك بالذي رأيتني فيه فتزوّجت بي و ها انا قل نجيتك من الغرق و قل غضبت على اخوتك ولابل ان اتتلهم فلها سمعت حكايتها تعيبت و شكرتها على فعلها وتلت لها اما هلاک اخوتي فلا ثم حکيت لها على ما جرى لي معهم من اوّل الزمان الى أخرة فلما عرفَتُ قالت انا في هذه الليلة اطير اليهم وأُغرِق مركبهم و اهلكهم فقلت لها بالله عليك لا تفعلي فان المثل يقال يا معسن لمن اساءً كفي المسيِّ فعلُه وهما اخوتي على كل حال قات واللّه لابلُّ لي من قتلهم فتلخُّلتُ عليها ثم انها حملتني و عارت فوضعتني على سطي داري ففتحت الابواب و اخرجت الله خبينه تحت الارض و فتيت دكاني بعد ما سلمت على الناس و اشتريت بضائع فلما كان العشاء رجعت الى بيتي فوجلاتُ هذين الكلبين مربوطين في داري فلما رأوني قاموا الّي وبكوا و تعلقوا بي فلم اشعر اللّا و زوجتي قالت هولاء اخونك فقلت و من فعل بهم هذا الفعل قالت إنا ارسلت الى اختي ففعلت بهم ذلك

و ما يتخلُّصُوا الله بعل عشر سنوات فجيُّت و انا سأنر اليها تخلصهم بعل اقامتهم عشر سنوات في هل؛ الحال فرأيت هذا الفتى فاخبرني بها جرى له فاردت ان لا ابرح حتى انظر ما يجري بينك و بينه و هذه قصّتي فقال الجني انها حكاية عجيبة و قل وهبت لك تُلْث دمه و جنايته قال الشيخ الثالث صاحب البغلة انا احكي لك حكاية اعجب من الاثنين و تهب لي باقي دمه و جنايته ايها الجني قال نعم فغال الشيخ اليها السلطان و رئيس الجان ان هذه البغلة كانت زوجتي فسافرتُ و غبتُ عنها سنة كاملة ثم قضيت سفري و جيَّت اليها في الليل فرايت عبدا اسود راقدا معها في الفراش وهم في كلام وغنج وضيك و بوس و هواش فلما رأتني عجلت و قامت اليّ بكوز فيه ماء فتكلّمت عليه و رشّتني و قالت اخرج من هل؛ الصورة الي صورة كلب فصرت في الحال كلباً فطردتني من البيت فخرجت من الباب و لم ازل اسير حتى وصلتُ الى دكان جزّار فتقلمت وصرت اكلُ من العظام فلما راني صاهب اللكان اخذني و دخل بي بيته فلما رأتني بنت الجزار غطّت وجهها مني و قالت تجيّ لنا برجل و تلخل به علينا فغال ابوها اين الرجل قات هذا الكلب رجل سعرته امرأته و انا اقدر اخلَّصه، فلما سمع ابوها كلامها قال بالله عليك با بنتي خلَّصيه فاخلَت كوزا فيه ماء وتكلُّمت عليه و رشَّت عليَّ منه قليلا وقالت اخرج من هذة الصورة الى صورتك الاولى فعلتُ الى صورتي الاولىٰ فتبّلت يدها و قلت لها اريد ان تسعري زوجتي كما سعرتني فاعطتني قليلا من الماء وقالت اذا رأيتها نائمة رُشُّ هذا الماء عليها و تكلم معها بكلام اردته فانها تصير بها انت طالب فاخذت الهاء و دخلت الى زوحتي فوجدتها نائمة فرشيت عليها الهاء وقلت اخرجي من هذا، الصورة الى صورة بغلة فصارت في الحال بغلة و هي هل؛ التي تنظرها بعينك ايما السلطان و رقيس

ملوك المجان وقل لها صحيح فهرت راسما وقات بالاشارة يعني إي و الله هذا حديثي وما جرئ لي علما فرغ من حديثه اشترَّ الجني من الطرب و وهب له ثلث دمه فادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح فقالت لها اختها يا اختي ما احلى حديثك والحيبه واللَّه و اعلىبد فتانت و اين هذا مما احدَّثُكم به اللياة القابلة ان عشتُ و ابتاني الملك فقال الملك و الله لا اقتلها حتى اسمع بفيّة حديثها لانه. عجيب ثم باتوا تلك الليلة متعانقين الى الصباح فخرج الهلك سل حكمه وطلع العسكر و الوزير و احتبك الديوان فحكم الملك و وأنى وعزل و نهى و امر الى آخر النهار فانفض الديوان فدخل الملك شهريار الى قصرة فلما اقبل الليل قضى حاجته من بنت السوزيسسسسر فلها كانت الليلة الثالثة قالت لها اختها دنيازاد يا اختى اتمى لنا حديثك فقالت حبّا وكوامة بلغني ايّها الملك السعيد ان الشيخ الثالث قال للجني حكاية. اعجب من الحكايتين فتعجب الجني غاية العجب و اهتزّ من الطرب وقال قل وهبت لك باتي جنايته و اطلقته لكم فاقبل التاجر على الشيوخ و شكوهم و هنُّوه بالسلامة و رجع كل واحل الى بلدة و ما 

### حكاية الصيّان

قال وكيف ذلك قالت بلغني اينها الملك السعيد انه كان رجلا صيّادا وكان طاعنا في السن وله زوجة وثلثة اولاد و هو فغير الحال وكان من عادته انه يرمي شبكته كل يوم اربع مرّات لا غير ثم انه خرج يوما من بعض الايام في وقت الظهر و اتن الن شاطي البحر وحمّاً مِقْطَانِه و شَمّر قميصه

و خاض في البحر و طوح شبكته و صبر الى ان استقرت في الهاء و جمع خيطانها فوجدها ثقلت فجذبها فلم يقدر على ذلك فجاء بالطرف للبر و دقّ وتدا و ربطها و تعرّى و غطس في الهاء حول الشبكة و مازال يعاتر حتى اطلعها ففرح وطلع ولبس ثيابه واتبي الى الشبكة فوجل فيها حماراً مَّيَّتًا و قل خرق الشبكة فلما رأَىٰ ذلك حزن و قال لا حول و لا قوة الاَّ بالله العليّ العظيم ثم ان الصياد قال ان هذا الرزق عجيب و انشل يفول

انْصُرْ عَنَاكَ فليسَ الرزق بالْعَركة لرزَّتِه وَ نُجَـوْمُ اللَّيْلِ مُحْتَبِكُـهُ وَعَيْنُهُ لَمْ تَزَلْ فَيْ كَلْكُلِ الشَّبِكُهُ بِالْكُوتِ قَلْ شَقَّ سَفُّودُ الرَّدِي حَنَدُهُ سَالمْ منَ البَرْد فيْ خَيْر منَ الْبَرَكُهُ \*

يَا خَائِضًا فِيْ ظَلاَمِ اللَّيْلُ وَ الْهَلْكُهُ أَ مَا تَرَى الْبَصْرَ وَ الصَّيَّادُ مُنتَصِبًا قَلْ خَاضَ فِي وَسُطِهِ وَالْمَوْجُ يَلْطُمُهُ حَتَّى اذَا بَاتَ مَسُوورًا بَلْيَلنه ابتاًعَهُ منهُ من قُلْ بَاتَ لَيلَتَهُ سُبْعَانَ رَبِّيَ يُعْطِي ذَا وَيَصْرُمُ ذَا هَنَا يَصِيْلُ وَهَنَا يَاكُلُ السَّهَلَهُ

ثم قال هَيَّا لا بل من كرامة أن شاء الله تعالى وأنشل يــــةـــول وَ إِذَا بُلِيْتَ بِعُشْرَةٍ فَالْبَسْ لَهَا صَبْرَ الْكَرِيْسِمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ أَحْزَمُ لاَ تَشْكُونَ إِلَى الْعِبَادِ فَإِنَّهَا تَشْكُوا الرَّحِيْمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ

ثم خلصه من الشبكة وعصرها فلما فرغ من عصرها نشرها و خاض البير وقال بسم اللُّه وطرحها و صبر عليها حتى استقرت فثقلت و رسخت أكثر من الاول فظن انه سمك فربط الشبكة وتعرى ونزل و غطس الى ان خلصها و عاقر الى ان طلعها على البرّ فوجد فيها زيرا كبيرا و هو ملأًن ُ رمل وطين فلها رأى ذلك تاسف وانشل يــــــــــــــــــــــول

ان لم تَكَفِّي فَعَـفْـي وَجَــلتَ رِزْقِي نُوفِّي وَعَالِمٍ فِي الثَّرَا لَهَـٰ فِي

يًا حُرْقَةَ اللَّهُ و كُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عِلْعِلْ عَلَيْكِ عِلْعِي عِلَى عَلَيْ عِلْعِلْعِلَى عَلَيْكِ عِلْعِلْعِلِمِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عِلْعِلْعِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي خَرَجْتُ أَعْلَلْبُ رِزْقِي كُمْ جَاهُلِ فِي الثَّـرِيَّـا

ثم اله رمي الزير وعصر شبكته و نظفها واستغفر اللّه تعالى وعاد الي البحر ثالث مرة و رمى الشبكة و صبر عليها حتى استقرت و جذبها فوجد فيها 

فَأَرْضُ بِهَا خَصْبُ وَأَرْضُ بِهَا قَطْ وَ تَرْفُعُ مَنْ لَا يَسْتَعِقُ لَهُ الْغَطُّ اذًا انْعَطَّت الْبَازَاتُ وَارْتَفَعَ الْبَطَّ فَقَيْرًا وَ ذَا نَقْصِ بِلَوْلَتِهُ يَسْطُو وَ آخُرُ يُعْطَى الطَّيَّبَاتِ وَلاَ يَخْطُو

هُوَ الْرِزْقُ لاَّ حَلَّ لَدَيْكَ وَلاَ رَبْطُ ۚ وَلَا اَدَبُ يُعْطَيْكَ رِزْقًا وَلاَ خَطَّ وَ لَا الْحَظُّ وَ الْاَزْزَاقُ اللَّا مُقَسَّمُ تَصْطُ صُرُونُ اللَّهُ مِرْكُلُ مُهَلَّبٍ فَيَا مَوْتُ زُرْاَنَّ ٱلْعَيْـوَةَ ذَمِيْمُةً فَلاَ عَجِباً انْ كُنْتَ عَايَنْتَ فَاضلاً فَطَيْرٌ يَطُوفُ ٱلْأَرْضِ شَرْقًا وَ مُعْرِبًا

ثم انه رفع راسه الى السهاء وقال اللهم انك تعلم اني لم ارم شبكتي كل يوم الا اربع مرّات و قل رميت ثلاثًا و لم يأتني شيّ فارزتني اللهمّ في هذ؛ الهرة برزقي ثم انه سمَّى اللَّه و رمى الشبكة في البحر وصبر الى ان استقرت و جذبها فلم بطق جذبها و اذا بها اشتبكت في الارض فقال **لا خ**ول 

أُنَّ لللُّهُ الْمِيا اذًا كَانَتْ كَلَا أنَّا فيْهَا في بَلَا ِ وَأَذَىٰ جَرْعَتُهُ مُمْسِيًا كَاسَ الْرِدِّي ان صَفا عَيشُ امْرِي فِي صَبْعِهَا أَنْعُمُ الْعَالَمِ عَيْشًا قيْلُ ذَا وَ لَقُلْ كُنْتُ إِذَا مَا قِيلً مَنْ

و تعریٰ و غطس علیها و صار بجاهل فیها الیٰ ان طلعت علی البرّ و فتیم الشبكة فوجل فيها قمةم نعاس اصفر ملأن و فهه صختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام فلما رأه الصياد فرح وقال هذا ابيعه في سوق النحاس فانه يساوي عشرة دنانير ذهب ثم انه حرَّكه فوجلة ثقيلا و وجلة مسلودا فقال في نفسه يا ترى ايش في هذا القمةم افتحه و انظر ما فيه و بعدة ابيعه ثم اند اخرج سكّينا و عالج في الرصاص الى ان فَكُه من القمقم و حطَّه الى جانب الارض وهزَّه لينكب ما فيه فلم ينزل منه شيُّ فتعجب غاية العجب ثم اله خرج من القهقم دخان صعد الى عنان السماء و مشى على وجه الارض و بعد ذلك تكامل اللخان و اجتمع والتم و انتفض فصار عفرينا راسه في السحاب ورجلاة في التراب براس كالفبُّه بايد كالمداري برجلين كالسواري بفم كالمغار واسنان كالحجارة و مناخير كالابريق و عينين كانهما سراجين اعبس اغلس فلها رأى الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصه وتشبكت اسنانه و نشف ريقه و عمي عن طريقه فلما رأة العفريت قال لا اله الا الله سليمان نبيّ اللّه ثم قال العفريت يا نبيّ اللّه لا تقتلني قاني لا عات اخالف لک قولا و لا اعصي لک امرا فقال له الصياد ايما المارد نقول سليمان نبيّ الله وسليمان مات من مدة الف و ثمانهاية سنة و نعن في آخر الزمان فها قصَّتُك و ما حديثك و ما سبب دخولك في هذا القمقم قال فلما سمع المارد كلام الصياد قال لا اله الا الله ابشريا صياد فقال الصياد بها ذا تبشرني فقال بقتلك في هذا الساعة شر قتلة قال الصياد تستاهل على هذة البشارة يا قيم العفاريت بزوال الستر عنك يا بعيل لايُّ شيِّ تقتلني وايُّ شيِّ يوجب قتلي و قل خلصتك من القهةم و نجّيتك من قرار البحر و طلعت بك الى البرّ فقال العفريت تمنّ عليّ

ايّ مونه نصوت لها و اي قمله للسل بها فنال الصاد ما ذنبي و ما جزاي صنك قل العفريت السمع حكايتي يا صياد قل الصياد قل و اوجز في اكلام فان روحي وصلت الى انفي فقال اعلم با صياد اني من الجن المارقين و قد عصيت سليمان بن داود عليهما السلام انا و صغوالجني فارسل وزيرة اصف بن برخيا فاتي بي كرها و قادني و انا ذليل على رغم انفي واوتفني بين يديه فلها رأني سليهان استعاذ حنّي واعرض عليّ الايهان واللاخول تحت طاعته فابيت فدعا بهذا القمقم وحبسني فيه وختم عليّ بالرصاص وطبعه بالاسم الاعظم واصر الجن فاحتملوني والقوني في وسط البحر فاقمت مأية عام و قلت في قلبي كل من خلصني اغنيته الى الابك فمرت مأية عام ولم يخلصني احل ودخلت على مأية اخرى فقلت كل من خلصني فتحت له كنوز الارض فها خلصني احل فهر عليّ اربعهأية عام أخر فقلت كل من خلصني اقضي له ثلاث حاجات فلم يخلصني احل فغضبت غضبا شليدا وقلت في نفسي كل من خلصني في هل؛ الساعة قتلته و منّيته كيف يهوت و ها انت قل خلصتني و منّيتك كيف تموت فلما سمع الصياد كلام العفريت قال يا لله العجب انا ما جيَّت اخلصك الا ني هذا الايام ثم قال الصياد للعفريت اعف عن قتلي يعف الله عن قتلك و لا تهلكني يسلّط الله عليك من يهللك فقال المارد لابد من قتلك فتهن علي اي موتة تهوتها فلها تعقق ذلك منه الصياد راجع العفريت وقال اعف عني أكراماً لها اعتقتك فقال العفريت وانا ما اقتلك الا لاجل ما خلصتني فقال له الصياد يا شيخ العفاريت اصنع معك ملياً 

فَعَلَّذَ ا جَمِيْكًا قَابَلُ وْنَا بِضِ لِيَّ وَهُنَّا لَعَمُويْ مِنْ فِعَالِ الْفُواجِرِ وَمَنْ يَفَعُلُ الْمُعُرُونُ مَعْ غَيْرِ اَهْلِهِ يُجَازَىٰ كَمَا جُوْزِي مُجِيْرُ امِّ عَامِرِ

فلما سمع العفريت كلامه قال له لا تطل فلابد من موتك فقال الصياد هذا جنيّ و انا انسيّ و قد اعطاني اللّه عقلا كاملا و ها انا ادبّر في هلاكه بحيلتي و بعقلي و هو يدبّر بهكر؛ وخبثه ثم قال للعفريت لابلّ من قنلي قال نعم فقال له بالاسم الاعظم المنقوش على خاتم سليمان بن داود عليهما السلام اسألك عن شيِّ وتصدقني فيه قال نعم ثم ان العفريت لها سهع ذكر الاسم الاعظم اضطرب و اهتزّ وقال له سل و اوجز ففال له انت كنت في هذا القهتم والقهتم لا يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك كلك فقال له العفريت و انت لا تصلق انني كنت فيه فقال الصياد لا اصلقک ابدا حتى انظرک بعيني فادرک شهرزاد الصباح فسكتت عن فلما كانت الليلة الرابعة قالت لها اختها اتمي لنا حديثك ان كنت غيرنايُّمة فقالت بلغني ايُّها الهلك السعيد ان الصياد قال للعفريت لا اصدَّقَكَ ابدا حتى انظرك بعيني في قد انتفض العفريت و صار دخانا على البحر واجتمع ودخل القمقم قليلا قليلا حتى استكمل اللاخان داخل القمقم و اذا بالصياد اسرع و اخلُ سدادة الرصاص النختومة و طبعها على فم القمقم و نادئ على العفريت و قال له تمنّ عليَّ ايّ موتة تموتها و اللّه لارمينُّك في هذا البحر وابني لى هنا بيتا وكل من اتى هنا امنعد ان يصطاد و اقول له هنا عفريت كل من طلع به يمنيّه كيف يموت وكيف يقتله فلما سمع العفريت كلام الصياد و رأي نفسه صحبوسا و اراد الخروج فلم يقلس و منعه خاتم سليهان وعلم ان الصياد تحايل عليه فقال اناكنت امزح

معك فنال له الصياد لللب با المعاريت و الذرها و اصغرها ثم ال الصياد الضرج الفرام البي جالب الهجر فال له العفريت لا لا فال الصياد اي أي ورنق البيارد كذمه و محضّم وقل ما نوبل نصنع بي با صياد قال الليك في الهجر ان كدت افيت فيه الها و ثهامهاية سنه فافا اخليك تهاث فيه الها ان فتوم الساعه افا ما قلت لك ابهبي يبقل الله و لا تقتلني يعتلل الله فابيت قري و ما اردت الا ان تغدر بي فارماك الله في يلي فغدرت بك ففال العفريت افتح لي حتى احسن اليك فقال له الصياد تكذب يا ملعون افا مثلي و مشلك منل وزير الهلك يوفان و الحكيم دوبان فغال العفويت و ما وزير الهلك يوفان و الحكيم دوبان فغال العفويت و ما وزير الهلك يوفان و ما قصّهما فقال الصياد العلم اليها المياد العالم اليها السياد العلم اليها السياد السياد العلم اليها السياد السياد السياد السياد السياد العلم اليها السياد السياد العلم اليها السياد ال

## حكاية وزير الملك يونان

انه كان في تديم الزمان و سالف العصر و الاوان في مدينة الفرس و ارض ورمان ملك يقال له يونان وكان فو مال و جنود و هيبة و اعوان من سأبر الاجناس وكان في جسدة برص وقد اعيى الاطباء والمحكماء فيه و شرب ادوية و سفوفا و دهانا فلم ينفعه من ذلك شي و ما احل من الاطباء قدر ان يبرئه و كان قد دخل الى مدينة الملك يونان حكيم كبير طاعن في السن يقال له المحكيم دوبان و كان قد قرأ الكتب اليونانية و الفارسية و الرومية و العربية والسريانية و علم الطب و النجوم و علم تاسيس حكمتها و قواعل اعورها و منفعتها و مضرتها و علم جميع النباتات و الحشائش و الاعشاب المضرة و النافعة و علم الفلاسفة و حاز جميع العلوم الطبية و غيرها ثم ان الخيم لما دخل المدينة و اقام بها آياما فلائل سمع خبر الملك و ما جري له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله به و قد عجزت عن مداواته الاطباء في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله به و قد عجزت عن مداواته الاطباء

واثبل انعلوم فلما بلغ ذلك الشليم بات مشغولا فلما اصبر الصباح و انماء بنور؛ ولاح لبس الحكيم افخر ثيابه ودخل على الملك يونان و قبل الارض ببن يديه و دعاله بدوام العزو النعم واحسن ما به تكلم واعلمه بنفسه فقال ايُّها المِلك بلغني ما اعتراك من هذا الذي في جسلك و أنَّ كثيرًا من الاطباء ما عرفوا الحيلة في ذهابه وها انا اداويك ايّما الملك و لا استيك دواءا ولا ادهنك بدهن فلما سمع الملك يونان كلامه تعجب و قال له كيف تفعل فوالمه ان ابرأنني اغنيك لولل الولل و انعم عليك و كلما تمنينه فهو لک و تکون نديمي و حبيبي ثم انه اخلع عليه و احسن اليه وقال له نبرنني من عذا المرض بلا دواء و لا دهان قال نعم ابرئك فتعجب البلك غاية العجب ثم قال له ايها الحكيم الماي ذكرته لي يكون في اتَّي الاوقات و اتَّي الابَّام فاسرع يا ولدي قال له سمعا وطاعة يكون غدا ثم نزل ای المدینة و اکری له بیتا و حطّ فیه کتبه و ادوینه و عقاتیره ثم استخرج الادوية والعتاقير وجعله جوكانا وجونه وعمل له قبضة وصنع له أكرة بهعوفه فلها صنع الجهيع وفرغ منها طلع الى الهلك ني اليوم التاني و دخل عليه وقبل الارض بين يديه و امرة ان يركب الى الميدان و ان يلعب بالاكرة و الصولجان وكان معه الامراء والحجاب والوزراء وارباب الدولة فها استقر بد الجلوس في الهيدان حتى دخل عليه الحكيم دوبان و ناوله الجوكان و قال له خذ هذا الجوكان واقبض عليه مثل هذه القبضة و سوّق في الميدان و تمطأ جيّدا و اضرب الأكرة حتى يعرق كفك و جسلك فينفل الدواء من كفك فيسري في جسلك فاذا فرغت وحاق الدواء فيك فارجع الى تصوك و ادخل بعد ذلك الحمام و اغتسل ونم ففل بريت و السلام فعنل ذلك اخذ الملك يونان الجوكان من الحكيم و مسكه بيلة و ركب الجواد و رمى الاكوة بين بديه و سان

خلفها حتى ليها و نوبها بقوة و فد قبص كنه على قبضة اليوكان و مازال يضرب الاكوة و يسوق خلفها و يضربها حتى عوق كمه و سائربدن، و سوت الدراء من القبضة و عرف اليكم دوبان ان الدواء سوى في جسده فاعوة بالرجوع الى قصوة و دخول اليهام من ساعته فرجع الهلك يونان من وتته و امران يخلوا له اليهام فاخلوة له و تسارعت اليه الفراشين و تسابغت المهاليك و عبوا للهلك قهاشه و دخل اليهام و اغتسل غسلا جيدا و لبس ثيابه من داخل اليهام و خرج منه و ركب الى قصوة و نام فيه هذا ما كان من امر الهلك يونان و اما ما كان من امر الهلك يونان و اما ماكان من امر اليكم و استأذن عليه فامرة بالدخول و بات فلها اصبح الصباح طلع الى الهلك و استأذن عليه فامرة بالدخول فلك و قبل الارض بين يديه و اشار الى الهلك بهذة الابيات و انشل مترنها يستونا يستونا المهلك و اشار الى الهلك بهذة الابيات و انشل مترنها يستونا يستونا المهلك و اشار الى الهلك بهذه الابيات و انشل

وَ إِذَا دُعِيْ يَوْماً سَواكَ لَهَا أَبِي لَمَّ الْمَا أَبِي لَمَّ الْخَطْبِ الْجَسِيمُ غَيَاهِماً الْخَطْبِ الْجَسِيمُ غَيَاهِماً الْدُ لَمْ يَزُلُ وَجُهُ اللَّامَانِ مُغَضَّباً فَعَلَت بِنَا فَعْلَ السَّحَابِ مَعَ الرُّبا مَتَى بَلَغْتَ مِنَ الْمَعَالِيْ مَارَبًا حَتَى بَلَغْتَ مِنَ الْمَعَالِيْ مَارَبًا

سَهَتِ الْفَضَائِلُ اذْ دُعِیْتَ لَهَا اَبَا عَاصَبَ الْوَجْهِ اللَّایْ اَنْوَارُهُ مَا اَبَا عَاصَبَ الْوَجْهِ اللَّایْ اَنْوَارُهُ مَازَالَ وَجْهُکَ مُشْرِقًا مُتَهَلِلًا اَوْلَیْتَنِیْ مِنْ فَضْلَکَ الْمِنَنَ الَّتَیْ وَرَمَیْتَ مَالَکَ بِالْنَدَا فِیْ مَهْلُکِ وَرَمَیْتَ مَالَکَ بِالْنَدَا فِیْ مَهْلُکِ

فلما فرغ من شعرة نهض الملك قائما على قدميه و اعتنقه و اجلسه بجنبه و اخلع عليه الخلع السنية وكان الملك لما خرج من الحمام نظر الى جسلة فلم يجل فيه شيًا من البرص وصار جسلة نقيّا مثل الفضة البيضاء ففرح الملك غاية الفرح واتسع صدرة وانشرح فلما اصبح الصباح ودخل الي الديوان و جلس على سرير ملكه قامت اليه الحجّاب و اكابر اللرولة و دخل عليه الحكيم دوبان فلما رأة قام اليه مسرعا و اجلسه بجانبه

واذا بهوائد الطعام الفاخرة وضعت فاكل صحبه و ما زال عند؛ ينادمه طول نهارة فلما اقبل الليل اعطى الحكيم دوبان الفين دبنارا غير الخلع و الانعام و اركبه جواده فانصرف الى داره و الملك يونان يتعجب من صنعه. ويفول هذا داواني من ظاهر جسلى ولا دهنني بدهان فو الله ما هذه الَّا حَكَمَةَ بِالْغَةَ فَيَجِبِ لَهِذَا الرَّجِلِ الانعامِ و الأكرامِ و اتَّخِذَةَ جَلَيْسًا و انيساً مدّی الزمان و بات الملک یونان مسرورا فرحان بصعة جسمه و خلاصه من مرضه فلها اصبح خرج الهلك يونان و جلس على كرسيّه و وقفت ارباب دولته و جلست الاسراء و الوزراء عن يمينه ويساره فعنل ذلك طلب الهلك يونان الحكيم دوبان فدخل عليه وقبل الارض بين يديه فقام له الملك واجلسه بجانبه واكل معه وحيّا، واخلع عليه واعطا، ولم يزل يحكُّ ثه الى ان اقبل الليل فرسم له بخمس خلع و الف دينار ثم انصرف الحكيم الى دارة و هو شاكو من الهلك فلها اصبح الصباح خوج الهلك الى الديوان وقد احدقت بد الامراء و الوزراء و الحجّاب قال الراوي وكان للهلک وزیر بشع الهنظر نعس لیم بخیل حسود و هو یعب العسل فلها رأي الوزير الهلك قرَّب الحكيم دوبان واعطاه هذا الانعام حسد، الوزير و اضهر له الشرّكها قيل في الهعني ما خلا جسد من حسد و قالوا الظلم كهين في النفس القوة تظهرة والضعف يخفيه ثم ان الوزير تفلم الى الملك يونان و قبل الارض بين يديه و قال له يا ملك العصر والاوان الت اللي نشأتُ في احسانك ولك عندي نصيعة عظيمة فان اخفيتها منك أكون ابن زنا فان امرتني ان ابديها ابديتُها لك فقال الملك و قل ازعجه كلام الوزير و ما نصيتك فقال ايها الملك الجليل قالت القدماء من لم ينظر في العواقب ما اللهوله بصاحب وقد رأيت الملك على غير صواب و قل انعم على على على و على من يطلب زوال ملكه وقل

خلفها حتى لحتها و نعربها بقوة وقد قبص كنه على قبضة الجوكان و مازال يضرب الاكوة و يسوق خلفها و يضربها حتى عرق كمه و سائر بدن، و سوت الدواء من القبضة و عرف الحكيم دوبان ان الدواء سوى في جسد، فامن بالرجوع الى قصرة و دخول الحمام من ساعته فرجع الملك يونان من وتته و امران يخلوا له الحمام فاخلوة له و تسارعت اليه الفراشين و تسابغت المهاليك و عبوا للملك قماشه و دخل الحمام واغتسل غسلا جيدا ولبس ثيابه من داخل الحمام و خرج منه و ركب الى قصرة و نام فيه هذا ما كان من امر الملك يونان و اما ماكان من امر الملك يونان و اما ماكان من امر الحكيم دوبان فانه رجع الى دارة و بات فلما اصبح الصباح طلع الى الملك و استأذن عليه فامرة بالدخول فدخل و قبل الارض بين يديه و اشار الى الملك بهذه الابيات و انشل مترقما يستاند و اشلا عليه عليه قامرة عليه فامرة الديات و انشل

وَ إِذَا دُعِيْ يُوْماً سَواكَ لَهَا أَبِي لَوَّماً سَواكَ لَهَا أَبِي لَمَّ مَنَ الْغَطْبِ الْجَسِيْمِ غَيَاهِبَا إِذْ لَمْ يَزَلْ وَجُهُ النَّزَمَانِ مُغَضَّباً وَعُمَّ النَّزَمَانِ مُغَضَّباً وَعُمَّ النَّرَمانِ مُغَضَّباً وَعُمَّ النَّبَا فَعْلَ السَّعَابِ مَعَ الرُّباً حَتَى بَنَا فَعْلَ السَّعَابِ مَعَ الرُّباً حَتَى بَلَغْتَ مِنَ الْمَعَالِيُ مَأْرَبا مَا لَيْكَالِي مَأْرَبا

سَمَّتِ الْفَضَائِلُ الْهُ دُعِیْتَ لَهَا أَبَا عَا صَاحِبَ الْوَجْهِ النَّابِيُ ٱنْوَارُعُ مَازَالَ وَجْهَلَ مُشْرِقًا مُتَهَلِّلًا اَوْلَيْتَنِيْ مِنْ فَضْلَكَ الْمِنَى الَّتَيْ وَرَمْیْتَ مَالِکَ بِالْنَدَا فِيْ مَهْلُک

فلما فرغ من شعرة نهض الملك قائما على قدميه و اعتنقه و اجلسه بجنبه و اخلع عليه الخلع السنية وكان الملك لما خرج من الحمام نظر الى جسدة فلم يجل فيه شيًا من البرص وصار جسدة نقيّا مثل الفضة البيضاء ففرح الملك غاية الفرح واتسع صدرة وانشرج فلما اصبح الصباح وحظل الي الديوان و جلس على سرير ملكه قامت اليه الحجّاب و اكابر اللرولة و دخل عليه الحكيم دوبان فلما رأة قام اليه مسرعا و اجلسه بجانبه

واذا بهوائد الطعام الفاخوة وضعت فاكل صحبه و ما زال عند؛ ينادمه طول نهارة فلما اقبل الليل اعطى الحكيم دوبان الفين دينارا غير الخلع و الانعام و اركبه جوادة فانصرف الى دارة و الملك يونان يتعجب من صنعه. و يغول هذا داواني من ظاهر جسلى ولا دهنني بدهان فو الله ما هذه الَّا حَكَمَةُ بالغة فيجب لهذا الرجل الانعام و الأكرام واتخذ: جليسا وانيساً ملَى الزمان و بات الملك يونان مسرورا فرحان اصعة جسمه و خلاصه من مرضه فلها اصبح خرج الهلك يونان و جلس على كرسيّه و وقفت ارباب دولته و جلست الاسراء و الوزراء عن يمينه ويساره فعنل ذلك طلب الملك يونان الحكيم دوبان فدخل عليه وقبل الارض بين يديه فقام له الملك واجلسه بجانبه واكل معه وحيّاه واخلع عليه واعطاه و لم يزل يحكُّ ثه الى ان اقبل الليل فرسم له بخمس خلع و الف دينار ثم انصرف الحكيم الى دارة و هو شاكر من الهلك فلها اصبح الصباح خرج الهلك الى الديوان وقد احدقت بد الامراء و الوزراء و العجّاب قال الراوي وكان للهلک وزير بشع الهنظر نعس ليم بخيل حسود و هو يعبّ العسل فلما رأي الوزير الملك قرَّب الحكيم دوبان واعطاه هذا الانعام حسدة الوزير و اضهر له الشركها قيل في الهعني ما خلا جسل من حسل و قالوا الظلم كهين في النفس القوة تظهرة والضعف يخفيه ثم ان الوزير تفلم الى الملك يونان و قبل الارض بين يديه و قال له يا ملك العصر والاوان أنت الذي نشأتُ في احسانك ولك عندي نصيحة عظيمة فان اخفيتها منك أكون ابن زنا فان امرتني ان ابديها ابديتُها لك فقال الملك و قل ازعجه كلام الوزير و ما نصيتك فقال ايها الملك الجليل قالت القدماء من لم ينظر في العواقب ما اللهر له بصاحب و قد رأيت الملك على غير صواب و قل انعم على على على و على من يطلب زوال ملكه وقل

احسن اليه وألومه غايه الألوام و قرأه غايه النوب واللا اخذي على الملك فدال له الملك و ذل انزعم و نعبر لوله عمن درعم و الها ص بشير قال به الوزير ان لنت نايها اسينظ فانا اسير الى الخايم دودن فعال الملك ويلك هذا صديتي وهو اعز الناس عندي لابه داوابي بشي قبضته ايملي و ابراني من مرضي الذي عجزت فيه الاطباء و دو لا يوجل مثله في هذا الزمان و لا في المانيا غربا ولا شرقا وانت تقول عنه هذا المقال و انا من اليوم ارتب له الرواتب و الجرايات و اعمل له في كل شهر الف دينار و لو قاسمته في ملكي لكان قليلا و ما اظن انك تقول ذلك الا حسدا كما بلغني عن الملك السندباد فادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الهباح فلما كانت الليلة الخامسة قات لها اختها اتمى لنا حديثك ان كنت غير نايمة فغالت بلغنى ايما الملك السعيد ان الملك يونان قال لوزيرة ايها الوزير انت داخلك العسل من اجل هذا الحكيم و تريل قتله و بعد ذلك اندم كها ندم الملك السندباد على قتل الباز فقال الوزير العفو يا ملك الزمان وكيف كان ذلك فقال المسلسك

## حكاية الملك السندباد

حكي و الله اعلم انه كان ملك من ملوك الفرس وكان يحبّ الفرح والتنزة و الصيد و القنص وكان مربّي باز لا يفارقه ليلا و لا نهارا وكان طول الليل شائله على يد؛ و اذا طلع الى الصيد يأخذ، معه و عامل له طاسة من الذهب معلقة في رقبنه يسقيه منها فبينما الملك جالس و اذا بامير الرُخّه يقول يا ملك الزمان هذا اوان الخروج للصيد فامر الملك بالخروج و اخذ الباز على يد، و ساروا الى ان وصلوا الى وادٍ و ضربوا حلقة الصيد و اذا بغزالة وقعت في حلقة الصيد فقال الملك كل من

سلَّت الغبالة فوق دماغه قتلته فضيقوا عليها حلقة الصيك و اذا بالغراء دخلت لبيت الهلك وثبتت على رجليها وحطّت يديها على صدرها كنها تبوس الارض للملك فطاطاء الملك للغزالة ففرّت من فوق دماغه راحت للبر فظل الملك رأى العسكر يتغامزون عليه فقال يا وزيرما ذا يقول العسكو فقال يغولون انك قلت كل من نطّت الغزالة قوق راسه يقتل فقال الملك و حيات راسي لاتبعها حتى اجي بها فطلع الملك تابع الغزالة و لم يزل وراءها الى جبل من الجبال فارادت ان نعبر الغار فسيب الباز وراءها فصار يلطشها في عينيها الى ان اعماها و دوّخها فسعب الهلك دبوساً و ضربها قلبها و نزل ذبيها و سلنها وعلَّقها في قربوس السرج وكانت ساعة قيالة وكانت الغابة مُقفِرة لم يوجل فيها ماء فعطش الملك و عطش العصان فلوّر الملك فرأى شجرة فازلا منها ماء مثل السَّمْن وكان الملك لابسَ كفوف من جلد السرادق فاخذ الطاسة من رقبة الباز وملأها من ذلك الماء ووضع الماء قدامه و اذا بالباز لطس الطاسة قلبها فاخل الطاسة ثأنيا واخل النفط النازلة حتى ملاً ها وظن ان الباز عطشان فوضعها قدامه فلطسها قلبها فانقبض الملك من الباز وقام ثالث مرة وملاء الطاسة وقدَّمها للحصان فقلبها الباز بجناحه فقال الهلك الله يضيبك يا ايشم الطيور احومتني من الشرب واحرمت نفسك واحرمت العصان وضرب الباز بالسيف رمي اجنعته فصار الطير يقيم راسه و يقول بالاشارة انظر الذي فوق الشجرة فقام الهلك عينه فرامًى فوق الشجرة فرخ آفة وهذا سمّها فندم الهلك على قص اجنعة الباز وقام و ركب حصائه وسار ومعه الغزالة الى ان وصل الى الوطَّاق بهتاعه فاعطى الغزالة الى الطبَّاخ و قال له خذ شوَّها و جلس المهلك على اللوسي و البا ز على يده ففَّهق الباز مات فصرخ المهلك حزنا

و أسّفا على قبل الباز و كوند خلّصه من الفلاك و هذا ما كان من حديث الملك السندباد فلما سبع الوزير كلام الهلك يونان قل له اينها الهلك العظيم الشان و ما الذي فعله من الضرورة و لا رأيت منه سوا و انها افعل هذا شفقة عليك و لاجل ان تعلم صحة ذلك و الله هلكت كما هلك وزير كان احتال على ابن ملك من الهلوك قال الهلك يونان وكيف كان ذلك

# حكاية الوزير المحتال

فقال الوزير اعلم ايها الهلك ان وزيراكان لبعض الهلوك وكان له ولل مولع بالصيد والقنص وكان معه وزير لابيه قد امرة ابوة الملك ان يكون معه اينها توجه و قد كان يوما من بعض الايام خرج الولد الى الصيد و القنص وخرج معه وزيرابيه فساروا جهيعا فنظروا الئ وحشي كبير فقال الوزير لابن الملك دونك هذا الوحشي فاطلبه فقصل؛ ابن الملك حتى غاب عن العين و غاب عنه الوحشي في البرّية لا يعرف اين يروح و لا اين يسير و اذا بجارية على راس الطريق وهي تبكي فقال لها ابن الهلك من انت قالت انا بنت ملك من ملوك الهند وكنت في البرية فادركني النعاس فوقعت من على الدابة، و لم اعلم بنفسي فصرت منقطعة حائرةً فلما سمع ابن الهلك كلامها رثى لحالها وحملها على ظهر دابنه واردفها وسارحتى مر بخرابة فقالت له الجارية يا سيدي اريد ان ازيل ضرورة فانزلها الى الخرابة فعوَّت فاستبطأها فدخل خلفها وهو لا يعلم بها فاذا هي غولة وهي تقول لاولادها يا اولادي قل اتيتكم اليوم بغلام سمين فقالوا لها ايتينا به يا امنا حتى نرعاه في بطوننا فلها سمع ابن الملك كلامهم ايقن بالهلاك وارتعابت فرائصه وخشي على نفسه ورجع فخرجت الغولة

فرأنه كالخائف الوجل و هو يرتعل فقالت له ما بالك خائف فقال ان لي علوًّا و إنا خائف منه نقالت الغولة انك تقول انا ابن ملك قال لها نعم قالت له ما لك لا تدفع لعدوك شيًا من الهال ترضيه به فقال لها انه لا يرضى بهال الله بالروح و انا خانف منه و انا رجل مظلوم فقالت له ان كنت مظلوما كما تزعم استعن بالله فاله يكفيك شرة و شرّ ما تخاف منه فرفع ابن الهلك راسه الى السهاء و قال يا من يجيب المضطر اذا دعا؛ و يكشف السوء اللهم انصرني على علقي و اصرفه عني انك على ما تشاء قدير فلها سهعت الغولة دعاءة انصرفت عنه و انصرف ابن الملك الى ابيه و حدّثه بحديث الوزير فادعى الملك بالوزير و تتله و أنت ايّها الملك متى امنت لهذا الحكيم قتلك شرّ القتلات الذي قل احسنت اليه و قرّبنه منك يعمل على هلاكك ا ما تري انه ابرأك من المرض من ظاهر الجسل بشيّ مسكته بيلك فلا تأمن ان يهلكك بشيّ تهسكه ايضا فقال الهلك يونان صدقت يا وزير و تد يكون كها ذكرت ايها الوزير الناصح و ان هذا الحكيم اتى جاسوسا في طلب هلاكي و ان يكن ابرأني بشيّ مسكته بيلي يتدر ان يهلكني بشيّ اشه ثم ان الهلك يونان قال لوزيرة ايتها الوزيركيف العمل فيه فنال له الوزير ارسل خلفه في هذا الوقت و اطلبه فان حضر فاضرب عنقه فتكفي شوّة و تستربيع منه و اغلار به قبل ان يغلر بك فقال الهلك يونان صاقتُ ايها الوزير ثم ان الهلک ارسل ای الحکیم فعضر و هو فرحان و لا یعلم ما قدره الرحمٰن كما قال بعضهم في اله المحلم

يَا خَانِفًا مِنْ دَهْرِهِ كُنْ آمِنًا سَلَّمْ الْمُورَكَ لِلَّذِي مَلَّ التَّبَا

### بقية حكاية وزير الملك يونان

إِنَّ الْمِقَدِّرِ كَانِينَ يَا سَيِدِي وَلَكَ الرَّمَانُ مِنَ الَّذِي مَا قُدِّرًا

اقَا لَمْ أَنُمْ فِي بَعْضَ مِّنْكَ بِالْشَكْرِ فَلْ لِيْ لِمِنْ أَعْلَىدتُ نَظْمِي أَوْ نَثْرِفِ لَقَلْ جُدتُ لِيْ قَبْلَ السُّوالِ بِانَعْمِ أَنَّنِيْ بِلَا مَطْلِ لَذَيْكَ وَلَا عَلْمِ وَاٰنُنيْ عَلَىٰ جَدُواكَ فِي السِّرِ وَالْبَهْرِ

فَهَا لِيَ لاَ أُعْطِي ثَنَاءُ فَ خَفَّهُ سَاذُكُو مَا ٱولَيْتَنَدِي مِنْ صَمَائِعٍ يَغِنُّ بِهَا دَهِي وَ إِنْ ٱلْتَلَتَ غُمُونِي

#### و ايضا في الهعني

وَ كِلِ الْأُمُورُ عَلَى الْفَضَا تَنْسَىٰ بِهِ مَا تَلُ مُضَيِ لَّكُ فِيْ عَـوَاقِـبِـهِ رِضَـا فَاذَ تَكُنْ مُتَعَرِضًا كن عَنْ هَمُومِكُ مُعْرِضًا وَابْشُرْ بِغَيْرٍ عَاجِلٍ فَلَرُبَّ أَمْرٍ مُسْتَعِبٍ الله يَـفَعَـلُ مَا يَشَاهُ عُـ

#### و قال ايضافي المعنى

وَ أَرِحْ فُوَّادَكَ مِنْ جَمِيْعِ ٱلْعَالَمِ بَسْلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، أَحَكُمُ حَاكِمٍ

سَلَّمُ أُمُورِكُ لِلَّطِيْفِ الْعَالِمِ وَاعْلَمُ اللَّعَالَمِ وَاعْلَمُ بِأَنَّ الْأَمْرِلَيْسَ كَمَا تَشَا

#### و قال ايضا في الهعني

طِنْ وَانْشَرِحْ وَانْسَ الْهُمُومَ جَمِيْعَهَا إِنَّ الْمُهُمِّومَ تُرْيِلُ لُبَّ الْعَانِمِ لَا يَنفَعُ النَّكُ بِيْدُ عَبْلًا عَاجِزًا فَاتْرُكُهُ تَسْلَمْ فِي نَعِيْمٍ دَائِمٍ فقال الهلك للكيم دوبان ا تعلم لها ذا احضوتك فقال الحكيم لا يعلم الغيب الله الله تعالى فقال له الهلك احضرتك لاقتلك و اعدم

روحك فتعجب الحكيم دوبان من تلك الهالة غاية العجب و قال أيها الهلك لها ذا تقتلني و ايّ ذنب بدأ منيّ فقال له الهلك قد قيل لي انّك جاسوس و قد اتيت نقتلني و ها انا اقتلك قبل ان تقتلني ثم ان الهلك صاح على السياف و قال له اضرب رقبة هذا الغدّار و ارحنا من شرّ فقال الحكيم للهلك ابقني يبقك الله و لا تقتلني يقتلك الله ثم انه كرّر عليه القول مثل ما قلت لك آيها العفريت و انت لا تدعني الا تريد قتلي فغال الهلك يونان للحكيم دوبان انيّ لا آمن الا ان اقتلك فانك ابرأتني بشيً مسكته بيدي فلا آمن ان تقتلني بشيً اشهه او غير ذلك فقال الهلك لابل من قتلك هذا جزائي منك تقابل الهليج بالقبيح فقال الهلك لابل من قتلك من غير مهلة فلها تحقق الحكيم ان الهلك قاتله لا صحالة بكي و تأسف على ما صنع من الجميل مع غير الله كها قال في الهعني

إِنَّ مَيْمُونَةَ لاَ عَقَلَ لَهَا ثَقَهُ وَ أَبُوعًا مِنْ ذَوِي الْعَقْلِ خُلِقُ مَا مَشِي فِي الْعَقْلِ خُلِقُ مَا مَشِي فِي يَابِسٍ أَوْ زَلَقْ مِنْ غَيْرِ تِلْدِيدِ إِلَّا زَلِقَ

و بعد ذلك تقدّم السيّاف و عصب عينيه و اشهر سيفه و قال اذن و الحكيم يبكي و يقول للملك ابقني يبقك الله و لا تقنلني يتتلك الله و انشد يسمول

نَصَيْتُ فَلَمْ الْلَحْ وَخَانُوا فَالْكُوا وَ اوْرَثَنِي نُصْعِي لِلَارِ هَوَانِ فَالْكُوا وَ اوْرَثَنِي نُصْعِي لِلَارِ هَوَانِ فَالْعَنُوا وَوَيَ النَّصِ مِنْ بَعْلَايُ بُكِلِ لِسَانِ فَانَ عَشْتُ لَمْ انْصَحْ وَ إِنْ مِتُ فَالْعَنُوا فَوْ النَّصْحِ مِنْ بَعْلَايُ بُكِلِ لِسَانِ

ثم ان الحكيم قال للهلك هذا جزائي منك تجازيني مجازاة

التمساح فنال البلك و ما حديد المبساح فنال الحكيم لا يهكنني ان انوعا و انا ني شف احل فبالله عليف ابشي يبقَّك الله ثر ان الحكيم بلي بناءا مديدا فعام بعض خواص الهلك و قال ايّعا الهلك هَبُ آي دمَ علا الحكيم لاتنا ما رأينا؛ فعَل معَك ذنبا و ما راينا: الا ابراك من مرضك الذي اعيى الاطباء و العكماءُ فقال لدم الملك لم تعرفوا سبب قبلي هذا الحكيم و ذلك لاتي ان ابقينه فانا هالك لا صحالة و من ابرأني من المرض الذي كان بي بشي مسلنه بيلي فيهكن ان يقتلني بشي اشهه فانا اخف ان يقتلني و ياخل على البِرطِيلَ لانه جاسوس و ما جاء الا ليقتلني فلابلٌ من قتله و بعل ذلك آمن على نفسي فقال الحكيم ابقني يُبقِك الله و لا تقتلني يقتلك اللَّه فلها تحقق الحكيم ايُّها العفريت ان الهلك قائله لا محالة قال له أيها الملك ان كان و لابل من تتلي فامهلني ان انزل الي داري و اوصي اهلي و جيراني يلفنوني و ابريُّ نفسي و آهُبُ كتب الطب و عندي كتاب خاص الخاص اهديه لك هدية تلخرة في خزانتك فقال الهلك للفايم و ما في ذلك الكتاب قال فيه شي لا يحصى و اقل ما فيه من الاسرار انك اذا قطعت راسي و فتحت ثلت ورقات و تقرأ ثلثة اسطر من الصفحة التي على يسارك قان الراس يكلمك ويجاوبك بجميع ما سألته عنه فتعجب الملك غاية العجب و اهتزّ من الطرب و قال له ايّها الحكيم اذا قطعت راسك تُكمّمني قال نعم آیها الهلک فغال الهلک هذا امر عجیب ثم ان الهلک ارسله في الترسيم فنزل الحكيم الى دارة و قضى اشغاله في ذلك اليوم و في اليوم الثاني طلع الحكيم الى الديوان و طلعت الامواء و الوزراء و الحجّاب و النوّاب و ارباب الدولة جهيعا و صار الديوان

كزشر البسنان و اذا بالعكيم طلع للديوان و وفف قدام البلك في الترسيم و معه كتاب عتيق و مكعلة فيها ذرور و جلس و قال ایتونی بطبق فاتو؛ بطبق و کبّ فیه الذرور و فرشه و قال ایّها الملك خذ هذا الكتاب و لا تغتيه حتى تقطع راسي فاذا تطعته فاجعله في ذلك الطبق و امر بكبسه على ذلك الذرور فاذا فعلت ذلك فان دمه ينقطع ثم افتح الكتاب ثم ان الملك امر بضرب رقبنه فاخذ الكتاب منه و قام السيّاف و ضرب رقبته فطاح الراس في وسط الطبق و كبسه على الذرور فانقطع دمه ففتح الحكيم دوبان عينيه و قال افتح الكتاب ايّها الهلك ففتحه الهلك فوجدة ملصوقا فحطّ اصبعُه في فمه و عمل ريقه و فتح اول ورقة و الثانية و الثالثة و الورق ما ينفتح الله بجهل ففتح الهلك ستَّه اوراق و نظر فيها فلم يجل فيها كتابة فقال الهلك ايها الحكيم ما فيه شي مكتوب فقال الحكيم افتح زيادة على ذلك ففتح ثلثة اخر فها كان الا قليل من الزمان الله و الدواء حاق فيه لوقنه و ساعته فان الكتاب كان مسموما فعنل ذلك تزعزع الهلك و صاح و قال حاق في اللواء و انشل 

تَعَكَّمُ وَ السَّطَالُوا فِي تَعَكَّمِهِ مَ وَعَسَ تَلَيْلِ كَانَّ الْعُكُمُ لَهِ يَكُنِ لَوَ الْمَعَنِ وَعَسَ تَلَيْلُ كَانَّ الْعُكُمُ لَهِ يَكُنِ لَوَ الْمَعَنِ وَالْمَعَنِ وَالْمَعَنُو وَالْمَعَنُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قال فلما فرغ راس الحكيم كلامه سقط الملك من وقته ميّتا فاعلم اليها العفريت انه لو ابقى الملكُ يونان الحكيم دوبان لابقاه الله و أنك ابي و طلب قتله فقتله الله و انت ايّها العفريت لو ابقيتني

لابقاك الله فدرك شهرزاد الصاح فسكت عن الكلام السبهسباح فلها كانت الليلة السادسة قات لها المنها دنيازاد انسي لنا حليثك ففات أن أذن لي الهلك ففال لها قولي قات بلغني أيها الملك السعيد ان الصياد قل للعمريت لو ابقينني كنت ابقينك لكن ما اردت الا تتلي فها انا اتتلك بحبسًك في هذا التهقم و الثيك في علا البحر فصرخ المارد و قال بالله علبك ايما الصياد لا تفعل و ابقني انت و لا تواخذني بعملي فاذا كنت انا مسياً كن انت محسنا و في الامتال السايرة يا سُعسن لهن اسًاء كفي الهسيّ فعله و لا تعمل كما عُلمِتْ أمامةُ مع عَاتِكة فقال الصياد و ما عملت امامة مع عائكة فقال العفريت ما هذا وقت حديث و انا في هذا السين حتى تطلقني و انا احدثک به فقال الصياد خل عنک هذا الكلام لا بد من القامك في البحر و لا سبيل الى اخراجك ابدا فاني كنت اتلاخل عليک و اتضرع اليک و انت لا تريد الا تتلي بغير ذنب استوجبه منك و لا فعلت معك سوأ ابدا و اني ما فعلت معك الا خيرا لكوني اخرجتك من السجن فلما فعلت معي ذلك علمت انك ردي الفعل و اعلم اني اذا رميتك ني هذا البحر لاجل كل من طلعک يرميک ثاني مرة اُخبره بها جرئ لي معک و احذره و تقيم ني هذا البحر الى اخر الزمان حتى تهلك قال له العفريت اطلفني فهذا وقت المروَّة و انا اعاهلک لم اعص علیک ابدا و انفعک بشيًّ يغنيك قال فاخل عليه الصياد العهل انه اذا اطلقه لا يُوذيه الا انه يعمل معه الجميل فلما استوثق منه و حلفه باسم الله الاعظم فتع له الصياد القمقم فتصامل اللخان حتى خرج و تكامل فصار عفريتا سويا فرفص القمقم رماه في البحر فلما راه الصياد رمى القمقم في

البَعْن بالهلاك و شرشر في ثيابه و قال هذ؛ ليست علامه خير ثم انه قوَّي تلبه و قال ايها العفريت قال الله تعالى و أوْفوا بالعهد ان العهل كان مسؤلا و انت قل عاهدتني و حلفت انك لم تغدرني يغدرك الله فانه غيور يمهل و لا يهمل و انا قلت لك مثل ما قال الحكيم دوبان للملك يونان ابقني يبقك الله فضحك العفريت و مشى قدامه و قال ايها الصياد اتبعني فمشى الصياد وراءة و شو لم يصلق بالنجاة و مشى الى ان خرجوا الى ظاهر المدينة و طلع الى جبل و نزل الى برّية متسعة و اذا هما ببركة ماء فنزل في و سطها و قال للصياد اتبعني فتبعه الى وسط البركة فوقف العفريت و امر الصياد ان يطرح الشبكة و يصطاد فنظر الصياد الى البركة فرأى فيها السمك الملون الابيض و الاحمر و الازرق و الاصفر فتعجب الصياد من ذلك ثم انه اخرج شبَّكته و طرحها و جذبها فوجل فيها اربع سمكاتٍ كلُّ بِلُونٍ فلما رأهم الصياد فرح فقال له العفريت ادخُلُّ بهم الى السلطان و قدّمهم اليه فانه يعطيك ما يغنيك و بالله اقبل على فاني في هذا الوقت لم اعرف طريقا و انا في هذا البير مدة الف و ثمانهاية عام ما رأيت ظاهر الدنيا الا في هذة الساعة و لا تصطاد من هذ؛ البركة الا مرة واحدة كل يوم و ودعه و قال له لا توحَّشني الله ثم دق الارض برجله فانشقت الارض و بلعته و مضى الصياد الى المدينة و هو متعجب مها جري له مع العفريت وكيف كان ثم اخذ السمك و دخل الى منزله و اخذ ماجورا ثم ملاً الما و حط فيه السمك فاختبط السمك من داخل الماجور في الماء وحمل الماجور فوق راسه و قصل به قصر الملك كما اسرة العفريت فلما طلع الصياد الى الهلك و قدم له السهك فتعجب الهلك غاية

العجب من ذلك السبك اللي قدمه الصياد و لا راي في عمره صفية و لا شكلة فقال الملك اعطوا هذه السمك للجارية الطباخة قُلَ وكانت هذه الجاربة اهداها له ملك الروم منذ ثلمة ايام و هو لم يحربها في طبيخ فاسر الوزير ان تقليهم ففال لها يا جاريه الهلك يقول لك ما نَبْتَليك يا دمعتي الا لشدتي فَرَّجينا اليوم على صنعتک و حسن طبیضک و ان السلطان انها له واحل بهدیة و رجع الوزير بعد ما اوصاها و امرة ان يعطي الصياد اربعماية دينار فاعطاه الوزيرُ اياها فاخذها في حَجُّرة و راح يجري الى بيته و هو يقع و يقوم و يعثر و يظن ان ذلك مناما ثم اشترى لعياله ما يحناجون اليه و دخل على زوجته و هو فرحان مسرور هذا ما كان من امر الصياد و امنَّا ما كان من امر الجارية فانها اخذت السمك و نظفتها و نصبت الطاجِنَ ثم انها ارخت السمك فما هو الا استوي وجهه و تلبته على الرجه الثاني و اذا بعايُّط المطبخ قل انشق و خرجت منه صبية مليحة القد اسيلة الخل كاملة الوصف كحيلة الطرف وهي لابسة كوفية حرير بهداب ازرق و في اذنيها حَلَق و في معاصمها زوج اساور و في اصابعها خواتم بالفصوص الجواهر الثمينة و في يدها تضيب من الغَيْزُران فغرزت القضيبَ في الطاجن و قات يا سهك انت على العهل مقيم فلها رأت الجارية ذلك غُشِيَ عليها و الصبية اعادت القول ثانيا و ثالثا و السمك شااوا رؤسَهم من الطاجن و قالوا بلسان فصيح نعم نعم ثم انشل يــــــقــــول

اِنْ عُلَاتِّ عُلَّانًا وَانْ وَافَيْتِ وَافَيْنَا وَانْ هَجَرَّتِيْ فَانِّاً قَلْ تَكَافَيَنَا وَانْ عُجَرَتِيْ فَانِّاً قَلْ تَكَافَيَنَا فعند ذلك أَثْلَبت الصبية الطاجن و خرجت من موضع ما اتت و

النجم الحائط كما كان ثم افاقت الجارية من غشوتها فرأت الاربع سبكات محروقين مثل الفحم الاسود فقالت من أول غزوانه انكسوت عصاله و وقعت على الارض مُغْشِياً عليها و فيها هي على هذا الحال اذ جاء الوزير فراها الدردبيس لا تعرف السبت من الخميس فعركها برجله فافات و بكت و اعلمت الوزير بالقصه و بالذي جري فتعجب الوزير و قال ما على الا امر عيب ثم انه ارسل خلف الصياد فاتوا به فصرخ عليه الوزير و قال له ايها الصياد جيَّ لنا باربع سمكات مثل الذي جمَّت بها فخرج الصياد الى البركة و طرح الشبكة جذبها و اذا باربع سمكات مثلهم فاخذهم و جابهم الى الوزير فدخل بهم الوزير الى الجارية و قال لها قومي اقليهم قدامي حتى أرى عذه القضية فقامت الجارية واصلحتهم وعلقت الطاجن وطرحتهم فيه فها استقر السمك في الطاجن الا و الحابط قل انشق و الصبرة ظهرت و هي فيمتها الاولى و في يدها القضيب فغرزته في الطاجن وقالت يا سمك يا سمك انتم على العهد القديم مقيم و اذا بالسمك الجميع قد شالوا رؤسهم وقالوا هذا البيت السابق وهو إِنْ عُلْ تُ عُلْ نَا وَإِنْ وَافَيْتِ وَافَيْنَا ۚ وَإِنْ تَعَجُّونُهُمْ فَإِنَّا تَلْ و ادرک شهرزاد الصباح فسکتت عن الكلم الــــهــــاح فلما كانت الليلة السابعة قات بلغني ايها الملك السعيد انه لما تكلم السمك وقلبت الصبية الطاجن بالقضيب و خرجت من موضع ما جاءت و التعم الحائط فعند ذلك قام الوزير و قال هذا امر لا يجب اخفاوً، على الهلك ثم اله تقدم الى الهلك و اخبر، بالقصة و بها شاهد؛ قدامه فقال الهلك لا بد اني انظر بعيني فرسل

خلف العياد و اسر؛ ان دايي داريع سبكت مثل الأول ثم انه رسم عليه نلنه ثم ان الصاد نزل و ابن له بالسبك في الحال فاسر البلك ان يعطوه اربعهائه دينار ثم النفت البلك الى الوزير و قال له تم انت و اقل السبك هما قدامي فغال الوزير سمعا و طاعا فاخضر الطاجن و هيئا السبك و ركب الطاجن على النار و رمي فيه السبك و اذا بالحائط قل انشق و خرج منه عبل اسود كانه طُود من الاطواد او من بقية قوم عاد و في يده فرع من شجرة خضراء و قال بكلم مزعج يا سهك يا سهك انتم على العهل القليم مقيمين و السبك شاوا رؤسهم من الطاجن و قاوا نعم نعم نعن على العهل العهل العهل العهل العهل العهل

إِنْ عُلْتَ عُلْنَا وَإِنْ وَافْيَتَ وَافْيْنَا وَإِنْ هَجَوْتُمْ فَإِنَّا قَلْ تَكَافَيْنَا

و اقبل العبد على الطاجن و قلبه بالغصن الذي في يدة و خرج من موضع ما اتى فنظر الوزير و الملك الى السمك فرأوة عار مثل الفيم فاندهل الملك و قال هذا امر لا يمكن السكوت عنه و ان هذا السمك له شان فامر الملك باحضار الصياد فلما حضر قال له الملك ويلك من اين هذا السمك فقال له من بركة بين اربع جبال تحت هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك فالتفت الملك الى الصياد و قال مسيرة كم يوم قال له يا مولانا السلطان مسيرة نصف ساعة فتعجب السلطان و امر بخروج العسكر و ركوب الجيش من وقته و الصياد معه قدامه يلعن العفريت الى ان طلعوا الجبل و نزلوا الى برية متسعة لم يروها مدة عمرهم و السلطان و جميع العسكر يتعجبون فنظروا تلك البرية و البركة في وسطها بين اربع جبال و يتعقد السمك فيها اربعة الوان احمر و ابيض و اصفر و ازرق فوقف الملك

و نعجب و قال للعسكر و لهن حضر هل احل منكم رأي هذه البوكة فقالوا ابدا يا ملك الزمان مدة عمرنا فسألوا من الطاعدين في السن فقالوا عمرنا ما رأينا هذا البركة في هذا المكان فقال الملك و الله لا ادخل مدينتي و لا اجلس على تخت ملكي حتى اعرف امر هذه البركة و هذا السمك في امر الناس بالنزول حول هذه الجبال ثم دعى بالوزير وكان وزيرا خبيرا عاقلا لبيبا عالما بالامور فحضر بين يديه فقال له اني احببت ان اعمل شيًا و اخبرك به و خطر ببالى ان اتفرد بنفسي في هذه الليلة و ابحث عن خبر هذه البوكة وهذا السهك فاجلس انت على بأب خيمتي و تل للامراء و الوزراء و العجاب و النواب و كل من سأل عني ان السلطان متوعِك و امرني ان لا أعطي احدا دُستورا بالدخول عليه و لا تعلم احدا بقصلي فها قلر الوزير ان يخالفه ثم ان الملك غير حِليته و تقال بسيفه و تسلق من على واحد من الجمال و مشى بقية ليلة اى الصباح ثم مشئ يومه كله و قل اشتل عليه الحر بهشيَّه يومه و ليلته ثم مشى الليلة المانية الى الصباح فلاح له سواد من بعيل ففرح و قال لعلِّي اجمل من يخبرني بقضية البركة و السمك فتقرب فوجل قصرا مبنيا بالحجارة السود مصفحا بالعدبد و بابد فردة مفتوحة و فردة مغلوقة ففرح الملك و وقف على الباب و دق دقا لطيفا فام يسمع جوابا فدق ثانيا و ثالثا فلم يسمع جوابا فدق دقا مزعجا فلم يجبه احل فقال لا شك انه خال فشجع نفسه و دخل من باب القصو الى دهليز و صرخ و قال يا اعل القصر رجل غريب و عابر سبيل هل عندكم شيّ من الزاد و اعاد القول ثانيا و ثالثا فلم يسمع جرابا فقوى نفسه و تُبت جَنانه و دخل من اللاهاين الى وسط القصر فلم

يجل فيه اعدا غير اله معروش بالحرير و الانطاع السكوّلية و السناس المرخاة و في وسط النصر رجه و اربعه اواويس و مصطبة و ايوان قبال ايوان و شافروان و فسقية عليما اربع سباع من اللهب الاسمر تلفي الباء من افواهما كالمدر والجوهر و دائر القصر طيور و على القصر شبكة من الذهب نمنعهم من الطلوع و لم يراحل فتعيب الملك و تاسف لكونه لم يو احارا يسخبو منه عن تلك البرية و البوكة والسمك والجبال والقصر ثم جلس بين الابواب يتنكر واذا هو بانین من کبل حزین و هو یترنم و یقول شــــعـــــــــــ

هَا مُنْجَتِي بَيْنَ الْمَشَقَّةِ وَ الْخَطُو مَا تَرْكَ مُونَ عَرِبْزَ قَوْمٍ ذَلَّ فِي شَرْعِ الْهُويِ وَغَـنِيَّ قَوْمِ افْتَقَرْ مَا حِيْلَةُ الرَّامِيُ اذَا الْتَفَتِ الْعِلَا فَأَرَادَ يَرْمِي السَّهُمَ فَنْقَطَعَ الْوَتَـرُ أَيْنَ الْهَفُو مِنَ الْقَضَا وَ مِنِ الْقَلَىرِ

اَخْفَيْتُ مَا اَلْقَاءُ مِنْكِ وَ قُلْ عُلَمُوْ وَ النَّومُ مِنْ عَيْنِي نَبِكُلُ السَّيْمِ يَا دَهُـرُ لَا نَبْتِيْ عَلَيَّ وَ لَا تَلَرْ كُنَّا نَـغَـارُ مِنَ النَّسِيمِ عَـلَـيْـكُمُ لَكُنْ إِذَا نَزَلَ الْـقَـضَا عَمِي الْبَصَوْ وَ اذًا تُمَالُدُونِ الْهُمُومُ عَلَى الْفَتِي

فلها سهع السلطان الانين نهض قامها و تبع الحِس فوجك ستوا مرخيً على باب مجلس فشال الستر فرأي خلفه شابا جالسا على سرير مرتفع عن الارض مقدار فراع و هو شب مليم بقل رجيم و لسان فصيح و جبين ازهر و خل احمر و شامة على كرسي خل؛ كترص عنبركها قال الـ

تُمْسِي الْوَرِي فِي ظُلْمَةٍ وَ ضِيَاءٍ كُلُّ الشَّقِيْقِ بِنُقَطَّةِ سَوْدًاء

وَ مُهَنَّهُ مِنْ شَعْرِهِ وَ جَبِينَهُ لَا تُنْكُرُوا الْخَالَ النَّهُ يَ غَلَّا

ففرح الملك حين رآة و سلم عليه و الصبي جالس و عليه قباء عربير بطرائز من الذهب المصري و فرق راسه تاج مكمل بالجواهر و لكنه عليه اثر الحزن فسلم عليه الملك فرد عليه با حسن سلام وقال يا سيدي انت اعز من الفيام و لي المعذرة فغال الملك قل عذرتك ايها الفتئ و انا ضيف عندك و اتيتك في حاجة مهمة اريد تخبرني عن هذا البركة و عن هذا السمك و عن هذا القصر و عن سبب وحدتك فيه و سبب بكاك فلما سمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خدودة و بكى بكائا شديدا حتى غرق صدرة ممانية مناهد من الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خدودة و بكى بكائا شديدا حتى غرق صدرة ممانية مناهد م

قُولُواْ لِمَنْ نَاوَمَ الْاَيَّامُ لَهُ وَامَدَ كُمْ اَتْعَكَتْ نَافِبَاتُ اللَّهُمِ كُمْ قَامَتْ الْوَلْوَا لَمِنْ فَالْبَاتُ اللَّهُمِ كُمْ قَامَتْ الْمَنْ مَفَا الْوَقْتُ وَ اللَّانِيَا لِمَنْ دَامَتُ اللهِ مَا نَامَتْ لِمَنْ صَفَا الْوَقْتُ وَ اللَّانِيَا لِمَنْ دَامَتْ

سَلِّمِ الْأَمْدَ الِي رَبِّ الْبَشَرُ وَ انْرُكِ الْهَمِّ وَدَعْ عَلَى الْفَلَوْ الْهَمِّ وَدَعْ عَلَى الْفَلَوْ لَا تَغْلُ فَيْهَا جَرِي كُلُّ فَا يَكُلُ شَيٍّ بِتَقَدِيْمَا وَقَدَلُورُ لَا تَغْلُ فَيْهَا جَرِي كُلُّ شَيٍّ بِتَقَدِيْمَا وَقَدَلُورُ

فتعجب الملك و قال له ما يبكيك ايها الشاب فقال كيف لا ابكي و هذه حالتي و مد يده الى اذياله فرفعها و اذا هو نصفه التعتاني حجر الى قدميه و من سرته الى شعر راسه بشر فلما رأى الملك الشاب بهذه الحالة حزن حزنا عظيما و تأسف و تاوه و قال يا فتى لقد زدتني هما على همي كنت اطلب السمك و خبرة و صرت الآن اسأل عن خبرة و خبرك فلا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم عجل على يا فتى ببتُ العديث فقال اعطني سمعك و

بصرك فلال البلك ان سعي و بصري عاسر فقال الشاب ان لهذا السبك ولي المر عجيب أو كلب بالابر على أماق البصر لكان عبرة لبين اعنبه فغال البلك وكيف ذلك فغال با سيدي اعلم ان واللي كان ملك عذا المدينة وكان اسمه معمود صاحب الجزائر السود و هنو في هذا الجبال الاربعة فاقام في الملك سبعين عاما ثم تُوفّي والدي و تسلطنت بعد؛ و نزوجت بابنه عمي و كانت تحبني صحبة عظيمة بعيث اني اذا غبت عنها لا تاكل و لا تشرب حتى تراني عندها فقعدت في صحبتي خهس سنين الى يوم من بعض الابام راحت الى العمام فامرت الطباخ ان يسرع لنا في شيُّ و يجهز لنا عشاءا وطعاما ثم دخلت هذا القصر ونهت موضع ما ننام وامرت جاريتين ان تجلس عندي واحدة على راسي و الثانية عند رجلاي و قل تشوشت لغيابها و لم ياخذني نوم غير ان عيني مغمضة و نفسى يقظانة فسمعت الجارية التي عنل راسي تقول للتي عنل رجلاي يا مسعودة مسكين سيدنا و مسكين شبابه و يا خسارته مع ستنا المعونة القعبة فقالت لها نعم لعن الله النساء الخائنات الزانيات و لَأَن مثل سيدنا و شبابه لا يصلح لهذ؛ القعبة كل ليلة تنام برا فقالت التي عند راسي سيدنا ابكم مطعوم لم يسأل عنها فتالت الاخرى ويلك هو سيدنا عنده علم او هي تغليه في اختياره الاً تعمل له في قدح الشراب الذي تشربه كل ليلة قبل المنام و تضع فيه البنج فينام و لم يشعر بها يجري و لم يعلم اين تذهب و لا اين تروح فبعل ما تسقيه الشراب تلبس النوابها و تعطرت و تخرج من عندة تغيب الى الفجر و تاتي اليه و تُبُخّر عند انفه بشيّ فيستيقظ من منانه فلما سمعت كلام الجواري صار الضياء في وجهي

طلامه و ما صلقت ان الليل اقبل فجاءت بنت عمي ٥٠٠ العمام فهدينا السماط و اكلنا و جلسنا ساعة زمانية نتنادم كالعادة ثم دعت بالشراب الله اشربه عنل الهنام فناولتني الكاس فاهرقتها وجعات اني اشربه مثل عادتي و دلقته في جيبي و رقلت في الوتت و الساعة و صوت أخطر كاني نائم و اذا هي قالت نم ليلتك لا تقم ابدا و الله كرهتك وكرهت صورتك و ملَّت نفسي من عشرتك و لا ادري متى يقبض الله روحك ثم قاست و لبست افخر ثيابها و تبخرت و اخذت سيفي و تقلدت به و فتحت ابواب القصر و خرجت فقهت و تبعتها حتى خوجت من القصر و شقت في اسواق الملاينة الى ان انتهت الى باب المدينه فتكلمت بكلام لا انهمه فتساقطت الاقفال و انفتح الباب و خرجت و انا خلفها و هي لا تشعر حتى انتهت الى بين الكيمان و اتت الى خص فيه قبة مبنية بطوب و لها باب فلخلت و تسلقت انا على سطح القبة و اشوفت عليهم و اذا ببنت عمي قل دخلت على عبل اسود له شفة كالقطا و شفة كالوطا و شغة تلقط الرمل على الحصا و هو مبتليٌّ و راتل على قش قصب لابس هدمة و شراميط خلقة فقبلت الارض بين يديه فشال ذلك العبل راسه اليها وقال لها ويلكي ايش كان قعادك الى هذه الساعة كانوا عندنا بنوا اعمامنا السودان وشربوا الشراب و صار كل واحل بصبيته و انا ما رضيت اشرب من شانك فقالت يا سيدي و حبيبي و قرة عيني ما تعلم اني متزوجة بابن عمي و انا أكرة صورته و ابغض صعبته و لولا اني اخشى على خاطرك ما كنت تركت الشمس تطلع الا و مدينته خراب يزعق فيها البوم و الغراب و ياويها الثعالب و الدياب و انقل حجارتها الى خلف جبل قاف فقال العبل تكذبي يا

المعولة واللا الملك والحق فتبة السودان والانظلي فاوننا ميأوة البيصان ص مله اليوم أن بقربي بمعلى الى عله الوقت لا اساجک و لا الزق جساب علی حسلک با ملعونة تلعمی نبا شف لكف نصى على شهوتك با مستند يا كلبة يا اخس البضيان قال فلها سمعت كلامه و أنا النظر و أرئ و اسمع ما جوئ بينهما صارت اللافيا في وسني ظلاما و ما عرفت روهي في اي موضع انا و بنت عمي واتنه تبكي عليه وتتذلل له وتقول للعبل يا حبيبي وثهرة نوادي اذا غضبت علي من يبقيني و اذا طردتني من يُوويني يا حبيبي يا نور عینی و مازات تبکی و تتضرع له حتی رضی علیها ففرحت و قامت و قلعت ثیابها و لباسها و قانت یا سیدی ما عندک ما تأکل جاريتك فقال لها اِكشفي اللقن تحته عظام فيران مطبوخة فكليها و قرمي لمله القوارة فيها بقية مزار فاشربيها فقامت و اكلت و شابت و غسلت يديها و فهها و جائت رقلت مع العبل على قش القصب و تعرت و دخلت معه تحت الهدامة و الشراميط فلما نظرت الى هل؛ الفعال التي فعلتها بنت عمى غبت عن الوجود فنزلت من على القبة و دخلت و اخذت السيف الذي جاءت به بنت عمى و سعبت و شممت ان اقتل الاثنين فضربت العبل اولا على رقبته فظننت انه قل قضى عليه و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الـــــ فلما كانت الليلة الثامنة قالت بلغني ايها الملك السعيل ان الشاب المسعور قال للملك لما ضربت العبل لاجل ان اقطع راسه لم اقطع الوريدين بل قطعت العلقوم و العلل و اللحم فظننت اني قالما فشف شفياً عاليا فتهركت بنت عمى فرجعت الى خلفي و

رديت السيف الى موضعه و اتيت الى المدينة و دخلت القصر و رقدت في فراشي الى الصباح و اذا بنت عمي جاءت و نبهتني و اذا بها قطعت شعرها و لبست ثياب العزن و قالت يا ابن عمي لا تعارضنی فیما افعل فانه بلغنی ان والله تي توفيت و ان والله تتل في الجهاد و اخوتي احلهم مات ملسوعا و الآخر مات مُرتديا فيحق لي ان ابكي و احزن فلها سهعت كلامها سكتت عنها و قلت اِفعلي ما بدأ لك فاني لم اخالفك فقعدت في حزن و بَكيُّ و عديد سنة كاملة من الحول الى الحول و بعد السنة قالت لي اريد ان تبني لى في قصرك مدفنا مثل القبة و افرده للحزن و اسهيه بيت الاحزان فقلت لها اِنْعَلِي ما بدأ لك فبنت لها بينا للحزن و بنت في وسطه قبة و مدفنا مثل الضريح ثم نقلت العبد و انزلته فيه و هو بقي لا ينفعها ابدا بنافعة لكن يشرب الشراب و من يوم جرحته ما تكلم لان اجله ما فرغ و صارت كل يوم تاتيه بكرة و عشيا تنزل الى القبة و تبكي و تعدد عليه و تسقيه الشراب و المساليق بكرة و عشية و لم تَزَل على هذا الحال الى ثاني سنة و انا اطول روحي عليها و لا التفت اليها الى يوم من الايام دخلت عليها على غفلة منها فوجدتها تبكى و تقول لها تغيبت عن ناظري يا نزهة خاطري حدثني يا خُلُوْا عَظْمِي وَ الرُّوحَ آينَ سَرِيتُم وَ أَيْنَ حَلَـ لُـــتُـمُ فَادْفِنْوْنِي حِلْمُ أُمُ وَ نَادُوا بِالسَّمِي عِنْكُ قَبُّ يَا يُجِيبِكُمْ لَنِينَ عِظَامِي عِنْكَ اِصْغَا صَدَاكَ

فَيُومُ الْأَمَانِي يَومُ فَوْزِي بِلُوبِكُمْ وَيُومُ الْمَنَانَا يَوْمُ اعْرَاضَكُمْ عَنِي اللَّهُ عَنِي الْمَ إِذَا بِتَ سَوْعَـوْبًا الْمَلَّادُ بِالسَرِّدِينَ قَوْصُلُـكُمْ عِنْدِي اللَّهُ مِنَ الْأَمْنِ

لَوْ أَنَّىنِيْ أَصْمَتَ سُ فِي كُلِّ نِعْمَة وَكَانَتْ لِيَ النَّانَيَا وَمُلْكُ الا كَاسِوْ لَمَا سَوِيَتْ عِنْدِيْ جَنَاحَ بَعُوْضَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنِيْ لِشَيْصِكَ نَاظِرَةً

قال صاحب الحليث فلما فرغت من كلامها و بكائها قلت لها با بنت عمي يكفيكي من الحزن فما يغنيكي من البكاء ما بقي ينفع قالت لا تتعرض لي فيما اعمله و ان اعترضت لي قتلت نفسي فسكتت عنها و سلمت اليها حالها فلم تزل في حزن و بكاء و تعديد سنة اخرئ و بعد السنة الثالثة دخلت يوما من الايام و انا مغتاظ لحادث عرض لي و قد طال بي هذا العناء الشديد فوجدتها نحو الضريع داخل الفبة و هي نفول يا سيدي لا اسمع منك و لا كلمة و احدة يا سيدي لها لا ترد علي جوابا ثم انشدت تـــــــــقــــول

يَا قَبْرُ يَا قَبْرُ هَــلْ زَالَــتْ مَعَــاسِنُهُ آمْ زَالَ مُنــكَ ضِيَاكَ الْمَنْظَرُ النَّضِرُ يَا قَبْرُ مَا أَنْتَ لِيْ ارْضُ وَلَا فَـلَــَكُ فَلَيْفَ يَجْمَعُ فَيكَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ

فلها سمعت کلامها و شعرها ازددت غیظا علی غیظی و قلت اوا<sup>ه</sup> الی

يَا قَبْرُ يَا قَبْرُ هَلْ زَالَتْ مَسَاخِهُ أَمْ زَالَ مِنْكَ ضِيَاكَ الْمَنْظُو الْقَلَارُ يَا قَلْبُو هَا أَنْتَ لَا حَوْضٌ وَ لاَ قِنْرُ فَلَمَيْفَ يَجْهَعُ فِيْكَ الْفَحْمُ وَ الْكَلَرُ

فلها سهعت كلامي وثبت قايمة و قالت ويلك يا كلب انت الذي فعلت معي هذا الفعل و جرحت معشوق قلبي و اوجعتني و شبابه و له ثلث سنين لا هو ميت و لا هو حي فقلت لها يا افذر القحبات و اوسنج المنيوكات العشاقات العبيل المبرطلات نعم انا فعلت ذلك ثم اني اخلت سيفي و جودته في كفي و صوبت عليها لاقتلها فلما سعمت کلامي و رأتنی مصمِّما علی قتلها ضحکت و قالت تخسأ یا كلب هيهات ان يرجع ما فات او تجيِّي الاموات لقد امكنني الله بهن فعل بي هذا وكانت في قلبي منه نار لا تطفى و لهيب لا يخفى ثم وتفت على قدهيها وتكلمت بكلام لا افهمه وقالت اخرج بسحري نصفک حجر و نصفک بشر ثم اني صرت کها تری و بقيت لا اتوم و لا اتعد و لا انا صيت و لا انا حي فلما صرت هكذا سحرت المدينة و ما فيها من الاسواق و الغيطان و كانت مدينتنا اربعة صنوف مسلمین و نصاری و یهود و مجوس فسیرتهم سمکا فالابیض المسلمون و الاحمر المجوس و الارزق النصاري و الاصفر اليهود و سحرت الجزاير الاربع اربعة جبال ٠=يطة بالبركة ثم انها كل يوم تضربني و تعذبني بالسوط ماية ضربة حتى يسيل دمي و تنهري اكتافي ثم تلبسني ثوب شعر صفة اللباس على نصفي الفوقاني و تلبسني هذه الثياب الفاخرة من فوق ثم ان الشاب بكى و انشل

صَبُواً لِحُكُمِكَ يَا الْهِيْ وَ الْعَفَظَ اَنَا صَابِدُ انْ كَانَ فِيهِ لَكَ السَّخِمَا جَارُواْ عَلَيْنَا وَ اعْتَكُواْ وَ تَجَسِّرُواْ فَلَعَلَّنِي الْفِرْدُوسُ اَنْ نَتَعَرَّضَا عَلَيْنَا وَ اعْتَكُواْ وَ تَجَسِّرُواْ فَلَعَلَّنِي الْفِرْدُوسُ اَنْ نَتَعَرَّضَا عَلَيْنَ الْفُرْدُوسُ اَنْ نَتَعَرَّضَا وَ الْمُرْتَضِي وَ الْمُرْتَضِي وَ الْمُرْتَضِي وَ الْمُرْتَضِي وَ الْمُرْتَضِي وَ الْمُرْتَضِي

قل فعنل ذلك التفت الملك الى الشاب و قال ايما الشاب زدتني هما على هيي بعد ان فرجت عني غمي ولدن با فتي اين هي و اين المهل عن الله عنه العبل المجروح فقال الشاب ان العبل في المَّبة في ملفنه رافل و هي في ذلك المجلس الذي بحاذي الباب تجيّ مرة في كل يوم عند ما تطلع الشهس فاول ما تجيّ تاني اليّ و تجردني من اثوابي و نضربني بالسوط ماية جلدة و انا أبكي و اصيح و لا لي حركة ادفعها عن نفسي ثم بعل ان تعانبني تنزل للعبل بالشراب و المسلوقة تسقيه و غدا من باكر تجيُّ قال الملك و الله يا فتى لافعلن معك معروفا أذكر به و يووخونه الى آخر الزمان ثم جلس الهلك يتعدث معه الى ان اقبل الليل و ناما فقام الهلك في وقت السعر و تجرد من اثوابه و سل سيفه و نهض الى المحل الذي فيه العبل فنظر الى الشمع و القناديل و الخورات و ادهان و سار يقصل العبل حتى اتاء و ضربه ضربة فقتله و حمله على ظهرة و رماه في بير كانت في القصر ثم نزل و التف باثواب العبل و رقد داخل الضريع و السيف معه مسلول في طوله فبعل ساعة اتت الملعونة الساحرة فاول ما دخلت جردت ابن عمها من ثیابه و اخذت سوطا و ضربته فقال اواه يكفيني ما انا فيه يا بنت عمي ارحميني يا بنت عمي فقالت كنت انت رحمتني وابقيت لي معشوقي و ضربت حتى تعبت و سال اللم من جنوبه ثم البسته اللباس الشعراني و القماش من فوقه ثم نزلت الى العبل و معها قدح الشراب و طاسة مسلوقة و نزلت في القبة و بكت و ولولت و قالت يا سيدي كلمني يا سيدي حدثني و 

حَتَّىٰ مَتَىٰ هَٰذَا الصُّلُودُ وَذَا الْجَفَا اَ وَمَا جَرِىٰ مِنْ اَدْمُعِبْ مَافَدُ لَنَا فَلَا الْمَالُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم انها بكت و قالت يا سيدي كلمني و حدثني و الملك خفض صوته وعقد لسانه و تكلم بكلام السودان و قال اواه اواء لا حول و لا قوة الا بالمه العلي العظيم فلما سمعت كلامه صرخت من الفرح و غشي عليها ثم انها استفاقت و قالت يا سيدي هو صحيح و الهلك اضعف صوته و قال یا ملعونة انتي تستاهلي من يکلمک و يدل تک قالت ما سببه قال سببه انک بطول النهار تعاقبي زوجک و هو يستغيث و احرمني النوم من العشا الى الصباح و يتضرع و يدعو علي و عليكي و قد اتلقني و اضرني و لو لا هذا لكنت تعافيت فهذا الذي منعني عن جوابك فقالت عن اذنك اخلصه مما هو فيه فقال لها الملك خلصيه و ريحينا فقالت سمعا و طاعة و قامت و خرجت من القبة، إلى القصرو اخذت طاسة و ملأتها ماءا و تكلمت عليها بكلام فعَلَت الطاسة و بقبقت و صارت تغلي كما يغلي القدر على النار و طرشته بها و قالت بحق ما تلوته و قلته ان كنت صرت شكذا بسحري و مكري فاخرج من هذا: الصورة الى صورتك الاولى و اذا بالشاب انتفض و قام على قدميه و فرح بخلاصه و قال اشهد ان لا اله الد الله و اشهل ان محمل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قالت له اخرج و لا ترجع الن هنا و الا قتلتك و صرخت في وجهه فخرج من بين يديها و عادت الى القبة و نزلت و قالت يا سيدي اخرج لي حتى انظر الى صورتك الجميلة فقال لها الملك بكلام ضعيف ايش عملتي ارحتيني من الفرع و لم تريعيني من الاصل فقالت يا حبيبي

با سويدي ما شو الاحل قال ويلا لك با ملعونه اغل عذ؛ المدينة و الاربع جزاير كل ليله اذا انتصف الليل نشيل السمك روسها و مسغيث و تلعوا علي و عليلي فهو سبب سنع عافيتي فروحي خاصيهم عاجلا و نعاني خذي بيلي و اقيميني فقل توجهت لي العافية فلما سمعت كلام الملك و هي نظنه العبل و هي فرحانة فنالت يا سيدي على راسي و عيني بسم الله أم نهضت و قامت و هي مسرورة تجري و خرجت اى البركة و اخذت من مائها قليلا فادرك شهرزاد الصباح فلما كانت الليلة التاسعة قات بلغني ايها الهلك السعيد ان الصبية الساحرة لما اخذت من ماء البركة و تكلمت عليه، بكلام لا يفهم تراقصت السمك و شالت روسها و قامت في الحال و انفك عن اهل المدينة السحر و صارت المدينة عامرة و البياعون تبيع و تشتري و صاركل واحل في صناعته و رجعت الجزايركما كانت ثم ان الصبية الساحرة جاءت الى الهلك في الحال و قالت له يا حبيبي ناولني يدك الكريمة وقم فقال الملك بكلام خفي تقربي مني فدنت حنى التصقت و الملك سل سيفه في يله و ضربها في صدرها فخرج السيف يلمع من ظهرها ثم صربها شقها نصفين و رميها على الارض شطرين و خرج فوجل الشاب المسعور واقفا في انتظارة فهناه بالسلامة وقبل يدة و شكرة فقال له الملك انت تقعل في مدينتك او تجي معي الى مدينتي فقال الشاب يا ملك الزمان ا تدري ما بينك وبين مدينتك فقال الملك يومان و نصف فعنل ذلك قال له الشاب ايها الملك ان كنت نايما استيقظ ان بينك وبين مدينتك سنة كاملة للمجدّ المسافر و ما اتيت في يومين و نصف الا لان المدينة كانت

مسحورة و انا ايمها الملك لا افارقك لحظة عين ففرح الملك ثم قال الحمد لله الذي من علي بك و انت ولدي لاني طول عمري لم ارزق ولله أثم تعانقا و فرحا فرحا شديدا أم مشيا حتى وصلا الى القصر و امر الملك الذي كان مسحورا ارباب دولته ان يتجهزوا للسفر و يهيوا اسبابه و جميع ما يحتاج اليه الحال فشرعوا بالتجهيز ملة عشرة ايام و خرج هو و السلطان و قلبه ملتهب على مدينته كيف يغيب عنها ثم انهم سافروا و معه خمسين مملوكا و هدايا عظيمة و ما زالوا مسافرين ليلا و نهارا سنة كاملة وكتب الله لهم بالسلامة حتى و صلوا الى المدينه و ارسلوا اعلموا الوزير بوصول السلطان و سلامته فخرج الوزير و العساكر بعد ما قطعوا الاياس من الملك فانبل العسكر و قبلوا الارض بين يديه و هنوه بالسلامة فدخل و جلس على الكرسي فاقبل الوزير عليه فاعلمه بكل ما جرى على الشاب فلما سمع الوزير ما جرئ على الشاب هناه بالسلامة و استقر الحال فانعم السلطان على ناس كثير و قال الملك للوزير عليّ بالصياد الذي كان اتانا بالسمك فارسل الى الصياد الذي كان سببا لخلاص اهل المدينة فاحضر و اخلع عليه و سأله عن حاله و هل له اولاد فاخبره ان له بنتين وولل فارسل الملك احضرهم و تزوج ببنت و اعطى الشاب البنت الاخرى و جعل الولل خازندار ثم قلد الوزير و ارسله سلطانا الى مدينة الشاب التي هي الجزاير السود و ارسل معه خمسين مملوكا الذين جاوًا معه و اعطاة من الخلع لساير الامراء فقبل الوزير يديه و خرج و سافر في وقته و ساعته و استقر السلطان و الشاب و الصياد قل صار اغنى اهل زمانه و اولادة صارت زوجات الملوك الى ان اتاهم الممات و ما هذا باعبب مما جوى لليسمال

## حكاية الحمال والثلث بنات

فانه كان رحل صن السمالين في مدينه بغداد وكان عزبا فرينها هو ني بعض الايام واقف في السوق منكيا على قفصه اذ وقفت عليه امراة ملنفة بازار موصلي بحرير بخف مزركش بعاشية قصب و بشريط لاعب فوقفت و شات شعريتها فبان من تعتها عيون سود بهذب اجعان ناعمة الاطراف كاملة الاوصاف فالتنتت الى العمال وقالت بكلام علب فصبح هات قنصك و اتبعني فها صلق العمال في الكلام حتى اخل التفص و اسرع و قال يا نهار السعادة يا نهار التوفيق و تبعها الى ان وقفت على باب دار فطرقت الباب فنزل لها رجل نصراني فاعطته دينارا واخذت منه مروقة زيتونية فعطتها في القفص وقالت شل و اتبعني فقال الحمال هذا و الله نهار مبارك و نهار سعيد بالقبول فشال القفص و تبعها فوقفت على دكان فكهاني و اشترت منه تفاحا شاميا وسفرجلا عثمانيا وخوخا علمانيا وياسمينا ونوفرا شاميا و خيارا اقلاميا و ليمونا مرابيا و نارنجا سلطانيا و مرسينا ريحانيا و تهرحنا و اقدوانا و شقاًيق النعمان و بنفسجا و جلنارا و نسرينا و حطت الجميع ني قفص الحمال و قالت شل فشال و تبعها فوقفت على الجزار و قالت له اقطع عشرة ارطال لحم فقطع لها و اعطته الثمن و لفته في قرطاس موز و جعلته في القفص و قالت شل يا حمال فشال و تبعها فاتت الصبية و وقفت على النقلي و اخذت منه قلب فستق ما يصلح للنقل و زبيب تهامي و قلب لوز و قالت للحمال شل و اتبعني فشال القفص و تبعها الى ان وقفت على دكان الحلواني و اشترت طبقا و عبت فيه من جميع ما عندة من مشبك و قطايف

بالهسك معشية و صابونية و اقراص ليمونيه وميمونيه و المشاط زينب و اعابع و لقيمات القاضي و اخذت من جميع اصناف العلاوة في طبق و حطته في القنص فقال لها الحمال كنتي اعلميني لاتيت معي الكريش تحمل عليه هذا الخوشكات فتبسمت و ضربت بيدها على قفاه و قالت له اَسْرِع في مشِّيك و خل عنك الكلام الكثير و اجرك حاصل ان شاء الله تعالى ثم وقنت على العطار و اخذت منه عشرة امواه ماء ورد و ماء زهر و ماء نوفر و ماء خلاف و اخذت ابلوجين سكر و اخذت قريز ماء ورد ممسك و حصا لبان ذكر و عودا و عنبرا و مسكا و اخذت شهعا اسكندرانيا و حطت الجميع في القفص و قالت شل قفصك و اتبعني فشال الففص و تبعها به الى ان اتت الى دار ملية و قدامها رحبة فسيحة عالية البنيان مشيدة الاركان بابها بدرقتين من الأبنوس مصفح بصفائح الذهب الاحمر فوقفت الصبية على الباب و ادارت النقاب عن وجهها و دقت دقا لطيفا و الحمال واتف وراءها و هو لم يزل يتفكر في حسنها و جمالها و اذا بالباب قل انفتح و تشرعت الدرقتين فنظر الحمال الى من فتح لها الباب و اذا بها خماسية القل بارزة النهل ذات حسن و جمال و بهاء وكمال و قل و اعتدال بجبين ازهر و خل احمر و عيون تحاكي المها و الغزلان و حواجب مثل قوس هلال شعبان و خالود مثل شقايت النعمان و فم كخاتم سليمان و شفيهات حمر كالمرجان و سنينات كاللولو المنشل و الاقعوان و عنق كانه للغزلان و صار كانه شافروان و نهدين كانهما فعلي رمان و بطن مديج و سرة تسع اوتية من دهن البان كما قال

انظُو الى شَهْسِ النُسُورِ وَبَدْرِهَا وَ الى خِرَامَتِهَا وَبَهُ فَهُ وَهُوهَا لَمُ مُنْفَعُ وَبَهُ فَعُرِهَا لَمُ مُنْفَعُ الْجَمَالَ كُوبُهِ عَالَى مُعْمُ هَعْرَهَا لَمُ مُعْرَهَا مَعْ مُعْرَهَا لَمُ مُعْرَفًا مُعْمُ مُعْرَهَا مُعْمَ الْجَمَالَ كُوبُهِ عَالَى مُعْرَفًا مُعْمَ مُعْرَفًا مُعْمَرَةً الْوَجْنَاتِ يُخْبُورُ حُسْنُهَا عَنْ السَّهِمَا اللهُ لَمْ يَخُطُ بَغَيْرِهُا وَمُعَالِكُ مُعْمَرِهُمَا عَجَبًا وَلَكِنِي بَكَيْتُ لِغَصُوهَا وَنَهَا عَجَبًا وَلَكِنِي بَكَيْتُ لِغَصُوهَا وَنَهَا عَجَبًا وَلَكِنِي بَكَيْتُ لِغَصُوهَا عَجَبًا وَلَكِنِي بَكَيْتُ لِغَصُوهَا الْعَالَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال فلما نظر الحمال اليها سلب عقله و لبه و كاد القفص ان يقع من على راسه ثم قال ما رأيت عموي ابرك من هذا النهار نقالت الصبية المبولة الخوشكاشة ادخلي من الباب وحطي عن هذا الحمال المسكين فلخلت الخوشكاشة و وراه ها البوابة و الحمال و مشوا حتى انتهوا الى قاعة. فسيعة مهندسية مليعة ذات تراكيب و عقودات وكُشك و سلالات و خرسانات و خراين عليها ستور مرخيات و في وسط القاعه بركة كبيرة ملأنة ماءا و فيها شختور و في صدر القاعة سرير من العرعر موضع بالجوهر مرخى عليه ناموسية اطلس احمر ازرارها لولو قدر البنداق و اكبر و برزت من داخلها صبية بطلعة مفية و بهجة رضيه و اخلاق فيلسوفيه بخلقة قورية و عيون بابلية و قسي حواجب معنية و قامة الفية و نكهت عنبريه و شفيفات عقيقية سكرية و وجه يخجل و قامة الفية و نكهت عنبريه و شفيفات عقيقية سكرية و وجه يخجل نورة الشمس المضية و هي كانها بعض الكواكب العلوية او قبة من النوع مبنية او عروسة مجلية او ليّة عربية كما قال فيها الشاعر حيث

كَانَكَا تَبْسِمُ عَنْ لُولُوا مُنَضَلِ أَوْ بَرْدٍ أَوْ أَقَاحِ وَ لُكَانِكُا لَوْ بَرْدٍ أَوْ أَقَاحِ وَ طُرَّةً كَاللَّيْلِ مُسْبُولَةً وَ بَهْجَةً تُخْجِلُ ضَوْءَ الصَّعَاحِ

قال فنهضت الصبية الثالثة من فوق السرير و خطرت مهلا الى ان صارت في وسط القاعة عنل اخواتها و قالت ما وقوفكم حطوا عن راس

هذا المسكين العمال فعاءت الخوشكاشة من قدام و البوابة من خلف و ساءل تهم النالفة و حطوا القفص عن العمال و افرغوا ما في القفص و وضعوا كل شئ في معله و اعطوا العمال دينارين و قالوا له توجه يا حمال فنظر الى الصبايا و ما هم فيه من العسن و الطبايع العسان فما نظر احسن منهم و ما عندهم رجال و نظر ما عندهم من الشراب و الفواكه و المشمومات و غير ذلك فتعجب غاية العجب و توقف عن الخروج فقالت له الصبية ما لك لِم لا تروح انت كانك استقليت الاجرة ثم التفتت الى اختها و قالت لها اعطيه ديناوا آخر فقال العمال و الله يا ستي ما استقليت الاجرة و اجرتي ما تساوي درهمين و انما اشتغل قلبي و سوي بكم و كيف انتم وحدكم ما عندكم رجال و لا احد يونسكم و انتم تعرفون ان المادبة لا تقف الا على اربعة و ما لكم رابع و ما يطيب لعب النساء الا بالرجال كما

اَ مَا تَرِي اَرْبَعًا لِلَّهُو قِل جُمِعَتْ جُنَكُ وَ عُوْدٌ وَ قَانُونٌ وَ مَزْمَارُ وَ وَافَقَتْهَا مِنَ الْمَشْمُ وَمِ أَرْبَعَةً وَرُدٌ وَ آسٌ وَ مَنْشُورٌ وَ نُوَّارُ و لَيْسَسُ يَعْشُنُ ذَا إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ خَمْرٌ وَ رَوْضٌ وَ مَعْشُوقٌ وَ دَيْنَارُ

صُنِ السِرِّ جَهِلَا عُ وَلاَ تُودِعِهُ فَمِنَ أُودَعَ السِّرِّ قَلْ ضَيْعَا،

## حكاية الحمال و الثلث بنات فَكَنْ يَسَعْ مَلْ السَّوْدَعِلْ فَكَنْ يَسَعْ مَلْ السَّوْدَعِلْ

مَنْ ٱلْكُعَ النَّاسَ عَلَى سِرِّةِ السَّدَوْجَبَ ٱلْكِنَّهُ فِي جَبَّهَا.

مَا يَكْتُمُ السِّرِ الاَّ كُلُّ ذِيْ تِقَة وَالسِّرُّ عِنْلَ خَيارِ النَّاسِ فَكُتُومُ السِّرُ عِنْكَ خَيارِ النَّاسِ فَكُتُومُ السِّرُ عِنْكَ غَيارِ النَّاسِ فَكُتُومُ السِّرُ عِنْكَ غَيْلَ عَنْكَ غَيْلًا عَنْكَ مَعْ الْعَبْدُ مُ السِّرُ عَنْكَ غَيْلًا عَنْكَ عَنْكُ عَنْكُ مَعْ الْعَلَى عَنْكُمْ وَ الْبَابُ مَعْتُومُ السِّرُ عَنْكَ عَنْكُمْ وَ الْبَابُ مَعْتُومُ السِّرُ عَنْكَ عَنْكُمْ وَ الْبَابُ مَعْتُومُ السِّرُ عَنْكَ عَنْكُمْ وَ الْبَابُ مَعْتُومُ السِّرُ عَنْكُمْ وَالْمِنْكُمُ السِّرُ عَلَيْكُمْ وَالْمِنْكُمُ السِّرُ عَنْكُمْ وَالسِّرُ عَنْكُمْ وَالْمِنْكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْل

فلها سمعوا البنات الشعو و النظام و ما ابداة قلن له انت تعلم اننا غرمنا على هذا المعام جملة من الهال فهل معك شئ تاوننا به فنيس ما ندعك تجلس عندنا و تصير نديمنا و تشرف على وجوهنا الصباح الهلاح حتى توزن جملة من الهال ا ما سمعت صاحب الممثل و قل قال محبة بلا حبه ما تساوي حبه فقالت البوابة معك شئ يا حبيبي انت شئ ما معك شئ روح بلا شئ فقالت الخوشكاشة يا اخوتي كفوا عنه فو الله ما قصر اليوم معنا و لو كان غيرة ما طول روحة معنا و مهما جاء عليه انا اوزنه عنه ففرح العمال و قبل الارض و شكر فقالت ماحبة السرير و الله ما ندعك تجلس عندنا الا بشرط و هو ان لا يسأل عما لا يعنيه و ان تفاضل يضرب فقال الحمال رضيت يا ستي على الراس و العين و ها انا بلا لسان فقامت الخوشكاشة و شدت وسطها و صغت القناني و روقت الهدام و عملت الخضرة على جانب

أُجرة و احضرت ما يحتاجون اليه ثم قدّست انهدام و جلست مي و اختاها و جلس الحمال بينهن و هو يظن انه في الهنام ثم قدمت باطية الهدام و ملأت اول قدح و شربته و الثاني و التالث ثم ملأت و ناونت اختها الاخرى ثم ملأت و ناونت الحمال و قالصصص الشرب للدّاء شَافِي اللّه مُهَدّيًا مُهَدّيًا مُهَدّيًا عُمَدّيًا اللّه عَوْافِي انّ هَذَا الشّرْبَ للدّاء شَافِي

ثم قصرَبِ السَّرَاحَ اللَّهِ مِنْ يَدَيْ رَشَا اللَّهُ عَلَيْكَ فِي رِقَّتَ الْمَعْنَىٰ وَ يَتَكَايِّهَا

ثم آنه بعد آنشاده قبل ایدیهم و شرب و سکر و تمایل و آنشد یقول شرب و سکر و تمایل و آنشد یقول

مُلَّ شَبَّ مِنَ السِّمَاءِ حَرَامً شُرْبُهُ مَا خَلَا دَمَ الْعُنْقُودِ فَلْ شَرِيهُ مَا خَلَا وَ الْعُنْقُودِ فَالْمِيْ فَالْسِيْ مِنْ غَزَالٍ وَ طَارِفِيْ وَ تَلِيلُانِي

ثم ملأت القلاح و ناولتها لاختها الوسطى فاخذتها من بدعا و شكرتها و شربت ثم ملأت و ناولت لصاحبة السرير و ملأت كسا اخرى و ناولتها الحمال ففبل الارض بين يديها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل يقول شرب و انشل عقول شرب و انشل عقول شرب و انشل عقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل يقول شرب و انشل عليها و شكر و شرب و انشل عليها و انشل

## حكاية العمال و الثلث بنات

هَاتِهَا بِاللهِ هَاتِ مِنْ كُوْسِ مُتْرَعَاتِ وَاشْتِنِيْ مِنْهَا بِكَاسِ اِنَّهَا مَاءُ الْعَسِالَةِ

ثم تندم الى صاحبة المحل و قال يا ستي انا عبدك و مبلولك و خدامك و انشل ي حدامك و انشل ي حدامك و انشل ي حدامك و انشل ي عبيدك و انشل ي عبيدك واقف بيهودك والإحسان مَا زَالَ مُعْتَرِفُ الْبَابِ عَبْدُ مِنْ عَبِيدك واقف بيهودك والإحسان مَا زَالَ مُعْتَرِفُ الْبَابِ عَبْدُ مِنْ عَبِيدك واقف بيهودك والله وي غيرُ مُنْعَرِفُ الله وي غيرُ مُنْعَرِفُ الله وي غيرُ مُنْعَرِفُ الله وي غيرُ مُنْعَرِفُ

نَاوَلْتَنَهَا شِبْهَ خَلَّيْهِا مُعَتَّقَةً صِرْفًا كَانَّ سَنَاهَا ضَوْءُ مِقْبَاسِ فَقَبَّلُتُهُا وَقَلَتُ وَهُيَ ضَاحَكَةً فَكَيْفَ تَسْقِي خُلُودَ النَّاسِ لَلنَّاسِ قُلْتُ اشْرَبِي فَهِيَ مِنْ دَمْعِيْ وَحُمْرَتُهَا دَمِيْ وَطَابَخَهَا فِي الْكَاسِ أَنْفَاسِي

إِنْ كُنْتَ يَا صَاحِ مِنْ أَجْلِي بَكَيْتَ دَمًّا هَاتِ الْسَقِيْمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ وَالرَّاسِ

قال فاخلت الصبية القلاح و شربته و نزت عند اختها و ما زالوا يشربون و الحمال في وسطهم و هم في رقص و ضحك و غناء و اشعار و موشحات و صار الحمال معهم في هراش و بوس و عض و فرك و جس و لمس و خراع و على تلقيمه و هذه تلكمه و هذه تلطمه و هذه بالمشموم يخدمه و هو معهم في النّي عيش كاند قاعد في الجنة بين حور العين و لم يزالوا كذلك حتى لعبت النخمرة في روسهم و

عنولهم فلما تحكم الشراب معهم قامت البوابة و تجردت من انوابها و صارت عريانة و ارخت شعرها عليها سترا و ارمت نفسها في البيرة و لعبت في الهاء و بطبطت و تفلت و اخذت الماء في فهما و صعت على الحمال ثم غسلت اعضاها و بين افخاذها ثم طلعت من الها، و ومت روحها في حجر الحمال و قالت له يا سيدي يا حبيبي ايش اسم هذا و اشارت الى فرجها فقال الحمال رحمك فقاس ايه أ ما تستيي و مسكته من رقبته و صارت تصكه فقال فرجك فصكته ثانيا على قفاة وقات وا اى وا قبيح ما تستحي نقال كسك نقالت ايه انت ما تستحي على عرضك ثم لكمته بيدها و ضربته نقال الحمال زنبورك فنزلت عليه الكبرئ بالضرب و قالت له لا تقل كذا فصار الحمال كلما قال باسم زادوة ضربا و لم يكن الا ان ذاب قفاة من الصك و جعلوة اضحوكة بينهم الى ان قال و ما اسهه عندكن فقات حبق الجسور فقال الحمال الحمل لله على السلامة طيب يا حبق الجسور ثم انهم دوروا الكاس و الطاس و قامت الثانية و خلعت ثيابها و رمت نفسها ني حجر الحمال و اومت الي حرها و قات يا نور عيني ما اسم هذا قال فرجك قالت أ ما يقبح عليك و صكته ضربة رنت بها الفاعة فقات له يوة يوة أما تستحي نقال حبق الجسور فقالت لا و الضرب و الصك على قفاة و هو بقول رحمك كسك فرجك ندولك و هن يقلن لا لا فقال حبق الجسور فالثلثة ضحكوا حتى تَلَبوا على قفاهم و نزلوا سكا في رقبته و قلن لا ما هو اسهه كذا قال يا اخوتي ما اسهه قلن السمسم المقشور ثم لبست الجارية قماشها و جلسوا يتنادمون و الحمال يتاوع من رقبته و اكتافه فدارت الكاس بينهم ساعة ثم قامت الكبيرة مليحتهم وتجردت من ثيابها فبسك العمال رقبته بيدة و

حوجها وقال في سبيل الله رقبتي و ألنافي ثم فعرت الصبيه والقت نعسما في البركة ثم غطست و لعبت و اغتسلت فنظر العمال اليها عریانهٔ کانها فلقه قسر بوجه کالبلار اذا بابار و الصبح اذا انسر و نظر الىٰ قدها و نهدها و الى تلك الارداف الثقال التي تترجرج و هي عريانة كما خلقها ربها فقال الا ألا و أنشل يخاط ... ب ... ا إِنْ قَسْتُ قَدَّاعَ بِالْغُصْنِ الرَّطِيبِ فَقَلْ حَمَّلَتُ قَلْبِي آوْزَاراً وَ عُلْوَاناً فَالْغُصْنُ أَحْسَنُ مَا نَلْقَاءُ مُنْتَسِيّا وَأَنْتِ أَحْسَنُ مَا نَلْقَالَ عُرْيَانًا فلها سمعت الصبية الابيات طلعت من البركة و جاءت و تعارت في حجرة و اشارت الى هنها و قالت يا سويدي ايش اسم عذا قال حبق الجسور قالت في في قال سمسم المقشور قالت او، قال رحمك قالت يو يو ما تستيي و سُكته في قفاه و صار كلما قال لها اسمه كذا تسكه و تقول لا لا الى ان قال يا اخوتي و ما اسمه نقالت خان ابوسنصور فقال الحمل لله على السلامة ها ها يا خان ابومنصور و قامت الصبية و لبست ثيابها و عادوا الى ما كانوا عليه فدارت الكاس بينهم ساعة ثم قام الحمال و خلع ثيابه و نزل في البحرة و رأو، عامما في الهاء وغسل تحت لحيته وابطه مثل ماغسلن ثم طلع ورمي نفسه في حجر الست و رصى ذراعيه في حجر البوابة و رصى رجليه و سيقانه في حجر الخشكاشة ثم اومى الى ذكرة و قال يا ستاتي ما اسم هذا فضيكوا الكل على كلامه حتى انقلبوا على قفاهم و قالت الواحلة زبك قال لا و اخل من كل واحدة عضة قالوا ايرك قال لا و اخل من كل واحدة حضنا و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح فلما كانت الليلة العاشرة قالت لها اختها دنيازاد اتمي لنا

حديثك قات حبا و كوامة بلغني ايها الهلك السعيل ان البنات مازالوا يتولون للحمال زبك ايرك خازوتك و هو يبوس و يعض و يعنق الى ان اشتفى قلبه منهن و هم يتضاحكون الى ان قالوا له يا اخينا ما اسمه قال ما تعرفون ما اسمه قلن لا قال هذا البغل الكسور يرعي حبق الجسور ويسفّ السهسم الهقشور ويبات في خان ابومنصور فضحكوا حتى انقلبوا على قفاهم و عادوا الى منادمتهم و لم يزالوا كذلك الى ان اقبل الليل عليهم فقالوا للمهمال بسم الله یا سیدی قم و البس زرموجتک و توجه و اورینا عرض اکتافک فقال الحمال و الله خروج الروح اهون من خروجي من عنلكم دعونا نصل الليل بالنهار و غداة كل منا يروح الى حال سبيله فقالت الخشكاشة الحياتي عليكم دعوة ينام عندنا نضحك عليه فمن بقي يعيش حتى نجتمع على مثل هذا فانه خليع ظريف فقالوا ما تبات عندنا الا بشرط ان تدخل تحت النحكم و مهما رأيت لاتسأل عنه و لا عن سببه فقال نعم فقالوا قم و اقرأ الكتابة الله على الباب فقام الى الباب فوجل مكتوبا عليه بهاء اللهب من يتكلم فيها لا يعنيه يسمع ما لا يرضيه فقال الحمال اشهدوا على اني لا اتكلم فيما لا يعنيني ثم فامت الخوشكاشة و جهزت لهم ماكولا فاكلوا ثم اوتدوا الشموع و القناديل و غرسوا في الشموع العنبر و العود و تعدوا على الشراب بمذاكرة الاحباب و قد غيروا ذلك المقام بغيرة و صفوا فاكهة طرية وكذلك المشروب و لا زالوا في اكل و شرب و منادمة و نقل و ضحک و خداع ساعة من الزمان و اذا هم بالباب يدق فلم ينخرم نظامهم و اذا بواحدة منهم انفردت على الباب ثم عادت و قالت قل كهل صفانا في تلك الليلة قالوا و ما ذلك قالت على الباب

ثلته اعجام قرناليه «حلوقين الفقون و الرؤس والعواجب و هم الفلفة، عور بالعين الشمال و هذا من اعجب الاتفاق و هم كما قل حضروا من السنر الآن و حالة السفر ظاهرة عليهم و قد وصلوا الي بغداد و هذا اول دخولهم بلدنا و اما سبب دق الباب فانهم لم يجدوا موضعا يباتوا فيه فقالوا عسى صاحب هذه الدار يعطينا منتاح الاسطيل او خوابة نبات فيها الليلة فقل ادركهم المسا و هم غرباء ما يعرفون احدا يلتحمون اليه و يا اخوتي لكل واحد منهم شكل و صورة مضحكة فلم تزل تتلطف بهم حتى قالوا لها دعيهم يدخلوا و اشرطي عليهم لا يتكلموا فيما لا يعنيهم فيسمعوا ما لا يرضيهم ففرحت وراحت ثم عادت و معها الثلثة عور محلّقين الذترن و الشوارب فسلموا و خدموا و تاخروا فقاموا لهم البنات و رحبوا و هناوًا بالسلامة و تعدوهم فنظروا القرندلية الى محل ظريف و مقام نظيف منظوم بخضرة و شموع توقل و بخور تصاعل و نقل و فواكه و مدام و ثلث بنات ابكار فقالوا جميعهم و الله طيب ثم التفتوا الى الحمال فوجلوة جذلان تعبان سكران فلما عاينوة ظنوا انه منهم و قالوا هو قرنالي مثلنا و هو غريب او عرب فلما سمع الحمال هذه الكلام قام و حملق عينيه لهم و قال لهم اتعدوا بلا فضول ا ما قرأتم ما على الباب و ما بالفقراء انتم كما وردتم علينا تطلقوا لسانكم فينا قالوا نص نقول نستغفر الله يا فقير راسنا بين يديك فضكوا البنات و قاموا اصلحوا بين القرندلية و الحمال و قدموا للقرندلية الاكل فاكلوا ثم جلسوا يتنادمون والبوابة تسقيهم و دار الكاس بينهم فقال الحمال للقرندلية وانتم يا اخواتنا ما معكم حكاية او نادرة تحكوها لنا فدبت عندهم الحرارة وطلبوا آلات اللهو فاحضرت لهم البوابة دفا

و عودا و جنكا اعجميا فقاموا القرندلية فاصلحوا الآلات و اخذ واحد منهم اللف و الآخر العود و الآخر الجنك و ضربوا بها و غنوا و البنات صرخت حتى صار لهم حس عال فهم كذلك و اذا بابباب يطرق فقامت البوابة تبصر خبر الباب قالت شهرزاد ايها الهلك وكان السبب للق الباب ان تلك الليلة نزل الخليفة عارون الرشيد بتفرح و يسمع ما يتجلد من الاخبار شو و جعفر وزيرة و مسرور سياف نِقْمته وكان من عادته يتنكر في صفة التجار فلها نزل تلك الليلة و شق المدينة جاءت طريقهم على تلك الدار فسمعوا الآلات و الغنا فقال الخليفة لجعفر اشتهي ان ندخل الى هلة الدار و نسمع هذه الاصوات و نرى اصحابها فقال جعفر يا امبر المومنين هولاء قوم قل دخل السكر فيهم و نخشى ان يصيبنا منهم شر فقال لابد من دخولي واريدك ان تحتال حتى ندخل عليهم نقال جعفر سمعا و طاعة ثم تقلم جعفر وطرق الباب فخرجت البوابة و فتحت الباب فتقلم جعفر و قبل الارض و قال يا ستي نين ناس تجار من طبريه و لنا في بغداد عشرة ايام و بعنا تجارتنا و نحن نازلين في خان التجار و عزم علينا تاجر في هذه الليلة فدخلنا عنده و قدم لنا طعاما فاكلنا ثم تنادمنا عنله ساعة فاذن لنا بالانصراف فجرجنا بالليل ونس غرباء فتهنا عن الخان الذي نعن فيه فلعل من صدقانكم ان تدخلونا هذة الليلة عنلكم نبات و لكم الثواب فنظرت البوابة اليهم وهم متقمشين كالتجار وعليهم العشمة فلخلت لاخوتها وقات بعديث جعفر و تأسفوا عليهم و قالوا لها دعيهم يدخلون فردت و فتحت الهم الباب فقالوا لها ندخل باذنك قالت ادخلوا فدخل الخليفة وجعفر و مسرور فلما راؤهم البنات قامرا لهم و اجلسوهم و خلامونم و قالوا

سرحباً و افتلا بالضيوف و لنا عليكم شوط فقالوا و ما هو قالوا لا تكلموا فيها لا يعنيكم تسهعوا ما لا يرضيكم فقالوا نعم ثم انهم جلسوا للشراب و المنادمة فنظر الخليفة الى الثلثة القرندلية فوجدهم عورا بالعين الشهال فتعجب من ذلك و نظر الى البنات و ما هم فيه من العسن و الجمال فتحير و تعجب و اخذوا في المنادمة و العديت فقالوا للخليفة اشرب فقال انا عازم على العيج فقامت البوابة و قدمت شفرة مزركشة و اتعدت عليها باطية صينية و قلبت فيها ماء خلاف و ادخلت فيها جهمة ثلم و ابلوج سكر فشكرها الخليفة و قال في نفسه و الله لاجزيها في غداة غل على فعلها من الخير ثم اشتغلوا بهنادمتهم فلما تحكم الشراب قامت الست وخدمتهم واخذت بيد الخشكاشة و قالت يا اختي قومي نقضي ديننا فقالت الاختان نعم فعند ذلك قامت البوابة قدامهم و ذلك بعد ان عزلت الهقام و رمت القشور وغيرت البخور وعزلت وسط القاعة و اطلعت القرندلية الي جانب الايوان على صفة و اخذت الخليفة و جعفرا و مسرورا الي جانب القصر على صفة و صرخت على العمال و قالت ما قل مودتك انت ما انت غريب انت من اهل الدار فقام الحمال و شد وسطه و قال ما تريدي فقالت قف مكانك ثم قامت الخشكاشة و نصبت في وسط القاعه كرسيا و فتحت خوشكانة و قالت للحمال ساعلني فرائ كلبتين سودا في رقابهم جنازير فقات للعمال خذهم فاخذهم العمال و خرج بهم الى وسط القاعة فقامت الصبية صاحبة المنزل وشمرت عن معصمها و اخذت سوطا و قالت للحمال قدم كلبة منهم فقدمها و جرها في الجنزير و الكلبة تبكي و تحركت راسها الى الصبية فنزلت الصبية عليها بالضرب على راسها و الكلبة تصرخ و لا زالت تضربها

حمل كلت سواعل ها فرمت السوط من يدها و ضمت الكعبه لصدرها و مسعت دموع الكلبة بيدها و باست راسها ثم قالت للعمال خليها و هات الثانية فجابها و فعلت بها مثل ما فعلت بالاولئ فعند ذلك اشتغل قلب الخليفة و ضاق صدرة و عيي صبرة ليعرف خبر هلاين الكلبين فغمز جعفر فالتفت له و قال بالاشارة اسكت ثم التفتت الصبية للبوابة فقالت لها قومي اقضي ما عليكي فقالت نعم ثم الها قامت و صعدت على السرير و هو من العرعر مصفح بصفائح النهب و الفضة ثم قالت للبوابة و الخشكاشة هاتوا ما عندكم فقامت و جلست على كرسي بجانبها و اما الخشكاشة فانها دخلت مخدعا و خرجت و معها كيس اعلس بشراريط خضر و بشمستين ذهب و وقفت قدام الصبية عاحبة المنزل و نقضت الكيس فاخرجت منه عود غناء فاصلحت اوتارة و شدت ملاويه و اصلحته اصلاحا جيدا وانشلت تقول هذه الاب

و وصلكم يَا أَحبَّتي وَ الْسَعَلُمُ مَا أَحبَّتي وَ الْسَعَلُم مَنْ مَانَ الْمَانَ اللهِ الْمَانَ اللهِ اللهِي اللهِ اله

انتُم مُرادي و قصلي في في الله الله و الله الله و الله و

بِلَهُ عِي الْهِ هُلُالُوا وَ اَنْتُمُ اللَّاءُ وَ اللَّوا دَامَ تَ بِهِ الْإِضْرَارُ قَتْ لَيْ بِسَيْفُ صَبَابَتِي قَلْ مَانَّتِ الْاَخْتِيارُ وَ لاَ اَحْيَلُ لَسَلْ وَالْاجْهَارُ زَيْنِي فِي السِّرِ وَ الْاجْهَارُ مَنْكُمْ وَ فَازَتُ بِالنَّظُرُ

لَــــَّا فَشَــتُ اَسْرَارِيُ دَاوُوا شَدَائِلَ اَمْرَاضِي وَ مَنْ دَوَاءُ مَعْكُمُ ضَيَا جُفُونِكُ ضَنَّى لِي وَكُمْ بِسَيْهِ الْحَبِّبة وَكُمْ بِسَيْهِ الْحَبِّبة وَكُمْ بِسَيْهِ الْحَبِّبة وَكُمْ بِسَيْهِ عَـنَ غَرَامِي فَالْشِيْبِ عَـنَ غَرَامِي فَالْشِيْبِ عَلَى شَرْعِي فَالْشِيْبِ عَلَى عَمْنَ تَمَلَّتُ

قال فلها سهعت الصبية ذلك القصيل الرباعي قالت الااله المقارع النوابها و وقعت على الارض مغشيا عليها فرأي الخليفة ضرب الهقارع و الكسارات فتعجب غاية العجب فقامت البوابة و رشت الهاء عليها و اتت لها ببللة سنية و البستها فلها عاينوا الجهاعة ذلك تكلر خاطرهم و لم يعلموا القصة و لا الخبر فعنل ذلك قال الخليفة لجعفر ما تنظر الى هذا الصبية وكيف عليها و هذا الضرب فانا لا افلار اسكت الا ان وقفت على حقيقة الحال و خبر هذا الصبية و خبر الكلبتين السود فقال جعفر يا مولانا قل شرطوا علينا اننا لم نتكلم فيها لا يعنينا فنسمع ما لا يرضينا ثم قالت بالله يا اختي اوفيني و اتينى فقالت الخوشكاشة حبا و كرامة و اخذت العود و اسنلاته الى انهديها وجسته باناملها و انشلات تسلم عسول

إِنْ شَكُونَا بُعْداً فَمَا ذَا نَقُولُ أَوْ بَلَغْنَا شَوْقاً فَآيَنَ السَّبِيلُ

أَوْ صَبَرْنَا فَمَا بَعْتِي الْمُحِثُ بَعْلَ فَتْلِ الْاَحْبَابِ اللَّا قَلْيَدُلُ وَصَبَرْنَا فَمَا بَعْتِي الْمُحِثُ بَعْلَ فَقْلِ الْاَحْبَابِ اللَّا قَلْيَدُلُ الْمُحِثُ الْعَلَى الْخُلُود تَسِيْلُ لَيْسَ اللَّا تَاسَّفَا أَنْتُ مُنْ عَنْ شَخْص عَيْنِي وَهُمْ فِي الْغُواد مِنِي حُلُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ شَخْص عَيْنِي وَهُمْ فِي الْغُواد مِنِي حُلُولُ الْعَالَمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

اَ فَهَا جَرِي مِنْ اَدُمُعِيْ مَا قَلْ كَفًا اللهُ عَلَى اللهُ ا

حتى منه هذا الصُّدُودُ وَ ذَا الْجَفَا وَ لَكُمْ تُطيلُ الْهَجُرَ لِيْ مُتَعَمِّلًا لَوْ الْجَفَا لَوْ الْخَوْنُ لِعَاشِقِ لَوْ الْنَعُونُ لِعَاشِقِ لَوْ الْخَوْنُ لِعَاشِقِ وَيُفَا عَلَى قَقَدُ اَضَرَ بِيَ الْجَفَا فَلَمَنُ ابْيَعُ صَبَابَتِي يَا قَاتِلِي فَلَمَنُ ابْيَعُ صَبَابَتِي يَا قَاتِلِي فَلَمَنُ ابْيَعُ صَبَابَتِي يَا قَاتِلِي فَلَمُ وَعَبْرَتِي وَيُولُ وَعَبْرَتِي يَا عَاتِلِي فَي مُسلَمِينَ خُذُولًا بِثَأْرِ مُتَيَّمَ وَعَبْرَتِي يَا مُسلَمِينَ خُذُولًا بِثَارُ مُتَيَّمَ وَ عَبْرَتِي الْهُولِي يَا مُسْلَمِينَ خُذُولًا بِثَارُ مُتَيَّمَ وَ لَا يَعْ مُنْ مَتَيَى وَ لَا يَعْ فَي شَرِعِ الْهُولِي يَا مُسْلِمِينَ خُذُولًا بِنَالُولِي يَا مُسْلِمِينَ خُذُولًا بِنَالِي وَلِي يَعْرَبُونِ بَلِي مُسلَمِينَ خُذُولًا بِنَالِي وَلِي يَالْمِينَ فَي الْمِي الْمُعِينَ وَعِلَا لِي الْمُعَلِيقِ وَلَا يَا مُسْلَمِينَ مُنْ اللَّهُ وَلِي السَّلَولُ لِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِقُ وَلَا لِي اللَّهُ وَلَا لِنَالِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لِي اللَّهُ وَلَا لِي اللَّهُ وَلَا لَا لِنَالِهُ وَلَا لِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالِي اللَّهُ وَالْمُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلِي لَا عُلَالِي اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ لِلْكُلِي لَا عُلَيْلِي لَا عُلَيْلِي الْمُعِلَى اللَّهُ وَلَا لَا عُلَيْلِي اللْكُولُ لِنَالِي الْمُعَلِقُ لَا عُلَيْلِي الْمُعِلَى اللْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلِي لَا عُلَالِي لَا عُلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي لَا اللَّهُ وَلَا لَا عُلَالِهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولِي لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لِلْكُولِي لَالْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِي لَالْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلِي لَالْمُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْلِي لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْلِلْلَالِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْلَهُ لِلْلِلْكُولُ لِلْل

قل فلها سبعت الصبية الثالثه قصيلاتها صرخت وحطت يلاها في الموابها و شقتها الى الزيل و وقعت على الارض مغشيا عليها تالث موة فبان ضرب القارع فقات الفرندلية ليتنا لها دخلنا هذ؛ الدار وكنا نهنا على الكيمان فقل تعكر مقامنا بشيُّ يقطع القلب فالتفت الخليفة اليهم و قال لهم لِمَ ذلك قالوا قل اشتغل سرنا بهذا الاسر فقال الخليفة ما انتم من هذا البيت قالوا لا و لا راينا هذا الموضع الا ني هذا الساعة فتعجب و قال فيكون الرجل الذي عندكم يعرف خبرهم ثم غمز الحمال و سألوه عن الاحوال فقال الحمال و الله العظيم كلنا بالهوى سوي و انا نشوا بغداد و عمري ما دخلت هذه الدار الا في هذا النهار و كان قعادي عندهم عجب فقالوا و الله حسبنا انك منهم و الآن نراك نظيرنا ثم ان الخليفة قال نين سبعة رجال و هم ثلثة نساء ليس لهم رابع فاسألوهم عن حالهم فان لم يجيبونا طوعا اجابونا كرها و اتفق الجميع على ذلك فقال جعفر ما هذا راي دعوهم فنحن ضيوف عندهم وشرطوا علينا شرطا وقد قبلنا شرطهم كما علمتم فالاولى سُكاتنا عن هذا الامر وقد بقي من الليل القليل وكل منا يهضي الى حال سبيله ثم غهز الخليفة و قال له ما بقي الا ساعة و في غل نصرهم بين يديك و تسألهم عن قصتهم فرفع الخليفة راسه و صرخ مغضبا و قال ما بقي لي صبر عن خبرهم فاع القرندلية يسألوهم فقال جعفر ما هذا براي فتفاوضوا في الكلام وكثر بينهم القال و القيل فيهن يسألهم قبل قالوا الحمال فقالت لهم الصبية يا جماعة لاي شيُّ تفوشوا فقام الحمال لصاحبة البيت و قال لها يا ستي ان هولاء الجهاعة يحبون ان تحل ثيهم بخبر الكلبتين و ما قصتهم و كيف الت تعاقبيهم و تعودي تبكي و تبوسهم و اخبرهم عن اختك

و صريبها بالهقارع مثل الرجال و هذا سوائهم لک و السلام نقالت الصبية صاعبة الهكان للضيوف صعيح ما يقول عنكم فقاوا الجميع نعم الا جعفر فانه سكت فلها سمعت الصبية كلامهم قات والله لقل اذيتموني يا ضيوفنا الاذية البالغة و تقلم لنا اننا شرطنا عليكم ان ص تكلم فيها لا يعنيه سهع ما لا يرضيه و ما كفاكم اننا ادخلناكم منزلنا و اطعمناكم زادنا و ما لكم ذنب الذنب لمن اوصلكم الينا ثم شمرت عن معصمها و ضربت الارض ثلث ضربات و قات عجلوا و اذا بباب خرستانة قل فتح و خرج منه سبع عبيل و بايديهم سيوف مسلولة فقات كتفوا هولاء الكثيرين الكلام و اربطوا بعضهم ببعض ففعلوا وقالوا ايها الخدلرة ارسمي لنا بضرب رقابهم فقلت امهلوهم ساعة حتى اساًلهم عن حالهم قبل ضرب رقابهم فقال العمال با ستر الله يا ستي لا تقتليني بذنب غيري و الجميع اخطوا و دخلوا في الذنب الا انا و الله لقل كانت ليلتما طيبة لو سلهما من شولاء القرندلية الذين لو دخلوا مدينة عامرة اخربوها ثم يقول شعصر

مَا أَحْسَنَ الْعَفُو مِنَ الْقَادِرِ لَوْ سَيَّمَا مِنْ غُيِّهِ ذِي نَاصِرِ بِعُرْمَةِ الْوُدِّ اللَّهِي بَيْنَنَا لاَ تُفْسِل الْأَوَّلَ بالْآخِرِ

فلها فرغ الحمال من شعرة خكت الصبية و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الـــــــه فلما كانت الليلة الحادية عشر قالت بلغني ايها الملك السعيل ان الصبية لها ضحكت من غيظها اقبلت على الجماعة و قات اخبروني بخبركم فها بقي من اعماركم الا ساعة و لو لا انتم عزيزين او اكابر قومكم او حكاما لها كنتم تجاريتم نقال الخليفة ويلك

يا جعفر اخبرها بنا و الا قتلما غلما و حسن لها النول قبل ان يحل بنا المكروء نقال جعفر من بعض ما تستائل فزعق عليه. الخليفة و قال الهذل له وتت و الجد له وتت هذا و الصبية اقبلت على القرنالية وقالت لئم انتم الخوة قالوا لا و الله ما نحن الا ففراء و اعجام فقالت لواحل منهم انت وللت اعور قال لا و الله انا قل جرئ لي حديث عجيب و امر غريب لها قلعت عيني و لي حكاية. لو كتبت بالابر على أماق البصر لصارت عبرة لمن اعتبر قال و سأنت الثاني و الثالث نقالوا مثل الاول و قالوا و الله يا مولاتنا كل واحل منا من بلد و ابن ملك و حاكم على بلاد و عباد فالتفتت الصبية لهم و قالت كل واحل منكم يحكي علي حكايته و ما سبب مجيّه الى عندنا يملِّس على راسه و يووح الى حال سبيله فاول ما تقدم الحمال فقال يا ستي انا رجل حمال حملتني هذه الخوشكاشة و جاءت بي من بيت النباذ الى دكان الجزار و من دكان الجزار الى الفاكهاني و من عندة الى النفلي و من النقلي الى الطواني و العطار و منه الى هما و جرئ لي معكم ما جرئ و هذا حديثي و السلام فضحك الصبية و قالت له ملس على راسك و رح فقال و الله ما اروح حتى اسمع حديث رفقائي فتقدم القرندلي الاول وقال لها يا ستي اعلمي ان سبب حلق ذقني و قلع عيني ان والدي كان ملك و له اخ و كان اخوة ملك في مدينة اخرى و اتفق ان امي ولدتني و ولد ابن عمي في يوم واحل و مضت سنين و اعوام و ايام حتى كبرنا وكنت ازور عمي في كل قليل و اقعل عنلة اشهرا عليلة فاكرمني ابن عمي غاية الاكرام و ذبح لي الاغنام و روق لي الهدام و جلسنا للشراب فلما تحكم الشراب منا قال لي ابن عمي يا ابن عمي لي

اليك حاجة مهمة و اريل ان لا تخالفني فيها اربد ان افعله فقلت له حبا وكرامة فاستوثق مني بالإيمان العظام و نهض من وقنه و ساعته و غاب تليلا و عاد و خلفه امراة متزرة مطيبة و عليها من الحلل ما يساوي مبلغا عظيما فالتفت الي و المرأة خلفه و قال خذ هله المراة و اسبقني على الجبانة الفلانية و وصفها لي فعرفتها و قال لي ادخل بها الى التربة و انتظر لي هناك فلم يمكنني المخالفة و لم اتدر ارد سواله لاجل اليمين الذي حلفته فاخذت المراة و سرت الى ان دخلت التربة انا و اياها فلها استقر بنا الجلوس جاء ابن عبي و معه طاسة فيها ماء و كيس فيه جِبس و قدوم ثم انه اخذ القدوم و جاء الى قبر في وسط التربة ففكه و نقل احجارة الى ناحية التربة ثم بحث بالقلوم في ارض القبر ثم انكشف عن طابق حديل قدر الباب الصغير ني الارض فشاله فبان من تعته سلم معقود ثم التفت الى المراة و قال لها دونك و ما تختاري فنزلت المرأة من ذلك السلم فالتفت الي و قال يا ابن عمي تمام المعروف اذا نزلت انا في ذلك الموضع رد الطابق و رد عليه التراب كها كان على الطابق و هذا تهام المعروف و هذا الجبس الذي في الكيس و هذا الماء الذي في الطاسة اعجن بد الجبس و لبس القبر كها كان اولا في دائر الاحجار حتى لا يراها احل و يقول هذا فتح جليل و بطنه عتيق لان لي سنة كاملة و انا اعمل فيه و ما يعلم بي الا الله و هذه حاجتي اليك ثم قال لي لا اوحش الله منك يا ابن عمي ثم نزل في السلم فلما غاب عن عيني قمت و رديت الطابق و فعلت ما امرني به و بقي القبركها كان و انا في خمار سكران و رجعت الى قصر عمي وكان عمي في الصيل و الفنص فنهت تلك الليلة فلها

اصبح المتماح تنكوت الليله الماخية و ما جنون فيما على ابن عمي و ندمت حبث لا يبنع البارم على ما فعلت معه و طاوعه فظننت ان كان مناما فاخارت العال عن ابن عمي فيها كان احار اجيبيني عنه فخرجت آلي المقابر و الجمالة و فنشت على المربة فلم اعرفها و لم ازل ادور تربه نربة و قبوا قبوا حتى اقبل الليل و لم المتل عليما فرجعت الى القصر و لم اكل و لم اشرب و قد اشتغل خاطري بابن عمي بحيث لا اعلم له حالا فاغتميت غما شاريا ا فنمت ليلتي و بت مجموما الى الصباح فجيَّت ثانيا الى الجبانة و انا افكتر فيما فعله ابن عمي و نامت على سماعي منه و قل درت في الترب جمعيا فلم اعرف تلك التربة و ذلك التبر فندمت على ذلك ودمت على هذا الحال سبعة ايام فلم اعرف لها طريقا فزاد بي الوسواس حتى كلت ان اجن فلم اجل فرجا دون ان سافرت و رجعت الى ابي فساعة وصولي الى ملينة ابي نهص جماعة على باب الملية وكتفوني فتعجبت كل العجب وانا ابن سلطان المدينة وهم خدم ابي و غلماني فلعقني منهم خوف زائد فقلت في نفسي يا تريي ما جرى على واللي و اسأل الذين مسكوني عن سبب ذلك فلم يردوا على جوابا فبعل حين قال لي بعضهم و كان خادما عنلي ان اباک قد غدر به الزمان و خامر علیه العساکر و قتله الوزیر و قعد مكانه و نصن نترقب لك بامرة فاخذوني و انا غائب عن اللنيا من هذه الاخبار التي سمعتها عن ابي فلما تمثلت بين يديه و كان بيني و بين الوزير عداوة قديمة و سبب تلك العداوة كنت مولعا بضرب قوس المندق و اذا انا يوما من الايام واقف على سطح تصري و اذا بطائر نزل على سطح قصر الوزير و كان واقفا فاردت أن أضرب

مَشْيْنَاهَا خُطاً كُتِبَتْ عَلَيْنَا وَ مَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خُطاً مَشَاهَا وَ مَنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ بَارْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي اَرْضٍ سِوَاعَا

قال القرنداي فلما انفلعت عين الوزير لم يقدر يتكلم لان والدي كان ملك المدينة فهذا سبب العداوة بينى و بينه فلما وقفت قدامه و انا مكتف اس بضرب عنقي فقلت له باي ذنب تقتلني فقال اي ذنب اعظم من هذا و اشار الي عينه المقلوعة فقلت له هذا فعلته خطأ فانا افعله عمدا ثم قال قدموه فعلته خطأ فانا افعله عمدا ثم قال قدموت من فقدموني بين بديه فهد اصبعه في عيني اليمنى قلعها فصرت من ذلك الوقت اعور كما نروني ثم كتفني و حطني في صندوق و قال للسياف تسلم هذا و اشهر حسامك و خذه و اذهب به الي بر المدينه و اقتله و دع الوحوش و الطيور تاكله فخرج بي السياف و سار حتى خرج من المدينة الي وسط البرية و اخرجني من الصندوق و انا مكتف اليدين مغلول الرجلين و اراد ان يعصب عيني و يقتلني بعد ذلك فبكيت بكاءا شديدا حتى ابكيته و نظرت اليه و يقتلني بعد ذلك فبكيت بكاءا شديدا حتى ابكيته و نظرت اليه و

حَسِبُتُكُمُ دِرْعًا حَصَيْنَا لِتَمْنَعُوا سَهَامَ الْعَلَا عَنِي فَكُنَتُمْ نَصَالَهَا وَكُنْتُ الْتَهَا الْيَمِينُ شَمَالَهَا وَكُنْتُ الْيَهِينَ الْيَمِينُ شَمَالَهَا وَكُنْتُ الْيَهِينَ الْيَمِينُ شَمَالَهَا وَعُوزَتَ ايَكِي الْيَمِينُ شَمَالَهَا وَعُوا قَتَّةُ الْعُلَالُ عَنِي بَمَعْزَلِ وَخَلُّوا الْعِلَا يُوْمُوا عَلَيَّ نِبَالَهَا وَعُلَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

و اخوان مسبه مُنهُ مُ دُرُوعًا فَكُنْـوَهَا وَ لَكِـنَ لَلْاَعَـادِي وَ خَلْدُمُ مِنَالًا مَالِبَاتٍ فَكُنْـوُهَا وَ لَكِـنَ فِـي فَوَادِي وَ فَرَادِي

فلها سمع السياف شعري و كان سياف ابي و لي عليه الاحسان قال يا سيدي كيف افعل و انا عبل مامور ثم قال لي فز بعمرك و لا تعل ابن هذه الارض فتهلك و تهلكني معك كها قال بعضهم شعر

وَ نَغْسَكُ فُوْ بِهَا اِنْ صَبْتَ ضَيْمًا وَ خَلِي اللَّارَ تَنْعَىٰ مَنْ بَنَاهَا فَا نَعْلَى مَنْ بَنَاهَا فَا نَعْلَى مَنْ بَنَاهَا فَا نَعْلَى وَ نَعْسَكُ لَمْ فَصِدُ نَفْسًا سَوَاهَا عَجِبْتُ لَمَنَ يَعِيْشُ بِكَارِ ذُلِّ وَ اَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَلَاهَا وَ لَا تَبْعَثُ رَسُولُكَ فِي مُصِيٍّ فَهَا للنَّفْسِ فَاصَحَةً خَلَاهَا وَ مَا غَلْظُتُ رَسُولُكَ فِي مُصِيٍّ فَهَا للنَّفْسِهَا تَولَّتُ مِنْ عَنَاهَا وَ مَا غَلْظُتُ رِقَابُ الْسُلِ حَتَّى بِالنَّفْسِهَا تَولَّتُ مِنْ عَنَاهَا وَ مَا غَلْظُتُ رِقَابُ الْاسْلِ حَتَّى بِالنَّفْسِهَا تَولَّتُ مِنْ عَنَاهَا

نقبلت يديه و ما صدقت بالنجاة و هان علي قلع عيني بنجاتي من القتل و سافرت حتى وصلت الي مدينة عمي فدخلت عليه و اعلمته بما جرئ على واللاي و بما جرئ لي من قلع عيني فبكي بكاءا شديدا و قال لفل زدتني هما على همي و غما على غمي فان ابن عمك قد عدم و لا اعلم ما جرئ عليه منذ ايام و لم يخبرني احل بخبرة و بكي حتى اغمي عليه فحزنت عليه حزنا شديدا فاراد ان يحط على عيني دواء فراها صارت جوزة فارغة فقال يا ولدي بعينك و لا بروحك على و لم يمكنني السكوت على ابن عمي الذي هو ولدة فاعلمته بالذي جرئ كله ففرح عمي بالذي قلته له فرحا شديدا عند سماع خبر ابند و قال قم ارني التربة فقلت و الله يا عمي لم اعرف مكنها لاني رحت بعد ذلك مرازا و فتشت عليها فلم اعرف مكانها

تم انبت انا و عمي الى الجبانة و نظرت يمينا و شمالا فعرفتها فنرحت انا و عمي فرحا شديدا و دخلت انا و اياه التربة و شلما التراب و رفعنا الطابق و نزلت انا و عمي قدر خمسين درحة فلما وصلنا الى اشر سلم و اذا بلخان طلع علينا حتى غشى ابصارنا فقال عمي كلمة لا يخجل قائلها لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ثم هشينا و اذا نص بقاعة ملاً نة دقيقا و من الحبوب و الماكول و غير ذلك و رأينا في وسط القاعة بشخانة مرخاة على سرير فنظر عمي الى السرير فوجل ابنه و المواَّة التي قل نزلت معه صارا فحما اسود و هما متعانقين كانهما القيا في جب من نار فلما نظر عمي ذلك بزق في وجهه و قال تستاهل يا خنزير هذا عذاب الدنيا و بقي عذاب الآخرة اشد و اقوى و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الهباح فلما كانت الليلة الثانية عشو قالت بلغني ايها الهلك السعيل ان القرندلي قال للصبية و الجماعة يسمعون و جعفر و الخليفة ثم ان القرندلي قال ان عمي ضرب ولدة بالزربون و هو راقد فيم سود فتعجبت من فعله و حزنت على ابن عمي وكيف صار هو و الصبية فعما اسود فقلت بالله يا عمي زول عن قلبك غصة لقد اشتغل سري و خاطري و اغتميت بها قل جرى على وللك وكيف بقي نعما اسود هو و الصبية و ما كفاهم ما هم فيه ضربته بالزربون فقال يا ابن اخي هذا ولدي من صغرة مولع الحب اخته وكنت انهام عنها و اقول دول صغار فلما كبرا و وقع بينهما القبير و سمعت بذلك و لم اصلق فمسكته و زجرته زجرا بليغا و قالوا له الخدام الحذر من هذه الفعال القبيعة التي ما فعلها احل قبلك و لا بعلك و تبقي بين الملوك بالمعيرة والنفصان الئ اخر الزمان و تشيع اخبارنا مع الركبان

و اياك ان تصدر منك هذه النعال فاني المخط عليك و انتلك وحجبته عنها و حجبتها عده و كانت الملعونة نحبه ﴿ عَالِمُهُ وَ قُلْ تَحَكُّمُ الشيطان و زين لهما اعمالهما فلما رائي حجمته فعل هل، المكان الذي نحت الارض و سواة و نتل فيه الهاكول كها ترا، و استغفلني لها خرجت الى الصيل اتى هذا المكان نغار عليه الحق و عليها و احرقهما وعلىاب الآخرة اشد واقوى ثم بكلى و بكيت معه و نظر الي و قال انت ولدي عوض عنه و تفكرت ساعة في اللنيا و حوادثها وكيف قتل الوزير والدي و جلس مكانه و قلع عيني و ما تم على ولل عمي من الحوادث الغريبة ثم بكيت و بكل عمي معي ثم انا صعدنا و ردينا الطابق و التراب و عملنا القبر كها كان ثم رجعنا آلى منزلنا فلم يستقر بنا الجلوس حتى سمعنا حس طبول و بوقات و كوسات و رمح ابطال و ز<sup>مج</sup>ر رجال و تعقعة اللجم وصهيل خيل انطبقت الله نيا بالعباج و الغبار من حوافر الخيل فعارت عقولنا و لم تعرف الخبر فسألنا عن الخبر فقيل ان الوزير الذي اخذ مملكة ابيك جهز العساكر و جمع الجيوش و استخدم العربان و جاءنا بعساكر كعدد الرمال لا يحصى لهم عدد و لا يقوى لهم احل و قل شجموا الملينة على غفلة و اهل المدينة لم يكن لهم طاقة بهم فسلموا اليه المدينة فضل عمي و هربت انا بجانب المدينة و قلت انا متى وتعت ني يدة قتلك و تجددت على الاحزان و تذكرت الحوادث التي حدثت لابي و عمي وكيف العمل فان ظهرت عرفوني اهل الهدينة و عسكر ابي فيكون تتلي و هلاكي فما وجدت شياً انجو به الاحلق ذقني و شواربي فطلقتها وغيرت اثوابي و خرجت من الهدينة و تعلت هذا الهدينة لعل احدا يوصلني الى امير الهومنين و

و خليفة رب العالمين حتى احكي له و ابث قصتي و ما جرى لى فوصلت هذه المدينة الليلة فوقفت حائرا اين امضي و اذا بهذا القرندلي واتف فسلمت عليه و تلت له غريب فقال و انا غريب فبينما نحن كذلك و اذا برفيقنا هذا الثالث جاء الينا و سلم علينا و قال لنا غريب فقلنا له و نص غرباء فهشينا و قل هجم علينا الظلام فساتنا القدر الى عنلكم وهذا سبب حلق ذقني و شواربي و قلع عيني فقالت الصبية ملس على راسك و رح فقال لها لا اروج حتى اسمع خبر غيري فتعجبوا من حديثه فقال الخليفة لجعفر والله ما رأيت و لا سمعت مثل الذي جرئ لهذا القرندلي ثم تقدم القرندلي الثاني و قبل الارض وقال يا ستي انا ما ولدت اعور و لي حكاية عجيبة لوكتبت بالابر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر وهي اني كنت ملك ابن ملك و قرأت القرآن على سبع روايات و قرأت الكتب و عرضتها على مشايخ العلم و قرأت علم النجوم و كلام الشعراء و اجتهلت في سائر العلوم حتى فقت اهل زماني و فاق خطي على سائر الكتبة و شاع ذكري ني سائر الاقاليم و البلدان و عنل سائر الملوك فسمع بي ملك الهند فارسل الى ابي يطلبني و ارسل لابي هدايا و تهفا تصلح للملوك فجهزني ابي في ستة مراكب و سرنا في البحر مدة شهر كامل فوصلنا الى البر و اخرجنا خيلا كانت معنا في المركب و شدينا عشرة جمال هدايا و مشينا قليلا و اذا انا بغبار قد علا و ثار حتى سد الاقطار و بعد ساعة من النهار انكشف الغبار و بان من تحته خمسون فارسا ليوث عوابس احديل لوابس فتاملناهم و اذا هم عرب قطاع طریق فلما رأونا و نص نفر قليل و معنا عشرة اجمال عدايا لملك الهند دمجوا علينا و قدموا

السيال بين ايدبنا فاشرنا اليهم بالاصابع و فلنا لدم نصن رسل ملك السند المعظم فلا توفونا فقالوا نص لسنا في ارضه و لا نصت حكمه ثم النم قتلوا بعض الغلمان و هرب الباقون و هربت انا بعد ان انجرحت جوحا بليغة و اشتغلت عبي العرب بالمال و المدايا التي كائت معنا فصرت لا ادري اين اذهب وكنت عزيزا فصرت فليلا و سرت الي ان انيت راس الجبل فاويت الي مغارة الي ان طلع النهار و لم ازل كذلك حتى وصلت الي مدينة امينة حصينة ولي عنها الشناء ببودة و اقبل عليها الربيع بوردة و اطلعت ازهارها و تدفقت انهارها و تدفقت

مَدِينَةٌ مَا بِهَا لِسَاكِنِهَا مُرُوعٌ وَ الْأَمَانُ صَاحِبُهَا كَانَّهُا جُدِنَّةٌ مُؤَخَّرُفَةٌ لِأَهْلِهَا قَدْ بَدَتْ عَجَابِبُهَا

قال مفرحت بوصولي اليها و قل تعبت من الهشي و علاني الهم و الاصفرار فتغيرت حالتي و لا ادري اين اسلک فاجتزت خياطا في دكان فسلمت عليه فرد علي السلام و رحب بي و ابنسط معي و آنسني و سألني عن سبب غربتي فاغيرته بها جري لي من اوله الى آخرة فاغتم لاجلي و قال يا فتى لا تظهر ما عنلک فاني اخاف عليک من ملک هذه الهدينة و اند آکبر اعلاه ابيک و له عنده ثار ثم احضر لي ماکولا و مشروبا فاکلت و اکل معي و تحادثت معه في الليل و افرد لي محلا الى جانب حانوته و اتاني بها احتاج اليه من فراش و لحاف فاتهت عنده ثلثة ايام فقال لي ما تعرف صنعة تكتسب منها فقلت له اني فقيه عالم کاتب حاسب خطاط فقال صنعتک کاسدة في بلادنا و ما في مدينتنا من يعرف علها و لا کتابة غير الکسب فقلت بلادنا و ما في مدينتنا من يعرف علها و لا کتابة غير الکسب فقلت

و الله لا ادري شيًا غير الله ي ذكرته لك نقال شُد وسطك و خذ فاسا و حبلا و احطتب من البرية حطبا تتقوت به الى ان يفرج الله عنك و لا تعرفهم بنفسك يقتلوك ثم اشترى لي فاسا و حملا و سلمني الى بعض الحطابين و اوماهم علي فخرجت معمم ر احتطبت نهاري كله فاتيت بحمل على راسي فبعته بنصف دينار فاكلت ببعضه و ابقيت بعضه و دمت على هذا الحال مدة سنة فبعل السنة اتيت يوما على عادتي الى البرية و استفرقت فيها فوجدت غُوطة اشجار فيها حطب كثير فلخلت الغوطة فوجلت اصل شجرة غليظة فعفرت حولها و ازلت التراب عنها فعثرت الفاس في حلقة ناس فنظفت التراب و ادا شي في طابق خشب فكشفته فبان تحته سلم فنزلت الى اسفل السلم فرأيت بابا فدخلته فرأيت قصرا من احسن البنيان مشيلة الاركان فوجلت فيه صبية كالدرة السنية تنفي عن القلب كل هم و غم و بليه كلامها يشفي الكروب و يترك العاقل اللبيب مسلوب خماسية القل قاعلة النهل ناعمة الحل مشرقة اللون ملية الكون و قل اشرق وجهها في ليل اللوائب و لمع ثغرها على صفحات الترابع كها قال فيها الشاء\_\_\_\_

وجُوجِيَّةُ الفَرَعِينِ مَهِضُومَةُ الْحَشَا كَثِيبِيَّةُ الْأَرْدَافِ بَانِيَّةُ النَّلِ

اَرْبَعَةُ مَا اجْتَمَعَتُ قَطُّ اذًا الاَّ عَلَى ثُهُ جَيِّ وَ سَفْكَ دَمِي مَوْءُ جَبِيْنَ وَلَيْلُ طُرَّتِهِ وَوَرْدُ خَلَّ وَضُوى جِلْمِ

فلما نظرت اليها سجلت لخالقها لها اباع فيها من العسن و

الجمال فنظرت الي وقالت لي انت من تكون انسي ام جني فثلت لها انسي فقات و من اوصلك الى هذا الهكان الذي لي فيه خمسة و عشرين سنة ما رأيت فيه انسيا ابدا فقلت و قد وجدت الكلامها عذوبة و قل اخل بهجامع قلبي يا سيدتي انا بي منازلي لذهاب هي و غهي و حكيت لها ما جري لي من الاول الى الآخر فصعب عليها حالي و بكت و قالت انا الاخرى اعلمك بفصتي اعلم اني بنت ملك افيتاموس صاحب جزيرة الابنوس وكان قل زوجني بابن عمي فليلة زفاني ختطفني عفريت اسمه جرجيس بن رجموس ابن خالة ابليس فطار بي ونزل في هذا الهكان و نقل فيه كل ما احتاج اليه من الحلل و الحلي و القماش و المتاع و الطعام و الشراب و غير ذلك و في كل عشرة ايام ياتيني مرة ينام هنا ليلة ثم يروح لحال سبيله لانه قل اخذني بغير رضي من اهله و عاهل بي اذا عرض لي حاجة ليلا او نهارا ان المس بيدي هذين السطرين المكتوبين على القبة فما اشيل يدي الا و اراءٌ عندي و له اليوم اربعة ايام و بقي له ستة ايام حتى ياتي فهل لك ان تقيم عنلي خمسة ايام و تنصرف قبل مجيّه بيوم فقلت نعم يا حبذا ان صحت الاحلام ففرحت و نهضت على اقدامها فمسكتني من يدي و ادخلتني من باب مقنطر و انتهت بي الى حمام لطيف ظريف فلما رأيته قلعت ثيابي و قلعت ثيابها نغسلت و خرجت فجلست على مرتبة و اجاستني الى جانبها و اتت بسكر مهسك و ستتني ثم قلمت لي ماكولا فاكلنا و تحادثنا ثم قالت لي نم و استرح فانك تعبان فنمت يا سيدتي و تد نسيت ما جري لي و شكرتها فلما استيقظت وجداتها تكبس رجلي فدعوت لها و جلسنا نتحادث ساعة نقالت و الله كنت ضيقة الصلار و انا تحت

لَوْ عَلَمْنَا قُلُ وَمَـكُمْ لَنَـشَـرْنَا مُهُجَةً الْقُلْبِ أَوْ سَوَادَ الْعُيُونِ وَ فَرَشَـنَا عُلُودَنَا لِـلِـقَـاكُـمْ لِيَكُونَ الْمَسْبُرُ فَوْقَ الْجُهُونِ وَفَرَقَ الْجُهُونِ

فلما فرغت من شعرها شكرتها و قل تهكنت معبتها و قل ذهب همي و غمي و جلسنا في منادمة الى الليل فبت معها ليلة ما رأيت مثاها في عمري و اصبحنا نصل السرور بالسرور الى وسط النهار فسكرت سكراً حتى غبت عن الوجرد فقمت اتهائل يمينا و شهالا و قلت لها يا مليحة قومي اطلعك من قحت الارض و اريحك من قلت لها يا مليحة قومي اطلعك من قحت الارض و اريحك من لما الجني فضحكت و قالت اقنع و اسكت ففي كل عشرة ايام يوم للعفريت و تسعة ايام لك فقلت و قل غلب علي السكر انا الساعة اكسر هذه القبة التي عليها النقش المكتوب و دعي العفريت يجي أكسر هذه اني معود بقتل العفاريت فلما سمعت كلامي اصفرت لونها و قالت لي بالله لا تفعل و انسسسسدت

إِنَّ شَيًّا هُلَاكُ نَفْسِكَ فِيهِ يَنبَغِي أَنْ تَصُونَ نَفْسَكَ عَنْهُ

يَا طَالبًا لِلْفَرَاقِ مَهْلاً بِخَيْلَهِ سَابِقًا عِتَاقُ الْفَرِاقُ الْفَرِاقُ الْفَرِاقُ الْفَرِاقُ الْفَرِاقُ

فلما فرغت من شعرها والم التنت الكلامها وقل رفصت القبة رفصا

قوبا و ادرك شيرزاد الصباح فسكت عن الكلم السبباح فلما كانت الليلة الثالثة عشر قالت بلغني ايما الملك السعيد أن الفرندلي الثاني قال للصبية يا سيدتي لها رفحت القبة رفصا قوبا الا و الاقطار قل اظلمت و ارعلت و ابرقت و هزهزت الارض و الحبقت الدنيا فطار الكسر من راسي و قلت لها ما الخبر قالت العفريت قد وصل الينا ما حذرتك من هذا و الله لقد أذيتني انب بنفسك و اطلع من المكان الذي جئت منه فمن شذة خوفي نسيت مركوبي و فاسي فلها طلعت درجيتن و التفت لانظر و اذا بالارض قل انشقت و طلع صنها عفريت دو صنظر بشع و قال ما هل، الزعجة التي ازعجتني بها ما مصيبنك فقالت ما امابني شيّ غير ان صدري ضاق فاردت ان اشرب شرابا يشرح صدري فاستعلمت قليلا و اردت ان اتضي شغلا فثقلت علي راسي فوقعت على القبة فقال لها العفريت تكذبي يا قعبة و نظر في القصر يمينا و شمالا فرأى المركوب و الفاس فقال لها ما هذا الا لبس الانس من جاء الى عندك فقالت ما نظرت هذا الا الساعة كانهما تعلقا معك فقال العفريت عذا كلام ما ينطل علي ياكورة ثم انه عراها وشمها بين اربع سكك و جعل يعاقبها و يقورها فها كان و لا هان علي ان اسمع بكاها فطلعت من السلم و انا من الخوف ارجف فلما وصلت الى اعلا الموضع و رديت الطابق كما كان و سترته بالتراب و ندمت على ما فعلت غاية الندم و تذكرت الصبية و حسنها وكيف يعاقبها هذا الملعون وكيف لها خمسة وعشرون سنة و ما جرى لها بسببي و افتكرت ابي و مملكة و كيف صرت حطابا و بعد ان صفا الوقت رجع تكدر عيشي فبكيت وقلت هذا البيت شــــعــــر إِذَا مَا أَنَاكُ اللَّهُ مُ يَوْمًا بِنَكْبَةٍ فَيَوْمًا تَرَى يُسْرًا وَ يَوْمًا تَرِي عَسْرًا

ثم مشيت الى ان اتيت رفيفي الخياط فلقيته من اجلي على مقالي النار و هو لي في الانتظار فقال اني بت البارحة قلبي عنلك و خفت عليك من وحش و غيرة فالحمل لله على سلامتك فشكرته على شفقته علي و دخلت خلوتي و جعلت اتفكر فيها جري لي و لهت نفسي على كثرة فضولي و رفصي هذة القبة وانا في هذا الحساب واذا بصديةي الخياط دخل علي و قال لي يا فتي برا شيخ عجمي يطلبك و معه فاسك و مركوب رجلك قل جاء بهما الى النحياطين و قال لهم انا خرجت وقت اذان الهوذن الى صلوة النجر فعثرت بهما و لم اعلم لمن النها داوني على صاحبهما فداوه الخياطين عليك و قد عرفوا فاسك وهو قاعل في دكاني فاخرج اليه و اشكرة و خذ فاسك و ترجيلك فلما سمعت هذا الكلام اصفر اوني و تغير كوني فبينها اناكذلك و اذا بارض خلوتي انشقت وطلع منها العجمي واذا هو العفريت وقل كان عاقب الصبية غاية العقاب فلم تقر له بشيُّ فاخذ الفاس و الترجيل و قال لها ان كنت جرجيس من ذرية ابليس فانا اجي بصاحب هذا الفاس و الترجيل ثم جاء في هذا الحيلة الى الحطابين و دخل علي و لم يههلني بل اختطفني و طار و علا بي و نزل و غاص في الارض و انا لا اعلم بنفسي ثم طلع بي القصر الذي كنت فيه فرأيت الصبية عريانة مشبوحة و اللم يسيل من اجنابها فلرقت عيناي باللمع فاخذها العفريت و قال لها ياكورة ا ما هذا هو عشيقك فنظرت الي و قالت له لا اعرف هذا و لا رأيته الا في هذا الساعة نقال لها العفريت و هذه العقوبة و لم تقري نقات ما رأيته عمري

و ما يحل من الله ان اكذب عليه نقال لها العنديت ان كنتي لم نعرفيه خذي هذا السيف و اضربي عنقه فاخذت السيف و جاءتني و وتفت على رامي فاشرت لها التعاجبي و دمعي يجري على وجنتي فنصمت اشارني و غهرتني و قات فعلت بناكل هذا فاشرت لها ان هذا وتت العفو و لسان حالي يـــــــــــقـــــــــــول رجم طرفي عـن لساني فتعلموا وَ يُبِدُي الْهُويٰ مَا فِي ضَمِيرِيَ ٱكْتُ خُرَست و طَـرْنِي عَنْكُم يَنْكُلُّ و لَهُمَا الْتَقَيْنَا وَ اللَّهُ مُوعُ سُواجِمٍ تُشِيرُ فَانْرِي مَا تَـفُولُ بِطَرْ فِـهَـا وَ اُوْمِيْ الْـيْـهَا بِالْـبَـنَانِ فَتَفْهُمُ مُ حَوَاجِبُنَا تَـقْـضِي الْـهَوى يَتَكَلّمُ مُ قال فلما فرغت من الشعر يا سيدتي رمت الصبية السيف من يدها و قالت كيف اضرب عنق من لا اعرفه و لا الله علي ما يال هذا! في ديني و تاخرت فقال العفريت ما يهون عليكي قتل معبوبك كونه نام معك ليلة تقاسي هل؛ العقوبة و لا تقري عليه و بعد هذا لا يحن على الجنس الا الجنس ثم التفت الي العفريت و قال يا انسي و انت ما تعرف هذه فقلت و من تكون هذه و ما رأيسها قط الا في هذه الساعة قال فخذ هذا السيف و اضرب عنقها و انا اطلقک تروح و لا اتكل عليك و اني اتحقق انك لا تعرفها ابدا فقلت نعم و اخذت السيف و تقدمت بنشاط و رفعت يدي نقالت لي بحاجبها اي ما تصرت معك ا هكذا تقابلني ففهمت ما قالت و اشرت اليها بعيني اني 

كُمْ عَاشِتِ حَكَّتَ بِأَجْمَانِهِ مَعْشُوتَهُ بِالنَّنِ أَنْ عَاشِمَ النَّنِ الْمُعَنَ النَّنِ عَلَا عَلَى الْمُونِ النَّيْ عَدامِتُ النَّنِيُ قَلْجَرِي

فَمَا أَحْسَنَ اللَّمَّظَ فِيْ وَجْهِهِ وَمَا أَرْشَقَ الطَّرْفُ إِذْ عَبَرا فَمَا أَرْشَقَ الطَّرْفُ إِذْ عَبَرا فَعَالَمُ الْمُسْتَدِيدِ اللَّهُ وَلَا تَرَا فَعَالَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

قال فهملت عيناي باللموع و رميت السيف من يدي و قلت ايها العفريت الشديد و البطل الصنديد اذا كانت امرأة ناقصة عقل و دين ما استحلت ضرب عنقي فكيف يحل لي ان اضرب عنقها و لم ارها عمري فلا افعل ذلك ابدا و لو سقيت كاس الموت والردى فقال العفريت انتما تعرفا صنيعة بينكما انا اريكما عاقبة فعالكما فاخذ العفريت السيف و ضرب يل الصبية قطعها ثم ضرب الثانية قطعها فقطع اربعتها باربع ضربات و انا انظر و ايقنت بالموت و قل اشارت الي بعينها كالمودع ثم ان العفريت قال لها زنيتي بعينك و ضربها طير راسها ثم التفت الي و قال يا انسي نحن في شرعنا اذا زنت الزوجة يحل لنا قتاها و هذه الصبية خطفتها ليلة عرسها و هي بنت اثنى عشر سنة و لم تعرف احدا غيري وكنت اجيً عندها في كل عشرة اللم ليلة واحدة وكنت اجيمها في زي رجل عجمي فلما تحققت الها خانتني فتلتها و اما انت فلم اتحقق انك خنتني فيها و لٰكن لابد اني ما اخليك في عافية فتمن على ففرحت يا سيدتي غاية الفرح و قلت و ما اتهنا؛ عليك قال تهن على اي صورة السحرك فيها اما صورة كلب او حمار او قرد فقلت و قل طمعت انه يعفو عني و الله ان عفوت عني يعف الله عنك بعفوك عن رجل مسلم لم يوذك و تضرعت غاية التضرع و بقيت بين يديه و قلت له انا مظلوم فقال لا تطل علي الكلام ما يبعل علي تتلك ولكن اخيرك فقلت ايها العفريت ان العفو عني هو اليق بك فاعف عني كما عفا المحسود عن الحاسل

فقال العفريت و كيف كان ذلك ففلت زعموا ايها العفويت انه كان رجلان في المدينة ساكنين في بيتين اجالط واحل ملصفين وكان واحدهما يحسد الآخر و يصيبه بعينه و يبالغ في اذيته و كل وقت يحسل؛ و زاد به حسل؛ حتى انه قلل في طعامه و لذيل منامه والحسود لا يزداد الا خيرا و كلما تغلب فيه زاد و نما و ذكا فبلغ المحسود حسلة جارة له و اذيته له فرحل من جوارة و ابعل عن ارضه و قال و الله لاهجرن اللانيا لاجله و سكن في ملابنة اخرى و اشترى له فيها ارضا و كان في تلك الارض بئر ساقية قديمة و عمر له بها زاوية و اشترى له كل ما يحتاج اليها و عبل الله تعالى فيها و اخلص عبادته و جاءته الفقراء و المساكين من كل جانب و شاع خبرة في تلك الهدينة ثم اتصل خبرة بجارة الحاسل له بها وصل اليه من الخير و ساروا ايقصدون اليه اكابر المدينة ندخل الزاوية فتلقاه الجار المحسود بالرحب و السعة و أكرمه غاية الاكوام فقال له الماسد لي معك كلام و هو سبب سفري اليك و اريد ابشر لك فقم و امش معي ني زاويتك نقام المحسود و اخل بيد الحاسد و تهشوا الى آخر الزاوية نقال الحاسد قل لفقرائك يدخلون الى خلواتهم فانا ما اقول لك الا سرا بحيث لا احل يسمعنا نقال المحسود لفقرائه ادخلوا الى خلواتكم ففعلوا كما امرهم به و مشى به قليلا الى ان وصل به الى البئر القديم فدفع الحاسد المحسود فالقاة في البئر ولم يعلم به احل و خرج و راح في سبيله و ظن انه قتله و كان البئر مسكونا من الجن فالتقوة قليلا قليلا و اقعدو، على الصخرة وقال بعضهم لبعض تعرفون من هذا قالوا لا قال قائل منهم هذا الرجل المحسود الذي هرب من حاسلة و سكن مدينتنا و انشأ هذة الزاوية

و أنسنا بلكرة و قراءته و قل سافر له الحاسل حتى اجتمع به و تحيل عليه حتى رماء عنلكم وقل اتصل خبرة في هله الليلة الى سلطان هلة المدينة وعزم على زيارته في غداة لاجل بنته فقال بعضهم و ما الله بابنته قال بها جنون و قل تولع بها جنون صيمون بن دمدم و لو عرف دواءها لكان ابرأها و دواءها اهون ما يكون قال بعضهم و ما دواءها قال القط الاسود الله عندة في الزاوية في آخر دنبه نقطة بيضاء بقدر الدرهم يأخذ منها سبع شعرات من الشعر الابيض فيبخرها بها فيروح الهارد من على راسها و لا يعود اليها ابدا و تبري لوتتها ايها العفريت هذا كله جرى و الهـسود يسمع فلما اصبح الصباح وطلع الفجر و لاح جاء الفقراء الى الشيخ فوجدوة طالعا من البئر فعظم في اعينهم و لم يكن للمحسود دواء الا القط الاسود فاخل ص النقطة البيضاء التي في ذنبه سبع شعرات و شالهم معه و ما طلعت الشمس الا و الملك قل جاء في عسكرة فتلخل هو واكابر دولته و امر بقية عسكوة بالوقوف فلما دخل الهلک على الرحسود رحب به و قربه و قال له اكاشفك على ما جئته به قال نعم قال انک جمَّت تزورني و في نفسک تسمَّلني عن ابنتک فقال الملك نعم ايها الشيخ الصالح فقال المحسود ارسل من يأتي بها و ارجو انشأ الله تعالى تبرأ في هذة الساءة ففرح الملك و ارسل خلف ابنته و جاوا بها و هي مكتفة مغللة فاجلسها الحسود و ستر عليها سترا و اخرج الشعر و يخرها به فصاح الذي كان على راسها و مضى عنها و عقلت البنت على نفسها و سترت وجهها فقالت ما هذه الاحوال و من جاءبي الى هذا المكان و فرح السلطان فرحا ما عليه، من مزيد و قبل عينيها و قبل يدى الشيخ المحسود ثم

اله النفت الي اكابر دوله و قل ما ذا فواون ما يستأهل من شفا ابنتي قااوا يتزوج بها قال صافقتم ثم زوجه بها و صار المحسود صهر الملك و بعد قليل مات الوزير فقال من نعمل وزيرا فقالوا صمرك فعملوا المحسود وزيراً و بعل قليل مات السطان قلوا من نعمل ملكا قالوا الوزير فعملوا الوزير سلطانا و صار ملكا حاكها ففي يوم من الايام ركب مركبه و كان الحاسد مارا في طريقه و اذا بالمحسود بدست مملكته بين امرائه و وزرائه و ارباب دولته فرقعت عينه على حاسلة فالتفت الى بعض وزرائه فقال ايتني بذلك الرجل و لا ترجفه فغاب و اتاه بالحاسل جارة فقال اعطوة الف مثقال من خزانتي و عبوا له عشرين حملا من المتجر و ارسلوا معه حارسا يوصله الى بلدة ثم انه ودعه و انصرف عنه و لا عاقبه على ما فعل به انظر ايها العفريت الى عفو المعسود الى الحاسد وكيف حسدة في البداية ثم اذاة و سافر له ثم بلغ به الى ان رماة في البئر و اراد قتله و لم يقابله على اذاة بل صفح عنه و عفا له ثم بكيت ايتها السيدة بين يديه البكاء الشديد الذي ما عليه من مزيد و

وَهَبِ الْجُنَاةَ فَلَمْ تَرَلُ اَهْلُ النَّهِي يَهُبُونَ لِلْجَانِينَ مَا يَجْنُونَهُ فَلُونَهُ فَلَقَلْ حَوَيْتُ عَلَى النَّنُوبِ بِأَسْرِهَا فَاحْو مِنَ الصَّفَّحِ الْجَمِيْلِ فُنُونَهُ فَلَيَعْفُ عَنْ ذَنْبِ النَّنِي هُو دُونَهُ فَمَن إِبْتَعَىٰ عَنْفَ النَّنِي هُوَ دُونَهُ فَلَيْعُفُ عَنْ ذَنْبِ النَّنِي هُو دُونَهُ

فقال العفريت اما ان اقتلك و اما العفو عنك فلا و لا بد ان السحوك ثم اقتلع بي من الارض و طار بي الى الجو حتى نظرت الى الله تم على على حمل و اخل الدنيا تحتي كانها قصعة في و سط الهاء ثم حطني على حمل و اخل

قليلا من التراب و همهم عليه و عزم و طرشني به و قال اخرج من هل؛ الصورة الى صورة قرد فهن ذلك الوقت صرت قردا ابن ماية سنة فلما رايت نفسي في هل؛ الصورة القبيهة بكيت على نفسي و صبرت على جور الزمان و علمت ان الزمان ليس لاحد و قل اندرت من على الجبل الى اسفل فوجلت برا متسعا فسافرت ملة الشهر فانتهى بي السير الى شاطي البحر المالع فوقفت ساعة واذا انا بمركب في وسط البحر و قل طاب ريحه وهو طالب البر فاختفيت خلف صخرة على جانب البر و صبرت الى ان اتى المركب فنزلت فيه فقال واحد من الركاب اخرجوا هذا الهشوم عنا فقال الرئس نقتله و قال الآخر انتله بهذا السيف فهسكت ذيل الرئس و بكيت و سالت دموعي فعن على الرئس و قال يا تجار هذا القرد قل استجار بي و قل اجرته و هو ني ذمامي فلا احل يعكر عليه و لا يشوش عليه ثم ان الرئس مار يحسن آي و مهما تكلم به افهمه و اتضي حوانجه كلها و اخلامه في المركب فحمني ثم ان المركب طاب له الربيح مدة خمسين يوما فرسينا على مدينة عظيمة و فيها عالم عظيم لا يحصى عددهم الا الله فساعة وصولنا وقف مركبنا و اذا قل جاءت لنا مماليك من جهة ملك المدينة فطلعوا الى مركبها و هنوا التجار بالسلامة و قالوا ملكنا يهنيكم بالسلامة و تد ارسل اليكم هذا الدرج الورق وكل واحد منكم يكتب فيه سطراً واحدا فان الهلك كان له وزير خطاط و قد مات و اقسم السلطان و حلف الايمان العظام بان لا يوزر الا من يكتب مثل خطه ثم ناول التجار درج ورق طوله عشرة افرع في عرض فراع فكتب كل من كان يعرف الكمابة الى آخرهم فقهت و انا في صورة القرد و خطفت اللارج من ايليهم فخافوا اني اقطعه فنهدوني

بعيه حكايه المترندلي الماني فاشرت اليهم اني اكتب فاشار لهم الرئس خلوة طردنا؛ عنا و أن أحسن الكنابة اتخذنه وإلا فأني دنه ثم اني مسكت الفلم و استعمليت من المواة الرقاعي هذين البيتين ش لَقَدُ كَتَبُ اللَّهُو فَضُلَّ الْكَرَامِ وَ فَضُلَّكَ لِلَّانِ فَلَا أَيْتَمَ اللَّهُ مِنْكَ الْوَرِي لِأَنَّكَ لِلَّفَ و كتبت بقلم الريحان شـ لَهُ قَـلَمُ عَمَّ الْا قَالَـيْمَ نَفْعُهُ وَ عَمَّ جَمِيعَ فَهَانِيْلَ مِصْرً مِثْلَ نَائِلُكَ النَّانِي يَمُنُّ إِلَى الْأَمْصَا وكتبت بقلم الثلث شــ وَ مَا مِنْ كَاتِبِ الَّا سَيفَنْكِ وَ يَبْقَى اللَّاهُو مَ فَلَا تَكْتُبُ بِكُفِّكُ أَعْدِرَ شِيَّ يُسُرُّكَ فِي الْعَيْ وكتبت بقلم النــ وَ لَمَّا نُبِيْنَا بِالْفُراقِ وَ حَكَّمْتُ فَيْـنَـا بِـلَاكَ غُلُونَا لَانْوَاِء الصَّابِرِ تَشْتَـكِئِي ٱلْـمَ الْفِـرَاقِ بِٱ وكتبت بقلم الطوه إِنَّ الْخِيلَافَةَ لَا تَكُوْمُ لِواحِلًا إِنْ كُنْتَ أَتْنَكُرِ

اذًا فَنَكْتَ دُوَاةً الْعِلِّ وَ الدِنْ عَلَى فَانْعَلْ مِلَادَكَ مِنْ جُرُدُ وَ مِنْ كُرْمِ وَ أَكْتُ بِغَيْرٍ اذًا مَا كُنْتَ مُفَتَكِرًا فَقَلْ نُسِبْتَ بِهِذَا النَّسُ وَ الْقَلْمِ

ثم ناولتهم اللارج وكتبوا كل واحل سطرا ثم اخذوة و طلعوا به الي الهلك فلما نظر الهلك الى الدرج فلم يعجبه خط احد الاخطي فقال للجماعة توجهوا الى صاحب هذا الخط و اركبوه بغلة وهاتوه بالنوبة والبسوة بدلة سنية واحضروة الى عندي فلما سمعوا كلام الملك تبسموا فغضب الملك منهم و قال يا ملاعين اقول لكم على امر تضكون علي فقالوا ايها الهلك ان لضكنا سببا فقال و ما هو فقالوا ايها الهلك انت تامونا اننا نحضر لك الذي كتب هذا الخط و الحال أن الذي كتبه قرد و ليس هو آدمي و هو مع رئس المركب فقال احقا ما تقولون قالوا ايوا وحق نعمتك فتعجب الملك من كلامهم و اهتز من الطرب و قال اريك ان اشتري هذا القرد من الرئس ثم بعث رسولا الى المركب و معه البغلة و البدلة و النوبة وقال لابك ان تلبسوه هذه البدلة و تركبوه البغلة و تجيمو به في المركب و تاتوا به فساروا الى المركب و اخذوني من الرئس و البسوني البدلة واركبوني البغلة فاندهش الخلائق وانقلبت المدينة لاجلي و صاروا يتفرجون علي فلما طلعوا بي الى الملك ر لاقاني قبلت الارض بين يديه ثلث مرات ثم امرني بالجلوس فجلست على ركبتي فتعجبت الخلائق الحاضرين من ادبي و كان اكثرهم تعجبا الهلك ثم امر الهلك الخلق بالانصراف فانصرفوا و لم يبق الا انا و حضرة الملك و الطواشي و مملوك صغير ثم امر الملك فقل موا سفرة الطعام و فيها ما هش و طار و تناكح في الاوكار من القطا و السماني و سائر اصناف الطيور فاشار الملك الي ان اكل معه فقمت

و قبلت الارض بين يديه و جلست اكات معه و قل انشالت السفرة فغسلت يدي سبع مرات و اخذت الدواة و القلم و كثبت اقول

عَجُ بِالْمُ فَرَارِيْسِ فِي رَبْعِ السَّكَارِيْجِ وَابْكِ لِفَقْلِ الْقَلَايَا وَ الطَّيَاهِ يَسِعِ مَعَ الْفُرَاخِ الْمُطَبِّنِ وَ الطَّبَاهِ يَجِ عَلَىٰ رَغِيْفٍ مِنَ الْنُحُبَرِ الْهُعَارِينْجِ وَ اللَّهُ فُنُ يَغْمِسُ فِي خَلِّ الْمَكَارِيْسِجِ عَلَى الْهُرِيْسَةِ فِي ضَوْءِ اللَّهُ مَالِيْجِ عَلَى الْمَوَابِلِ أَصْنَافُ اللَّايَابِيْمِ انْ ضَاقَ يَنُومًا أَتَانًا بِالسَّفَارِيْسِجِ

وَ انْدُبُ بَنَاتَ الْقَطَا مَا زِلْتِ أَنْدُبُهَا يَا لَهْفَ قُلْبِي عَلَىٰ أَوْنَيْنِ مِنْ شَهَكَ للُّهُ دَرُّ الشِّوا مَا كَانَ أَعْلَيْبَهُ مَا هُـزَّنِي الْجُـوْعُ الَّا بِثُ مُعْتَكَفًا نْبِهْ عُنْدُ أَكُلِ فِي فُكَاهَته يَا نَفْس صَبْرًا فَانَ اللَّهُو ذُو عَجَبِ

ثم تمت و جلست بعيدا فنظر الملك الى ما كتبته و قرأه فتعجب و قال يا للعجب قرد و يكون عنل: هذ؛ الفصاحة و الخط و الله ان هذا من اعجب العجب ثم قدم للهلك مشروب خاص في زجاج فشرب الهلك ثم ناولني فتبلت الارض وشربت وكتبت عليه

آحَرَقُونِي بِالْمَارِ يَسْتَمْ طِغُونِي وَجَدُونِي عَلَى الْسَلَاءِ صَبُورًا لأَجْلِ هٰلَا حَمَّلْتُ فَوْقَ الْاَيَادِي وَ لَمْمُتُ مِنَ الْمِلَاحِ الثَّغُورَا

هَتَفَ الصُّبْ عُ بِاللَّ جِي فَاسْقِنِيهَا خَمْرَةً تَتْرُكَ الْحَلِيمَ سَفِيهَا لَـسْتُ أَدْرِي لَـرِقَّةٍ وَصَـفَـاءٍ هِيَ فِي كَاسِهَا أَمِ الْكَاسُ فِيهَا

قل فقراً الملك الشعر فتعسر وقال لوكان هذا الادب ني انسان لفاق اهل عصرة و زمانه ثم قدم الهلك رقعة شطرنج و قال هل لك ان تلعب معي فاشرت براسي نعم و تقلمت و وضعت الشطونج و لعبت معه مرتبين و انا اغلبه فار عفل البلك ثم و اخلت الدواة و الفلم وكتبت على الرقعة هذين السلم وكتبت على الرقعة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

جَيْشَانِ يَقْتَتَلَانِ طُولَ لَهَارِ هِمْ وَ قَمَالُهُمْ فِي كُلِّ وَقَتٍ زَائِلٌ مَنْ مَا مَمِيعًا فِي كُلِّ وَقَتٍ زَائِلٌ مَتَى الْحَلَّامُ عَلَيْهِمُ لَا مَا جَمِيعًا فِي فِرَاشٍ وَاحِلْ مَتَى الْحَلَّامُ عَلَيْهِمُ لَا مَا جَمِيعًا فِي فِرَاشٍ وَاحِلْ

قال فلما قرأ الملك على البيتين عجب وطرب و <sup>ل</sup>حقه الا نبهار و قال لخادمه امض الى ستك ستالعسن و قل لها كلمي الملك حتى تجيئ تتفرج على هذا القرد العجيب فغاب الطواشي وعاد و معه الست فلما نظرت الى غطت وجهها و قالت يا ابي كيف طاب على قلبك ان ترسل خلفي تفرجني على الرجال فقال يا ستالحسن ما عندي سوى المملوك الصغير و المُقلِم الذي رباكي و انا ابوكي فمن من تغطي وجهك فقالت ان هذا القرد شاب ابن ملك و ابود اسمه انتيماروس صاحب جزائر ابنوس و هو مسحور سحرة العفريت جرجيس الذي هو من فرية ابليس و قتل زوجته بنت ملك افتاموس و عذا الذي تزعم انه قرد هو رجل عالم عاقل فتعيب الهلك من ابنيه و نظر الي و قال ا حق ما تقول عنك فقلت براسي نعم و بكيت فقال لها الملک من اين عرفتي انه <sup>مس</sup>عور فقات يا ابت كان عندي و انا صغيرة عجوز ماكرة ساحرة فعلمتني السحر وصناعته و قل حفظته و اتقنته و حفظت منه مائة و سبعين بابا من ابوابه اقل باب فيه اخلى حجارة مدينتك خلف جبل قاف و اجعلها لجة الحر و اجعل الهلها سهكا في وسطها فقال ابوها يا بنتي يحياتي خلصي لنا هذا الشاب حتى اجعله وزيري لانه شاب ظريف لبيب فقالت له حبا و كراسة

ثم اخلت بدها سكينا و عملت دائرة و ادرك شهرزاد الصبلح فلما كانت الليلة الرابعة عشر قات بلغي ايها الملك السعيل ان القرنداي قال للصبية يا ستي ثم ان بنت الملك اخذت بباغا سكيا مكتوب عليها بالاسماء العبرانية، وخطت بها دائرة وسط القصر وكتبت عليها اسماء وطلسهات وعزمت وقرأت بكلام يفهم وكلام لا يفهم فبعل ساعة اظلمت علينا اللانيا و اذا بالعفريت قل تدلي علينا في صفته و هئيته له ايل كالهداري و ارحل كالسواري و عينين مثل شعل النار ففزعنا منه فقات بنت الهلك لا اهلا بك و لا سهلا فانقلب العفريت في صورة اسد و قال لها يا خائنة نفضت العهل واليمين ا ما تالفنا بان لا احل منا يتعرض للآخر فقات له يا لعين و مثلك له عندي يمين فقال العفريت خذي ما جاك ثم فتر الاسل فهه و هجم على الصبية فاسرعت و اخذت شعرة من شعرها و هزتها بيلها و همهمت بشفتيها فصارت الشعرة سيفا ماضيا و ضربت به ذلک الاسد فصار نصفين و انقلبت راسه عقربا فانقلبت الصبية صارت حية عظيمة و همت على هذا اللعين و هو في صفة عقرب فتقاتلا قتالا شديدا ثم انقلبت العقرب عقابا فانقلبت الحية نسرا وصارت وراء العقاب وطلبته ساعة زمانية فانقلبت العقاب قطا اسود فانقلبت الصبية ذيبا ابلق فتقاتلا في القصر ساعة زمانية فراى القط نفسه مغلوبا فانقلب و صار رمانة حمرة كبيرة و قعلت الرمانة في وسط فسقية القصر فجاء اليها الذيب فارتفعت في الهواء و وقعت على بلاط القصر فانكسرت و انتشر الحب كل حبة وحدها و امتلات ارض القصر حب رمان فانتفض الليب و صار ديكا و التقط

دُلك العب حتى لم يترك و لا حبة فبالامر المقدر تدارت حبة في جانب الفسقية فصار الديك يصيح ويرفرف باجفته ويشير الينا بهنقارة و نص لا نفهم ما يقول و صرخ علينا صرخة تخيل لنا ان القصر قد انقلب علينا و دار في ارض القصر كله فراى العبة التي تدارت في جانب الفسقية فانقض عليها ليلتقطها و اذا بالحبة زرقت في وسط الماء اللي في الفسقية صارت سمكة و غارت في قعر الماء فانقلب اللايك حوتا كبيرا ونزل خلفها وغاب ساعة واذا قل سمعنا صراخا علا و عياطا فارتجفنا فبعل ذلك طلع العفريت و هو شعلة نار يفتح فهه يخرج منه نار و من عينيه و انفه نار و دخان و خرجت الصبية وهي جمرة نار عظيمة فتقاتلا هي و اياة ساعة حتى انعقلت عليهما النيران و انعبس اللخان في القصر فغفينا و الدنا ان نغطس في الهاء و خننا على انفسنا من الحريق و الهلاك فقال الهلك لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله و انا اليه راجعون يا ليتنا ما كلفناها بذلك في خلاص هذا القرد حتى اننا اتعبناها هذا التعب العظيم مع هذا العفريت الملعون الذي ما تقدر عليه كل هلة العفاريت الموجودين في الدنيا و يا ليتنا ما عرفنا هذا القود لا بارك الله فيه و لا في ساعته قصلانا ان نعمل معه جميلا لوجه الله تعالى و نخلصه من السحر فابتلينا بتعب الغلب و انا يا ستي مربوط اللسان لم اتدر اتكلم معه بشيُّ ثم ما شعرنا الا و العفريت قل صرخ من تعت النيران و صار عنلانا في الايوان و نفخ في وجوهنا بالنار فلعقته الصبية ونفخت في وجهه فاعابنا الشرار منها و منه فاما شرارها فلم يوذنا و اما شرارة فلعقبي في عيني شرارة فالهمستها و انا في صورة القرد و لحق الملك شرارة منه في وجهه

اعرفت نصف وجمه و ذقنه و حنكه الاحتالي و اوقعت صف استاله التحنانية و وقعت شرارة في صار الطواشي فاحترق و مات من وقته و ساعنه فايقنا بالهلاك و ايسنا من العيوة فبينها نحن كذلك و اذا بقائل يتول الله اكبر الله اكبر فتح و نصر و خذل من كفر بدين محمد القهر و اذا بها ببنت الملك قد احرقت العفريت و اذا به قل صار كوم رماد و جاءت الصبية الينا و قالت العقوني بطاسة ماء فجاوًا بها اليها فتكلمت عليها بكلام لا نفهمه ثم طوشتني بالماء و قالت اخلص بحق الحق و بحق اسم الله الاعظم الى صورتك الاولى قال فانتفضت فاذا انا بشركها كنت ولكن راحت عيني فقالت الصبية النار الناريا واللي ما بقيت اعيش و ما انا معودة بقتال الجن و لو كان من الانس تقتله من زمان و ما تعبت الا وقت فرط الرمانة و لقط حبها و نسيت الحبة التي فيها روح الجني فلو لقطتها لهات من ساعته و لكن ما علمت بالقضا و القدر فاذا هو قد اتن و جري لي معه حرب شديد ته الارض و في الهواء و الماء و كلما افتح عليه بابا يفتر علي بابا الى ان فتر على باب النار و قليل من يفتر عليه باب النار و هو ينجو منه و انها ساعل ني عليه القلار حتى حرقته قبلي وكنت اعهل منه بدين الاسلام و اما انا ميتة فخليفتي الله عليكم ثم انها استغاثت و لم تزل تستغيث من النار فاذا شوار اسود قد طلع الي صدر ها و طلع الى و جهها فلما وصل الى وجهها بكت و قالت اشهل ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ثم نظرنا اليها و اذا بها كوم رماد الى جانب كوم العفريت فعزنا عليها و تمنيت لوكنت مكانها و لا ارى ذلك الوجه الملي<sub>ح</sub> الذي يعمل في هذا الخير يصير رمادا لكن حكم الله لا يرد فلما

راى الملك ابنته صارت كوم رماد نتف بقية لحيته و لطم على وجهه و شق اثوابه و فعلتُ كما فعل و بكينا عليها فجاواً الحجاب و ارباب اللولة فوجلوا السلطان في حالة العدم و كومين رمادا فتعجبوا و داروا حول الهلك ساعة فلها افاق اخبرهم بها جري لابنته مع العفريت فعظمت مصيبتهم وصرخ النساء والجواري واقاموا العزاء سبعة ايام و قام الملك و امران يبني على رماد ابنته قبة عظيمة و اوتدوا فيها الشهوع و القناديل و اما رماد العفريت فانهم ذروة في الهواء الى لعنة الله ثم مرض السلطان مرضا اشرف منه على الموت و ملة مرضه شهر و اتت اليه العافية و نبتت لحيته فطلبني و قال لى يا فتى قل قضينا زماننا في اهنى عيش آمنين من نوائب الزمان حتى اقبلت علينا يا ليتنا ما كنا رأيناك و لا رأينا يوم طلعتك القبيعة فاحنّنا صرفا في حالة العلم بسببك الاول عدمت ابنتي التي كانت تساوي مائة رجل و الثاني جرئ لي من الحريق ما جرئ و علمت اضراسي و مات خادمي و قبل ذلك و بعدة ما رأينا منك شيًا بل الكل من الله عليك و علينا و الحمد لله و انت الذي خلصتك ابنتي و اهلكت نفسها فاخرج يا ولدي من بلدي وكفى ما جری بسببک و کل ذلک مقدر علینا و علیک فاخرج بسلام و ان على وأيتك تتلتك و صرخ علي فخرجت يا سيدي من عنل، و ما اصلق بالنجاة و لا ادري اين انوجه و خطر على قلبي ما جرى لي وكيف يخلوني في الطريق و سلامتي منهم و مشبت شهرا و دخلت في المدينة غريبا و اجتماعي بالخياط و اجتماعي بالصبية تحت الارض و خلاصي من العفريت بعل ان كان عازما على قتلي و ما عبر قلبي من الهبتداً و الهنتهي فعهدت الله و قلت بعيني و لا

بروحي و دخلت العمام نمل ان اخرج من المدينة و حلقت ذنني و لبست مسعا اسود و حجيت على راسي با سيدني و ني كل يوم ابكي و اتفكر المصائب التي جوت علي وتلع عيني وكل ما افتكر ما جوي لي أبكي و انشل و اقول هذه الاب

وَ حَامَلُتُ بِيَ الْاَحْزَانُ مِنْ حَيْثُ لَا اَدْرِيُ وَ اَصْبِرُ حَلَى يَقْضِيَ اللّٰهُ مِنْ اَمْرِي كَمَا يَصْبِرُ الظَّمْانُ فِي الْوَادِي الْحَبِرُ صَمَّ الصَّبِرُ صَمَّ الصَّبِرُ الطَّمَانُ فِي الْوَادِي الْحَبِرُ صَمَّ الصَّبِرُ مَنَ الصَّبِرِ اللّٰهِ مِنْ السِّرِ سَرِّكَ فِي سِرِي الْمَالُ السِّرِ سَرَّكَ فِي سِرِي اللّٰهِ السِّرِ سَرَّكَ فِي سِرِي اللّٰهِ السِّرِ سَرَّكَ فِي سِرِي وَ بِالنَّارِ الطَّفَاهَا وَ بِالرِّيْحِ لَمْ تَسْرِي فَي الرَّيْحِ لَمْ تَسْرِي فَلَا بِلَا مِنْ مِنْ الصَّرِي السَّرِ مِنْ الصَّارِي فَي السَّرِي فَلَالِي اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ الصَّالِحِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ المِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الْمُلْكُمُ مِنْ الصَّالِحِيْمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّالَٰ الل

تَعَيِّرْتُ وَ الرَّحِيْنِ لَا شُكَّ فِي اَمْرِي سَاصَبُو حَتَى يَعْجُزُ الصَّبُو مِن صَبُوِي سَاصَبُو حَتَى يَعْلَمُ الصَّبُو التَّهِ وَ التَّهِ سَاصِبُو حَتَى يَعْلَمُ الصَّبُو التَّهِ وَ لَا شَيْ مِثْلُ الصَّبُو مُو وَ انَّمَا سَرَائِهُ سُرِيْ تَدُوجُهُ الْ سُرِيْرِيْنِي وَ لَوْ اَنَّ مَا بِي لِلْعِبَالِ لَهَلَّمُتُ

ثم سافرت الاقطار و وردت الامصار و قصات دار السلام بغداد لعلي اتوصل الى امير المومنين و اخبرة بها جرئ لي فوصلت بغداد هذه الليلة فوجلت اخي هذا الاول واقفا حائرا فقلت السلام عليك و تعدالت معه و اذا باخينا الثالث قل اقبل علينا و قال السلام عليكم انا رجل غريب فقانا له و نعن غرباء و قل وصلنا هذه الليلة المباركة فتمشينا نعن الثلاثة و ما فينا احل يعرف حكاية احل فساقتنا الهقادير الى هذا الباب و دخلنا اليكم و هذا سبب حلق ذقني و شواربي و قلع عيني فقالت ان حكايتك غريبة ملس على راسك و اخرج الى عال سبيلك فقال لا اخرج حتى السمع حديث رفقتي فتقلم القرندلي الثالث و قال ايها الست الجليلة ما قصتي مثل قصتهم بل قصتي

اعجب و اغرب و هي سبب لطلق ذقني و قلع عيني ان هولاء جاءهم القضا و القلد و انا جلبت القضاء بيدي و الهم لروحي و ذلك اني كنت ملكا ابن ملك و مات والدي و اخذت الملك من بعدة و حكمت و على و احسنت للرعية و كان لى صحبة في السفر في المركب في البحر وكانت مدينتي على البحر و البحر متسع و حولنا جزائر كثيرة عظيمة في وسط البعر وكان لي في البعر خمسون مركبا للمتجر و خمسون مركبا اصغر للفرجة و مائة و خمسون قطعة معلة للحرب و الجهاد فاردت ان اتفرج على الجزائر فنزلت في عشرة مراكب و اخذت معي زاد شهر كامل و سافرت عشرين يوما فلما كانت ليلة من الليالي هبت علينا رياح مختلفة وهاج البحر علينا هيجات عظيمة و تلاطهت الامواج فايسنا من الحيوة و نزلت علينا ظلمة شديدة و قلت ليس المخاطر بمحمود و لو سلم فدعونا الله تعالى وابتهلنا اليه و لا زالت الارياح تختلف و الامواج تلتطم الى ان انفجر الفجر فهدت الربح و صفا البحر و بعدة اشرقت الشمس ثم اننا اشرفنا على جزيرة و طلعنا على البر و طبخنا شيًا نأكله فاكلنا ثم اخذنا راحة يومين و سافرنا عشرين يوما فاختلفت علينا المياة و على الرئس و استغرب الرئس البحر فقلنا للناظور أكشف البحر و اطلع البطية فطلع للساري ثم نظر الناظور و قال للرئس يا رئس رايت عن يميني سمك على وجه الماء و نظرت الى وسط البحر فرأيت سوادا من بعيل يلوح ساعة اسود و ساعة ابيض فلما سمع الرئس كلام الناظور ضرب عمامته في الارض و نتف لحيته و قال للناس ابشروا بهلاكنا نحن الجميع و لم يسلم منا احل و شرع يبكي و نعن الجميع نبكي على انفسنا فقلت ايها الرئس

اخبرنا بها راى الناظور فقال يا سيدي اعلم اننا تهنا في يوم هاجت علينا الارياح و لا هاي الربيح الا بكرة النهار و اقمنا يومين و تهنا في البحر و لنا تائهين احلى عشر يوما من تلك الليلة و لا لنا ربيم يرجعنا الى ما نين قاصلين و آخر النهار غلا نصل الى جبل حجر اسود و هو يسمئ حجر المغناطيس و تجرنا المياة غصبا الى تعته فتنفخ المركب و يروح كل مسمار في المركب الى الجبل و يلتصى اليه لان الله تعالى ركب في حجر المغناطيس سرا و هو ان جميع الحديد يذهب اليه و في ذلك الجمل حديد كثير لا يعلمه الا الله تعالى حتى انه تكسر من قديم الزمان مراكب كثيرة على ذلك الجبل ومها يلي البحر قبة من النحاس الاصفر معقودة على عشرة اعمدة و فوق القبة فارس و فوس من النحاس و في يد ذلك الفارس رمي من النصاس معلق في صارة لوح من رصاص منقوش عليه اسماء و طلاسم فقال لي ايها الملك ما يهلك الناس الا الراكب على هذا الفرس و ما الخلاص الا اذا وقع هذا الفارس من على تلك الفوس ثم انه يا سيدتي بكي الرئس بكاء شديدا فتحققنا اننا هالكين لا صحالة و كل منا ودع صاحبه و وصى احتمالا ان يسلم فلم ننم تلك الليلة فلما جاء الصباح قربنا الى ذلك الجبل و ساتتنا المياه غصبا اليه فلما صارت المراكب تحته انفحت وطلعت المسامير وكل حديد فيها طلب حجر المغناطيس و اشتبك فيه و عند آخر النهار درنا حوله فهنا من غرق و منا من نجا و اكثرنا غرق و اللين سلموا لم يعلموا بعضهم بعضا و انها توهتهم الامواج و اختلاف الرياح و اما انا يا سيدتي فنجاني الله تعالى لما يريد من شقاوتي و عذابي و بلوتي فطلعت على لوح من الالواح فضربته الربيح فالتصق الى الجبل

فاصبت طريقا متطرقا الى اعلاة كهيئة السلالم منقورة في الجبل فسميت الله تعالى و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المحباح فلما كانت الليلة الخا مسة عشر قالت بلغني ايها الماك السعيد ان القرندلي الثالث قال للصبية و الجماعة مكتنون و العبيد واقفون بالسيوف على رؤسهم ثم اني سميت الله و دعوته و ابتهلت اليه و تعلقت في النقر الذي في الجبل و قل تسلقت في الجبل قليلا فاذن الله ان تسكت الربيح في تلك الساعة و اعانني على الطلوع فسلهت وطلعت على الجبل فلم يكن لي درب الا القبة و فرحت بسلامتي غاية الفرح فلخلت القبة و توضأت و صليت ركعتين شكرا لله على سلامتي ثم اني نمت تحت القبة فسمعت في منا مي قائلا يقول يا ابن خضيب اذا انتبهت من منامك احفر تحت رجلیک تجل قوسا من نحاس و ثلثة نشابات من رصاص منقوشات عليها طلسمات فخل القوس والنشاب وارم الفارس الذي على القبة و ارح الناس من هذا البلاء العظيم فاذا رميت الفارس يقع في البحر و القوس يقع عنلك فخل القوس و ادفنه في موضع القوس فاذا فعلت ذلك يطفو البحر و يعلو حتى يساوى الجمل و يطلع عليه زورق فيه شخص ناس غير الذي رميته يجي اليك وفي يك، مقذاف فاركب معه و لا تسم الله تعالى فانه يقذف و يسافر بك ملة عشرة ايام الى ان يوصلك الى الحر السلامة فاذا وصلت هناك تجل من يوصلك الى بلدك فهذا يتم لك اذا لم تسم الله ثم استيقظت من نومي و قهت بنشاط و فعلت مثلها قال الهاتف و ضربت الفارس ارميته فوقع في البحر و وقع القوس عندي فاخلت القوس و دفنته فهاج البحر و علا حتى ساوى الجبل و ساواني فلم البث

غير ساعة حتى رأيت زورقا ني وسط البحر قاصلها الي فحملت الله تعالى فلها وصل الي الزورق فوجلت فيه شخصا من الناس في صارة لوحا من الرصاص منقوش باسماء و طلسمات فطلعت في الزورق و انا ساكت و لا انكلم فقذف الشغص اول يوم و الثاني و النالث الي تمام العشرة ايام فنظرت و رأيت جزائر السلامة ففرحت فرحا عظیما و من شدة فرحي ذكرت الله و سميت و هللت و كبرت فلها فعلت ذلك قذفني الزورق في البحر ثم رجع و انقلب في البحر فكنت اعرف العوم فعمت ذلك اليوم الى الليل فخذلت سواعدي وكلت أكتاني و تعبت بقيت في الهلكات ثم تشهدت و ايقنت بالموت فهاج البحر من كثرة الرياح فجاءت موجة كالقلعة العظيمة فعملتني و تذفتني تذفة صرت فوق البر بها يريك الله فطلعت البر و عصرت ثيابي و نشفتها و نشرتها على الارض و بت فلما اصحت لبست اثوابي وقهت انظر اين امشي فوجلت غوطة فجئتها و درت حولها فوجلت الموضع اللي انا فيه جزيرة صغيرة و البحر حيط بها فقلت كلما اخلص من بلية اتع في اعظم منها فبينما انا متفكر في امري وانا اتهنى الموت و اذا نظرت من بعيد مركبا فيه ناس قامدا الى الجزيرة التي انا فيها فقهت و قعدت على شجرة و اذا بالمركب قل التصق وطلع الي البر منه عشرة عبيد و معهم مساحي و مشوا الى ان وصلوا الى وسط الجزيرة فعفروا في الارض وكشفوا عن طابق فشالوا الطابق و فتحوا بابه ثم عادوا الى المركب و نقلوا منها خبزا و دقيقا و سمنا و عسلا و اغناما و آلات ما يحتاج الساكن و العبيل طالعين فازلین الی المرکب و هم یعو لون من المرکب و ینزلون الی ان نقلوا جميع ما في المركب الى العفرة ثم بعل ذلك طلع العبيل و

قد ارعش الدهر الي رعش و الدهر دو قوة و بطش قد كنت امشي و لست اعيل و اليوم اعيى و لست امشي

ويد الشيخ في يد صبي و هو قد افرغ في قالب الجهال و البها، و الكهال حتى الهاء و البهاء و الكهال حتى اله يضرب الحسنة الامثال و هو كالقضيب الرطيب يسور كل قلب الجهالة و يسلب كل لب الدلالة كها قال فيه الشاعر حيث الساعر السا

جى بالحسن كي يقايسه فنكس الحسن راسه خجلا فقيل باحسن هل رأيت كذا فقال اما كذا رايت فلا

فيا سيلاتي لم يزالوا ماشين حتى اتوا الى الطابق و نزاوا الجميع في الطابق و غابوا ساعة او اكثر ثم طلعوا العبيل و الشيخ و لم يطلع الصبي معهم ثم ردوا باب الطابق كما كان و نزلوا في المركب و غابوا عن عيني فلما توجهوا قمت و نزلت من على الشجرة و مشيت الى موضع الردم و نبشت التراب و نقلته و طولت روحي حتى شلت جميع التراب فانكشف الطابق فاذا هو خشب وسع فلقة حجر الطاحون فشلتها فبان من تحتها سلم حجر عقل فتعجبت لللك و نزلت في السلم حتى انتهيت الى آخرة فوجلت بنيانا نظيفا مفروشا بانواع البسط و الحرير و الصبي جالس على مرتبة عالية متكئ على ملورة في يلء مروحة و بين يليه مشموم و رياحين و هو وحلة فلما رآني اصفو

اونه فسلمت عليه و فلت له طبن روسک و هل روعک لا باس عليك إنا انسي مثلك ابن ملك ساتتني المتادير اليك اونسك على وحديك فبها قصتك و ما حكايتك حتى سكنت تحت الارض وحلك فلها تحقق اني من جنسه فرح و رد لونه و قربني اليه و قال يا الهي قصتي عجيبة و ذلك ان والدي تاجر جوهري له تجارة و عبيل و مهلیک تجار یسافرون له فی الهراکب بالتجارات الی اقصی البلاد و لهم جهالات و اموال متسعة، و لم يرزق ولدا قط فرأى في منامه انه يرزق ولدا في عمرة قصر فاصبح والدي في صريم و بناء فلما كانت الليلة القابلة علفت والدتي بي فارخ تاريخ حبلها وانقضت ايامها فولل تني ففرح واللي و اولم الولائم و اطعم الفقراء و المساكين لكونه رزق بي في آخر عمرة فجمع المنجمين و اهل التقاويم و حكماء الزمان و اصحاب التواريخ و المواليل فكشفوا الى ميلادي و قاوا له وللك يعيش خمسة عشر سنة و عليه قطع فيها ان سلم منها عاش زمانا طويلا و سبب موته ان في الحر الهلكات جبل المغناطيس عليه فارس و فرس من نعاس و الفارس في صدرة لوح من رعاص متى وقع الفارس من على فرسه بعل خمسين يوما يموت وللك و قائله هو الذي يرمى الفارس ملك اسمه عجيب بن خضيب فاغتم ابي عما شديدا ثم انه رباني و احسن تربيتي الى ان بلغت خمسة عشر سنة و من مدة عشرة ايام جاء لابي الخبر ان الفارس وقع في البحر و اللي رماء اسمه عجيب بن الملك خصيب فخاف علي ابي من القتل فنقلني الى هذا المكان وهذا تصتي وسبب وحدتي فلما سمعت قصته تعجبت وقلت في نفسي انا الذي عملت هذا كله و انا و الله لا اقتله ابدا ثم قلت يا مولاي كفيت الداء و الردى و ان شاء الله

نعالی لا تری هما و لا غما و لا تشویشا و انا اقعد عندک و اخدمك و ارجع الى حال سبيلي بعد ان اؤنسك في هذ، الايام توصلني الى بعض المماليك اسافر معهم الى بلادي و جلست احدثه الى الليل فقمت و او قات شمعة كبيرة و عمرت القناديل و جلسنا بعل ان مدينا شيئا من الاكل فاكلنا و قمت مديت شيئا من الحلاوة فتحلينا وجلسنا نحاث بعضنا حتى ذهب من الليل أكثره فنام فغطيته و قهت انا نهت فلها اصبحت قهت و سخنت قليلا من الماء و نبهته برفق فاستيقظ فانيته بالهاء المسخن فغسل وجهه و قال جزيت خيرا يا فتى و الله متى سلمت من الذي انا فيه و من اللي اسمه عجيب بن خصيب خليت ابي يكافئك و اما اذا مت فالسلام مني عليك فقلت له لا كان يوما يصيبك فيه شر و جعل الله يومي قبل يومك ثم قدمت شيئًا من الاكل فاكلنا و عملت له بخورا فطاب و صنعت له منقلة و لعبت انا و ايا، ثم اكلنا شيمًا من الحلاوة و لعبنا الى الليل فقمت اوقلت المصابيح و قلمت شيئا من الاكل و تعلت احداثه الى ان بقي شيَّ قليل من الليل فنام و غطيته و نهت و لم ازل يا سيدتي اياما و ليالي و بقي له في قلبي صحبة و سلوت همي و قلت في نفسي كذب المنجمون و الله لا اقتله و لم ازل اخلامه و انادمه و احادثه الى تسعة و ثلْثين يوما و ليلة الاربعين فرح الصبي وقال يا اخي الحمل لله الذي نجاني من الموت و هذا ببركتك و بركة قدومك و اسأل الله ان يردك الي بللك ولكن يا اخي اريد ان تسخن لي ماء اغتسل واغسل جسلي فقلت حبا وكرامة و سخنت له ماء بكثرة و دخلت به عليه و غسلت جسلة غسلا جيدا بدقاق و دلكته و خدمته و غيرت له اثوابه و

فرشت تحته فرشا عاليا فجاء الصبي و استلمى عليه و نام من الاستحمام و قال يا اخي انطع لنا بطيخة و ذوب بن سكرنبات فلخلت الخزانة فلتيت بطيخة ملحة و وجادنها ني طبق فهمنه و قلت يا سيدي ما عنل ك سكين فقال ها هي فوق رأسي على هذ؛ الصفة العالية فقهت وانا مستعيل فاخذت السكين ومسكتها من نصالها ورجعت الى خلفي فعثرت رجلي و انبطشت على الصبي و السكين في يدي فاسرعت السكين بهاكتب في الازل وانغرزت في قلب الصبي فهات من ساعته فلما تضى نعمه و علمت اني تتلته صرخت صرخة عظيمة و لطمت على وجهي و شقيت اثوابي و قلت انا لله و انا اليه راجعون يا مسلمون هذا الصبي بقي له من القطع الذي خبرو ابه المنجمون و الحكماء الى الاربعين يوما ليلة واحدة وكان اجل هذا المليح على يدي فيا ليتني من قبل لم اقطع هذا البطيخة ما هذا الا مصائب و غصص و لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا و ادرك شهر زاد الصباح فلما كانت الليلة السانسة عشر قال بلغني ايها الملك السعيل ان عجيب قال للصبية فلها تيقنت اني قتلته قمت و طلعت من السلم و رديت التراب و نظرت بعيني الى البحر فرأيت المركب تشق البحر طالبة البر فخفت و تلت الساعة يجيئون يصيبون وللهم مقتولا فيعرفون اني قتلته فيقتلوني لاصحالة فعمدت الى شجرة عالية وطلعتها واستترت باورانها فها استقريت فوق الشجرة الاو قل طلع العبيل وطلع معهم الشيخ الكبير ابو الصبي فجاوءا الى الموضع و ازالوا التراب فوجلوا الطابق فنزلوا فوجلوا الصبي نامها و وجهه يضي من اثر الحمام و شو لابس ثيابا نظافا و السكين مغروزة في صارع فصرخوا و بكوا و لطموا على وجوهم و دعوا بالوبل و الثبور و غشي على الشيخ ساعة طوبلة ثم ان العبيل ظنوا ان الشيخ بعل ولل لا يعيش و لفوا الصبي في اثوابه و ارخوا عليه ملاءة من العرير و طلعوا الى المركب و طلع الشيخ خلفهم فنظر ولل مملودا فوقع على الارض و اخل التراب على رأسه و لطم وجهه و نتف لعيته و تفكر في قتل ولل فزاد بكاوة و غشي فطلع عبل منهم فجاء بمقطع حرير و ملوا الشيخ على المقعل و جلسوا عنل رأسه هذا كله و انا في الشجرة فوق الشيخ على المقعل و جلسوا عنل رأسه هذا كله و انا في الشجرة فوق من الهموم و الاحزان و انشلت اقسيت ولهم و اللهموم و الاحزان و انشلت اقسيت

وكم لله من لطف خفي يلق خفاة عن فهم الذكى وكم امر تساء به صباحا فتأتيك الهسرة بالعشى وكم يسراتي من بعل عسر ففرج كربة القلب الشجي

ا ما دموعي من الآماق تنهمل ما حيلتي فيهم ما القول ما العمل ما حيلتي سادتي ضاقت بي السبل نار الهوي بعوادي و هي تشتعل بيني و بينهم ما ليس ينفصل فيم مازال مشتمل

القلب من فرقة الاحبساب منصل ع شط المرام بهم بعدا فوا اسفي فليتني ما كنت نظر تهم ابدا كيف السلو بسلوان و قل لعبت يا ليت لويمهت ذات المنون بهم سألتك الله يا واشي فكن مهلا

و نعن في غبطه و العيش متصل ما كأن احسنا و الدار تجهعنا من ذا اللي لسهام البين يحتمل حتى رمينا بسهم البين فرقنا فربل عصر غلا بالحسن مكتمل اذ مابنا في عزيز الـقـوم مايبة انشلاته و لسان العال يسبقني يا ليت يا ولدي ما قد اتى الاجل نفديک يا ولدي بالروح لو قبل كيف السبيل الى لقياكمن عجل او قلت بدر فان البدر قد افل ان قلت شمس فان الشمس غاربة لهذي عليك من الايام يا اسفي ما عنک بل فهن ذا عنک يشتغل حل المهات بكم ضافت بي الحيل ابوک اضحی به شوقا الیک و ما يلقون ما صنعوا يا بئس ما فعلوا عين الحواسل فينا اليوم قل وقعت

ارى أثارهم فاذوب شوقا واسكب في مواطنهم دموعي و اسأل من قضى بالبعل عنهم يهم علي يوما بالرجوع

ثم اني يا سيدتي خرجت من الطابق و كنت بالنهار اطوف فى الجزيرة و بالليل انزل القاعة فاقهت على ذلك شهرا و انا انظر الى طرف الجزيرة التي من ناحية الغرب و هو كل ما مريوم من الايام ينشف البحر الى ان قل الهاء من جهة الغرب و انقطع تبارة فلها كهل الشهر نشف البحر من تلك الناحية ففرحت و ايقنت

بالسلامة و قمت خضت ما بقي من البحر و طلعت الى البر الاصيل فلقيت كيمان رمل تغوص رجل الجمل فيها الى الركب فقويت روحي و قطعت الرمل و اذا انا بنار تلوح من بعيد وهي تشتعل اشتعالا قويا فقصدتها لعلي اجد فرجا و انشدت اقول شـــــعــرا عسى و لعل الدهر يلوي عنانه و يأتي بخير و الزمان غيدو رويسعف آمالي و يقضي حوائجي و تحدلث من بعد الامور امور

ثم اني قصلت النار فلها قربت اليها و اذا بقصر بابد من النحاس الاصفر فلها اشرقت عليه الشمس اضاء من بعيل يرى كأنه نار ففرحت برويته و جلست مقابلا بابد فلم يستقرلي الجلوس حتى اقبل عشرة شباب لابسين الاثواب المفتخرة و معهم شيخ كبير الا ان الشباب عور بالعين اليمنى فتعجبت بصفتهم واتفاقهم في عورهم فلها رأوني سلموا علي و سألوني عن حالي و قصتي فحكيت لهم على ما جرما لي و ما تم لي من المصائب فتعجبوا لحديثي و اخذوني و اطلعوني القصر فرأيت في دائر القصر عشرة تضوت وكل تخت فراشه و لحافه ازرق و في وسط تلک التخوت تخت صغير و هو مثلهم کلها عليه ازرق فلما دخلنا طلع كل شاب على تخته و طلع الشيخ على ذلك التخت الصغير الذي في وسط التخوت وقال يا فتى اجلس في هذا القصر و لا تسال عن احوالنا و لا عن عور اعيننا ثم قام الشيخ و قدم لكل واحد طعاما في اناء و شرابا في اناء و قدم لي كذلك و بعل ذلك جلسوا يسألوني عن احوالي و ماجرى لي و انا اخبرهم الى أن ذهب أكثر الليل فقال الشباب أيها الشيخ ما تقدم لنا راتبنا فقل جاء وقته نقال حبا وكرامة ثم قام و دخل الى صخدع في القصر

و غاب و عاد و على راسه عشرة اطباق كل واحل مغطى بغطاء ازرق فندم لكل شاب علمِفا ثم اوقد عشرة شهوع و اغرز على كل طبق شهعة. ثم كشف الاغطية فبان من نعتها في الاطباق رماد و دق فعم وسواد التدر فشهر الجهيع عن سواعلهم و بكوا و انتجبوا وسخموا وجوهمم و خبطوا انوابهم ولطموا على وجوههم و دقوا على صدورهم و صاروا يقولون كنا قاعلين بطولنا ما خلانا فضولنا ولم يزااوا على هذا الى قرب الصبح نقام الشيخ و سخن لهم ماء فغسلوا وجوههم ولبسوا اثوابا غير الاول فلما رأيت ذلك يا ستاه ذهب عقلي و حار فكري و اشتعل سرى ونسيت ما جرى على و لم استطع السكوت دون اني كلمتهم و سألتهم و قلت لهم ايش اوجب هذا بعل انشراحنا و تعبنا و انتم بحمل الله تعالى فيكم عقل تام و هذه الافعال لا يفعلها غير الحجانين فاسألكم باعز الاشياء عليكم الاما قلتم بي خبركم و سبب قلع اعينكم و سخامة و جوهكم بالرماد و السواد فالتفتوا و قالوا لي يا فتى لا يغرك شبابك و اعلى عن سوالك ثم قاموا و قهت معهم فقلم الشيخ شيمًا من المأكول فبعل ما اكلنا و انشالت الاواني قعدوا يتعد ثون الى ان اقبل الليل فقام الشيخ و اوقل الشموع و القناديل و قدم لنا الاكل و الشرب فلها فرغنا تعدنا للمحادثة و المنادمة الي نصف الليل فقال الشباب للشيخ هات لنا راتبنا فقل جاء وقت النوم فقام الشيخ و اتى بالاطباق وفيهم الرمل الاسود ففعلوا مثل ما فعلوا اول ليلة و انا قاعل عندهم على هذا الحال مدة شهر و هم كل ليلة يسخمون وجوههم بالرماد و يغسلون وجوههم و يغيرون اثوابهم و انا اتعجب من ذلك و ازداد وسواسي بحيث اني امتنعت من الاكل و الشرب فقلت لهم ايها الفتيان ان لم تزيلوا همي و تخبروني عن سبب

تسخيم وجوهكم فقالوا كتمان سرنا اصلح فبقيت متحيرا في امورهم و انا امتنع من الاكل و الشرب فقلت لهم لا بدان تخبروني ما سبب ذلك فقالوا هذا فيه مشقة عليك لانك تبقى مثلنا فقال لابد من ذلك و الا دعوني اسافر من عنلكم الى اهلي و استريع من نظري من هلة الاحوال و المثل يقول بعادي عنكم اجمل و احسن عين لا تبظر قلب لا يحزن فعمدوا الى كبش ذبحو، و سلخو، و قالوا لى خل هذا الجلل معك و ادخل في هذا الجلل و خيطه علیک فانه یاُنیک طیر اسمه الرخ و یشیلک و یحطک علی جبل فشق الجلل و تخرج منه فيخاف منك الطير فيروح و يخليك فامش نصف نهار تلقي قدامك قصرا غريب الصفة فادخل فيه و قل بلغت مُناك فلخولنا الى القصر هو سبب سنتامة وجوهنا و قلع عيوننا و اما نعن اذا حكينا لك يطول شرحنا فان كل واحل منا جرت له حكاية في قلع عينه اليهنى ففرحت بذلك ثم فعلوا بي ما قالوا و حملني الطير و حط بي على الجبل فخرجت من الجلد و مشيت حتى دخلت القصر و اذا فيه اربعون جارية كالاقمار لا يشبع من ينظر اليهم فلما رأوني قالوا كلهم اهلا و سهلا بك و مرحبا يا مولانا و نحن لنا شهر في انتظارك فالحمل لله الذي اتانا لها يستحقنا و نستحقه ثم انهم اجلسوني على مرتبة عالية و قالوا انت اليوم سيدنا و الحاكم علينا و نحن جوارك و تحت طاعتك فأسر فينا بحكمك فعجبت من احوالهن و اتوني بطعام فاكلت انا و اياهم و قلموا لي الشراب و اجتمعن حولي وقاموا خمسة، فرشوا حصيرة و رحبوا حولها من المشموم و الفواكه و النقل اشياء كثيرة و احضروا اليه المدام فجلسنا للشراب و اخذوا عودا و غنوا عليه و دارت الكوس

و الطاسات بسنا فلخل على من الثرح ما انساني هموم الله نيا جبيعها و فلت هذا هو العيش ولازت معهم حتى الى وفت المنام فغالوا خذ معك ما تختار منا تنام عنلك فاخذت واحدة منهن مليحة الوجه كييلة الطوف دعجة الشعر فليجة الثغر كاملة الفنون بحاجب مقرون كأنها خوطان او قضيب ريحان تدهش و تحير الخاطركما قال فيها الشاع

نشبه بالغصن الرعايب جهالة وحاشا معاينها نشبه بالظبي من اين للظبي العزيز قوامها ومشربها المعسول طابت مشربا واعينها النجل القواتل في الهوى سبين القتيل المستهام المعذبا صبوت اليها صبوة جاهلية ولاعبالمدنف الصبان صبا

و انشالتها قول القاد الق

عيني لغير جهالكم لا تنظر و سواكم في خاطري لا يخطر و جيني لغير جهالكم لا تنظر و على معبتكم اموت و احشر

فقهت و نهت ليلة معها ما رأيت احسن منها فلها اصبحت دخلن بي الحهام فغسلوني و البسوني من افخر الثياب و قدموا لنا الاكل فاكلنا و الشراب فشربنا و دارت الكوس بيننا الى الليل ثم اخترت منهن واحدة مليحة الاومان لينة الاعطاف كها قال فيها الشاعر حيث ي

رأيت في صدرها حقان قل ختما بمسكة تمنع العشاق ضههما

فنهت عندها باجمل ليلة الى الصباح و بالاختصار يا سيدتا؛ اتهت عندهن في ارغد عيش مدة سنة كاملة و في رأس السنة قلن لي ليتنا ماعرفناك فان سهعت منا كان فيه صلاح حالك و صاروا يبكون فتعجبت و قلت لهم ما الخبر فقالوا اننا نحن بنات ملوك و نحن مجتمعين هنا مدة سنين نغيب اربعين يوما و نقعد سنة نأكل و نشرب و نلذ و نطرب ثم نغيب و هذا دابنا و نخشي انك تخالفنا بعد ان نغيب عنك فيما نامرك به فها نحن نسلم اليك مفاتيح القصو و فيه اربعون خزانة فانت تفتح هذا التسعة و ثلثين بابا و الحار ان تفتح الباب الاربعين فتفارقنا فقلت لهم لا افتحه ان كان الحدر ان تفتح الباب الاربعين فتفارقنا فقلت لهم لا افتحه ان كان فيه مفارقتكم ثم تقدمت منهن واحدة و عانقتني و بكت و قالت شعر فيه مفارقتكم ثم تقدمت منهن واحدة و عانقتني و بكت و قالت شعر

لئن ضهنا بعد التنائي تقرب تبسم وجد الدهر بعد قطوبه و ان كملت عيناي منكم بنظرة غفرت لدهري سالفات ذنونه

و لها تدانت للفراق و قلبها حليفان يوما للصبابة و الوجدا بكت لولوءا رطبا وفاضت مدامعي عقيقا فصار الكل في نصرهاعقدا

فلما رأيت بكاها قلت و الله لا افتحه ابدا و ودعتها و خرجوا ثم طاروا فقعدت في القصر وحدي و لها قرب الهساء فتحت الخزانة الاولى و دخلتها فوجدت فيها بيتا كأنه الجنة و فيه بستان اشجارة مخضرة و ثمارة يا نعة و اطيارة صادحة و مياهه متدفقة فارتاح بها خاطري و تهشيت بين الاشجار و شمهت روائح الازهار و سمعت غناء الاطيار و هي تسبح الواحد. القهار و رأيت لون التفاح بين احموار و

تفاحه جمعت لونين خلقتها خد الحبيب و اون المائم الوجل ثم نظرت الى السفرجل و استروحت عرفه المهزري برائحة. المسك و العنبر و هوكما قال الشاعر و اخبر شمسم

حاز السفوجل لذات المورى فغدا على الفواكه بالتفضيل مشهورا كالراح طعها و نشر المسك رائعة و التبر لونا و شكل البدر تدويرا

ثم نظرت الى برقوق يروق العين حسنه كأنه ياقوت مخلوق ثم خرجت من ذلك المكان و اغلقت باب الضرانة كما كان و لما كان الغل فتحت خزانة اخرى و دخلتها فوجلت فيها ميدانا كبيرا وفيه نخل كبير و نهر جار و اشجار الورد و الياسمين و البرد قوش و النسرين و النوجس و الهنثور مفروشة بحافته و قل هبت الرياح على تلك الرياحين فانتشر ذلك الطيب يمينا و شمالا و حصل لي من ذلك الحبور التام ثم خرجت من ذلك المكان و اغلقت باب الخزانة كما كان ثم فتحت باب الخزانة الثالثة فرأيت فيه قاعة كبيرة مفروشة بالرخام الملون و المعادن المثمنة و الاحجار الفاخرة و فيها اتفاص من الصندل و العود فيها طيور تغني مثل الهزار و المطوق و الشحرور و القهري و النوبي الهغرد فطاب قلبي من ذلك و انفرج همي و نهت في ذلك الهكان الى الصباح ثم فتحت باب الخزانة الرابعة فوجدت فيها بيتا كبيرا و في ذلك البيت اربعين خزانة مفتحة الابواب فلخلت فيهم فرأيت من اللولو والياقوت و الزبرجل والزمرد و الجواهر النفيسة ما لا يوصف بلسان فانكهش عقلي من ذلك و قلت هذة الإشياء اغلن انها لا توجد في خزانة

ملك من الملوك و انشرح حينئل خاطري و زال همي فقلت انا الآن ملك عصري و هذا الاموال من فضل الله عندي و اربعون جارية تحت يدي و ما عندهم احل غيري و لم ازل اتفرج من موضع الى موضع حتى دضت تسعة و ثلثون يوما و قل فتحت في هذا المدة الخزائن كلها الا الخزانة التي منعوني عن فتح بابها فبقي خاطري يا سيدتي مشتغلا بتلك الخزانة التي هي تهام اربعين و حكم علي الشيطان لاجل شقاوتي بان افتحها فلم اجل صبوا عن ذلك و لم يبق من الهيعاد الا يوم واحل فقمت الى الخزانة المذكورة و فتحت بابها و دخلت فوجلت فيها رائحة ذكية لم استروح مثلها و خامرت عتملي تلك الرائعة فوقعت مغشيا على مقلار ساعة ثم قويت قلبي و دخلت الخزانة فرأيت ارضها مفروشة بالزعفران وقناديل من ذهب ومشموما يضوع نشر الهسك و العنبر منها وهي تتقل نورا و رأيت صخرتين عظيمتين كل واحدة منهما مملوة من العود و العنبر و المعسل و قل تعطر المكان من عرفهما و نظرت يا سيدتي جوادا ادهم كسواد الليل اذا اظلم و قدامه معلف من البلار الابيض فيه سهسم مقشور و معلف آخر مثله فيه ماء ورد مهسك و الجواد مشدود ملجم و سرجه من الذهب الاحمر فلما رأيته تعجبت منه و قلت في نفسي ان هذا لابد له من شان عظيم و اضلني الشيطان فاخرجته و ركبته فلم يبرح من مكانه فرفسته فلم يتحرك فاخذت المقرعة و ضربنه بها فلما احس بالضربة صهل صواخا بصوت كالرعل القاصف و فتح له جناحين فطار بي و غاب عن الابصار في جو السهاء ساعة ثم حطني على سطح و انزلني و نشني بذيله على وجهي قلع عيني اليهنى و سيلها على

خلي و ذهب عني فولت من على السطع فوجلت العشرة شباب العور نتالوا لي لا سرحبا بک و لا افملا فتلت لهم ها انا قل صوت واعدا مثلكم و اشتهي تعطوني طبقة السواد اسخم بدا وجهي و تتبلوني اجلس عندكم نقالوا و الله لا تجلس عندنا واخرج من هنا فلها طودوني و ضاق لي الاسر و افتكوت على ماجوي على ناصيتي خرجت من عند هم حزين القلب بأكي العين و قلت خفيفة كنت قاعلها بطولي فها خلاني فضولي فصلقت ذقني وشواربي وطفت في بلاد الله وكتب الله لي السلامة حتى و صلت الى بغداد في مساء هذه الليلة فاجد هولاء الاثنين الواقفين حافرين فسلمت عليهم و قلت أنا غريب نقالوا و نعن أيضا غرباء و اتفقنا نعن الثلثة القرندلية عور من اليمين و هذا يا سيدتي سبب حلق فتني و قلع عيني فقالت له ملس على رأسك و رح فقال و الله لا اروح حتى اسمع قصة هُولاء ثم ان الصبية التفتت الى الخليفة و جعفر و مسرور و قالت لهم احكوا لي على خبركم فتقدم جعفر و حكى لها الحكاية التي قالها للبوابة عنل دخولهم فلما سمعت كلامه قالت و هبتكم لبعضكم فخر جوا الى ان صاروا في الزقاق فقال الخليفة للقرندلية يا جماعة اين انتم قاصلين الآن و النجر ما لاح فقالوا و الله يا سيدنا لاندري الى اين نذهب نقال لهم الخليفة سيروا و باتوا عندنا و قال لجعفر خذهم و احضرهم لي غدا نورخ ما جرى فامتثل جعفر ما امر له الخليفة ثم ان الخليفة طلع الى قصرة و لم يعترة منام في تلك الليلة فلها اصبح الصباح جلس على كرسي المملكة و التفت الى جعفر بعل ان طلع ارباب اللولة و قال ائتني بالثلثة صباياً و الكلبتين و القرندلية فنهض جعفر و احضرهم بين يليه

فادخل الصبايا تحت الاستار و التفت لهم جعفر و قال لهم قل عفونا عنكم بها اسلفتم من الاحسان الينا و لم تعرفونا فها انا اعرفكم انتم بين يدي الخامس من بني العباس الهارون الرشيل اخ موسي الهادي بن المهدي معمل بن ابي جعفر المنصور بن حمل اخ السفاح بن محمل فلا تخبروة الاحقا فلما سمعت الصبايا كلام جعفر عن لسان امير المؤمنين تقدمت الكبيرة و قات يا امير المؤمنين لي حديث لو كتب بالابر على آماق البصر لصار عبرة لهن اعتبر و نصيحة لهن ينتصم و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن فلما كانت الليلة السابعة عشر قالت بلغني ايها الملك السعيد انها لها تقدمت بين يدي امير المؤمنين قالت لي حديث عجيب وهوان هاتين الكلبتين السود اخواتي و نص كنا ثلث اخوات شقائق من ام و اب و ان هاتين البنتين الواحدة التي عليها اثر الضرب و الاخرى الخوشكاشة من ام اخرى فلمامات و الدنا اخذ كل حصته من الميراث و بعد ايام تُوثّيتٌ و الدتي و خلفت لنا ثلثة آلاف دينار فاخلت كل بنت ميراثها الف دينار وكنت انا اصغرهم سنا فتجهزوا اخواتي و تزوجت كل واحدة برجل و قعدوا مدة ثم ان كل واحد عمى متجرا و اخِلْ كل واحل من زوجته الف دينار و سافروا مع بعض و رموني فغابوا خمس سنين وضيع ازواجهم المال و انكسروا و تركوهم في بلاد الناس فبعل خمس سنين جاءتني الكبيرة في صفة شاذة وعليها ثياب مشرمطة و ازار وسخ قديم و هي في ا<sup>نج</sup>س الاحوال فلما رأبتها ذهلت عنها ولم اعرفها ثم اني لما عرفتها قلت لها ما هذا الحال فقالت يا اختنا ما بقي الكلام يفيل و جرئ القلم بها حكم فارسلتها الى

الحمام و السبندا بدلة و قلت لها يا اخبي الت عمض ابي و اسي و الارث الذي نابني معكم تل جعل الله فيه البركة و انا ازكي عليه واحوالي جليلة وانا وانتم سواء واحسنت لها غاية الاحسان فقعلات عندي مدة سنة كاملة و قل اشتغل خاطونا على اختما الاحرى فها كان تليلا الا و جاءت بزي انجس ما جاءت بد الاخت الكبيرة نعملت معها أكثر ما عملت مع الاولى و بقي لهما مال من مالي ثم انهما بعل مدة قالتالي يا اختاه انا نريك الزواج اذ ليس لنا صبر على القعود بلا زوج فقلت لهم يا عيوني ما بقي في ازدواج خير و الآن الرجل الجيد عزيز الوجود و لم ار فيما ذكرتم ملاحا و انتم جربتم الزواج فلم يقبلوا كلامي و تزوجوا بغير رضائي فجهزتهم من مالي و سترتهم و مضوا مع ازواجهم فقعدوا مدة يسيرة و لعبوا عليهم ازواجهم و اخذوا ما كان معهم و سافروا و تركوهم فجاوًا عندي و هم خزايا و اعتذروا وقالوالا تواخذينا فانت اصغر منا سنا وأكمل عقلا و مابقينا نذكر الا زواج ابدا فاتخذينا جواري عنلك ناكل لقهتنا فقلت مرحبا بكم يا اخواتي ما عندي اعز منكم و قبلتهم و زدتهم اكراما و لم نزل على هذا الحالة سنة كاملة فاردت ان اجهز لي مركبا الى البصرة فجهزت مركبا كبيرا وحملت فيها البضائع و المتاجر و ما نحتاج اليه في المركب و قلت يا اخواتي هل لكم ان تقعلوا في المنزل حتى اسافر و ارجع او تأنوا معي فقالوا نسافر معك فانا لا نطيق فراتك فاخل تهما وكنت قسمت مالي نصفين اخلت النصف و النصف الثاني اودعته وقلت ربها يصيب المركب شيّ و يكون في العمر مدة فاذا رجعنا نجل شيئا ينفعنا و سافرنا اياما و ليالي فتاهت بنا المركب و غفل الرئيس عن الطريق و دخل المركب بحرا غير البحر الذي نريد،

و لم نعلم ذلك صدة وطابت لنا الربع عشرة ايام و بعل عشرة علم الناطور ينظر فقال البشارة ونزل و هو فرحان و قال رأيت صفة، مدينة و هي مثل الحمامة ففرحنا و ما مرت علينا ساءة من النهار الا و قل لاحت لنا مدينة على بعد فقلنا للرئيس ما اسم هذه المدينة التي اشرفنا عليها فقال و الله لا اعلم و لا رأيتها قط و لا سلكت عمري هذا البحر و لكن جاء الامر بسلامة فها بقي الا ان تدخلوا هل؛ المدينة و انظروا بضائعكم فان حصل لكم بيع بيعوا و تسوقوا مهما كان فيها و ان لم يحصل لكم بيع نرتاح يومين و نتزود و نسافر فدخلنا المدينة و طلع الرئيس اليها و غاب ساعة و اتى الينا و قال قوموا اطلعوا الى الهدينة و تعجبوا في صنع الله في خلقه و استعيلوا من سخطه فطلعنا المدينة فلما اتيت الباب رأيت اناسا بايديهم عِصي على باب المدينة ندنوت منهم و اذا هم مسخوطين و قل صاروا احجارا فلخلنا الملاينة فوجلنا كل من فيها مسخوطا احجارا سودا لا فيها ديار و لا نافيخ نار فاندهشنا من ذلك فشقينا الاسواق فوجدنا البضائع باقية و اللهب و الفضة باتية على حالها ففرجنا و قلنا لعل ان يكون لهذا شان فتفرقنا في شوارع المدينة و كل واحل اشتغل عن رفيقه بالكسب والمال والقهاش واما انا فطلعت الي القلعة فوجدتها محكمة فلخلت قصر الملك فوجدت جميع الاواني من اللهب و الفضة فعنل ذلك رأيت الهلك جالسا وعنله حجابه و نوابه و وزراؤه و عليه من الملابس شيّ يحيو فيه الفكر فلما قدمت الى الملك وجدنه جالسا على كرمي مرصع باللهر و الجوهر عليه بدلة من الذهب و فيه كل جوهوة تضيُّ مثل النجمة و واقف حوله خمسون مملوكا

لابسين انواع الحرير و في ايديهم السيوف حجردة فلما نظرت ذلك دهمش عللي ثم مشيت و دخات قاعة الحريم فرجادت في حيطالها ستاثر من الحربر صنقوشة بتضبان الذهب و وجدت الملكة نائبة و عليها بللة من اللوَّاو، الرطب و على رأسها تاج مكلل بانواع النصوص و في عنقها فلائل و عقود و جهيع ما عليها من الملبوس و المصاغ على حاله وهي مسخوطة حجرا اسود و وجلات بابا مفتوحا فصغلات اليه و هو مكان بسبع درج فوجدته موضع مرخم مفروش بالبسط المذهبة و وجدت فيه سريوا من العرعر مرصع بالدر والجوهر و رمانين من الزمرد و عليه بشخانة مرخية منظومة باللوُّلو و نظرت نورا خارجا من باب البشخانة فطلعت فوقه فوجدت جوهرة قدر بيضة الاوزة في صدر البشخانة على كوسي صغير و هو يوقد كالشهعة و نورها ساطع و مفروش على ذلك السرير من انواع الحرير ما يحير الناظر فلها نظرت ذلك تعجبت و رأيت في ذلك المكان شموعا موقدة فقلت لابل ان احدا اوقد هذ؛ الشموع ثم اني مشيت و دخلت الى موضع غيرة و صرت افتش و ادور في الاماكن و نسيت نفسي مها لحقني من العجب من تلك الاحوال وغرقت في فكري الى ان دخل الليل فاردت الخروج فلم اعرف الباب و تهت فعلت الى البشخانة التي فيها الشمع موقود و جلست على السرير و تغطيت بلحاف بعد أن قرأت شيمًا من القرآن و اردت النوم فلم استطع و لحقني القلق فلها انتصف الليل سهعت تلاوة القرآن بصوت حسن لكنه ضعيف الصوت ففرحت و تبعت الصوت الى ان جئت الى مخلع فرأيت بابه مردودا ففتحت الباب و نظرت الهكان فاذا هو معبل و حراب و فيه قناديل معلقة موقودة و شمعتان وفيه سجادة مفروشة

وعليها شاب جالس حسن المنظر و تدامه ختمة مكرسة و هو يقرأ فتعجبت كيف هو سالم دون اهل المداينة فلخلت و سلمت عليه. فرفع بصرة و رد علي السلام فقلت له اسألك المحتى ما تلوته من كتاب الله الا ما اجبتني عن سؤالي و الشاب ينظر الي و يتبسم وقال ايتها الامة اخبريني انت عن سبب دخولك هذا المكان و انا اخبرك بها جرئ علي وعلى اهل هذاة المداينة و سبب خلاصي فاخبرته الجبري فتعجب من ذلك ثم اني سألته عن خبر اهل هذاة المداينة فقال امهليني يا اختي ثم طبق الختمة و شالها في كيس اطلس و اجلسني الي جانبة فنظرت اليه فاذا هو كالبدر اذا بدر حسن الاوصاف لين الاعطاف حسن المنظر كأنه قالب سكر معتدل القوام كها قيل لين الاعطاف حسن المنظر كأنه قالب سكر معتدل القوام كها قيل فيه هذاة الاب

رصل المنجم ليلة فبال له قل المليم يلوح في برديه و اقامه زحلُ السوادِ بشعرة وحباة لون المسك في صلفيه و جرف من المويخ حمرة خلة والقوس يرمي النبل من جفنيه و عطارد اعطاة فرط ذكائه و ابي السها نظر الوشاة الميه فبقي المنجم حادرا لما رأى و البدر باس الارض بين يديه و قل البسه الله تعالى حلة الكمال و طرزها من عدارة بالبهاء و الجمال كما قال فيه الشاع

قسما بنشوة جفنه و بخصرة و باسهم قد راشها من سحرة و بلين عطفيه و مرهف لحظه و بياض غرته و اسود شعرة و بلين عطفيه و مرهف لخظه و بياض غرته و اسود شعرة و باسرة و الحب منع الكري عن ناظري وسطا على بنهيه و باسرة و بورد خديه و آس عذارة و عقيق مبسمه و لؤلؤ تخرة

و بردنه المرنج ني حركاته و سكونه و برنه في خصرة و بردنه المرنج في حولاته و سكونه و برنه في خصرة و حر يرملمسه و خفة روحه و بما حواة من الجمال باسرة و بجود راحته و صلق لسانه و بطيب موللة و عالي قلرة ماالمسك ان عرفوة الاعرفه و الربح عنبر نشرها من نشرة و كذلك الشمس المنبرة دونه مما حكته قلامة من ظفرة

فنظوت له نظرة اعقبتني الف حسرة و تعلق قلبي بهحبته فقلت له يا مولاي اخبرني عن ما سألتك نقال سمعا وطاعة اعلمي يا امة الله ان هنا، المدينة مدينة واللي و هو الملك، الذي نظرتيه على الكرسي و هو حجر اسود مسخوطا عليه و اما الملكة التي قد نظرتيها في البشخانة فهي امي و جميع اللها مجوس يعبدون النار دون الملك الجبار وكان يقسمون بالنار والنور والظل والسرور وانفلك الذي يدور و كان ابي ليس له ولل و رزق بي في أخر عمرة فرباني حتى نشأت و قل سبقت لي السعادة و كان عندنا عجوز طاعنة في السي مسلمة تومن بالله و رسوله في الباطن و توافق اهلي في الظاهر و كان ابي يعتقل فيها بما يري عليها من الامانة و العفة و كان يكرمها و يزيل في اكرامها وكان يعتقل انها في دينه فلما كبرت سلمني ابي اليها و قال خذیه و المها الموال دیننا و الحسنی تربینه و قومی بخدمته فاخل تني العجوز و علمتني دين الاسلام من الوضوء و فرائض الوضوء و الصلوة و حفظتني القرآن و قالت لا تعبل سوى الله تعالى فلما تمهت ذلك قالت لي يا ولدي اكتم هذا الامر عن ابيك و لا تعلمه به لئلا يتتلك فكتمنه عنه و لم ازل على غذا الحال مدة ايام فلائل و قل ماتت العيوز و زاد اعل المدينة في كفرهم و عتوهم و خلالهم فبينها هم على ما هم فيه اذ سمعوا مناديا ينادي با على صوته مثل الرعل القاصف سمعه القريب و البعيل يقول يا اعل هذه الهدينة ارجعوا عن عبادة النيران و اعبد وا الله الهلك الرحمن فعصل عنل الهل الملاينة فزع و اجتمعوا عنل ابي و هو ملك المدينة و قاوا له ما هذا الصوت المزعم الذي سمعناه فادهشنا من شدة فزعه فقال لهم لا يهولنكم الصوت و لا يخوفكم و لا يردكم عن دينكم فمات قلوبهم الى قول ابي و لم يزالوا مكبين على عبادة النار و زادوا في طغيانهم الى ملة سنة لهيعاد ما سمعوا الصوت الاول فظهر لهم ثانيا فسهعوة و ثالثا على ثلث سنين في كل سنة مرة فلم يزالوا عاكفين على ما هم عليه حتى نزل عليهم المقت و السخط من السماء بعل طلوع الفجر فسخطوا احجارا سودا و دوابهم و انعامهم و لم يسلم من اهل هذة الهدينة غيري و من يرم جرت هذه الحركة و انا على هذه الحالة في صلوة و صيام و تلاوة قرآن و قل عيل صبري من الوحدة و ما عندي من يونسني فعند ذلك تلت له و قد سلب لبي يا هذا الشاب هل لك ان تروح معي الى مدينة بغداد و تنظر الى العاماء و الفقهاء و تزداد علما و فهما و فقها و اعلم ان الجارية التي قدامك سيدة قومها و حاكمة على رجال و خدم و غلمان و عندي مركب موثوق بالمتجر و قل رصتنا المقادير على هذه المدينة حتى كان سببا في اطلاعنا على هذا الامور وكان النصيب في اجتماعنا ولم ازل احسن له التوجه و الاطفه و اتايل عليه حتى قبل و انعم به و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الي

فلما كانت الليلة الثامنة عشر قت بلغني ايما الملك السعيد أن الصبية ما زات أحسن للشاب النوجه معنا عنى قال لى نعم فبت تلک الليلة تحت رجليه و انا لا املىق ما انا فيه من الفرح فلها اصبح الصباح قهما و دخلنا الى الخزائن واخذنا ما خف حهله و غلا ثمنه و نزلنا من القلعة الى المدينة نقابلنا العبيد والرقيس و هم ينتشون علي فلما راوني فرحوا و اخبرتهم بما رأيت و حكيت لهم على قصة الشاب و سبب سخط هذ؛ الهدينة و ما جوا لهم فنعجبوا ص ذلك ولما راوني اخواتي هاتين الكلبتين و معي ذلك الشاب حسدوني عليه و صاروا في غيظ و اضهروا الهكر ثم علمعنا الهركب فرحين و نعن طائرين من الفرح بالكسب و اما فرحي اكثر كان بالشاب و اقهنا ننتظر الربيح فطاب لنا الربيح فا فردنا القلوع و ساونا فقعلت اخواني عندنا و صرنا نتعدث فقالتا لي يا اختنا ما تصنعين مع هذا الشاب الحسن فقلت لهم قصلي اتخذه بعلا ثم التفت اليه و اقبلت عليه و قلت يا سيدي قصاي اقول لك شيئًا لاتخالفني فيه و هو اند اذا وصلنا الى بغداد مدينتنا فانا اقدم نفسي لك جارية برسم الحوم و نكون لي بعلا و أكون انا لك اهلا نقال سمعا و طاعة و التفت الى اخواتي و قلت لهم يكفيني هذا الشاب وكل من كسب شيمًا فهوله فقلن لي نِعْم ما فعلت لكنهم اضمروالي الشرو لم نزل سائرین و طاب لنا الربیح حتی خرجنا من بحر الخوف و دخلنا الامان و سافرنا اياما قلائل الى ان قربنا من مدينة البصرة و لاحت لنا اسوارها فادركنا المساء فلما اخذنا النوم قامت اخواتي وحملوني بفراشي و رموني في البحر و كذلك فعلوا بالشاب و كان لا يحسن العوم فغرق وكتبه الله من الشهداء واما انا ليتني كنت غرقت معه و لكن

قدر الله اني كنت من السالمين فلما استقريت في البحر رزقني الله بقطعة خشب فركبتها و ضربتني الامواج الى ان رمتني على ساحل جزيرة فلم ازل امشي في الجزيرة باقي ليلتي و لها اصبح الصباح رأيت طريقا مشى على قدر قدم ابن أدم متعلة من الجزيرة الى البر و قل طلعت الشمس فنشفت اثوابي في الشمس و اكلت من ثمار البحزيرة و شربت من مائها و سرت في الطريق و لم ازل سائرة الى أن قربت من البر و قل بقي بيني و بين الهدينة ساءتين و اذا انا بعية عاملة علي وهي في غلظ النخلة تسعى سعيا مسرعا وقل اقبلت نحوي فرأيتها تاخل يمينا وشمالا حتى وصلت عنلي فاذا بلسانها قد تدلى على الارض مقدار شبر و تجرف التراب بطولها و خلفها ثعبان طاردها و هو طويل رقيق طول رمح و هي هاربة منه و تلتفت يمينا و شمالا و قل قبض ذنبها و سالت دمعها و قل تللي لسانها من شدة الهرب فاخذتني الشففة عليها فعمدت الى حجرو القيته على رأس الثعبان فهات من وتته ففتحت الحية جناحين و طارت في الجو حتى غابت من عيني و جلست اتعجب من ذلك و قد تعبت و لعقني النعاس فنهت موضعي ساعة فلما افقت وجلت تعت رجلي جارية ومعها كلبتان و هي تكبس رجلي فاستحييت منها و تعدت جالسا و تلت لها يا اختي من تكوني نقالت ما اسرع ما نسيرِّني انا اللي عملتِ معي الجميل و زرعتِ المعروف و قتلتِ عدوي فانا الحية التي خلصتني من الثعبان فاني جنية و هذا الثعبان جني و هو عدوي و ما نجاتي منه الا بكِ فلما نجيتِني منه طرت في الربيح و رحت الى المركب التي رموك منها اخواتك فنقلت جميع ما فيها الى بيتك و غرقتها و اما الحواتك فجعلتهما كلبتين سودا فاني عرفت

جبيع ما جري لک معهم و اما الشاب فانه غرق ثم حملتني و الكلبتين ورمتنا فوق سطح داري فرأيت جهيع ماكان في الهركب من الاموال في وسط بيتي و لم يضع منه شيُّ ثم ان الحية قالت لي و حق النقش الذي على خاتم سيدنا سليمان عليه السلام اذا لم تضربي كل واحدة منهن كل يوم ثلثهائة سوط جئت و جعلتك مثلهها فقلت سهعا وطاعة فلم ازل يا امير المؤمنين اضربهما ذلك الضرب و اشفق عليهما و هما يعرفان ان ما لي ذنب في ضربهما و يقبلان عذري وهذا قصتي و حكايتي قال صاحب الحكاية فتعجب الخليفة من ذلك ثم قال للصبية الثانية و انت ما سبب الضرب الذي على جسلك فقالت يا امير المومنين اني كان لي والل فتوفي و خلف مالا كثيرا فاقمت بعدة مدة يسيرة و تزوجت برجل اسعد اهل زمانه فاقمت معه سنة و مات فورثت منه ثمانين الف دينار ذهب و هي حصتي بالفريضة الشرعية و فقت في السعادة و شاع خبري فعملت عشر بدلات كل بدلة بالف دينار فبينها انا جالسة في يوم من الايام اذ دخلت علي عجوز بخل مشموط و حاجب مهقوط و عيون صفيرة و اسنان مكسرة و وجه انهش و لحظ اعهش و رأس مجصص و شعر اشهب و جسم اجرب و قل مائل و لون حائل و مخاط سائل كها قال فيها القائِل ش\_\_\_\_\_عـ

عجوز النحس لا يرحم صباها و لا يغفر لها يوما تهوت تقود من السياسة الف بغل اذا نفروا بخيط العنكبوت

فلما دخلت العجوز سلمت علي و باست الارض بين يدي و قالت لي عندي بنت يتيمة و الليلة عملت عرسها و جلاها و نحن غرباء في

هذه المدينة ولا نعرف احدا من اهلها وقل انكسرت قلوبنا فاراحي الاجر و الثواب بانك تحضري جلاها حتى تسمعوا استات مدينتنا بانك حضرتي فيعضرن فتكوني جبرة خاطرها فانها مكسورة الخاطر ليس لها الا الله تعالى و بكت و قبلت رجلي و جعلت تقول هذه الابيات

حضور كم لمنا شوف و نعن بذك نعترف قان غيبتم عنا فلا عوض لمنا و لا خلف

انا دار بنيب للافراح طول دهري للبسط و الانشراح و بوسطي فسفية تتلفق بحياه تنزيل بالاتراح و عليها من الشقيق زهور و رد آس و نوجس و اقاح فلما وصلنا الى الباب طرقه العجوز ففتح لنا و دخلنا فوجدنا دهليزا

مفروشا بالبسط و معلق فيه تناديل موقودة و شهوع مصفوفة فيها الجواهر و الهعادن فيهشينا من اللهليز الى ان دخلنا قاعة لا يوجل لها نظير مفروشة بالفراش الحرير معلق فيها القناديل موتودة و الشهوع صفين و في صلى القاعة سرير من العرعر مرصع باللار و الجوهر و عليه بشخانة اطلس مزرر و لم نشعر حتى خرجت صبية من البشخانة فنظرت اليها يا امير المؤمنين فاذا هي اكمل من البلر اذا بدر بجبين ازهر كالصبح اذا اسفر كها قال الشاعر حيث البلر اذا بدر بجبين ازهر كالصبح اذا اسفر كها قال الشاعر حيث

انت على الـقصرات القيصريات خود من الخفرات الـكسرويات قدبه ودلائه خليها موردة ياحسن تلك الخدود العندميات هيفاء فاترة الالحاظ فاعسة حازت من الحسن انواع الملاحات كأن طرتها من فوق غرتها ليل الهموم علي صبح المسرات فنزلت الصبية من البشغانة و قالت لي مرحبا و اهلا و سهلا بالاخت العزيزة الجليلة و الف موحبا ثم انشات تقول هذه الابــــــات لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وانشات بلسان الحال قائه الهار مهلا باهل الجود و الكرم

ثم جلست و قالت لي يا اختي ان لي اخا و قد راَّك ني بعض الافراح و المواسم و هو شاب احسن مني و قد حبک قلبه حبا شديدا لانک حزت من الحسن و الجمال اونی نصيب و سمع انک سيدة قومک و هو ايضا سيد قومه فاراد ان يصل حبله بحبلک و اعطی هذه الحيلة لاجل اجتماعي بک و يريد يتزوج بک بسنة الله و رسونه و ما في الحلال من عيب قالت فلما سمعت کلامها و رأيت نفسي

تبارك بحسن قبارك الله جل الذي صاغه و سواة قل حازكل الجمال منفردا كل الورى في جماله تاهوا قل كالمرى في جماله تاهوا قل كتب الحسن فوق و جنته اشهان لا مليح الاهو فلما نظرت اليه مال قلبي له و حببته فجلس بجابني و تحدثت معه ساعة ثم صفقت الصبية ثاني مرة و اذا بخرستان قل انفتح و خرج منه قاعى و معه اربع شهود فسلموا و جلسوا و كتبت الكتاب على الشاب و

ساعة نم صفعت الصبية ناني سرة و ادا بيحرستان مل الفتح و خرج هنه قاض و معه اربع شهود فسلموا و جلسوا و كتبت الكتاب على الشاب و النصرفوا فالتفت الشاب الي و قال لي ليلة مباركة ثم قال يا سيلاتي اشرط عليك شرطا فقلت يا سيلاي و ما الشرط فقام و احضر لي مصحفا و قال احلفي انك لاتنظري احلا غيري و لا تميلي اليه فحلفت على ذلك ففرح فرحا شديدا و عا نقني فاخذت محبته مجامع قلبي و قدموا لنا السماط فاكلناوشربنا حتى اكتفينا و دخل علينا فاخذني و دخل الى الفراش ولم يزل في بوس و عناق الى الصباح و لم يزل على هذه الحالة ملة شهر و نحن في هنأ و سرور و بعد الشهر استاذنته في اني اسير الى السوق و اشتري بعض قماش فاذن لي في الرواح فتزيرت و اخذت العجوز معي و جارية و نزلت الى السوق فجلست على دكان شاب تاجر

تعرفه العبيوز و قالت لي هذا و لل صغير مات ابوء و خلف له صلا كثيرا وعنلء متجر عظيم و ما طلبتِه تجدة و ما عنل احل في السوق احسى من قهاشه ثم قالت له هات اعز ما عنلك من القهاش لهذه الصبية فقال سمعا وطاعة فشكرت فيه العجوز فقلت ما لنا حاجة بشكرك فيه و مرادنا ناخل حاجتنا منه ونعود الى منزلنا فاخرج لنا ماطلبنا، و اخرجنا له الدراهم فابي ان ياخل شيمًا و قال هل، ضيافتكم اليوم عندي فقالت العجوزان لم تاخذ الدراهم والااعطيه قهاشه فقال والله لا آخل منك شيئًا والجميع هدية من عندي في بوسة واحدة فانها عندي احسن من جميع ما في دكاني فقالت العجوز ما الذي يفيلك من البوسة ثم قالت يا بنتي سمعتِ ما قال هذا الشاب و ما يصيبك اذا اخل منك بوسة و تاخذي ما تطلبيه فقلت لها انت ما تعرفي اني حالفة فقالت خليه يبوسك و انت ساكتة و لا عليكِ شيء و تا خذي هذه الدراهم و لا زالت تحسن لي هذا الامر حتى ادخلت راسي الجراب و رضيت بذلك ثم اني غطيت عيني و داريت بطرف ازاري من الناس و حط فهه تحت ازاري على حدي فلما باسنى عضني عضة قوية قطع من خدي اللحمة فغشي علي ثم اخذتني العجوز في حضنها فلما افقت وجدت اللكان مقفولة و العجوز تظهر لي الحزن و تقول دفع الله ماكان اعظم ثم قالت لي قومي بنا الى البيت و شاي روحك لئلا تنفضيي فاذا وصلت الى البيت ارتدي و تضاعفي روحك مريضة و ارمي عليك الغطا و انا اجيَّ لك بدواء تداوي به هذه العضة فتبرعُ سريعا فبعد ساعة قمت من مكاني و انا في غاية الفكر و اشتد بي الخوف و مشيت تليلا قليلا حتى وصلت البيت و صرت في حالة الهرض فلها دخل الليل و اذا

بزوجي دخل و قال ما الذي اصابك يا سيدتي في هذا الخرجة فقلت له ما انا طيبة وجع في راسي فنظر الي فاوقال شمعة و قرب مني و قال ما هذا الجرح الذي ني خلك و هو ني المكان الناءم فقلت اني لها استاذ نتك و خرجت في هذا النهار اشتري القهاش زاحمني جمل حطب فشرمط نقابي و جرح خلي كماتري فان المكان ضيق في هذه المهدينة فقال غدا اروح للحاكم و اقول له يشنق كل حطاب في المدينة فقلت بالله عليك لا تحتمل خطيئة احل فاني ركبت حمارا فعثر بي فنزلت على الارض فصادفني عود خلش خلي و جرحني نقال غدا اطلع لجعفر البر مكي و احكي له الحكاية فيقتل كل حمار في هذه المدينة فقلت انت تضيع الناس كلهم بسببي و هذا الذي جرى لى بقضاء الله و قدرة نقال لابد من ذلك و لم علي بالكلام و نهض قائما فنفرت منه و اغلظت كلامي عليه فعنل ذلك يا امير المومنين علم بحالي وقال خنتي اليمين وصاح صيحة عظيمة فانفتح الباب و طلع منه سبع عبيل سود و امرهم فسعبوني من فرشي و رموني وسط الدار و امر عبدا منهم ان يهسكني من أكتافي و يجلس على راسي و امر الثاني ان يجلس على ركبتي و يمسك رجلي و جاء الثالث و في يد، سيف فقال له يا سيدي اضربها بالسيف اتسمها نصفين و كل واحل ياخل قطعة يرميها في احر اللجلة يأكلها السمك وهذا جزاء من يخون الايمان و المودة و اشتل غضبه 

ان كان لي فيمن احب مشاركا منعت الهوى روهي ولوا تلفه وجالي و قلت لها يا نفس موتي كريمة فلا خير في حب يكون على ضل

ثم قال للعبل اضربها یا سعل فلها أعنق العبل جلس علي و قال یا سیدتي اذکوی الشیادة و ماکان لک من العوائم اخبرینابه فان هذا آخز حیوتک ففلت له یا عبل الغیر تهدل علی قلیلا حتی اوصیک فرفعت راسی و نظرت ای حالی و کیف صرت فی الذل بعد العز فجرت عبرقی و بکیت بکاءا شدیدا فنظر الی بعین الغضب و انشل یتول

قل لهن عل وصلنا و جفانا و ارتضى في الهوى خليلا سوانا بسنا منك قبل بسك منا الذي كان بيننا قل كفانا

اتهتم فراقي ني الهوى و قعداتم و اسهرتم جفني القريع و نهتم و الفيتم بين السهداد و ناظري فلا القلب يسلاكم و لا اللهمع يكتم و عاعل تموني انكم تعسنوا الوفا فلما تمدلكتم فوادي غلاتم عشقتكم طفلا فلم ادر ما الهوى فلا تقتدلوني انني متعدم سالتكموا بالله ان مت فاكستموا على لوح قبري ان هذا مستيم لعل شجيها عارفا لوعة الهوى يمو على قلب المحسب فيرهم

تركت حبيب القلب لا عن ملالة و لكن جنى ذنبا يودُّي الى الترك الدرك الدرك الدرك الدرك المحبة بيننا و إيمان قلبي لا يميل الى الشرك

فلها فرغ من شعرة بكيت و تضرعت له و قلت في نفسي اخلاعيه

بالكلام لعله يعتقني من القتل و لوكان ياخنل جميع ما املك ثم 

و حقك لو الصنتني ما قتلتني ولكن حكم البين ما فيه منصف وحملتني ثقل الغوام وانني لاعجزعن حمل القميص واضعف و ما عجبي اتلاف روحي وانما عجبت لجسمي بعدكم كيف يعرف

فلما فرغت من شعري بكيت فنظرني و نهرني و شتمني و انشل . يقول هذة الاب

تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا واظهرتم الهجران ما هكذا كنا ساتر ککم من حیث ما قل ترکتموا و نصب عنکم حق صبرکم عنا و نشغل عنكم مل شغلتم بغيرنا و نجعل قطع الوصل منكم ولا منا فلما فرغ من شعرة صرخ على العبد و قال له وسطها و ريحنا منها فليس لنا فيها فائلة فبينها نعن يا امير المؤمنين نتشاجر بالاشعار و قد تحققت بالموت و ايست من الحيوة و سلمت امري لله تعالى و اذا بالعجوز دخلت و رمت نفسها على اقدام الشاب و باستهم و بكت و قالت يا ولدي بحق تربيتي لك و خدمتي تعفو عن هذه الصبية فانها ما فعلت ذنبا يوجب ذلك و انت شاب صغير اخاف عليك ان تدخل ني اثمها و قد قيل كل قاتل مقتول و ايش هذه الوسخة اتركها عنك و عن بالك و تلبك ثم بكت و لم تزل تلج عليه حتى رضي و قال عنوت عنها لكن لابل ان اعمل اثرا يصير عليها بقية عهرها ثم اس العبيل فجل بوني و مدوني بعل ما جردوني من اثوابي و جاست العبيل علي و قام الغلام و احضو قضيبا من

صفرجل و قول له على جساي بالضوب و لم يزل يضوبني على ظهرى و اجنابي حتى غبت عن الوجود من شدة الضرب و قد ايست من حيوتي فامر العبيل انه اذا دخل الليل يحملوني و ياخذوا العجوز معهم تدلهم على البيت ويرموني في بيتي اللي كنت فيه سابقا ففعلوا ما اسرهم به سيدهم و رموني في بيتي و راحوا و لازت انا في غشوتي الا و الصباح قل لاح فلاطفت حالي في المراهم و الادوية. و داويت جسمي و بقيت الهاعي كانّها مضروبة بالمقارع كما تري و رقدت ضعيفة طريحة الفراش اداوي روحي اربعة اشهر حتى استفقت و شفيت و جئت الى الدار التي جرى لي فيها ذلك الاصر فوجدتها خرابا و الزقاق مهدودا من اوله الى أخرة و صارت الدار كيمانا و لم اعلم خبرها فجئت الى اختي هذه التي من ابي فوجدت عندها هانين الكلبتين السود فسلمت عليها و اخبرتها بخبري و جميع حديثي فقالت لي يا اختي من ذا اللي من نكبات الزمان سلم الحمل لله الذي جاء الامر بسلامة و جعلت تــــــقـــــــول و ما الدهر الا هكانا فاصطبر به اذا رزيت بمال او فراق حميب ثم اخبرتني بخبرها و ما جرى لها مع اخواتها و ما تل صاروا اليه فقعات انا وهي لا نذكر خبر الزواج على السنتنا ثم صاحبتنا هذه الصبية الخوشكاشة في كل يوم تخرج تشتري لنا ما نعتاج اليه من المصالح في يومنا و ليلتنا و صرفا على هذ؛ الحالة الي هذ؟ الليلة التي مضت فخرجت اختنا تشتري لنا شيئا على جري عادتها فوقع لنا ما وقع بهجيّ الحمال و هوُّلاء الثلثة القرندلية فت=ادثنا معهم و الخلناهم عنلانا و اكرصافيم و لم يذهب من الليل برهة حتى

اجنمعنا بفلفة الجار محتشمين من الموصل و حكونا حديثهم و تحادثنا معهم و كنا شرطنا عليهم شرطا فخالفونا فيه فاننا قابلناهم على مخالنتهم واستخبرناهم عما جرئ لهم فحكوا لنا حكايتهم وما جرئ لهم فعفونا عنهم و انفصلوا عنا و ما نشعر اليوم حتى حضرنا بين يديك وهلء حكايتنا فتعجب الخليفة منها وجعل لها تاريخا في خزانته و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الـــهـــــاح فلما كانت الليلة التاسعة عشر قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الخليفة امر ان تكتب هذه القصة في الدواوين و يجملوها في خزانة الهلك ثم انه قال للصبية الاولى هل عندك خبر من العفريتة التي سحرت اخوانك قات يا امير المؤمنين انها اعطتني شياً من شعرها و قالت متى اردت حضوري فاحر قي من هذا الشعر شعرة فاحضر اليك عاجلا و لو كنت خلف جبل قاف فقال الخليفة، احضري لي الشعر فاحضرته الصبية فاخذ؛ الخليفة وحرقه فلبها ظهرت رائحته اهتز القصر و سمعوا دويا و قرقعة واذا بالجنية حضرت وكانت مسلمة نقات السلام عليك يا خليفة الله نقال و عليكم السلام و رحمة الله و بركانه نقالت اعلم ان هذ؛ الصبية زرعت معي جميلا و لا اتدر الافيها عليه و هي انقل تنيمن الهوت و قتلت عدوي و رأيت ما فعلتُ معها اخواتها فما رأيت الا اني انتقم منهم و المحرهم كلابا بعل ان اردت قتلهم فخشیت ان یصعب علیها و الآن ان اردت خلاصهم يا امير المؤمنين اخلصهم كرامة لك و لها فاني من المسلمين فقال لها خلصيهم و بعل ذلك نشرع في امر الصبية الهضروبة و نفحص عن حالها فاذا ظهرلي صلقها اخذت ثارها ممن ظلمها فقالت العفرينة يا امير المومنين ها انا اخلصهم و ادلك على من فعل بهذ؛

الصبية و ظلمها و اخل مالها و هو اقرب الناس اليك ثم ان العفرينة اخذت طاسة من الهاء وعزمت عليها وتكلمت بكلام لا افهم و رشت وجه الكلبتين و قالت لهم عود وا الى صورتكم الاولى البشرية فعادوا الى صورتهم التي كانوا عليها ثم قالت العفريتة يا امير المومنين ان الذي ضرب الصبية واللك الامين اخ المامون فانه كان يسمح بحسنها و جمالها و نصب عليها حيلة و تزوجها بالحلال و هو ماله ذنب في ضربها فانه اشترط عليها وحلفها ايهانا عظيمة ان لا تفعل شيمًا و قل خانت اليمين فاراد قتلها فخاف الله تعالى فضريها هذا الضرب و اعادها الى مكانها و هذه قصة البنت الثانية والله اعلم فلها سهع الخليفة ذلك من كلام العفريتة و علم ضرب الصبية تعجب كل العجب و قال سبحان الله العلي العظيم الذي من عليّ بهذا و تخلص البنتين من السور و العذاب و منّ عليّ بخبر هلة الصبية و الله لاعملن عملا يكتب بعدي ثم احضر ولل الامين بين يديه و ساله عن قصة الصبية الاولى فاخبرة على وجد الحق ثم احضر القضاة و الشهود و احضر القرندلية الثلثة و احضر الصبية الاولى و اخواتها اللتين كانتا مسعورتين و زوج الثلت للثلثة القرندلية الذين اخبروا انهم كانوا ملوكا و عملهم حجابا عنل، و اعطاهم ما يحتاجون اليه و اجرى لهم جرايات و انزلهم في قصر بغداد ورد الصبية المضروبة لوله الامين و جدد كتابه و اعطاها مالا كثيرا و امر ان تبنى الدار احسن ما كانت و اما الخليفة فقل تزوج بالخشكاشة ورقد في تلك الليلة معها فلها اصبح افرد لها بيتا وجواري لخدمتها و رتب لها رواتب و جعل لها بيتا بسراريه فتعجب الناس من كرم الخليفة و سماحة نفسه و حكمته ثم امر الخليفة ان يورخوا

قصص هولاء جبيعهم قالت دنيازاد لاختيا شهر زاد يا اختاه و اله هله تصة جميلة لطيفة لا يسمع مفلها قط و لكن احكي لي قصة اخري لنقضي ما بقي من سهر ليلتنا هذا قالت حبا وكرامة ان ادن لي الملك نقال الملك قصي قصتك و اعجلي نقالت زعموا يا ملك الزمان و صاحب العصر و الاوان ان الخليفة هارون الرشيد احضر ليلة من الليالي و زيرة جعفرا و قال له اريد ان انزل المدينة و نسأل العامة عن احوال الحكام المتولين و كل من شكوامنه عزلناه و من شكروا منه اوليناة نقال جعفر سمعا و طاعة فلما نزل الخليفة و مشوا في الاسواق و الشوارع فاجتازوا على زقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه شبكة و قفة و نفية و يدة عما و هو ماش على مهله ينشل و يستقسول

يقولون لي انت بين الوري بعدلم ك كالليكة المحقمرة فقلت دعوني من انوالكم فلا عدام الا صع المقدارة فللمر هنوني و علمي معي و كل اللغا تو و المحتبرة على قرت يوم فرد الرهان و ارموا الى الفصة المحتقرة فا ما الفقير و حال السفاحين و عيد المؤتير فما أكدرة و في المرد يلاني على المجمرة و في المرد يلاني على المجمرة تقرم عليه كلاب الطريق و كل لئيم بذا يستهرة افرا ما شكى حاله لامريق فما في البرية من يعلن المقدرة الفقير قاملح ما كان في المقديدة المقديدة المقديدة المناهقين المقديدة المناهقين المقديدة المناهقين المقديدة المناهقين المقديدة المناهقين المقديدة الفقيد المقديدة الفقيد المقديدة المناهقين المقديدة الفقيد المقديدة الفقيد المقديدة المناهقية المناهقيد المقديدة الفقيد المقديدة الفقيد المقديدة الفقيد المقديدة الفقيد المقديدة الفقيد المقديدة الفقيدة الفقيدة الفقيدة المناهقية المقديدة الفقيدة الفقيدة المناهقية المقديدة الفقيدة الفقيدة المناهقة المناهق

فلما سمع الخليفة انشادة قال لجعفر انظر هذا الرجل الفقير و انظر

هلاً الشعر قاله يدل على الحاليه لم الخلولة بدلام اليه و قال له ياشيخ ما صنعتك نقال يا سيدي انا صياد و عندي عيلة و خرجت من بيتي من نصف النسار الى هذا الوقت لم يقسم الله شيمًا اتوت به. عياي و قل كوهت نفسي و تمنيت الهوت نقال الخليمة، هل لك ان ترجع معنا البحر و تقف على شاطئ اللاجلة و ترمي شبكتك على الختي و مصما عالم انشریه منک بمائه دینار ففرح لما سمع هذا انکلام و قل على رأسي ارجع معكم ثم ان الصياد رجع معهم الى البحر و رمى شبكنه و صبر عليها ثم انه جذب الخيط و جر الشبكة اليه فطلع في الشبكة صندوق مقفول ثقيل الوزن فلما نظرة الخليفة جسه فوجله ثقيلا فاعطى للصياد مانة دينار وانصرف وحمل الصندوق مسرور مع الخليفة و طلعوا به الى القصر و اوقدوا الشموع و الصندوق بيبن بدي الخليفة فتقدم جعفر و مسرور وكسروا الصنانوق فوجلوا فيه قفة خوص مخيطة بخيط صوف احمر فقطعوا القفة فرأوا فيها فردة بساط فشالوا الفردة فوجلوا ازارا و وجلوا فيه صبية كأنها سبيكة فضة منتولة مقطعة فلما نظرها الخليقة تأسف وجرت دموعه على خلة و التفت الى جعفر و قال يا كلب الوزرا تقتل الفتلى في زمني و يرموهم في البحر و يصيرون متعلقين بلمتي يوم القيامة و الله لابل ان أخل حق هلة الصبية مهن قتلها و لا قتلنه شرقتلة وقال لجعفرو حق اتصال نسبى بالخليفة من بني العباس ان لم تاتني باللى قتل هل؛ لا نصفها منه شنقتك على باب قصري و اربعين من بني عمك و اغتاظ الخليفة غيظا شليدا فخرج جعفر من بين يديه وقال له امهلني ثلثة ايام قال امهلتك فنزل جعفر الهدينة وهو حزين و قال في ننسه من اين اعرف من قتل هذا الصبية حتى الي احضرة

للخليفه و ان احضرت له غيرة يصير متعلقا في ذمتي و لا ادري ما اصنع ثم ان جعفرا جلس في بيته ثلثة ايام و في اليوم الرابع ارسل الخطيفة وراءة بعض الحجاب يطلبه فطلع اليه فقال الخليفة له اين قاتل الصبية قال جعفر يا امير المومنين انا كنت عربف القتلي حتى اعرف قانلها فاغتاظ الخليفة و امر بشنقه <sup>ت</sup>حت قصرة و امر صاديا ينادي في شوارع بغداد من اراد الفرجة على شنق جعفر البردكي وزير الخليفة و شنق اربعين برمكيا من اولاد عمه على باب قصر الخليفة فليخرج يتفرج فخرجت الناس من جميع العارات يتفرجون على شنق جعفر و اولاد عمه و لم يعلموا سبب شنقهم و نصبوا الخشب و اوتفوهم تحته لاجل الشنق و صاروا ينتظرون الاذن من الخليفة وكانت الاشارة شكذا و صار الخلق يتباكون على جعفر و اولاد عمه فبينما هم كذلك و اذا بشاب حسن الوجه نقي الاثواب بوجه اتمر و طرف احور و جبین ازهر و خل احمر و عذار اخضر و شامة كأنه قوص عنبو و مازال يفسح الناس الى ان وقف بين ياي جعفر فقال له سلامتك من هل؛ الوقفة يا سيد الامراء وكهف الفقراء اللهي قتل القتيلة التي وجلاتموها ني الصندوق انافاشنقني عنها و خل حقها مني فلما سمع جعفر كلام الشاب و ما ابداء من الخطاب فرح بخلاص نفسه و حزن على الشاب فبينها هم في الكلام و اذا بشيخ كبير طاعن في السن يفسح الناس ويشق بين الخلائق الى ان وصل الى جعفر و الشاب فسلم عليهما فقال ايها الوزير و السيل الخطير لا تصلق كلام هذا الشاب فيما يقول فانه ما قتل الصبية الا انا فخذ حقها مني او اطالبک بين يدي الله تعالى ان لم تفعل فقال الشاب ايها الوزير فللا شيخ كبير خوفان لا يدري ما يغول و انا الذي قنلتها فخذ

حقها مني نقال الشيخ يا والهي الت صغير نشنهي اللهنيا و اناكبير شبعت من الدنيا و انا انديك بروهي و اندي الوزير و بني عمه و ما قتل الصبية الا انا فبالله عليك عبيل بشنعي فلا حيوة لي بعدها فلها نظر الوزبرالي ذلك تعجب و اخذ الشاب و الشيخ و طلع بهما الي الخليفة و قبل الارض وقال يا امير المؤمنين قد احضرنا قاتل الصبية نقال الخليفة اين هو نقال ان هذا الشاب يقول انه هو القاتل و هذا الشيخ يكذبه و يفول هو القاتل و ها هما بين يديك فنظر الخلينة الى الشيخ و الشاب و قال من فيكم قتل هذا الصبية فقال الشاب انا وقال الشيخ ما قتلها الا انا فقال الخليفة لجعفر خل الاثنين و اشتقهما فقال جعفر اذا كان احدهما قتل فشنق الثاني ظلم فقال الشاب و حق من رفع السماء و بسط الارض انا الذي قتلت الصبية و ادى امارة قتلتها و وصف ما وجلة الخليفة فتحقق عنل الخليفة ان الشاب هو الذي قتل الصبية فتعجب الخليفة من قصتهما وقال ما سبب قتلك لهلى الصبية بغير حتى وايش سبب اقرارك بالقتل من غير ضرب و مجيئك بنفسك في هذا و تقول خذوا حقها مني فقال الشاب اعلم يا امير المؤمنين ان هذا الصبية زوجتي و بنت عمي و هذا الشيخ ابوها و هو عمي و تزوجت بها و هي بكر فرزقني الله منها ثلثة اولاد ذكور و كانت تحبني و تخل مني و لم ال عليها سوءا وكنت انا ايضا احبها حبا عظيما الى ان كان اول هذا الشهر فهرضت مرضا شديدا فاحضرت لها الاطباء فتوجهت لها العافية قليلا قليلا فاردت ان ادخلها الحمام فقالت اني اريل شيمًا قبل دخول الصمام فقل اشتهيته فقلت لها سمعا وطاعة و ما هو فقالت اني اشتهى تفاحة اشهها و اعض منها عضة فلخلت من ساعتى

المدينة و فتشت على التقاح فلم اجله و لو كانت الواحدة بدينار لاشتريتها فشق عليَّ ذلك وطلعت الى البيت و قلت لها يابنت عمي والله مالقيت شيمًا فتشوشت وهي ضعيفة و زاد عليها الضعف تلك الليلة كثيرا فبت وانا متفكر فلما اصبح الصباح خرجت من بيتي و درت على البساتين واحدا واحدا فام اجدة فيها فصادفني خُولي كبير فسألته عن التفاح فقال يا ولدي هذا شيّ قل ان يوجل و هو معدوم و لا يوجل الا في بستان امير المؤمنين الذي في البصرة و هو عند الخُولي يلخرة للخليفة فجئت الى البيت وقل حملتني محبتي لها و مودتی علی ان سانوت و هیأت لي نفسي و سافوت خمسة عشر يوما ليلا و نهارا في اللهاب والاياب و جئت لها ثلث تفاحات اشتريتهم من خولي البصرة بثلثة دنانير و دخلت و ناولتهم لها فلم تفرح بهم و تركتهم عن جانبها وكان قل زاد بها الضعف والعمل ولم تزل في ضعفها الى ان مضى لها عشرة ايام وبعل ذلك عوفيت فخرجت من البيت وذهبت الى دكاني و جلست في بيعي وشرائي فبينها انا جالس وسط النهار واذا بعبل اسود فائت علي و في يلة تفاحة من تلك التفاحات الثلث يلعب بها فقلت له يا عبدالخير من این اخلت هله التفاحة حتى آخل مثلها فضحک و قال اخلتها من حبيبتي واناكنت غائبا وجئت فوجلتها ضعيفة وعنل ها ثلُّث تفاحات قالت لي ان زوجي القرنان سافر من شانهم البصرة اشتراهم بتلُّنة دنانير فاخلت منهم هذه التفاحة فلما سمعت يا امير المؤمنين كلام العبل اسودت اللانيا في وجهي وقمت قفلت دكاني و جئت الى البيت و انا عادم العقل من شدة الغيظ و نظرت الى التفاح فلم اجل الاتنتين فقلت لها اين الثالثة فقالت لا ادري

و لا اعرف فتعقق قول العبل فقمت و اخذت سكينا و جمَّت من خلفها و ما كلمتها حتى ركبت على صدرها و نعرتها بالسكين و قطعت رأسها وحطيتها في القنة بسرعة وغطيتها بالززار وخيطتها و حطيت عليها شقة من البساط و انزلتها الصندوق و قفلته و حملتها على بغلتي و رميتها في اللجلة بياني فبالله عليك يا امير المؤمنين عجل بشنقي فاني خائف من مطالبتها لي يوم القيمة فاني لها رميتها في بحو اللجلة و لم يعلم بها احل رحعت الى البيت وجلت والى الكبير يبكي و لم يكن له علم بها فعلتُ في امه فقلت له ما يبكيك يا ولاى فقلل اني اخلت تفاحة من التفاح الله عند امي و نزلت بها الى الزقاق العب مع اخوتي و اذا بعبل اسود طويل خطفها مني وقال لي هذه جاء تک من اين فقلت له هذه سافر لها ابي و جاء بها من البصرة من اجل امي و هي ضعيفة، و اشترى ثلث تفاحات بثلثة دنانير ثم اخذها ولم يلتفت الي فعلت له القول ثانيا و ثالثا و لم يلتفت الي و ضربني و راح بها فخفت من امي تضربني من شان التفاحة فغبت انا و اخوتي من خوفها الها ظاهر المدينة وقد امسى المساً علينا وانا خائف منها فبالله يا ابي لا تقل لها شيئًا تزداد ضعفا على ضعفها فلما سمعت كلام الول علمت ان العبد هو الذي افترى الكلام الكذب على بنت عمي و تعققت انها قتلت ظلما ثم اني بكيت بكاء شديدا و اذا بهذا الشيخ و هو عهي واللها قد اقبل فاخبرته بها كان فجلس بجانبي و بكى و لم نزل نبكي الى نصف الليل و اقمنا العزا خمسة ايام لهذا اليوم و نص نتاسف على تتلها ظلما وكل ذلك كان من تحت رأس البعل وهذا سبب قتلها فبحرمة اجدادك عجل بقتلي فلاحيرة لي

بعد ما و خلحقها مني فلما سمع الخليفة كلام الشاب تعجب و قال والله لا اشنق الا العبل الملعون و لَا عمل عملا يشفى العليل ويرضى الملك الجليل وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح فلما كانت الليلة العشرون قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الخليفة حلف انه لا يشنق الا العبد فان الشاب معذور ثم ان التليفة التفت الى جعفر وقال له احضر لي هذا العبد الملعون اللي جرت منه هذه القضية و أن لم تحضره قانت عوضه فنزل جعفر يبكي ويقول حضر لي موتتين و لا كل مرة تسلم الجرة و ليس في هذا الامر حيلة و الذي سلمني في الاول يسلمني في الثاني و الله ما بقيت اخرج من بيتي ثلُّمة ايام والحق يفعل ما يشاء ثم اقام في بيته ثلُّثة ايام و في اليوم الرابع احضر القضاة والشهود و ودع اولاده و هو يبكي و اذا بر سول الخليفة اتى اليه و قال له ان امير المؤمنين في اشد ما يكون من الغضب و ارسل بطلبك و حلف انه لا يمور هذا النمار الا و انت مشنوق فلها سمع جعفر هذا الكلام بكي و بكوا اولادة و عبيلة مع كل من في الدار فلما فرغ من التوديم تقدم الى بننه الصغيرة ليو دعها و كان يحبها أكثر من اولادة جميعا فضمها الى صدرة و باسها و بكى على فراقها فوجل في جيبها شيئا مكببا فقال لها ما الذي في جيبكِ فقالت له يا ابت تفاحة مكتوب عليها اسم مولانا الخليفة جاء بها عبدناريكان و لها معي اربعة ايام و ما اعطا هائي حتى اخل مني دينارين فلما سمع جعفر بذلك العبل و التفاحة فرح و حط يلء في جيب ابنته و اخرج التفاحة فعرفها وقال يا قريب الفرج ثم انه امر باحضار العبل فعضر فقالله و يلك ربحان من اين لك هذا التفاعة فقال العبل و الله ياسيدي

ان كان الكذب انجا فالصدق انجا و انجا هذه التفاحة ما سرقتها لا من قصرك و لا من قصر العضرة و لا من بستان المير المؤمنين و انها هذه من مدة خمسة ايام مشيت فدخلت الي بعض ازقة المدينة فنظرت صغارا يلعبون و مع واحد منهم هذه التفاحة فخطفتها منه و ضربته فبكى و قال يا فنى هذه لامي و هي مريضة وقد اشتهت على ابى التفاحة فسافر الى البصرة وجاء لها ثلث تفاحات بِمُلْمَة دنانير فسرقتُ منهم واحدة العب بها ثم بكى فام التفت اليه و اخذتُها و جبُّت هنا فاخل تها ستي الصغيرة بدينارين ذهب و هذا حكايتي فلما سمع جعفر هذا، القصة تعجب لكون ان الفتنة و قتل الصبية من عبلة و حزن لنسبة العبل له و فرح لخلاص نفسه إِذَا جَاءَ الْمُصِيْبَةُ فِي غُلامٍ فَتَجْعَلْهُ لِنَفْسِكَ مِنْ فِدَاهَا

فَانَّكَ وَ اجِلُ خَدُمًا كَتِهُ عَدْرًا وَ نَفْسُكَ لَمْ تَعِلْ نَفْسًا سِوَاهَا

ثم اند مسك بيل العبد وطلع بد للخليفة و حكى له قصته من اولها الى أخرها فتعجب الخليفة كل العجب و ضحك حتى انقلب و امران تورخ هذة الحكاية و تجعل سيرا بين الناس نقال لا تعجب يا امير المؤمنين من هذه القصة فماهي اعجب من حليث الوزير 

## حكاية الوزير نور الدين واخيه

و شمس الدين ٥حمل اخيه فقال الخليفة هات و ما التي اعجب من هذه الحكاية فقال جعفر يا امير المؤمنين لا احل أك الا بشرط

ان تعتق عبدي من القتل فقال ان كان اعجب مما اتفق لنا وهبت دمه لک و ان لم یکن با عجب قتلت عبدك فقال جعفر اعلم يا امير المؤمنين انه كان في سالف الزمان بارض مصر سلطان صاحب على و امان يحب الفقراء و يجالس العلماء و له وزير عاقل خبير له علم بالامور والتدبير وكان شيخا كبيرا وله ولل ان كانهما قمر ان لم يُر مثلهما في العسن والجمال وكان اسم الكبير شمس اللين محمل و اسم الصغير نوراللين علي وكان الصغير اميز من الكبير في الصباحة والملاحة حتى ان في بعض البلدان تسامعوا به فسافروا الى بلادة لاجل رؤية جماله فاتفق ان والدهم مات فين عليه السلطان و اقبل على الوللين و قربهما و اخلع عليهما و قال لهما انتم في مرتبة ابيكم فلا تكدر واخواطركم ففرحوا و قبلوا الارض بين يديه و عملوا العزا لابيهم الى اتمام شهر ثم دخلوا في الوزارة و صار الحكم بايديهما كما كان بيد ابيهما وكان اذا اراد السلطان السفر يسافر واحل منهما فاتفق في ليلة من الليالي وكانت سفرالكبير مع السلطان فبينما هم يتمل ثون اذ قال الكبير للصغير يا اخي تصلي ان اتزوج انا و انت في ليلة واحدة فقال الصغير افعل يا اخي ما تريد فاني موافقك على ماتقول فاتفقوا على ذلك ثم ان الكبير قال لاخيه ان قدرالله و خطبنا بنتين و دخلنا في ليلة واحدة و وضعتا في يوم واحل وا راد الله و جاء ت زوجتك بصبي و جاءت زوجتي ببنت نزوجهما لبعضهما ويصيرا اولاد عم فقال نور اللين يا الحي ما تاخل من و لدي في مهر بنتك نقال آخل من و للك لبنتي ثلْتُهُ آلاف دينار و ثلْث نساتين و ثلْث ضياع و ان كتب الشاب بغير هذا لا يصم فلما سمع نورالدين هذا الكلام قال ما هذا المهر

بالشرط على والدي اما تعلم اننا اخوة و نص الاثنان بفضل الله وزراء ونين في مقام واحل وكان الواجب عليك ان تقدم ابنتك لوللي من غيرمهر وان كان لابل من مهر فتجعل شيئًا معلومًا ليظهر للناس فانك تعلم ان الذكر افضل من الانشئ و ولدي ذكر و نذكربه بخلاف ابنتک نقال و مالها نقال لا نذکر بها بین الامراء و لکن انت ترید ان تفعل معي كما فعل بعضهم قيل ان بعض الناس قل م على بعض اصحابه فقصلة في حاجة فقال بسم الله نقضي حاجتك ولكن غلاا 

إِذَا كَانَ فِي الْطَاجَاتِ مَهْلاً إِلَىٰ عَلَى فَلَاكَ يَكُونُ طَرْدًا لِمَنْ كَانَ عَارِفًا

فقال له شمس الله ين اواك تقصر وتعمل بنتك افضل من ابني لاشك انک ناتص عقل و لالک اخلاق تذکر شرکة الوزارة وانا ما ادخلتک معى في الوزارة الا شفقة عليك و تبقى تساعلاني و نكون لي معينا ولا اكسر بخاطرك و حيثها هذا القول قولك و الله لا ازوج بنتي لولدك ولوو زنت ثقلها ذهبا فلما سمع نورالدين كلام اخيه اغتاظ و قال و انا ما بقيت ازوج ابني ابنتك نقال شمس الدين انا لا ارضاء لها بعلا و لولا اني في السفر لكنت عملت معك العبر و لكن لها ارجع من سفري فرّج اربك ماتقتضي مروتي فلما سمع نوراللين من اخيه ذلك الكلام الهنالا غيظا و غاب عن الدنيا وكتم ما به وبات كل واحل في ناحية فلها اصبح الصباح برز السلطان للسفر و غدا في الجيزة و قصد الاهرام و صحبه الوزير شمس الدين و اما ما كان من امر اخيه نور الدين فبات تلك الليلة في اشل ما يكون من الغيظ فلما اصبح الصاح قام و صلى العبع و عمل الى خزانته

واخل منها خرجا صغيرا و ملأه ذهبا و تذكر قول اخيه و حقارته الا بـــــــــــات عنل؛ فانشل و جعل يقول هذ؛

وَانْصَبْ فَانَّالُهُ يُلَّالْعُيْشِ فِي النَّصَبِ مَا فِي ٱلْمُقَرَّارِيلِ عِزًّا وَ لَا آرَبًا سِوَى الْعَنَا فَدَعِ ٱلْأَوْطَانَ وَاغْتَرِبِ اني رأيت و قُوفَ الْمَاءِ يُفْسِلُهُ إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجُولُمْ يَطِبِ اليَهُ فِي كُلِّ حِيْنِ عَيْنُ مُوتَقب وَالْأُسُلُ لَوْلَا فِرَاقُ الْعَابِ مَا إِنْتَنَصْتُ وَالسَّهُمُ لِوَلَا فِرَاقُ الْقُوسِ لَم يُصِب وَ الْعُودُ فِي أَرْضِهِ نُوعٌ مِنَ الْعَطَبِ وَ انْ تَغَرَّبَ هَلَا زَادَ فِي النَّاهَبِ

سَافِر قَعِلْ عَرْضًا عَمِّنَ تَفَارِقُهُ وَ الْبُكُورُ لُولًا أَنُولُ مِنْهُ مَانَظُوتُ وَالتِّبْرُكَا لتَّرَّبِ مُلْقًى فِي مَعَادِنِهِ قَانَ . تَغَرَّبَ مَلُ اعْزَ مَطْلَبُهُ

فلها فرغ من شعرة امر بعض غلمانه ان يشل له بغلة النوبة بسرجها المضرب وهي بغلة زرزوربة عالية الظهر كانها تبة مبنية سرجها ذهب و ركاباتها هندية عليها عَباءة كسروية و هي كأنها عروسة مجلية و امرة ان يجعل عليها بساطا حريرا و سجادة و جعل الخرج من تحت السجادة ثم قال للغلام و العبيل قصلي اتفرج خارج المدينة والروح نواحي القليوبية و ابات ثلث ليال فلا احل منكم يتبعني فان عندي ضيق صدروا سرع وركب البغلة واخل معه شيئًا قليلًا من الزاد و خرج من مصر و استقبل البر فها جاء عليه الظهر حتى دخل على مدينة بلبيس فنزل عن بغلنه و استراح ورَيَّجَ البغلة واخذ شيئًا من الزاد فاكله و اخذ من بلبيس ما يأكله و ما يعلفه على بغلته و استقبل البو فما جاء عليه الليل حتى دخل بلدا يقال لها السعديه فبات بها واخرج شيئًا اكله وحط الخرج تعت رئسه وفرش البساط و نام ني مكان البرية و الغيظ غالب عليه ثم انه

بات في ذلك المكان فلما اصبح الصباح ركب و سار يسوق البغلة الى ان و صل الى مدينة حلب فنزل في بعض الخانات و اقام تُلفة ايام حتى استراح وربيحالبغلة و شم الهواء ثم عزم على السفو و ركب بغلته و خرج مسافرا لا يدري إين يذهب ولم يزل سائرا الى ان اقبل على مدينة البصرة و لم يشعر بذلك حتى نزل الى الخان فانزل الخوج عن البغلة و فرش السجادة و اعطى البغلة بعدتها للبواب يسيرها فاخذها و سيرها فاتفق ان وزير البصرة جالس في شباك قصرة فنظر الى البغلة و نظر ما عليها من العدة المنمة شنها بعلة موكب و مركوب و زراء او ملوك فتفكر في ذلك و حار عقله و قال لبعض غلمانه اثتني بهذا البواب فذهب الغلام و اتى بالبواب للوزير فتقدم البواب و باس الالض وكان الوزير شيخا كبيرا نقال للبواب من يكن صاحب هذه البغلة و ما صفاته فقال البواب يا سيدي صاحب هل البغلة شاب صغير ظريف الشمائل عليه هيبة و وقار من اولاد التجار فلما سمع الوزير كلام البواب قام على حيله وركب و سار الى الخان و دخل على الشاب فلها راى نو رالدين الوزير قادم عليه قام على حيله و لاقاه و سلم عليه فرحب به الوزير و نزل من على جواده و احتضنه و اجلسه عنده و قال له يا ولدي من اين اقبلت وماذا تريد فقال نورالدين يا مولاي اني قدمت من مدينة مصر وكنت اين و زير فيها و تل انتقل ابي الى رحمة الله تعالى و اخبرة بها جرئ له من المبتدا الى المنتهى قال و قد عزمت على نفسي اني لا اعود ابدا حتى اشق جميع المدن و البلدان فلما سمع الوزير كلامه قال له و لل ي الاتطاوع النفس فترميك في الهلاك فان البلاد خراب و انا اخاف عليك من عواقب الزمان ثم انه حمل

خرجه على بغلته و اخذ البساط و السجادة و اخذ فرالدين معه الى بيته و انزله في مكان ظريف و اكومه و احسن اليه و حبه حبا شديدا و قال له يا ولدي انا بقيت رجلا كبيرا و لم يكن لي ول فكر و قل رزتني الله بنتا تعادلك فيالحسن ومنعت عنها خُطّاب كثير و قل وقع حبك في قلبي فهل لك ان تنبل ابنتي جارية لخدمتك و تكون لها بعلا فان كنت تقبل ذلك اطلع بك الى سلطان البصرة واقول له انه ولل أخي و او صلك إلى ان اجعلك وزيرة مكاني والزم انا بيتي فاني بقيت رجلا كبيرا فلما سمع نورالدين كلام و زيرالبصرة اطرق برأسه وقال سمعا وطاعة ففرح الوزير وامرغلمانه ان يضعوا له طعاماً و أن يزينواقاعة الجلوس الكبيرة التي ترسم فيها اعراس الامراء ثم جمع اصحابه و دعا اكابر الدولة و تجار البصرة فحضروا بين يديه فقال لهم اني كان لياخ و زير باللايار المصرية ورزته الله ولدين و انا كما تعلمون رزقني الله بنتا وكان الحي اوصاني اني ازوج بنتي لا حل اولادة فاجبته لللك فلما استحق الزواج ارسل الي احل اولادة و شو هذا الشاب الحاضر فلها جاءني جئت ان اكتب كتابه على بنتى و يلخل بها عندي و هو أول من الغريب و بعد ذلك أن شاء يقعل عندي و أن شاء للسفر الله هو و زوجته الى ابيه فقالوا جميعا نعُم مَا رَّايت و نظروا الى الشاب نلما راَّوة اعجبهم فاحضر الوزير الشهود و القضاة وكتبوا الكتاب و اطلقوا البخور و شربوا السكر و رشوا الماء ورد و انصرفوا و اما الوزير فامر غلمانه ان يأخذوا نورالدين و يلخلوا به الحمام و اعطاء الوزير بلالة من خاص ملبوسه و ارسل له المناشف و الطاسات و مجامر البخور و ما يحتاج اليه فلما خرج و لبس الملالة صار كالمدر افا بدر ليلة اربعة عشر فلها خرج ص

الحمام ركب بغلنه و لم ينزل ساثرا حتى و صل الى قصر الوزير فنزل عن البغلة و دخل على الوزير نقبل يديه و رحب به و ادرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المصم فلما كانت الليلة الحادية والعشرون قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الوزير قام له و رحب به و قال له قم ادخل هذه الليلة على زوجتك و في غد اطلع بك الى السلطان و ارجولك من الله كل خير فقام نوراللين و دخل على زوجته بنت ااوز ير هذا ما كان من امر نورالدين و اما ماكان من أمر اخيه فانه غاب مع السلطان مدة فى السفر ورجع فلم يجل اخا، فسأل عنه الخدام فقالوا له من يوم سافرت مع السلطان ركب بغلته بعدة الموكب و قال انا رائم ناحية القليوبية اغيب يوما او يومين فان صدري ضاق ولا احل يتبعني و من يوم حزوجه الى هذا اليوم لم نسمع له خبرا فتشوش شمس اللايس على فراق اخيه و اغتم غما شديدا لفقدة و قال في نفسه ما هو الا مما نهرته في تلك الليلة اخل على خاطرة و خرج مسافرا فلا بدان ارسل خلفه ثم طلع و اعلم السلطان وكتب بطاقات و ارسل البريد الى نوابه في جميع البلاد و نورا للين في ملة العشرين يوما التي غابوها قطع بلادا بعيدة ففتشوا ولم يقعواله على خبر فرجعوا وايس شمس الدين من اخيه و قال لقد فرطت ني اخي بكلامي له على زواج الاولاد قلّ ذلك ان يكون وما كان ذلك الامن قلّة عقلي و عدم تدبيري ثم بعد ملة يسيرة خطب بنت رجل من تجار مصر و كتب كتابه و دخل بها وقد اتفق أن ليلة دخول شمس الدين على زوجته كانت ليلة دخول نورالدين على زوجته بنت و زيرالبصرة و ذلك بارادة الله تعالى حتى منفل حكمه في خلقه وكان كما قالاه وحملوا النساء منهما وقلوضعت

زوجة شمسالدين وزير مصر بنتا لا يرى فيمصر احسن منها و وضعت زوجة نورالدين ولدا ذكرا لايرى في زمانه احسن منه كما قال فيه الشاعرا

وَ مُهَفَّهُفِ مِنْ شَعْرِهِ وَ جَبِينِهِ تَعْدُ وِ الْوَرِي فِي ظُلْمَةٍ وَ ضِيا. لَا تَنْكُرُ وَا النَّالَ النَّانِيَّ فِي خَدَّةً كُلُّ الشَّقِيَّةِ بِيُقَاطَهُ سَـوْدَاءِ

ان جِيْ بِالْكُسْنِ كَيْ يُقَالُ بِهِ يَنكُسُ الْكُسْنُ أَكْسَدُنُ أَرْسَهُ خَجِلًا الْوَقِيمِ الْكُسْنُ الْكُسْنُ الْكَالَ أَرَّيْتُ فَلاً اللهُ الله

فسماء بدرالدين حسن و فرح به جله و زيرالبصرة و صنع الرادئم و عمل اسمطا تصلح لاولاد الملوك ثم ان و زير البصرة الله معه نورالدين و طلع به الى السلطان فلما اقبل قدامه قبل الارض عن يديه وكان فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن واحسان وانشلا يسول شعدرا

دَامَتُ لَكَ الْإِنْـعَـامُ يَاسَيِدِيْ وَدُمْتَ مَا دَامَ اللَّجَا وَ النَّجُوُ يَا مَنْ اذَا مَا نُذِكِرْتَ هِمَّـنَـهُ أَرْضَ الَّزِمَانُ وَ صَفَّـقَ اللَّهُوُ

فقام لهما السلطان و شكر نور الدين على ما قال و قال لوزيرة من هذا الشاب فقال له الوزير قصته من اولها الى آخرها و قال له هذا ابن اخي فقال له وكيف يكون ابن اخيك و لم نسمع به فقال يا مولانا السلطان انه كان لي اخ وزير بالديار المصرية و قل مات و خلف ولدين فالكبير جلس مكان والدة و زيرا و هذا ولدة الصغير جاء عندي و حلفت انى لا ازوج بنتي الا له فلما جاء زوجتُه بها و هو شاب و انا

بقيت شيخا كبيرا و قل سمعي و عجز تدبيري و القصل من مولانا السلطان ان يجعله في مر تبتي فاء ابن احي و زوج ابنتي و هو اهل للوزارة لانه صاحب رأي و تدبير فنظر السلطان اليه فلاق بخاطره فانعم عليه بها اراده الوزبر وقل مه في الوزارة و اسرله بفلعة عظيمة وامر له السلطان ببغلة من خاص مركو به وعين له الرواتب والجوا مك فقبل نورالدين يدالسلطان ونزل هو و صهرة الى منزلهما وهم في غاية الفرح و قالوا هذا بكعب المولود حسن ثم ان 

وانشد يقول

فَهَا زَالَتَ لَكَ الْاَيَّامُ بِيسْنُ وَ ايَّامُ اللَّهِ عَادًا كَ سُـودُ

فامرة السلطان بالجلوس في مرتبة الوزارة فجلس و تعاطى امور خلمته و نظر بين الناس في امورهم و احكامهم كما جرت عادةالو زراء و صار السلطان ينظر اليه و يتعجب من امرة وعقله و تدبيرة و تصريفه فعبه و قربه اليه و لها انصرف اللايوان نزل نوراللاين الى بيته و حكى لصهرة ما وقع ففرح و لم يزل نوراللين فيالوزارة حتى انه لا يفارق السلطان لافي ليل ولا في نهار و زادله الجوامك والجرايات الى ان اتسع له احال و صار له مراكب تسافر من تحت يله بالمتاجر و صارله عبيل و مما ليك و عمّر املاكا كثيرة و دوا لب و بساتين و صار عمر و لله حسن اربع سنيني فتو فيالوزير الكبير والل زوحة نوراللين فاخرجه خرجة عظيمة و واراه فيالتراب ثم اشتغل نوراللين بتربية ولله فلها اشتل وصار له من العمر سبع سنين

احضر له نقيها يقرئه في بيته و اوصاه بتعليهه وادبه و حسن تربيته فقرأه و حفظه فوائل في العلم و عادالقرآن في ملة سنوات وما زال حسن يزداد حمالا وتدا و اعسستسلالا

## كا قيل شعر

تَمَرُّ تَكَامَلَ فِي سَمَاءِ جَمَالِهِ وَالشَّمْسُ تُشْرِقُ مِنْ شَقَائِقِ خَلَّةِ مَلَّةً مَلَّا الْجَمَالَ فِي عَنْدِةِ مَلَكَ الْجَمَالَ بِأَسْرِةِ فَكَانَّهُمَا حُسَنُ الْبَرِيَّةِ كُلُّهُا مِنْ عِنْدِةِ

قَدَّالُّمْلِيعِ يَتَيِهُ فِي بُرْدَ يَهِ حُسُنُ الْجَمَّالِ يَلُوحُ مِنْ عَطْفَيْهُ وَحَبَّاهُ لُونُ الْمِسْكِ فِي صُلَّ عَيْهُ وَحَبَّاهُ لُونُ الْمِسْكِ فِي صُلَّ عَيْهُ وَ الْقُوسُ يَرْمِي النَّبْلُ مِنْ جَفَنَيْهُ وَ الْقُوسُ يَرْمِي النَّبْلُ مِنْ جَفَنَيْهُ وَ الْقُوسُ الْوَشَاةُ الْسَيْهَ الْمُرْضُ بَيْنَ يَلَيْهِ وَ اللَّهُ الْوَضْ بَيْنَ يَلَيْهِ وَ سَعِي و بأسَ الأرضَ بَيْنَ يَلَيْهِ

رَصْلَ الْمُنْجِّمُ لَيْلَمَةُ فَبَدَلَا لَهُ وَ تَأْمَلَ الْجُوزَاءُ اذْ نَشَرَتْ لَهُ وَ اتَّى لَهُ زُحلُ السَّوادَ بِشَعْدِهِ الْهُدلِي لَهُ الْمِرِيخِ حُمْرةً خَلَّةِ وَ عُطارِدُ اعْطاهُ فَوْطَ ذُكَاتُهِ فَعُطارِدُ اعْطاهُ فَوْطَ ذُكَاتُهِ فَعُطارِدُ اعْطاهُ فَوْطَ ذُكَاتُهِ

فلما رآء السلطان انعم عليه و حبه و قال لابيه يا وزيرلازم ولا بامانك دائها تُعضره معل نقال السمع و الطاعة و عاد الوزير بواله الى منزله و مازال کل يوم يطلع د. الى السلطان الى ان بلغ الولل من العمر خمسة عشر سنة فضعت و الله نورالدين الوزير فاحضر ولله وقال ياولل يا المم ان اللانيا دار فناء و الآخرة داربقاء و اريدان اوصيك بعض وصا يا فافهم ما اقول لک و اصغ ذهنگ اليه و صار يوصيه على حسن عشرة الناس و التدبير ثم ان نور الدين تذكر اخاة و او طانه وبلادة فبكي على فرقة الاحباب ومسيح دموعه وانشل يقول شعرا

انَ شَكُونًا بُعْلًا ا فَمَا ذَا نَدُّولُ اوْ بَلَغْنَا شُونًا فَكُيْفَ السَّبِيلُ أَوْ بَعَثْنَا رَسُولًا يَتَـرَجِمُ عَنَا مَايُوَدِي شَكَ وَى الْعِبَ رَسُولُ أُو صَبْرَنَا فَهَا بِقِي مُعِيبٌ بَعْلُ فَالْمُ الْأَعْبَابِ الَّا قَلْمِيلٌ لَيْسَ ٱلْآنَ الَّا تَأْسُفًا وَ حَنِيلًا وَ دُمُوعًا ۖ وَالْخَلِّ تَسِيلًا أَيَا غَائِبِينَ عَنْ شَخْصِ عَيْنِ إِنْ وَ طُرُفِي وَ هُمْ فِي فُوَّدِي كُلُولُ أَتَرَا كُمْ أَنْتُمُ أَنْ عَهِ لَيْ عَلَى طُولِ الصُّلُود لا يَعْدُولُ أَمْ تَنَا سَيْتُمُ عَلَى البُعْلِ صَبًّا شَفِي فِيكُمْ البُكَاءُ وَ النُّولِ

إِنَّا وَ إِنْ ضَمَّنَا وَ إِيَّاكُمُ ٱلَّهِ يُّ لِي مَعَكُمْ هُنَاكَ عِنَّابُ يَطُولُ

فلها فرغ من انشاد، و بكائه التفت الى ولد، وقال له اعلم قبل ما او صیک ان لک عم و هو وزیر بمصر فارقته وخرجت علی غیر رضاه و القصل انك تُأخذ درجا و تكتب فيه ما اقول لك فاخذ بدرالدين حسن درجا من الورق و صار يكتب فيه كما قال ابوء فاملاه ماجرى له من الاول الى الأخروكتب له تاريخ زواجه و دخوله على بنت الوزير و تاريخ وصوله الى البصرة و اجتماعه بوزير وان عمرة دون

الاربعين من يوم النزاع وهذا كتابي اليه والله خليفتي من بعل ذلك عليه ثم الواها و ختمها وقال يا ولدي حسن احفظ الوصية فان الرقعة فيها اصلك و حسبك و نسبك فان اصابك شيّ من الامور فاعمل الى مصر واسأل على عمك واستدل عليه و اعلمه اني مت غريبا مشتاقا فاخذ بدرالدين حسن الرقعة وطواها وخيطها بين البطانة و الظهارة و لف عليها شاشه و هو يبكي على ابيه و على فراقه و هو صغير و قال نور اللاين اني اوصيك بضمسة و صايا أولها ان لاتعا شر احدا تسلم من شرة فان السلامة في العزلة ولا تخالطه 

مَانِيْ زَمَانِكَ مَنْ تَرْجُوْ مَوَدَّتُهُ وَلا صَلِّيتَى ۗ إِذَا جَارَ الزَّمَانُ وَفي فَعِشْ فَرِيْدًا وَلَا تُرْكُنْ إلى آحَكِ فَقَلْ نَصَيْتُكَ فِيهَا تُلْتُهُ وَكَفِي

الثانية يا ولدي لاتجور على احد يجورعليك الدهر فالدهر يوم لك و يوم عليك الدنيا قرض بوفاء ولقد سهعت الشا عـــريقــول

تَانَ وَلاَ تَعْجَلُ لِامْ تُرْيَكُ اللهِ وَكُنْ رَاحِمَا لِلمَاسِ تُدْعَى بِرَاحِمِ فَمَا مِنْ يَدُ اللهِ فَوْتَهَا وَلاَ طَالِمِ اللَّا سَيْبُلَى بِطَالِمِ

من لزم الصمت نجا و سمعت الشاعر يقول شــــعــــرا

الصَمْتُ زَيْنُ وَالسُّكُوتُ سَلَامَةُ فَاذًا نَطَقَتَ فَلَا تَكُنُ مَهْلَارًا فَلِعْنَ نَكِ مِنْ عَلَى سُكُوتُكَ مَرَّةً فَلَتَنَكَ مَنَّ عَلَى الْكَلَامِ مِزَارًا

الرابعة يا ولدي احدّرك من شرب الخمر فان الخمر رأس كل فتنة

والخمر مذهبالعقول الحذوالعذر من شربالخمر لاني سمعت الشاعر

تَرَكْتُ النَّهِيلَ وَ شُرَّابَــــهُ وَصِرْتُ حَلَّ يُثَا لِمَنْ عَابَـــهُ شَرَابُ يُضِلُّ سَبِيلَ الْهُدلى وَ يَفْتَحُ لِلشَّرِ أَبْوَابِدِهُ

و الخامسة يا ولدي صن مالك يصونك احفظ مالك يحفظك ولا تفوط في مالك تحتاج الى اقل الناس ص الدراهم فهي المواهم لاني 

انْ قَلَّ مَالِي فَلَاخَلُ يُصَاحِبُنِي وَإِنْ زَادَ مَالِي فَكُلُّ النَّاسِ خُلَّانِي فَكُمْ صَلَّا يُقِ لَبُلْلِ الْمَالِ صَاحَبَني وَصَاحِبِي عَنَلَ فَقْلَ الْمَالِ خَلْاني

و مازال نورالدين يوصي بدرالدين حسن حتى طلعت روحه و اقام الحزن في بيته وحزن عليهالسلطان وجميع الامراء ودفنوة و لم يزل بدرالدين على والله في حزن مدة شهرين و هولم يركب و لم يطلع الديوان ولم يقابل السلطان فاغتاظ السلطان عليه فاقام مكانه بعض العجاب واجلسه وزيرا وامرة ان يختم على اماكن نورالدين وعلى ماله وعمارته واملاكه فنزل الوزير الجديد يختم عليه و يقبض على ولد: بدرالدين حسن و يطلع به الى السلطان يعمل مملوك من مها ليك الوزير المتوفى فلما سمع بهذه القضية ساق جرادة و اتى مسرعا الى بدرالدين حسن فوجدة جالسا على باب دارة و هو منكس الرأس حزين منكسر القلب فترجل له المملوك وقبلت يدة وقال له ياسيدي و ابن سيدي العجل العجل قبل حلول الاجل قار تجف حسن وقال ما الخبر قال السلطان غضب عليك ورسم بالحوطة عليك والبلاء يجيً من خلفي اليك ففز بنفسك فقال له هل في الامر في حتى ادخل الى بيتي اصحب شيئًا من الله نيا استعين به على الغربة فقال المملوك يا سيلي قم الآن وخل عنگ الله أر فنهض وهو يقول شعرا

و نَفْسَكُ فُرْ بِمَا انْ صِبْتَ ضَيْماً وَ خَلِّ اللَّارَ تَنْعَىٰ مَنْ بَناها فَانَكَ وَ اجْدَدُ نَفْسًا سِوَاها وَلَنَّكُ وَ اجْدَدُ نَفْسًا سِوَاها وَلَا تَبْعَثُ رَسُولُ فَي مُهُم فَمَ لَمُ لَلْنَفْسِ نَاصِحَةً سِواها وَمَا غَلُظُتُ رِقَابُ اللهُ سُلِ حَتَّىٰ بِأَ نَفْسِها تَولَّتُ مَا عَنَا ها

فلما سمع کلام المملوک غطی رأسه بذیله و خرج یهشی الی ان صار خارج المدینة فسمع الناس یقولون ان السلطان الرسل الوزیر الجدید الی بیت و زیره المهتوفی یختم علی ماله و اما کنه و یقبض علی ولده بدرالدین حسن و یطلع به الیالسلطان لیقتله فتاسف الناس علی حسنه و جماله فلما سمع کلام الناس خرج علی رأسه و لم یعلم این یذهب و لم یزل سائرا الی ان ساقته المقادیر علی تر بة والده فلک المقبرة و شق بین القبور الی ان جلس الی قبر ابیه و ارخی فدل فرجیته من فوق راسه و کانت منسوجة بطراز ذهب مکتوبا علیها فیک الابی

فبينها هو عنل تربة ابيه اذ قدم عليه يهودي كانه صير في و معه خرح فيه ذهب كثير فتقلم اليهودي الى حسن البصري وقال له

يا سيدي ماي اراك متغيرا فقال له اني كنت نائما في هذه الساعة فرايت ابي يعاتبني على عدم زيارتي له فقمت وانا مرعوب وخفت ان ينوت النهارولم أزراً فيكون صعبا عليَّ فقال له اليهودي يا سيدي اباك كان ارسل مواكب للتجارة و قدم منها البعض ومرادي اشتري منك وستى اول مركب تدم بهذا الالف دينار ذهب و اخرج اليهودي كيسا ملان من الناهب و عدمنه الف دينار و اعطاها الى حسن بن الوزير فقال اليهودي اكتب لي و رقة و اختمها فلخل حسن بن الوزير ورقة وكتب فيها كاتبُها حسن بن الوزير باع لاسماق اليهودي جميع و سق اول مركب ابيه يدخل بالف دينار وقبض الثهن على سبيل التعجيل فاخذ اليهودي الورقة وصارحسن يبكي ويتلككر ماكان فيه من العز وينشد ويقول شـــعـــــــرا

مَا بِاللَّهَ إِن مُنْ غُبْتُم لِا سَادَتِي دَارُ كَلَّا وَلَالْجَارُ مُنْ غِبْتُمْ لَنَا جَارُ وَلَا الْاَ نَيْسُ اللَّهِي قَلْ كُنْتُ اعْمُلُهُ بِهِا أَنِيسِي وَلَا الْاَ قَمْارُ اقْمَارُ غِبتُمْ فَأُو حَشْتُمُ اللَّهُ أَ بِبِعْلِ كُمْ وَ اظْلَمَتْ بِعَلْ كُمْ رَحْبًا وَ أَتْطَارُ لَيْتَ الْغُرَابُ اللَّهِي نَادَى بِفُرْقَتْنَا يُعْرَا مِنَ الرِّيش لَا تَحْوِيهُ أَوْكَارُ قَلْقَلْ صَبْرِي وَاصْنِي بِعَلَكُمْ جَسَلِي وَكُمْ تَهَتَّكُ يُومَ الْبَيْنِ ٱسْتَار

تُرَى تَعُودُ لَيَا لَيْنَا الَّذِي سَلَفَتْ كَمَا عَهِلْنَا وَ تَجْمَعُ بَيْنَهَا اللَّالُ

ثم بكى بكاء شديدا فلخل عليه الليل و اسند رأسه على قبرابيه فا دركه النوم و لم يزل نائما حتى طلع القمر قتل حرجت رأسه عن القبر و نام على ظهره و صار و جهه يلهع في القمر وكانت الهقبرة عامرة من الجان المؤمنين فخرجت جبية فنظرت حسن نائما فلما راته تعجبت من حسنه وجماله وقالت سبحان الله ما هذا الشاب الاكأنَّه من ولل ان

الجنة ثم طارت الى الجو تطوف على عدتها فرأت عفريتا طائرا فسلم عليها فقالت له من این انت قادم فقال من همنا فقالت له هل لک ان تروح معي حتى تنظر الى حُسن هذا الشاب الناثم في التربة فقال لها نعم فساروا حتى نزلوا على القبر فقالت هل رايت في عمرك مثل هذا قنظر العفريت اليه وقال سبحان من لا شبيه له و لكن يا اختى ان اردت ان احل تُک بما رایت قانت و ما هو فقال لها اني رایت مثل هذا الشاب في الليم مصر وهي بنت الوزير شمس الدبن وعمرها قریب من عشرین سنة و لها حسن و جمال و بهاء و کمال و قل و اعتدال فلما جاوزت هذا السن سمع بها السلطان بمصر فاحضو الوزير اباها و قال له اعلم ايها الوزير انه بلغني ان لك بنت و انا اريد اخطبها منك نقال له الوزيريا مولانا السلطان اقبل عذري و ارمم عبرتي فانك تعرف ان اخي نورالدين خرج من عندنا ولا نعلم اين هو وكان شريكي في الوزارة و اصل خروجه غضبان لاني جلست و اياه و حدثته على سبب الزواج و الاو لاد فكان سببا لغيظه و انا حالف لاازوج بنتي الا لابن اخي من يوم و لدتها امها نحو ثمانية عشر سنة و من مدة قريبة سمعت ان الحي تزوج بنت الوزير بتاع البصرة و جاً منها و للها و لا ازوج بنتي الا له كوامة لاخي وارخت زوا جي و حمل زوجتي و ولادة هذ، البنت و هي علي اسم ابن عمها و البنات لمولانا السلطان كثير فلما سمع السلطان كلام الوزير غضب غضبا شديدا وقال مثلي من يخطب من مثلك بتا تمنها و تعتبج بعجة باردة و حيوة راسي لا از وجها الا لاتل خدمي رغما عن انفك وكان عند الملك سائس احدب العلابة من قدام وحل بة من و راءفا مر السلطان باحضارة وكتب كتابه على بنت

الوزير بالقهر و امران يدخل عليها في هذه الليلة و يعمل له زفة و قل تركيه و هو بين مهاليك السلطان و هم و اقدون الشموع حوله و يتمسخرون عليه على باب العمام و اما بنت الوزير جالسة تبكي بين الدايات و المواشط و هي اشبه الناس بهذا الشاب و قدر سموا على ابيها حتى انه لاي=ضرها و ما رايت يا اختى او حش من هذا الاحلب و اما الصبية فهي احسن من هذا الشاب و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الـــــم فلما كانت الليلة الثانية والعشرون قلت بلغني ايها الماك السعيد ان الجني لها حكي للجنية ان الهلك كتب كتابها على السائس الاحدب وهي في غاية الحزن و لم اجد شبيها في الجمال الا هذا الشاب قالت له الجنية تكذب فان هذا الشاب احسن اهل زمانه فردها العفريت وقال و الله يا اختي ان الصبية احسى من هذا و لكن لا يصلح لها الا هو فانهما مثل بعضهما اخوات واولاد عم ياخسار تهامع هذا الاحدب نقالت له يااخي دعنا نلخل تحته و نحماله و نروح به الى الصبية التي تقول عنها و ننظر من هو احسن فيهما فقال العفريت سمعا وطاعة هذا كلام صواب ولا هناك احسن من هذا الراي الذي تقوليه انا احمله ثم انه حمله وطاربه الى الجو وصارت العفريته في ركابه تحاديه الى ان نزل به الى مدينة مصروحطه على مصطبة و نبهه فاستيقظ من النوم فلم يجل نفسه علي قبر ابيه في ارض البصرة فنظريمينا و شمالا لايجل نفسه الاني مدينة غير مدينة البصرة فاراد ان يعيط فوكرة العفريت وكان العفريت قداتها له بحلة فاخرة و البسه اياها و او قد له شمعة و قال له اعلم اني جبتك و انارائع اعمل معك شيئًا لله فغذ هذه

الشمعة و امش الى ذلك الحمام واختلط بالناس، و لا تزل تمشي معهم الى ان تصل الى قاعة العروسة فاسبق و ادخل القاعة و لم تغش احدا و انت مثل ما دخلت فقف فوق يمين العريس الاحدب وكل ماجاء ك المواشط و المغاني و الدا يات حط يدك ني جيبك تجده ملآن ذهب فاكمش و ارم لهم و لاتتو هم انك لاتدخل يدك الاتجد، ملآن ذهب فنقط كل من اتى اليك بالعفنة ولا تغش من شيّ و توكل على الذي خلقك فما هذا بيولك بل هذا بامر الله فلما سمع بدرالدين حسن من العفريت هذا الكلام قال يا تري ايش تكون هذه الصبية و ما سبب الاحسان ثم مشى و اوتد الشهدة وجاء الى الحمام فوجل الاحلب واكب الفرس فل خل بدراللين حسن بين الناس و هو على تلك الحالة و الصورة الحسنة و كان عليه كما ذكرنا الطربوش والشاش والفرجية المنسوجة باللهب ومازال ماشيا في الزينة وكلما و قفت المغاني و الناس ينقط و يحط يلة في جيبه يلقاه ملان ذهب فيكمش ويرمي في الطار الذي في المغنية فيملا الطار دنانير فاخترعت عقول المغاني و تعجب الناس من حسنه و جماله و لم يزالوا على هذا الحال حتى و صلوا لِبيت الوزير فردت الحجاب الناس ومنعوهم فقالت المغاني والله لا بدخل الا ان دخل هذا الشاب معنا لانه عمرنا باحسانه و لا نجلى العروسة الا وهو حاضر فعنك ذلك دخلوا به الى قاعة الفرح و اجلسوه فوق عين العريس الاحدب واصطفت جميع نساء الامراء والوزراء والحجاب صفين وكل امرأة معها شمعة كبيرة موقودة ضاربة لثام و هُن صفوف يهينا و شها لا من تــت المنصة الى صدر الا يوان الذي عنل المجلس الذي تخرج منه العروسة فلما نظرت النساء بل واللين حسن و ما عليه من الحسن و الجمال

ووجهه يضي كأنه الهلال فملن جهيع النساء اليه فقالت الهغاني للنساء الحاضرات اعلمن ان هذا المليم مانقطنا الا بالنهب الاحمر فلا تقصرن في خلمته و اطعنه فيها يقول قال فازد حمت الساء عليه بالشمع و نظر ن الى جماله و حسانه علي حسنه و صارت كل واحدة منصور تودان تكون في حضته ساعةاو سنة فارخين ماكان على و جو همن الها غاب عنهن الالباب و قلن هنياً لمن كان له او عليه ذلك الشاب ثم دعون على ذلك السائس الاحدب و من كان لهسببا في زواجه شفه المليحة و صرن كلما دعون لبدرالدين حسن دعون على ذلك الاحدب ثم ان المغاني ضربن باللافوف و زعقن بالمواصل و اقبلت المواشط وبنت الوزير بينهن وقل طيبوها وعطروها وحسنوا شعرها و اخروها والبسوها العلي و العلل من لباس الملوك الاكاسرة و من جملة ما عليها ثوب منقوش بالذهب الاحمرو فيه صور الوحوش والطيور و هو مسبول عليها من فوق حوائجها و قلدوها بعقل يمني يساوى الالوف و قل حوى كل فص جوهر ماحاز دماله تبع ولا قيصر و العروسة كانها البدر إذا بدا في الليلة اربعة عشر و لما اتبلت كانت كانها حو رية فسمان من خلقها بهية و احدقوا بها النساء فصر ن كالنجوم و هو بينهي كالقمر اذا انجلا عندالغيم وكان بل والل يس حسن البصري جالسا و الناس ناظرون اليه فخطرت العروسة و اقبلت و تمايلت فقام اليها السائس الاحلب ليقبلها فاعرضت عنه و انفتلت حتى صارت قدام حسن بن عمها فضحكت الناس فلما رأوها مالت الى نحوحسن بدرالدين ضجت الناس وصرخت الهغاني فعط يل، في جيبه وكمش و رمى في طيران المغاني ففرحوا و قالوا كنا نشتهي ان تكون هذه العروسة لك فتبسم هذا كلهم

وَ شَهْسِ فِي قَضَيْبِ فِي كَثَيْبٍ تَبَكَّتُ فِي قَمِيضٍ جُلَّنَارِ مَنَّ مَنَى مَنْ فَعَيْضٍ جُلَّنَارِ مَعَ مَنْ وَعَنْ الْمَالِيَّ عَلَيْهِ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمُلْمِيْنِ الْمُنْفِقِيِّ الْمُنْفِقِيِّ الْمُنْفِقِيِّ الْمُنْفِيِّ الْمُنْفِقِيِّ الْمُنْفِقِيِّ الْمُنْفِيِّ الْمُنْفِيِّ الْمُنْفِيِّ الْمُنْفِي الْمُنْفِيِّ الْمُنْفِيْقِيْنِ الْمُنْفِيْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي

أَتْبَلْتُ فِي غُلِلَاكِةِ أُرْرَاكِةٍ لَا زَوْرِدِيَّةٍ كَلَوْنِ السَّحَاءِ فَتَا مَّلْتُ فِي لَيَالِي الشَّنَاءِ فَتَا مَّلْتُ فِي لَيَالِي الشِّنَاءِ

قال ثم غيروا تلك البدلة ببدلة غيرها و لثهوها بفاضل شعوها و الرخوا فرائبها السود الطوال فاشبه سوادها وطولها ما اعتكر من الليالي و رمت القلوب بسهام العدق النا فثمة وجلوها الخلعه الثالثه كها

قال فيها القائل شع

وَ مُلْتُمْ بِالشُّعْرِ مِنْ نَوْقٍ وَجْنَتِهِ فَقَلْتُ سَتَرَت الصَّبْعَ بِاللَّيلِ قَالَ لَا لَا سَتَ رَبُّ الْبَلْرِ بِالظُّلُمَاتِ

و جلومًا الخلعه الرابعة فاقبلت كالشمس الطالعة و تما يلت من الللال وتلفتت كتلفة الغزلان ورشقت القلوب من اجفانها بنبال 

وَشَهُس حُسْنِ بِدَتْ لِلنَّاسِ تَنظُرُهُا تَزْهُو بِعُسْنِ دَلالِ زَانَهُ خَفَرَ مُنْ وَاجَهَتْ بِهُ عَيَّاهَا وَ مَبْسَمِهِا شَمْسَ ٱلنَّهَارِ عَلَتْ بِالْغَيْمِ تُسْتَتِرُ

قال و طلعت في الخلعة الخامسة كالصبية الا نيسة كانها قضيب بان او غزال عطشان و قل دبت عقاربها و ابلت عجائبها و هزت اردافها 

تَبَلَّتُ كَبَلُ رِالِتِمْ فِي لَيْلَةِ السَّعْلِ مُنعَّمَةُ الْأَطْوافِ مَمْشُوقَةُ الْقَلْ لِهِ الْمُقَلَّةُ تُسْبِي الْآنَامَ بِحُسَنَهَا وَقُلْ حَكَّتِ الْيَاتُونَ فِي حُمْوَةِ الْخَدِّ فَأَيَّاكُ وَالْحَيَّاتِ مِنْ شَعْرِ هَا الْجَعْلِ عَلَى لِينْهِا اتَّسَى منَ التَّجُر الصَّلْفِ يُصِيبُ وَلاَ يُخْطِي وَانْ كَانَ مِنْ بُعْلِ يلًا فِعْنِي عَنْ ضَهَّا ذَلِكَ النَّهُلِ وَ يَا تَدُّهُا أَزْ رَيْتَ بِالْغُصْ الْمَلْدِ

تَعَدُّرُفُوقَ الرِّدْفِ أَسُودَ شَعْرِ هَا وَقُلُّ لَانَتِ الْأَعْطَافُ مِنْهَا وَقَلْبُهُا وَتُرْسِلُ سَهُمُ اللَّهُ طِمِنْ فَوْق حَاجِبِ إِذَا مَا اعْتَنَقَنَا وَالْتَرْمُتُ وِشَاحَهَا فَيَا حُسْنَهَا قُلْ فَأَقَ كُلُّ مُلاَحَةٍ

قال وجلوها الخلعه السادسه في خلعة خضراء فازرت بقوا مها الصعّلة السمواء وفاقت بجمالها ملاح الآفاق وازهرت باشراق وجهها على بدر الاشراق وَ تَمْيَسَ بَيْنَ مُزْعَفْرِ وَمُعَصْفَر وَ مُعَنْيِرٍ وَ مُمَّسَكُ وَ مُصَنْدُلِ وَيُفَاءُ إِنْ قَالَ الشَّبَابُ لَهَا انْهَضِي قَالَتُ رَوَا دِفْهَا أَتْعُلَّيْ وَ تَمَهَّلِي وَ إِذَا سَالَتُ ٱلوصْلَ قَالَ جَمَا لُهَا فَهُو دِي وَقَالَ دَلَالُهَا لَا تَنْفُعَلَيْ

و اما العروسة فانها لها فتت عينها قالت اللهم اجعل هذا بعلي و ارحني من هذا السائس الاحلب و صار وا يجلوا العروسة الى آخر السبع خلع على بدرالدين حسن البصري و السائس الاحلب جالس و حدة فلها فرغوا من ذلك اذ نوا للناس بالانصرف فغرج جميع من كان في الفرح من النساء والاولاد و لم يبق الا بدرالدين حسن و السائس الاحلب ثم ان المواشط ادخلوا العروسة ليغير واما عليها من التعلي و العلل و يجعلوها للعربس فعند ذلك تقدم السائس الاحلب الى بدرالدين حسن و قال يا سيدي آنستنا الليلة و غهرتنا باحسانك فها تقوم تروح فقال بسم الله ثم قام وخرج من الباب فلقيه العفريت فقال له قف يا بدرالدين فاذا خرج

الاحامب ان بيت الواحة الخل الت و لا تتوقف واجلس في البشخالة. فاذا اتبلت العروسة فقل لها انا زوجك والملك انما عمل هذه الحيلة خوفا عليك من العين و هذا الذي رايته سائس من سيا سنا ثم انبلٌ عليها واكشفٌ وجهها فنحن لعقتنا الغيرة من هذا الامر فبيما بدرالدين يتعدث مع العفريت و اذا بالسائس خارج و دخل بيت الراحة و قعل على الكرسي و طلع له العفريت من الحوض الذي فيه الهاء في صفة فأر وقال زيق فقال الاحلب ما حالك فكبر الفأر حتى صار قطا و قال ميا ميا و كبر حتى صار كلبا و قال عوة عوة فلما نظر السائس ذلك فزع وقال اخسأ يا مشوم و الكلب كبر و انتفخ حتى صار جمشا ونهق وصرخ ني و جهه هاق هاق فانزعج فقال الحقوني يا اهل البيت و اذا بالعمار كبر و صار قدر الجاموسة و سد عليه المكان وتكلم بكلام ابن ادم و قال و يلك يا احدب يا انتن و السائس لحقته البطن وقعل على الملاقي باثوابه و اشتبكت اسنامه بعضها ببعض فقال له العفريت تل ضانت عليك الدنيا و ما وجدت تتزوج الا بمعشوقتي فسكت فقال له ردالجواب والا اسكنتك التراب فقال والله ماي ذنب الا انهم غصبوني و ما عرفت ان لها عشاق جو اميس ولكن انا تأبُّب الى الله ثم اليك فقال له العفريت اقسم عليك ان خرجت هذا الوقت من هذا الهوضع او تكلمت قبل ان تطلع الشمس قتلتك فاذا طلعت الشهس اخرج الى حال سبيلك و لا تعد الى هذا البيت ابدا ثم ان العفريت مسك السائس الاحدب و قلب رأسه في الملاقي و جعله الى تحت و جعل رجليه الى فوق و قال له اخليك هنا انا حارسك الى طلوع الشمس هذا ما كان من قصة الاحدب و اما ماكان من قصة بدرالدين حسن البصري فانه خلى الاحلب و العفريت

يتخاصمان و دخل البيئ و جلس في وسط البشخانة و اذا بالعرو سأ انبلت و معها عجوز فوقفت في باب البيت و قالت يا ابا التوام قم خل و داعة الله ثم و لت العجوز و دخلت العروسة في داخل ا<sup>لبش</sup>تانة و كان اسمها ست العُسن و تلبها مكسور و قالت والله ما امكّنه من نفسي ولو تتل روحي فلما دخلت الى داخل المشخانة نظرت بدرالدين فقالت حبيبي الى هذا الوقت قاءل لقل قلت في نفسي لك و للسائس الاحلب شركة في فقال بدر الدين حسن و ايش او صل السائس الیک و این له ان یکون شریکی فیک نقالت و مَنْ زوجی انت او هو قال بدر الدين ياست العسن نعن ما عملنا هذا الا مسخرة لضحك عليه فلما نظرت المواشط والهغابي و اهلك يجلوك علي وان اباك اكتراء بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين و قدراح فلما سمعت ست العسن من بدرالدين ذلك الكلام تبسمت و فرحت و ضحكت ضحكا لطيفا و قالت و الله لقل اطفأت ناري فبالله خذني الى عنلك وضمني الى حضنك وكانت من غيرلباس وكشفت ثو بها الى رقبتها فبان كسها و ردفها فلما نظر بدر الدين دلك توكت فيه الشهوة نقام و حل لباسه ثم الكيس اللهب الله كان اخذ عن اليهودي الذي كان فيه الالف دينار لفه في سرواله وحطه تحت ذيل الطّراحة وتلع شاشه وعلقها على الكرسي وبقي بالقميص الرفيع وكان القميص مطرزا بالناهب فعنل ذلك قامت اليه ست الحسن وجذبته النها وجذبها بدرالدين وعا نقها واخذ لجليها في وسطه ثم حط الل خيرة فانطلق المدفع هدم البرج فوجدها درّة ما ثُقبت ومطية، لغيرها ما رُكبَتُ فزل بكارتها و تملَّىٰ بشبابها ثم سله منها و ردمه فلما فرغ اعادة خمسة عشر مرة فعلقت منه فلما فرغ بدرالدين وضع يدة تحت راسما وكذلك الاخري ثم انهما تعانقا وناما متعانقين كما قال فيهما الشاعر هذاء الا بـــــــــــــــــــات

فَالنَّاسُ تُضْرِبِ فِي حَلَيْلُ بَارِد نِعْمَ الصَّدِيقُ وَعِشْ بِلَّاكَ الْوَاحِل هُلُ يُسْتَطِيعُ صَلاَحَ تَلْبِ فَاسِل

زُرْ مَنْ تُعِبُّ وَ دَعْ كَلَامُ الْعَاسِلِ لَيْسَ الْعَسُودُ عَلَى الْهُوفِ بِمُسَاعِل لَنْ يَعْلَقُ الرَّحْمِنِ آحْسَنَ مَنْظِرًا مِنْ عَاشِقَيْنَ عَلَىٰ فَرَاشِ وَاحِكِ متعانقين عَلَيْهِمَا حُلُلُ الرِّضَا متو سَدَيْنَ بِمِعْصَمِ و بِسَاعِل و اذًا تَأْلَفْت الْقُلُوبُ مَعَ الْهُوى وَ إِذَا صَفَالَكُ مِنْ زَمَانِكُ وَاحِلُ يَامَنْ يَلُومُ عَلَى الْهَوَى أَهْلَ الْهَوَى

هل اما كان من امر بدرالدين حسن وست الحسن بنت عمه و اما ما كان من امر العفريت فاء قال للعفرينة قومي وادخلي تعت الشاب و دعينا نوديه مكانه لئلا يدركنا الصبح لان الوقت تريب فعند ذلك تقلمت العفريتة و دخلت تحت ذيله و هو ناثم و اخذته وطارت به و هو على حاله بالقميص و هو بلا لباس و ما زالت العفرينة طايرة به و العفريت يحاذيها فادركهم الصباح في اثناء الطريق و صاح المؤذنون بيعي على الفلاح فاذن الله ملايكته ان ترمي العفربت بشهب من نار فاحترق وسلمت العفريتة فنزلت ببدراللين في موضع ما اخذت الشهب العفريت ولم تتعل به خوفا عليه وكان بالامر المقدر قل وصلواد مشق الشام فوضعته العفربنة على باب من ابوابها و طارت فلما طلع النهار و فتحت ابواب المدينة و خرج الناس فنظروا شابا مليحا بقميص وطاتية كشف من غير لباس وهو مما قاسى من السهر غرقان في النوم فلما راوة الناس قالوا يا بغت من كان هذا عندة الليلة و يا ليته صبر حتى لبس حوائجه و قال الآخو

مسكين اولاد الناس هذهالساعة خرج من الخمارة لبعض شغله فقوي عليه السكر فتاء عن المكان الذي كان قاصلة حتى وصل الى باب ألمدينة فوجلة مغلوقا فنام هنا وقل خاض الناس فيه بالكلام واذا بالهواء هُبّ على بدرالدين رفع ذيله الى بطنه فبان من تعته بطن و سرة معقفة وسيقان وافخاذ مثل البلور فقال الناس والله طيب فانتبه بدرال بن فوجل روحه على باب مدينة و عليها ناس فتعجب و قال انافين يا جماعة الخير وما سبب اجتماعكم و ما حكايتي معكم فقالوا نعن رايناك عنل اذان الصبح ملقى نائها ولا نعلم من امر غير هذا فاين كنت نائما هذه الليلة فقال بدرالدين حسن والله يا جماعة كنت نائما هذا الليلة في مصر فقال واحد انت تاكل حشيش و قال بعضهم انت مجنون تكون بائتا ني مصرو تصبح نائها ني مدينة دمشق فقال لهم والله يا جماعة الغيرلم أكذب عليكم ابدا و انا كنت البارحة بالليل في ديار مصرو في النهار امس كنت بالبصرة فقال و احل طيب و قال الآخر هذا الشاب مجنون و صفقوا عليه بالكفوف و تحد ثت الناس بعضهم مع بعض و قالوا يا خسارة شبابه والله ماني جنونه شك ابدا ثم انهم قالوا له دبر بالك و ارجع لعقلك فقال بدرالدين حسن كنت البارحة عرس في ديار مصر فقالوا لعلك حلمت ورايت هذا الذي تقول في المنام فتوهم حسن في نفسه وقال لهم والله ما هذا صنام ولا رايته في الاحلام الا اني رحت وقل جلوا العروسة قل امي وكان الثالث الاحلب قاعدا والله يا اخي ما هذا منام و لوكان مناما اين كان الكيس الناهب معي و اين شاشي و ثيابي و لباسي ثم قام و دخل المدينة و شق شوار عها و اسواتها فاز دحمت الناس عليه و زفوه فلخل د كان طباخ وكان ذلك

الطباخ رجلا شاطرا يعني حراميا فناب الله عليه من العرام وفتح له دكان طباخ وكان اهل دمشق كلهم يخافرن منه و من شدة بأسه فلما نظر الناس الى الشاب وقد دخل دكان الطباخ افترقوا وخافوا منه فلما نظر طباخ الى بدرالدين حسن و نظر الى حسنه و جماله وقعت ني قلبه صحبة فقال له من اين انت يافتي فاحك لي حكايتك فانك صرت عناي اعز من روحي فحكى له ما جرى من المبتدا الى المنتمى فقال له الطباج يا سيلي بدرالدين اعلم ان هذا امو عجيب و حديث غريب و لكن يا ولدي اكتم ما معك حتى يفرج الله مابك و اتعد عندي في هذا الهكان و ان مالي ولد واتخذك ولدي نقال له بدر الدين نعم ياعم فعند ذلك نزل الطباخ الى السوق و اشترى لبدرالدين اقهشة مفتخرة و البسها له و توجه و اياه الى القاضى و اشهر على نفسه انه ولدة و قل اشتهر بدر اللين حسن في مدينة دمشق انه ولد الطباخ و قعد عنل الدكان يقبض الدراهم وقل استقر حاله عنل الطباح على هذه الحالة هذا ما كان من امر بدر الدين حسن و ما جري له و اما ما كان من امرست الحسن بنت عمه فانه لما طلع الفجر وانتبهت من النوم لم تجل بدرالدين حسن فاعتقلت انه دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعة واذا بابيها قل دخل و هو مهموم مما جري عليه من السلطان و كيف غصبه وزوج ابنته غصبا لاحل غلمانه و هو قطعة سائس احلب و قال في نفسه اقتل هل، البنت ان كانت مكّنت هذا الملعون من نفسها فهشي الى ان وصل الى البشخانة و وقف على بابها و قال ياست الحسن فقالت له لبيك ياسيدي ثم انها خرجت وهي تتمايل من الفرح و قبلت الارض وزاد وجهها نوراو جمالا بعناقها ذلك الغزال فلما نظرها

ابرها و هي بتلك الحالة قال لها يا ملعونة انت فرحانة بهذا السائس فلما سمعت ست الحسن كلام و اللاها تبسمت و قالت بالله يكفي ما جرى امس و الناس يضكون علي و يعايروني بهذا السائس الله ما يجيِّي في قلامة ظفر زوجي و الله ما بت طول عمري ليلة احسن من ليلة البارحة فلا تهزأبي و تذكولي ذلك الاحدب فلما سمع و الدها كلامها امتزج بالغضب و ازرتت عيناه و قال لها ويلك ايش هذا الكلام الذي تقوليه السائس الاحدب بات عنلك نقالت بالله عليك لا تذكرة لعن الله اباء و لا تعمل مزاح فما كان السائس الا مكري بعشرة دنانير و اخل اجرته و راح و جئت انا و دخلت البشخانة فنظرت زوجي قاعدا بعد ما جلوني عليه المغاني و نقط باللهب الاحمر حتى اغنى الفقرأ الحاضرين و قدبت في حضن زوجي الخفيف صاحب العيبون السود و الحواجب المقرونة فلما سمع والدها هذا الكلام صار الضياء في وجهه غلام و قال لها يا فاجرة ما هذا الذي تقوليه ايس عقلك نقالت له يا ابت لقل فتتت كبدي فبسك تنفاقل علي فهذا زوجي الذي اخل وجهي قد دخل الى بيت الواحة واني تدعلقت منه فقام واللها وهومتعجب ودخل الي بيت الخلاء فوجل السائس الاحدب راسه مغروزة في الملاقي ورجليه إلى فوق فبهت فيه الوزير وقال ما هذا الا هوالاحدب فقال له يا احدب فقال تغوم تغوم فظن الاحدب انه مایکلمه الا العفریت فعیط علیه الوزیر و قال تکلم و الا تطعت راسك بهذا السيف فعند ذلك قال الاحدب والله يا شيخ العفاريت من حين جعلتني في هذا المكان ما رفعت راسي فبالله عليك ارفق بي فلما سمع الوزير كلام الاحدب قال له ما تقول فانا ابو العروسة ما انا عفريت فقال بسك فانت رابع تاخل روهي فرح الي حال سبيلك قبل ان ياتيك الذي فعل دعي هذا الفعال فانتم ما جبتم تزوجوني الا بمعشونة الجواميس و معشونة العفاريت فلعن الله من زوجني بها و لعن من كان السبب فيها و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

## فلما كانت الليلة الثالثة والعشرون

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان السائس الاحلب صار يعلث الوزير والل العروسة ويقول لعن الله من كان السبب فقال له الوزير قم و اخرج من هذا المكان فقال له انا صحنون اروح معك بغير اذن العفريت فانه قال لي اذا طلعت الشمس اخرج و رح الى حال سبياك فطلعت الشمس ام لا فاني لا اقدر اطلع من موضعي الا ان طلعت الشمسي فعنل ذلك قال الوزير من اتى بك الى هذا المكان فقال اني جمَّت البارحة الى هنا لاتضي حاجتي و ازيل ضرورتي و اذا بفارة طلع من و سطالهاء و عبط وصار يكبر حتى بقي قدر الجاموسة و قال لي كلام دخل فياذني فخلاني و راح لعن الله العروسة ومن زوجني بها فتقلهم اليه الوزيرو اخرجه من الموحاض فخرج و هو يجري وما صدق ان الشمس طلعت وطلع الى السلطان و اعلمه بها اتفق له مع العفريت و اما الوزير ابو العروسة فانه دخل البيت و هو حائر العقل في امر ابنته نقال يا بنتي اكشفي لي خبرك فقالت ان العريس اللي كنت انجلي عليه البارحة بات عندي و اخذ و جهي و علقت منه وان كنت لم تصلقني هذا شاشه بلفته على الكرسي و لباسه تحت الفرش و فيه شيّ ملفوف و لم اعرف ما هو فلما سمع واللها هذا الكلام دخل البشخان، فوجل شاش بدرالدين حسن بن اخيه ففي الحال اخذة في يده و قلبه و قال هذه عمامة وزرأ لانها موصلية ثم نظر اله حرز

صغيط ني طربوشه فاخذ، و فتقه و اخذ اللباس فرجل الكيس الذي فيه الالف دينار فغته فوجل فيه ورقة ففراها فوجل مبايعة اليهودي و اسم بدرالدين حسن بن نورالدين على المصري ووجل الالف دينار فلما قرأ شمسالدين الورقة صرخ صرخة وخر مغشيا عليه فلما افاق و علم مضمون القصة تعجب و قال لا اله الا الله القادر على على كل شي وقال يا بنتي تعرفين من الذي اخذ و جهك قالت لا قال انه ابن اخي وهو ابن عمك وهذه الالف دينار مهرك فسبان الله فليت شعري كيف اتفقت هذه القصة ثم فتح الحرز المخيط فوجل فيه ورقة مكتوبة و مكتوب فيها تاريخ الخط اخيه نورالدين المصري ابو بدرالدين حسن فلما نظرخط اخيه انشل وقال هذه الا بسيات

أري آثارَهم فَدَّذُوب شُدُونًا وَ أَسْكُبُ فِي مَواطِنِهِم دُمُومِي وَاللَّهِ اللَّهِ وَمُومِي وَاللَّهِ اللَّهِ وَمُومِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فلما فرغ من الشعر قرأ الحرز فوجل فيه تاريخ زواجه بنت وزير البصرة و تاريخ دخوله و تاريخ موال بلى الله ين حسن و تاريخ عمرة الني حين و فاته فتعجب و اهتز من الطرب و قابل ما جري لاخيه على ما جري له فوجلة سواء بسواء وزواجه و زواج الآخر متوافقين تاريخا و الل خول و ولادة بلى الله الله ست الحسن ايضا موافقا فاخل الورقة و طلع بها الى السلطان و اعلمه بها جري من اول الامر الي آخرة فتعجب الملك و امر ان يؤرخ هذا الامر في الحال ثم اقام الوزير ينتظر ابن اخيه فلك اليوم فها اتى و ثاني يوم و ثالث يوم الى سبعة ايام فها وتع له على خبر فقال و الله لاعملن عمالا من سبقني اليه احل فاخل دواة و قلها وكتب في ورفة صورة نصب

البيت جميعه و ان الششخانة موضع كذا والستارة الفلانية موضع كذا وجميع ما في البيت ثم طوى الكناب و امر بشيل التواثيج و اخل الشاش والطربوش واخذ الفرجية والكيس وشالهم عنده وقفلهم بقفل من حديد وختم عليه الى ان يصل ابن اخيه حسن البصري و اما بنت الوزير فتمت اشهرها و ولات ولاا مثل القمر شبيه والله في الحسن والكمال والبهاء والجمال فقطعوا سرته وكعلوا دقلنه و سلموة الى اللاايات و سموم عجيبا فصار يومه بشهر . شهرة بسنة فلما مو عليه سبح سنين اعطاه لفقيه و وصاه ان يربيه و يقرئه و يحسن تربيته نقام في المكتب اربع سبوات فصار يقاتل اهل المكتب ويسبهم و يقول لهم من فيكم مثلي انا ابن و زبر مصر فقامت الاولاد و اجتمعوا يشكون للعريف مما قاسوة من عجيب نقال لهم العريف غلاا لما يجيُّ اعلمكم شيئًا تقولوه له فيتوب عن الحجيُّ للمكتب وذلك انه اذا جاء غدا فانعدوا حوله و قواوا لبعضكم بعضا والله ما يلعب معنا هذه اللعبة الا من يقول لنا على اسم امه و ابيه و من لم يعرف اسم أمه و ابيه فهو ابن حرام فلم يلعب معنا فلما اصبح الصباح اتوا الى المكتب و حضر عجيب فاحاطت به الاولاد فقالوا نين نلعب لعبة و لكن ما يلعب معنا الا من يقول لنا على اسم امه و ابيه فقالوا والله طيب فقال واحل منهم اسمي ما جل و امي علويه و ابي عزالدين و قال الآخر مثل قوله و الأخر كذلك الى ان جاء الدور الى عجيب فقال انا اسمي عجيب و امي ستالحسن و ابي شمساللين الوزير بمصر فقالوا له والله ان الوزير ما هو ابوك فقال لهم عجيب الوزير ابي حقيق فعند ذلك ضحكت عليه الأولاد و صفقوا عليه و قالوا ما يعرف له اب قم من عندنا فلا يلعب معنا الا من يعرف

اسم ابيه وفي الحال تفرقت الاولاد من حوله و تضاحكوا عليه فضاق صلايا و انشنق بالبكاء فقال له العريف نعرف جلك الوزير ابو امك ست الحسن لا ابوك واما ابوك فلا تعرفه انت ولا نحن لان السلطان كان زوجها للاحدب السائس و جاءت الجن ناموا عنلها ولا لك اب يعرف ولا بقيت الت تقيس صغار المكتب قون ان تعرف لك ابا و الابقيت بينهم ولدزنا الاتري ان ابن البياع يعرف بابيه و انت جلک وزیر مصر و اما ابوک فلا نعرفه و نص نقول مالک اب فاصح لعقلك فلما سمع من العريف و الاولاد هذا الكلام و تعييرهم له قام من ساعته و دخل على واللاته ست الحسن و شكى لها و هو يبكي و منعه البكاء من الكلم فلها سمعت امه كلامه و بكاءة التهب قلبها بالنار عليه و قالت يا والدي ما الذي ابكاك فاحك لي قصتك فحكى لها عجيب ما سمعه من الاولاد و من العريف فمن هو يا واللاتي ابي قالت له ابوك وزبر مصر فقال لها لا تُكذبي. عليّ فان الوزير اباك انت لا انا فهن هو ابي فان لم تخبريني بالصعيم و الا قتلت روحي بهذا الخنجز فلها سمعت واللاته ذكر ابيه بكت لنكر ولل عمها و تذ كوت جلاها على بدراللين حسن البصري وماجري لها معه و انشات تقول هذه الا بـــــــــات

وَ قَلْ شَطَتْ بِمَنْ اَهُومَى اللِّيَارُ وَ فَارَقَنِي وَ عَنَّ الْإصْطِبَارُ وَ فَلَا قَرَارُ وَقَلْ قَرَارُ فَلَا قَرَارُ وَقَلْ مُعُلِمُ عَنِارُ وَقَلْلًا فَعَلَالُ فَعَلَا لَهُمْ حَنِينٌ وَ الْتَظَارُ وَقَالًا بِهِمْ حَنِينٌ وَ الْتَظَارُ

أَقَامُوا الْوَجْلُ فِي قَلْبِي وَ سَارُوا وَ سَارُوا وَ بَانَ اللَّهِ مِنْ حَيثُ بَانُوا وَ تَلْبِي وَ سَارُوا وَ تَلْ سَارُوا سَرِى عَنِي سُرُورِي وَ قَلْ سَارُوا سِلَى عَنِي سُرُورِي وَ الْجَرُوا بِالْفِراقِ دُمُوعَ عَيني وَ الْجَرُوا بِالْفِراقِ دُمُوعَ عَيني إِذَا مَا اشْتَقَتُ يَوْمًا أَنْ أَرَاهُمِ

أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسُطَ تَلْنِي غَرَامٌ وَ الْمُتَّابِ اللَّهِ وَ الْمُتَّابِ اللَّهِ وَ الْمُتَّابِ أَيَّا مَنْ ذِكُوهُمْ أَصْلَى دِثَارِي كَمْ الْمُبْسِلِ اللَّهُمْ هُوَلِّي شِعَارُ أَحِبَّتُنَا الِي كُمْ ذَا التَّمَادِي وَكُمْ هَذَا التَّبَالِي كُمْ ذَا التَّبَالِي كُمْ ذَا التَّبَالِي أَمْ

نم بكت و صرخت وكذلك ولدها واذا بالوزبر دخل عليهما فلما نظر الى بكائهها احترق قلبه و قال ما يبكيكها فاخبرته بها اتفق لوللها مع صغار الهكشب فبكى الآخر ثم تذكر الحاء و ما اتفق له معه وما اتفق لابئته و لم يعلم ما ني باطن الامر ففي الحال قام الوزيرو مشي حتى طلع الى الديوان و دخل على الهلك و اخبره بالقصة و طلب منه الاذن بالسفر الى الشرق و يعبر مدينة البصرة ويسأل عن ابن اخيه وطلب من السلطان ان يكتب له مراسيم لسائر البلاد اي موضع و جل فيه ابن اخيه بأخذه ثم بكى بين يدي السلطان فرَقٌ له قلبه وكنب له مراسيم لسائر الاقاليم والبلاد ففوح بذلك الوزير و دعي للسلطان و ودعه و في الحال نزل وتجهز للسفر و اخل مايحتاج اليه وبنته وولاه عجيب و سافر اول يوم و ثاني يوم و ثالث يوم اي ان وصل الي مدينة دمشق فوجدها ذات اشجار و انهار كها قال فيه \_\_\_\_ الشاع

وَ الربيحُ تَكْتُبُ وَالْغُمَامُ يَنْقَطُ

مَنْ بَعْلُ يَوْمِيْ فِي دِمِشْقَ وَلَيْلَتِيْ حَلَفَ الزَّمَانُ بِمِثْلِهَا لَا يَغْلِطُ بِتَنَا وِ جِنْجُ اللَّيْلِ فِي غَفَلًا تِهِ وَ الظلُّ فِي تلكُ الْغُصُونِ كُانَّهُ وَ الطَّيْرُ تَقْرُا وَ الْعَلَايْرُ صَعِيفَهُ

فنزل الوزير في ميدان الحصى و نصب خيامه و قال لغلمانه ناخل

الراحة هنا يومين فلخلت الغلمان المدينة لقضاء حوائبهم هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يدخل العمام وهذا يدخل جامع بني امية الذي ما في الله نيا مثله و خرج عجيب هو و خادمه و دخلوا المدينة يتفرجون والخادم يهشي خلف عجيب ببنبوت لو ضرب به جمل ما تار فلما نظر اهل دمشق الي عجيب و قده و اعتدا له و بهائه و جماله و هو غلام بديع الجمال رخيم الدلال الطف من نسيم الشمال و احلى من الماء الزلال للظمآن والل من العافية لصاحب السقام تبعه جم غفير تجري وراء، وتسبقه و تعدوا في الطريق حتى يجيُّ عليهم و ينظروا الى ان كان بالامر المقدر وقف العبد على دكان ابيه بدرالدين حسن وكان قد طلع ذقنه و تكامل عقله في ملة الاثني عشر سنة وكان قل مات الطباخ واخل بدراللين حسن ماله و دكاله لانه اعترف عنل القضاة والشهود انه واله فلما كان ذلك اليوم وقف وله؛ والخادم عليه فنظر ال ولدة عجيب فوجدة في غاية الحسن فغفق فؤادة وحن الدم الى الدم و تعلق به قلبه وكان قدعم حب رمان معلي وهاجت فيه المحبة الرَّلهية فنادى ولله عجيب وقال يا سيدي يا من ملك قلبي و فوادي و حن اليه كبدي هل لك ان تدخل عندي و تجبر قلبي وتاكل من طعامي ثم دمعت عينا، باللموع من غير اختيار، و افتكر ماكان فيه و ما شو فيه تلك الساعة فلها سهع عجيب كلام ابيه حن قلبه له و نظر الى الخادم و قال له ان هذا الطباخ حن قلبي له وكانه قد فارق ولدا له فادخل بنا عنده لنجبر قلبه و ناكل ضيافته لعل بفعلنا معه يجمع الله شملنا بابينا فلما سمع الخادم كلام عجيب قال والله طيب تبقي اولاد الوزير و ثاكل في دكان الطباج انا احجب الناس

لُولَا تَأْدُبُهُ وَ حُسْنُ ثِقْ اللهِ مَا كَانَ فِي دَارِ الْهُلُوكِ مُحَكَّمًا وَعَلَى اللهِ اللهُلُوكِ مُحَكَّمًا وَعَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فتعجب الخادم من هذا الكلام واخذ عجيبا ودخل دكان الطباخ فغرف بدرالدين حسن زبدية حب رمان عالية وكانت بلوز و سكر فاكلوا سواء فقال لهم بدرالدين حسن أنستمونا فكلوا هنيا مريعا ثم ان عجيبا قال لوالده اقعد كل معنا لعل الله يجمعنا بمن نريد فقال بدرالدين حسن يا و لدي على صغر سنك بليت بفرقة الاحباب فقال عجيب نعم يا عم احترق قلبي بفراق الاحباب و هو والدي و قد خرجت انا و جدي نطوف عليه البلاد فواحسرتاء على جمع شملي و بكى بكاء شديدا فبكى والده لفواهه و بكاءه و تذكر فوقة الاحباب و بعدة عن والد، ووالدته فحزن له الخادم و اكلوا جميعا الى ان اكتفوا ثم بعد فلك قاموا خرجوا من دكان بدرالدين حسن فعس ان روحه فارقت جسدة و راحت معهم فما قدر يصبر عنهم لحظة و احدة فقفل الدكان و تبعيم و هو لايعلم انه والدة و اسرع في مشيه حتى لعقهم قبل

ان يخرجوا من الباب الكبير فالتفت الطواشي و قال له مالك نقال بدرالدين حسن لها نزلتم من عنلي حسيت ان روحي راحت معكم ولي حاجة في المدينة خارج الباب فاردت ان ارافقكم حتي انضي حاجتي وارجع فغضب الطواشي و قال لعجيب كنت خادُّفا من هذا اكلنا لقمة كانت ميشومة و صار علينا مكرمة و هاهو تابعنا من موضع الى موضع فالتفت عجيب فلقي الطباخ خلفه فاغتاظ و احمر و جهه ثم قال للخادم دعه يهشي في طريق الهسلمين قاذا خرجنا الى خيامنا و عرفنا انه تبعنا نطرده فاطرق راسه و مشى والخادم وراءه فتبعهم بدرالدين حسن الى ميدان العصى وقربوا من الخيام فالتفتوا وراوة خلفهم فغضب عجيب و خاف من الطواشي ان يخبر جلة فامتزج بالغضب لثلا يقول أنه دخل دكان الطباخ و أن الطباخ تبعه فالتفت ووجل عينه في عينه و هو بقي جسل بلاروح فنظـر عجيب ان عينه عين خائن اويكون و للازنا فازداد غضما فاخل حيرا و ضرب به والله فوقع بدرالدين حسن مغشيا عليه وسال اللم على وجهه و سار عجيب والخادم الى الخيام و اما بدرالدين حسن فانه لها افاق مسح دمه وقطع قطعة من عمامته وعصب راسه و لام نفسه وقال انا ظالم الصبي غلقت دكاني و تبعته حتى ظن اني خائن فرجع الى دكانه وباع طعامه وصاريتشوق لواللاته التي في البصرة ويبكي عليها

لَاتَسْأَلِ اللَّهُ هُوَ انْصَافًا فَتَظْلِمُ لَهُ وَلَا تَلْهُهُ فَآمُ يُخْلَقُ لِإِنْصَافِ خُذُ مَا تَيسَّرُ وَابْقِ الْهُمَّ نَا حِيَةً لَا بُنَّ مِنْ كَلَّرٍ فِيهِ وَمِنْ صَافِ

ثم أن بدرالدين حسن استمر يبيع في طعامه و أما الوزير عمه فانه

اقام ني دمشق ثلثة ابام ثم رحل طالب حمص فل خل اليها و فتش في طريقه اينما حل و جهه في سيرة ابي ان وصل الي ديار بكروما ردين و الموصل ولم يزل سائرا الي ملاينة البصرة فلخل بها فلما استقر بها الممنزل دخل الي سلطانها و اجتمع به فاحترمه و أكرم منزله و ساله عن سبب هيئه فاخيرة بقصته و ان اخاء الوزير نوراللاين علي فترحم عليه السلطان و قال له ايها الصاحب كان و زيري وكنت احبه كثيرا من ملة خمسة عشر سنة و مات وخلف وللها وما اقام بعد موته الا شهرا واحدا ولقلتاه و لم نطلع له علي خبر غيران امه عنلنا لانها بنت و زيرى الكبير فلما سمع الوزير شمس اللاين من الملك ان ام ابن اخيه طيبة فرح وقال ياملك اني اريلان اجتمع بها ففي الحال اذن له و دخل اليها في دار اخيه نوراللاين فجال بمصرة في نواحيها و قبل اعتابها و افتكر اخاه نوراللاين علي وكيف مات غريبا فبكي و انشل يست

أَمُّوْ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْسَلَى الْبَيْلِ وَالْجِلَارِ وَذَا الْجِلَارِ وَذَا الْجِلَارِ وَذَا الْجِلَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارَ اللَّهِ عَلَى الدِّيَارَ الدِيَارَ الدِيَارَ الدِيَارَ الدِيَارَ الدِيَارَ الدِيَارَ الدِيَارَ الدِيَارَ الدِيْرَ الدِيْرَ الدِيْرِ الدَيْرَ الدِيْرَ الدِيْرَ الدِيْرَ الدِيْرَالَ الدِيْرَالَ الدِيْرَالِ الدَيْرَالِ اللَّهُ الدَيْرَ الدِيْرَ الدَيْرَ الدَيْرَالَ الدَيْرَالَ الدَيْرَالَ الدَيْرَالِ الدَيْرَالِ الدَيْرَالِيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الدَيْرَالِيَّ الْمُؤْمِنِيِّ اللْمِيْرَالِيَّ الْمُعَلِّيِّ اللْمِيْرَالِيَّ لَيْرَالِيَّ اللْمِيْرَالِيَّ اللْمُؤْمِنِ اللْمِيْرَالِيَّ اللْمِيْرَالِيَّ اللْمِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرِيْلِيْرَالِيْرِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرِيْلِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرَالِيْرِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْ

ثم دخل من الباب الى فسعة عظيمة و باب مقوصر معقود بالعجر الصوان مجزع بانواع الرخام من سائر الا لوان فهشى في نواخى الدار و نظرها و جال بطرفه فيها فوجل السم اخيه نورالدين مكتوبا عليها بماء اللهب فانى الى الاسم و قبله و بكى و تذكر فرقته فانشل يقول هله الا بسب

أَسْتَخْبِرُ الشَّهْسَ عَنْكُمْ كُلَّمَا طَلَعْتَ وَ أَسَّالُ الْبَرْقَ عَنْكُمْ كُلَّمَا لَمَعَا أَبِيتُ وَ السَّوْقُ عَنْكُمْ كُلَّمَا لَمَعَا أَبِيتُ وَ السَّوْقُ يَطُوِينِي وَيَنْشُرُكِي فِي رَاحَتَيْهِ وَلاَ أَشْكُوا لَهُ وَجَعَا أَبِيتُ وَ السَّوْقُ يَطُوِينِي وَيَنْشُرُكِي فِي رَاحَتَيْهِ وَلاَ أَشْكُوا لَهُ وَجَعَا

اَحْبَابِنَا اِنْ يَكُنْ طَالَ الْهُلَا فَكَلَّا فِرَا تَكُرُ قَلْ تَطَعْنَا بَعْلَكُمْ فَطَعًا فَكَلَّا فَرَا تَكُمْ لَكَانَ اَحْسَنَ اِذْ مَا بَيْنَنَا جَمَعَا لَا تَحْسِبُوا اِنَّنِي بِالْغَيْرِ مُشْتَغِلً لِأَنْ الْفُوادَلِكُ الْكَانَ الْفُوادَلِكُ الْغَيْرِ مَا وَسِعا لَا تَحْسِبُوا اِنَّنِي بِالْغَيْرِ مَا شَتَغِلَ لَ اِنَّ الْفُوادَ لِكُ الْعَيْرِ مَا وَسِعا

ثم انه صاريهشي الى ان جاء الى قاعة زوجة اخيه ام بدرالدين هسن المصري وكانت في مدة غيبة و لدها لزمت البكاء والنحيب با لليل و النهار قلما طالت عليها السنين عملت لولدها قبرا من الرخام في وسطالقاعة و صارت تبكي عليه ليلا و نهارا لاتنام الا عنل ذلك القبر فلما و صل الوزير الى مسكنها سمع حسها فوتف خلف الباب فسمعها تنشل على القبر و تصحيل على القبر و تصحيل على القبر و تصحيل قرقف خلف الباب

بِاللّٰهِ يَا تَبْرُ هَلْ زَالَتْ مَعَاسِنُهُ وَهَلْ تَغَيَّرَ ذَاكَ ٱلْمَنْظُرُ النَّضِرُ لِللّٰهِ يَا تَبْرُ هَا آنْتَ لَارَوْضَ وَلَا فَلَكُ فَكَيْفَ يَجْمَعُ فِيْكَ الْغُصْنُ وَالْقَمَرُ

فبينها هي كذلك و اذا بالوزير شهسالدين قد دخل عليها و سلم و اعلمها انه اخو زو جها ثم اخبرها بها جري وكشف لها عن القصة و ان ابنها بدرالدين حسن بات عند ابنته ليلة كاملة من مدة عشر سنين و فقد عند الصباح و ان ابنتي حملت من ولدك و ولدت ولدا و هو معي و انه ولدك و ولد ولدك من ابنتي فلما سمعت خبر ولدها و انه حي و رات سَلِفها فعند ذلك قامت له و وقعت على اقدامه و قبلتها وانشدت تقول شــــعـــرا

للهِ دَرُّ مُبَشِّرِي بِقُدُ مِهِمْ فَلَقَدْ آتَى بِا طَائِبِ الْمَسْمُوعِ لَلَّهِ دَرُّ مُبَشِّرِي بِقُدِيم فَلَقَدْ اللهِ عَلَيْ الْمَسْمُوعِ الْمُسْمُوعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

ثم أن الوزير أرسل خلف عجيب يعضره فلما حضر قامت جلته و اعتنقته و بكت فقال لها شمسالدين ما هذا وقت بكاء هذا وقت تجهيزك للسفر معنا الى ديار مصر عسى الله يجمع شملنا وشملك بولكك ابن اخي فقالت سمعا و طاعة ثم قامت من وتتها و جمعت مصالحها و دخائرها و جوارها و في الحال تجهزت و طلع الوزير شمس الدين الى سلطان البصرة و ودعه قبعث معه هدا يا و تعف الى سلطان مصر و سافر من وقته الى ان وصل الى مدينة دهشق فنزل في القانون و ضرب الخيام و قال لمن معه نقيم بها جمعة الى ان نشتري للسلطان هدايا و تعف و قد خرج عجيب فقال للطواشي يا لايق اني اشتقت الى الفرجة فقم بنا ننزل الىالسوق و نعبر دمشق و ننظر ما جري لذ لك الطباخ الذي كنا قد اكلنا طعامه و شجينا رأسه و هو قل كان احسن الينا و نحن اسانا، فقال الطواشي سمعا وطاعة ثم ان عجيبا خرج من الخيام هو والطواشي و حركته القرابة لوالدة وفي الحال دخلوا الى المدينة وما زالوا سا درين الى ان و صلوا الى دكان الطباخ فوجلة و اقفا فى الل كان و كان الوقت قريب العصر وقد وافق الامر انه طبخ حب رمان فلما قربا منه ونظر عجيب اليه حن له و نظر الى اثر الضربة بالتجر في جبينه فقال له السلام عليك يا هذا اعلم ان خاطري عندك فلما نظر اليه بدرالدين تقلقلت احشاؤه وخفق فؤاده واطرق بوأسه الى الارض و ارادان يدير لسانه في فمه فما قدر ثم انه رفع رأسه الى ولدة خاضعا متل للا و انشل يقول هذه الا بـــــــــــاب

تَمَنَّيْتُ مَنْ آهُولِي فَلَمَّا رَأَيْتُهُ ذَهَلْتُ فَلَمْ آمْلِكُ لِسَانًا وَلاَ طَرْفَا

وَ الْحَرَقْتُ الْجَلَالَا لَهُ وَ مَهَابَةً وَحَاوَلْتَ انَ الْخَفِي اللَّهِ عِي فَلَمْ يَخَفَى وَ قَلْ كَانَ عِنْكِيْ لِلْعِتَابِ دَفَاتِرٌ فَلَمَّا الْتَغَيْنَا مَا نَطَقْتُ وَلَا حَرْفًا

ثم قال لهم اجبروا قلبي و كلوا من طعامي فوالله ما نظرت اليك الا خفق قلبي وما كنت تبعتك الاوانا في غير عقلي فقال عجيب والله انت صحب لنا و نحن اكلنا عنلك لقهة لزمتنا عقبها واردت تهتكنا و نحن لانا كل لك اكلا الا بشرط ان تحلف انك لا تخرج وراءنا ولا تتبعنا و الا لانعود اليك من وتتنا هذا فنيس مقيمون جمعة حتى ياخل جلى هلا يا للملك فقال بدرالدين لكم ذلك فلخل عجيب والخادم اللكان فقلم لهم زبلية حب رمان فقال عجيب كل معنا لعل الله يفرج عنا ففرح بدرالدين و اكل معهم و هو باهت ني وجهه و قل تعلق قلبه و جوارحه معه فقال له عجيب اعلم اني ما قلت انك عاشق ثقيل فعسبك تطيل النظر الى وجهي فلما

سمع بدرالدين كلام ولدة انشل يــــقــــــول

لَكَ فِي ٱلْقُلُوبِ سَرِيْرَةً لَا تَظْهَرُ مَطْوِيَّةً مَكْنُونَةً لَا تَنْشُرُ يَانَاضِعِ الْقَمْرِ الْمُنْيُرِ بِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ يُحْكِى الصَّبَاحَ الْمُسْفُرُ فِي نُوْرُ وَجُهِكَ مَأْرُبُ لَا تَنْقِضِي وَمَعَا هِلَّالِكًا تَزِيْلُ وَ تَكْشُو ٱلْدُوْبُ مِنْ حُرَقِ وَوَجْهُكَ جَنَّتِي ۗ وَٱمُونَ مِنْ ظَمَّا ۗ وَرِيْقَكَ كُوثُورُ

فصار بدرالدين يلقم عجيبا ساعة ويلقم الطوا شي ساعة فاكلوا حتى أكتفواو قاموا فقام حسن البصري وكب على ايديهما الماء وحل فوطة حرير من وسطه مسے ايديهم فيها ورش عليها الماورد من قمقم كان عنده و خرج من الدكان و عاد بِتُلَّة شريات ممزوجة بالماورد الممسك

و قل مها بين ايديهم و قال اتموا احسانكم فاخل عجيب و شرب و ناول الخادم وتنا ولواحتل امتلأت بطونهم وشبعوا شبعا بخلاف عادتهم ثم انصرفوا و اسرعوا في مشيهم حتى و صلوا الى خيادهم و دخل عجيب على جدته ام والدة بدرالدين حسن فقبلته و افتكرت ولدها بدرالدين حسن فتنهدت و بكت ثم انها قالت شــــعـــر

قَلْ كُنْتَ ٱرْجُوبِانَ الشَّمْلَ يَجْتَمِعُ مَاكَانَ لِي فِي حَيْوَتِي بَعْلَ كُمْ طَمَّعُ ٱقْسَمْتُ مَانِي نُوَّادِي غَيْرَ حُبِّكُمُ وَ اللهُ رَبِي عَلَى الْأَسْرَارِ مُطَّلْعُ

ثم قالت لعجيب يا ولل اين كنت قال في مدينة دهشق فعند ذلك قامت و قدمت له زبدية طعام حب رمان و كان قليل المتلاوة و قالت للخادم اتعلى مع سيلك فقال الخادم في نفسه و الله مالنا نفس ناكل و جلس الخادم و اما عجيب فلما جلس كانت بطنه ملاً نة مما اكل و شرب فاخذ لقمة و عمسها في حب الرمان و اكل فوجدة قليل العلاوة لانه كان شبعان فقال افوة ايش هذا الطعام الوحش فقالت جدته يا ولدي تعيب على طبيني وانا طبخته ولا يحسن احد الطبخ مثلى الاواللك بدرالدين حسن فقالت عجيب و الله ياستي ان طميغك هذا وحش نعن في هذه الساعة راينا في المدينة طباخا طبخ حب رمان رائعته ينفتع لها القلب و اما طعامه فاله يشتهي ان يوكل و اما طعامك عنده فلا يساوي كثيرا ولا قليلا فلما سمعت جدته كلامه اغتاظت غيظا شديدا و نظرت الى الخادم و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الــــــم

## فلما كانت الليلة الرابعة والعشرون

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان جلة عجيب لما سمعت كلامه اغتاظت ونظرت للخادم وقالت له ويلك انت افسلات ولدي لانك دخلت به الى دكاكين الطباخين فخاف الطواشي وانكر وقال ما دخلنا اللكان ولكن جزنا جوازا نقال عجيب والله الا دخلنا واكلنا وهوا حسن من طعامک نقامت جدته و اخبرت اخوزو جها واغرته على الخادم فعضوالخادم قدام الوزير فقال له لم دخلت بوالمي دكان الطباخ فخاف الخادم و قال ما دخلنا فقال عجيب دخلنا واكلنا من حب الرمان حتى شبعناو اسقانا الطباخ اقسها بثلج و سكر فازداد غضب الوزيرعلي الخادم و ساله فانكر فقال له الوزيران كان كلامك صحيحا فانعد وكل قد امنا فعنل ذلك تدم الخادم و ارادان ياكل فلم يقدر ورمى اللقمة و قال يا سيدي اني شبعان من البارحة فعرف الوزير انه اكل عند الطباخ فامر العبيدان يطرحوه فطرحوة و نزل عليه بالضرب الوجيع فاستغاث وقال يا سيدي لا تضربني و انا اقول لك الصحيح فتبطّل عنه الضرب و قال له انطق بالحق نقال له اعلم انما دخلنا دكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان فعط لنا منه و الله ما اكلت عمري مثله ولا ذقت اوحش من هذا الذي قد امنا فغضبت ام بدرالدين حسن وقالت لابدان تروح لهذا الطباخ وتجيبلنا زبدية حب رمان من الذي عنك؛ و تريه لسيل ك حتى يقول ايهما احسن و اطيب فقال الخادم نعم ففي الحال اعطته زبدية ونصف دينار فمضى النادم حتى وصل الى الدكان وقال للطباح نعن تراهَنّا على طعامك في بيت سيدنا لان عندهم حب رمان فهات لنا بهذا النصف دينار واجعل بالك فقل اكلنا الضرب الموجع على

طبينك فضحك بدرالدين حسن وقال والله هذا الطعام ما يحسنه احل الا انا و والدتي و هي الأن في بلاد بعيدة ثم انه غرف الزبدية واخذها وختمها بالمسك والماورد فاخذ الخادم واسرع بهاحتي وصل اليهم فاخذتها والدة حسن وذانتها و نظرت حسن طعمها و جودة طبخها فعرفت طباخها فصرخت ثم وتعت مغشيا عليها فبهت الوزير ثم رش عليها الماورد و بعد ساعة اناقت و قالت انكان ولدي في الدنيا فما طبخ هذا حب الرمان الا هو وهو ولدي بدرالدين حسن لاشك فيه ولا صحالة لان هذا طعام وما احل يطبخه غيرة الا انا لاني علمنه طبيخه فلما سمع الوزير كلامها فرح فرحا شديد اوقال واشوقاه على روبة ابن اخي اتري تجمع الايام شهلنابه وما نطلب الاجتماع به الا من الله تعالى ثم ان الوزير قام من وقته و ساعته و خرج على الرجال الذين معه و قال يهضي منكم عشرون رجلا دكان الطباج و اهلموة وكتفوة بعمامته وجروة غصبا الى عندي من غير اذية تحصلله فقالوا نعم ثم ان الوزير ركب من وقته الى دارالسعادة و اجتمع بنائب دمشق واطلعه على الكتب التي معه من السلطان فوضعهم على راسه بعد تقليبهم و قال له و اين هو غريمك قال رجل طباخ ففي الحال امر حجا به ان يذهبوا الى دكانه مذهبوا فرا و لا مهل و ما وكل شي فيه مكسور لانه لما توجه الى دار السعادة فعلوا جماعته ما امرهم به فقعدوا منتظرين مجنى الوزير من دارالسعادة وبدرالدين حسن يقول ياتري ايش راوا في حب الرمان حتى صار الي هذا الامر فلها حضرالوزير من عند نائب دمشق وقد اذن له في اخل غريمه و يسافر به فلما دخل الخيام طلب الطباخ فاحضروة مكتفا بعما مته فلما نظر بدرالدين حسن الى عمه بكي بكاء شديدا و قال يا مولاى

ما ذنبي عندكم فقال له انت الذي طبخت حب الرمان قال نعم فانتم وجدتم فيه شي يوجب ضرب الرقبة فقال الوزير احسن و اقل جزائك فقال له يا سيدي ماتعر فني بذبني فقال له الوزبر نعم في هذه الساعة ثم ان الوزير صرح على الغلمان و قال هاتوا الجمال و اخذوا بدرالدين حسن معهم و ادخلوا في صندوق و قفل عليه و ساروا و لم يزالوا سائرين الى الليل فطوا واكلوا شيئًا من الطعام و اخرجوا بدرالدين اطعموة وعادوة الى الصندوق ولم يزالوا كذلك الى ان و صلوا الى قمرة فاخرجوا بدرالدين حسن من الصندوق و قال له الوزير انت الذي طبخت حب الرمان قال نعم يا سيدي فقال الوزير قيل وة فقيلوق و عادوا به الى الصندوق و ساروا الي ان وصلوا مصرو قل نزلوا في الزبدانية فامر باخراج بدرالدين حسن من الصندوق و امر باحضار نجار وقال له اصنع لهذالعبة خشب فقال بدرالدبن حسن وما تصنع بها نقال اشنقک علیها و اسمرک علی اللعبة ثم ادو ربک المدينة كلها فقال على اي شيّ تفعل لي ذلك فقال الوزير على نحس طميخك حبالرمان كيف طبخته و هو عاوز فلفل فقال له ولكونه عاوز فلفل تصنع معي هذا كله وماكفاك حبسي وكل يوم تطعموني اكلة واحدة فقال الوزير عاوز فلفل وما جزاؤك الاالقتل فتعجب بدرالدين وحزن على روحه فقال له الوزير فيها تفكر فقال له فيالعقول القشروية التي مثل عقلك فانه لوكان عندك عقل ماكنت فعلت معي هذا الفعال نقال له الوزير يجب علينا ان نوذيك حتى لا تعود لمثله فقال بدرالدين حسى انالني فعلته معي اقل شيَّ فيه اذيتي فقال له لابد من شنقک كل هذا والنجار يصلح الخشب و هو ينظر ولم يزالوا كذلك الى ان اقبل الليل فاخذه عمه و رماه في الصندوق

وقال في غديكون الا مر وصبر عليه حتى عرف انه نام نقام و حمل الصندوق و ركب وحطه قدامه و دخل المدينة وسار الى ان دخل بيته ثم قال لا بنته ست الحسن الحمل لله الذي جمع شملك بابن عمك قومي افرشي البيت مثل نصبته ليلة الجلاء فقاموا او قدوا الشموع و قل اخرج الوزير الورقة المصورة التي كان صورها بنصبة البيت و وضعوا كل شي مكانه حتى ان الرائي اذاراي ذلك لايشك في انها ليلة الجلاء بعينها ثم امر الوزير ان يصطوا شاش بدرالدين حسن في مكانه كما كان حطه بيد، وكذلك السر وال والكيس الذي تحت الطراحة ثم ان الوزير امرا بنته ان تخفف نفسها كما كانت ليلة الجلاء ني الخلوة و قال لها اذا دخل عليك ابن عهك فقولي له ابطات علي فيعبورك بيت الفلاء و دعيه يبات عندك وتعدثين معه الى النهار نكشف له هذا التاريخ ثم ان الوزير اخرج بلرالدين من الصندوق بعد ان فك القيل من رجليه و قلعه ما عليه و صار بقميص النوم و هو زفيع من غير سروال كل هذا وهو نائم لا يعلم فبالامر المقدر انقلب بدرالدين تنبه فوجل نفسه في دهليز نور فقال في نفسه انا في اضغاث احلام ثم قام بل داللين تهشي قليلا الى باب ثان و نظر و اذا هو في البيت الذي انجلت فيه عليه العروسة البشخانه و الكرسي ونظر عمامته وحوائجه فلما نظر دلک بهت وصار يقدم رجلا و يؤخل اخرى و قال انا نائم ام يقظان و صار يمسح جبينه و يقول و هو متعجب والله ان هل ا مكان العروسة التي الجلت علي فانا فين فاني كنت في صناوق فبينها هو يخاطب نفسه واذا بست الحسن رفعت ذيل البشحانة و قالت له يا سيدي ما تدخل فانك ابطات في بيت الخلاء فلما سمع كلامها و نظر الى و جهها ضحك و قال اتني في اضغاث احلام ثم دخل و تنهل و تنكر فيها جرى له و تحير في امرًا و اشكلت عليه قضينه لها راى شاشه و سرو اله و الكيس الذي فيه الالف دينار نقال الله اعلم اني في اضغاث احلام فعند ذلك قالت له ست العسي مالك تتعجب و تبهت و قالت ما كنت كذا اول الليل فضيك و قال كم لي غائب عنك فقالت له سلامتك اسم الله حو اليك انت خرجت تقضي لك شغلا و ترجع فانت عدم عقلك فلما سمع بدرالدين ذلك ضحک وقال صدقت ولکن لها خرجت من عنلک نسیت روحی علی بیت الماء و حلمت اني كنت طباخا ني دمشق و اقمت بها عشر سنين وكاني جاء ني صغير و هو من اولاد الاكابر و معه خادم ثم ان بدرالدين حسن مس بيدة على جبينه فراى الضرب عليه فقال و الله ياستي كانه حق لانه ضربني على جبيني فشجه فكانه في اليقظة تم قال كانه من ساعة ماتعانقت انا وانت ونهنا فكاني رايته في الهنام و رايت كاني سافرت الى دمشق بلا طربوش و لاسر وال وعملت طباخا ثم بهت ساعة و قال و الله كاني رايت اني طمنت حب رمان و فلفله قليل و الله ما كاني الا نهت في بيت الماء و رايت هذا كله في المنام فقالت له ست الحسن بالله عليك و ايش رايت زيادة على ذلك فعكى لها فعنل ذلك قال بدرالدين حسن و الله لولا اني تنبهت لكانوا سمروني على لعبة خشب فقالت له على ايش فقال على قلة فلفل حب الرمان و كانهم خربوا دكاني وكسروا مواعيني وحطوني في صندوق وجاؤأ بالنجار يصنع لي خشبة لانهم ارادوا شنقي فالعمل للمالذي جريالي ذلك كله في المنام و لا كان في اليقظة فضيكت ست العسن و ضمته الى صدرها و ضهها الى صدرة ثم تفكر ثم قال والله ما كانه الا مى اليقظة فانا ما عرفت ايش القضية ثم انه نام و هو متحيرفي امرة

تارة يقول انا حامت و تارة يقول انا في اليقظة و لازال كذلك الى الصباح فلخل عليه عمه شمس الدين الوزير فسلم علي. فنظر له بدرالدين حسن و قال بالله ما الت الله امرت بتلنيفي و تسميري وتخريب دُوني من شان حب الرمان لكونه عاوز فلفل فعنل ذلك قال له الوزير اعلم يا وللي انه ظهراليق و بان ماهو صغتفي انت ابن اخي و ما فعلت ذلك حتى تعققتُ انك الذي دخلت على بنتي ذاك الليلة و ما تعققت ذلک الا المونک عرفت البیت و عرفت شاشک و سروا لک و ذهبک و الورقة التي بخطك والتي كتبها والدك اخي فاني ما رايتك قبل ذلك و ماكنت اعرفك و ان امك جبتها معي من البصرة ثم رمى نفسه عليه و بُكى فلما سمع بدرالدين حسن من عمه هذا الكلام تعجب غاية العجب وعانق عمه وبكي من شدة الفرح ثم قال له الوزيريا وللهي ان سبب ذلك كله ماجري بيني وبين واللك و حكى له على ماجري بينه وبين اخيه وسبب سفر والدة الى البصرة ثم ان الوزير ارسل خلف عجيب فلها رأه والله قال و هذا الذي ضربني بالحجر فقال 

وَلَقَلَ بَكِيتُ عَلَىٰ تَفَرِّق شَهْلِنَا قَلْزًا أَفَاضَ اللَّامْعُ مِنْ أَجْفَانِي وَ نَكْرُتُ إِنْ عَادَ الزَّمَانُ يَلُّمْنَا مَا عُلْتُ أَذْ كُو فُرْقَةً بِلَسَانِي هُبِمَ السُّرُورُ عَلَيْ حَتَى انَّنْتِي مِنْ عِظْمِ مَا ثَلَ سَرِّنِي اَبْكَانِي

فلما فرغ من شعرة واذا بوالدته اقبلت ورمت نفسها عليه و

إِذَا ٱلْتَقْيِنَا إِشْتَكَيْنَا إِشْتَكَيْنَا إِشْتَكَيْنَا الْمُنْ عَظْمِ مَا قَنْ نَعْدُولُ

مَا هُوَمَلِيْحُ الشِّكُولِ عَلَىٰ لِسَانِ رَسَانِ رَسَانِ رَسَانِ رَسَانِ رَسَانِ رَسَانِ رَسَانِ رَسَانِ

ثم ان والدة حكت له على ما وقع لها بعدة و حكى لها على ما قاساة فشكروا الله تعالى على اجتماع شملهم ببعض ثم ان الوزير شمس الدين فها دخل عليه قبل الارض دهب الى السلطان بعد وصوله بيو مين فلما دخل عليه قبل الارض بين يديه و حياة به بية الملوك ففرح به السلطان وبش في وحهه و ادناء اليه ثم استخبرة عما راى في سفرته و جرى له في ذها به فاخبرة بالقصة من اولها الى آخرها فقال له السلطان الحمل لله على ظفرك بالموراد و رجو عك سالما الى الاهل و الا ولاد ولابد من ان ارى ابن اخيك حسن البصري فات به الى الديوان غدا فقال له شمس الدين يعضر عبلك غدا ان شاء الله تعالى ثم سلم عليه و خرج فلما رجع الى دارة اخبر ابن اخيه باشتياق السلطان اليه فقال حسن البصري المملوك منقاد لامر مولاء و الحاصل انه ذهب فقال حسن البصري المملوك منقاد لامر مولاء و الحاصل انه ذهب الى حضرة السلطان مع عمه شمس الدين و لما حضر بين يديه حياة باكمل التحيات و افضلها و انشد يقول شمس عد

يُقَبِلُ الْأَرْضَ مَنْ عَزَّتْ مَوَاتِبُكُمْ بَكُمْ وَبِالنُجْرِ قَدْفَازَتْ مَطَالِبُهُ النَّالُ الْمُؤْمِنَا صُبُهُ النَّالُ الْمُعْلُو مَنَا صُبُهُ النَّالُ الْمُعْلُو مَنَا صُبُهُ

فتبسم السلطان و اشار اليه بالجلوس فجلس بقرب عمه شمسالدين ثم سأله المهلك عن اسمه فقال له احقر عبيل ك المعروف بحسن البصرى الداعي لك ليلا و نهارا فاعجب السلطان كلامه وارادان يمتحنه فيما يظهر به شان علمه و ادبه فقال له هل تعفظ شيئا في وصف الخال قال نعم و انشل شحصح

حَبِيبٌ كُلَّهَ الْفَكُونُ فِيهِ تُوالَتُ عَبْرُ تِي وَعَلَا لَكِيبِي وَعَلَا لَكِيبِي وَعَلَا لَكِيبِي الْفُلُوبِ لَهُ خَالًا حَكَى حُسْنَا وَلَوْنًا سَوَادَ الْعَيْنِ اَوْ حَبَّ الْقُلُوبِ

وَ نَعُطَّةَ خَالِ شَبِّهُوْ هَا بِعَلَيْهِ مِنَ الْمُسَكِ لَاتَعْكِ لِقُولِ اللَّهِ شَبَّهُ بَلْهُ عَلَيْهُ وَمَا فَأَنَّهُ وَمَا فَأَنَّهُ وَمَهُ الْجَمَيْعُ وَلَا حَبَّهُ

فاهتز الهلك طربا و قال له زدني بارك الله ني عمرك فانشد

يَا مَنْ خَلَى ٱلْخَالَ عَلَىٰ خَلَّةِ نُقَطَةً مِسْكِ فَوْقَ يَا تُوْتَهُ الْعَلْمِ وَمُلِيْ اللَّا تَكُنْ قَاسِيًا يَا مُنْيَـةً الْقَلْبِ وَيَا قُوتَهُ

نقال له الهلك احسنت يا حسن واجدت كل الا جادة بين لناكم للفظ الخال من معنى فى اللغة نقال له ايل الله الهلك ثمانية و خمسون معنى و قيل خمسون فقال له صدقت ثم قال له الك علم بتفصيل الحسن قال نعم الصباحة فى الوجه الوضاءة فى البشرة الجمال فى الانف العلاق فى العينين الهلاحة فى الفم الظرف فى اللسان الرشاقة فى القل اللباقة فى الشمائل كمال الحسن فى الشّعر و قل جمع هذا كله الشهاب الحجازي فى ابيات من بحر الرجزوهي هذه شعر

صَبَاحَةُ لِلْوَجْهِ قُلُ وَالْبَشَرَةُ لَهِ هَا وَمَاءَةً فَكُن ذَاتَبَصَرَهُ وَ بِالْحَلَاوَةِ الْعُيُونُ تُعُدَّونُ تُعُدَّونُ لَعُمُونُ تُعُدَّونُ لَعُمُونُ لَاعُدُونُ لَاعُدُونُ لَاعُدُونُ لَاعُدُونُ لَاعُدِمْتَ الدَّاحَةُ فَا فَهُمْهُ عَنِي لَاعُدِمْتَ الدَّاحَةُ

وَ الَّظْرِفُ فِي اللِّمَانِ وَ أَلْرَشَاقَةُ لِلْمَقْدِ وَ الَّشَهَادُلُ اللَّهَ ــــاقَهُ ثُمَّ كَمَالُ ٱلْخُسِي قَالُوا فِي الشَّعُو فَاصْغِ إلى نَظْمِي وَكُنْ مِمَّنْ عَلَىٰ

فسرالسلطان بكلامه و استأنس به ثم قال له ما معنى قولهم في المثل شريع ادهى من المعلب نقال اعلم ايها الملك ايل ك الله تعالى ان شريحا خرج ايام الطاعون الى النجف وكان اذا قام يصلى يجيئ ثعلب فيقف تُجاهه و يحاكيه فيشغله عن صاوته فلما طال ذلك عليه نزع يوما قميصه فجعله على قصبة و اغرج كُمَّيَّه و جعل عمامته عليها وشد و سطها و نصبها في صحل صلوته فاقبل الثعلب على عادته فوقف با زائه و اتاه شریح من خلفه فاخذه فقیل ما قیل فلما سمع السلطان ما كشف عنه حسن البصري قال لعمه شمس اللين ان ابن اخيك هذا كامل في فن الادب ولا اظن ان مثله يوجد ني مصر فقام حسن البصري وقبل الارض بين يديه وقعل قعود المملوك بين يدي مولاه ثم ان السلطان لما اطلع على حقيقة ماتعصل لحسن البصري من العلوم الا دبية فرح فرحا عظيما و خلع عليه خلعة فاخرة و قلده امرا يستعين به على ما يصلح حاله ثم قام حسن البصري و قبل الارض بين يديه و دعاله بالعز الدائم واستأذنه للذهاب مع عمه الوزير شمرالدين فاذن له فخرج و اتى هو و عمه الى البيت فقدم لهما الطعام فاكلا ما يسرالله لهما ثم دخل حسن البصري بعد الفراغ من الطعام مجاس امرأته ست العسن واخبرها بها اتفق له في حضرة السلطان فقالت له لابد من ان يجعلك نديها له و يوفر لك الصلات و الهبات و انت بفضل اله كالنير الا عظم تسطع انوار كما لك حيثما كنت في برا و بعر فقال لها اريدان

اقول تصيلة في ملحه لتزداد محبتي في قلبه قات له اصبت فيها نويت فجود الفكرة و تَأْمَقُ فيها تقول وما اراه الا مقا بلا لك بالفبول ثم انفرد حسن البصري ناحية و نمق ابياتا رشيقة الهباني حسنة 

وَهُوَ فِي نَهْجِ الْكِرَامِ الْغَرِّ سَالِكُ و على أعدائه سد المسالك مَلِكُ أَوْ مَلَكُ فَهُو كُذُلِكُ وَ صَنَّهُ تَعْجِزُ عَنَّهُ فَي مَقَالَكُ وَهُوفِي يُومِ الْوَعَلَى كَاللَّيْلِ حَالِكُ وَ الْمُوبِالْدِحْسَانِ لِلْاَحْرَارِ مَالِكُ وَ وَقَاهُ شُرْاً حَدَاثِ الْمَهَ ــالِكُ

لَى هُمْ \_ ام قَلْسَمَ الرَّجَ الْعُلَى أَمِّنَ الْأَقْطَـــارَ طُرًّا عَلَى لَهُ شهم تقي إن تق ـــ ل يُرْجِعُ الْعَانِي غَنِيًّا إِنْ تُرْمُ هُو صبح مسفر يُوم ألَعَظَا تَلَّلُ الَّهُ عُنَّالًى مِنَّا طُوَّلَ اللَّهُ لَــنَـا فِي عُمْرِه

فلما فرغ من تدريرها ارسل بها الى حضرة السلطان صحبة عبل من عبيل عمه الوزير شمس الدين فاطلع عليها الملك و سر خاطرة بها و قرأها للحاضرين بين يديه فاثنوا عليه ثناء عظيما ثم استدعاة الى مجلسه فحضر فقال له الملك انت من هذا اليوم نديمي وقد عينت لک في کل شهر الف درهم مع ما قلدتک به سابقا فقام حسن البصري و قبل الارض بين يديه ثلث مرات و دعا له بدوام العز وطول البقاء ثم ان حسن البصري علا قدرة وطار صيته نى البلدان و بقي في اجمل حال و ار غل عيش مع عمه و اهله الى ان ادركته الوفاة فلما سمع القصة أهرون الرشيد من لسان جعفر تعجب وقال ينبغي ان تكتب هذه الاحاديث بماء الذهب ثم اطلق العبد وامربان يعين للشاب في كل شهر ما يطيب به عيشه ووهب سرية

من عنده و عار ممن ينادمه و ما هذا با عجب من حكاية الخياط والاحدب واليهودي والشاشلوا لنصراني وما وقع لهم قال الملك و كيف كان ذلك قانت بلغني ايها الهلك السعيد اله كان في قديم الزمان و سالف العصر والاوان في مدينة الصين رجل خياط مبسوط الأنامل يحب اللهو والطرب وكان يخرج هو وزوجنه في بعض الاحيان يتفر جون على التفر جات فخرجوا يوما من اول النهار و رجعوا أخرة الى مسزلهم عندالمساء نو جدوا في طويقهم رجلا احدب رؤيته تضيك المغبون وتزيل الهم عن المعزون فعنل ذلك تقلم الخياط و زوجته يتفرجون عليه ثم انهم عزموا عليه ان يروح معهم الى بيتهم لينا دمهم تلك الليلة فاجابهم و دشي معهم الى البيت فخرج الخياط الى السوق وكان الليل قل اقبل فاشترى سمكا مقليا وخبزا وليمونا وعقيدا يحلو به واتى وحط السمك قدام الاحدب واكلوا فاخذت امرأة الخياط جزلة سمك كبيرة و لقمتها للاحلب وسدت فهه بكفها وقالت والله ما تأكلها الا دفعة واحدة في فرد نفس ولا امهلك ت حلى تمضغها فبلعها وكالت فيها شوكة قوية فانشبكت في حلقه مع انفضاء اجله فمات و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عين الكلام المباح

### فلها كانت الليلة الخامسة والعشرون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان امراة الخياط لما لقمت الاحدب جزلة السمك مع انقضاء اجله مات لساعته نقال الخياط لاحول و لاقوة الا بالله مسكين جاء موته الا هكذا على ايدينا نقالت المرأة و ما هذا التواني اماسمعت قول القصل مألي أسلي نَفْسي با للمُحَال إلى لم التَّقيْمِنْ حَبِيبٍ يَحْمِلَ احْزَانِيْ

كَيْفَ ٱلْخِلُوسُ مَلَى نَارِ وَلَا خَمِلَتْ إِنَّ الجَّانُوسَ عَلَى النَّيْرَانِ خُسْرَان

فقال لها زوجها وما افعله قالت له قم و احمِله في حضنك و انشو عليه فوطة حريرو اخرج انا قد اللك و انت و رائي في هذ، الليلة وقل هذا ولدي وهذا امه رايحين به الى الطبيب يراه فالهاسمع الخياط هذا الكلم قام وحمل الاحدب في حضنه و زوجته تفول يا ولدي سلامتك ايش يوجعك وهذا الجدري كان لك ني اي مكان فكل من رآهم يقول معهم طفل طرحان ولم يزالوا سائرين وهم يسألون عن منزل الطبيب فداو هم الى بيت طبيب يهودي فقرعوا الباب فنزلت لهم جارية سرداء وفتحت الباب و نظرت و اذا بانسان حامل صغير و امرأة معه فقالت الجارية ماعبرك فقالت امرأة الخياط معنا صغير مرادنا ينظره الطبيب فخذي هذا الربع دينارو اعطيه لسيدك وخليه ينزل يرى ولدي فقدلحقه ضعف فطلعت الجارية و دخلت زوجة الخياط داخل العتبة وقالت لزوجها اترك الاحدب هنا و خلَّمنا نفوز بانفسنا فاوقفه الخياط و اسنده الى الحائط و خرج هو و زوجته و اما الجاربة فل خلت لليهودي و قالت له ان على الباب رجل معه واحل ضعيف و معهم حرمة و قد اعطوني ربع دينار لك تنزل تشوفه و تصف لهم ما يوافقه فلما راى اليهودي الربع دينار فرح و قام عاجلا و نزل في الظلام فاول ماهط رجله عثر بالاحلب و هو میت فقال یا لَلْعزیر یا لَمُوسی والعشر کلمات یا لَهَا رون و یوشع بن نون كاني عثرت في هذا المريض فوقع الى اسفل فهات فكيف اخرج بقتيل من بيتي فحمله وطلع به البيت و اعلم زوجته بذلك فقالت له وما قعودك ان قعلت هنا الى طلوع النهار راحت ارواحنا انا و انت

نطلع بد السطم ونوميه في بيت جارنا المسلم وكان جارة رجلا شاهدا مشرفا على مطبخ السلطان و هو كثير ما يأتي بالله هن الى بيته و تاكل القطط و الفيران و ان طاب طرف ليلة تنزل عليه الكلاب من السطوح و يجرونه و قد آذو، كثيرا ني جميع ما يأ تي به فطلع اليهودي و زوجاته و شم حاملين الاحدب و انزلوه بيديه ورحليه الى الارض وخلوة ملاصل الحائط وانزلوة وانصرفوا ومالحقوا ينزلون الاعادب الا و الشاهل جاء الى البيت و فتحه و طلع و معه شهعة موقورة فطلع في البيت نوجل ابي أدم واقفا في ازا وية أسب الباد الربي فقال له الشاهدواء والله عليه أن الله يسبق حرادً ما ما شوالا ابن أدم فالتفت اليه وقال له هذا اللحم والدهن تاخذه الت وانا إحسبه من السلط والكلاب واناتتك قطط الحارة وكلا بهاود حلت في خطيئهم وانت تنزل من السطوح ثم اخل مطرقة عظيمة وهمز بها وصار عندة وضربه على صدرة فوجدة مات فحزن وقال لا حول ولا قوة الا بالم العلي العظيم وخاف على نفسه وقال لعن الله اللاهن واللِيَّة وكيف فرغت منية هذا الرجل على يدي ثم نظر اليه فاذا هو احدب فقال مايكفي انك احدب حتى تصير حراميا و تسرق الليم واللهن ياستار استرني بسترك الجميل ثم حمله على اكتافه و نزل به من بيته آخر الليل و ما زال به الى اول السوق فاوقفه بجانب دكان في رأس عطفة و تركه و راح و اذا بنصراني سمسار السلطان وكان سكران فخرج يريل الحمام فقالله سكرة ان التسبيع قريب فما زال يمشي ويتمايل حتى قرب من الاحدب وجلس يبول قباله فلاحت منه التفاتة واذا بواحل واقف وكان النصراني خطفوا عما مته في اول تلك الليلة فلما راى الاحدب قائما اعتقدانه يريد يخطف عمامته فطبق كفه ولكم الاحدب على

رقبته موقع على الارض و صوخ النصراني على خفير السوق و نزل على الاحدب من شدة سكرة و بقي يلكمه و يخنقه خنقا فجاء الخفير فوجل النصراني بارك على المسلم و هو يلكمه فقال له الخمير مالهذا فقال له المصراني هذا ارادان يخطف عما متي فقال له الخفير قم عنه فغام فنقدم اليه فوجده ميتا فقال الخفير والله طيب نصراني يقتل مسلما ثم مسك الخفير النصراني وكتفه و جاء به الى بيت الوالي و النصراني يقول في نفسه يا دسيم يا عذراء كيف قتلت هذا و ما اسرع ما مات من لكمة و احدة فراحت السكرة وجاءت الفكرة ثم ان السمسار والاحلب والنصراني بانوا في بيت الوالي الى الصماح واصم الو الي طلع فامر بشنق القاتل و امر المشاعلي ان ينادي عليه و نصب للنصراني خشبة وا وقفه تعتها وجاءالهشاعلي رمى في رقبةالنصراني الحمل و ارادان يعلقه و اذا بالشاهل قل شق بين الناس فراى النصراني و هو رائح بشنق ففسح الناس وقال للمشاعلي لا تفعل انااللي تتلته فقال له الوالي لاي شيّ قتلته قال اني طلعت الليلة بيتي فرايته نزل من الباد هنج و سرق رحلي فضربته بمطرقة على صدرة فمات فعملنه وجئت الى السوق واوقفته في موضع كذا في عطفة كذا ثم قال الشاهل ماكفاني اني قتلت مسلما حتى اتتل نصرانيا فلا تشنق غيري فلما سمع الواني كلام الشاهل اطلق النصراني السمسار وقال للمشاعلي اشنق هذا باعترافه فاخذ العبل من رقبة النصراني و وضعه في رقبة اشاهل واوقفه تحتالخشبة وارادان يعلقه واذا باليهودي الطبيب قل شق اناس و صرخ علي الناس و على المشاعلي وقال له لا تفعل ما قتله الا انا في هل، الليلة كنت في بيتي و اذا برجل و امراة دقوا الباب و معهم هذا الاحلب ضعيف دل فعوا للجارية ربع دينار

فا علمتني و اعطتني اياه و أما الرجل و المراة فادخلاه في البيت و وضعاه علي السلم و فدهما فنزلت لا نظرة و انا في الظائرم فعثرت قيه فوقع من فوق السلم لا سفل فهات من وقته فعملنه انا وزوجتي ثم طلعنا به الى السطح و دا زالشاهل هذا بجوار داري فارخينا هذا الاحدب في الباد هنب بتاع الشاهل و هو ميت فلما طلع هذا الشاهل و جله في بيته فاعتقل اله حرامي فضربه بهطوقة فوقع علي الارض فاعتقل اله قتله فما كفاني قتلت مسلما بغير علمي و آخل في ذمتي مسلما أخر بعلمي فلما سمع الوالي كلام اليهودي قال للمشاعلي اطلق الشاعل و اشنق اليهودي فاخذ، المشاعلي و حط العبل في رقبته و اذا بالخياط شق الناس و قال للمشاعلي لاتفعل ما تتله الا انا و ذلك اني كنت بالنهار اتفرج وجئت العشاء فلقيت هذا الاحلب سكرانا ومعه دف وهويغني بعزمه عليه فعزمت عليه وجبته الى بيتي واشتريت سمكا وتعدنما ناكل فاخذت زوجتي تطعة سمك ولقمة ودستها في حنكه فأزُوَّر بعضه في حنكه فمات لوتته فاخذته انا وزوجتي و جمُّنا به لبيت اليهودي فنزلت الجارية و فتحت لنا الباب فتلت لها قولی لسیدک ان بالباب امراة و رجل و معهما ضعیف تعال انظره واعطيت لها ربع دينار فطلعت لسيدها وحملت انا الاحدب لرأس السلم و اسندته ومضيت انا و زوجتي فنزل اليهودي فعثر فيه فظن انه قتله ثم قال الخياط لليهودي صحيح قال نعم والتفت الخياط للوالي و قال له اطلق اليهودي و اشنقني فلما سمع الوالي كلامه تعجب من أمر هذا الاحدب و قال أن هذا أمر يُورخ في الكتب ثم قال للمشاعلي اطلق اليهودي واشنق الخياط باعترافه فقدمه المشاعلي و قال تعبنا نقلم هذا و نوَّخر هذا ولايشنق واحل ثم وضع الحبل في

رقبة الخياط فهذا ما كان من امر هؤلاء واما ما كان من امرالا حدب فعيل انه كان مسخرة للسلطان وكان لا يقدر يفارفة، فلها سكو الاحلب وغاب عنه تلك الليلة وثاني يوم الى نصف النهارسأل عنه بعض الحاضرين فقالوا له يا مولانا طلع به الوالي و هو ميت و امر بشنق قاتله فنزل الوالي يشنق القاتل فعض ثاني و ثالث وكل واحديقول ما قتله الاانا وكل واحد يذكر الموالي سبب قتله فلما سمع الملك هذا الكلام صرخ على الحاجب و قال انزل الى الواني واثتني بهم جميعا فنزل الحاجب فوجل المشاعلي واثر يشنق الخياط فصرخ عليه الحاجب و قال التفعل و اعلم ااوالي بقصة الهلك فاخذه واخذ الاحدب معه محمولا والخياط واليهودي والنصراني والشاهل وطلعوا بالجميع فلها تمثل الوالي بين يديه قبل الارض و حكى له على ما جوى من الجميع وليس في الاعادة افادة فلما سمع الملك الحكاية تعجب و اخذه الطرب و امران يؤرخ ذلك بماء النهب و قال للحاضرين هل سمعتم باعجب من قصة هذا الاحدب نعنل ذلك تقدم النصراني وقال يا ملك الزمان ان اذنت لي حدثتك بشي جرى لي وهوا عجب واغرب واطرب من قصة الاحدب فقال الملك حدثنا بما عنل ك فقال يا ملك الزمان اي لما دخلت تلک اللایار اتیت بهتجر واوقعنی الهقلور عنل کم و اصل موللي بمصر و انا من قبطها و تربيت بها و كان والدي سمَّسارا فلما بلغت مبلغ الرجال توفي واللي فعملت سمسارا مكانه فبينما انافي يوم من الايام قاعل واذا بشاب احسن ما يكون و عليه افخر ملبوس و هو راكب حمارا فلما رآني سلم علي ففمت تعظيما له فاخرج منديلا و فيه قدر سمسم و قال كم يسلوي الاردب من هذا فقلت

له مائة درهم فقال لي خذالتراسين والكيالين و اعمدا لي باب النصر الي خان الجوالي تجدني فيه وتركني ومضى واعطاني السمسم بمنديله الذي فيه العينة فدرت على المشترين فجاب كل اردب ماية و عشرون درهما فاخذت معي اربع تراسين و مضيت اليه فرجلته في انتظاري فلما رأني قام الى المخرن و فتحه حتى فرغ المخزن فكيلناء فجاء خمسين ارد بالخمسة آلاف درهم فقال الشاب لك في سمسرتك في كل اردب عشرة و اقبض الثمين وخل لي عنلک اربعة آلاف و خلمهائة درهم فاذا افرغ انا من بيع حواصلي اجي لك آخذ المبلغ من عنل ك فقلت له نعم فقبلت يديه و مضيت من عنل، فحصل لي في ذلك اليوم الف درهم فغاب عني شهرا وجاء و قال لي اين الدراهم فقمت و سلمت عليه و قلت له هل لک ان تأكل عندنا شيأ فابي و قل احضر لي الدراهم حتى امضي و اجيَّ أخذهم منك ثم ولى فقمت و احضرت له الدراهم وقعلت انتظرة فغاب عني شهرا و جاء و قال في اين الدراهم فقمت و سلمت عليه و قلت له هل لك ان تاكل عندنا شيأ فابي و قال لي احضولي الدراهم حتى الله و اجيَّ أَخَذَهُم منك ثم ولى فقمت واحضرت له الدراهم وقعدت انتظرة فغاب عني شهرا فقلت هذا الشاب كامل السماحة ثم بعل الشهر جاء راكباعلى بغلة وعليه ثياب فاخرة و هو كالقمر ليلة البدر في تمامه و كانه قد خرج من الحمام و وجهه كالقمر و هو بخل احمر و جبين از هر و شامة كانها قرص عنبر كها قيل فيه ج قُلُ اجْتَمَعًا فِي غَايَة الْحُسْنِ وَالْإِقْبَالِ قَلْ عَلَعًا

وَمِنْ أَظْهُوا حُسْنَهُمْ غَيْرُ النَّفُوسِ بِهِمْ فَيَا لَهُمْ عَنْكُما دَاعِي السَّرُ وردَّعا

بِالْحِسْنِ وَالطُّوفَ قَدْ تَمَّتُ سَعَاسِنُهُ وَزَانِهَا الْعَقْلُ وَالْمَعْيَاءُ قَدْ بَرِعًا تُبَارَكَ اللَّهِ مُخْلُوقًا لَهُ عَجَبُ مَا شَاءً رَبُّ الْعُلُونِي خَلْقه صَنَعًا

اللما رأيته قبلت يديه وقمت له ودعوت له و قلت له يا سيديما تقبض درا همك فقال وايش العجلة حتى افرغ من مصالحي و آخذها منك ثم ولى فقلت والله اذا جاء عله المرة لابل ان اعزم عليه لكوني التجرت في دراهمه و حصلت منها مالا كثيرا فلما كان آخر السنة جاء وعليه بدلة افخر من الاولى فعلفت عليه ان ينزل عندي و يأكل ضيافتي فقال لي بشرط ان ما تنفقه علي يكون من ماني الذي عندك قلت ندم وا جلسنه و نزلت هيأت ما ينبغي من الا طعمة والاشربة و غير ذلك وجبت بين يديه وقلت بسم الله فتقلم للمائدة و مديده الشمال و کل معی فتعجبت منه فلما فر غنا غسلت یده و نا واته ما یمسح به يدة و جلسنا للحديث بعل ما قدمت له شياً من الحلوى فقلت يا سيدي فرج عني كربة لم اكلت بيلك الشمال لعل في يلك 

خَلْيلِي لَاتَسْأَلْ عَلَى مَا بِمُهجَّتِي مِنَ اللَّوْعَةِ الْحِرَّا فَتُظْهَرُ اَسْقَامِي وَمَاعَنْ ضَى صَاحَبْتُ سَلْمَ لِبَالِيَّاةً بِلَيْلَىٰ وَلَكِنْ لِلْضُو وَقِ آحَكَامٍ

و اخرج يدة من كهه و اذا هي مقطوعة زند بـــــلاكف فتعجبت من ذلك فقال لي لا تعجب ولا تقل في بالك اني اكلت معك بيدي الشمال عُجّبا ولكن لقطع اليهين سبب من العجب فقلت له وماسبب ذلك نقال اعلم اني من اولاد بغداد و والدي من اكابرها فلما بلغت مبلغ الرجال سهمت السياحين والمسافرين والتجاريتعدثون عن الديار المصرية فبقي ذلك في خساطري حتى مات والدي فاخذت

قَلْ يَسْلَمُ الْمُطْمَسُ مِنْ مُفْرَةً وَيَتَعُ فِلْهَا الْبَاصِوُ النَّسَاطِيُ وَيَسْلَمُ الْجَالِمُ الْمَاهِوُ وَيَسْلَمُ الْجَالِمُ الْمَاهِوُ وَيَسْلَمُ الْجَالِمُ الْمَاهِوُ وَيَسْلَمُ الْجَالِمُ الْمَاهِوُ وَيَسْلَمُ الْمَاوُ وَالْفَسَاهِوُ وَيَسْلُو الْمُحَافِرُ وَالْفَسَاهِوُ وَيَعْفِدُ وَيَوْزَقُ الْكَافُو وَالْفَسَاهِوُ وَيَعْفِدُ وَيُوزَقُ الْكَافُو وَالْفَسَاهِوُ مَا حَيْلَةُ الْمُورُ وَ مَسَا فِعْلُهُ فَلَا اللَّهِ يَ تَدَّرَّ الْقَسَادِدُ.

فلها فرغ من شعرة قال فلخلت مصرو نزلت المتماش في خان مسرور و فكيت احماي و دخلتها و اعطيت الخادم درا هم يشتري لنا شيأ ناكله و نهت قليلا فلما قهت ذهبت بين القصرين و رجعت بت ليلتي فلما اصبحت فتحت فردة من القهاش وقلت في نفسي اقوم اشق بعض الا سواق وانظر الحال واخذت بعض القماش وحملته لبعض غلماني و سرت حتى و صلت قيصرية جرجس فاستقبلني السما سرة وكانوا علموا بمجيمي فاخل وامني القماش ونادوا عليه فلم يجب رًاس ما له فاغتميت لذلك فقال لي شيخ الل لالين ياسيدي اعرف لك شيأ تستنيل منه تعمل ما يعمل التجا وتبيع منجرك الى اشهر معلمومة بكاتب وشاهد و صير ني وتاخل مالك كل يوم خميس و اأنين فتكسب الدرا هم كل در هم اثنين وزيادة على ذلك تتفرج على مصرو نيلها فقلت هذا رأي سديد فاخذت معي الله لالين و ذهبت الى الخان فاخل وا القماش الى القيصرية و بعته و كتبت عليهم الثمن ورفعت الورقة للصيرني واخذت ورقة ورجعت المخان واقمت ايا ما كل يوم افطر على قدم شراب و احضراللهم الضاني و العلويات

شهرا ودخل الشهر الله استحقيت فيه الحباية فبقيت كل يوم خميس و اثنين ادخل النيصرية و انعل على دكاكين التجارو يهضي الصير في و الكاتب يجيمون الدراهم من التجار ال بعد العصر فاحسبها واختمها و آخذها و انصرف الى الخان ففي يوم ص الايام و كان يوم الانايين دخلت الحمام و خرجت الى الشان و دخلت موضعي و فطرت على قدح الشراب و نمت و انتبهت فاكلت دجاجة و تعطرت و ذهبت للكان تاجر يقول له بدرالدين البستاني فلما رآني رحب بي وتعدث معي ساعة حتى قام السوق و اذا بامراة سياسة القوام و هي تتبختر في مشيها جاءت بعصبة هائلة وروائح فائحة ورفعت الشعرية فنظرت الى احداق سود اسلمت على بدرالدين فرد عليها السلام و وقف وتعدث دعها فلما سمعت كلامها تمكن حبها من قلبي فقالت لبدرالدين هل عندك تفصيلة طرد وحش مقصب طرش فاخرج لها تفصيلة من التفاصيل التى اشتراها مني فبايعته عليها بالف وما تتين درهم فقالت للتاجر آخل التفصيلة واذهب ارسل لك ثمنها فقال لها التاجر لايمكن ياستي لان هذا صاحب القماش وله علي مسط فقالت ويلك اني معودة آخذ منك كل قطعة قماش بجملة من الدرا هم وافيلك فيها فوق ماتريد و ارسل لك ثمنها فقال نعم ولكني مضطر الى الثمن في هذا اليوم فاخذت التفصيلة و رمت بها في صدرة وقالت طائفتكم لا تعرف لاحدقيهة و قامت مولية فعسيت بروحي راحت معها فقمت و اوقفتها و قلت لها ياسيدتي تصدقي علي و ارجعي الخطواتك الكريمة الى فرجعت و تبسمت و قالت لا جلك رجعت و قعلت قصادي على الدكان فقلت لبدرالدين هذه التفصيلة كم شراؤها عليك قال الف و مائة درهم فقلت له ولك مائة درهم فائدة فهات واقة اكتب لك

فيها ثمنها فاخلت التفصيلة منه وكتبت له ورقة بخطي واعطيتها التفصيلة و تلت لها خالي انت روحي وان شئت هاتي تمنها بالسوق الاتي و ان شئت هي ضيانتک مني فقالت جزاک الله خيرا ورزنک مالي وجعلك بعلي فتقبل الله دعاءها ثم قلت لها يا سيدتي اجعلي هذه التفصيلة لك ولك ايضا مثلها ودعيني انظر وحهك فلما رأيت و جهها نظرة اعقبتني الف حسرة و تعلق قلبي بهجبتها فصرت لااملك عقلي ثم ارخت الشعرية و اخذت التفصيلة وقالت ياسيدي لاتوحشني و قدولت و تعدت انا في القيصرية الى بعد العصر وانا غائب العقل و قل تحكم العب عندي فمن شدة ماحصل لي من العب قمت وسألت التاجر عنها نقال هذه صاحبة مال وهي بنت واحد امير مات والدها و خلف مالاكثيرا فودعته و انصوفت وجئت للخان فقدم لى العشاء قافتكرتها فلم آكل شيئا ونهت فلم يجئني نوم فسهرت الى الصباح فقمت لبست بدلة غيرالتي كانت على و شربت قدح شراب و فطرت على شي قليل و جئت دكان التاجر فسلمت عليه و جلست عندة فجاءت الصبية على عادتها وعليها بدلة افخرمن الا ولي ومعها جارية و سلمت علي دون بدرالدين و قالت بلسان فصيح ما سمعت اعذب و لااحلا منه ارسل معي من يقبض الالف والمائتين درهم ثمن التفصيلة فقلت لها و ايش العجلة فقالت لاعل مناك و ناولتني الثمن و قعدت اتددث و اياها فاوميت لها بالاشارة ففهمت اني اريد وصالها فقامت على عجل منها واستوحشت مني وقلبي متعلق بها وخرجت انا خارج السوق في اثرها واذا بجارية اتتني وقالب ياسيدي كلم ستي فتعجبت وقلت مايعرفني هنا احل فقالت الجارية يا سيل. ما اسرع مانسيتها ستي الني كانت اليوم على دكان التاجر فلان

فمشيت معها الى الصيرفي فلما راتني ازوتني لجانبها و قالت يا حبيبي و تعت بخاطري و تمكن حبك من قلبي ومن ساعة اني رايتك ماهني لي نوم ولا اكل ولاشرب فقلت لها عندي اضعاف ذلك و الحال يغني عن الشكوى نقالت ياحبيبي عنلك والاعندي فقلت لها انا رجل غريب و مالى مكان يأ ويني الاالخان فان تصدقت فيكون عندك قالت نعم لكن الليلة ليلة الجبعة ما فيها شي الا ان كان في غل بعد الصلوة صل و اركب حمارك واسأل عن الجبانية فان وصلت فاسال عن قاعة بركات النقيب المعروف بابي شامة فاني ساكنة هناك و لاتبطئ فاني في انتظارك ففرحت فرحا زائدا ثم افترقنا وجئت للخان الذي انا فيه و مضيت الليل سهران نها صلقت ان الفجر لاح فقمت وغيرت ملبومي و تعطرت و تطيبت و اخذت معى خمسين دينارا في منديل و مشيت من خان مسرور الى باب زويلة فركبت حمارا وقلت لصاحبه امض بي الى الجبانية فهض في لحظة فها اسرع ما وقف على درب يقال له درب المنقري نقلت له ادخل اللهرب و اسأل عن قاعة النقيب فغاب تليلا وقال انزل فقلت له امش قدامي الى القاعة وقلت له باكو تجيئني هنا و توديني فقال المكاري بسم الله فناولته ربع دينار ذهب فاخذة و انصرف فطرقت الباب فغرجتا لى صبيتين صغارا نهدا ابكارا كأنهن الا قمار فقالوا لي ادخل سيدتنا في انتظارك لم تنم الليلة لفرحها بك فلخلت الى قاعة معلقة بسبعة ابواب و دائرها شبابيك مطلة على بستان فيه من الفواكه الوان و به انهار دافقة و طيورها ناطقة و هي مبيضة ببياض سلطاني يرى الانسان وجهه نيها و سقفها مقربص بذهب وطرازات مكتوبة باللازورد قد حرت اوصافا حسنة واضاءت للناظرين و الرضما مفروشة بالرخام الهجزع و في و سطها نسقية و في

#### فلما كانت الليلة السادسة والعشرون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب التاجر قال للنصراني فلما دخلت و جلست لم اشعر الا والصبية قد اقبلت و عليها تاج مكال باللار والجوهر و هي منقشة مكتبة فلما رأتني تبسمت في وجهي وحضنتني و وضعتني على صدرها وجعلت فيها على فمي وجعلت تمص لساني و انا كذلك و قالت صعيح اتيت عندي فقلت لها انا عبل ك فقالت اهلا و مرحبا والله من يوم رأيتك ما لذلي نوم ولا هنى لي طعام فقلت و انا كذلك ثم جلسنا نتحدث و انا مطرق برأسي الى الارض حياء فما لبثت الاقدمت لي سفرة من افخر الوان الاطعمة من سكباجه و قربوس مقلي منزل في عسل نحل و دجاج الاطعمة من سكباجه و قربوس مقلي منزل في عسل نحل و دجاج محشي فاكلت و اياها و اكتفينا فقل موالي الطشت والا بربق فغسلت على شرع تطيبنا بالهاور د المهسك ثم جلسنا نتحدث فانشدت تقول

لُوْ عَلَيْمَا عَلَى وَمُكُمْ لَنَشَوْنَا مُهْجَةَ الْقَلْبِ مَعَ سَوَادِ الْعُيُونِ وَ قَرَقُ الْجُنُونِ وَ قَرَقُ الْجُنُونِ الْمَسِيْرُ قَرْقَ الْجُنُونِ وَ فَرَقَ الْجُنُونِ وَ فَرَقَ الْجُنُونِ وَ فَرَقَ الْجُنُونِ وَ فَرَقَ الْجُنُونِ وَ فَي تَشْكُو اللّهِ مالات و تَمكن حبها عنلي وهي تشكو التي مالات و انا اشكولها مالا قيت و تمكن حبها عنلي وهان علي جميع المال ثم اخذنا نلعب و نتهارش و نتباوس الى ان اقبل الليل فقل موالنا الجوار الطعام والمدام فاذا هي حضرة كاملة

فشربنا الى نصف الليل ثم اصطجعنا و نهنا فنهت معها الى الصباح

فمارًايت عمري مثل هذه الليلة فلما اصبح الصباح قمت ورميت لها تحت الفرش المنديل الذي فيه الدنانير و و دعتها و خرجت فبكت و قالت يا سيدي متى ارى هذا الوجه اليسس فقلت لها اكون عنلك العشاء فلما خرجت اصبت العمار الذي جابني بالامس على الباب ينتظرني فركبت معه حتى وصلت خان مسرو ر فنزلت و اعطيت الحمّار نصف دينار و قلت له تعال وقت الغروب قال نعم ففطرت و خرجت الحالب بثمن القماش ثم رجعت و قد عملت لها خروفا مشويا و اخذت حلاوة ثم دعوت الحمّال و وضعته له في المحمل و اعطيته اجزته و رجعت في اشغالي الى الغروب فجاءني المكاري وتت المغرب فاخلت خمسين دينارا وجعلتهم في منديل و دخلت عندهم فوجدتهم مسحوا الرخام و جلوا النحاس و عمروا القناديل واو قدوا الشموع و غرفوا الطعمام و روقوا الشراب فلما رأتني رمت يديها على رقبتي وقالت اوحشتني ثم قدمت المواثد فاكلنا حتى اكتفينا وشالت الجوار المائدة و قدمن المدام فلم نزل نشرب الى نصف الليل فقهنا الى مجلس النوم فنهنا الى الصباح فقهت وناولتها الخمسين دينارا على العادة و خرجت من عندها فوجدت الحمّار فركبت الى خان فنهت ساعة فيم قهت جهزت العشاء فعملت جوزا ولوزا و تعتهم رز مفلفل وعملت تُلقالها مقليا و اخذت قاكهة و نقلا و مشموما و ارسلتهم و سرت الى البيت و اخذت خمسين دينارا في منديل و خرجت ركبت معالحهار على العادة الى القاعة فل خلت فاكلنا و شرينا و نمنا الى الصباح و قمت رميت لها المنديل و ركبت الى الخان على العادة و لم ازل على تلك الحالة مدة الى ان بت و اصبحت لا املك درهما ولا دينا را فقلت في نفسي كل هذا من فعل الشيطان

نَقُرُ الْخَنِيِّ يُلْهِ مِنُ الْوَرَى وَانْ حَضَّرَ فِي الْحَيِّ مَالَهُ نَصِيْبِ الْوَلْيَ فَالْهُ نَصِيْبِ الْوَلْيِ وَانْ حَضَّرَ فِي الْحَيِّ مَالَهُ نَصِيْبِ يَمْشَيْ فِي الْفَلَا يَبْلَيْ بِلَمْعٍ صَبِيْبِ يَمْشَيْ فِي الْفَلَا يَبْلَيْ بِلَمْعٍ صَبِيْبِ وَاللّهِ مَا الْإِنْسَانُ بَيْنَ اَهْ لِللّهِ الْفَقَدِ اللّه عَدِيْبِ وَالنّهُ مَا الْإِنْسَانُ بَيْنَ اَهْ لِللّهِ الذَا بِلّي بِالْفَقَدِ اللّه عَدِيْب

فخرجت من الخان و مشيت بين القصرين و لا زلت امشي الى باب زويلة فوجلت الخلق في ازدحام و الباب مسلود من كثرة الخلق فرأيت بالامر المقلر جنلى فزاحمته بغير اختيارى فجاءت يلي على جيبه فعسيت فوجدت صرة من داخل الجيب الذي يدي عليه فعلمت انها متصلة بتلك الصرة فاخذ تها من جيبه فعس الجندي بان جيبه خف فعط يدة في جيبه فلم يجد شيمًا والتفت نعوي وشال يدة بالل بوس و ضربني على رِّاسي فسقطت الى الارض فاحاطوا بنا الناس و مسكوا لحام فرس الجندي وقالوا لاجل الزحمة تضرب هذا الشاب هذه الضربة فصرخ عليهم الجندي و قال هذا حرامي ماعون فعنل ذلك استفقت و رأيت الناس يقولون هذا شاب مليم لم يَاخِلُ شيئًا فبعضهم يصلق وبعضهم يكذب وكثر القال و القيل و جذبوني الناس وارادواخلاصي منه فبا لامرالمقدر واذا بالوالي والمقدم والظلمة دخلوا من الباب فوجلوا الخلق مجتمعين علي وعلى الجندي فقال الو الي ما الخبر فقال الجندي و الله يا خوند هذا حرامي وكان في جيبي كيس ازرق فيه عشرون دينارا فاخذه وانا في الزحام فقال الو الي للجندي هل كان معك احل فقال الجندي لافصرخ الوالي على الهقدم فهسكني و قل زال الستر عني فقال له الو الي عوة

و الله مَاكَنْتُ لَصَّا لَيَا اَخَاثِقَةً وَ لَا اَنَا سَارِقُ يَا اَحْسَنَ النَّـاسِ النَّـاسِ لَكُنْ رَمَّتْنِي مُورُونُ اللَّهُ هُرَعَى عَجَلٌ قَرَاد هَمِّي وَ وَسُواسِي وَ افْلَاسِي وَ افْلَاسِي وَ مَا رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللهِ لَهُ رَامِي سَهْمًا فَطَيَّرَ تَاجَ الْمُلَكِ عَنْ رَأْسِي

فتركني الجندي وانصرف بعل ان اعطاني انكيس وانصرفت اناولففت يلي غي خرقة و ادخلتها عبي و قل تغيرت حالتي و اصغر لوني مها جرى على فتهشيت الى القاعة وانا على غير استواء و رهيت روحي على الفراش فنظرتني الصبية متغيرا للمون فقالت لي ما وجعك و ما لي ارى حالتك تغيرت فقلت لها رأسي يوجعني و ما انا طيب فعنل ذلك اغتاظت و تشوشت لا جلي و قالت لا تحرق قلبي يا سيدي انعل و شل أسك و حدثني بها قدتم لك اليوم فقل بأن لي في وجهك كلام فقلت دعيني من الكلام فبكت و قالت كأنك قل فرغ غرضك هني

واني اراك بغلاف العادة فسكت و صارت تعداني و انا لا احيبها حتى المل الميل فقلمت لي الطعام فا متعت منه و خشيت ان تراني آكل يدي الشمال فقلت لا اشتهي ان آكل في هذه الساعة فقالت حداثني بما تم لك اليوم و مالك مهموم و مكسور الخاطر و القلب فقلت الساعة احداثك على مهلي فقدمت لي الشراب وقالت دونك فانه يزيل همك فلا بدان تشرب و تعداثني بخبرك فقلت لها لا بدان احداثك قالت نعم فقلت ان كان ولابد فاسقيني بيدك فهلائت القدح و شربته و ملأته و نا ولتني اياة فتنا ولنه منها بيدي الشمال و فرت اللموع من جفني

اَذًا ارَّادَ اللَّهُ أَمْواً لِإِمْدِ وَ أَ وَكَانَ ذَاعَقُلُ وَ سَمْعِ وَبَصَوْ اللَّهِ اللَّهِ وَبَصَوْ اللَّهِ اللَّهُ عَقَلَهُ سَلَّ الشَّعَوْ وَسَلَّ مِنْهُ عَقَلَهُ سَلَّ الشَّعَوْ وَسَلَّ مِنْهُ عَقَلَهُ سَلَّ الشَّعَوْ وَسَلَّ مِنْهُ عَقَلَهُ لَيَعْتَبِ وَلَا اللَّهُ عَقَلَهُ لِيَعْتَبِ وَلَا اللَّهِ عَقَلَهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهُ عَقَلَهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهِ عَقَلَهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهِ عَقَلَهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهِ عَقَلْهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهِ عَقَلْهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهُ عَقَلْهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهِ عَقَلْهُ لِيعَتَبِ وَلَا اللَّهِ عَقَلْهُ لِيعَتَ اللّهِ اللّهُ عَقَلْهُ لِيعَتَ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُولَ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فلما فرغت من شعري تناولت الفلاح بيلي الشمال و بكيت و صرخت هي صرخة قوية و قالت ما سبب بكاءك احرقت قلبي و مالك تناولت القلاح بيلك الشمال فقلت لها ان في يلي حبة فقالت اخرجها ابقعها لك فقلت ما هو وقت فقعها فلا تطيلي علي فما اخرج يلي في تلك الساعة ثم شربت القلاح ولم تزل تسقيني حتى غلب علي السكر فنمت مكاني فابصرت يلي بالكاكف ففتشتني فرأت معى الكيس بالنهب فلخل عليها من العزن مالا يلخل على احل معى الكيس بالنهب فلخل عليها من العزن مالا يلخل على احل هيات لي مسلوقة و قلمتها فاذا هي اربعة اطيار دجاج و سقتني قلح شراب فا كلت وشربت وحطيت الكيس واردت الخروج فقالت لي الى اين

رائي فقلت الى مكان افهب اليه نقات لا ترح اجلس فجلست نقالت و بلغت معبتك ان صرفت جميع مالك وعدمت كفك اشهدك على والشاهدالله اني لا افارتك و سُتُرى صحة قولي و ارسلت خلفالشهود فحضروا نقالت لهم اكتبو اكتابي على هذا الشاب و اشهدوا اني قبضت المهر فكتبوا كتابي عليها ثم قالت اشهدوا ان جميع مالى الذي في هذا الصندوق و جميع ما عندي من العبيد والجوار لهذا الشاب فشهلوا عليها وقبلت انا التمليك وانصرفوا بعد ما اخلوا الاجرة واخلتني من يدي واو قفتني على خزانة وفتعت صندوقا كبيرا وقالت لي انظر الى الذي ني الصندوق فنظرت فاذا هو ملان منا ديل فقالت هذا مالك الذي اخذته منك فكلها اعطيتني منديلا فيه خمسين دينارا أُولفه و ارميه في هذا الصندوق فخذ مالك فقد رجع اليك و انت اليوم عزير فقل جرى عليك القضاء بسببي حتى عامت يمينك و انا لا اقدرا كافئك ولو بذلت روحي لكان قليلا ولك الفضل ثم قالت لي تسلم مالك فنقلت صندوقها الى صندوقي و جعلت مالي الى مالها الذي كنت اعطيته لها و فرح قلبي و زال همي فقمت قبلتها و شكرت لها فقالت لقل بللت يلك في محبتي فكيف اقدر على مكافاتك والله لوبذلت روحي في معبتك لكان قليلا وما اقوم بواجب حقك علي ثم انها كتبت لي جميع ما تملك من ثياب بدنها وصيغتها واسبا بها بعجة وما نامت تلك الليلة الا مهمومة من همي حتى حكيت لها جميع ما وقع لي و بت معها واقمنا اتل من شهر و توي بهاالضعف و زاد بها المرض ولا مكثت غير خمسين يوما الا وهي من اهل الأَخرة فجهزتها و واريتها التراب و عملت لها ختمات و تصدقت عليها بجملة من المال و نزلت من التربة فرايت لها مالا

جزيلا و املاكا و عقارات و من جملة تلك المخازن مغزن السمسم الذي بعت لك منه و ماكان اشتغالي عنك هذة المدة حتى بعت بقية الحواصل و جميع ما ني المخازن والى الآن لم افرغ من قبض الثمن وانك لا تخالفني فيما اقول لك عليه لاني اكلت زادك و قل و هبتك ثمن السمسم الذي عنلك فهذ اسبب قطع يميني و اكلي بيدي الشمال فقلت له لقد احسنت و تفضلت فقال لي هل لك ان تسافر معى الى بلادي فاني اشتريت متجرا مصريا و اسكندرانيا فهلك ان تصاحبني فقلت نعم و او علاقه على راس الشهر ثم بعت جميع ما املک و اشتریت به صحورا آخر و سافرت انا والشاب الی هذه البلاد التي هي بلادكم فباع الشاب متجرة و اشترى عوضه من بلادكم و مضى الى ديار المصرية فكان قسمي انا في تعادي هذه الليلة حتى حصل ما حصل لي في غربتي فهذا ياملك الزمان ما هو اعجب من حديث الا حدب فقال الهلك لابد من شنقكم كلكم و ادرك 

# فلما كانت الليلة السابعة والعشرون

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان ملك الصين لها قال الا بد من شنقكم فعنل ذلك تقلم الشاهل لملك الصين و قال ان اخله اذنت لى حكيت لك حكاية اتفقت لى في تلك الملة قبل ان اجل هذا الاحلب وان كانت اعجب من حليثه تهب لناارواحنا فقال الملك نعم فقال اعلم اني كنت فى الليلة الماضية عنل جماعة عملوا خمة و جمعوا ا فقهاء فلما قراً المقرئون و فرغوا مل السماط فمن جملة ما قلموا زيرباجة فتقلمنا فاكل من الزير باجة فتاخر واحلمنا و امتنع

من الاكل منها فيلفنا عليه. فاتسم هو ان لاباكل منها فالزمناه فقال لا تغصبوني فكفاني ماجرى لى من اكلها ثم انشل يقسول

خُذْملِيكًا فَوْقَ كَتَفِكُ وَ ارْآءِلُ وَإِنْ يَطِبُ لَكُ ذَلِكَ ٱللَّهُ لَا الْحُلَا ٱللَّهِ لَا أَلْتَعِلْ

فلما فرغ قلنا له بالله عليك ما سبب امتنا عك من الاكل من الزير باجه فقال انكان ولابدان آكل من هذه الزير باجة فلا آكل منها الاان اغسل يدي اربعين مرة بالصابون واربعين مرة بالاشنان واربعين مرة بالسعد جملتهم مائة وعشرون موة فعند ذلك اس صاحب الدعوة غلمانه فاتوا بالماء و بالمي طلبه فغسل يديه كما ذكرنا و جاء الشاب و هو متكرة و جلس و مديدة و هو مثل الخائف و غمس يده فى الزير باجة و صار ياكل و هو متغصب و نين نتعجب منه غاية العجب ويلء تر تعل فنصب ابهام يده فاذا هو مقطوع وهو ياكل باربع اصابع فقلنا له بالله عليك مالابها مك هكذا هو خلقة الله ام اصابه حادث نقال یا اخواني و ما هو هذا الابهام و حده و لكن ابهامي الاخرى ورجلاي الاثنين ولكن حتى ترواثم كشف ابهام يله الاخرى فوجدناه مثل اليمين وكذلك رجلاه بلا ابهامين فلما رايناه كذلك ازددنا عجبا و تلنا له ما بقي لنا صبر على حديثك وسبب قطع ابها میک و سبب غسل یدیک مائة و عشرین مرة فقال اعلموا ان والله كان تأجرا من التجار الكبار وكان اكبر تجار مدينة بغداد على ايام الخليفة هارون الرشيل وكان مولعا بشرب الخمر و سماع العود و ألات الملاهي فلما مات لم يترك شيئًا فهياته و قد عملت له ختمات وحزنت عليه اياما وليالي ثم فتعت دكانه فما وجدته خلف الايسيرا و وجلت عليه ديونا نصبرت اصحصاب اللايون وطيبت

خواطرهم و صرت ابيع و اشتري من الجمعة الى الجمعة و اعطى اصحاب الديون ولا زلت على هذه الحالة مدة الى ان وفيت الديون و زدت على رأس مالي اياما ولياني فبينما انا في يوم من الايام جالس فما ادري الاوصبية لم توعيني احسن منها عليها حلي وحلل راكبة بغلة و تد امها عبد وو رامها عبد فا وقفت البغلة على رأس القيصرية ودخلت و دخل خادم خلفها وقال يا ستي اخرجي ولا تعلمي احدا فتطلقي فينا النار ثم حجبها الخادم حتى نظرت الى دكاكين التجار فلم تجل احدا فتح دكانه غيري فتمشت والخادم خلفها وحلست على دكاني و سلمت علي قما سمعت احسن من حديثها ولا اعذب من كلامها ثم كشفت عن وجهها فرايتها مثل القمر فنظرت لها نظرة اعقبتني الف حسرة وتعلق قلبي بمحبتها وجعلت اكرر النظر الي وجهها و انشات اقول شــــــ

قُلْ لِلْمُلْيَةِ فِي الْخِيمَارِ الفَاخِتِي ٱلْمُوتُ حَقًّا مِنْ عَلَالِكِ رَاحَتِي جُودِي بَوصلِ عَلَّني أُحْيِي بِهِ هَا قُلْ مَلَدْتُ الِي نَوَالِك رَاحَتِي فلما سمعت متي هذا الشعر احابتني و هي تــــــقــــول

وَ آيْنَ حَلَلْتُمْ فَادَفُنُونِيْ حِذَاكُمْ أَنِينُ عِظَامِيْ عَنْكَ وَتْعِ نِلَاكُمُ لَقُلْتُ رضَى الرَّحْمِن ثُمَّ رضاكم

عُلِمْتِ اصطبارِي فِي الْهُوى السَّلَاكُمُ وَ إِنَّ فَوَّادِي لَا يُحِبُّ سِواكُمْ وَإِن نَظُرُت عَينِي إِلَى غَيرِ حُسْنَكُمْ فَلَا سَرُّهَا بَعْدَ الْبِعَادِ لِقَاكُمُ حُلَفُت يَمْيِنًا لَسُ ٱسْلًا هَوَاكُمُ وَ تَلْبِي حَزِينٌ مُعْجِبُ بِلْقَاكُمُ سُقَانِي الْهُوي كَاسًا مِنَ السُّبُ مُتُوعًا فَيَالَيَنَّهُ لَمَّا سَقَانِي سَقَالِي سَقَالِي الْمُ خُذُوا البِسْمُ مَنِي مَعْكُمُ أَيْنَ سَرْتُمُ وَ نَادُوا بِالسَّمِي عَنْكَ تَبْرِي يُجْيِبُكُم فَلُوتْيُلُ لِي مَاذًا عَلَى اللَّهِ تَشْتَهِيَّ

فلها فرعت من شعوها قالت يافتي عنل ك تفاصيل ملاح فقلت ياستي مملوكك فتير ولكن اصبري حتى تفتح التجارد كاكينهم واجيب لك ما تريدينه ثم تحدثت انا واياها و انا غارق ني بحر محبتها تائه ني عشقها حتى فتحت التجار دكاكينهم فقمت واخذت لها جميع ما طلبته وكان ثمن ذلك خمسة ألاف درهم ونا ولتهم للخادم فاخذهم الخادم وخرجوا الى برالقيصرية فقلموا لها البغلة فركبت ولم تذكرلي هي من اين و استحييت اني اذگر لها ذلك و التزمت التجار لي بالممن واستلمت الغرامة بخمسة ألاف درهم وجمت البيت وانا سكران من معبتها فقل موالي العشا فاكلت لقمة و تذكرت حسنها و جمالها و اردت ان انام فلم يجمّني نوم و لم ازل على هذه الحالة جمعة فطالبوني التجار باموالهم فصبرتهم جمعة اخرى فبعل الجمعة الاوهي اتبلت راكبة البغلة و معها خادم و عبدين فسلمت علي و قالت يا سيدي ابطأنا عليك بثمن القماش فهات الصير في و اقبض الثمن فجاء الصير في و اخرج له الطواشي الثمن فتبضته و صرت اتحدث انا و ایاها الی ان فتے السوق نقالت خذلی کدا وكلا فاخدت لها من التجا رما ارادت و اخذته و مضت ولم تخاطبني في ثمنه فلما مضت ندمت على ذلك و كنت اخذت اللي طلبته بالف دينار فلما غابت عن عيني قلت في نفسي ايش هذه المحبة اعطتني خمسة الاف درهم واخذت شيمًا بالف دينار فعسيت بالفقر من مال التجار و قلت ان التجار لم يعرفوا الا انا فها كانت هذه الهرأة الامحتالة خدعتني بحسنها وجمالها وراتني صغيرا فضيكت علي ولم اسالها عن منزلها ولم ازل في وسواس وعالت غيبتها اكثر من شهر فطالبوني التجار و شددوا علّي فقلمت عقاري

للبيع واضمرت على الهلاك ثم تعلىت وانا متفكر فلم اشعر الاوهي نازلة على باب السوق و دخلت علي فلما رايتها زالت الفكرة ونسيت ماكنت فيه واقبلت تحدثني بحديثها الحسن ثم قالت هات الصيرفي و اوزن ما لك فاعطتني ثمن ما اخذته بزيادة ثم انبسطت معي فى الكلام فكلت اموت فرحا و سرورا حتى قالت لى انت لك زوجة فقلت لا انبي لا اعرف امرأة قط ثم بكيت فقالت لي مالك تبكي فقلت خير ثم اني اخذت بعض الدنانيروا عطيتها للخادم و سالته ان يتوسط في الامر فضيك وقال هي عاشقة لك أكثر منك وما لها بالقماش اللي اشترته منك حاجة و انها فعلت هذا لاجل محبتها لك فخاطبها بها تريد فانها لا تخالفك فيها تقول فراتني و انا اعطي الخادم الدنانير فرجعت و جلست ثم قلت لها تصافي على مهلوًاك و السمعي له فيها يقول ثم حدثتها بها في خاطري فاجابت قولي و قالت للخادم انت تأتي برسالتي و قال لي اعمل بها يقول لك الخادم عليه ثم قامت و مضت و قمت سلمت التجاراموا لهم و حصل الهم الربح الا انا حصل لى الندم من انقطاع خبرها عني ولم انم طول ليلتي فهاكان الا اياما تلائل و جاءني خادمها فاكرمته وسالته عنها فقال انها مريضة فقلت للخادم اشرح لى امرها قال هذا الصبية ربتها الست زُبيّدٌة زوجة الخليفة هارون الرشيل وهي من جوارها و قل اشتهت على سيدتها الخروج والدخول فوصلت حتى صارت قهر مانة ثم انها حدثت الست بك و سالتها ان تزوجها بك نقالت الست لا افعل حتى انظر هذا الشاب فان كان يشبهك زوجتك به و نص نريد الساعة مل خل بك الدار قان دخلت الدار و صلت تزويجك اياها و ان كشف امرك ضربت رقبتك فها ذاتقول قلت لهم اروح معك واصبو

على الامر الذي حد ثمني به فقال له الخادم اذا كان هذه الليلة فامض الى المسجد وصل فيه و بت فيه وهذا المسجد الذي بننه الست زبيلة على الل جلة فقلت حما وكرامة فلماكان العشاء مضيت اى المسجل وصليت فيه و بت فلما كان وقت السحر و اذا بخادسين اقبلا في زورق ومعهما صناديق فارغة فادخلوها المسجل وانصوفوا و تاخرواحل منهم فتا ملته فاذا هوالذي كان واسطة بيني وبينها فبعل ساعة صعلت الينا الجارية صاحبتي فلها اقبلت قهت اليها و عا نقتها فقباتني وبكت وتحدثنا ساعة فاخذتني ووضعتني في صندوق و اغلقته علي و اقبلت بعد ذلك على الخادم ومعه شي كثير من الامتعة و جعلت تاخل وتعبي في هذه الصناديق و تغلق و احدا بعل واحل حتى عبت الجميع ثم و ضعو هم في الزورق و اخذوا طالبين منزل الست زبيل، فلعقني الفكر وتلت في نفسي لقل هلكت من اجل شهوتي و هل تحصـل او لا و جعلت ابكي و انا ني الصندوق و ادعو الله ان يخلصني مها انا فيه ولم يزالوا سائرين حتى و صلوا بالصناديق على باب الخليفة وحملوا الصندوق اللى انا فيه من جملتهم فاجتازت طائفة من الخدام الموكلين بالحريم واصحاب الستائر الي ان اتوا الي خادم كبير فانتبه من النوم وصاح عليها وقال لها ايش في هذة الصناديق قالت ملَّانين امتعة للست زبيلة قال لها افتعي و احدا و احدا حتى انظر ايش فيهم فقالت لاي شيّ تفتحهم فصاح عليها وقال لاتطيلي لابد من فتع هذه الصناديق وقام قائما فاول ما بدأ بفتح الصندوق الذي انا فيه فقل موالي له فعنل ذلك زال عقلي و بلت على نفسي من خوفي و خرج بولى من خارج الصندوق فقالت للمقدم يا مقدم اهلكتني واهلكت نفسك و افسدت شيئا يساوي عشرة ألاف دينار فان

في هذا الصندوق ثياب ملونات و اربعة امنان من ماء زمزم و هذه الساعة انفكت و جرت على الثياب التي في الصندوق و الساعة تنفسخ الو انها فقال لها الطواشي خذي صناديقك و اد هبي الى لعنة الله فحملت الخدام صندوقي و اسرعوا و تلاحةت الصناديق بصندوقي فبينما هم ذاهبين واذا جاء في ادني قائلا يقول ويلاه و يلاه فبينما هم ذاهبين واذا جاء في ادني قائلا يقول ويلاه و يلاه الخليفة الخليفة الخليفة فلما سمعت ذلك مت في جلدي وقلت كلمة لا يخجل قائلها لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذه مصيبة عملتها بنفسي فسمعت الخليفة يقول للجارية صاحبتي ويلك ايش في صناديقك هذه فقالت في صناديقي ثياب الست زبيدة فقال افتي لي ايا هم فلما سمعت في مت الموقة الكاملة و قلت في نفسي و الله ان هذا اليوم آخر ايامي من الدنيا و ان سلمت من هذه فانا اتزوج بها ولا كلام وان الكشف امري ضربت رقبتي وجعلت اقول اشهدان لا اله الا الله و ان الكشف امري ضربت رقبتي وجعلت اقول اشهدان لا اله الا الله و ان المباح محمد ارسول الله و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة الثامنة والعشرون

قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الشاب لما قال اشهد ان لا اله الا الله قال و سمعت الجارية تقول هذه المناديق فيها و داعة وشيً من الثياب للست زبيدة و تريدان لا يطلع عليها احد نقال الخليفة لا بد من فتعهم و انظر ما فيهم ثم صرخ على الخدام وقال قدموا الصناديق عندي فايقنت بالهلاك و لامحالة وغبت عن الدنيا فجعلت الخدام يقدمون واحدا بعد واحد وهو يرئ فيهم العطر والقماش و النياب الفاخرة و لا زالوا يفتحون الصناديق و هو يرئ ما فيهم من الاثواب وغيرها حتى لم يبق الا الصندوق الذي انا فيه ومدوا

ايديهم ليفتحوه فاسرعت الجارية واتت للخلينة وقالت هذا الذي تراه قدامك فهو قدام الست زبيده و هو الذي فيه سرها فلما سمع كلامها امر بادخال الصناديق فاتوا الخدام وحملوني بالصندوق الذي انا فيه و وضعوني في وسط القاعة بين الصناديق وكان نشف ريقى فاخر جتني صاحبتي وقالت ما عليك بأس و لاخوف فاشرح صدرك وطيب قلبك واجلس حتى تاتي الست زبيدة لعل ان يكون لك نصيب في فجلست ساعة و افا بعشرة جوار ابكار كانهن الا قمار قدا تبلن واصطفين خمسة مقابلين لخمسة و اذا بعشرين جارية اخرى وهن نهل ابكار و بينهم الست زبيدة و هي لم تقدر تمشي مما عليها من العلي والعلل فلما اقبلت تفرقت الجوار من حوا ليها فاتيت انا اليها و قبلت الارض بين يديها فاشارت لي بالجلوس فجلست بين يديها ثم شرعت تسالني وتسال عن نسبي فاجبتها عما سالتني عنه ففرحت و قالت ما خابت تربيتنا فيك ايها الجارية ثم قالت اعلم ان هذه الجارية عندنا بمنزلة الولل وهي وديعة الله عندك فقبلت الارض قدامها و رضيت بزواجي ثم امرتنى ان انيم عندهم عشرة ايام فاتمت عندهم هذه المددة وانا لاارى الجارية الاان بعض الوصائف تاتيني بالغداء والعشاء وبعد هذة المدة شاورت الست زبيدة الخليفة في زواج جاريتها فاذن لها واص لها بعشرة الاف دينار فارسلت الست زبيلة خلف الشهود والقاضي وكتبوا كتابي عليها و بعد ذلك عملوا الحلويات و الا طعمة الفاخرة و فرقوا على سائر البيوت و دكموا على هذا الحال عشرة ايام أخر و بعد العشرين يوما دخلت الجارية الحمام ثم انهم قدموا خونجه فيها طعام و من جملته خافقية زيربا جة صمشية بالسكر وعليها الماورد الممسك وفيها

صل ور اللجاج المعمرة و بقية الالوان ممايل هش العقول فوالله ما امهلت دون ان بركت على الزيرباجة و اكلت منها بحسب الكفاية و صعت يدي و نسيت أن اغسلهما و تهيت جالسا الى أن دخل الظلام و او قالت الشموع و اتبلت المغاني بالل فوف ولم يزالوا يجلون العروسة و ينقطون باللهب حتى طافت القصر كله و بعل ذلك اقبلوا بها وخففوا ما عليها من الملبوس فلما خلوت معها في الفراش و عانقتها و انا لم اصلق بوصالها ثم انها شمت في يلي وائعة الزيرباجة فلما شمت الرائحة صرخت صرخة عظيمة فنزلت لها الجوار من كل جانب فارتجفت و لم اعلم ما الخبر نقالت الجوار مالك يا اختنا فقالت لهن اخر جوا هذا الهجنون عني فانا احسب انه عاقل قلت لها و ما الذي ظهر لك من جنوني فقالت يا مجنون لايش اكلت من الزير باجة و لم تغسل يدك فوالله لاجاز يك على فعلك امثلك يدخل على مثلي ثم تناولت من جانبها سوطا مضفورا و نزلت به على ظهري ثم على مقاعلي حتى غبت انًا من الدنيا من كثرة الضرب ثم انها قالت للجوار خذوة و امضوا به الى متولى المدينة يقطع يدةالتي اكل بها الزير باجة ولم يغسلها فلما سبعث ذلك تلت لاحول ولا قوة الا بالله تقطع يدي من اجل اكل الزيرياجة ولاغسلتها فدخلن عليها الجوار وقلن لها بااختنا لا تواخذيه بفعله هله المرة فقالت و الله لا بدان اقطع شيمًا من اطرافه ثم راحت وغابت عشرة ايام و لم ارها و بعل العشرة ايام انبلت علي وقالت لي يا اسود الوجه انا اصلح لک كيف تاكل الزير باحة ولم تغسل يدك ثم صرخت على الجوار فكتفوني واخذت موسى ما ضيا وقطعت ابها ماتي كما ترون يا جماعة فغشي علي ثم ذرت عليه بالذرور فانقطع اللم و جعلت اقول ما بقيت آكل الزيرباجة حتى اغسل يدي اربعين مرة

بالاشنان و اربعين مرة بالسعد و اربعين مرة بالصابون فاخذت علي ميثاقا اني لا أكل الزبر باجة حتى اغسل يدي كما ذكرت لكم فلما جبتم بهذه الزيرباجة تغير لوني و قلت في نفسي هذه سبب قطع ابها ماتي فلما غصبتم علي قلت لابدان اوفي بما خلفت قال العاضرون فما الذي حصل لك بعل فلك قال فلما حلفت لها طاب فلبها و نمت و اياها و تعدنا مدة و بعد المدة قالت ان دار الخلافة لا يحسن مقامنا فيهاوما دخل فيها غيرك ومادخلت فيها الابعناية الست زبيلا وهي اعطتني خمسين الف دينار وقالت لي خل هل، الدراهم واخرج و اشتر لنا دارا فسيحة فخرجت و اشتريت دارا مليحة فسيحة و نقلت جميع ما عنلها في الدار من النعم وما ادخرته من الاموال و القماش و التحف فهذا سبب قطع الها ماتي فاكلنا وانصرفنا وبعل ذلك جرى مع الاحدب ماجرى و هذا سبب حديثي و السلام فقال الهلك ما هذا باعذب من حديث الاحدب بل حديث الاحدب اعذب من ذلك ولا بد من شنقكم انتم الجميع ثم ان اليهودي تقدم وقبل الارض و قال يا ملك الزمان انا احدثك بعديث اعجب من حديث الاحدب فقال ملك الصين هات ماعندل فقال اعجب ماجرى لي في شمابي اني كنت في دمشق الشام و تعلمت فيها فبينما انا جالس في يوم من الايام اذا تاني مهلوك من بيت الصاحب بدمشق وقال كلم سيدى فخرجت له و توجهت معه الى منزل الصاحب فل خلت فرايت في صدر الايوان سريرا من العرعر مصفحا بصفائح اللهب وعليه آدمي مريض را قل وهوشاب لم يراحسن منه في الشباب فقعلت عندراسه و دعوت له بالشفاء فاشار الي بعينه فقلت له ياسيدي ناولني يدن بسلامتك فاخرج لى يدة اليسري فتعجبت من ذلك و تلت له

يا الله العجب هذا شاب مليح ومن بيت كبير و ناقص ادب هذا هو العجب ثم جسيت مفاصله وكتبت له ورتة و تعدت اتردد عليه ملة عشرة ايام حتى تعانى و دخل الحمام و اغتسل و خرج فخلع علي الصاحب خلعة مليدة و جعلني مباشرا عندة في المارستان اللي بل مشق فلما دخلت معه العمام وخليت له العمام جميعها و دخلت الحدم بالشاب و اخذوا ثيابه من داخل الحمام فلما تعرى رايت يد، اليمين قُطِعَت قريب العهل وهو سبب ضعفه فلما رايته اخذت اتعجب و حزنت عليه و نظرت الى جسلة فرجدت عليه أثار ضرب مقارع واستعمل الادهان لا جل ذلك فتوسوست لذلك و بأن في وجهي فذغر الي الشاب و فهم عني الامر و قال لي يا حكيم الزمان لاتعبب من امري فسوف احدثك بحديثي حتى تخرج من العمام فلما خرجنا من الحمام واتينا الى الدار و اكلنا الطعام و استرحنا فقال الشاب هل لك ان تتفرج ني الغرفة فقلت نعم فامرالعبيدان يطلعوا الفرش الئ فوق واموهم ان يشو واخروفا و ان يا توا الينا بفاكهة فاتوا العبيد بالفاكهة فاكلنا و اكل هو بيدة الشمال فقلت له حدثني الحديثك فقال لي يا حكيم الزمان اسمے ما جوى لي اعلم انني من اولاد الموصل وكان لي والل تو في والله و خلف عشرة اولاد ذكور من جملتهم واللي يا حكيم وكان اكبرهم فكبر الجميع و تروجوا ورزق والدي بي وإما اخوته التسعة فلم يرزقوا باولاد فكبرت انا و صرت بين اعمامي و هم فرحين بي فرحا شليل افله اكبرت وبلغت مبلغ الرجال كنت ذات يوم في جامع الموصل وكان يوم جمعة و والدي معنا و صلينا الجمعة و خرج الناس جميعا و اماواللي و اعمامي فانهم قعدوا يتعدثون في عجائب البلاد و غرائب المدن الى ان ذكروا مصرفقال اعمامي يقول المسافرون

وَ أَيُّ مَكَانِ بَعْلَ هَالِيَ شَائِقُ هُو الطَّيْبُ لَامَا ضَمَّنَتُهُ الْمُفَارِقُ زَرَابِيُّهَا مَبْثُو ثَقُّ وَ النَّمَارِقُ و تَجْمَعُ مَا يَهُولِي تَقِيُّ و فَاسِقُ مَجَالسُهُمْ مِمَّا حَوْوُهُ حَلَائِقُ فَتُمَّ عَهُ وَدُ بَيْنَنَا وَ مَوَاثِقُ لِأُمْثَا لِهَا مِن نَفْعَةُ الرَّوْضِ سَارِقُ اَارْحُلُ عَنَ مَصْرِ وَ طَيْبِ نَعَيْهِهَا وَا أَثْرُكُ اَوْطَا نَا تَرَاهَا لِنَا شِقِ وَكَيْفَ وَقَلْ اَضْتَ مِنَ الْتُسُنِ جَنَّةً بِهُ وَكَيْفَ وَقَلْ اَضْتَ مِنَ الْتُسُنِ جَنَّةً بِهِ فَي اللّهُ النَّوْفِ وَالْقَلْ اللّهُ النَّوْفِ وَالْقَلْ اللّهُ النَّوْفِ وَالْقَلْ اللّهُ النَّوْفِ فَلَا تَلُا كُرُو هَا لِلنّسِيمِ فَانّهُ اللّهُ النَّوْفِ فَلَا تَلُا كُرُو هَا لِلنّسِيمِ فَانّهُ فَالنّهُ فَالّهُ فَالنّهُ فَالّهُ فَالنّهُ فَالنّهُ فَالنّهُ فَالنّهُ فَا فَالنّهُ فَالنّهُ فَالنّهُ فَالنّهُ فَلْلُولُ فَالنّهُ فَالمُولِ فَالنّهُ فَالنّهُ فَ

ثم قال والدي و لو را يتم رياضها بالا صائل و الظل عليها مائل لشاهدتم عجبا وملتم لها طربا قال و اخذ وا يوصفون مصر ونيلها فلما فرغوا و سمعت انا هذه الاوعاف التي في مصر بقي خاطري فيها فلما فرغوا وقام كل واحد توجه الى منزله نمت تلك الليلة لم ياتني نوم من شغفي بهاو ما بقي يهنئ لي اكل ولا شوب فلما كان بعد ايام قلائل تجهز اعمامي الى مصر فبكيت على والدي حتى جهزلي متجرا ومضيت معهم و قال لهم لا تدعوة يلخل مصر و دعوة يبيع متجوة بدمشق ثم سافرنا و ودعت والدي و خوجنا من الموصل و ما زلنا مسافرين حتى و صلنا حلب فاقمنا بها اياما ثم سافرنا الى ان و صلنا دمشق قرايناها مدينة ذات اشجار و انهار واثهار واطيار كانها جنة فيها

من كل فاكهة فنزلنا في بعض الخانات ووقفوا اعمامي يا عوا و اشتروا وباعوا ايضا بضاعتي فربح الدرهم خمسة دراهم ففرحت بالربيح وخلوني اعمامي وتوجهوا الى مصر فقعلت بعلاهم ومكثت ني قاعة مليعة البنيان يعجز عن وصفها اللسان أجرتها كل شهر دينارين فاقمت أكل و اشرب حتى صرفت المال الذي معي ففي يوم من بعض الايام انا قاعل على باب القاعة و اذا بصبية اقبلت و هي لابسة افخر الملابس ما رأت عيني افخر منها فغمزت عليها فما تصرت حتى صارت داخل الباب فلما دخلت دخلت انامعها فرددت الباب علي وعليها وكشفت نقابها عن وجهها و تلعت ازارها فوجدتها بديعة فىالجمال فتمكن حبها ص قلبي فقمت و جبت خوائفة من اطيب الماكول و الفاكهة وما يحتاج اليه المقام واتيت به واكلنا ولعبنا وبعد اللعب شوبنا حتى سكرنا فقمت و نمت معها في اطيب ليلة الىالصباح و اعطيت لها عشرة دنانير فعبست وجهها وقطبت حاجبيها وزعلت وقلت أُفِّ لكم يامواصلة كانك تظن اني طامعة في مالك ثم اخرجت من جيب قميصها خمسة عشر دينارا و خلت قدامي و قالت والله ان لم تاخذها لم اعل اليك فقبلتها منها ثم قالت يا حبيبي انتظرني بعل ثلثة ايام بين المغرب والعشاء اكون عنلك وعبُّ لنا بهذ، الدنانير مثل هذا وودعتني وانصرفت فغاب عقلي معها فلما مضت الايام الثلثة اتت و عليها من المزركش والحلي والعلل اعظم مما كان عليها اولا وكنت عبيت لها المقام قبل ان تحضر ثم اكلنا و شربنا و نمنا متلالعادة الى الصباح اعطتني خمسه عشر دنانير و و اعدتني بعد ثلُّتة ايام تحضر عندي ثم عبيت لها المقام و بعل ايام حضرت في قماش اعظم من الاول والثاني ثم قالت يا سيدي ما انا مليحة فقلت إي والله

نقات هل تأذن لي ان اجيب معي صبية احسن مني واصغر سنامني حتى تلعب معنا و تضعك و ايا ها و تنشرح تلبها لانها معزونة من زمان و قد سألتني ان تغرج معي وتبات معي فلما سمعت كلامها قلت اي والله ثم اننا سكرنا و نمنا الى الصباح فاخرجت لي خمسة عشرة دنانير و قالت زد لنا المقام لاجل الصبية التي تأتي معي ثم انها انصرفت فلها كان اليوم الرابع جهزت لها المقام على العادة فلما كان بعل المغرب و اذا بها اتت و معها و احلة ملفونة بازار فلخلوا و جلسوا فلما رايتها انشلات شمسعيسم

مَا ٱلْكَيْبَ وَ تَتَنَا وَ اهْنَى وَالْعُاذِلُ غَائِب وَ غَالِل وَ غَالِل عَالَمُ وَ غَالِل عَشْقُ وَ مُسَدَّرٌ أَو سُكُر الْعَقْلُ بِبَعْضِ ذَا كَ زَائِدَ لَ وَالْبَرْ وَ الْبُحْضِ فَا لَا يُمْدِلُ فِي عَلَا لِ وَالْبُحْضِ وَالْغُصِينُ يَمْدِلُ فِي عَلَا لِ وَالْعُرْضِ فِي الْعُيْدُونِ ذَابِلُ وَالْعَرْضِ فِي الْعُيْدُونِ ذَابِلُ وَالْعُرْضِ فِي الْعُرْضِ فَي الْعُرْضِ فَي الْعُرْضِ فَي الْعُرْفِي فَا الْعُرْفِي وَ الْعُرْضِ فَي الْعُرْضِ فَي الْعُرْضِ فَي الْعُرْضِ فَي الْعُرْفِي فَا الْعُرْفِي فَا الْعُرْفِي وَ الْالْعُرْضِ فَي الْعُرْفِي الْعُرْضِ فَي الْعُرْفِي فَي الْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرِفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلْعُلِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلِي وَالْعُلْعِلَ وَالْعُلْعُولِ وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلِي وَالْعُلِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلْعُلِي وَالْعُلِي وَالْعُلْعُلِي وَالْعُلْعُلِي وَالْعُلْعُولِ وَالْعُلِي وَالْع

ففرحت و او قال الشمع والتقيتهم بالفرح و السرور فقاموا وخففوا ما عليهم من القماش وكشفت الصبية الجلايلة عن وجهها فرايتها كالبلار في تمامه فلم اراحسن منها فقمت وقلامت لهم الاكل والشرب فاكلنا و شربنا و صرت القم الصبية الجلايلة واملاء لها القلاح و اشرب معها فغارت الصبية الاولى في البالمان ثم قالت بالله هذه الصبية ما هي اظرف مني قلت اي والله قالت خاطري ان تنام معها قلت على راسي و عيني ثم قامت و فرشت لنا فقمت رحت للصبية و فهت الى وقت الصبع فتحركت فوجلت روحيافي عرق عظيم فحسبت اني عرقان فقعلت انبه الصبية و هزيت اكتافها فتل حرجت راسها عرقان فقعلت انبه الصبية و هزيت اكتافها فتل حرجت راسها

من علا الوسادة فطار عقلي و صرخت و قلت يا جميل الستر سِتُّرك فوجل تها مل بوحة فنهضت على حيلي وقد السودت اللانيا في عيني وطلبت صاحبتي القديمة فلم اجلها فعلمت انها هيالتي ذبحت الصبية من غيرتها منها فقلت لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم كيف يكون عملي فتفكرت ساعة و قمت قلعت ثيابي وحفرت ني وسط القاعة حفرة واخذت الصبية مع مصاغها وجعلتها نى العفرة ورديت عليها التراب والرخام وغسلت ولبست ثيابا نظيفة واخذت بقية مالي وخرجت من البيت وقفلته وجئت لصاحب القاعة وشجعت نفسي و دفعت له اجرة سنة و قلت له انا مسافر الى اعمامي بمصر ثم سافرت الى مصر و اجتمعت باعمامي ففرحو ابي و وجدتهم قل فرغوا من بيع متجرهم ثم قالوالي ما سبب مجيئك فقلت لهم اشتقت لكم ولم اعلمهم ان معي شيئًا من مالي فاقمت عندهم سنة و انا اتفرج علي مصر و نيلها و حطيت يدي ني بقية مالي و صرت اصرف منه وأكل واشرب حتى قرب سفر اعمامي فهربت واختفيت منهم ففتشوا علي فلم يسمعولي خبرا فقالوا يكون رجع الى دمشق فسافروا و خرجت انا فاقمت بهصر ثلث سنين حتى لم يبق معي من المال شي و انا في كل سنة ارسل لصاحب القاعة الى دمشق اجرتها و بعل الثلث سنين ضاق صدري ولم يبق معي الا اجرة السنة فقط ثم سافرت الى ان وصلت الى دمشق و نزلت القاعة ففرح بي صاحبها و وجلت المخازن مقفلة كهما كانت ففتحتها واخرجت الحوائج التي فيهما فوجلت تعت الفواش الذي كنت نائها عليه تلك الليلة مع الصبية التي ذبعت طواق ذهب مرصعا بجواهر فاخذته ومسعته من دم الصبية المالبوحة وتاملته وبكيت ساعة ثم اتمت يومين و في اليوم الثالث

دخلت الحمام وغيرت اثوابي و انا ما معي من الدراهم هي فجئت يوما الى السوق نوسوس لى الشيطان لاجل انفاذ القدر فاخلت عقل الجوهر و توجهت به الى السوق و ناولته للدلال نقام و اجلسني بجانب صاحب الداروصبر حتى عمر السوق و اخذه الدلال و نادى عليه خفية و انا لا اعلم و اذا العقل مثمن جاب الفين دينارا فجاءني الدلال و قال هذا العقد عقد نحاس مصنوع صنعة الا فرنج و قد وصل ثمنه الف درهم فقلت له نعم هذا كنا صغناه لواحدة نضك عليها به و ورثته زوجتي فاردنا بيعه فرح اقبض الالف درهم و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسيد و المها عليها المهور زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسيد و المها عليها الها المهار زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسيد و المهار الديد الصباح فسكت عن الكلام الهسيد و الدرك

#### فلماكانت الليلة التاسعة والعشرون

قالت بلغني ايها الهلك السعيدانه لها قال للدلال اقيض الالف درهم فلها سهع الدلال ذلك عرف ان قضيته مشكلة فهضى بالعقد الي لابيرالسوق و اعطاه له فاخذ و توجه الي الوالى و قال له ان هذا العقد سرق من عندي و وجدنا الحرامي لابس لبس اولاد التجار فها اشعر الا والظلمة احاطوابي و اخذوني و ودوني للوالى فسالني الوالى عن ذلك العقد فقلت له ما قلته للدلال فضيك الوالى وقال ماهذا كلام الحق فلم ادر الا وانا تعريت من ثيابي و ضربت بالمقارع على اجنابي فحرتنى الضرب فقلت انا سرفته و قلت في نفسي الاحسن انك تقول المنا سرقته ولا اقرل ان صاحبته مقتولة عندي فيقتلوني فيها فكتبوا اني سرقته فقطعوا يدي و قلوها في الزيت فغشي على فسقوني الشراب حتى افقت فاخذت يدي و جئت الى القاعة فيث ما ما جري لك هذا خُلِّ القاعة و انظرلك موضعا آخر لانك متهم ما جري لك هذا خُلِّ القاعة و انظرلك موضعا آخر لانك متهم

بالحرام فقلت له سيدي اصبر علي يومين او تُلثة حتى انظراي موضعا قال نعم و مضى و تركني فبقيت قاءلما ابكي و اقول كيف ارجع الي اهلي و انا مقطوع اليد و لم يعلموا اني بريُّ فلعل الله يحدث بعل ذلك امرا و بكيت بكاء شديدا فلما مضى صاحب القاعة عني لعقني غم شديد فتشوشت يومين وفي اليوم الثالث ما ادري الا وصاحب القاعة جاءني و معه بعض الظلمة وكبير السوق فادعى اني سرقت العقل فخرجت لهم و قلت لهم ما الخبر فلم يههلوني دون ان كتفوني ورمواني رقبتي جنزيرا وقالوا لىالعقل الله كان معك طلع لصاحب دمشتي و وزيرها وحاكمها وقالوا ان هذا العقل علم من عنده من ملة تُلْث سنين مع ابنته فلها سمعت هذا الكلام منهم غطس قلبي و قلت راحت روحك لا محالة و الله لابد ان احكى للصاحب حكايتي فان شاء قتلني وان شاء عفا عني فلما و صلنا للصاحب او قفني بين يديه فلما رآني نظر الي بطرف عينه و قال للحاضرين لم قطعتم يدة لان هذا الرجل مسكين وليس له ذنب وقد ظلمتموه بقطعكم يده فلما سمعت هذا الكلام قوي قلبي وطابت نفسي وقلت و الله ياسيدي بالمقارع في بطن السوق و حكموا علي بان اقر فكذبت على نفسي و اعترفت بالسرقة و انا بريئ منها فقال الصاحب لاباس عليك ثم رسم على كبيرالسوق وقال له اعطالهذا دية يدة والا اشتقك و آخذ جميع ما لک ثم صاح على المقل مين فاخذوه و جروه و بقيت انا و الصاحب ثم شالوا الجنزير من عنقي باذنه و حلوا كتاني فنظر الصاحب الي وقال يا ولدي اصلتني وحدثني كيف وصل اليك هذا العقد

عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَلَوْ أَنَّهُ أَعَرَ نَكَ الصِّدَّقُ بِنَارِ الْوَعَيْدِ

اَ رَى عِللَ اللَّانِيَا عَلَيَّ كَثِيدُونَ وَصَاحِبُهَا حَتَّى الْمَمَاتِ عَلَيْدِلَّ وَصَاحِبُهَا حَتَّى الْمَمَاتِ عَلَيْدِلَّ لَكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيلَيْنِ فُوْقَةً وَثُلُّ الَّانِيُ دُوْنَ الْفَراقِ قَلْيلُ

ثم اقبل علي وقال اعلم يا وللى ان الصبية الكبيرة بنتي وكنت احجر عليها حجرا عظيما فلما بلغت ارسلتها مصر وتزوجت لولل عمها فمات فجاء تني وقد تعلمت القبحمن اولاد مصر وجاءتك اربع مرات ثم جاءتك باختها الصغيرة والاثنان شقيقتان وكانتا تحبان لبعضهما بعضا فلما جرى للكبيرة ماجرى اخرجت سرها على اختها فطلبت الذهاب معها ثم رجعت وحدها فسالتها عنها فوجد تها تبكي عليها و قالت لامها سرا بحضرتي على ماجرى من ذبيها لاختها و لم تزل تبكي و تقول و الله لا ازال ابكي عليها حتى اموت وكان الامركذلك فانظر يأوللي ما جرى و انا اشتهي منك أن لا تخالفني فيما أقوله لك و هو أني ازوجك ابنتى الصغيرة فانها ليست شقيقة لهمها وهي بكر ولم آخذ منك مهرا واجعل لكها راتبا من عندي و تبقى عندي بمنزلة ولدي فقلت نعم و من اين كنا حتى نصل الى ذلك فارسل في الحال للقاضي و الشهود و كتب كتابي و دخلت بها و اخذلي من كبير السوق ما لا كثيرا وصرت عندة في اعز مكان و في هذا العام مات واللي فارسل الصاحب من عندة بريدا و اتاني بمالي الذي خلفه

واللي وانااليوم في ارغل عيش فهذا سبب قطع يدي اليمين فتعجبت هنه و اقمت عنله ثلثة ايام و اعطاني مالا كثيرا و سافرت من عنله فوصلت الى بلدكم هذا فطابت لي المعيشة وجرى لي مع الاحدب ما جرى فقال ملك الصين ماهذا باعجب من حديث الاحدب ولكن لابدلي من شنقكم وأكن بقي الخياط الذي هنو رأس كل خطيئة ثم قال يا خياط ان حلثتني بشي اعجب من حديث الاحدب و همتكم ذنوبكم فعنل ذلك تقدم الخياط وقال اعلم يا ملك الزمان ان اعجب ماجرى لى و اتفق لى بالامسانا كنت قبل ان اجتمع بالاحدب اول النهار في وليمة لبعض اصحابي و جمع عندة نحو عشرين نفرا من اهل هذه المدينة وفينا اصحاب صنايع خياطين وتزازين ونجارين وغير ذلك فلما طلعت الشمس مدلنا الطعام لنأكل واذا بصاحب الدار قد دخل علينا ومعه شاب غريب مليح من اهل بغداد و على ذلك الشاب احسن ما يكون من الثياب و الجمال غير انه اعرج فلخل علينا و سلم فقهنا له فجاء يجلس فواى فينا انسانا مزيِّنا فامتنع من الجلوس و ارادان يخرج من عندنا فمسكناه و مسك فيه صاحب المنزل وحلف عليه وقال له ما سبب دخولك و خروجك نقال بالله يا مولاي لاتتعرض لي بشيُّ فأن سبب رجوعي هذا الهزير النحس الذي قاعل فلها سهع منه صاحب الدعوة هذا الكلام تعجب غاية العجب وقال كيف هذا الشاب من بغداد و تشوش خاطرة من هذا الهزين ثم نظرنا له و قلما له احك لنا ما سبب غيظك من هذا المزين فقال الشاب يا جماعة جرى لي مع هذا المزبن مجرى في بغداد اللي هو بالدي وكان هو سبب عرجي وكسر رجلي و حلفت اني ما بقيت اجالسه في مكان ولا في بلل هو قاطن فيها و قل سافرت من بغلاد و رحلت منها و سكنت في هلة

المدينة و انا الليلة لا ابات الا مسافرا فقلنا له بالله عليك احك لنا حكايتك فقال الشاب و قد اصفر لون المزين يا جماعه اعلموا ان واللي كان من اكابر تجاربغداد ولم يوزته الله تعالى بولد غيري فلما كبرت و بلغت مبلغ الرجال توفي واللي الي رحمه الله تعالى وخلف لي مالا وخدما وحشما فصرت البس مليحا و أكل صليحا وكان الله ابغضني في النساء ففي يوم من الايام انا ما شي في ازقة بغداد و اذا بجماعة النسوة تعرض لي في الطريق فهربت و دخلت زقا قا لا ينفل و ارتكنت في آخرة على مصطّبة فلم انعل غير ساعة و اذا بطاقة قصر المكان الذي انا فيه فتحت و طلعت منها صبية كالبدرني تمامه لم ارعمري مثلها ولها زرع تسقيه وهو على الطافة فالتفتت يمينا و شمالا و قفلت الطاقة و مضت فانطلقت في قلبي النار و اشتعل خاطري بها و انقلبت البغضة صحبة فلا زلت جالسا الي الهغرب وانا غائب عن الدنيا و اذا بقاضي المدينة راكب وتد امه عبيدو وراءة خدم فنزل و دخل البيت الذي طلعت منه الصبية فعرفت انه ابوها ثم اني جئت الى منزلي و انا مكروب و وقعت علي الفراش مهموما فل خل علي جواري و تعدن حولى و لم يعرفن ما بي و انا لم أبدِّ لهم خطا با فيكين علي و تاسفن فل خلت علي عجوز قرانني فها خفي عليها حالى فقعلت عنل راسي ولا طفتني و قالت يا ولدي فل لى خبرك و انا اكون سبب وصلتك فقلت لها حكايتي فقالت يا ولدي هذه بنت قاضي بغدادوعليها الحجروالموضع اللك رايتها فيه طبقتها وابوها له قاعة كبيرة اسفل وهي جالسة وحلاها وانا كثيرها ادخل لهم و لكن لم تعرف ومالها الامني فشل حيلك فشددت نفسي لها سهعت حديثها و فرحوا اهلي في ذلك اليوم و اصبحت طيبا فهضت العجوز و رجعت و وجهها

منغير فقالت يا ولدي لا تسأل ما جوى لي منها لهـ ا قلت لهـ ا ذلك و قالت لي ان لم تسكتي يا عجوز النعس عن هذا الكلام لا فعلن بك ما تستعقين ولكن لابدان ارجع لها ثاني مرة فلما سمعت ذلك منها از ددت مرضا على مرضي فلما كان بعد ايام اتت العجوز وقالت يا ولاي اريل منك البشارة فلها سمعت ذلك منها ردت روحي وقلت لها لك كل خير فقالت لها كان امس مضيت الىالصبية فنظرتني و انا منكسرة الخاطر باكية العين فقالت يا خالتي مالي اراك ضيقة الصدر فلما قالت لي ذلك بكيـت و قلت لهـا ياستي اتيتك من عنل فتى يهواك و هو مشرف على الهوت من اجلك فقات و تدرق قلبها و من اين يكون هذا الفتى الذي ذكرتِه قلت هو و لدي و ثمرة فوادي و رأك في الطاقة من ايام مضت و انت تسقي زرعک و رای وجهک فهام بک عشقا و انا اول مرة اعلمتــه بها جرى لى معك فزاد مرضه و لزم الوسادة و ما هو الا ميت لا محالة فقالت و قد اصفر لونها هذا كله من اجلي قلت إيّ والله فماذاتريدين قلت امضي اليه و اقرئيه منى السلام و قولي ان عندي اضعاف ماعنده قاذا كان يوم الجمعة قبل الصلوة ياتي الى الدارفاذا جاء انا انول وافني الباب و اطلعه عندي و اجتمع و اياه ساعة و يرجع قبل ان ياتي ابي من الصلوة فلما سمعت كلام العجوز زال ماكنت اجله من الالم فطاب قلبي ورفعت لها ما كان علي ص الثياب و افصرفت وقالت لي طب قلبك فقلت لهالم يبق في شيُّ من الالم و تباشر اهل بيتي و اصحابي لعا فيتي و لم ازا، كذلك الى يوم الجمعة و اذا بالعجوز وخلت علي و سالتني عن حالي فاخبرتها اني الخير و عافية ثم لبست ثيابي و تعطرت و بقيت انتظر الناس يلخلون الى الصلوة حتى

المضي الها فقات العجوز ان معك في الوفت فسعة فلو مضيت الى الحمام و ازنت شعرك لاسيما من اشد المرض لكان في ذلك صلاحلا فقلت هو الصواب للن احلق راسي و اعود ادخل العمام ثم ارسلت خلف المرين يعلق راسي وقلت للغلام امض الى السوق و أتني بهزين يكون عاملا و قايل الفضول لا يصدع راسي بكثرة كلامه فهضى الغلام و اتى بهذا الشيخ السو فلها دخل سلم علي فرددت تعليه السلام فقال اني اراك ناحل الجسم فقلت له اني كنت مريضا فقال اذهب الله همك و غمك والباس و الاحران عنك فقلت تقبل الله منك نقال ابشر يا سيدي فقل جاءتك العافية تريد تقصير شعرك او تخرج دما فانه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من قصر شعرة يوم الجمعة صرف عنه سبعين داء و روي عنه ايضا انه قال من احبم يوم الجمعة امن من ذهاب البصر وكثرة المرض فقلتله دع عنك هذا الكلام وقم الساعة احلق لي راسي فاني رجل ضعيف فقام. ومديدة واخرج منديلا و فتحه واذا فيه اصطرلاب و هو سبع صفائح مطعم بالفضة فاخذه ومضى الى وسط الدار ورفع راسه الى شعاع الشمس و نظر مُلِيًا و قال لي اعلم انه مضى من يومناهذا الذي هو يوم الجمعة وهو يوم جمعة عاشر صفر سنة ثلث و خمسين و ستمائة من الهجوة النبوية على صاحبها افضل الصلوة والسلام و سبع ألاف و ثلثماية وعشرين من تا ريخ الا سكندر والطالع في يومنا هذا على ما اوجب علم الحساب من المريخ بمان درج و ست دقايق و اتفق انه قارأنه عطارد و ذلك يدل على ان حلق الشعر طيب ودل عندي انك تريد الاتصال بشخص و هو مسعود لكن بعدة كلام يقع و شِّي لا اذكرة لك فقلت له والله لقل اضجرةني و صغرت روحي

و نُولت علي بفال غير صيلح و انا ما طلبتك الالتحلق رامي فقم واحلق راسي ولا تطول معى الكلام فقال والله لو علمت بالذي راثي يجري لك لم تعمل في هذا النهار شيئًا و انا اشير عليك انك تعمل بالذي اقول لك عليه في حساب الكواكب فقلت له والله اني ما رايت مزينا له مهارة ني علم النجوم سواك لكني ادرى و اعلم انك كثير النُحُرُ عَبَـ لَاتِ و انا ما دعوتك الا لتـزين رامي فجئتني بهذالكلام الفاسل فقال المزين اتريك ازيدمن هذا فقل مَنَّ الله عليك بمزين منجم عالم بصنعة الكيمياء و السيمياء والنحوو الصرف و اللغة و علم المعاني والبيان وعلم المنطق والعساب و الهيئة والهندسة والففه والعليث و التفسير و قل قرأت الكتب و درستها و مارست الامور وعرفتها وحفظت العلوم واتقنتها وعلمت الصنعة واحكمتها و دبرت جميع الاشياء و ركبتها وكان واللك يعبني لقلة فضولي و لهذا خدمتي عليك فرض و انا قليل الفضول لا كمازعمت ولاجل هذا أُدعى بالصامت الرزين وكان سبيلك ان تعمدالله ولا تخالفني فاني ناصح لك وشفقان عليك و اودان اكون في خدمتك سنة كاملة و تقوم بحقي ولا اريد منك اجرة على ذلك فلما سمعت ذلك منه قلت له انك قا تلي لا محالة في هذا اليوم و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الم

## فلما كانت الليلة المرفية للثلثين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب قال له انك قاتلي ني هذا اليوم فقال يا سيدي انا الذي يسموني الناس الصامت لقلة كلامي دون اخوتي الستة لان اخي الكبير اسمه البقبوق و الثاني

الهدار و النالث فنيق و الرابع اسمه الكوزالا سواني والخامس اسمه النشار و السادس اسمه غناشق و السابع اسمه الصامت و هو انا فلما زاد علي هذا الموزين بالثلام حسيت ان مرارتي انفطرت و فلت للغلام اعطه ربع دينار و دعه ينصوف عني لوجه الله فلا حاجة لي الحلاتة راسي نقال هذا الموزين حين سمع كلامي للغلام ايش هذا المقال يا مولاي والله لا آخذ منك اجرة حتى اخل مك ولا بل من خلمتك فانه و اجب علي خلمتك و قضاء حاجتك و لا ابالي اذا لم آخذ منك دراهم فان كنت لاتعوف قدري انا اعرف قدرك و كان والل ك منك دراهم فان كنت لاتعوف قدري انا اعرف قدرك و كان والل ك و اللك خلفي يوما بمثل هذا اليوم المبارك فل خلت عليه و كان عندة جماعة من اصحابه فقال لي اخرج لي دما فاخذت الا صطولاب و اخذت له الا رتفاع فوجلت الطالع له نيسا و اخراج الدم فيه و معب فاعلمته بذلك فامتثل امري وصبر فانشلت في مل حــــــــه

وَلَيْنَ بَلَيْهِ إِنْشُو الْعِلْمَ مِنْ فَهُمِي وَبِينَ بَلَيْهِ إِنْشُو الْعِلْمَ مِنْ فَهُمِي تَجَاوِزْتَ حَلَّ الْفَهِمِ يَامَعْكِنَ الْعِلْمِ افْضَتَ عَلَيَّ الْفَهِمَ مَا زَادَنِي فَهُمِي وَكُنْزِ الْوَرِيْ فِي الْعِلْمُ وَالْفَهِمِ وَالْحِلْمِ أَتَيْتُ الِّي الْهُوْلِي لِإِنْقَاصِ اللَّهِ مِ جَلَسْتُ الْحَلِّ ثُهُ بِكُلِّ عَجِيْبَةِ فَاعْجَبُهُ مِنْيَ السِّهَاعُ وَقَالَ لِيَّ فَقْلُتُ لَهُ لُولًاكَ يَاسَيِّلُ الْوَرِي كَانَّكُ رَبُّ الْفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَالْعَطَا

فا نطرب و الدك و صاح للغسلام و قال اعطه مائة و ثلث دينار وخلعة فاعطاني جميع ذلك الى ان اتت ساعة حميدة واخرجت له فيها الدم ولا خالفني وشكرنى وشكروني الجماعة الحاضرون فبعل خروج الدم ما امكنني السكوت حتى قلت له بالله يا مولاي

ما اوجب قولك للغلام اعطه مائة و تألث دنانير فقال دينار حق النجامة و دينار حق النجامة و دينار حق النجامة والمائة دينار والخلعة حق ملحك لي فقلت له لا رحم الله ابي الذي عرف مثلك فضيك هذا المزين وقال لا اله الا الله محمل رسول الله سبحان من يغير ولا يتغير ما كنت الخمك الا عاقلا لكنك خرفت من المهرض وقال الله في كتابه العزيز و الكاظمين الغيظ و العاقين عن الناس و انت معذور على كل حال و ما ادري سبب عجلتك و انت تعلم ان اباك معذور على كما كانا يفعلان شيا الا بهشورتي و قد قيل ان المستشار وجل ك ما كانا يفعلان شيا الا بهشورتي و قد قيل ان المستشار مؤتمن وماخاب من استشار و قد قيل في بعض الامثال من لم يكن له كبير فليس هو بكبير و قد قال الشمسيد

إِذَا مَا عَـزَمْتَ عَلَىٰ حَاجَـةً فَشَـاوِرْ خَبِيْرًا وَلَا تَعْصِمِهِ

وما تجل احلاا اعرف مني في الامور وانا واقف على اقدامي اخلامك وما ضجرت منك فكيف ضجرت انت مني و انا اصبو عليك لاجل مالابيك علي من الفضل فقلت له و الله يا فرنب الحيمار لقل اطلت علي الخطاب و زدت علي في المقال و انا قصلي ان تحلق راسي و تنصرف عني ثم انه قل بل راسي و أل لي قل علمت انه د خلك الضجر مني لكن لا او اخذك لان عقلك ضعيف و انت صبي و متى كنت بالامس كنت احملك على كتفى و امضي بك الي المكتب فقلت له يااخي الحق الله عليك اصبر علي حتى اتض شغلي و قم الى حال سبيلك ثم شققت اثو ابي فلما رأني فعلت شغلي و قم الى حال سبيلك ثم شققت اثو ابي فلما رأني فعلت فلك اخذ الموسى و سنه و لا زال يسنه حتى كاد عقلى يفارقنى ثم ققل م الى راسي و حلق منها بعضا ثم رفع يده و قال يا مولاي

العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن ثم انه انشل يقـــول تَانَّ وَلَا تُعَجَلُ لِأَمْرِ نُرِيْكُ ، وَكُنْ رَاحِمًا لِلنَّاسِ تُبْلَى بِرَاحِمِ وَمَا مِنْ يَدِ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا وَ لَاظَالِمِ اللَّهِ سَيْبَلَى بِظَالِمِ مِ

ثم قال يا مولاي ما اظنك تعرف بمنزلتي فان يدي تقع على روس الملوك والامراء والوزراء واليكماء والنضلاء و في قال الشاعر شعــو

جَمِيعُ الصَّنَائِعِ مِثْلُ الْعُقُودِ وَ هَلَا الْمُزَيِّنُ دَا رُالسَّلُوك فَيَعْلُو عَلَى كُلِّ فِي حِكْمَةٍ وَتَعْتَ يَدَيْهِ رُوسُ الْهُلُوك

فقلت له دع مالا يعنيك فقل ضيقت صدري واشغلت خاطري فقال اظنك مستعجلا فقلت له نعم نعم نعم فقال تمهل على نفسك فان العجلة من الشيطان وهي تورث الندامة و العرمان وقد قال عليه الصلوة و السلام خير الامر ماكان فيه تاني و انا و الله رابني امرك فاشتهي ان تعرفني ما تصارت عليه فاني اخشي ان يكون شياً غير ذلك و قل بقي لوقت الصلوة تُلث سا عات ثم قال ما اربد ان اكون في شك من ذلك بل اريد اعرف الوقت على التعقيق لان الكلام اذا كان رجما بالغيب كان فيه عيب لاسيما لمثلي وتل ظهر و اشتهر عند الناس فضلي فماينبغي لي ان اتكلم حدسا كما تتكلم عامة المنجمين ثم رمى الموسى من يده واخذ الا صطرلاب و مضى تحت الشمس و وقف مدة مديدة وعاد و قال قل بقي لوقت الصلوة ثلث سا عات لاتزيد و لاتنقص فقلت له بالله عليك اسكت عني فقل فتت كبدي فاخذ الموسى وسنه كما فعل اولا وحلق بعض راسي و قال انا مهموم من عجلتك فلوا طلعتني على سببها لكان خيرالك لانك تعلم ان اباك وجدك ماكانا يفعلان شيئًا الا بمشورتي فلما عامت ان مالي منه خلاص وتلت في نفسي جاء

و قت الصُّلوة و اريدان امضي قبل ان تخرج الناس من الصلُّوة فان تأخرت ساعة لاادري اين السبيل الى الل خول اليها فقلت اوجزودع عنك هذا الكلام والفضول فاني اريدان امضي الى دعوة عند بعض اصحابي فلما سمع ذكر الدعوة قال يومك يوم مبارك علي لقد كنت البارحة حلفت على جماعة من اصل قائى و نسيت ان اهتم لهم في شي يأكلونه والساعة افتكرت وافضيحتاه منهم فقلت له لاتهتم بهذا الامو بعل تعريفك اننى اليوم في دعوة فكل ما في داري من طعام وشراب فهولک ان انجزت امری و عجلت حلاقة راسی فقال جزاک الله خیرا صف لى ما عندك لا ضيافي حتى اعرفه فقلت عندي خمسة الوان طعام وعشر دجاجات محمرات وخروف مشوي فقال احضرهم لي حتى انظر فاحضرت له ذلك جميعه فلما عاينه قال بقي الشراب فقلت له عندي فقال احضرة فاحضرته له قال لله درك ما أكرم نفسك لكن بقي البخور و الطيب فاحضرت له در جانية ند و عود و عنبو و مسک يساوي خمسين دينارا و کان الوقت قد ضاق و ضاق صدري ققلت له خل هذا و احلق لي جميع راسي بحياة صحمد صلى الله عليه وسلم نقال المزين والله ما أخذه حتى ارى جميــع ما فيه فا مرت الغلام ففتح له اللرج فرمى المزين الاصطولاب من يلة و جلس على الارض يقلب الطيب والبخور والعود اللي في الدرج حتى ضاق صارب ثم تقلم و اخذ الموسى و حلق من راسي شيئا 

يَنْشُو الصَّغِيرُ عَلَىٰ مَا كَانَ وَالِلُهُ إِنَّ الْأُصُولَ عَلَيْهَا يَنْبُتُ الشَّجُو

وقال والله يا ولا ي ما ادري اشكرك ام اشكر واللك لان

دعوتي اليوم كلها من بعض فضلك و احسانك و ليس عندي من يستعق ذلك وانما عندي سادة معتر مون مثل زنتوت العمامي و صليع الفامي و سيلت الفوال و عكرفة البقال و حميد الزبال وسعيد الجهل وسوبد العتال وابو مكارش البلان و تسيم العسارس وكريم السائس كل هو لاء ما فيهم ثقيل و لا معربد ولا فضولي و لا منكل و لكل و احد من هؤلاء وقصة ير قصها وابيات ينشدها و احسن ما فيهم انهم مثل خادمك المملوك لا يعوفون كثرة و احسن ما فيهم انهم مثل خادمك المملوك لا يعوفون كثرة السير و يقوم يرقص و يقول انارائع امي املى جرتي واما الفامي فانه يغني على اللر بلة شيأ مثل فانه يغني على اللر بلة شيأ مثل فانه يغني على اللر بلة شيأ مثل السير و يقوم يرقص و يقول انارائع امي املى جرتي واما الفامي فانه يجني بالمعرفة احسن من غيرة و يرقص و يقول يا نائحة باستي ماقصوت فها يخلي لاحل فؤادا من الضيك عليه و اما الز بال فانه يغني فيوقف الاطيار و يرقص و يقول الخبر عند ز وجتى صار في صندوق وله مقدار و هو كيس خليع و في حسنه اقسول

رُوْحِي الْفَكَ اءُ لِزَ بَال شَعْفُتُ به حُلُوالشَّمَاثُل يَعْكَى الْغُصْنَ مَيَّاداً جَادَ الزَّ مَانُ لِهُ لَيْلًا فَقُلْتُ لَهُ وَالشَّوْقُ يَنْقُصُ مِنْي كُلَّمَا زَاداً أَضُرَمْتَ نَا رَكَ فِي تَلْبِي فَجَاوِبَنِي لَا غَرْ وَ انْ أَصْبَحَ الزَبَّالُ وَقَاداً

و قد كمل ني كلواحد من هولاء ما يلهى العقول من اللهو والمضعكة ثم قال وليس الخبر كالعيان فان اخترت ان تعضر عنل نا فان ذلك احب اليك و الينا و اترك رواحك الى اصل قا تك الذين عَوَّلْتَ عليه عليه فان عليك اثر الموض وربها تهضي الى اقوام كثيرين الكلام يتكلمون فيها لا يعنيهم او يكون فيهم و احل فضولي يصدع رأسك و انت صغرت روحك من الهوض فقلت له يكون

ذلك ني غير هذا اليوم وضحكت من تلب الغيظ و تلت له اتض شغلي و اسير انا في امان الله تعالى و تمضي انت الى اصحابك فانهم ينتظرون قد ومك فقال يامولاي ما طلبت الا ان اعا شرك بهوُّلاء الا قوام الاكياس اولاد الناس الذين ما فيهم فضولي ولاكثير الكلام فاني مذنشأت ما افدراءا شرقط من يسال عمن لا يعنيه ولا اعاشر الا من اكون مثلي قليل الكلام فانك لوعاش تهم و رايتهم مرة واحدة تترك جميع اصحابك ففلت له تهم الله بهم سرورك ولابدلي ان احضر عنلهم يو ما من الايام فقال اردت ذلك في هذا اليوم فان كنت قل عولت ان تمضي معي الى اصلقائي فلعني امضي بماتقضلت به اليهم و ان كنت لا بدلك الرواح الى اصدقا تُك في هذا اليوم فانا امضي بهذا الاكرام الذي اكرمتني به و ادعه عندا صحاب يا كلون ويشربون ولا ينتظروني ثم اعود اليك وامضي معك الى اصلقائك فليس بيني و بين اصلقائي حشمة تمنعني عن تركهم و اعود اليك عاجلا امضي معك اينها توجهت فقلت لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم امض انت الى اصلقائك وانشرح معهم و دعني امضي الى اصلقاياً و اكون معهم في هذا اليوم قانهم ينتظروني فقال الهزين لا ادعك تمضي وحدك فقلت له ان الموضع الذي امضي انااليه لا يقلى احلان يلخل فيه غيرى فقال اظنك اليوم في ميعاد و احلة و الاكنت تاخذني معك و انا احق من جميع الناس و اسا على ك على ما تريك فاني اخاف ان تلخل على امراة اجنبية فتروح روحك فان هلة مدينة بغداد لا يقدر احد يعمل فيها شياً من هذا الا شياء لا سيما ني مثل هذا اليوم و هذا و الي بغداد صارم عظيم فقلت ويلك ياشيخ السوء إنقَلَعُ لايشها الكلام الذي تقابلني به فقال لي

يا باردتقول لي ما استعيى وتغفي عنى وانا علمت هذا وتعققته وانها اطلب اساعدك اليوم بنفسى قال فخشيت ان تسمع اهلي وجيراني بمقالة الهزاج فسكت سكوتا طويلا وادركنا وقت الصلوة وجاء وقت الخطبة وتن فرغ حلق راسي فقلت له امض الي اصحابك بهذا الطعام والشراب و نا انتظرك حتى تعود و تمضي معي ولم ازل لهذا الملعون اداهنه و الدعه لعله يمضي عني فقال لي انك تخادعني وتمضي وحلك وتر مي نفسك في مصيبة لاخلاص لك منها فالله الله لاترح حتى اعود اليك و امضي معك حتى اعلم ما يتم من امرك فقلت له نعم لا تبطي علي فاخذ جميع ما اعطيته له من الطعام و الشراب وغيرة وخرج من عناي و سلمه هذا الملعون الى حمال و داه الى منزله واخفى نفسه في بعض الا زقات ثم قمت من ساعتي و قد سلم المؤذنون فلبست ثيابي و خرجت و حدي و اتيت الى الزقاق و و قفت على البيت اللي رايت فيه الصبية فوجلت العجوز و انفة تنتظرني فطلعت معها الى الطبقة التي فيها الجارية فلما دخلتها و اذا بصاحب الدار عاد الى منزله من الصلوة و دخل القاعة و اغلق الباب فاشرفت انا من الطاق فرايت هذا الهزين لعنة الله عليه. قاعل على الباب فقلت من اين علم هذا الشيطان بي قاتفق في هذه الساعة لاصر يريده الله من هتك ستري ان جارية صاحب الدار اذ نبت عنله فضربها فصاحت فلخل عبدة ليخلصها فضربه فصاح الآخر فاعتقل المزين الهلعون انه يضربني فصاح و خرق اثوابه و حثا التراب على رأسه و بقي يصرخ و يستغيث و الناس حوله و هو يقول قتل سيدي في بيت القاضي ثم مضى الى داري و هو يصيع و الناس خلفه و اعلم اهل بيتى و غلماني فها دريت الا وهم اتبلوا مخرتين الثياب و حالين

شعورهم يصيحون و اسيداة و هذا المزين تد امهم مخرق الثياب و هو يصيح والنساس معه تال ولم يزالوا اهلى يصرخون و هو في اوا ثلهم يصرخ وهم يقولون و انتيلاة و انتيلاة وهموا نحو الدار الذي انا فيها فسمع صاحب الدار الضجة و الصراخ على بابه نقال لبعض غلمانه انظر ما الخبر فخرج الغلام و عاد الى سيدة و قال يا سيدى على الباب ازيد من عشرة آلاف نفس ما بين رجل و امرأة و هم يصيحون و انتيلاة و يشيرون الى دارنا فلما سمع القاضي فلك عظم عليه الامر فغضب و قام وخرج وفتح الباب فراى جمعا عظيما فبهت و قال يا قوم ما القصة فقالوا له الغلمان يا ملعون يا كلب فبهت و قال يا قوم ما القصة فقالوا له الغلمان يا ملعون يا كلب فنير انك قتلت سيدن فقال يا قوم و ما الذي فعله سيد كم حتى التحديد و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكسلام المبساح

## فلما كانت الليلة الحادية والثلثون

قالت بلغنى ايها الهلك السعيل ان القاضي قال للغلمان ما الذي فعله سيل كم حتى انتله و هذه داري بين ايلايكم نقال له المزين انت ضربته في هذه الساعة بالمقارع و انا السمع عياطه فقال القاضي و ما الذي فعله حتى انتله و من ادخله داري و من اين الى اين فقال له المزين لاتكن شيخا نيسا و انا اعلم الحائية والحال كله بنتك تعشقه و هو يعشقها فلما علمت انه قل دخل دارك امرت غامانك فضربوة و الله ما بيننا و بينك الا الخليفة او تخرح لنا سيلنا يا خذه اهله من قبل ان ادخل و اخرجه من عنلكم و تخجل انت فقال له القاضي و قل التجم عن الكلام و تغمم بالحياه و تخمم بالحياه من الناس ان كنت صادقا فادخل انت و اخر جه فهها المؤين

و دخل الدار فلما رايت المزين دخل طلبت طريقا للخروج والهروب فلم اجلدون اني رايت في الطبقة التي انا فيها صندوقا كبيرا فلخلت فيه و رديت الغطاء علي و تطعت نفسي ذلخل القاعة فلم يل خلها الا ان رحع علي و اطلع على الموضع الذي انا فيـــ والتفت يمينا وشمالا وتقدم للصندوق الذي انا فيه وحمله على راسه فغاب رشدي ثم مر مسرعا فلما علمت اند ما يتركني جلبت نفسي و فتعت الصندوق و رميت نفسي الى الرض فانكسرت رجلي و انفتح الباب فشاهدت على الباب خلقا كثيرا وكان في كمي ذهبا كثيرا اعددته لمثل هذا اليوم و مثل هذا الامر فجعلت انثر اللهب على الناس ليشتغلوا به فاخذوه واشتغلوا به و صرت اجري في ازقة بغداد يمينا و شما لا و هذا المزين الملعون خلفي واي مكان دخلت فيه يدخل هذا المزين خلفي وهو يقول ارادوا يفجعوني في سيدي الحمل لله الذي نصرني عليهم و خلص سيدي من ايديهم فما زلت يسوني تدبيرك حتى نعلت بنفسك هذه الفعال فلولا منَّ الله عليك بي ما كنت خلصت من هذا المصيبة التي و قعت فيها و كانوا يرمونك ني مصيبة لا تخلص ابدا وكم تريد انا اعيش لك حتى اخاصك والله لقل اهلكتني بسوء تدبيرك وكنت تريل انك تروح وحلك و لكن ما نو اخلك على جهلك لانك قليل العقل عجول فقلت له ماكفال ما جرى منك حتى تجري ورأي وتنكلم معي بمثل هذا الكلام في الاسواق وكادت روحي تذهق مني من شدة غيظي منه فلخلت دكانا في وسط السوق واستجرت بالحائك فينعه عني و جلست في مخزن و قات في نفسي ما علت اقدر افترق من هذا المزين الملعون وهو يقيم عندي ليلا ونهارا ولا بقي في رمق انظرالي

خلقته فارسلت في الوقت احضرت الشهود وكتبت وصية لاهلي و فرقت مالي و عملت عليهم ناظرا و امرته ان يبيع الدار و العقارات ووصيته بالكبار و الصغار و خرجت مسافرا من ذلك الوقت حتى اتخلص من هذا القواد و جئت سكنت في بلدكم ولي فيها مدة فلما عزمتم علي فها انا جبَّت لكم فرايت هذا الهلعون القواد عندكم في صدر المكان فكيف يطيب قلبي و مقامي عندكم مع هذا وقد فعل بي هذه الفعال و الكسرت رجلي بسببه ثم ان الشاب امتنع من الجلوس فلما سمعنا حكايته مع المزين قلنا للمزين احق ما قاله هذا الشاب عنك فقال و الله انا فعلت معه ذلك بهعرفتي و عقلي و مروتي ولولا انا لهلک و ما سبب نجاته الا انا و صار مليحا الذي اصاب في رجله ولا اصاب في روحه و لوكنت كثير الكلام ما فعلت معه الجميل وها انا اقول لكم حديثا جرى لى حتى تصدقوا اني قليل الكلام و ما عندي فضرول من دون اخوتي الستـــة و ذلك اني كنت ببغداد على زمن المستنصر بالله ابن المستضى بالله وكان هو الخليفة يومثل ببغلاد وكان يحب الفقراء والمساكين و يجالس العلماء والصالحين فاتفق له يوما انه غضب على عشر نفر فامر المتولي ببغداد ان ياتيه بهم يوم عيد وكانوا لصوصا قطاعين للطريق فخرج متولي البلك فاخذهم ونزل بهم في زورق فنظر تهم انا فقلت ما اجتمعوا هولاء الا لوليمة و اظنهم يقطعون فهارهم في هذا الزورق في اكل و شرب و ما يكون نديمهم غيري فقهت يا جماعة من جملة مروتي ورزانة عقلي نزلت معهم في الزورق واختلطت بهم فعبروا وقعدوا الي الجانب الآخر فجاءت له شرطية و أعوان بالجنازير و رمو هم ني رقا بهم و رموا ني رقبتي جنزيرا من

جملتهم فهذا يا جماعة ما هو من مروتي و تلة كلامي الذي سكت وما رضيت اتكلم فاخذونا بالجنازير وتل مونابين يدي المستنصر بالله امير المومنين فامر بضرب رقاب العشرة فتفلم السياف بعد ان اجلسنا بين يديه في نطع اللهم و جرد سيفه و ضرب رقبة، واحل بعل واحل الى ان ضرب رقبة العشرة فبقيت انا فنظر الخليفة فقال للسياف ما بالك ضربت رقاب تسعة فقال السياف معاذالله ان تامر بضرب رقاب عشرة فاضرب انا رقاب تسعة فقال له ما اظنك ضربت رقاب غير تسعة و هذا الذي بين يديك هوالعاشر فقال السياف وحق نعمتك انهم عشرة قال فعل وهم فاذا هم عشرة فنظر الى الخليفة وقال ما حملك على سكوتك ني مثل هذا الوقت وكيف صوت مع اصحاب اللم وما سبب هذا وانت شيخ كبير وعقلك تليــل قلما سمعت خطاب اميرالمومنين قلت له اعلم با اميرالمومنين اني انا الشيخ الصامت و عندي من الحمكة شيّ كثير و اما ر زانة عقلي و جودة فهمي و قلة كلامي لا نهاية لها و صنعتي مزين فلما كان نهار امس من باكر النهار نظرت هوالاء العشرة قاصدين الزورق فاختلطت بهم ونزلت معهم وظننت انهم في وليهة فهاكان غير ساعة الاحضرت اليهم الاعوان و جعلوا في رقا بهم الجنازير و جعلوا في رقبتي جنزيرا من جملتهم فمن كثرة مروتي مكتُّ ولم الكلم فهاهي الامروة فساروا بناحتى اوقفونا بين يديك فامرت بضرب رقاب العشرة وبقيت انا بين يدي السياف ولم اعرفكم بنفسي فها هي الا مروة عظيمة التي شاركتهم فيها في القتل ولكن طول دهري هكذا افعل الجهديل مع الناس وهم يكافئونني باوحش مكافات فلما سمع الخليفة كلامي وعلم انبي كثير المروة قليل الكلام ما عندي فضول كما يزعم هذا الشاب الذي خلصته من الأهوال

ضحك ضحكا شديدا حتى استلقى على قفاه فقال الخليفة لي ياصامت و اخوتك الستة مثلك فيهم الحكمة والعلم وتلة الكلام قلت لاعاشوا و لابقوا ان كانوا مثلي و لكن ذمّيتني يا امير المومنين ولاينبغي لك ان تقارن اخوتي بى لانهم من كثرة كلامهم و قلة مرو تهم صاركل واحل منهم بعاهة فمنهم واحل اعور وواحلاا فلج و واحل مقطوع الاذن و المنخر و واحل مقطوع الشفتين و واحل احلب و لا تحسب يا امير الهـومنين اني كثيـر الكلام و لا بدان ابين لك و انبي اعظم مروة منهم ولكل و احل منهم حكاية اتفقت له حتى صارفيه عاهة و انا احكى لك اعلم يا اميرالمؤمنين ان الاول و هو الاحدب كان صنعته الخياطة ببغداد فكان يخيط في دكان استاجرها من رجل كثير المال وكان ذلك الرجل سأكنا على اللكان وكان في اسفل دار الرجل طاحونا فبينها اخي الاحدب جالس في اللكان في بعض الا يام يخيط فرفع رأسه فراى امرأة كالبدرالطالع في روشن الدار و هي تنظر الى الناس فلما رآها اخي تعلق قلبه بحبها و صار يومه ذلك ينظر اليها فبطل اخي خياطته الى وقت المساء فلما كان اليوم الثاني وقت الصباح فتح دكانه و قعل يخيط و هو كلها غرز و هيامه فيها و لما كان اليوم الثالث جلس في مكانه و هو ينظر اليها فراته الامرأة وعلمت انه قدمار اسيرا لحبها فضعكت في وجهه وضعك في وجهها ثم انها غابت عليه وارسلت جاريتها اليه ومعها بقشة فيها طاقة مشجر احمر فجاءت الجارية اليه و قالت له ستي تقرئك السلام وتقول لك فصل لها بيد الفضل قميصا من هذة الطاقة و خيط خياطة حسنة نقال لها سهعا وطاعة ثم انه فصل لها ثموبا

واتم خياطته في ذلك اليوم فلها كان من الغد باكرته الجارية و قالت له ستي تسلم عليك و تقول لك كيف كان مبيتك البارحة فانها ماذا قت النوم من شغل قلبها لك ثم قدمت بين يديه طاقة اطلس اصفر و قات له تقول لك ستي فصل لها من هذه الطاقة سروالين وخيطهما اليوم هذا فقال لها سمعا وطاعة سلمي عليها السلام الكثير و قولي لها عبدك منقاد لاموك فاحكمي عليها بما شئت ثم انه شرع في التفصيل و اجتهل في خياطة السر و الين و بعل ساعة تطلعت له من الشباك و سلمت عليه بالايماء وهي تارة تغض طرفها و تارة تتبسم في وجهـ ه و هو يظن انه سيظفر بها ثم انها غابت عنه و جاءت الجارية اليه فسلم اليها السرو الين فا خذ تهما وانصرفت ولها اقبل الليل انطرح على فراشه وبات يتقلب الى الصباح فلما اصبح قام و جلس في مكانه فجاءت الجارية اليه و قالت له ان مولاي يدعوك فلها سمع ذلك خاف خوفا عظيها فلها شعوت الجارية الخوفه قالت له لاباس عليك ما ثنناك الاالخير فقل جعلت ستي بينك و بين سيدي معرفة ففرح الرجل فرحا عظيما ثم ذهب معها فلما دخل على سيدها زوج ستها قبل الارض فرد عليه السلام ثم نا وله ثياباكثيرة وقال له فصل لي من هذا وخيطه قهيصا فقال اخي سمعا وطاعة ولم يزل يفصل حتى فصل عشرين قميصا الى وقت العشاء فلم يذق طعاما ثم قال له كم يكون لذلك اجرة فقال له عشرون درهما فزعق زوجها على الجارية و قال هاتي عشرين در هما فلم يتكلم اخي فاشارت اليه الصبية يعني لا تأخل منه شيأ فقال والله ما أخل منك شيئًا واخل الخيــاطة وخرج الى برّ وكان اخي محتاجا الى فلس و بقي له ثُلثة ايام لايا كل و لا يشرب الا

القليل من اجتسهاد ؛ في تلك النياطة التي لهم فاتت الجارية وقالت له ايش عملت فقال فرغوا فاخذ هم واتي اليهم بها وسلم أى زوجها الثياب و انصرف من ساعته وكانت الصبية تدعرفت زوجها بيال الحي و الحي لا يعلم ذلك و اتقفت هي و زوجها على استعمال اخي في الخياطة بلا شي ويضكون عليه فلما اصبح الصباح اتى الى اللكان فاتت اليه الجارية وقالت له كلم سيدي فذهب معها فلما و صل اليه قال له اريد منك ان تفصل لي خمس فرجيات ففصل له و اخذ الثياب معه و انصرف ثم انه خيط تلک الفر جيات و مضى بها اليه فا ستحسن خياطته وادعى بكيس فيه دراهم ومديده فاشارت اليه الصبية من خلف زوجها ان لاتاخل شيئًا نقال للرجل يا سيدي لا تعجل فالزمان مواني و خرج من عنل، و هو اذل من حمار وقد اجتمع عليه خمسة اشياء عشق وافلاس وجوع وعرى وتعب وانها هو يشجع ففسه فلما فرغ اخي من جميع اشغالهم فبعد ذلك عملوا عليه حيلة و زوجوه بجاريتهم و في الليلة التي اراد ان يدخل عليها قالوا له بت الليلة في الطاحون الى غل يكون خيرا فا عتقل اخي الد صعيم فبات في الطاحون و حدة وراح زوج الصبية غمز الطّحان عليه حتى انه يدورة في الطاحون فدخل عليه الطحان نصف الليل و جعل يقول هذا الثور بطل و و تف و لابقي يدور ني هذه الليلة و القمح عنلنا كثير و نزل على الطاحون ملاً القادوس قما و قصل اخي وكان في يله حبل فربط رقبته و قال هيًّا دُر على القمح ما مرادك الا تاكل تخرأ و تبــول ثم اخذ سوطا ني يد؛ و ضربه به والهي يبكي ويصيح فلم يجل له مغيثا والقهم ينطحن الى قريب الصبح فجاء ماحب الدار فراى اخي معلقا على الخشبة و مضى وجاءت الجارية

اليه باكر النهار وقالت له يعز على ماجرى لك انا وستي قلحملنا همك فلم يكن له لسان يرد جوابا من شدة الضرب و التعب ثم ان اخي اتى الى منزله واذا بالمعلم الذي كتب الكتاب قد جاء وسلم عليه و قال له حياك الله هذا وجه النعيم والله لال و العناق صالعشاء الي الصباح فقال له اخى لا سلم الله الكا ذب ياالف قرنان و الله ما جئت الااطحين موضع الثور الى الصباح فقال له حدثني بعليثك فعدثه اخي بما وتع له نقال له ما وافق نجمک نجمها و لکن اذا شئت اغيرلک ذلک الكتاب فقال له انظران بقي لك حيلة اخرف ثم تركه واتى الى مكانه ينظر احلا ياتي اليه بشغل يتقوت منه و اذا هو بالجاريةقل اتت اليه و قالت له كلم ستى فقال لها روحي بابنت العلال ما بيني و بين ستك معاملة فراحت الجارية واعلمت ستها بللك فها درمل اخي الا وهي قل طلعت له من الروشن وهي تبكي وتقول لايش يا حبيبي ما بقي بيني و بينك معاملة فلم يرد عليها جوابا فعلفت له ان جميع ما وقع له في الطاحون لم يكن باختيارها وانها بريئة من ذلك الامر فلما نظراخي الي حسنها وجمالها وسمع للايل كلامها ذهب عنه ما حصل له وقبل علرها و فرح برؤيتها ثم سلم عليها و تعلن معها و جلس في خياطته مدة فلما كان بعد ذلك جاءت له الجارية و قالت له تسلم عليك ستي و تقول لك ان زوجها قل عزم انه يبيت عنل اصل قائه الليلة فادًا مضى هو عندهم تكون انت عندنا و تبيت مع ستى فىالل عيش الى الصباح وكان زوجها قل قال لها ما يكون العمل في رجوعه عنك فقالت دعني احتال عليه بحيلة اخرى و اشهرًا في هذا المدينة واخي لا يعلم شيًا من كيدالنساء فلما كان المساء جاءته الجارية و اخذت اخى رجعت به فلها رات الصبية باخي قالت له والله يا سيدي اني

مشتانة اليك كثيرا نقال بالله عجلي بقبلة قبل كل شي فلم يتم كلامه الاوحضر زوج الصبية من بيت هناك و قال لاخي و الله لا افارقك الا عند صاحب الشرطة فتضرع اليه اخي فلم يسمعه بل حمله الي الوالي فضر به بالسياط و ركبه جملا و دورة الهدينة والناس ينادون عليه هذا جزاء من يهجم على حريم الناس ونفي من المدينة فغرج لا يدري اين يقصل فخفت انا فلحقته والتزمت به و رددته واجلسته عندي الى الأن فضيك الخليفة من كلامي وقال احسنت يا صامت يا قليل الكلام و امر لي بجائزة و انصراف فقلت لا اقبل شيأ منك دون ان احكي لك ما وقع لبقية اخوتي ولا تحسب اني كثير الكلام اعلم يا امير المومنين ان اخي الثاني كان اسمه بقباته و هو المفلوج وقد وقع له ني بعض الايام انه كان ما شيا الى حاجةله و اذا هو بعجوز قل استقبلته و قالت له ايها الرجل قف قليلا حتى اعرض عليك امرا فان اعجبك فاقضه لي واستخرالله فوقف الحي فقالت اقول لك على شيُّ و ارشل ك اليه ولا يكون كلامك كثيرا فقال لها اخي هاتي كلامك قالت له ما قولك في دار حسنة و روضة طيبة ماوِّها يجري و فاكهة و مدام و وجه مليح تعانقه من العشاء الى الصباح فان فعلت ما اشير لك عليه رأيت الخير فلما سمع اخي كلامها قال لها ياستي وكيف قصدتني بهذا الامردون الخلق اجمعين فايش الذي اعجبك مني نقالت لاخي ما قلت لك لاتكن كثير الكلام واسكت وامض معي ثم ولت العجوز و اخي تابعها طمعا فيها و صفت له حتى دخلوا دارا فسيعة كثيرة الخدم و صعدت به من ادنى الى اعلا فراى قصرا ظريفا فلما رأة اهل البيت قالوا له من الذي او صلك الى هنا فقالت لهم العجوز اسكتوا عنه ولا تكدر واقلبه فانه صانع و نحن محتاجون

اليه ثم انها مشت به الى غرفة مزينة لم تر العيون احسى منها فلما دخلوا الغرفة قامت النسوان ورحبن به واجلسنه بجنبهم فلم يلبث اد سمع جلبة عظيمة و ادا بجوار قل اقبلن و في وسطه م جارية كالبدار في ليلة تمامه فمل الحي نظره اليها و قام قائما و خدمها فرحبت به و امرته بالجلوس فجلس فاقبلت عليه وقالت له اعز كالله هل فيك خير نقال اخي يا سيدتي الخير كله في ثم امرت باحضار الطعام فقدموا لها طعاما حسنا فجلست تاكل والجارية مع ذلك لاتهتدي من الضعك واذا نظر اليها اخي تغيب اي جوارها كانها تضعك منهم وتظهر لاخي المودة وتمزح معه واخى الحمار لا يفهم شيأ ومن تشرة ما غلب عليه الشوق يعتقدان الجارية عاشقة عليه وانها تبلغه الى مناه فلما فرغوا من الطعام قدموا المدام ثم حضرين عشر جوار كانهن اتمار و بايد يهن العيدان ذوات الاوتار فجعلن يغنين بكل صوت شجي فغلب الطرب على اخى وتناول قل حامن يلاها نشر به فقام لها قائها ثم ان الصبية شربت قدحا فقال لها اخي صعة وخدمها ثم اسقته قدحا فشرب و صفعته على رقبته فكلما راى الحي ذلك منها خرج في اشل خروج فتبعته العجوز وجعلت تغمزه بعينها يعنى ارجع فرجع فاسرته الجارية بالجلوس فجلس وجلس ولم ينطق فعادت الصفع على قفاة وما كفاها ذلك حتى امرت جوارها كلها ان يصفعوه وهو يقول للعجوز ما رايت شيأ احسن من هذا فتقول العجوز اي وحقك يا مولاتي فصفعته الجوازالي ان اغمي عليه ثم قام اذى لقضاء حاجته فلحقته العجوز ثم قالت له اصبر قليلا تبلغ ما تريل نقال الهااخي الي كم اصبر وقل اغمي علي من الصفع فقالت له اذا سكرت بلغت مرادل فرجع اخى الي مكانه وجلس فقامت الجوارعن أخرهم فامرتهم ال يبخروا

و ان يرشوا على و جهه الما و رد ففعلن ذلك وقالت له الصبية اعزك الله تل دخلت منزلي وصبرت على شرطي واي من خالفني طردته ومن صبر بلغ مرادة نقال لها اخي يا سيلاتي انا عبلك وني طبقة يلك نقالت له اعلم أن الله اشغفني بعب الطرب فمن أطاعني نال مايريل ثم امرت الجواران يغنين باصوات عالية حتى طرب المجلس ثم قالت لبعض الجوار خذي سيدك واتضي حاجته وائتيني به في الحال فاخذت الجارية اخي وهو لايدري ما تصنع به فلعقته العجوز و قالت له اصبر ما بقي الا القليل فراق و جهه فاقبل اخي على الصبية والعجوز تقول اصبر فقل بلغت ماتريد نقال لها اعلميني ما ذا تريد تعمل هذه الجارية نقالت العجوز ما تم الا خيرا فديتك تريد تصبغ حواجبك و تقص سبالك فقال اخي اما صبغ الحراجب فيزول بالغسل واما نتف السبال فهو مها يُولم فقالت العجوز احلر تخا لفها فهي قد تعلق قلبها بك فصبر اخي حتى صبغت حواجبه ونتفت سباله و مضت الجارية اي سيدتها و اخبر تها فقالت لها بقي شي آخر وهو ان تعلقي دننه حتى يصير امردا فجاءت الجارية و اخبر ته بها امرت سيدتها به نقال لها اخي الاحمق وكيف اعمل في فضيحتي من الناس فقالت له العجوز انها ما ارادت تفعل ذلك معك الا لتبقى امردا بلا ذقن ولا يبقى في و جهك شي يشكها فانها صار لهافي قلبها منك محبة عظيمة فاصبو فقل بلغت المهنا فصبر اخي وطاوع الجارية وحلق فتنه واخرجته الصبية و اذا هو مخضوب العاجبين مقصوص الشاربين معلوق اللقن محمر الوجه ففز عت منه ثم ضحكت حتى استلقت على قفاها ثم قالت يا سيدي لقد ملكتني بهذه الا خلاق الحسنة قلبي ثم حلفته بحياتها ان يقوم ويرقص نقام ورقص فلمم تدع في البيت مخلة حتى

ضربته بها وكذلك الجوار كلهم صاروا يضربونه بمثل نارنجة وليمونة و ترنجة الى ان سقط مغشيا عليه من الضرب و الصفع على قفاه و الرجم نقات له العجوز الآن بلغت مرادك و اعلم ان ما بقي عليك من الضرب شي و ما بقي الا شيًا و احرا و ذلك ان من عادتها اذا سكرت لاتمكن احدا من نفسها حتى تقلع ثيابها و ساويلها و تبقى عريانة زلطا ثم تامرك بتلع ثيابك و تجري و هي تجري قدامك كانها هاربة منك و ائت تابعها من مكان الى مكان حتى يقوم ايرك فتمكنك من نفسها ثم قالت له اقلع ثيابك نقام و هو غائب عن الوجود و قلع ثيابه جميعا وبقي عريانا وادرك شهر زاد الصماح فسكت عن الكلم السماح فسكت

## فلماكانت الليلة الثانية والثلثون

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان اخ الهزين لما قالت له العجوز اتلع ثيا بك نقام وهو غائب عن الوجود فقلع ثيابه وبقي عريانا فقالت الجارية لاخي تم الآن واجر واجري انا ايضا ثم تعرت هى ايضا قالت له ان اردت شيًا اتبعني فجرت قدامه فتبعها ثم جعلت تلخل من محل الى محل وتخرج الى الآخر واخي و راء ها وقل غلب عليه الشوق و زُبة قائم كانه مجنون و دخلت هي قدامه في مكان مظلم فل خل اخي ايضا قائم كانه مجنون و دخلت هي قدامه في مكان مظلم فل خل اخي ايضا وهو في وسط الزقاق وهو في سوق الجلادين وهم ينادون على الجلود وهو ويشترون وببيعون فلما رأوة على تلك الحالة وهو عريان قائم الايرمحلوق ويشترون وببيعون فلما رأوة على تلك الحالة وهو عريان قائم الايرمحلوق وجعلوا يضربونه با لجلود وهو عريان حتى غشي عليه وحملوة على وجعلوا يضربونه با لجلود وهو عريان حتى غشي عليه وحملوة على

حمار حتى و دود الى الو الي فقال لهم الو الي ما هذا قالوا وقع لنا من بيت الوزير و هو على هذا العالة فصفعه مائة درة ثم نفاء من بغداد و خرجت انا خلفه و ادخلته المدينة سرا ثم رتبت له ما يقتات به فلولا مروتي ماكنت احتمل مثله واما اخي الثالث فاسمه فقيق وكان اعمى فساقه القضاء والقدر الى دار كبيرة فدق الباب طمعا ان يكلمه صاحبها فيسًا له شيأ فقال صاحب الدار من بالباب فلم يكلمه احل فسمعه اخي يقول بصوت عالى من هذا فلم يكلمه اخي و سمع مشيه حتى و صل آلى الباب و فتحه فقال له ما تربد فقال النمي شياً لله تعالى فقال له انت ضرير قال له الحي نعم فقال له ناولني يدك فنا وله يده و هو يعتقل انه يعطيه شياً فاخل بيد، فاد خلمه الدارو لم يزل يصعد به من سلم الي سلم حتى وصل الى اعــلا سطوح و اخي يقـول انه يطعمه شياً او يعطيه شياً فلما انتهى قال لاخي ما تربد يا ضرير قال اريد شياً للـ م تعالى نقال له يفتح الله عليمك فقال له اخي ياهذا ما كنت تقميول لي كذا وكذا وانا اسفل نقال له يا سفلة لم لا تكلمني من اول مرة فقال له اخي والساعة ما تزيد تصنع بي نقال له ما عندي شي اعطيه لك قال له انزل بي الى السلا لم فقال الطريق بين يديك فقام اخي و اقبل و ما زال نازلا حتى بقي بينه و بين الباب عشرون درجة فزلقت رجلمه فوقع الى الباب فانفتح رأسه فخرج وهو لا يدري اين يذهب فلعقه بعض رفقته العميان فقالوا له ايش حصل لك اليوم فعلائهم بها وقع له ثم قال لهم يا اخوتي اريدان اخرج شياً من الدراهم التي بقيت معي و انفق على نفسي وكان صاحب الدارتا بعه و سامع كلامه و اخي لايدري بالرجل و رفيقُه فجاءً اخي الى منزله

و د خل و دخل الرجل خلصه و الحي لايشتر ٥٠ و قعل الحي ينتظر ونقاءة فلما دخلوا قال لهم اغلفوا الباب و فشوا البيت كيلا يكون تبعنا احل غريب فلما سمع الرجل كلام اخي قام و تعلق بحمل كان في السقف فطافوا الميت جميعة فلم يجلوا واحدا ثم رجعوا و جلسـوا الى جانب اخي ثم اخرجوا الله اهم التي معهم و علوها فادًا هي النبي عشر الف درهم فتركوها في زاوية البيت و اخل كل و احد ما يحتاج اليه و طرحوا بقية الدراهم في التراب ثم قدموا بين ايديهم شيًا من الاكل وتعدوا ياكلون فسمع اخي الى جانبه مضغا غريبا فقال لاصحابه معنا غريب ثم مديده فتعلق بيده يدالرجل صاحب الدار فو تعوا فيه ضربا فلها طال عليهم ذلك صاحوا يا مسلمين دخل علينا لص يريدان ياخل مالنا فاجتمع عليهم خلق كثير فاقبلالرجل وتعلق بهم و ادعى عليهم مثلها ادعوا عليه و غهض عينيه حتى كانه صار مثلهم لا يشك فيها احل و صاح يا مسلمين انا بالله و بالسلطان انا بالله و الو الي مع نصيحة فها شعر الا و قد احاطوا بالجميع و اخى معهم وساقوا الى بيت الوالي فاحضرهم قدامه و قال ما خبركم فقال الرجل انظر و لا يبان لك شي الا بالعقوبة واول ما تبدأ ابدأبي وعاتبني ثم لهذا قائدي واومي بده اله اخي فملوا ذلك الرجل وضربوه اربعهائة عصا علي ثقبه قاوجعه الضرب ففتح عينه الواحلة فلما زادوا عليه بالضرب فتح عينه الاخرى فقال له الوالي ما هذه الفعال يا ملعون فقال اعطني خاتم الا مان نعن اربعة نعمل ارواحنا عميان ونغير على الماس وندخل البيروت وننظم النساء و نعمل في خسا رتهم فاجتمع لنا مكسب عظيم و هو اثني عشر الف در هم فقلت لرفقتي اعطوني حقي ثلثة ألاف فقاموا

وضربوني واخذوا مالي وانأ مستجير بالله وبك وانا احق بقسمي والااشتهي ان تعرف صلاق قولي فاضرب كل واحل اكثر صما ضربتني فاله يفتح عينيه فعنل ذلك اموالواي بعقو بتهم و اول مابدأ باخي فشدوه على سلم و قال لهم الوالي يا فسقة تجعلون نعهة الله وتدعون انكم عميان فقال اخي الله الله و الله ما فينا بصير فضربو، حتى غشي عليه نقال الوالي دعوة حتى يفيق و اعيدوا عليه الضرب ثاني مرة ثم امر بضرب اصحابه كل واحل اكثر من ثلْنمائة عصا و البصير يقول لهم افتحوا عيونكم والاجدد عليكم الضوب ثم قال الرجل للواي ابعث معي من يا تيك بالمال فان هولاء ما يفتحون عيونهم ويخانون من فضيعة الناس فبعث الوالي اخل المال واعطى للرجل منه ثلثمة ألاف درهم قسمه على ماز عم عنهم و اخل الباتي و نفى الوالي الثلثة و خرجت انا يا اميرالمؤمين و لمعقب اخي و سألته عن حاله فاغبرني بما ذكرته لك و ادخلته المدينة سرا ورتبت له ما ياكل و ما يشرب مى الخفية فضك الخلبفة من حكايتي وقال اعطوه جائزة و دعوه ينصرف فقلت له و الله ما أخل شيأ حتى ابين لاميرالمو منين ما جرى لاخوتي فاني تليل الكلام ثم قال و اما اخي الوابع يا امير المومنين وهو الا عور فان، كان جزارا ببغداد يبيـع اللحم ويربى الكباش وكان يقصدونه الكبار واصعاب الاموال يشترون منه اللحم فكسب من ذلك مالا عظيما واقتنى الدواب والدور واقام على ذلك زصا طويلا فبينها هو ذات يوم من بعض الايام عنل دكانه افوقف عليه شيخ كبير اللحية فدفع له دراهم و قال اعطني بها لحما و دفع له الدراهم و انصرف و اعطاه اللحم فتامل الحي في فضة الشيخ فرأى دراهمه بياضها ماطع فعزلها في ناحية وحلها واقام

الشيخ يتردد عليه خمسه اشهر و اخي يطرح دراهمه في صلوق وحدها ثم اراد ان يخرجها ويشتري غنما فمتح الصندوق فراى جميع ما فيه و رق ابيض مقصص فلطم و جهه و صاح فاجتمع الناس عليه فعدائهم الحديثه فتعجبوا دسه وقام اخي على عادته فذابع كبشا وعلقه داخل اللكان وقطع لحما وعلقه خارج اللكان وصار اخي يقول يا الله يجيُّ الشيخ النحس فها كانت ساعة الا وقد اقبل الشيخ و معه الفضة فقام الحي و تعلق به و صاريزعتي يا مسلمين الحقوني و اسمِعوا قصتي مع هذا الفاجر فلما سمع الشيخ كلامه قال له الشيخ ايها احب اليك تتنعى عني اوافضعك بين الناس فقال له اخي باي شي قفضعني قال بانك تبيع لحم الناس بانه لحم غنم فقال له اخي كذبت يا ملعون فقال الشيخ ما ملعون الا الذي عنده رجل في اللكان معلق نقال له اخي ان كان الامركها ذكرت فهالى و دمي حلال لك فقال الشيخ يا معاشر الناس ان اردتم تعقيق قولي وصدقي ادخلوا دكانه فهجم الناس على دكان الحي فرا وا ذلك الكبش صار انسانا معلقا فلما راوا ذلك تعلقوا باخي و صاحوا عليه يا كافريا فاجر و صارا عز الناس اليه يضربه ويلطمه ويقول له انت تطعمنا لحم بني أدم ولطمه الشيخ على عينه قلعها وحملت الناس ذلك الهذبوح الى صاحب الشرطة نقال له الشيخ ايها الامير هذا الرجل يذبح الناس ويبيع المهم على انه لحم غنم و قل اتيناك به فقم و اقض حق الله عزوجل فدافع الحي عن نفسه فلم يسمع منه و امر بضربه خمسمالة عصا و اخذوا جميع ماله و لولا المال لقتلوة فقام اخي ها جا على رأسه حتى دخل مدينة كبيرة وكان احسن له ان يعمل إسكا فيا ففتح دكانا و تعلى يعمل شيأ يتقوت به ف<del>غ</del>رج ذات يوم في حاجة فسمع حس

خيل فسأل عن ذلك فقيل له ان الملك خارج في الصيل والقنص فجعل اخي ينظر الىحسن الهلك فرقعت عين الهلك في عين الحب فاطرق الهلك برأسه و قال اعوذ بانله من شرهذا اليوم و اثني عنان فرسه و رجع فرجع جميع الغلمان ثم اموالغلمان فلعقوا اخي فضربوة ضربا وجيعا حتى كاد ان يموت ولم يدراخي ما السبب فرجع الى موضعه و هو في حالة العلام ثم مضى الى انسان من حاشية الملك وقص عليه ما وقع له فضحک حتى استلقى على نفاة و قال له يا الحي اعلم ان الملك لا يطيق ان ينظر الى اعور لا سيما انكان اعور باليمنى فانه لا يعتقه دون قتله فلما سمع الحي ذلك الكلام عزم على الهروب من تلك الهدينة ثم قام و خرج منها و تحول الي ناحية اخرى لم يكن بها احد يعـرفه و اقام بها زمنا طويلا ثم بعل ذلك تفكر اخي في امرة و خرج يوما يتفرج فسمع حس خيل خلفه فقال جاء امر الله فطلب موضعا يستتر فيه فلم يجل ثم نظرفاذا بباب مغلوق فدانع ذلك الباب فوقع فدخل فراى دهليزا طويلا فدخل اخي فيه فلم يشعر الا ورجلان قل تعلقا به و قالا لاخي الحملله الذي امكننا منك يا عل والله هذه ثلث ليال ما خليتنا ننام ولا نهـــدي وقد اذ قتنا الهوت فقال الحي يا قوم ما امركم فقالوا انت تغیر علینا و تریل <sup>تنضعه</sup>ا و تدبر الحیلة و تریل تذبیم صاحب البيت ما يكفيك انك انقرته واصحابك ولكن اخرج لنا السكين التي تهددنا بها كل ليلة و فتشوة فونجدوا في وسطه سكيمنا فقال يا قوم اتقوا الله في امري و اعلموا ان حديثي عجيب فقالوا و ما حليشك فعدائهم بعديثه طمعا ان يطلقوه فما سمعوا من اخي ما قال ولا التفتوا اليه و ضربوة و خرقوا اثوا به فوجل وا عليه اثو

الضرب بالمقارع على اجنا بد فقالوا له يا صلعون هذا الر الضرب ثم احضر وا اخي بين يدي الوالي فقال في نفسه قد وتعت بذنوبي و ما يخلصني الا الله تعمالي فقال ااوالي لاخي يا فاجر ما حملك على هذا الامر تدخل دارهم بالقتل فقال له اخي سالتك بالله ايها الامير اسمع كلامي ولا تعجل علي فقال الوالي نسمع كلام لص فل افتر الناس و عليه اثر الضرب في ظهرة و قال له ما فعلوا بك هذا الامر الا عن جرم عظيم فامر بضرب مائة سوط ثم ضرب اخي مائة سوط ثم حملوه على جهـل ونادوا عليه هذا جزاء واقل من اجزي من يهجم بيوت الناس وامر باخراجه من المدلينة وهاج اخي على وجهه فلما سمعت بدانا خرجت اليه واستخبرته فاخبرني بحديثه وما جرئ له ولا زلت معــه دائرا وهم ينادون عليه حتى سيبـوه فاتيت اليمه و اخذته و ادخلته المدينة سوا و رتبت له مايا كل وما يشرب و اما اخي الخامس فاند كان مقطوع الاذنين يا امير المؤمنين وكان رجلا فقيرا وكان يسأل الناس ليلا وينفق به نهارا وكان والدنا شيخ كبير طاعن في السن فاعتل و مات فخلف لنا سبعمائة درهم فاخذ كل و احد منا مائة درهم و اما اخي الخامس فاله لها اخل حصته تحير و لم يدر ما يصنع بها فبينها هو كذلك اذ و قع في خاطرة أنه ياخل بها زجاجا من كل نوع وينتفع بثمنه فاشترى بالهائة الدرهم زجاجا وجعله في طبق كبير وتعل في موضع يبيع فيه وبجانبه حائط فاسنل ظهرة اليه و قعل متفكرا في نفسه و قال ان رأس ما لي ني هذا الزجاج مائة درهم و انا ابيعه بما تتين در هم ثم اشتري بمانتين درهم زجاجا و ابيعه باربعمائة در هم ولا ازال ابيع و اشتري الى ان يبقى معيمال كثير فاشتري به من جهيع

المتجر والجواهر والعطرفاربح راحا عظيها فبعل ذلك اشتري دارا حسنة واشتري المحاليك والخيل وسروج اللهب واكل واشرب و لا اخلي مغنيا ولا مغنية في المدينة حتى اجيبها عندي و اعمل ان شاء الله تعالى رُاس مالي مأنة الن درهم هذا كله هوي حسب في نفسه و قفص الزجاج مطروح قدامه ثم قال واذا صار ماني مائة الف درهم ابعث الله لات في خِطبة بنات الهلوك والوزراء واخطب بنت الوزير فقل بلغني انها كاملة في الحسن بديعة في الجمال وامهرها بالف دينارفان رضي ابوها كان وان لم يرض اخذتها قهرا عن رغم الفه فان حصلت فيداري اشتري عشرة خدام صغار ثم اشتري لي كسوة من كساوي الملوك و السلاطين و اصنع لي سرج ذهب و ارصعه بالجواهر المثمنة ثم اركب و معى المماليك يمشون حولي وقد امي و ادو والمدينة و الناس يسلمون علي ويدعون لي ثم ادخل على الوزير الذي هو ابوالبنت والمماليك خلفي و قدامي وعن يميني وعن شماي فاذا رآني قام الوزيرالي قائما واتعدني مكانه ويقعد هو دوني لانه صهري ويكون معي خادمين بكيسين في كل كيس الف دينار فاعطيه الالف مهر بنة و اهابي له الف دينار اخرى حتى يعلم مروتي وكرمي وكبر نفسي وصغر اللانيا في عيني واذا خاطبني بعشر كلمات اجبته بكلمتين ثم انصرف الى داري فاذا جاء احل من جهة امراتي و هبت له دراهم وخلعت عليه خلعة وان جاءني بهارية ردينها عليه ولم اتبلها منه حتى يعلموا اني عزيز النفس ولا اخلي نفسي الاني موضعها ثم اقدم اليهم با صلاح شاني فاذا فعلوا ذلك امرتهم بزفا فها و اصلح داري اصلاحا بينا فاذا جاء وقت الجلاء لبست افخر ثيابي و تعدت في بدلة من الديبساج متكئا لا التفت يهينا ولا شمالا لكبر عقلي ورزانة فهمي وتكون

امرأتي قائمة فد امى كالبدر و هى في حليها وحللها و انا انظر اليها عُجبا وتيها حتى يقول جميع من حضر دا سيدي امرانك و جاريتك قائمة بين يديك فانعم عليها بالنظر فقل اضربها القيام ثم يبوسون الارض قدامي مرارا فعنل ذلك ارفع راسي و انظر اليها نظرةواحدة ثم اطرق براسي الى الارض فيمضون بها الى مجلس ا منام واقوم انا واغير قماشي والبس احسن مما كان علي فاذا جاوا بالعروسة المهرة الثانية لا انظر اليها حتى يسألوني مرارا وانظر اليها ثم اطرق الى الارض ولم ازل كذك كن كد كد يتم جلاؤها وادرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المهاح

## فلما كانت الليلة الثلثة و الثلثون

قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الم الموزين قال ثم اطرق الى الارض وام ازل كذلك حتى يتم جلاً وها ثم اني آ امر بعض الخدم ان يرمي كيسا فيه خمسمائة دينار فلما تحضرا دفعه للمواشط وآمرهم ان يد خلوني عليها فاذا دخلوا بها فلا انظر اليها ولا الملمها احتقارالان يقال اني عزيز النفس و تجيّ امها فتقبل راسى و يدي و تقول لي ياسيدي انظر جاريتك فانها تشتهى قربك فاجبر بخاطرها فلا ارد عليها جوا با فاذا رات ذلك منى قامت و باست رجلي مرارا ثم تقول ياسيدي لن بنتي صبية مليحة مارات رجلا فاذا رات منك هذا الانقباض انكسر خاطرها فمل اليها و كلمها ثم انها تقوم و تحضر لي قدما فيه شراب ثم ان بنتها تاخذ القدح فاذا جاءتنى تركتها قائمة بين يدي وانا على مدورة مزركش متكي لا انظر اليها من كبر نفسي حتى تقول لي اني سلطان عظيم الشان فتقول لي يا سيدي بحق الله عليك لا ترد القدح من يد جاريتك فاني جاريتك فلا الكمها فتلع علي و تقول القدح من يد جاريتك فاني جاريتك فلا الكمها فتلع علي و تقول

لالد من شربه و تقلمه الي فهي فانفض يالي في وجهها وارفسها برجلي و اعمل هكذا ثم رفس برجله فوقع الزجاج والقفص وكان في مكان مرتفع فنزل الى الارض فتكسر كل ما فيه فصاح الحي و قال هذا كله من كبر نفسي فعنل ذلك با اميرالمؤمنين لطم اخي على وجهه و خرق ثيابه وجعل يبكي ويلطم والناس ينظرون اليه وهم رائحون الي صلوة الجمعة فمنهم من نظرة ورحمه و منهم من لم يفكر فيه و الحي على تلك الحالة راح منه المال و الربح فاقام ساعة يبكي و اذا با مرأة حسنة ومعهاعات خالم وهي راكبة على بغلة بسرج ذهب يفوح المسك منها وهي ما شية الى صلوة الجمعة فلما نظرت الى الزجاجات وحال اخي و بكائه اخل ها الحزن عليه ورق قلبهاو سألت عن حاله فقيل اندكان معه طبق زجاج يتعيش منه فانكسر منه فاصابه ماترين فنادت بعض الخدام و قلت له ادفع الذي معك لهذا المسكين فدفع له صرة و جل فيها خمسمائة دينار فلما و تعت في يده كاد ان يموت من شاه الفرح و اقبل اخي باللهاء لها وعاد الى منزله غنيا وقعل متفكوا واذا بالباب يدق نقام و فتح و اذا بعجــوز لا يعرفها نقالت له يا ولدي اعلم ان الصلوة قل قربت و انا بغير و ضوء و احب ان توسع لي منزلك حتى اتوضاً فقال سمعا وطاعة ثم دخل اخي وامرها باللخول فلخلت و دفع لها ابريقا تتوضأبه و جلس اخي و هو طائر من الفرح بالدنانير ثم صرها في الهميان فلما فرغ من هذا و فرغت العيوز من الوضوء اقبلت الى الموضع الذي هو جالس فيه اخي و صلت ركعتين ثم دعت لاخى دعاء حسنا فشكرها على ذلك و مديدة الى اللنانير و دفع لها دينارين و قال في نفسه هل؛ صلقة عني فلما رات الدنانير قالت يا سبان الله لم نظرت الي من حبك بسهة

الصعاليك خذ ما لك ماي به حاشة و اردد؛ الى قلبك قان كنت تريد الاجتماع من الذي اعطتك المال اجتمع لك معها وهي صاحبتي فقال اخي يا امي كيف الحيلة اليها قالت يا ولدى انها تميل الى رجل موسر فغل جميع مالك معك و اتبعني لا دلك على المراد فاذا اجتمعت بها فلا تخلي شيًا من الملاطفة و الكلام الحسن الا و تفعله معها فانك تنال من جمالها و من ما لها جميع ما تریل فاخل اخی جمیع الذهب و قام و مشی معها و هولا يصلق فلم تزل هي تمشي و الحي تا بعها آيل باب كبير فد تنه فخرجت جارية رومية ففتحت الباب فدخلت العجوز و امرت اخي باللاخول معها فلخل الى داركبيرة و مجلس كبير مفروش ارضه بالزوالي العجيبة و سنور معلقة فجاس اخي و وضع اللهب بين يديه و وضع عمامته على ركبتم فلم يشعر الا و جارية اقبلت ما رات الراؤن احسن منها وهي لا بسة افخر الملابس نقام الحي على قدميه فلما راته ضحكت في وجهه و فرحت به و اشارت اليه بالجلوس ثم انها امرت بالباب فاغلق ثم انبلت على الهي و الحذت يدة و مضوا جميعا الي ان اتوا الى حجرة منفردة فلخلاها و اذاهي مفروشة بانواع الليبلج فجلس اخي وجلست بجانبه ولا عبته ساعة ثم قامت وقالت له لا تبوح من مكانك حتى اجي و غابت عن اخي ساعة فبينها هو كذلك افد دخل عليه عبد اسرد عظيم الخلقة و معه سيف مجرد نقال له و يلك ومن جاءبك الى هذا المكان و مااللى تصنع ههنا فلما رأه لم يتمار اخي ان يرد عليه جوابا و انعقد لسانه عن ردالجواب فاخذ، و عواة من اثوابه و لم يزل يضربه بالسيف سطحا الى ان سقط الى الارض مغشيا عليه من شدة الضرب واعتقل العبل النحس انه قضي عليه فسمعه

الهي يقول اين المحلِحة فا قبلت اليه جارية في يدها طبق كبير وفيه ملح كثير و لم يزل العبــــــــــ يحثو جراحات اخي و هو لا يتحـــرک خيفــة ان يعلم انه حي فيقتله ويروح رودـــه قال الراوي ثم ان الجارية مضت وصاح العبل و قال ابن المسرديبة فجاءت العجوزالي اخي و جرته من رجله الى سرداب فرمته فيه على جماعة تتلى فاقام مقامه يومين كاملين وكان الله جعل الملح سبب حياته لانه قطع اللم فراى الحي في نفسه القوة على الحركة فقام الحي من السرداب و فتے طابقه و هو خائف و خرج الى بر و اعطاء الله الستر فهشى في الظلام و اختفى في ذلك اللهليز الى الصبح فلما كان وقت الصباح خرجت تلك العجوز الملعونة في طلب صيل أخر فخرج المي في اثرها وهي لا تعلم حتى اتى أى منزله و لميزل يعالم نفسه حتى برعً و هو يتعهد العجوز و ينظر اليها كل وقت وهي تاخذالناس و احدا و احدا و تو ديهم الى تلك الدار و الهي لا ينطق بشيُّ ثم لما رجعت اليه روحه وقوته عمل الي خرقة وعمل منهاكيسا وملأه ز جاجا و شدة في و سطه و تنكر حتى لا يعرفه احد ولبس ثياب العجم و اخل سيفا و جعله تحت ثيابه فلما راى العجوز قال لها بلسان العيم يا عجوزانا رجل غريب وصلت اليوم اليهفا البلد ولا اعرف احدا فهل عندك ميزان يسع تسعمائة دينار و انا اهبك شيأ منه فقالت له العجوزلي و لل صيرفي و عنله سائر الموازين فاصف معي قبل ان يخرج من مكانه حتى يزن ذهبك نقال الهي المشي قدامي فسارت و الحي خلفها حتى اتت الباب فدقته فخرجت الجارية بعينها وفتحت الباب فضحكت العجوزني وجهها فقالت العجوزتل اتيتكم اليوم بلحمة سمينة فاخلت الجارية بيل الحي و اد خلته المنزل اللي دخل

اخي فيه سابقا و تعدت عدره ساعة و قامت و قالت لاخي لا تبوح حتى ارجع اليك و راحت فلم يشعر الهي الا و العبل الملعون اقبل و معه السيف المجرد و قال لاخي تم يا ملعون نقام اخي و تقلم العبل امامه و الحي و راءة و مديده الى سيفه الذي تحت ثيابه وضوبه العبل فاطاح وأسه عن بدنه و سحبه من رجله الى السرداب و نادى اين المملحة فجاءت الجارية و معها الطبق اللي قيه الملم فلمارات الهي و السيف بيلة ولت ها ربة فتبعها و ضربها اطاح راسها ثم نادى اين العجوز فجاءت فقال لها اتعرفينني يا عجوز النيس فقالت لا يامولاي فقال لها انا صاحب اللراهم التي جئت عندي و توضأت عندي و صايت فيها و اوقعتني هنا فقالت اتق الله و تراجع ني ا مري فلم يلتفت اليها و ضربها حتى قطعها اربع قطع ثم خرج في طلب الجارية فلما راته طار عقلها و قالت الا ما ن فامنها فقال لها ما اللي او تعك عند هذا الا سود فقالت اني كنت جارية لبعض ا<sup>لت</sup>جار وكانت هذه العجوز تتردد علي فأنست بها فقالت لي يوما من الايام ان عندنا فرح ماراى احد مثله وقد اشتهیت ال تنظري الیه فقلت لها سمعا و طاعة ثم قمت و لبست احسن ثيابي و مصاغي واخذت معي صرة فيها مائة دينار و مضيت معها حتى ادخلتني هذه الدار فلما دخلت ما شعرت الاوهذا الاسود اخذني وانا على هذا الحال ثلث سنين بحيلة العجوز الملعونة فقال لها الهي هل له في هذه الدار شي نقالت عندة شي كثير فان كنت تقدر على نقله فانقله واستخر الله فقام اخي مومشي معها وفتحت له صناديتي فيها اكياس فبقي اخي متحيرا فقالت له الجارية امض الأن ودعني هنا وهات من ينقل الهال فخرج واكرى عشرة رجال وجاء

الى الباب فوجل مفتوحا ولاراق الجارية ولاالاكياس الاشيئا يسيرا غير القماش فعلم ان الجارية خلاعته فعنل ذلك اخذ المال الذي بقي وفتي الخزائن واخل مافيها ولم يترك فيالدار شيأ وبات مسرورا فلما اصبح الصباح وجد بالباب عشرين جنديا تعلقوا به وقالوا له ان الوالي يطلبك فاخذوة فتدخل اخي عليهم ليعبر الئ بيته فلم يمهلوه بان يرجع الى بيته فوعلهم بجملة من الدراهم فابوا ثم ربطوه بحبل ربطا شديدا وراحوا به نوجل هم في الطريق واحد من اصحابه فتعلق اخي بذيله وتدخل عليه لكي يقف معه ويساعل، على خلاصه من ايديهم فوقف الرجل وسالهم عن قصته فقالوا له ان الوالي قدحكم علينا بان نحضرة بين يديه وها نعن ذاهبون به فالتمس لهم صاحب اخي بان يخلصوه ويعطيهم خمس مائة دينار وقال لهم اذا رجعتم الى الوالي فقولوا له مالقينا، فاعرضوا عن كلامه واخذوا مسعوبا على و جهه حتى احضروه بين يدي الوالي فلما راى الوالي اخي قال له من أين لك هذا القماش والمال فقال الحي اربد الاعنان فاعطاه منديل الامان فحدثه بهاجرى و ماوقع له مع العجروزس الاول الى الأخر وهروب الجارية ثم قال للوالي والذي اخذته خذمنه ماشئت ودع لي ما اتقوت به فاخذالوالي القهاش والمال كله وخشي ان يبلغ الخبر الى السلطان فاحضر اخي و قال له اخرج من هذه المدينة والااشنقك فقال السمع والطاعة فخرج الى بعض البلدان فخرجت عليه اللصوص فعروة وضربوة و قطعوا اذابيه فسمعت بغبرة فخرجت اليه واخذت اليه ثيابا و جئت به الى المدينة سراورتبت له ١٥ يا كل و ما يشرب و اما اخي السادس يا امير المؤمنين وهو مقطوع الشفتين فكان افتقر فخرج يوما يطلب شيمًا يسابه ومقه فبهذما هو في

بعض الطرق افراى دارا حسنة و لها دهليز و اسع مرتفع و على الباب خلم و امر و نهي فسأل بعض من كان واتفا هذاك فقال هي لانسان من اولاد البرامكة فتقلم اخي الى البوابين و سالهم شيئا فقالوا ادخل باب الدار تجل ما تحب من صاحبنا فدخل الدهليز و مشى فيه ساعة فرصل الى دار في غاية ما يكون من الملاحة و الطرف وفي و سطها بستان ماراى مثلها و ارضها مفروشة بالرخام و ستورها معلمة فبقي اخي متعيرا لا يدري اين يقصل فهضى نعو صدر المكان فراى انسانا حسن الوجه و اللحية فلما راى اخي قام له ورحب به و ساله عن حاله فاخبرة انه معتاج فلما سمع كلام اخي اظهر له غما شليلاا و مديدة الى ثيابه فخرقها وقال أكون انا ببلد و انت بها جائع لاصبر لي على ذلك و وعله بكل خير فقال له لا بد ان تها لحني فقال اخي يا سيدي ليس لي صبر و اني لشديد الجوع فصاح يا غلام هات الطشت والا بريق فقال له ياضيفي تقدم و اغسل يدك فقام الحي ليغسل يل، فهاراي طشتا ولاابريقا ثم انه اوميل كانه يغسل يل، ثم صاح قدموا المائدة فلم يواخي شيمًا ثم قال لاخي تفضل كل من هذا الطعام و لا تستيي و اومي بيل؛ كانه يا كل و صار الرجل يقول لاخي عجبا لقلة اكلك لاتقصر في الاكل فاني اعلم ما انت عليه من الجوع فجعل اخي يومي كانه باكل ويقول لاخي كل وانظر الي حسن هذا الخبر وبياضه واخي لايرى شيئًا ثم ان اخي قال في نفسه هذا رجل يحب ان يهزؤ بالناس فقال له اخي يا سيدي عمري ما رايت احسن من بياضه ولا الله منه فقال هذا خبرته جارية لي اشتريتها بخمسمائة دينارثم صاح صاحب الداريا غلام قدم الهريسة اول الطعام والشرعليها الدهن ثم قال لاخي يا ضيفي بالله عليك هل رايت الحيب من هذه الهريسة

فبها تي كل و لا تستمي ثم قال يا غلام قدم لنا السكباج الذي فيه القطا المسمن ثم قال لاخي قم كل يا ضيني فانك جاثع وصحتاج لللك فصاريدور حنكه ويمضغ واقبل الرجل يستدعي لونا بعد لون و لا يحضر شي الا هو يامر اخي بالاكل ثم صاح ياغلام قدم لنا الفراريج المحشوة بالفستق وقال لاخي وحياتك ياضيفي هذه الفراريج تد سمنت بالفستى فكل مالا اكلت مثله قط فقال له اخي يا سيدي هذا طيب و اقبل يومي بيدة الى فم الحي كانه يلقمه وكان يعدد هذة الالوان ويصفها لاخي وهو جائع فاشتل جوعه وهو بشهوة رغيف شعير ثم قال له هل رايت اطيب من ابازير هذه الاطعمة نقال اخي لا يا سيدي فقال جود الا كل و لا تستمي نقال قداكتفيت من الطعام فصاح الرجل شيلوا هذا و قد موا الحلاوات و قال له كل من هذا فانه جيد وكل من هذه القطائف بعياتي خذ هذه القطيفة قبل ان ينزل منها الجلاب فقال اخي لاعلى متك ياسيدي واقبل اخي يساله عن كفرة المسك الذي في القطائف فقال هل ، عادتي يصنعون لي في كل قطيفة مثقا لا من الهسك و نصف مثقال من العنبر هذا كله و اخي يحرك راسه وفمه و يلعب باشداته نقال لاخي كل من هذا اللوز ولاتستحي نقال له اخي ياسيدى تد اكتفيت ولم يبق لي قدرة الل شيأ نقاليا ضيفي ان اردت ان تأكل و تتفرج فالله الله لاتكن جائعًا فقال له الحي يا سيك ي من ياكل من هذا الالوان كلهاكيف يكون جائعا ثم افتكر اخي في نفسه وقال لاعملن عملا اتوبه عن هذا الفعال ثم قال الرجل قلموالنا الشراب فعركوا ايليهم في الهواء حتى كانهم قدموا الشراب ثم ناوله القدح وقال خل هذا القلح فان اعجبك فعرفني فقال له ياسيدي انه طيب الرائحة لكنني تعودت بشرب النبيل العتيق الذي له عشرون سنة نقال له اله جل دق

هذا الباب فانك لا تقدر تشرب منه شيأ فقال يا سيدي من احسانك و اومي الحي بيد، كانه بشربه نقال له هنيئًا و صحة ثم ان صاحب البيت اومى وشرب ثم ناول الحي قدحا ثانيا فشربه والطهر انه سكر وغافله اخي و رفع يل، حتى بأن بياض ابطه وصفعه في رقبته صفعة رن لها المكان ثم ثنّى عليه بصفعة ثانية ثم قال الرجل ما هذا يا سفلة فقال ياسيدى عبلك انعمت عليه و ادخاته منزلك واطمعته الزاد واسقيته الخمر العتيق فسكر وعربك عليك وانت اعلا من حمل جهله وعفودنبه فلما سمع كلام اذي ضيك ضيكا عالما ثم قال له ان لي زمانا طويلا اسخر بالناس و اتماجي على الاصحاب فها رايت منهم من له طافة و فطنة دخل معي في جميع اموري غيرك و الآن فقل عفوت عنك فكن نديمي على الحقيقة و لا تفارقني ابدا ثم امر باخراح عدة الوان الطعام المذكورة اولا قاكل هو و اخي حتى اكتفيا ثم انتقلا الى مجلس الشراب فاذا فيه جواري كانهن الا قمار فغنين الجميع الالحان وجميع الملاهي ثم قاما و شربا حتى غلب عليهما السكر و استانس الرجل باخي حتى صار كانه اخوه و احبه محبة عظيمة و خلع عليه فلما اصبح الصباح عادا لها كانا عليه من الاكل و الشرب و لم يزا لا كذلك مدة عشرين سنة ثم ان الرجل مات و قبض السلطان علي ما له و ما احتوى عليه اخي وصادرة السلطان حتى خلاه فقيرا لايقدر على شي فخرج اخي هاربا علي وجهه فلما توسط الطريق خرج عليه العرب فاسروة و اتوابه الى حيهم و صار اللى اسرة يعذبه و يقول له اشتر رو حک مني بالاموال و الااقتلک فجعل اخي يبکي و يقول و الله لا املک شيئًا و انا اسيرك فا فعل ما شئت فاخرج البدوي سكينا و

قطع شفتي اخي وشدد عليه في المطالبة وكان له زوجة حسنا، وكانت اذا خرج البدوي تتعرض لاخي و ترا و د، و هو يمتنع منها فلما كان يوما من الابام راوذت اخي فقام ولا عبها و اجلسها في حجرة فبينما هوكذلك و اذا بزوجها دخل عليها فلما نظر الي الهي قال له ويلك يا ملعون آلان تريل تفسل عليّ زوجتي و اغرج سكينا وقطع ذكره وحمله على جمل وطرحه فوق جبل وتركه فجاز عليه المسافرون فعهفوه فاطعموه والسقوة واعلموني بخبهة فجئت اليه وحملته ودخلت بدالمدينة ورتبت له ما يكفيهوها انا جئت عنلك ياامير المومنين وخفت ان ارجع قبل اخبارك فيكون ذرك غلطا وورائي ستة اخوة وانا اقوم بهم فلما سمم اسيرالمومنين قصتي و ما اخبرت به عن اخوتي ضحك و قال صدقت يا صامت الت قايل الكلام ما عنلك فضول ولكن الأن اخرج من هذه البلدة و اسكن غيرها ثم نفاني بالترسيم علي حتى دخلت البلاد وطفت الاقاليم اي ان سمعت بموته و خلافة غيرة اتيت المدينة فوجدت اخوتي قل ماتوا و وقعت عنل هذا الشاب و فعلت معه احسن الفعال و لولا انالقتل وقل اتهمني بشي ماهو في و هذا يا جماعة ما نقل عني من الفضول باطل و انا لاجل هذا الشاب طفت بلد انا كثير حتى وصلت الى هذه الارض و حصلته عنلكم فهذا يا جماعة الخير ماهو من مروتي فقال الخياط لملك الصين فلما سمعنا قصة الهزين وكثرة كلامه و ان الهزين ظلم مع هذا الشاب اخذنا المؤين و قبضنا عليه و حبسناه و جلسنا نحن أمنين فاكلنا و شربنا و تمت الوليمة الى ان اذن العصر فغرجت و جئت منؤلى فعبست زوجتي فقالت انت في حظك و انسِك و انا معرونة ان لم تخرجني وتفرجني بقية النهار قطعت حبلي ويصير سبب فراني

منك فاخل تها و خرجت بها و تفرجنا الى العشاء ثم رجعنا فلقيغا هذا الاحلب و السكر طافع منه. و هو ينشد هذين البيتيــــن رَقَّ اللَّهِ جَاجُ وَرَقَّتِ الْخَمْدِ فَنَشَابِهَا فَنَشَا كُلَّ الْأَسُو فَكَانَّهُ ا خَهُ لَ وَلَا قَدْحُ وَكَانَهُ ا قَدْحُ وَلاَ خَهُ لَ فعزمت عليه و خرجت اشتري سمكا مقليا و جلسنا ناكل ثم ان زوجتي اعطته لقمة وقطعة سمك والدخلتهمانمه وسلاته نمات فحملته وتحايلت و رميته في بيت هذا الطبيب اليهودي و تحايل الطبيب و رماه في بيت الشاهدو تصايل الشاهدو رماه في طويق النصراني السمسارو هذه تصتي وما لا قيت البارحة فها هي با عجب من قصة الاحدب فلما سمع ملك الصين هذة القصة هزرأسه طربا وابدى عجما وقال هذة القصة التي جرت بين هذا الشاب و الهزين الفضولي انها لاطرب و احسن من قعة الاحدب الاكذب ثم ان الملك امر بعض حجابه ان امضوا مع الخياط و احضر واالهزين من الحبس واسمع كلامه وبكون سبب خلاصكم انتم الجميع و ندفن هذا الاحدب و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

## فلما كانت الليلة الرابعة والثلثون

قالت بلغني ايها الملك السعيد ان ملك الصين قال ايتوني بالمؤين و يكون سبب خلاصكم و ندن هذا الاحدب فان له من ادس ميت و نعمل له ضريحا فها كان الا ساعة و الحاجب و الخياط مضوا الى الحبس و اخرجوا منه المزين و سار وابه الى ان و قفوا بين يدي هذا الملك فلما رَّاه و تامله فاذا هو شيخ كبير جاوز التسعين اسود الوجه اين اللحيمة و الحواجب مقرطم الا فان طويل الانف في نفسه بلهان فضحك من روَّيته الملك و قال له يا صامت اريد ان

كي لي شيأً من حكايتك نقال المزين يا ملك الزمان و ما قصة هذا النصراني وهذا اليهودي وهذا المسلم وهذا الاحدب الميت بينكم وما سبب هذا الجمع فقال له ملك الصين و ما سوا لك عن هذا نقال سوالي عنهم حتى يعلم الملك اني ما إنا فضولي و انا بريُّ مما اتهموني به من كثرة الكلام و انا الذي اسمى الصامت و ان لي نصيبا من اسمي كما قال الشاء\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ وَقَلَّمَا ابْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَالَقَبِ اللَّا وَمَعْنَاهُ اِنْ فَتَشْتَ فِي لَقَبِهُ فقال الملك اشرحوا للمزين حال هذا الاحدب وما جرى له وقت العشاء وماحكي النصراني وماحكي اليهودي وماحكي الشاهل وما حكى النحياط وليس في الاعادة افادة فحرك الهزين راسه وقال والله ان هذا لعجب عجيب اكشفوالي عن هذا لاحدب فكشفوا له عنه فجلس عنل رأسه و اخذ رأسه على حجرة و نظر في وجهة و ضحک حتى انقلب على تفاه و قال لكل موتة عجب و موتة هذا الاحدب يجب ان تورخ بماء اللهب فبهتت الجماعة من كلام المزين و تعجب الملك من كلامه و قال مالك يا صامت احك لنا فقال المزين يا ملك الزمان وحق نعهتك الاحدب الاكذب فيه الروح ثم ان المزين اخرج من و سطه حر مدان و فتعه واخرج منه سكيلة فيها دهن و دهن به رقبــة الاحلب و عروقها ثم اخرج كلبتين من حديد و نزل بهما في حلقه فطلع قطعة السمك بعظمها فلما طلع بها واذا هي مغموسة دما والاحلب عطس عطسة ثم نط ووقف على حيله وملس على وجهه وقال اشهلا أن لا الله الاالله واشهد أن معمدا رسول الله فتعجب الملك والعاضرون من الذي رأوة و عاينوه فضيك ملك الصين حتمل غشي عليه وكذلك الحاضرون

وقال السلطان و الله ان هذ، قصة عجيمة ما رايت اعرب منها ثم ان السلطان قال يا مسلمين يا جماعة العسكر عمركم رايتم احدا يموت ثم بحيى ولولا وزقه الله بهذا المزين فاله كان سببا لحياة لكان يموت فقانوا و الله ان هذا عجب عجيب نم ان ملك الصين امران تورخ هذه القصة فارخوها ثم جعلوها في خوانة الملك ثم خلع على اليهودي والنصرابي والشاهل كل واحل خلعة سنية وامرهم بالانصراف فانصرفوا ثم اقبل السلطان على الخياط وخلع عليه خاعة سنية وجعله خياطه ورتب له الرواتب واصلح بينه وبين الاحدب وخاع على الاحدب خلعة سنية مليحة ورتب له الرواتب وجعله نديجه وانعم على الهزين وخلع عليه خلعة وجعل له جامكية و جعله مزين المملكة و نديمه ولم يزلوا في الذعيش و اهناه اي ان اتاهم هادم اللذات و مفرق الجماعات وليس هذا باعجب من قصة الوزيرين و انيس الجليس قالت لها وكيف ذلك قالت بلغني ايها الملك السعيل انه كان بالبصرة ملك من الملوك يحب الفقراء والصعاليك ويحب الرعية ويهب من ماله لمن يومن بمحمل 

مُلِكُ انَّا جَالَتُ عَلَيْهِ مَوَا كِبُ أَرَبَ الْعِلَاةَ بِكُلِّ عَضْبٍ ٱنْتَرى وَ يَخُطُّ خُطًّا فِي الصُّدُورِ إِذَا سَطًا ۚ يُومًّا تَرَاهُ عَلَى الْفَوَارِسِ مُفْتَرِي

وكان يقال له الملك محمد بن سليمان الزيني وكان له و زيرين احدهما يقال له المعين بن ساوى و الثاني يقال له الفضل بن خاقان و كان الفضل بن خاقان اكرم اهل زمانه حسن السيرة اجمعت القلوب على حجبته و اجمعت الناس على مشورته والكل يدعون له

لُنْ بِالْكَرِامِ بِنِي ٱلكِـرَامِ فَإِنَّمَـا تَكِدُ الْكِرَامُ بَنُوا الْكِـرَامِ كِوَامُا وَ وَالْكِـرَامِ كُوَامُا وَ وَوَعِ اللِّكَامَ بَنُـوا اللَّكَامِ فَإِنَّمَـا تَلِكُ الْكَثَامُ بَنُـوا اللَّكَامِ لِقَامًا

قال وكان الناس على قدر ٥=بتهم للفضل بن خاقان على قدر بغضهم للمعين بن ساوئ و بقدرة القادر ان الملك معمد بن سليمان الزيني يوما من الايام قاعل على كرسي مملكته وحوله ارباب دولته اذنادي وزيرة الفضل بن خاقان وقال له الملك اريد جارية لايكون في زمنها احسن منها تكون كاملة في الجمال فائقة في الاعتدال حميدة الخصال فقالت ارباب الدولة هذه لاتوجد الا بعشرة ألاف دينار فعند ذلك زعق السلطان على خاز ندار و قال احمل عشرة الدف دينار الى دارالفضل بن خاقان فامتثل الخازندار امرالسلطان و نزل الوزير بعد مارسم له السلطان ان يعمدالي السوق كل يوم و يوصى السماسرة على ما ذكرناه و ان لاتباع جارية ثمنها فوق الالف دينار حتى تعرض على الوزير فلم تبع السماسرة جارية حتى يعرضونها وكل جارية وقعت لهم لم يعجبها الوزير فني يوم من الايام واذا بالسمسار اقبل الى دارالوزير الفضل بن خاقان فوجلة راكبا طالب المسير 

#### وانشد يقول

يَا مَنْ أَعَادُرُ سُومَ الْمُلْكِ مَنْشُوراً اَنْتَ الْوَزِيْرُ اللَّهِي لَازِلْتَ مَسْرُوراً اللهِ مَشْكُوراً الدِّيتَ مَامَاتَ بَيْنَ اللَّهِ مَشْكُوراً لَا زَالَ سَعْيَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَشْكُوراً

ثم قال با سباري ان الذي سبق به الموسوم الكويم بطلبه قل حضو فقال له الوزير علي بها فغاب ساعة و حضو ومعه جارية وشيقة القلا بارزة النهل بطوف كحيل وخداسيل وخصو نعيل وردف ثقيل و ثياب احسن ما يكون من الثياب و رضاب احلى من الجلاب وقوام اعلى من الغصون المائلة وكلام ارق من نسيم الاستاركما قال فيها بعض و اصفيها شعب

عَجْيَبُةُ مُسَنَ وَجُهُهَا بَكُ رَكُوكَ عَرَيْرَةُ تَوْمِ مِنْ زَبِيْبِ وَرَبُرْبِ عَطَاهَا اللهُ الْعَرْشِ عِزاً وَرِفْعَةً وَظَرْفًا وَمَعْنَى ثُمَّ قَلَ ا مُقَضَّبِ عَطَاهَا اللهُ الْعَرْشِ عِزاً وَرِفْعَةً وَظَرْفًا وَمَعْنَى ثُمَّ قَلَ ا مُقَضَّبِ لَهَا فِي سَمَاءِ الْوَجْهِ سَبْعُ كُواكِب عَلَى الْخَلِّ مُرَّاسُ عَلَى كُلِّ مَرْقَبِ لَهَا فِي سَمَاءِ الْوَجْهِ سَبْعُ كُواكِب عَلَى الْخَلِّ مُرَّاسُ عَلَى كُلِّ مَرْقَبِ لَهُا وَيْ اللهَ الْعَرْقُ لَنَهُ بِكُوكِبِ الْفَا زَامَ انْسَانُ يُسَارِقُ نَظَ وَلَا اللهُ الْعَلَى النَّالُ الْفَا الْحَرَقَتُهُ بِكُوكِبِ الْفَا زَامَ انسَانُ يُسَارِقُ نَظْ وَلَا اللهُ الْعَلَى الْفَا الْحَرَقَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

فلما راها الوزيرا عجبته غاية العجب ثم التفت الى السمسار و قال له كم ثمن هذه الجارية نقال وتف سعرها على عشرة الآن دينار وحلف صاحبها ان العشرة الآن دينار لم تجيئ ثمن الفرا ريج التي اكلتها و لاالشرب ولا الخلع التي خلعتها على معلميها فانها تعلمت الخط و النحوو اللغة و التفسير و اصول الفقه و اللاين و الطب و التقويم والضرب بالالات المطربة نقال الوزير علي بسيدها فاحضرة في الوقت و الساعة فاذا هو رجل عجمي قد ابقى ما ابقى و عاركه الدهر و استبقى كما قال الشاعر شع

َ الْ عَشْنِي اللَّهُ وُ اَيَّ رَعْشِ وَ اللَّهُ هُو ذُوْ تُوَّ ةَ وَ بَطْشِ قَلْ كُنْتُ اَ مُشْيَ وَلَسْتُ اَ عْيِيلً وَ الْيَوْمَ اَ عْيِلِ وَ لَسْتُ آ مُشْيِ

فقال له الوزيرًا رضيت ان تأخل في هذه الجارية عشرة آلاف دينار من السلطان صحمد بن سليمان الزيني فقال العجمي و الله لقل

قد متها للسلطان بلاشي كان و احبا علي فعند ذلك امرالوزير باحضار الا موال فاحضرت فرزنت للعجمي واقبل النخاس على الوزير و قال عن اذن مولانا الوزير اتكلم فقال الوزير هات ما عندل فقال ان الراي عندي ان لاتطلع بهذه الجارية للسلطان في هذا اليوم فانها قادمة من السفر و اختلف عليها الهوى و دعكها السفر و لكن خلها عندلك في القصر عشرة ايام لماترد الى حالها ثم ادخلها الحمام و البسها احسن الثياب و اطلع بها الى السلطان فيكون لك في ذلك الحظ الاو فر فتامل الوزير كلام النخاس فوجدة صوابافاتي في ذلك الحظ الاو فر فتامل الوزير كلام النخاس فوجدة صوابافاتي بها الى قصرة و اخلي لها مقصورة ورتب لها كل يوم ما تحتاج اليه من غمام و شراب و غيرة فهكثت مدة على ذلك وكان للوزير من خاقان و لل كانه البدر اذا بدر بوجه اتمر و خد احمر عيه خال كنقطة عنبر بعذار اخضر كما قال فيه الشاعر ولاقصر شعر

قَمَ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكان الصبي ما عرف قضية هذه الجارية وكان والله او صاها و قال لها يا بنتي اعلمي اني ما اشتريتك الاسريّة للملك محمدبن سليمان الزيني و ان لي ولدا ما خلى بصبية في الحارة الافعل بها فاجعلي بالك منه و احذري ان تريه و جهك او تسمعيه كلامك

فقالت له الجارية السمع والطاعة ثم تركها وانصرف فاتفق بالامو المعدران الجارية في يوم من الايام دخلت العمام الذي في المنزل وقد غسلها بعض الجواري ولبست الثياب الفاخرة فتزايد حسنها وجمالها و دخلت على الست زوجة الوزير فباست يدها فقالت لها نعيم يا انيس الجليس ايش حسى هذا الحمام نقانت يا ستي ما كنت محتاجة الالحضورك فيه فعند ذلك قالت الست للجواري قوموابنا الى الحمام قالوا سمعا وطاعة ونهض والست بينهن وقد وكلت بباب المقصورة التي فيها انيس الجليس جاريتين صغيرتين وقالت لهما لا تمكّنا احدا يدخل للجارية فقالتا السمع والطاعة فبينما انيسالجليس قاعدة بالمقصورة و اذا بابن الوزيرالذي هو نورالدين على قد دخل وسال عن امه وعن العائلة فقالت له الجاريتان دخلن الحمام وقد سمعت الجارية انيس الجليس كلام نورالل ين علي ابن الوزير وهي من داخل المقصورة فقالت في نفسها يا ترى ماشان هذا الصبي الذي قال لى الوزير عنه انه ما خلى بصبية في الحارة الا فعل بها والله اني اشتهي ان انظره ثم انها نهضت على قدميها وهي من اثر الحمام وتتدمت جهة باب المقصورة ونظرت الى نو رالل بن علي فاذا هو صبي كالمدر في تمامه فاو رثتها النظرة الف حسرة ولاحت من الصبي التفاتة فنظر الصبي اليها نظرة او رثته الف حسرة ووقع كل منهما في شرك هوىالآخر فتقلم الصبي الى الجاريتين وعيط عليهما فهربتا من بين يديه و وقفتا من بعيد تنظر انه و تنظر ان ما يفعل و اذا به تقدم الى باب الهقصورة و فتحه و دخل على الجارية وفال لها انت التي اشتراك ابي لي فقالت له نعم فعند ذلك تقلم الصبي اليها وكان في حال السكر واخذ رجليها وعملها في وسطه وهي شبكت يديها في عنقه واستقبلته ببوس وشهيق وغنج ومص لسا نها

ومصت لسانه وازال بكارتها فلما راى الجاريتان سيد هما الصغير دخل على الجارية انيس الجليس صرختا وعيطتا وكان قل قضى الصبي حاجته و خرج هار با وللنجاة طالبا و فرَّمن النخوف عقب الفعل الذي فعله فلما سمعت الست عياط الجاريتين نهضت وخرجت من الحمام والعرق يقطر منها وقالت ايش هذا العياط الله في الدار فلما قربت من الجاريتين اللتين كانت اتعل تهما على باب المقصورة قالت لهما و يلكماما الخبر فلما رأتاها قالناان سيدي نورالدين جاءالينا وضربنا فهربنا منه فلخل على انيس الجليس وعانقها وما ندري ايش عمل بعد ذلك فلما صحنا عليك هرب فعنل ذلك تقلمت الست الى انيس الجليس و قالت لها ما الخبر فقالت يا سيدتي انا قاعلة و اذا بصبي جميل دخل علي وقال لي الت اللي اشتراك ابي لي فقلت نعم واللمه ياسيل تي اعتقلت إن كلا مه صحيح فعنل ذلك اتى عنلي و عا نقنــي فقالت الست كلمك شيءًــا بشيّ غير ذلك قالت نعم و اخل مني ثلث بوسات فقالت ما تركك من غير افتضاض ثم بكت و لطمت وجهها هي و الجواري خوفاعلي نور الدين ان يذبحه ابوة فبيناهم كذلك واذا بالوزير دخل وسال عن الخبر فقالت له زوجته احلف ال ما قلته لك تسمعه قال نعم فا عادت عليه ما فعله و لله فحرق وخرق ثيابه ولطم وجهه ونتف لحيته نقالت له زوجته لا تقتل نفسك انا اعطیک من مالی عشره آلاف دینار ثمنها فعند دلک رفع رأسه اليها وقال لها ويلك انا ما لي حاجة بثهنها ولكن خوني ان تروح روحي و مالي فقالت له ياسيدي وكيف ذلك قال لها اما تعلمين ان وراء نا هذا العد و الذي يقال له المعين بن ساوى و متى سمع بهذا الامر تقدم الى السلطان و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت

عن الكلام الم

# فلما كانت الليلة الخامسة والثلثون

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان الوزير قال لزوجته اما تعلمين ان وراءنا هذا العد والذي يقال له المعين ابن ساوى و متي سمع بهذا الامر تقدم الى السلطان وقال له وزيرك الله تز عم انه يحبك اخل منک عشرة ألاف دينار و اشترى بها جارية ما راى احل مثلها فلها اعجبته قال لابنه خلها انت احق بها من السلطان فأخذها وازال بكارتها وها هي الجارية عنله فيقول الهلك تكذب فيقول هو للملك عن اذنك اهجم عليه وأتيك بها فيرسم له بذلك فيكبس الدار وياخذ الجارية ويحضرها للسلطان ثم يسالهافها تقدرتنكر فيقول له ياسيدي تعلم اني ناصح لك و لكن مالي عنل كم حظ فيهثل بي السلطان و الناس كلهم يتفرجون علي فتروح روحي فقالت له زوجته لاتعلم احدا و هذا الامر حصل خفية وسلم امرك الى الله في هذه القضية فعنك ذلك سكن قلب الوزير هذا ماكان من امرالوزير واما ما كان من امر نور الدين علي فخاف عاقبة الامر فبقي طول نهارة في البساتين وياتي آخر الليل لامه فينام عنلها ويقوم قبل الصبح ويروح الى البستان ولم يؤلكذلك شهرا لا يُري و جهه لابيه فقالت امه لابيه يا سيدي هل نعدم الجارية ونعدم الولدفان طال هذا الامرعلى الولد هيّم منا قال لها وكيف العمل قالت له اسهر هذه الليلة فاذا جاء امسكه و اصطلح انت واياة واعطه الجارية فهي تعبه وهو يحبها وانا اعطيك ثمنها فصبر الوزير الى الليل فلما اتى ولنه امسكه واراد نحرة فادركته امه و قالت له ايش تريل تفعل معه فقال لها اذبحه فقال الولل لابيه هل اهون

عليك فتغر غرت عيناه باللاموع وقال له ياوللاي كيف هان عليك ذهاب مالي وروحي نقال الصبي اسمـع ياو الدي ما قال الشـاعر هُبْنِي جَنيتُ فَكُمْ يَزَلُ أَهْلُ النَّهِي يَهَبُونَ لِلْجَانِي سَمَاحًا شَاملًا

مَا ذَاعَسَى يَرْجُو عَلُّوكَ وَهُوَنِي دُركِ الْعَضِيْضِ وَانْتَ اعْلَىٰ مَنْدِلاً

قال فعنل ذلك قام الوزير من على صدر ولله فقال يا ولدي عفوت عنك و حن قلبه و قام الصبي و قبل يد والد؛ فقال يا و الدي لو علمت انك تنصف انيس الجليس كنت و هبتها لك فقال يا واللي كيف لا انصفها قال له او صيك يا ولدي انك لا تتزوج عليها و لا تضاررها و لا تبعها فقال له يا والدي انا احلف لك اني لا اتزوج عليها ولا ابيعها فطلف على ذلك و دخل على الجارية فاقام معها سنذ و انسى الله تعالى الملك قصة الجارية و اما المعين بن ساوًى فبلغه الخبر لكمنه لم يقلر يتكلم لهنزلة الوزير عنل السلطان فلما مضت السنة عبر الوزير فضل اللين بن خاقان الحمام و خرج و هو عرقان فضر به الهواء فلزم الوساد وطال به السهاد و تسلسل به الضعف فعند ذلك نادى ولد؛ نور الدين علي فحضر فقال له ياولدي اعلم ان الرزق مقسوم و الا جل محتوم و لا بد لكل نسمة من شرب كأس الممات ثم انه انشل يقول شعب

أَنَا مَيْتُ فَجَلَ مَنْ لَا يَهُوتُ وَيَحَدُّ أَنَّا حَيْهُ مَا مُوتُ لَيْسَ مَلًّا يَمُونُ بِيَدِهِ مُلْكُ الَّهَا الْمُلُّكُ مُلُّكُ مَنْ لَا يَمُوتُ

ثم قال ياولدي مالي عنلك وصية الاتقوى الله و انظر في العواقب و الوصية بالجارية انيس الجليس فقال له يا ابت و من مثلك وقل كنت معروفا بفعل الخير و اللهاء على المنابر فقال له ياوللي ارجو

من الله تعالى القبول ثم نطق بالشهادتين فَكُتِبَ من اهل السعادة فعند ذلك انقلب القصر بالعياط و انصل الغير بالسلطان و سمعت اهل المدينة بوفاة الفضل بن خاقان فبكى عليه الصبيان في مكاتبها و نهض ولله نور اللاين علي وجهزة و حضرت الامراء و الوزراء و ارباب اللولة و اهل المدينة و كان فيمن حضر الجنازة الوزير المعين ابن ساوى وانشل بعضهم عنل خروج جذازته من الدارشعر

و حَمَّلُونِي عَلَى اَعْنَاقِ اَرْبَعَةَ الْعَالَمُصَلَّى وَبَعْضُ النَّاسِ صَلَّى بِي صَلُّوا عَلَيْ صَلْوَةً لَاسْجُودُلُهَا صَلَّى عَلَيْ جَمِيعُ النَّاسِ اصْحَابِي .

يُومَ الْخَمِيسِ لَقَلُ فَارْقَتُ آحَبَابِي وَغَسَّلُونِي عَلَىٰ لَوْح مِنَ الْبَابِ وَ جَرَّ دُونِي ثِياً بَّا كُنْتُ لَا بِسَهَا وَٱلْبَسُونِي ثِيابًا غَيْرَ ٱنْوَابِي وَ شَيْعُـوْ نِي اِلَىٰ دَارِ مُقَنَّطَرَةٍ يَفْنَى الزَّمَانُ وَلَا يُفْتَحُ لَهَا بَابِيْ

و لما و اراه التراب و رجعت الاهل و الاصحاب رجع نورالدين و قل انتهب من البكاء و لسان الحال يقول هذا الابيــــــــات

فودعتهم لما استقلواوودعوا فَقُلْتُ ارجِعِي قَالْتَ الْيَ أَرْجِعُ الى جَسَلِ مَا فَيْهِ رُوْحُ وَلَادُمْ وَمَا فِيْهِ اللَّا عَظْمَةُ تَتَقَعْقَعُ و عَينَايَ قَلْ أَعْمَا هُمَا شِكَّةُ الْبِكَا وَاذْنِي عَلَتْ صَمَّاءَ مَالَّيسَ تَسْمَعُ

قال ثم مكث شديد الحزن على والله مدة مديدة فبينها هو ذات يوم من الا يام جالس في بيت والله اذ طرق الباب طارق فنهض نور اللين علي و فتح الباب و اذا برجل من ند ماءوالله و اصحابه قل دخل فقبل يد نور الدين وقال ياسيدي من خلف مثلك ما مات وهذا مصير سيد الاولين والأخرين ياسيدي طب نفسا ودع

الحزن معند ذلك نهض نور الدين الى القاعة التي للجلوس ونقل اليها ما يحتاجه واجتمع عليه اصحابه واخذ جاريته واجتمع عليه عشرة من اولاد التجار ثم انه اكل الطعام وشرب الشراب وجلد مقا ما بعل مقام وصار يعطي ويتكرم فعنل ذلك جاء له وكيله وقال له ياسيدي نور الدين اما سمعت قول بعضهم من ينفق و أَصُونَ دَرا هِمِي وَ أَذُبُ عَنْهَا لَعِلْمِ فِي أَنَّهَا سَيْفِي وَ نُرْسِي أَبُكِّ لُهَا إِلَىٰ أَعْلَى الْأَعَادِي وَأَبُدُلُ فِي الْوَرَىٰ سَعْلَى بِنَعْسِي فَا كُلُهُ ا وَ آشُوبِهُا هَنيْدًا أَ وَلاَ آسُخُو إلى آحَلِ بِفَلْدِس وَ أَدْفَظُ دِرْهَمِي عَنْ كُلِّ شَخْصِ لَئْيْمِ الطَّبْعِ لَا يَصْفُو لِإِنْسِيْ أَحَبُّ إِلَى مِنْ تَوْلِي لِنَـنْلِ أَنِلْنِي دِرْ هَمَّا لِغَـدِ بِغَمْسِ فَيْعُرِ صُ وَ جَهَـ لَهُ وَ يُصُلُّ عَنِّي فَتَبْقَى مِثْلُ نَفْسِ ٱلْكُلِّ نَفْسِي فَيَاكُذُلُّ الرِّجَالِ بِغَـيْدِ مَا لٍ وَلَوْكَانَتُ فَضَائِلُهُمْ كُشَهِّسِ

ثم قال ياسيدي هذه النفقة الجزيلة و الهواهب العظيمة تفنى الهال فلما سمع نور الله علي من وكيله هذا الكلام نظر اليه وقال له جميع ما قلته لا اسمع منه ولا كلمة فاني سمعت الشاعر

إِذَا مَا مَلَكْتِ الْمَالُ كَفِيْ وَلَمْ أَجُلُ فَلَا سُلِمَتْ كَفِيْ وَلَا نَهَضَتْ رِجْلَيْ فَهَا تُواْ بَخْيلًا فَالَ مَجْدًا بِبُخْلِه وَهَاتُواْ اَرُونَيْ بَاذِلاً مَاتَ بِالْبَلْلِ مَعْمَلًا فَهُ وَهَاتُواْ اَرُونَيْ بَاذِلاً مَاتَ بِالْبَلْلِ ثَمْ قال اعلم ايها الوكيل اني اريل اذا فضل عندك قدر غدائي ان لاتيملني هم عشائي فولى من عنده الوكيل الى حال سبيله واقبل نورالدين على على اللذات في اطيب عيش و ماهو فيه و كل من نورالدين على على اللذات في اطيب عيش و ماهو فيه و كل من

يقول له من ندهائه هذا الشي مليج يقول هولك هبة ويقول الآخو يا سيدي الدار النلانية مليجة يقول هي هبة لك و لم يزل نورالدين يعمل لهم اول النهار مقاما وفي آخر النهار مقاما الى ان مكث سنة على هذا الحال و بعد السنة فبينهاهو قاعل و اذا بالجارية انيس الجليس تنفل فه

أَحْسَنْتَ ظَنَّكَ بِالْآيَّامِ الْمُحَسِّنَةُ وَلَمْ تَخَفْ سُوْءَ مَا يَأْتِيْ بِهِ الْقَلَرُ وَ سَالَمَتْكَ اللَّيَالِيُ يَكُنُ الْكَارِ وَعَنْلَ صَفْوِ اللَّيَالِيُ يَكُنُ الْكَارِ

فلما فرغت من شعر ها واذا بالباب يطرق فقام نورالدين فتبعه بعض جلسائه من غيران يعلم به فلما فتح الباب و جل وكيله فقال له نور الله ين على ما الخبر فقال له يا سيدي الذي كنت اخاف عليك منه قل و قع قال وكيف ذلك قال اعلم انه ما بقي تحت يلي شي يساوي درهما ولا اتل ولا اكثر و هذا الدفاتر موجودة بالمصر وف الذى صرفته ودفاتر اصل مالك فلها سمع نورالدين على هذا الكلام اطرق براسه الى الارض وقال لاحول ولا قوة الا بالله فلما سمع الرجل الذي تبعه خفية خرج ليتسلل عليه ما قاله لهالوكيل رجع الى اصحابه وقال لهم انظر وا ايش تعملون فان نورالدين علي افلس فلما رجع اليهم علي نورالدين تبين لهم الغم في وجهه فعنل ذلك نهض واحل من النلماء على قدميه ونظر الى نورالدين علي وقال له ياسيدي عسى ان تاذن لي بالانصراف نقال نورالدين علي لهاذا الانصراف اليوم نقال ان زوجتي تلدو لايمكنني ان اتخلف عنها واريد ان اذهباليها وانظرها فاذن له و نهض. آخر وقال له يا سيدي نورالدين اريداليوم ان احضرعنل اخي فانه يطاهر ولله وكل و احل صاريستًا ذنه بحيلة ويذهب الي حال

إِذَا جَادَتِ اللَّهُ أَيْ عَلَيْكَ فَجُلْبِهَا عَلَى النَّاسِ طُوًّا تَبْلَ أَنْ تَتَفَلَّتِ فَلَا النَّهِ عُلَيْكَ وَلَا النَّهُ عَبْقَيْهَا إِذَا هِيَ وَلَّتِ

فلما سمعتك تنشد هذه الابيات سكتُّ ولم ابدلك خطابا فقال لها نورالدين على يا انيس الجليس انت تعرفين اني ما او هبت مالي الا على اصحابي وهم خلوني بلاشي واظنهم لايتركونني من غير مواساة فقالت له انيس الجليس والله ما ينفعونك بنافعة فقال نو والدين فانا في هذة الساعة اقوم واروح لهم واطرق ابوا بهم لعل ان يحصل لي منهم شيًّ فاجعله في يدي رأس مال واتاجر فيه واترك اللهو واللعب ثم انه نهض من وقته وساعته ولا زال سائر احتى اقبل على الزقاق الذي فيه اصحابه العشرة وكانوا كلهم سأكنين في ذلك الزقاق فتقدم الى اول باب وطرقه فخرجت له جارية وقالت له من انت فقال لها قولي لسيدن نورالدين علي و انف على الباب ويقول لك مملوكك يقبل يديك ومنتظر فضلك فلخلت الجارية واعلمت سيدها فزعق عليها وقال لها ارجعي وقولي له ماهو هنا فرجعت الجارية الى نورالدين و قالت له يا سيدي ان سيدي ما هو هنا فتوجه نورالدين وقال في نفسه أن كان هذا ولدزنا وانكر نفسه فغيرة ما هو ولدزنا ثم تقدم الى باب الثاني وقال كما قال اولا فانكر نفسه الآخر فعند ذلك انشد يقول شمعمر ذَهُبَ اللَّهِ مِنْ إِذَا وَ قَفْتَ بِبَا بِهِمْ مُنَّوا عَلَيْكَ بِأَنْكِ مِ وَشِوا وَ شُوا

فلما فرغ من شعرة قال و الله لا بدان استحنهم كلهم لعل يكون فيم واحد يقوم مقام الجميع فدار على العشرة فما منهم من فتح الباب ولا راه نفسه ولاكسر في وجهه رغيفا فانشد يفسسول

الْمَرَا ُ فِي زَمَنِ الْاقْبَالِ كَالشَّجَرَةُ وَالنَّاسُ مِنْ حَوْلِهَامَادَامَتِ لَنَّهَرَةُ وَالنَّاسُ مِن حَوْلِهَامَادَامَتِ لَنَّهَرَةُ وَتَنَّى إِذًا رَاحَ عَنْهَا حِمْلُهَا رَحَلُوا وَخَمَّفُوهَا تُقَاسِي الْحَرَّ وَ الغُبَرَةُ تَبَّى إِذًا رَاحَ عَنْهَا حَمْلُهَا رَحَلُوا وَخَمَّفُوهَا تُقَاسِي الْحَرَّ وَ الغُبَرَةُ تَبَا لِأَبْنَاءِ هِذَا اللَّهُ هُرُكُم لَا اللَّهُ هُرُكُم حَلَى الْعَشَرةُ اللَّهُ هُرُكُم اللَّهُ هُرُكُم اللَّهُ اللَّهُ هُرُكُم اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْلُهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ الللللْلُهُ اللْلَهُ الللْلْلَهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلِي الللللْلُولُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ الللْلِلْلَالْمُ الللْلِلْ

ثم انه رجع الى جاريته وقل تزايل همه نقالت له ياسيلي انا ما قلت لك انهم لا ينفعونك بنافعة نقال و الله ما فيهم من اراني وجهه ولا فيهم احل يعرف بي نقالت له يا سيلي بع من اثاث البيت وآنيته الى ان يدبر الله تعالى وانفِق اولا باول فباع الى ان باع جميع ما في البيت وما بقي عنل هي فعنل ذلك نظر الى ا نيس البليس وقال لها ما نفعل الان نقالت له ياسيلي عنلي من الراي ان تقوم الساعة وتنزل بي الى السوق و تبيعني و انت تعلم ان و اللك كان اشتراني بعشرة آلاف دينار فلعل الله ان يفتح عليك بقريب من هذا الثمن واذا قلى الله با جتما عنا نجتمع فقال لها يا انيس البليس و الله ما يهون علي فراقك ساعة و احلة فقالت له والله يا سيلي ولا انا لكن للضرورة احكام كما قال الشـ

تُلْجِى الشَّرُورَاتُ فِى الْا مُورِ الى سُلُوك مَا لَا يَلْيَتُ بِالْاَدَبِ مَا حَامِلْ نَفْسَهُ عَلَى سَبَبِ اللَّا لِا مُرِيلِيْتُ فِي بِالسَّبِ بِاللَّهِ مُرِيلِيْتُ فِي بِالسَّبِ بِاللَّهِ مُرِيلِيْتُ فِي بِالسَّبِ بِاللَّهِ مُو يَلَيْتُ فَي بِالسَّبِ بِاللَّهِ مُو يَلَيْتُ فَي بِالسَّبِ بِاللَّهِ فَي بِالسَّبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَانَ كُنْتُمُو تَلْقُونَ فِي ذَاكَ كُلْفَةً فَعُونِي آمُتُ وَجُدًا وَلَا تَتَكَلُّفُ تُم مضى ونزل بها الى السوق وسلمها للدلال وقال له يا حاج حسن اعرف قدر ما تنادى عليه فقال الللال يا سيدي نو واللين الا صول معفوظة ثم قال له هذه ما هي انيس الجليس التي كانت اشتراها واللك مني بعشرة اللف دينار قال نعم فعند ذلك طلع الدلال الى التجار فوجل هم ما اجتمعوا كلهم فصبر حتى اجتمع سائر التجار و احتبك السوق بسائر اجناس الجواري من تركية و افرنجية و شركسية وحبشية و نوبية و تكرورية و رومية وتترية وجرجية وغير ذلك فلما نظرا للالالالى السوق قل احتبك تقلم ونهض قائها وقال ياتجاريا ارباب الا موال ما كل مدورة جوزة ولا كل مستطيلة موزة ولا كل حمراء الحمة ولا كل بيضاء شحمة يا تجار معي هذه الدرة اليتيمة التي ما لها قيمة كم انادي عليها نقال و احل من التجار ناد باربعة. ألاف دينار و خمسمائة ففتح بابها المنادي اربعة ألاف دينار و خمسمائة و هو يقسول هذا الكلام و اذا بالوزير المعين ابن ساوى في السوق عابر فنظر الى نور الدين علي و اتفا في طرف السوق فقال في نفسه مابال ابن خاقان وانفا ههنا أَبْقِي مع هذا العلق شي يشتري به الجواري ثم نظربعينه فسمع المنادي وهو واتف ينادي فيالسوق والتجار حوله فقال الوزيرني نفسه ما اظنه الا افلس و نزل بالجارية انيس الجليم ليبيعها ثم قالني نفسه يا بُرْدَها على قلبي ثم دعا المنادي فاقبل عليه و قبل الارض بين يديه فقال اني اريد هذه الجارية التي تنادي عليها فما امكنه المخالفة فقال له يا سيدي بسم الله ثم تقدم الجارية و اعرضها عليه فاعجبته فقال له ياحسن كم معك في هذ، الجارية فقال له ار بعة ألاف و خمسمائة دينار فُتح الباب قال المعين عليَّ اربعة

ألاف و خمسمائة دينار فلما سمع التجار ذلك ما ندر واحل منهم ان يزود درهما بل تاخروا لما يعلمون من ظلم الوزيرثم نظر المعين بن ساوى الى الدلال و قال له ايش و قوفك رح وشاور عليٌّ باربعة ألاف دينار ولك خمسمائة دينار فتقدم الدلال آي نورالدين و قال له يا سيدي راحت الجارية عليك بلا شي نقال له وكيف قال له نص فتحنا با بها اربعة ألاف دينار وخمسمائه فجاء هذا الظالم المعين بن ساوى وعبر السوق فلما نظر الى الجارية اعجبته و قال لي شاورعلى اربعة آلاف ولك خمسمائة وما اظنه الاعرف ان الجارية لك وان كان فيهذه الساعة يعطيك ثمنها يكون مليحا وانا اعرف من ظلمه انه يكتب لك ورقة حوالة على بعض عماله ثم يرسل خلفك احدا ويقول لهم لاتعطوه شيأ فكلما رحت تطا لبهم يقولون الساعة نعطيك ويعملون هذا الامر معك يوما بعد يوم وانت عزير النفس وبعد ان يضجوا من طلبك لهم يقولون ارنا الورقة فاذا اخل وا الورقة منك قطعوها وير وح منك ثمن الجارية فلها سمع نورالدين علي من الدلال هذا الكلام نظر اليه وقال له كيف يكون هذا العمل نقال له انا اشور عليك بمشورة فان قبلت مني كان لك العظ الاوفر قال وما هي قال تجيُّ هذة الساعة الى عندي واناواتف وسط السوق وتاخذ الجارية من يدي و تلطمها وتقول لها ياكورة فديت يميني الذي حلفته و نزلت بك السوق حيث حلفت عليك انه لابل من اخراجك الى السوق ومناداة الللال عليكفان فعلت ذلك ربها تنطلق عليه العيلة وعلى الناس و يعتقل ون انك ما نزلت بها الى السوق الا لاجل ابرار اليمين فقال هذا هو الصواب ثم ان الللال فارقه و جاء و سط السوق و مسك يل الجارية واشار الى الوزير المعين بن ساوى وقال يامولاى هذا ما لكها

قد اقبل ثم جاء نورالدين الى الدلال ونزع الجارية من يد، ولكمها و قال لها و يلك ياكورة نزلت بك السوق لاجلفداء يميني روحي الى البيت ولا تعودي تخالفيني ويلك انا محتاج الى ثمنك حتى ابيعك انا لوبعت اثاث البيت جاء قلو ثمنك مرارا عليلة فلما نظر المعين ابن ساوى الى نور الدين قال له ويلك هل بقي عنلك شي يباع اويشترى ثم ان المعين بن ساوى ارادان يبطش به فعند فلك نظر التجار الى نور الدين وكانوا كلهم يحبونه فقال لهم ها انا بين ايديكم وقد عرفتم ظلمه نقال الوزيرو الله لولا انتم لقتلته ثم اشار واكلهم الي نور الله ين بعين الاشارة افتصل منه و قالوا ما احلمنا يلخل بينك وبينه فعنل ذلك تقدم نورالدين الىالوزير ابن ساوى وكان نور الدين شجاعا و جذب الوزير من فوق سرجه ورماة على الارض وكان هناك معجنة طين فوقع الوزير في وسطها وجعل يلطمه ويلكمه فجاءت لكمة على اسنانه فاختضبت لحية الوزير بدمه وكان مع الوزير عشرة مهاليك فلما راوا سيدهم فعل به هذه الفعال وضعوا ايديهم على مقابض سيوفهم و ارادوا ان يجر دوها ويهجموا على نور الدين علي ليقطعوه و اذا بالناس قالوا للمما ليك هذا وزير وهذا ابن وزير وربها اصطلحا وتتا آخر فتصيرون مبغوضين عنل كل منهما وربما جاءت فيه ضربة فتموتون جميعا اقبر الموتات ومن الراى ان لا تلخلوا بينهما فلما فرغ نور الدين علي من ضرب الوزير اخل جاريته و مضى الى داره و اما الوزير فمضى من ساعته و بقي قماشه ثلثة الوان طين اسود و دم احمر ورماد فلما راى نفسه على هله الحالة اخل برشا وجعلـــه في رقبته و اخل في يلة عقل تين من خلفه سار الى ان وقف تحت القصر اللي فيه

َ اَيُظْلَمُنِي الرَّمَانُ وَ اَنْتَ فِيهِ وَ تَأْكُلُنِي النِّيَابُ وَ اَنْتَ لَيْتُ وَ يُرَّوَى مِنْ حِيَاضِكَ كُلُّ ظَامٍ وَاَظْمَأُ فِي حِمَاكَ وَ اَنْتَ عَيْثُ

ثم قال يا سيدي كل من كان يحبك و يخدمك يجري عليه هكذا قال له السلطان ولك عجل و قل لي كيف جوع لك هذا و من فعل بك هذا الفعال و انت حرمتك من حرمتي نقال الوزير اعلم يا سيدي اني خرجت اليوم الى سوق الجواري على اني اشتري جارية طباخة فرايت ني السوق جارية ما رايت احسى طول عمري مثلها فاردت اشتريها لمولانا السلطان فسالت عنها الدلال وعن سيدها فقال الدلال انها لعلى بن الفضل بن خاقان وكان مولانا السلطان اعطى سابقارلابيه عشرة آلاف دينار ليشتري بها جارية صليحة فاشترى تلك الجارية فاعجبته فبغل بها على مولانا السلطان فاعطاها لولله فلها مات ابوة باع ابنــ جميع ما عنل، من الا ملاك و البساتين و الا واني حتى افلس فنزل بالجارية الى السوق على ان يبيعها وسلمها للدلال فنادى عليها و تزايدت النجار فيها حتى و صلت ثمنها اربعة ألاف دينار فقلت لعقلي اشتري هله لموادنا السلطان فان ثمنها في الاصل كان من علله فقلت يا وللي خل ثمنها مني اربعة اللف دينار فلما سمع كلامي نظر الي و قال با شيخ النهس انا ابيعها لليهود و النصاري ولا ابيعها لك فقلت انا ما اشتريها لنفسي و انما اشتريها لمولانا السلطان الذي هوولي نعمتنا فلها سمع مني هذا الكلام اغتاظ وجذبني

و رماني عسن الجواد و انا شيخ كبير و ضربني بيله و لكمني حتى تركني كما تراني و انا ما او تعني ني هذا كله الا اني جئت اشتري هذه الجارية لك ثم ان الوزير ارمى نفسه على الارض وجعل يبكي ويه تعد فلما نظر السلطان الى حالته و سمع مقالته قام عرق الغضب بين عينيه ثم التفت الى ارباب اللولة واذا بار بعين رجل ضاربين سيوفا و قفوا بين يديه فقال لهم السلطان انزلوا الساعة الى دار علي بن خاقان و انهبوها و اهلموها و ائتوني به و بالجارية مكتفين واسحبوهما على وجوههما واتوابهما بين يدي فقالوا له السمع والطاعة ثم انهم لبسوا العدد ونز لوا وعولو على المسيرالي دار علي نورالدين وكان عنل السلطان حاجب يقال له علم اللين سنجروكان اولا من مها ليك الفضل بن خاقان والل علي نور الدين ثم انتقلت منزلته الى ان عمليه السلطان حاجبا عنله فلها سمع مرسوم السلطان وراى الاعداء تجهزوا الى قتل ابن سيدة ما هان عليه فغاب من قدام السلطان وركب جواده وسار الى ان جاء الى بيت نور اللين علي فطرق الباب فخرج له نور الدين فلما رأة عرفه فقال ياسيدي ما هذا 

وَنَفْسَكُ أُوْ بِهَا إِنْ صِبْتَ ضَيْهًا وَخَلِّ اللَّهُ اَرَ تَنْعَى مَنْ بَنَا هَا فَا اللَّهُ وَنَفْسَكُ لَمْ تَجِلْ نَفْسًا سِوا هَا فَا اللَّهُ وَاجِلُ اَرْضًا بِأَرْضٍ وَنَفْسَكَ لَمْ تَجِلْ نَفْسًا سِوا هَا

فقال نور اللين يا علم اللين ما الخبر نقال له انهض و فر بنفسك انت و الجارية فان المعين بن ساوى نصب لكما شركا ومتى و تعتما في يله فتلكما و تلاسير لكما السلطان اربعين ضاربا بالسيف و الراي عنك ان تهربا قبل ان يحل الضرر بكما ثم ان سنجر مديدة الى صولة ه فوجل

فيه اربعين دينارا فاخذهم واعطاهم الي نور الدين وقال له ياسيدي خذ هذه وسافريهم ولوكان معي اكثر من ذلك لاعطيتك اياه لكن ما هذا وقت معاتبة فعند ذلك دخل نور الدين على الجاربة واعلمها بذلك فتخبلت يديها ثم خرج الاثنان في الوقت الي ظاهر المدينة و اسبل الله عليهما سترة ومثيا الي ساحل البحر فرجدا مركبا تجهزت للسفرو الرئيس وانف في وسطالم كب يقول من بقي له حاجة من زادة او من وداع اهله او من نسي حاجة فليات بها فاننا متوجهون فقال كلهم لم يبق لنا شغل يارئيس فعند ذلك قال الرئيس لجماعته هيا حلوا الاطراف و اقلعوا الاوتاد فقال نورالدين علي الي اين هيا رئيس نقال الى دار السلام بغداد و ادرك شهر زاد الصباح فسكت على الكلام السلام المداد و ادرك شهر زاد الصباح فسكت

# فلماكانت الليلة السادسة والثلثون

أُنظُر إلى مُركب يُسْبَيكَ مَنْظُرهُ تُسَابِقُ الرَّيْحَ فِيْ سَيْرٍ وَمَجْرَاءِ كَالَّهُ طَالِي مَرْكَ الْمَاءِ مَلَى الْجَوِ مُنْقَضًّا عَلَى الْهَاءِ قال فسارت بهم المركب وطاب لهم الريح هذا ماجرى لهوالاء واما ما جرى للمحاليك فانهم جاوا على بيت الوزير نور الدين علي فكسروا الا بواب و دخلوا وعافوا الا ماكن فلم يفعوا لهما على خبر فهل مالدار و رجعوا و اعلموا السلطان فقال السلطان اطلبوهما

من اي مكان كانا فيه فقالوا السمع و الطاعة ثم نزل الوزير المعين بن ساوى الى بيته وكان خلع عليه السلطان خلعة و اطمان قلبه وقال له السلطان ما ياخل بثارك الا أنا فدعى له بطول العمر والبقاء ثم ان السلطان امر ان ينادي في المدينة يا معاشر الناس كافة قد امر مولانا السلطان ان من عفر بعلى نورالدين ابن خاقان وجاء به الى السلطان خلع عليه خلعة واعطاة الف دينار وص اخفاة اوعرف مكانه ولم يخبر به فانه يستحق ما يجري له من النكال فوقع الطلب على نورالدين علي فها وجل له حسن ولا خبر فهذا ما كان من امرهو ولاء و اما ما كان من امر نور الدين و جاريته فانهما و صلا بالسلامة الى بغداد فقال الرئيس هذة بغداد وهي مدينة امينة قل ولى عنها الشتاء ببرد، و اقبل عليها فصل الربيع بورد، و ازهرت اشجارها وجرت انها رها فعند ذلك طلع نور الدين علي و جاريته من المركب واعطى للرئيس خمسة دنانير و طلعا من المركب و سارا قليلا فرمتهمنا المقادير بين البساتين فجاءا الى مكان فوجلاه مكنوسا مرشوشا بمساطب طولا نية و قواديس معلقة ملانة بالهاء و فوقه مكعب من القصب بطول الزقاق و في صدر الزقاق باب بستان الا انه مغلوق نقال نورالدين على للجارية و الله ان هذا صحل مليح فقالت ياسيدي اقعد بنا ساعة على هذه المساطب ناخل لنا راحة فطلعا وجلسا على المساطب ثم غسلا وجوههما وايديهما وضربهما الهواء فناما جـل من لا ينام وكان هذا البستان يسمى بستان النزهة و فيه قصر يقال له قصر الفرجة والتها تيل و هوللخلينة هارون الرشيل وكان الخليفة اذا ضاق صدرة يا تي الى هذا البستان والقصر ويقعل فيه وكان القصوله ثمانون أشباكا ومعلق فيها ثمانون قنديلا وفي

و سطه شمعدان كبير من الذهب فاذا دخلمه الخليفة امرالجواري ان تفتيح الشبابيك و امر با سعاق بن ابراهيم النديم و الجواري ان يغنوا فينشرح صدرة وبزول همه وكان للبستان خولي شيخ كبير يقال له الشيخ ابراهيم وكان اذا خرج يقضي حاجته يجل المتفرجين معهم القياب فيغضب غضبا شديدا فصبر الشيخ ابراهيم حتى جاء عندة الخليفة في بعض الايام فا علمه بذلك فقال الخليفة اي من اصبته على باب البستان افعل معه ما اردت فلما كان ذلك اليوم خرج الشيخ ابراهيم الخولي لقضاء حاجة عرضت له فوجل الاثنين نائمين على باب البستان مغطيين بازار واحل فقال والله طيب هؤلاء ما عرفا ان الخليفة اعطاني اذن و مرسوم ان كل من لقيته هنا اقتله ولكن انا اضرب هذين ضربا شنيعا حتى لايتقرب احد من باب البستان و قطع جريدة خضراء و خرج الى عندهما و شال يده حتى بان عن بياض ابطه و اراد ضربهما فتفكر في نفسه وقال يا ابراهيم كيف تضربهما ولم تعرف حالهما وقديكونان غريبين اوص ابناء السبيل ورمتهما المتاديرهنانانا اكشف وجوههما وانظراليهما فشال الازار عن وجوهمها و قال مذان حسنان لا ينبغي ان اضربهما فغطي وجوههما و تقلم لرِجل نوراللين علي و جعل يكبسها ففتح عينه فوجل عنل رجليه شيخا كبيرا عليه هيبة و وقار فاستحى نو رالدين علي ولم رجليه وقعد على حيله و اخذيد الشيخ ابراهيم و باسها فقال الشيخ له يا وللى انت من اين فقال يا سيدي نحن غرباء و فرت اللمعة من عينيه فقال الشيخ ابراهيم يا ولاي اعلم ان النبي صلى الله عليه و سلم اوصى على اكرام الغريب ثم قال له يا ولدي ما تقوم تعبر الى البستان وتتفرج فيه وينشرح صدرك فقال له نو رالدين ياسيدي

هذا البستان لمن قال يا ولدي هذا البستان ورثته من اهلي وماكان قصل الشييخ ابراهيم بهذا الكلم الا ان يطمئنا ويعبرا البستان فلما سمع نورالدين كلامة شكرة و قام هو و جاريته والشيخ ابراهيم قد امهما فدخلوا البستان فاذا هو بستان وايّ بستان بابه مقنطر كانه ايوان عليه كروم و اعنابه صختلفة الالوان الاحمر كانه يا قوت والاسود كاله أبنوس فدخلوا تحت عريشة فوجدوا فيها الاثمار صنوانا وغير صنوان و الاطيار علي الاغصان تغرد بالالحان و الهزار يرجع الافنان والقمري قد ملاً بصوته المكان والشحرورني تغريدة كانه انسان والفاخت كانه شارب نشوان والاشجار قد كملت الاثمار من كل مأكول و من كل فاكهة زوجان والمشمس ما بين كافوري ولوزي و خراسان والبرقوق كانه لون العسان والقراصية تقمع صفر الاسنان والتين قد فرق احمرة و ابيضه لونان و الزهر كانه اللولو و المرجان والورد يفضح بحمرته خدود العسان والبنفسج كانه كبريت على عليه بالليل النيران والأس والمنثور والعدام مع شقائق النعمان وتكللت تلك الاوراق بهدامع الغمام و ضيك ثغر الاقعوان وصار النر جس ناظرا الىالورد بعيون السودان والاترج كانه اكواب و الليمون كبنادق من ذهب و فرشت الارض بالزهر من سائر الالوان و اقبل الربيع فاشرق ببهجته المكان والنهر في خرير والطير في هدير والربع في صفير الاعتدال الزمان ثم دخل بهما الشيخ ابراهيم القاعة المعلقة فنظر وا الى حسن تلك القاعة و تلك الشموع المذكورة التي في تلك الشبابيك فتذكر نورالدين المقامات التي مضت له فقال والله ان هذا مقام مليح ثم انهما جلسا فقدم لهما الشيخ ابراهيم اكلافا كلا كفا يتهما ثم غسلا ايديهما وتقدم نو رالدين الى شباك من تلک الشبابیک و زعق علی جاریته فاتت الیه فصارا ینظران الی

الاشجار وقد حملت سائر الاثمار ثم التفت نو الدين الى الشيخ ابراهيم وقال له يا شيخ ابراهيم ما عند ك شيّ من الشراب لان الناس يشربون بعد ان يا كلوا فاناه الشيخ ابراهيم بهاء حلو بارد عذب فقال له ياشيخ ابراهيم ما هذا الشراب الذي اريد، فقال له لعلك تريد الخمرة فقال له نورالدين نعم فقال اعود باللة منها ان لي ثلَّثة عشر سنة ما فعلت ذلك لان النبي صلى الله عليه و سلم لعن شاربه وعاصرة و بائعه و مبتاعه فقال له نو رالدين اسمع مني كلمتين قال له قل فقال هذا العمار الملعون اذا لعن هل يصيبك من لعنته شيَّ قال لا قال خذ هذا اللينار وهذين الدرهمين واركب هذا العمار وقف الي بعيل واي من وجلته يشترى فناد عليه وقل له خل هذين الدرهمين و اشتر لي بهذا اللينار خمرا و احمله على الحمار و لا تكن انت حهلتـــه ولا اشتريته ولا اصابك منــه شيُّ فقال الشيخ ابراهيم و قل ضيك من كلامه و الله يا ولدي ما رايت اظرف منك و لا احلي من كلامك ثم ان الشيخ ابراهيم فعل ما قاله نورالدين فشكرة على ذلك وقالله نحن صرفا محسوبين عليك وما عليك الاالموافقه تحضر لناما نعتاج اليه فقال الشيخ ابراهيم يا ولدي هذا كواري قدامك و هو الحاصل المعل لامير المومنين فادخله وخذمنه ما شئت فان فيه فوق ما تريد فلخل نورالدين الحاصل فواع فيه او أني من النهب و الفضة و البلور مرصعة با صناف الجواهر فاخرجها و رصها و سكب الخمرة في البواطي و القناني و فرح بهاراي و اندهش و اتى لهما الشيخ ابراهيم بالفا كهة والمشموم ثم ان الشيخ راح وقعل بعيد اعنهما فشربا و انبسطا و تل تحكم معهما الشراب و احمرت خدودهها وتغازلت عيونهما واسبلت شعورهما وتبدلت الوانهما فقال الشينح ابراهيم مالي انا قاعل بعيدا ومالي لا اقعل عندهما وايّ وتت التقي في حضرتي مثل هذين الاثنين اللذين كانهما تمران ثم ان الشيخ ابراهيم تقلم وقعل في طرف الا يوان فقال له نوراللين علي يا سيدي بحياتي عليك تقدم عندنا فتقدم الشيخ ابراهيم اليهما فهلًا نورالدين قدحا و نظر الي الشيخ ابراهيم و قال له اشرب حتى تنظر ايش طعمه فقال الشيخ ابراهيم اعود بالله ان لي ثلُّثة عشرسنة ما فعلت شيمًا من ذلك فتغافل عنه نوراللين و شرب القلاح و رمى روحه على الارض و اظهر انه غلب عليه السكر فعند ذلك نظرت اليه انيس الجليس و قالت له يا شيخ ابراهيم انظر هذا كيف عمل معي قال لها يا ستي ما له قالت دائما يعمل معي هكذا فيشرب ساعة وينام و ابقى انا وحدى ما التقي لي نديها ينادمني على قد حي ولا من اغني له على قلحه فقال لها الشيخ ابراهيم وقل حنت اعضاؤه و مالت نفسه من كلامها اليها وقال و الله ما هذا طيب ثم ان الجارية ملأت قدما و نظرت الي الشيخ ابراهيم وقالت له بحياتي الا ما اخذته و شربته ولا ترده و اجبر تلبي فمل الشيخ ابراهيم يده و اخذ القلاح و شربه و ملَّات له ثانيا وجعلمه على الشمعة و قالت له يا سيدي بقيلك هذا نقال لها والله لا اقدران اشربه يكفيني الذي شربته فقالت له و الله لا بل منه فاخل القلح و شربه ثم اعطتـــه الثالث فاخذه و اراد ان یشوبه وافدا بنورالدین هم و قعل علی حیله و ادرک شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهب

## فلماكانت الليلة السابعة والثلثون

قالت بلغني ايها الهلك السعيد ان نورالدين على قام وقعل على

حيله نقال له يا شيخ ابراهيم ايش هذا انا ما حلفت عليك من ساعــة فابيت و قلت انا لي ثلثــة عشر سنة ما فعلتــه فقال الشيخ ابراهيم و قل الستعين و اللمه مالي ذنب الاهي قالت لي فضعك نورالدين و تعدوا للمنادمه فالتفتت الجارية وقالت لسيدها سرا فيما بينهما يا سيدي اشرب و لا تعلف على الشيخ ابراهيم حتى افرجك عليه. فجعلت الجارية تملأ وتسقي سيدها وسيدها يملأ ويسقيهاولم يزالا كذلك مرة بعد مرة فنظر لهما الشيخ ابراهيم و قال لهما ايش هذه المعاشرة لعن الله من فيها بطِنا في دورنا ما تسقيني يا اخي ايش هذا الحال يا مبارك فضحكا من كلامه حتى استلقيا على ظهورهما ثم شربا وسقياة ولا زالوا في المنادمة الي ثلث الليل فعند ذلك قالت الجارية يا شيخ ابراهيم عن اذنك هل اقوم واوتد شمعة من هذا الشمع المصفوف فقال الها قومي ولا تو قدي الا شمعة و احدة فنهضت على قدميها و ابتدأت من اول الشمع الى ان او قدت الثمانين شمعة ثم قعدت و بعد ذلك قال نورالدين يا شيخ ابراهيم و انا ايش قسمي عندك اماتخليني او قل قنديلًا من هذه القناديل فقال له الشيخ ابراهيم قم و اوقل قنل يلا و احدا ولا تتثانل انت الأخر نقام و ابتدأ من او لها الى ان اوقد الثمانين قنديلا فعند ذلك رقص المكان فقال لهما الشيخ ابراهيم وقل غلب عليه السكر انتها اجرع مني ثم انه نهض على تدميه و فتم الشب بيك جميعا و جلس و ايا هما يتنا دمون ويتناشدون الاشعار وتد ارهج بهم المكان فقدر الله القادر على كل شي وجعل لكل شي له سببا ان الخليفة في تلك الساعة تخقل و نظر الى الشبابيك التي في ناحية الدجلة في ضوء القمر فنظر ضوء القنديل والشموع في المحر ساطعا فلاحت من الخليفة التفاتة

فراى قصر البستان يرهج من تلك الشموع والقناديل فقال علي بجعفر المر مكي فها كان الاوقد حضر بين يدي الميرالمومنين فقال له يا كاب الوزراء اتاخل مني مدينة بغداد ولا تعلمني فقال له جعفر ايش هذا الكلام فقال له لولا ان ملينة بغداد أخذت مني ما كان قصرالتماثيل يتوقد بالقناديل والشهروع وانفتحت شبابيكه ويلك من اللى يستجري يفعل هذه الفعال الا ان تكون اخذت الخلافة مني فقال جعفر و قل ارتعات فرائصه و من اخبرك بان قصرالتهاثيل موقود و فتحت شبابيكه فقال له تقلم عندي وانظر فتقدم جعفر عند الخليفة ونظرنا حية البستان فوجدالقصر يشتعل بالمصابيح في حندس الظلام قاراد جعفر ان يعتذرعن الشيخ ابراهيم الخولي ربما يكون هذا الامر باذنه لماراى فيه من المصلحة نقال يا امير المؤمنين كان الشيخ ابراهيم فى الجمعة التي مضت قال لي ياسيدي جعفر اني اشتهي ان افرح اولادي في حياة اميرالمــومنين وحياتك فقلت له و ايش تحتاج فقال لي تاخل لي مرسوما من الخليفة باني اطاهر اولادي في القصر فقلت له رح طاهرهم و انا اجتمع بالخليفة و اعلمه بذلك فراح من عندي على هذا الحال و نسيت ان اعلمك فقال الخليفة يا جعفر كان لك عندي ذنب و احل فصار لك عندي ذنبان لانك اخطأت من و جهين الوجه الاول انك ما اعلمتني بذلك والوجه الثاني انك ما بلغت الشيخ ابراهيم مقصودة فانه ما جاء اليك وقال لك هذا الكلام الا تعريضا لطلب شي من المال يستعين به فلا اعطيته شيأ ولا اعلمتني فقال جعفريا امير المومنين نسيت فقال الخليفة وحق آبائي و اجدادي ما اتم بقية ليلتي الاعندة فانه رجل صالح يقوم بالهشائز والفقراء ويعزمهم ويكونون مجتمعين عناله عسى دعوة واحل منهم

يحصل لنابها خيرا في اللنيا والآخرة و في هذا الامر مصالح له بيضورى عنده و يفرح الشيخ ابراهيم فقال جعفر يا اميرالمومنين الوقت المسى و هم الساعة على فروغ فقال الخليفة الابل من الرواح عندهم نسكت جعفر و تحير و بقي لايدري مايفعل فنهض الخليفة على قدميه وبقي جعفر بين يديه ومعهما مسرور الخادم و مشوا الثلثة متنكرين و نزلوا من قصر الخلافة و جعلوا يشقون في الازقات و هم ني زي التجار الى ان و صلوا الى باب البستان المذكور فتقدم الخليفة فراى باب البستان مفتوحا فتعجب وقال انظريا جعفر الشيخ ابراهيم كيف خلى الباب مفتوحا الي هذا الوقت وما هي عادته ثم انهم دخلوا الى ان انتهوا الى آخر البستان و وقفوا تحت القصر فقال الخليفة يا جعفوا ريد ان اتسلل عليهم قبل ان اطلع لهم حنى انظر اي شي هم فيه و انظر الى المشائخ فاني الى الأن لم اسمع لهم حسا ولا فقيرا يذكرالله ثم ان الخليفة نظر فراى شجرة جوز عالية فقال يا جعفوا ريد ان اطلع على هذه الشجرة فان فروعها قريبة من الشبا بيك و انظر اليهم ثم ان الخليفة طلع فوق الشجوة ولم يزل يتعلق من فرع الى فرع الي ان طلع على الفرع الذي يقابل الشباك و تعد نوقه و نظر من شباك القصر فراى صبية وصبيا كانهما قمران سبحان من خلقهما وصور هما وراى الشيخ ابراهيم قاعدا وفي يده قدح وهو يقول يا ست الملاح الشرب بلا طرب ما هو فلاح فاني سمعت الشاعر يقول شعرا

آدِرُهَا بِالْكَهِيْرِ وَ بِالصَّغِيْدِ وَ خُذُهَا مِنْ يَكِالْقَهَرِالْهُنَيْدِ وَ خُذُهَا مِنْ يَكِالْقَهَرِالْهُنَيْدِ وَ خُذُهَا مِنْ يَكِالْقَهَرِالْهُنَيْدِ وَ كُنْ الْخَيْلُ تَشْرُبُ بِالصَّفِيدِ وَ لَا تَشْرَبُ بِالصَّفِيدِ

فلما عاين الخليفة من الشيخ ابراهيم هذه الفعال قام عرق الغضب

بين عينيــ و نزل و قال يا جعفر انا ما رايت الصالحين على هذا الحال ابدا فاطلع انت الأخر على هذا الشجرة وانظر لئلا تفوتك بركات الصالحين فلما سمع جعفر كلام امير المؤمنين صار متحيرا في امرة و صعد الى اعلا الشجرة و اذا به نظر فراى نوراللدين و الشيخ ابراهيم و الجارية وكان الشيخ ابراهيم في يده القدح فلما عايس جعفر تلك الحالة ايقن بالهلاك ونزلو وقف بين يدي اميرالمؤمنين فقال له الخليفة يا جعفر الحمل لله الذي جعلنا من المتبعين لظاهر الشريعة فلم يقدر جعفر يتكلم من شدة النحجل ثم نظر الخليفة الى جعفر وقال يا تري من او صل هوّلاء الى هذا المكان ومن اد خلهم قصري و لكن مثل حسن هذا الصبي و هذه الصبية مارأت عيني فط فقال جعفر وفك استرج<sub>ىل</sub> رضاء الخليفة هرون الرشيد صلقت يا مولانا السلطان نقال يا جعفر اطلع بنا الى هذا الفرع اللى هو مقا بلهم لنتفرج عليهم فطلع الاثنان على الشجرة و نظرا هما فسمعا الشيخ ابراهيم يقول يا سادتي قدتركت الوقار بشرب العقار ولايلل ذلك الابنغمات الاوتار فقالت له انيس الجليس يا شيخ ابراهيم والله لوكان عندنا شيّ من الّات الطرب لكان حرورنا كاملا فلما سمع الشيخ ابراهيم كلام الجارية نهض قائما على قدميه فقال الخليفة لجعفريا ترى ايش رائم يعمل نقال جعفر لا ادري فغاب الشيخ ابراهيم و عاد ومعه عود فتامله الخليفة فاذا هو عود ابي اسحاق الغديم فقال الخليفة والله ان غنت هذه الجارية وحشا لا صلبنكم كلكم وان غنت مليحا فاني عفوت عنهم و اصلبك انت نقال جعفر اللهم اجعلها تغني وحشا نقال الخليفة لاي شيّ نقال لاجل ان تصلبنا كلنا نوّ نس بعضنا البعض فضك الخليفة من كلا مه ثم ان الجارية اخذت العود وافتقلته

يَا نَاصِرِيْنَ مَسَاكَيِنُ الصَّحِيِّيَ الصَّحِيِّيَ الْمُلْاَلَهَ عَبِّهِ وَ الْاَشْوَاقِ تَكُوِينَا مُهُمَا فَعَلْتُمْ فَكُنَّا مُسْتَعِقِّيْنَا الْعَيْنَا الْمُعَوْنَا بِكُمْ لَا تُشْمِعُوا فِيْنَا فَا الْمُعْدُولُ فَيْنَا وَالْمُعْدُولُ فِينَا وَلَا تُشَاءُوهُ فِيْنَا فَافْعَلُوا فِيْنَا مَا الْفَخْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسْكَانِي مَنَا زِلِكُمْ وَ إِنَّمَا خَوْفُنَا اللَّ تَا تَمُوافِيْنَا مَا الْفَخُرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

نقال الخليفة والله طيب يا جعفر عمري ماسمعت صوتا مطربا مثل هذا فقال جعفر لعل الخليفة ذهب ما عنده من الغيظ قال نعم ذهب ثم نزل من فوق الشجرة هو و جعفر ثم التفت الى جعفر و قال اري**ك** اناطلع واجلس عندهم واسمع الصبية تغني ندامي نقال يا اميرالمومنين اذا طلعت عليهم ربها تكدروا واما الشيخ ابراهيم فيمسوت من الخوف فقال الخليفة يا جعفر لا بد ان تعرفني ان اتحيل عليهم بحيلة وادخل عليهم من غيران يشعر وابي ثم ان الخليفة وجعفر ذهبا الى ناحية اللجلة و هما متفكر ان ني هذا الامر واذا بصياد و انف يصطاد تحت شبابيك القصر وكان الخليفة سابقا زعق على الشيخ ابراهيم وقال له ما هذا الحس الذي سمعته تحت شبابيك القصر فقال له الشيخ ابراهيم صوت صيادين السمك نقال انزل وامنعهم من ذلك الموضع فامتنعت الصيادون من ذلك الموضع فلما كانت تلك الليلة جاء صياد سمك يسمى كريما وراى باب البستان مفتوحا فقال في نفسه هذا وقت غفلة اغتنم في هذا الوقت صيد السهك ثم اخل شبكته و طرحها في البحر واذا بالخليفة و حدة و اتف على راسه فعرفه الخليفة فقال له ياكريم فالتفت اليه لما سمعه يسميه با سمه

فلما راى الخليفة ال تعدت فرائصه وقال و الله يا اميرالمومنين ما فعلته استهزاء بالموسوم و لكن الفقر و العيلة قد حملاني على ما ترى فقال الخليفة اصطلا على اسمي فتقدم الصياد و قد فرح وطرح الشبكة و صبر حتى اخذت حدها و ثبتت فى القرار ثم جذبها اليه فطلع فيها من انواع السمك ففرح بذلك الخليفة فقال يا كريم اقلع ثيابك فقلع ثيابه وكانت عليه حبة فيها مائة رقعة من الصوف الخشن و فيها من القمل المذنب وقلع من على رأسه عمامة وكان لها ثلث سنين ما حلها الاكل ما راى خرقة خيطها عليها فلما قلع الجبة و العمامة ما حله الخليفة من فوق جسمه ثوبين سكندري و بعلبكي من حرير و ملوطة و فرجية ثم قال للصياد خذهم و البسهم ولبس الخليفة جبة الصياد و عمامته و ضرب له لثام ثم قال للصياد رح انت الى شغلك فقبل وجل الخليفة و شكرة وجعل يقول شع

أَوْ لَيْنَنِي نُعُمَى أَبُوحُ بِشُكْرِهَا وَكَفَيْتَنِسِي كُلَّ ٱلْاُمُورِ بِالسَّرِهَا فَلَا الْمُورِ بِالسَّرِهَا فَلَا الْمُورِ بِالسَّرِهَا فَلَا اللهُ الله

فما فرغ الصياد من شعرة حتى دب القَمْل على جلل الخليفة فصار يقبض بيلة اليمين والشمال من على رقبته ويرميه ثم قال يا صياد ويلك ما هذا الا قمل كثير في هذه الجبة فقال يا سيدي هذه الساعة يؤلمك فاذا مضت عليك جمعة لا تحس به و لا تفكر فيئ فضحك الخليفة وقال له ويلك انا اخلي هذه الجبة على جسلي فقال الصياد اني اشتهي اقول لك كلاما فقال له قبل ما عندك فقال له خطر ببالي يا اميرالمومنين لما اردت ان تتعلم الصيل لا جل ما يبقى في يلك صنعة تنفعك فينا سبك هذه الجبة

فف ک الخليفة من کلام الصياد ثمولي الصياد الي حال سبيله ثم ان الخليفة اخل مقطف السهك ووضع فوقه قليلا من الخضوة واتى به الى جعفر ووقف بين يديه فاعتقل جعفر انه كريم الصياد فخاف عليه وقال له ياكريم ايش جاء بك هنا انج بنفسك فان الخليفة هذه الليلة في البستان و متى رأك راحت رقبتك فلما سمع الخليفة كلام جعفر ضے ک فلما ضیک عرفه جعفر فقال له لعلک مولانا السلطان فقال الخليفة نعم ياجعغر وانت وزيري وجثت انا واياك هنا و ما عرفتني فكيف يعرفني الشيخ ابراهيم و هو سكران فكن مكانك حتى ارجع اليك فقال جعفر سمعا وطاعة ثم ان الخليفة تقدم الى باب القصر وطرقه طرقا خفيفا فقال نور اللين ياشيخ ابراهيم باب القصر يدق نقال الشيخ ابراهيم من بالباب نقال له انا ياشيخ ابراهيم نقال له من انت قال انا كريم الصياد و سمعت ان عندك اضيافا فجئت اليك بشيٌّ من السمك فانه مليح فلما سمع نور الدين سيرة السمك فرح هو و جاريته و قالا ياسيدي افتح له و دعه يدخل لنا بالسمك اللي معه ففتح الشيخ ابراهيم الباب فلخل الخليفة وهو في صورة الصياد وابتدأ بالسلام نقال له الشيخ ابراهيم اهلا باللص السارق المقا مرتعال أرفا السمك الذي معك فاراهم اياه فلما نظر وه فاذا هو بالعيوة يتحرك فقالت الجارية والله يا سيدي ان هذا السمك مليح ياليته مقلي فقال الشيخ ابراهيم و الله ياستي صدقتِ ثم انه قال للخليفة ياصياد لایش ما جئت بهذا السمک مقلیا قم الآن و اقله لنا وهاته لنا فقال الخليفة حاضر افليه لكم واجيئه فقالوا له هيا فقام الخليفة يجري حتى وصل الى جعفر و قال له ياجعفر نقال نعم يا امير المؤمنين خيرا فقال له طلبوا السمك مني مقليا فقال جعفر يا امير المو منين

هاته وانا اتليه لهم نقال الخليفة وتربة آبائي واجدادي ما يقليه الا انا بيدي ثم ان الخليفة اتل الى خص الخولي و فتش فيه فوجل كل ما يحتاجه فيه حتى الملح و الزعفران و الصعتر وغير ذلك فتقدم للكانون وعلق الطاجن وقلاه قليا مليحا فلما استوى جعله على ورق الموز واخل من البستان نفيا وليمونا وطلع بالسمك ووضعه بين ايديهم فتقلم الصبي والصبية والشيخ ابراهيم واكلوا فلما فرغوا من الاكل غسلوا ايديهم فقال نورالدين والله ياصياد اتيتنا بفضيلة مليحــة في هلة الليلــة ثم وضع يلة في جيبه واخرج له ثلُّنة دنانير من الدنانير التي اعطاهم له سنجر وقت خروجه للسفر وقال له يا صياد اعذرني فوالله لوعرفتني قبل الذي حصل لي لكنت نزعت مرارة الفقر من قلبك لكن خذ هذا على حسب البركة ثم رماهم للخليفة فاخلهم الخليفة و باسهم و شالهم وما كان مراد الخليفة بذلك الاالسماع من الجارية وهي تغني فقال له الخليفة احسنت و تفضلت لكن مرادي من تفضلاتك العميمة ان هلة الجارية تغني لنا صوتا حتى السمعها فقال نور الدين على يا انيس الجليس قالت نعم قال لها بحياتي غني لنا شيأ من شان خاطر هذا الصياد لانه يريد أن يسمعك فلها سمعت الجارية كلام سيدها اخلت العود وحركته بعدان اصلحت او تاره وانشدت تقرل وَ غَادَةٍ مُسَكَّتُ لِلْعُودِ ٱنْهُلُهِا فَعَادَتِ النَّفْسُ عِنْلَ الْجَسِّ تَخْتَلسُ غَنْتَ فَابْرَىٰ غِنَاهَا مَنْ بِهِ صَمْمُ وَقَالَ ٱحْسَنْتَ حَقًّا مَنْ بِهِ خَرْسُ

وَلَقَــلُ شُرِفِنَا إِذْ نَزَلَتُمْ أَرْضَنَا وَمَحَا سَنَاكُمْ ظُلْمَةَ الدِّيجُورِ قَيْحِتُّ لِيْ إِنِّي أُخَلِّقُ مَنْهَ لِيْ بِالْمِسْكِ وَالْمَا وَرْدِ وَالْكَانُورِ

فعنل ذلك اضمرب الخليفة وغلب عليه الوجد فلم يتهالك نفسه من شدة الطرب الى أن قال والله طيب والله طيب و الله طيب فقال نور الدين يا صياد هل اعجبتك الجارية فقال الخليفة إي والله فقال نو رالدين هي هبة مني اليك هبة كريم لايردني عطائه ولا يرجع ني هبته ثم ان نور الدين نهض قائما على قد ميه و اخذ ملوطة ورماها على الصياد وا مرة ان يخرج و يروح بالجارية فنظرت الجارية اليه و قالت له يا سيدي انت را أي بلاو داع ان كان ولابلافقف حتى او دعك واشرح حالي ثم انشات وجعلت تقول هذه الا بيات شعر

عِنْكِيْمِ أَالشُّوقِ وَالتِّلْكَارِ وَالْبُرْحَا مَاصَّيَّرَ الْجِسْمَ مِنْ قُرْ طِ النَّمْنِي شَبِعًا ٱحْبَا بَنَا لَا تَقُولُوا لِي سَلَوْ تَكُمُ وَالْحَالُ بِالْحَالِ وَالتَّبْرِيْحُ مَابَرِحًا لُوكَانَ يُسْبُحُ حَيَّى فِي مَلَا مِعِهِ لَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فِي دَ مُعِهِ سَبَعًا يَا مَنْ تَعَكَّمَ فِي قُلْبِي وَعَبَّنَّكُمْ كَمَا تَعَكَّمُ مَزْجُ الْعَهُو بِالْقَلَ عَا هَذَا الْفَرِاقُ اللَّهِ عَلَى كُنْتُ آحْلُوهُ يَامَنَ هَوَاهُ بِقَلْبِي وَ الْعَشَامَزَ حَا يَا بْنَ خَا قَانَ يَا سُؤُلِيْ وَيَا آمَلِيْ يَا مَنْ هَوَاهُ بِقَلْبِي قَطَّ مَا بَرِ هَا لِا جلي وَعُلْتَ عَن الدوطانِ مُنتزحاً وَ هَبْتَنِي لِكُويْمٍ فَلَّ مُمْتَلَ حَا

تَلْ كُنْتَ عَادِيْتَ مُولِانَا وَسَيْلَنَا لَا أَوْحَشَ اللَّهُ مِنْ سَيْلِي عَلَىٰ فَقَلِي

فلها فرغت من شعرها اجابها نوراللين و هو يقول شـــعــرا وَهُيَ تُبْكِي مِنْ لُوْعَةِ الْإِ شُتِيَاقِ وَ دُّعَتْنِي يَوْمَ الْفِرَاقِ وَقَالَتْ مَا الَّذِيْ اَنْتَ صَانِعَ بَعْلَ بُعْلِيْ قُلْتُ قُولِيْ هَلَ الْمَ-نُ هُو بِاقِ

ثم انه لماسمع الخليفة قولها في شعرها وهبتني لكريم ازداد فيها رغبته وصعب عليه التفريق بينهما وعز عليه وقال المصبي ياسيدي ان هذه الجارية قل ذكرت في شعرها انك عاديت لسيدها و من ملكها فاخبرني انت لمن عاديت و لِمن له عليك طلب فقال نو والله والله ياصياد جرى لي ولهذا الجارية حديث عجيب و امر غريب لو كتب بالابر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر فقال الخليفة اما تحدثنا بها جرى لک من حليثک و تعوفنا يخبوك عسى ان يكون لك فيه فرج فان فرج الله قريب فقال نو والدين يا صياد هل تسمع حديثنا نظما او نثرا فقال الخليفة النثر كلام والشعر نظام فعند ذلك اطرق 

عَابَ عَنْدِي وَ جَاوَرَ ٱلْأَلْحَادِ صِرتُ مِنهَا مُفَتَّتُ الْأَكْبَاد يخَدِلُ الغصنَ فَلُهَا المِياد وَ تَكُــرُّمْتُ بِهِ عَلَى الْأَجْوَادِ وَ جَوَى الْبَيْنِ لَمْ يُكُنُّ بِهُ رَادِي زَادَ فِيهَا شَيْخُ كَثِيرُ الْفُسَاد وَنَتَرْتُ يَلَهَا مِنْ يَلِ الْأُوْغَاد ثُمْ قَادَتْ فِيْهُ لَظَى الراعَاد و شِمَالِي حَتَى شَفَيْتُ فُوادي وَ تَغَيَّبُتُ خَيفَةَ الْأَضْلَادِ فَأَتَّى الْتُعَاجِبُ الْكُثِيرُ السَّلَاد

يَاخَلْيلِ مِي آنِي هَجَرْتُ رُقَادِي وَ تَـزَابَلَ هَ ﴿ مِي لِبُعْلِ بِلَادِي وَاللَّهُ كَانَ لِي عَلَيَّ شَفْدَوْ اللَّهِ عَلَيَّ شَفْدَوْ اللَّهِ فَاتَتُ بَعْ لِلهُ عَلَيَّ أَمُورُ اشْتُرَى لِي مِنَ الْجَوَارِيُ خُودا فَصَــرِفْتُ النَّهِيُّ وَرِثْتُ عَلَيْهَا سَمِتُهُ الْبَيْعَ إِذْ تَزَايَلُ هَمِي و إذا مَادَ عَا اللَّهُا مُناد فلهلًا إغْتَظْتُ غَيْظً السَّا شَلِيلًا فَلُكُمني هٰذَا اللَّائيمُ بِغَيْظٍ فَلَكُمْتُ مِنْ حُرْقَتِي بِيَمْيِدُ فِي و مِنَ ٱلغَــوْفِ قَدْ أَتَيْتُ لِلَّارِي فَآمُو حَاكِمُ الْبِلَدِ بِمَسْدِلِي

رَامِزًا لِي أَنِي اَسِيْ بِعَيْدِ اللهِ وَأَغِيبُ عَنَهُمْ وَأَكُونُ الْعَسَّادِي وَمَا أَنِي الْعَسَّادِي وَعَلَمْ مَنْ وَأَكُونُ الْعَسَّادِ وَعَلَمْ عَنْ اللهَ اللهُ الل

فلما فرغ من شعرة قال له الخليمة يا سيدي نورالدين اشرح لي امرك فاخبرة نورالدين بخبرة من مبتدأ الامر الى منتهاة فلما فهم الخليفة هذا الحال قال له اين تقصل في هذه الساعة قال له بلادالله فسيحة فقال له الخليفة اذا كتبت لك ورقة توديها الى السلطان محمل بن سليمان الزيني فاذا فرأها لم يضرك بشي ولا يُوذيك وادر كشهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الم

## فلما كانت الليلة الثامنة والثلثون

قالت بلغني ايها الهلك السعيل ان الخليفة لها قال لنوراللين علي انا اكتب لك ورقة توديها للسلطان محمل بن سليمان الزيني فاذا قرأها لا يضرك بشي فقال له نوراللين علي وهل فىاللنيا صياد يكاتب الهلوك ان هذا شي لا يكون ابدا فقال له الخليفة صدقت و لكن اقول لك علىالسبب اعلم اني قرأت انا و اياة في مكتب واحل عند فقيه واحل وكنت انا عريفه ثم بعد ذلك ادركته السعادة وصار سلطانا و انا نقلني الله و جعلني صيادا و انا لم ارسل له في حاجة الاقضاها و لوار سلت له كل يوم الف حاجة لقضاها فلما سمع نوراللين كلامه قال له طيب اكتب حتى انظو فاخذ دواة وقلما وكتب بعل البسهلة اما بعل فان هذا الكتاب من هارون الرشيد

بن المهدي الى حضرة محمد بن سليمان الزيني المشمول بنعمتي الذي جعلته نائبا عني ني بعض مملكتي ان الواصل اليك هذا الكتاب صعبة نورالدين علي ابن خاقان ابن الوزير فساعة وصوله الى عند كم انزع نفسك من الملك و وَلَّهِ ولا تخالف امري والسلام ثم اعطى الكتاب لنورالدين علي بن خاقان فاخذ الكتاب نورالدين وباسه وحطه في عمامته ونزل في الوقت مسافراهذا ماجري له واماما كان من امر الخليفة فان الشيخ ابراهيم نظر اليه و هو في صورة الصيادين وقال له يا احقر الصيادين قل جمَّت لنا سمكتين تساويان عشرين نصفا اخلت ثلثة دنانير وتريد تاخل الجارية اخرى فلما سمع الخليفة كلامه صاح عليه واومى الى مسرور فاشهر نفسه وهجم عليه وكان جعفر ارسل مع رجل من صبيان الغيط لبواب القصر يطلب منه بدلة الملك فذهب الرجل وطلع بالبدلة و باس الارض بين يدى الخليفة فخلع عليه الخليفة ما كان عليه ولبس تلك البدلة وكان الشيخ ابراهيم جالسا على كرسي والخليفة واقف ينظر ما يجري فعنال ذلك بهت الشيخ ابراهيم وبقي ساهيا وهو يعض انامله ويقول يا ترى انا نائم ام يقظان فنظر اليه الخليفة وقال يا شيخ ابراهيم ما هذا الحال الذي انت فيه فعند ذلك افاق من سكرة ورمى نفسه الى الارض وانشل يقول شعــر

هُبْ لِي حِنَّايَة مَازِلْتَ بِهِ الْقَلَمُ فَالْعَبْلُ يَطْلُبُ مِنْ سَادَاتِهِ الْكَرَمُ وَالْكَرَمُ وَعَلَّتُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَفُو وَالْكَرَمُ وَعَلَّتُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَفُو وَالْكَرَمُ

فعفى عنه الخليفة وامر بالجارية ان تحمل الى القصر فلما وصلت الى القصر افرد لها الخليفة منزلا وحدها ووكل بها من يخدمها وقال لها اعلمي اني ارسلت سيدك سلطانا على البصرة فان شاء الله تعالى نرسل اليه خلعة

و نير صلك له هذا ما جرى لهولاء واما ماجرى لنور الدين علي ابن خاقان فالد لم يزل مسافرا حتى طلع الى البصرة وطلع قصر السلطان ثم صرخ صرخة عظيمة فسمعه السلطان فطلبه فلما حضر بين يديه قبل الارض بين يديه ثم اخرج الورقة وقد مها له فلما راى عنوان الكتاب بخط اميرالمومنين قام و وقف على قلاميه وقبلها ثلث موات وقال السمسع والطاءة لله تعالى ولاميرالمومنين ثم انه احضر القضاة الاربعة والاصراء واراد ال يخلع نفسه من الملك، واذا بالوزير الذي هو المعين بي ساوى قل حضر فاعطاة السلطان الورقة فلما قرأها قطعها عن أخرها واخذها في فمه و مضغها و، ما ها فقال له السلطان و قد غضب ويلك ما الذي حماك على هنه الفعال فقال له و حياتك يا مولانا السلطان هذا ما اجتمع بالخليفة ولا بوزيرة وانها هو علق شيطان دكار وتع بورقة بخط الخليفة بطالة فعمل غرضه فيها و ان الخليفة لم يرسل ياخذ، منك السلطنة ولا معه خط شريف ولا تعليق ولاجاء من عند الخليفة ابدا ابدا ابدا ولوكان هذا الامر وقع لارسل معه حاجبا او وزيرا لكنه جاء وحدة فقال له وكيف العمل قال له ارسل معي هذا الشاب وانا أخذه واتسلمه منك و ارسله صحبة حاجب الى مدينة بغداد فان كان كلامه صعيحا ياتينا بخط شريف وتقليد فان لم يات به انا اخل حقي من غريمي هذا فلما سمع السلطان كلام الوزير المعين بن ساوى قال له دونك و اياة فتسلمه الوزير من السلطان و نزل به الى دراة وزعق على الغلمان فهدوة وضربوة الى ان اغمي عليه وجعل في رجليه قيدا ثقيلا وجاءبه الى السجن وزعق على السجّان فلما حضر باس الارض بين يديه وكان هذا السجّان يقال له قطيط فقال له

ياقطيط اريدان تاخل هذا وترميه في مطمورة من المطامير التي عندك في السجن وتعاقبه بالليل والنهار فقال السجان سمعا وطاعة ثم ان السجان ادخل نو راللين السجن و قفل عليه الباب ثم امر بكنس مصطبة و راء الباب و فرشها بهقعل و نطع و اجلس نوراللين عليها وفك قيد، واحسن اليه وكان الوزيركل يوم يرسل يوصي السجان بضربه والسجان يدافع عنه الى مدة اربعين يوما فلما كان اليوم الحادي والاربعون جاءت هدية من عندالخليفة فلها رآها السلطان اعجبته فشاور الوزراء في امرها فقال بعض لعل هلة الهدية كانت للسلطان الجديد فقال الوزير المعين بن ساوى انها كان الهناسب قتله وقت قل ومه فقال السلطان و الله لقل ذكرتني به انزل هاته و اضرب عنقه نقال الوزير سمعا و طاعة فقام وقال له ان قصلي ان انادي في المدينة من اراد ان يتفرج على ضرب رقبة نو راللين علي بن خاقان فليات الى القصر فياتي التابع والمتبوع ليتفرج عليه واشفي فوادي وأكمل حسادي فقال له السلطان افعل ما ترید فنزل الوزیر و هو فرحان مسرور و اقبل على الوالى و امرة ان ينادي بها ذ كوناه فلما سمع الناس المنادي حزنوا وبكوا جميعا حتى الصغار في المكاتب والسوقة في اللكاكين وتسابق الناس يا خذون لهم اماكن ليتفرجوا فيها و ذهب بعض الناس الي السجن حتى ياتي معه و نزل الوزير و معه عشرة مها ليك الى السجن فقال قطيط السجان ماتطلب يا مولانا الوزير فقال احضرلي هذا العلق فقال السجان انه في ايشم حال من كشرة ما ضربته مَنْ لَيْ يُسَاعِلُ بِي عَلَىٰ بَلُوادِي فَقَلْ زَاد بِي دَائِي وَعَزْدَ وَائْيِ

فعند ذلك نزع عنه السجان الثياب النظيفة و البسمة ثو بين و سخين ونؤل به الى الوزير فنظرة نو والدين فاذا هو بعدوة الذي هو طالب قتله فلما وأه بكلى و قال له هل امنت الدهراما سمعت قول السمورة السبرة البيابرة الا لى كنزوا الكنوزفما بقير أو لا بقوا أين الا كاسرة البيابرة الا لى كنزوا الكنوزفما بقير ولا بقوا ثم قال له يا وزير اعلم ان الله سبحانه و تعالى هوالفعال لمايريد نقال له يا على اتخوفني بهدن الكلام فانا في هذا اليوم اضرب وتبتك على رغم انف اهل البصرة و لم افكر و دع الايام تفعل ما تريك ولا التفت الى نصحك و انما التفت الى قول الشمارة و الما المارة و الما المارة و المار

#### وما احسن قول الآخر

 لَابُدَّلِيْ مِنْ مُدِّةً مَحْدِتُومَةً فَاذَا انْقَضَتُ آيَّامُهَ اللَّهِ مُتَّ الْوَادْ خَلَتْنِي الْأُسْلُ فِي غَابَاتِهِ اللَّهِ لَمْ تَفْنِهُ مَا مَا دَامَ لِي وَتْتُ

ثم انهم ناد واعلى نورالدين هذا اقل جزاء من يزور على الملوك بالباطل ولا زالوا يطوفون به فىالبصرة الى ان او قفوة تحت شباك القصر و علمقوة في نطع اللهم وتقدم اليه السياف وقال له يا سيدي انا عبـ مامور في هذا الامر انكان لك حاجة فاخبرني بها حتى انضيها لك فانه ما بقي من عهرك الا قدر ما يُخرج السلطان وجهه من الشباك فعنل ذلك نظر يمينا و شمالا و خلفا و اما ما 

فَنَادَيْتُ يَا ذُلِّي وَعِظْمَ مَصَائِبِيْ سَّالتُكُمُ وَ رَدُّوا عَلَيَّ جَوَابِ يَ فَهَلَ رَاحِمُ لِي كَيْ يَنَالُ ثَوَابِي

ارى السَّيْفَ وَالسَّيَّافَ وَالنِّطْعَ أَحْضُرُ وَا مَالِي أَرَى خَلَّا شُفُوقًا يُعِينُني مضى الوقت من عهري وحانت منيتي وَيَنْظُرُ فِي حَالِي وَيَكْشِفُ بَلْـُوتِي ۚ بِشِـرْبَةِ مَاء كَيْ يَهُونُ عَلَابِي

فتباكت الناس عليه و قام السياف و اخذ شربة ماء و قد مهــا له فنهض الوزير من مكانه و ضرب تُلَّةً الهـاء بيدة فكسرها و ماح على السياف و امرة بضرب رقبته فعند ذلك عصب عيني نورالدين فزعقت الناس على الوزير وقام العياط وكثر سوال بعضهم من بعض فبينما هم كذلك اذابغبار قدعلا وعجاج ملأ الجو والخلا فلما نظر اليه السلطان و هو قاعد في القصر قال لهم انظروا ما الغبر فقال الوزير حتى نضرب عنق هذا قبل فقال له السلطان اصبر انت حمى ننظر الخبروكان ذلك الغبار غبار جعفر البرمكي وزير الخليفة ومن معه وكان السبب في مجيئهم أن الخليفة مكث ثلثين يوما لم يتـــلكو قصة علي بن خاقان و ام يذكرها له احدالي ان جاء ليلة من بعض الليالي الى مقصورة انيس الجليس فسمع بكاءها وهي تنشد بصوت حسن ظريف قول الشـــــاعر خياً لُكَ فِي التَّبَاعُلُ وَالتَّلَا نِيْ وَذِكْرُكَ لاَ يُفَارِنَهُ لِسًا نِيْ خَياً لُكَ فِي التَّبَاعُلُ وَالتَّلَا نِيْ وَذِكْرُكَ لاَ يُفَارِنَهُ لِسًا نِيْ

أَيَّا مِنَ زَكِي أَصْلاً وَطَابَ وِلاَدَةً وَأَثْمَرَ غُصْنًا يَانِعًا وَزَكِي غَرْسًا الْأَنْ فَا الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعِلَّمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّه

نقال الخليف في من انت فقالت اناهن في علي ابن خاقان اليك واريدا نجاز الوعد الذي وعدتني به من انك ترسلني اليه مع التشريف والآن لي هنا تلثون يوما لم اذق طعم النوم فعند ذلك طلب الخليفة جعفر البرمكي وقال له ياجعفر من منذ تلثين يوما لم اسمع خبرا عن علي بن خاقان و ما اظن الا ان السلطان قتله و لكن و حيوة راسي و تربة آبائي واجدادي ان جرى له امر مكروة لا هلكن من كان السبب فيه ولوكان اعز الناس عندي واريدان تسافر في هذه الساعة الى البصرة وتاتي باخبار الملك معمل بن سليمان الزيني مع علي بن خاقان وقال له ان غبت اكثر من مسافة الطريق ضربت رقبتك وانت تعلم ابن عمي بقضية نورالدين علي بن خاقان واني ارسلته بكتابي وان و جدت يا بن عمي عمل الملك بغير ما ارسلت به اليه فاحمله واحمل الوزير المعين بن ساوى على الهيئة التي تجدهم عليها فاحمله واحمل الوزير المعين بن ساوى على الهيئة التي تجدهم عليها ولاتغيب اكثر من مسافة الطريق فقال جعفر السمع و الطاعة ثم ان

جعفر تجهز من وقته وسافرالي ان وصل الى البصرة وقد تسابقت الاخبار الى الملك محمد بن سليمان الزيني الحضور جعفر البرمكي فلها انبل جعفر ونظر ذلك الهرج والمرج والزحام نقال الوزير جعفرما هذا الازد حام فذكروا له ماهم فيه من امر نورالدين علي بن خاقان فلما سمع جعفر كلامهم اسرع بالطلوع الى السلطان وسلم عليه و اعلمه بها جاء فيه وانه اذا كان و قع لعلي ابن خاقان امر مكروة فان السلطان يهلك من كان السبب في ذلك ثم انه قبض على السلطان والوزير المعين بن ساوى واحبسهما و امر باطللق نوراللين على بن خاقان واجلسه سلطانا في مكان السلطان معمد بن سليمان الزيني وقعل ثلثة ايام في البصرة مدة الضيافة فلما كان صبح اليوم الرابع التفت علي بن خاقان الى جعفر وقال له اني اشتقت الي رؤية اميرالمؤمنين فقال جعفر للملك محمل بن سليمان الزيني تجهز للسفر فاننا نصلي الصبح ونركب الى بغداد فقال السمع والطاعة ثم انهم صلوا الصبح و ركبوا جميعهم ومعهم الوزير المعين بن ساوى وصار يتندم على ما فعله واما نور اللين علي بن خاقان فانه ركب بجانب جعفر وما زالوا ساترين الي ان وصلوا الى بغداد دار السلام وبعد ذلك دخلوا على الخليفة فلما دخلوا عليه حكواله قصة نورالدين وكيف وجدوة وهو مشرف على الهلاك فعنل ذلك اقبل الخليفة على علي بن خاقان وقال له خل هذا السيف واضر به رقبة عدوك فاخذة و تقدم الى المعين بن ساوى فنظر اليه و قال له انا عملت بلبني فاعمل انت بلبنك فرمي السيف من يدة و نظر الى الخليفة و قال يا امير المو منين انه خل عني بکلامه و انشل یق\_ فَعَلَ عَنْهُ لِحَلِيْ يُعَلِيدُ لَمَّا أَتَّى وَ الْسُرِّ يُغْلِي عُهُ اللَّامُ الطَّيْبُ

فقال له الخليفة اتركه انت و قال لمسرور يا مسرور قم انت واضرب رقبته فقام مسرور ورصى رقبته فعنل ذلك قال الخليفة لعلي بن خاقان تمن علي فقال ياسيدي انا مالي حاجة بملك البصرة وما اريل الا ان اتشرف الخلمتك و اشاهل طلعتك فقال الخليفة حبا وكرامة ثم ان الخليفة دعى بالجارية فعضرت بين يديه فانعم عليهما واعطاهما قصرا من قصور بغداد ورتب لهما مرتبات وجعله من ندمائه ولم يزل مقيما عندة في الناعيش الى ان ادركه الممات

وليس هذا باعجب من حكاية التاجر و اولادة قال وكيف كان ذلك قالت بلغني ايها الهلك السعيد انه كان في قديم الزمان وسالف العصر والا وان تاجر من بعض التجارله مال وله ولل كأنه البدرليلة تمامه فصيح اللسان يسمى غانم بن ايوب المتيم المسلوب وله اخت اسمها فتنة فريدة في حسنها وجما لها فتو في واللهما وخلف لهما مالا وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباساح

#### فلما كانت الليلة التاسعة والثلثون

قالت بلغني ايهاالهلك السعيدان ذلك التاجر خلف لهما مالا جزيلا ومن جملة ذلك مائة حمل من الخزو الديباج ونوافح المسك ومكتوب على الاحمال هذا مما عمل برسم بغداد وكانت نيته السفر الى بغداد فلما تو فاه الله تعالى ومضت مدة اخذ و لدة هذه الاحمال و سافر بها الى بغداد وكان ذلك في زمن الخليفة هارون الرشيد وودع امه واقاربه واهل بلد ته قبل سيرة وخرج متوكلا على الله تعالى وكتب الله له السلامة حتى و صل الى بغداد وكان صحبته جماعة من التجار فاكترى له دارا حسنه و فرشها بالبسط و الوسائد وارخى

عليها الستور و انزل فيها تلك الاحمال و البغال و الجمال و جلس حتى استراح و سلمت عليه، التجار و اكابر بغداد ثم انه اخل بقجة فيها عشر تفاصيل من القماش النفيس مكتوب عليها ثمنها و نؤل بها الى سوق التجار فتلقوه بالترحيب وسلموا عليه واكرموه وانزاوه واجلسوه على دكان شيخ السوق ثم انه ناوله البقشـــة ففتحها و اخرج منها تفاصيل فباع له شيخ السوق التفاصيل فربع في كل دينار دينارين مثله ففرح غانم و صاريبيع القهـاش والتفـاصيل اولا باول و لم يؤل كذلك الى مدة سنة كاملة وفي اول السنة الثانية جاء الى القيصرية التي في السوق فراى بابها مغلوقا فسال عن سبب ذلك فقيل له ان واحدا من التجارتوني و ذهب التجاركلهم يمشون في جنازته فهل لك ان تكسب اجرا وتهشي معهم قال نعم ثم سال عن معل الجنازة فداوة على المحلل فتوضأ ثم مشى مع التجار الى ان وصلوا الى المصلى وصلوا على الميت ثم مشى التجار جميعهم قدام الجنازة الى المقبرة فتبعهم غانم من حياة وقل خرجوا بالجنازة من بغداد الى خارج المدينة و شقروا بين المقابر الى ان و صلوا الى المدفن فوجل وا اهل الهيت قل نصبوا الخيهة على القبر و احضر وا الشموع و القناديل ثم دفنوا الميت و جلس القراء يقرءون القرآن على ذلك القبر فجلس تلک التجار فجلس معهم غانم بن ايوب و هو غالب عليه الحياء نقال في نفسه انا لم اقدر أن افارقهم حتى انصرف معهم ثم انهم جلسوا يسمعون القرآن الى وقت العشاء فقل موا لهم العشاء و التعلوي فاكلوا حتى اكتفوا و غسلوا ايديهم ثم جاسوا مكانهم فاشتغل خاطر غانم بهكانه وبضاعته وخاف من اللصوص فقال في نفسه انارجل غريب و متهـم بالمال فان بت الليلمة بعيدا عن منزلي يسرق

اللصوص ما فيه من المال و الاحمال وخاف على متاعه نقام و خرج من بين الجهاعة و استاذنهم على انه يقضي حاجة فصار يهشي و يتبع آثار الطريق حنى جاء الى بأب المدينة وكان ذلك الوقت نصف الليل فوجل باب المدينة مغلوقا ولم ير احل غاديا ولا رائحا و لم يسمع صوتا سوى الكلاب ينبحون والذياب يصيحون فرجع و قال لاحول و لاتوة الا باللــه كنت خائفا على مالي و جئت لا جلــه فوجلت الباب مغلوقا وبقيت الآن خائفا على روحي ثم انه رجع وراءة ينظر له محلا ينام فيه الى الصباح فوجل تربة محوطة باربع حيطان و فيها نخلة و لها باب من الصوّان مفتوح فل خلها و اراد ان ينام فيها فلم يجمُّه نوم و اخذته رجفة ووحشة وهو بين القبور فقام وا تفا على قلميه وفتح باب المكان و نظر فادا هو بنرور على بعد في ناحية باب المددينة فمشى قليلا فراي النور نى الطريق التي تودي الى التربة التي هو فيها فخاف غانم على نفسه واسرع برد الباب وتعلق حتى طلمع فوق النخلة وتدارى في قلبها فصار النور يتقرب من التربة شيمًا فشيمًا حتى قرب من التربة فتامل النور فرَّاى ثُلْثَة عبيل اثنان شائلان صندوقا وواحل في يله فانوس و فاس فعير قربوا من المتربة قال احل العبدين الذين شائلين الصندوق مالك ياصواب فقال العبد الآخر منهما مالك يا كا قور فقال له اما كنا هنا وقت العشاء و خلينا الباب مفتوحا فقال نعم هذا الكلام صحيح نقال هاهو مغلوق متربس فقال لهما الثالث و هو حامل الفاس و النور و كان اسهه بخيتا ما اتل عقلكها اما تعرفان ان اصحاب الغيطان يخرجون من بغداد ويرعون هنا فيهسي عليهم المساء فيسدخلون هنا ويغلقسون عليهم الباب

خوفا من السودان الذبن هم مثلنا ان ياخذ وهم ويشو و هم ويا كلو هم فقالوا له صدقت و الله ما فينا اقل عقلا منك فقال لهم انكم لم تصدقوني حتى ندخل التربة ونجد فيها احدا و إنا اظن انه لمارائ النور ورأانا هرب فوق النخلة خوقا منا فلما سمع غانم كلام العبل قال في نفسه يا العن العبل لا ستر الله عليك و لابهذا العقل و لابهذا المعرفة كلها لاحول و لاقوة الا بالله العلي العظيم ايش بقي يخلصني من هؤلاء العبيل ثم ان الذين حاملين الصندوق قالا للذي معه الفاس تعلق على الحائط وافتح لنا الباب يا بخيت لاننا تعبنا من شيل الصندوق على رقابنا فاذا فتحت لنا الباب لك علينا واحل من الله ين نمسكهم و نقليه لك بيلي بصنعة جيلة بحيث لايضيع من دهنه نقطة نقال بخيت انا خائف من شي افتكرته من تلة عقلي وهو اننا نرمى الصندوق من وراء الباب لانه د خيرتنا نقالا له ان رميناه ينكسر نقال لهما انا خائف ان يكون جوالتربة الحرامية اللين يقتلون الناس ويسر قون الاشياء لانهم اذا امسى عليهم الوقت يد خلون ني هذه الا ماكن و يقسمون مايكون معهم فقال له الاثنان الحا ملان للصندوق يا قليل العقل هل يقدرون ان يدخلوا هنا أم انهما حملا الصدوق و تعلقا على المائط ونزلا وفتها الباب والعبد الثالث الذي هو بخيت وانف لهما بالفانوس و الفاس والمقطف الله فيه بعض ص الجِبس ثم انهم جلسوا و تفلوا الباب فقال و احل منهم يا اخوتي نعن تعبنا من الهشي و الشيل و الحط و فتح الباب و تفله و هذا الوقت نصف الليل و لابقي فينا نفس نفتح التربة وندفن الصندوق ولكن حتى نرتاح تلث ساعات ثم نقوم ونقضي حاجتنا وكل و احل منا يحكي

لنا على سبب تطويشه و جميع ما وقع له من المبتدأ الى المنتهى لاجل قوات عذه الليلة وناخذ لنا راحة فقال الاول الذي كان حادل الفانوس واسمه بخيت انا احكي لكم حكايتي فقالوا له تكلم قال لهم يا اخوتي اعلموا اني لما كنت صغير اجاء بي الجلاب من بلدي وكان عمري خمس سنين فباعني لواحل جا ويش وكان له بنت عمرها ثلث سنين فتر بيت معها وهم يضحكون علي وانا الاعب البنت وارقص لها واغني لها الى ان صار عمري اثنى عشر سنة وهي بنت عشر سنين ولا يمنعونني عنها ففي يوم من الايام دخلت عليها وهي جالسة في معل خلوة وهي كأنها خرجت من العمام الذي في البيت لانها كانت معطرة مبخرة ووجهها مثل دورالقهر في ليلة اربعة عشر فلا عبتني ولا عبتها وكنت في ذلك الوقت تحت ادراك فنفر إحليلي حتى صار مثل المفتاح الكبير فدفعتني على الارض فوقعت على ظهري و ركبت هي على صدري و صارت تتمرغ علي فانكشف احليلي فلما رأته و هو نافر مسكته بيدها و صارت تحك به على شفائر فرجها من فوق لباسها فتحركت الحرارة عندي وحضنتها فشبكت يديها في عنقي وقرطت علي بجهدها فها اشعر الا واحليلي فتق لباسها و دخل فرجها فازال بكارتها فلها عاينت ذلك هربت عنل بعض اصحابي فلخلت عليها امها فلما رأت حالها غابت عن اللانيا ثم انها تداركت امرها و اخفت حالها عن ابيها وكتمته وصبرت عليها مدة شهرين كل هذا وهم ينادونني ويلا طفو نني حتى اخذوني من المكان الذي كنت قيه ولم يذكوو اشيمًا من هذا الامر لابيها لمحبتهم لي ثم ان امها خطبت لها شابا مزينا كان يزين اباها و اصهرتها من عندها وجهزتها له كل هذا وابوهالا يعلم الحالها وصاروا

يجتهدون في تحصيل جهازها ثم انهم امسكوني على غفلة وطوَّشوني و لما زفوها للعريس جعلوني طواشيا لها امشيقد امها اينما راحت سواء كان رواحها الى العمام اوبيت ابيها و قل ستروا امرها و ليلة اللخلة ذا عوا علي قميصها فرخ حمامة و مكثت انا عندها مدة طويلة و انا اتملي الحسنها و جما لها من بوس و عناق و رقاد الى ان ما تت هي وزوجها و امها وابوها ثم اخذوني لبيت المال و صرت في هذا المكان و قد ارتفقت بكم و هذا يا اخوتي سبب قطع احليلي والسلام فقال العبد الشاني اعلموا يا اخوتي اني كنت في ابتداء امري و انا ابن ثمان سنين اكلب على الجلابة كل سنة كذبة حتى يقعوا في بعضهم فقلق صني الجلاب وانزلني في يدالدلال وامرة ان ينادي من يشتر هذا العبل على عيبه فقيل له و ما عيبه قال يكلب كل سنة كذبة واحدة فتقدم رجل تاجر الى اللال و قال للدلال كم اعطوا فيه ص الثهن على عيبه قال اعطوا ستماثة درهم فقال ولك عشرون درهما فجمع بينه وبين الجلاب وقبض منه الدراهم و او صلني الدلال الي منزل ذلك التاجر و اخذ دلالته وانصرف فكساني هل االتاجرما ينا سبني من القهاش وصرت عنل اخلامه باقي سنتي الى ان هلت السنة الجديدة بالخير وكانت سنة مباركة مخصبة بالنبات فصار التجار يعملون كل يوم عرومة وني كل يوم على واحد منهم الى ان جاءت العزومة على سيدي في غيط برالبلل فراح هو والتجار الى البستان و اخل لهم جميع ما يحتسا جون اليه من اكل و غيرة فجلسوا يا كلون و يشر بون ويتنادمون الى وقت الظهر فاحتاج سيدي الى مصلحة من البيت فقال لي يا عبل اركب البغلة ورح الىالمنزل و هات من ستك العاجة الفلانية و ارجع

بسرعة فامتثلت امرة ورحت الى المنزل فلما قربت من المنزل صرخت وارخيت اللاموع فاجتمع علي اهل العارة كبارا وصغارا و سمعت حسي زوجة سيدي وبناته ففتحوالي الباب و سألوني عن الخمر فقلت لهم ان سيدي كان جالسا تحت حائظ قديمة هو واصحابه فوقعت عليهم فلما رايت ما جرى لهم ركبت البغلة وجئت مسوعا لاخبركم فلما سمع بنانه وزوجنه ذلك صرخوا وشقوا ثيابهم ولطموا على وجوههم فاتت اليهم الجيران واما زوجة سيدي فانها قلبت متاع البيت بعضه على بعض واخربت رفوفه وكسرت طيقانه وشبابيكه وسخمت حيطانه بطين و نيلة و قالت لي ويلك يا كانور تعال ساعل ني و اخرب هذه الدواليب وكسر هذه الاواني والصيني وغيرة فجئت اليها واخربت معها رفوف البيت بكل ما عليها ودرت على السقوف و على كل محل اخربه و ما كان في البيت من الصيني وغير ذلك حتى اخربت الجميع وانا اصبح واسيداة ثم خرجت ستي مكشوفة الوجه بغطاء راسها لاغير و خرجت معها البنات و الاولاد وقالوا يا كافور امش قدا منا وارنا مكان سيدك الذي هوفيه تحت الحائط ميت حتى نخرجه من تعت الردم ونعمله ني ثابوت ونجيُّ به الى البيت فنخرجه خرجة مليحة فمشيت قدامهم وانا اصيح واسيداه و هم خلفي مكشـو فون الوجوة والروس يصيحـون اواة اواة على الرجل فلم يبق احل في العارة لامن الرجال ولا من النساء ولامن الصبيان ولا عجوز الاجاء معنا و صاروا كلهم يلطمون معنا ساعة و هم ني شدة البكاء فشقيت لهم المدينة فسال الناس عن الخبر فاخبر وهم بها سمعوا دني فقال الناس لاحول ولا قوة الا بالله نقال بعض الناس ما هو الارجل كبير امضي للوالي ونخبرة

فلما و صلوا الى الوالي و اخبروه و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحات

# فلما كانت الليلة المرفية للاربعين

قالت بلغني ايها الملك السعيل انهم لما وصلوا الى الوالي واخبروة قام الوالي وركب و اخذ معــه الفعلة بالمساحي والقفف و مشوا تابعين اثري و معهم كثير من الناس واناقدامهم الطم على وجهي واصيح وستي واولادها خلفي يعيطون فجريت انا قدامهم وسبقتهم وانا اصبح واحثو التراب على راسي والطم على وجهي فلما دخلت البستان ورأني سيدي وانا الطم واتول واستاه أواة أواة أواة من بقي لي يحن علمي بعدسيدتي يا ليتني كنت فداء عنها فلما رأني سيدي بهت واصفر لونه و قال مالك يا كافور و ما النجبر فقلت له انك لما ار سلتني الى البيت و دخلت فرايت الحائط التي في القاعة و تعت وانطبقت كلهـا على ستي واو لاد ها نقال لي وهل ستك ما سلمت فقلت له لا والله يا سيدي ما سلم منهم احل و أول من مات منهم ستي الكبيرة نقال و هل سلمت بنتي الصغيرة فقلت له لا فقال لي و ماحال البغلة التي ار كبها هل هي سالمة فقلت له لا والله ياسيدي فان حيطان البيت وحيطان الاصطبل انطبقت على جميع ما في البيت حتى على الغنم والأوزو الدجاح و صاروا كلهم كوم ليم واكلهم الكلاب ولم يبتى منهم احد فقال لي ولاسيدك الكبير سلم فقلت له لا والله لم يسلم منهم احل و في هل؛ الساعة لا بقي دارولا سكان و لا بقي لهم اثر و اما الغنم و الاوز و اللجاج فاكلهم القطط والكلاب فلما سمع سيدي كلامي صارالضياء

نى و جمه ظلاما ولم يقدر يتهالك نفسه ولا عقله ولم يقدران يقف على قدميه بل جاءة الكساح وانكسر ظهـــرة و خرق اثوابه و ننف ذ قنـــه ورمى عمامته من فوق راسه ولازال يلطم على وجهه حتى سال منه. اللهم و صاح آه وا اولاداه آه وازوجتاه آه وامصيبتاه من جرى له مثل ما جرى لي فصاحت التجار رفقاؤه لصياحه و بكوا معه ورثوالحاله و شقوا اثوا بهم و خرج سيدي من ذلك البستان و هو يلطم من شدة ما جرى له ومن شدة اللطم على وجهه صاركانه سكران فبينما هو و التجار خار جون من باب البستان و اذا هم بغبرة عظيمة وصياح وعياط فنظر وا الى هو لاء المقبلين فاذا هو الوالي و المقلمين والخلق والعالم الذين يتفرجون واهل التاجر و راءهم يصرخون ويصيحون وهم في بكاء شديد زائد فاول من لاقى سيدي زوجته و اولاد، فلما راهم بهت وضحک و ثبت و فال لهم ما حالكم انتم وما حصل لكم في الله او وما جوى لكم فلما رأوة قالوا الحمل لله على سلامتك ورموا انفسهم عليه و تعلقت اولاده به وصاحواوا ابتاه الحمدلله على سلامتك يا ابانا وقالت له زوجته انت طيب الحمدلله الذي ارانا وجهك بسلامة و قد اند هشت وطار عقلها لماراته و قات له يا سيدى كيف كانت سلامتك انت و اصحا بك التجارفقال لها وكيف كان حالكـم فىالدار فقالوا نعن طيبون بغير و عافية وما اصاب دارناشي من الشر غيران عبل ك كافور جاء الينا و هو مكشوف الرأس مخرق الاثواب وهو يصيح واسيداة واسيداة فقلنا له ما الخمر يا كافور فقال ان سيدي واصحابه التجار وقعت عليهم حائط في البستان وما توا جميعًا فقال لهم و الله انه اتاني في هذه الساعة و'هو يصيح واستاء واولادستاء وقال ان سيدتي واولاد هاماتوا جميعا ثم نظر اله جانبه

فرآني و عها متي مخروتة في رأسي و انا اصبح و ابكي بكاء شديدا و احتواالتراب على رأسي فصرخ علي فاتبلت عليه فقال لي ويلك يا عبد النعس يا ابن الزانية يا ملعون الجنس ماهذه الوقائع التي عملتها و لكن والله لا سلني جلدك من لحمك و اقطعن لحمك من عظمك فقلت له والله ما تقدر تعمل معي شيمًا لانك قل اشتريتني على عيبي بهذا الشرط والشهود يشهدون عليك حين اشتريتني على عيبي وانت عالم به وهو اني اكذب نيكل سنة كذبة واحدة و هلا نصف كلبة فاذا كملت السنة كلبت نصفها الأخر فتبقى كلبة كاملة فصاح علي يا كلب بن الكلب يا العن العبيد هل هذه كلها نصف كذبة و انها هي داهية كبيرة اذهب عني فانت حر لوجهالله فقلت و الله ان اعتقتني انت ما اعتقك انا حتبي تُكمل السنة و أكذب نصف الكذبة الباقية و بعد ان اتهمها فانزل بي السوق و بعني بها اشتریتنی به علی عیبی ولا تعتقنی لان ما معی صنعة انتات منها و هذه المسئلة التي ذكر تهالك شرعية ذكرها الفقهاء في باب العتق فبينها نحن فيالكلام واذا بالخلائق والناس واهل الحارة من نساء ورجال قل جاوًا يعملون العزاء وجاء الوالي وجما عته فراح سيدي والتجـــار الى الوالى و اعلموه بالقضية و ان هذه نصف كذبة فلما سمعوا ذلك منه استعظموا تلك الكذبة وتعجبوا غاية العجب فلعنوني وشتموني فبقيت واقفا اضك واقبل كيف يقتلني سيلي وقل اشتراني على هذا العيب فلما مضى سيدي الى البيت و جدة خرابا وانا الذي اخربت معظمه واكثره وكسرت فيه شيئا يساوي جملة من المال وكذلك زوجته نقالت له زوجته ان كانورا هوالذي كسر الاواني والصيني فازداد غيظه و ضرب يدا على يد و قال والله

عبري ما رأيت ولل زنا مثل على العبل ويقول انها نصف كذبة فكيف لو كانت كذبة كاملة كان اخرب مدينة او مدينتين ثم انه ص شدة غيظه ذهب الى الوالي واطعمني علقة نظيفة حتى غبت عن اللهنيا وغشي على فخلاني فيغشيتي واتاني بالمرين فخصاني وكواني فهما افقت الاوجلات نفسي طواشيها وقال لي سيدي مثل ما احرقت قلبي على اعز الا شياء عناي احرقت قلبك على اعسن الاعضاء عنلك ثم اخذني وباعني باغلى ثمن لاني صرت طواشيا وما زلت القي الفتن في الاماكن التي اباع فيها و انتقل من اميرالي امير و من كبير الى كبير اباع و أشرى حتى دخلت قصر اميرالموسين و قد انكسرت نفسي و ابت حيلي و عدمت خصاي فلما سمع العبدان كلامه ضــكا عليه وقالا له انك خرو ابن خرء تكذب كذبا شنيعــا ثم قااوا للعبل الثالث احك لنا حكايتك قال لهم يا اولاد عمي كلما قلتموا بطال فانا احكي لكم على سبب قطع خصاي وقد كنت استاهل اكثر من ذلك لاني كنت نِكت ستي وابن سيدي والحكاية معي طويلة وما هذا وقت حكايتها لان الصباح يا اولاد عمي قريب و ربما يطلع علينا الصباح و معنا هذا الصندوق فنبقى مفضوحين و تروح ارواحنا فلونكم فتع الباب فاذا فتعناه ورحنا الى قصونا قلت لكم على سبب قطع خصاي ثم تعلق و نزل ص الحائط و فنم الباب فلخلوا و حطوا الشمع وحفروا حفرة بطول الصناوق وعرضه بين اربعة قبور وصار كافور يحفر و صواب ينقل التراب بالقفف الى ان حفر وا نصف قامة ثم حطوا الصندوق فىالحفرة وردوا عليه التراب و خرجوا من التربة وردوا الباب و غابوا عن عين غانم بن ايوب فلما استقر و خلا لغانم المكان وعلم انه و حدة اشتغل سرة بما في الصندوق وقال في نفسه

يا ترى ايش ني هذا الصندوق ثم صبر حتى برق الفجر و لاح وبان ضيأوً؛ فنزل من على ا<sup>لن</sup>خله وازال التراب بيده حتى كشف الصندوق وخلصه ثم اخل حجرا كبيرا وضرب به القفل فكسرة وكشف الغطاء ونظر فيه فاذا فيه صبية نائمة صبنجة ونفسها طالع نازل الاانها ذات حسن وجمال وعليها علي و مصاغ ذهب وقلا ند من الجواهر تساوي ملك السلطان ما يني بثمنها مال فلما رآها غانم بن ايوب عرف انهم تغامزوا عليها وبنجوها فلما تحقق ذلك الامر عا لبج فيها حتى اخرجها من الصندوق وارقدها على قفاها فلما استنشقت الارياح ودخل الهواء في انفها و منافسها عطست ثم شرقت و سعلت فوقع من حلقها قرص بنج اقريطشي اوشمه الفيل لوقل من الليل الى الليل ففتحت عينيها و ادارت طرفها وقالت بكلام عذب قصيح ويلك ياريح ما فيك ري للعطشان ولا انس للريان اين زهر البستان فلم يجاوبها احل فالتفتت وقالت ياصبية شجرة اللرنور الهدى نجهة الصبح انت في شهر نزهة حلوة ظريفة تكلموا فلم يجبها احل فجُالت بطرفها فقالت ويلي تقبر يني في القبور يا من يعلم مانى الصدور ويجازي يوم البعث والنشور من جاء بيس بين الستور والخلورووضعني بين اربعة قبورهذا كله و غانم وانف على حيله نقال لها يا ستي لاخلورولا قصورولا تبور ما هنا الا عبدك المسلوب غانم بن ايوب وقل ساقه لك علام الغيوب حتى ينجيك من هذه الكروب ويحصل لك غاية المطلوب وسكت فلما تعققت الامر قالت اشهد ان لا أله الاالله واشهد ان معمدا رسول الله ثم التفتت الى غانم وقد وضعت يديها على وجهها وقالت له بكلام عذب ايها الشاب الهبارك من جاءبي الى هذا المكان

فها انا قدا فقت فقال باستي ثلثة عبيد خصيون اتوا و هم حاملون هذا الصندوق ثم حكى لها جميع ما جرئ له و كيف امسى عليه لمساء حتى كان سبب سلامتها والا كانت ماتت بغصتها ثم انه استهاءي حكيتها وخبرها فقالت له ايها الشاب الحمد لله الذي رماني عنل مشلك فقم الأن وحطني في الصندوق واخرج الى الطريق فاذا وبدت مكاريا او بغالا فاكترة لحمل هذا الصندوق ووصلني الى بيتك فذا بقيت انافي دارك يكون خيرا واحكي لك حكايتي واخبرك بقصتي ويحصل لك الخير من جهتي ففرح وخرج الى ظاهر التربة وقد شعشع النهار ولاح الجو بالانوار و خرجت الناس ومشوا فاكترى رجلا ببغل واتي به الى التربة و شال الصندوق بعد ماحط فيه الصبية و وقعت محبتها في قلبه وساربها وهو فرحان لانها جارية تساوي عشرة الاف دينارو عليها علي و حلل تساوي ما لا جزيلا وما صدّى انه يصل الى دارة وانؤل الصندوق و فتحه وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة الحادية والاربعون

قالت بلغني ايها الهلك السعيد ان غانم بن ايوب لها وصل با لصندوق الى دارة فته واخرج الصبية منه فنظرت فرأت هذا الهكان محلا مليها مفروشا بالبسط والا لو ان المفرحة وغير ذلك ورأت قماشا معزوما و احمالا وغير ذلك فعلمت انه تاجر كبير صاحب اموال كثيرة فكشفت وجهها و نظرت اليه فاذا هو شاب مليح فلما رأته احبته وقالت له ياسيدي هات لناشيئا نأ كله فقال لها غانم على الرأس و العين ثم انه نزل السوق و اشترى خروفا مشويا و صحن حلا وة واخذ معه نقلا وشمعا و اخل معه نبيذا وما يحتاج اليه الامر

من آلة المشروب والمشموم واتى الى البيت ودخل بال=\_وائج فلما رأته الجارية ضحكت وقبلته واعتنقته واخلت تلاطفه فازدادت عنده الحجبة واحتوت على قلبه ثم انهما اكلا وشريا الى ان انبل الليل وقل احب كل منهما صاحبه لانهما كانا في سن واحل وحسن واحل فلما اقبل الليل قام غانم بن ايوب المتيم المساوب و او قل الشموع والقناديل فاضاء المكان واحضرالة المدام ثم نصب الحضرة وجلس هو و اياها و صار يملًا و يسقيها و هي تملأ و تسقيه و هما يلعبان ويضحكان وينشدان الاشعارو زادبهما الفرح وتعلقا بحب بعضهما البعض فسبحان مولف القلوب ولم يزالا كذلك الى قريب الصبح فغلب عليهما النوم فنام كل واحال منهما في موضعه الى ان اصبح الصباح نقام غانم بن ايوب و خرج آي السوق و اشترى ما يحتاج اليه من اكل و شرب و خضرة و<sup>ل</sup>حم و خمر و غيرة وات<sub>ك</sub> به الى الدار وجلس هــو و اياها يأكلان فاكلا حتى اكتفيا و بعــد ذلك احضرا الشراب وشرباو لعبا مع بعضهها حتى احمرت وجناتهما و اسودت عيونهها واشتات نفس غانم بن ايوب الي تقبيل الجارية و النوم معها فقال لها ياستي ائذني لي بقبلـة من فيك لعملها تبرد نار قلبي فقالت يا غمانم اصبر حتى اسكر واغيب وخلالك مني قبلة سرا الحيث اني لم اشعر انك قبلتني ثم انها قامت علي قلميها وخلعت بعض ثيابها وقعلت في قميص رفيع وكوفية حرير فعنل ذلك تحركت الشهوة عنل غانم وقال لها ياستي اما تسمحين لمي بها قلت لک عليه فقالت و الله لا يصح ک ذلک لانه مکتوب علی د که لباسي قول صعب فانکسر خاطر غالم بن ايوب وزاد عنده الغرام لها عز المطلوب فقال شعـــرا

الله من أمر نعني في فبلـ ـــة تشفي الألم فَقَدالَ لَا لَا أَبَدَ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَبَدُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَبَدُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَبَدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالّ فَقَالَ خُذُهُا بِالرِّضِــــــى فَقَلْتُ غَصِبِ اللَّهِ اللَّه فَلَا تَسَـلُ عُمِّــا جَرَى فَا لَدِّبُ يُحْلُو بِالنَّهِ فظ ما شئت بناا وَلَا أَبَا لِيْ بَعْ \_\_\_\_ لَذَا إِنْ بَاحَ ضِدٌّ أَوْكَتَ \_\_\_مْ

ثم انه زادت محبته وانطلقت النيران في مهجته هذا وهي تتمنع منه وتقول له ما لك وصول الي ولم يزالا في عشقهما ومناد متهما وغانم بن ايوب غريق في بير الهيام واما هي فقل ازدادت قسوة واحتشاما الى ان دخل الليل بالظلام وارخى عليهما ذيل المنام فقام غانم واشعل القناديل واوقد الشموع وجدد المقام والحضرة واخذ رجليها وقبلهما فوجل هما مثل الزبل الطري فمرغ وجهه عليهما وقال ياستي ارحمي اسير هواك وتتيل عينيك وكنت سلیم القلب لو لاک ثم انه بکی قلیلا فقالت له یا سیدی و نور عيني انا والله لك عاشقة و بك وا ثقة ولكن انا اعرف انك ما تصل الي فقال لها وما المانع فقالت له انا في هذ؛ الليلة احكي لك تصتي حتى انك تقبل معذرتي ثم انها ترا مت عليه وطونت على ر قبته بيدها و قبلتــه و قد اخذت الخاطرة و او عدتــه بالوصال و لم يزالا يلعبان ويضعكان حتى تمكن حب بعضهما من بعض ولم يزالا على ذلك الحال وهما في كل ليلة ينامان على فراش و احل وكلما طلب منها الومال تتعزز منه مدة شهر كامل وقد تمكن حب كل

واحد منهما من قلب الأخر ولا بقي لهما صبر عن بعضهما الى ان كانت ليلة من بعض الليالي و هورا قل واياها والاثنان سكر انان فمديد، على جسدها وملس ثم مربيد، على بطنها ونؤل بها الى سرتها فانتبهت وقعدت على حيلها وتعهدت اللباس قوجدت اللباس مربوطا فنامت ثانيا فملس عليها بيده ونزل بها الى سر والها و دكتها وجذبها فانتبهت وقعدت على حيلها وقعل غانم الئ جانبها فقالت له ما الذي تربد فقال لها مرادي انام معك و اتصاني انا وانت فعند ذلك قالت له انا الان اوضح لك امري حتى انك تعرف قدري وينكشف لك سري ويظهر لك عذري قال لها نعم فعنل ذلك شقت ذيل قميصها و ملت يدها الى تكة لباسها و قالت له ياسيدي انرًا الذي على طرف هذه التِكَّة فاخذها غانم في يده و نظرها فوجدها مرقوما عليها باللهب انالك وانت لي يا ابن عم النبي فلما قرأها نثريدة وقال لها أكشفي لي عن خبرك قالت نعم اعلم انني معظية اميرالمومنين واسمي قوت القلوب وان اميرالمؤمنين لها ان رباني في قصرة وكبرت ونظر الخليفة الى صفاتي وما اعطاني ربي من الحسن والجمال فاحبني محبة زائلة واخذني واسكنني في مقصورة ورسم لي بعشرة جواري يخدلمنني ثم انه اعطاني ذلك المصاغ الذي تراة معي ففي يوم من بعض الايام سافر الخليفة الي بعض البلاد فجاءت الست زبيدة الى بعض الجوارى التي فيخدمتي وقالت لها عندك حاجة فقالت لها وما هي ياستي قالت اذا نامت ستك قوت القلوب فعطي هذا القطعة البنج في منا خيرها او في شرابها ولك علي من المال ما يكنيك فقالت لها الجارية حبا وكرامة ثم ان الجارية احلت البنع منها وهي فرحانة لاجل الدراهم ولانها

نى الاصل كانت جاربتها فجاءت الي ووضعت لي البنج في شوا بي فلما كان الليل شربت فلما استقر البنج في جوفي و قعت الى الارض و مارت رأ سي عند رجلي فها عرفت بروحي الا و انا في د نيا اخرى وانها لما تمت حيلتها عطنني في ذلك الصندوق واحضرت العبيد سوا و بو طلتهم وكذلك البوا بين و ار سلتني مع العبيد في الليلة التي انت كنت نائها فيها فوق النخلة و فعلوا معي مارايت وكا**نت** نجاتي على يديك وانت اتيت بي الى هذا المكان و احسنت الي غاية الاحسان و هذه قصتي وحكايتي و ما اعرف ايش جرى للخليفة في غيبتي فاعرف قدري ولا تشهر امري فلما سمع غانم بن ايوب كلام قوت القلوب و تحقق انها معظية الخليفة تأخر الى وراثه والحقته هيبة الخلافة وجلس وحدة في ناحية من نواحي الهكان يعاتب نفسه ويتفكر في امرة و يصبر قلبه و بقي حادرا في عشق التي فيها ليس له اليها وصول فبكي من شدة الغرام وشكا من تعامل الزمان وماله من العدوان فسبعان من اشغل التلوب 

قُلْبِ الْمُحِبِّ عَلَى الْأَعْبَابِ مَتْعُوبُ وَعَقَلُهُ مَعْ بَلَيْعِ الْعُسْنِ مَنْهُوبُ قَلْبِ الْعُسْنِ مَنْهُوبُ قَلْ إِلَّى الْعُسْنِ مَنْهُوبُ قَلْ إِلَى الْعُسْنِ مَنْهُوبُ قَلْ إِلَى الْعُسْنِ مَنْهُوبُ قَلْ إِلَى الْعُسْنِ مَنْهُوبُ قَلْ إِلَى الْعُلْ الْعُسْنِ مَنْهُوبُ قَلْ إِلَى الْعُلْ الْعِلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعِلْ الْعُلْ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعُلْ الْعِلْ الْعُلْمِ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعِلْمِ الْعُلْلِ الْعِلْمِ الْعُلْلِ الْعُلْلِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْ

فعند ذلك قامت اليه قوت القلوب و احتضنته و قبلته و تمكن حبه في قلبها و باحت له بسرها وما عندها من المحبة و طوقت على رقبة غانم بيديها و قبلته و هو يتمنع عنها خوفا من الخليفة ثم تحدثا ساعة زمانية و هما غريقان في بحر محبتهما الى ان طلع النهار نقام غانم و لبس اثوابه و خرج الى السوق كعادته و اخذ

جميع ما يحتاج اليه الامروجاء الى البيت فوجل قوت القلوب نبكي فلمان رأته بطلت البكاء و تبسمت و قالت له او حشتني با محبوب قلبي والله ان هذه الساعة التي غبتها عني كسنة من اجل فراقك وها انا قل بينت لك حالي من شلاة ولعي بك فقم بنا الآن و دع ما كان و اقض اربك مني قال اعود بالله ان هذا شي لا يكون كيف يجلس الكلب في موضع السبع والذي للمولي فهو على العبل حرام ثم جذب نفسه منها و جلس في ناحية على التصيرة وزادت هي محبة فيه با متناعه عنها ثم جلست الى جانبه و نادمته ولا عبته فسكرا وهامت بالافتضاح به فغنت هي و انشلات تقلول

قَلْتُ الْمُتَيِّمِ كَادَانَ يَتَفَتَّتَ ا فَالِيَ مَتِي هَلَا الصُّلُودُ الِيَ مَتِي اللَّهِ الصَّلُودُ الِيَ مَتِي اللَّهِ الْمُولِي الْفَرْلَانِ اَنْ تَتَلَقَّتُ اللَّهِ وَلَانِ الْغِزْلَانِ اَنْ تَتَلَقَّتُ اللَّهِ وَلَا الْمُولِي اللَّهِ الْفَتِي مَلَّا اللَّهُ وَ الْعَصَلُمُ الْفَتِي مَلَّا اللَّهُ وَ الْعَصَلُمُ الْفَتِي اللَّهِ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ الْفَتِي اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فبكى غانم بن ايوب وبكت هي لبكته ولم يزالا يشربان الى الليل فقام غانم و فرش فرشين كل فرش في مكان و جلة نقالت له قوت القلوب لمن هذا الفرش الثاني نقال لها هذا لي والآخر لك ومن هذة الليلة فين لانتام الاعلى هذا النمط وكل شيء كان للسيل فهو على العبد حرام فقالت له يا سيلي وعنا من هذا وكل شيء على العبد وقالت له يا سيلي وعنا من هذا وكل شيء يجري بقضاء وقل فابئ من ذلك فانطلقت النار في قلبها وزاد يجرم معاذالله وغلب هو عليها و نام وحدة الى الصباح فزاد بها العشق معاذالله وغلب هو عليها و نام وحدة الى الصباح فزاد بها العشق والغرام و اشتل بها الوجل و الهيام و اقاما على ذلك ثلثة اشهر طوالوهي كلما تقوبت منه يمتنع عنها ويتول لها كلما يكون للسيل فهو

على العبد حوام فلما طال بها المطال مع غانم بن أيوب المتيم المسلوب و زادت بها الشجون والكروب انشدت من فواد متعوب 

وَ دُوْتَ مِنَ الْمَلاَحَةِ كُلُّ فَنَ وَ وَكُلْتَ السُّهَادَ بِكُلِّ جَفَى أَفيا غُصَى الْأَراكِ أَرَاكَ تُجنِي أَوا كَ تَصِيدُ أَرْبَابَ الْمُجَنَّ فَتِنْتُ وَ ٱلْتَ لَمْ تَعَلَّمُ بِٱلْتِي أَغَارُ عَلَيْكُ مِنْكُ فَكَيْدُف مِنْي بَلِيعَ الْحُسْنِ كُمْ هَلَا التَّجَنِّي

بَديْعَ ٱلْعُسْنِ كُمْ هَذَا النَّجَنِّي وَ مَنْ أَغْرَاكَ بِالْإِعْرَاضِ عَنِّي حَوَيْتُ مِنَ الرَّشَانَةِ كُلُّ مُعْنَى و أَجْرَيْتَ الْغُرَامَ لِكُلِّ تَلْبَ وَ أَعْرِفُ تَبْلُكُ الْاعْصَانُ تَجِنَّى و عَهْدِي بِالظِّبَ اصْيِدًا فَمَالِي وَ أُعَجُبُ مَا أَحَدِثُ عَنْكُ انَّي فَلَا تُسْمَع بِوصِلكَ لِي فَانِي وَ لَسْتُ بِقَائِلِ مَا دُمْتُ حَيَّا

و اقاموا على هذا الحال مدة والخوف يمنع غانما عنها هذا ما كان من امر غانم بن ايوب المتيم المسلوب واما ماكان من امرالست زبيدة فانها في غيبة الخليفة لما فعلت بقوت القلوب ذلك الامر بقيت حائرة تتول في نفسها ماذا اتول للخليفة اذا جاء وسأل عنها وما يكون جوابي له ندعت بعجمو زكانت عندها و اطلعتها على سرها و قالت لها كين افعل و قوت القلوب قد فرط فيهاالفرط فقالت لها العجوز لما فهمت الحال اعلمي يا ستي ان مجيع الخليفة قرب و لكن ارسلي الى نجار و أمريه ان يعمل لك صورة ميت من خشب ونعفرلها قبرا في وسط القصر و ندفنها فيه و تعملي له مقصورة و نو قد فيه الشموع والقناديل وتأ مري كل من فمالقصران يلبسوا الاسود

و امري جواريك والخدام اذا علم وا ان الخليفة اتى من السفر ان ينشروا التبن في اللها ليز فاذا دخل الخليفة و سأل عن الخبر يقولون له ان قوت القلوب ماتت و عظم الله اجرك فيها و من معزتها عنل سيدتنا دفنتها في قصرها فاذا سمع ذلك يبكي و يعز عليه فانه يعمل لها الختومات و يسهر على تبرها فان قال في نفسه ان بنت عمى زبيلة من غيرتها سعت في هلاك توت القاوب او غلب عليه الهيام فيأمر باخراجها من القبر فلا تفزعي من ذلك فلما يحفرون و يطلعون على تلك الصورة التي كبني أدم فيراها وهي مكفنة بالا كفان المفتخرة فان اراد الخليفة ازالة الاكفان عنها لينظرها فامنعيه انت من ذلك والأخرى تمنعه وتقول له رؤية عورتها حرام فيصلق حينتل انهاما تت فيعيدها الى مكانها ويشكرك على فعلك و تخلصين انت أن شاء الله تعالى من هذه الورطة فلما سمعت الست زبيدة كلامها رأته صوابا فخلعت عليها خلعة و امرتها ان تفعل ذلك بعل ما اعطتها جملة من المال فشرعت العجوز في الحال و امرت النجار ان يعمل لها صورة كما ذكرنا وبعل تمام الصورة جاءت بها الى الست زبيرة فكفنتها و د فنتها و او قلت الشهوع والقناديل و فرشت البسط حول القبر و لبست السواد و امرت الجواري ان يلبسن السواد و اشتهر الامو في القصر ان قوت القلوب ماتت فبعل ملة اقبل الخليفة من غيبته و طلع الى قصرة ولكن ماله شغل الا قوت القلوب فرأى الغلمان والخدام والجواري كلهم لابسين السواد فرجف فواد الخليفة فلها دخل القصر على الست زبيدة رآها لابسة للسواد فسأل الخليفة عن ذلك فاخبر وة بموت توت القلوب فوقع مغشيا عليه فلما افاق سأل عن قبرها فقالت الست زييلة اعلم يا اميرالمومنين انني من معزتها عنلي

دونتها في قصري فلخل الخليفة بثياب السفر الى قبر قوت القلوب ليزورها فوجل البسط مفروشة والشموع والقناديل موقودة فلما رآف فلك شكرها على فعلها فبقي حائرا في امرة و هو ما بين مصلق و مكذب فلما غلب عليه الوسواس امر بعفر القبر و اخرجها منه فلما رآى الكفن و ارادان يزيله عنها ليرواها خاف من الله تعالى فقالت العجوز ردوها الى مكانها ثم ان الخليفة امر في الحدال باحضار الفقهاء والمقرئين و عمل الختومات على قبرها و جلس بجانب القبر يبكي الى ان غشي عليه ولم يزل قاعلا على قبرها شهرا كاملا وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المبرساح

## فلما كانت الليلة الثانية والاربعون

قالت بلغني ايهاالملك السعيدان الخايفة لم يزل يتردد على قبرها ملة شهر فاتفق ان الخليفة دخل الحريم بعدانصراف الاصراء والوزراء الى بيوتهم فنها ساعة فجلست عنل رأسه جارية تروّحه بالمروحة وعند رجليه جارية تكبسه فلما نام وانتبه و فتح عينيه و غمضهما فسمع الجارية التي عند رأسة تقول للتي عند رجليه و يلك ياخيزران قالت لها نعم يا قضيب البان قالت لها ان سيدنا ليس عند، علم بما جرى و انه يسهر على قبر لم يكن فيه الاخشبة منجرة صنعة النجار فقالت لها الاخرى وقوت القلوب اى شيء اصابها فقالت اعلمي ان الست زبيدة ارسلت مع جارية قرص بنج و بنجتها فلما تحكم البنج منها جعلتها في صندوق وارسلتها مع صواب و كافور وامرتهما ان يرمياها في التربة فقالت خيزران و يلك يا قضيب البان هدالست قوت القلوب ما ماقت فقالت لا والله سلامة شبابها من الموت ولكن

انا سمعت الست زبيدة تقـول ان قوت القلوب عنل شاب تاجر اسمه غانم بن ايوب اللمشقي و ان لها عنده بهذا اليوم اربع شهور و سيدنا هذا يبكي ويسهر الليالي على قبر لم يكن فيه ميت وصارتا تتحدثان بهذا الحديث والغلينة يسمع كلامهما فلما فرغ الجاريتان من العديث و عرف القضية و ان هذا القبر زور و متال و ان قوت القلوب عند غانم بن ايوب مدة اربعة اشهر غضب الخليفة غضبا شديداً وقام و دخل على امراء دولته فعنه ذلك اقبل الوزير جعفر البر مكي و قبل الارض بيسن يديه فقال له الخليفة بغيظ انزل ياجعفر بجماعة و اسأل عن بيت غانم بن ايوب و اكبسوا دارة وايتوني بجاربتي قوت القاوب ولا بدلي ان اعذبه فاجابه جعفر بالسمع والطاعة فعنل ذلك نزل جعفر والخلق والعالم والوالي صعبته ولم يزا لوا سائرين الى ان انوا الى دار غانم و كان غانم بن ايوب خرج ني ذلك الوقت و جاء بقدرة الحم وارادان يمديد، لياً كل منها هو وقوت القلوب فلاحت منها التفاتة فوجلت البلاء احاط باللاار من كل جانب والوزير والوالي والظلمة والمماليك بسيــوف مسلولة مجردة وقل داروابه كما يدور بياض العين بالسواد فعنل ذلك عرفتان خبرهاوصل الى الخليفة سيدها فايقنت بالهلاك واصفر لونها وتغيرت <sup>محا</sup> سنها فعنل ذلك نظرت الى غانم وقالت له يا حبيبي فزبنفسك فقال لها كيف اعمل والي اين اذهب ومالي ورزني في هذه الدار نقالت له لاتمكث لثلا تهلك و يذهب مالك فقال لها ياحبيبتي ونورعيني كيف اصنع ني الخروج و قل احاطوا باللمار فقالت له تخف و قلعته من ثيابه و البسته ثيابا بالية وجاءت بالقل، قالتي كان فيها اللحم ووضعتها على رأسه وحطت في حواليها

كسرة خبز وزبدية طعام و و ضعتهم مي مقطف وقلت له اخرج بهذه الحيلة ولا عليك مني فانا اعرف اي شي في يدي من الخليفة فلها سهع غانم كلام توت القلوب وما اشارت به عليه خرج من بينهم وهو حامل المقطف بهافيه وسنر عليه الستار ونجامن المكائل والاضرار ببركة نيته فلما وصل الوزير جعفر الى ناحية الدار ترجل عن حصانه و دخل البيت و نظر الي قوت القلوب و قل تزينت وتبهرجت وعبت صندوقا من اللهب والمصاغ والجواهر والتحف مماخف حمله وغلاثمنه فلما دخل عليها جعفر ورأها قامت على قد ميها وقبلت الارض بين يديه وقات له يا سيدي جرى القلم من القدم بما حكم الله فلما رأى ذلك جعفر قاللها والله ياستي انه ما او صاني الا بقبض غانم بن ايوب فقالت يا سيدي انه عبي تجارات و ذهب بها الى دمشق ولا علم لي الخبرة واريدان تعفظ لي هذا الصندوق واحمله الى ان تسلمه لي في قصر امير المؤمنين فقال جعفر السمع والطاعة ثم اخل الصندوق وامراحمله وقوت القلوب معهم الى دار الخلافة وهي مكرمة معززة وكان هذا بعد ان نهبوا دار غانم ثم توجهوا الى الخليفة وحكى جعفر للخليفة جميع ماجري فامر الخليفة لقوت القلوب بهكان مظلم واسكنها فيه و الزم بها عجوزا لقضاء حاجتها لانه ظي ان غانما قد فسق بها وراقدها ثم انه كتب موسوما للامير محمل بن سليمان الزيني وكان نائبا في دمشق و مضمونه ان ساعة و صول المرسوم تقبض على غانم بن ايوب وترسله الي فلما وصل المرسوم اليه قبله و وضعه على رأسه ونادى فى الا سواق من ارادان ينهب فعليه بدار غانم بن ايوب فجاء وا الى الدار فرجدوا ام غانم و اخته قد صنعتا له قبرا في وسط الدار وتعدتا

عنده تبكيان عليه فمسكوهما ونهبوا الدار ولم تعلما ما الخبر فلما احضرو هماعنل السلطان سألهما عن غانم والدهما فقالتا له من ماءة سنة او اكثر ما و قفنا له على خبر فرد وهما الى مكا نهما هذ اما كان من امر هما واما ماكان من امرغانم بن ايوب المتيم المسلوب فاند لما سلبت نعمته ونظرالي حاله فبكي علي نفسه حتى انفطر قلبه وهاج على وجهه وسار الي آخر النهار وقد ازداديه الجوع واضربه الهشي فلما و صل الى بلك دخلها وذهب الى مسجل وجلس على برش واسنل عهوة الى حائط المسجد وارتمى وهوني غاية الجوع والتعب ولم يزل مقيما هناك الى الصباح وقل خفق قلبه من الجوع وركب على جلله القمل من العوق وصارت رائعته زفرة و تغيرت احواله فاتي اهل تلك الملدة يصلون الصبح فوجلوة مطروحا ضعيفا هزيلا من الجوع وعليه آثار النعمة لا تُعة فلما صلوا واتبلوا عليه وجدوء بردانا جائعا فاعطوة ثوبا عتيقا قل بليت اكهامه وقااوا له ياغريب من اين تكون وما سبب ضعفك ففتح عينيه فيهم وبكى ولم يرد عليهم جوابا فذهب احدهم وقد عرف انه جيعان فاتى له بسكرجة عسل ورغيفين فاكل يسيرا وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس وانصرفوا لاشغا لهم ولم يزل على هذا الحال شهرا وهو عندهم وقد تزايد به الضعف والمرض فبكوا عليه وتعطفوا وتشاوروا مع بعضهم في امرة فاتفقوا في انهم ان يوصلوه الى المار ستان الذي ببغداد فبينما هم كل لك و اذا بامرًاتين شحاذتين دخلتا عليه وكانتـــا هُولاء امه وا خته فلما رآهما اعطاهما الخبز الذي عند رأسه ونامتا عنده تلك الليلة ولم يعرفهما فلماكان ثاني يوم اتاه اهل القرية واحضروا له جملا وقالوا للجمال احمل هذا المريض فوق الجمل قاذا وصلت الى بغداد

فانك تعطه في باب الهارسنان لعله يتداوى و يتعامى و يبقى لك الاجر نقال لهم السمع والطاعة فبعد ذلك اخرجوا غانم بن ايوب من المسجل و حملوا بالبرش الذي هو نائم عليه فوق الجمل و جاءت امه و اخته يتفرجان عليه من جملة الناس ولم تعلمابه ثم انهما نظرتا اليه وتاملتاه وقالتا انه شبيه لغانم ابننا فيساتوف هل هو هذا الضعيف اولا و اما غانم قانه ما افاق الا وهو محمول على الجهل مشدود بحمل فبكي واشتكى واهل القريه ينظرون امه و اخته تبكيان عليه ولم تعرفابه ثم سافرت امه و اخته الى ان وصلنا الى بغداد و اما الجمال فمازال سأنوابه حتى حطه على باب المارستان و اخل جمله و ذهب فتم غانم راقدا هناك الى الصباح فلما اندرجت الناس فى الطريق نظروا اليه و قل صاررق الخلال والناس يتفرجون عليه فجاء شيخ السوق وازاح الناس عنه وقال انا اكسب الجنة بهذا المسكين فانهم متى ادخلوه المارستان قتلوه في يوم و احل ثم امر صبيانه بحمله فحملوه الى بيته وفرش له فرشا جديداووضع له مخدة جديدة و قال لزوجته اخلاميه بنصح فقالت طيب على الوأس ثم تشمرت وسخنت ماء و غسلت يديه و رجليه و بدنه والبسته ثوبا من لبس جواريها و اسقته تدح شراب ورشت عليه ماء ورد فافاق و اشتكى وافتكر معبوبته قوت القلوب فزادت به الكروب هذا ما كان من امرة واما ماكان من امر قوت القلوب فانه لما غضب عليها الخليفة وادرك 

### فلما كانت الليلة الثالثة والاربعون

قانت بلغني ايها لهلك السعيدان قوت القلوب لها غضب عليها

الخليفة و اسكنها في المكان المظلم وتمت على هذا الحال ثمانين يوما فانفق ان الخليفة مريوما من الايام على ذلك المكان فسمع قوت القلوب تنشل الاشعار فلها فرغت من شعرها قالت يا حبيبي يا غانم ما احسنك وما اعف نفسك احسنت لمن اساء عليك و حفظت حرمة من ضيع حرمتک و حفظت حریمه وهو سباک و سبی اهلک ولابل ان تقف انت و اميــرالمؤمنين بين يلي حاكم عادل و تنتصف انت عليه ني يوم يكون فيه القاضي المولئ جل وعز والشهو دهم المالائكة فلما سمع الخليفة كلامها و فهم شكواها علم انها مظلومة فدخل نصرة و ارسل مسرور الخادم لها فلما حضرت بين يديه اطرقت برأسها وهي باكية العين حزينة القلب فقال يا قوت القلوب اراك تتظلمين مني وتنسبينني الى الظلم وتؤعمين اني اسأت لهن احسن الي فهن هواللي حفظ حرمتي وانتهكت حرمته وستر حريمي وسبيت حريمه نقالت له هو غانم بن ايوب فانه لم يقربني بفاحشة ولا سوء وحق نعهتك يا اميرالهومنين فقال الخليفة لاحول ولا قوة الابالله يا قوت القلوب تمني على تُعطى فقالت اتمنى عليك معبوبي غانم بن ايوب فعند ذلك امتثل امرها فقالت يا امير المؤمنين ان احضرته تهبني له فقال ان حضر وهبتك له هبة كريم لايرد في عطائه فقالت يااميرالمومنين أُمِنْ لَي ان ادور عليه لعل الله يجمعني به فقال لها افعلي مابدالك ففرحت وخرجت ومعها الف دينار ذهب فزارت المشائخ وتصدقت عنه وطلعت ثاني يوم الى سوق التجار واعلمت شيزالسوق و اعطيت له دراهم وقالت له تصلق بها على الغرباء وطلعت ثم جاءت ثاني جمعة السوق ومعها الف دينار ودخلت سوق الصاغة وسوق الجوهرية فنادت بالعريف فعضر فلافعت له الف دينار

وقالت له تصدق بها على الغرباء فنظر اليها العريف وهو شيخ السوق وقال لها ياستي هل لك ان تذهبي الهداري و تمظري الى هذا الشاب الغريب ما اظرفه وما اكمله وكان هو غانم بن ايوب المتيم المسلوب و لكن العريف ليس له به معسرقة وكان يظن انه رجل مسكين مديون سلبت نعمته اوعاشق فارق احبته فلما سمعت كلامه خفق قلبها وتقلقلت احشارها نقالت له ا, سل معي من يوصلني الهدارك فارسل معها صبيا صغيرا فاوصلها الى الدار التي فيها الغريب للعريف فشكرته على ذلك فلما وصلت البيت ودخلت وسلمت على زوجة العريف قامت زوجة العريف فقبلت الارض بيس يديها لانها عرفتها فقالت لها قوت القلوب اين الضعيف الذي عنلك فبكت وقالت هاهو ياستي والله انه ابن ناس وعليه اثرالنعمة وذلك هو على الفراش فالتفتت اليه ونظرته فرأته كانه هو بذاته ورأته قداختفي وكثر نحوله ورق الى ان صار كالخلال وانبهم عليها امر فلم تتعقق انه هو ولكن اخذتها الشنقة عليه فبكت وقالت ان الغرباء مساكين وان كانوا امراء في بلادهم وقدتعنَّت عليها ولم تعرف انه غانم ثم انها وجعها قلبها عليه ورتبت له الشراب والادوية ثم جلست عند رأسه ساعة ثم ركبت و طلعت الى قصرها وصارت تطلع كل سوق لاجل التفتيش على غانم ثم ان العريف قداتي بامه واخته فتنة و دخل بهما على قوت القلوب وقال يا سيدة المحسنات قد دخل مدينتنا في هذا اليوم امراةً و بنتها وهما وجوه ملاح وعليهما اثرالنعمة والسعادة عليهما لائحة لكنهما لابستان ثيابا من الشعر وكل واحدة منهما معلقة في رقبتها مخلاة و عيونهما باكية و تلوبهما حزينة وها انا اتيت بهما اليك لتأويهما وتصونيهما عن الشحاذة لانهماليستا اهلا للشحاذة واننا ندخل ان شاءالله

بهما الجنة نقالت والله ياسيدي لقل شوتتني اليهما واين هما نقالت للعريف علي بهما قامر الخادم ان يدخلهما على قوت القلوب فعنل فلك دخلت فتنة وامها على قوت القلوب فلما نظر تهما قوت القلوب وهما ذاتا جمال بكت عليهما وقالت والله انهما اولاد نعمة ويلوح عليهما اثرالغنى نقالت زوجة العريف ياستي نجن نعب الفقراء والمساكين لاجل الثواب وهؤلاء ربها جاروا عليهما الظلمة و سلبوا نعمتهما واخر بوا ديارهما ثم انهما بكتابكاء شديدا وافتكرتا مها كانتا فيه من النعم وما بقتافيه من الفقر والعزن وتفكرتا غانم بن ايوب المتيم المسلوب فلما بكتا بكت قوت القلوب لبكا تهما وقالتا نسال الله ان يجمعنا بمن نريلة و هو وللي اسمه غانم ابن ايوب فلما سمعت قوت القاوب هذا الكلام علمت ان هذة المرأة ام معشوتها والاخرعاخته فبكت حتى غشي عليها فلها افاتت اتبلت عليهما وقالت لهما لا باس عليكما وهذا اليوم اول سعادتكما وآخرشقا وتكما فلاتيزنا وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم بالم

## فلما كانت الليلة الرابعة والاربعون

قالت بلغني ايها الملك السعيران قوت القلوب لها قالت لهها لاتحزنا ثم انها امرت العريف ان ياخل هما الى بيته و يخلي زوجته تل خلهما الحمام و تلبسهما ثيابا حسنة و تتوصي بهما وتكرمهما غاية الأكرام و اعطته جملة من المال وفي ثاني يوم ركبت قوت القلوب و ذهبت الى بيت العريف و دخلت عنل زوجته فقامت اليها وقبلت يليها و شكرت احسانها و رأت ام غانم و اخته و قدا دخلتهما زوجة العريف الحمام وغيرت ما عليهما من الثياب فظهرت عليهما أثار النعمة

فجلست تعادثهما ساعة ثم سألت زوجة العريف عن الهريض اللي هو عندها فقالت هو الحاله فقالت قوموا بنا فطل عليه و نعودة فقامت هي و زوجة العريف وام غانم واخته ودخلن عليه وجلس عنده فلما ممعهن غانم بن ايوب المتيم المسلوب يذكرن قوت القلوب وكان قد انتهل جسمه ورق عظمه ردت له روحه وشال رأسه من فوق المخلة ونادئ ياقوت القلوب فنظرت اليه وتحققته فعرفته وصاحت بقولها نعم باحبيبي فقال لهااقربي مني فقالتاله لعلك غانم بن ايوب المتيم المسلوب نقال لها نعم انااياه فعنل ذلك وقعت مغشيا عليها فلما سمعت اخته فتنة وامه كلامهما صاحتابة والهماوافر حتاة ووقعتا مغشيا عليهما وبعل ذلك استغانتا نقالت له قوت القلوب الحمد لله الذي جمع غملنا بک و بامک و اختک فتقلامت اليه و حکت له علي جميع ماجوي لها مع الخليفة و قالت له اني اظهرت لامير المؤمنين الحق نصلق كلامي و رضي عنک و هواليوم يتمنى ان يراک ثم انها اخبرته انه و هبني لك ففرح بذلك غاية الفرح فقالت لهم قوت القلوب الاتبرحوا حتى احضر ثم انها قامت من وقتها و ساعتها وانطلقت الى قصرها و حملت الصنايوق الله اخذته من دارة واخرجت منه دنانيــر و اعطت للعريفاياها و قالت له خذ هذه الدراهم واشتر لكل شخص منهم اربع بدلات كوامل من احسن القماش وعشرين منديلا و غير ذلك مها يحتاجون اليه ثم انها دخلت بهما و بغانم الحمام و امرت بغسلهم و عملت لهم المساليق و ماه الخولنجان وماء التفاح بعدان خوجوا من العمام ولبسوا الثياب و اقامت عندهم ثلثة ايام وهي تطعمهم لحم اللجاج والمساليق وتسقيهم السكوالمكرر فبعل ثلثة ايام ردت ارواحهم لهم فادخلتهم الحمام ثانيا وخرجوا وغيرت عليهم الثياب

و خلتهم في بيت العريف و ذهبت الى القصر فاستاذنت الخليفة فاذن لها فدخلت و قبلت الارض بين يديه و اعلمته بالقصة و انه قد حضر سيدها غانم بن ايوب المتيم المسلوب و ان امه و اخته قد حضرتا فلما سمع الخليفة كلام قوت القلوب قال للخدام علي بغانم فنزل جعفر اليه وكانت تل سبقته قوت القلوب و دخلت على غانم واعلمته ان الخليفة ارسل اليك يطلبك بين يديه فاوصته بفصاحة لسانه وتثبيت جنانه و عذوبة كلامه والبسته حلة فاخرة و اعطته دنانير بكثرة وقالت له كشر البذل الئ حاشية الخليفة وانت داخل عليه واذا بجعفر قل اقبل عليه و هو على بغلته النوبية فقام غانم و قابله و حياه وباس الارض بين يديه و تل ظهر كوكب سعدة واضاء فاخذة جعفر ومازالا سائرين هو و جعفر حتى دخلا على اميرالمؤمنين فلما حضر بين يديه نظر الى الوزراء والامراء والحجاب والنواب و ارباب الدولة و اصحاب الصولة فعنل فلك غانم اعلب كلامه و فصاحته ثم نظر الى الخليفة

مُتَابِع الْعُسَنَاتِ وَالْاحسَانِ لَا يَلْهُ الْمُعَامِ وَ مَنْ قَيْصُرِ فِي ذَاالْهَقَامِ وَ صَاحَبِ الْإِيْوَانِ تَضْعُ الْمُلُوكُ عَلَى تَرَى اعْتَابِهِ عِنْكَ السَّلام جَوَاهِرُ التِّيجَان حَتَّى إِذَا بَصُرَتْ لَهُ ٱبْصَارُهُمْ خَرُّوا لِمَيْبَةِ ــــهِ عَلَى الْأَذْقَانِ لَكَ حُسَّنُ تَكْبِيْدٍ وَ ثُبْتُ جِنانِ حَتَّىٰ اسْتُوى الْقَاصِي بِهَا وَاللَّانِي

حبيت مِنْ مُلِكِ عَظيمِ الشَّانِ و يُفيُّكُهُمْ ذَاكَ الْمَقَامُ مَعَ الرِّضي رُبُّ الْعُلَا وَجَلَالَةَ السَّلْطَــانِ َضَاقْت، يَعْسَكُوكَ ٱلفَّيا فِي وَٱلوَرِئ فَاضُوبِ خِيَامَكَ فِي ذُرْى كِيْوَانِ ٱلْقَاكَ مَا لِيكَ الْمُلُوْكِ بِعَنْـوَة و نَشَرْتَ عَلَى لَكَ فِي الْبَسِيطُةِ كُلِّهِمَا

# فلما كانت الليلة الخامسة والاربعون

قالت بلغني ايهاالملك السعيدان غانم بن ايوب لما اعجب الخليفة فصاحته و نظمه و عذوبة منطقه قال له ادن مني فدنا منه ثم قال له بهاجرى له ني بغداد و بنيامه في التربة و اخذا الصندوق من العبيد بعل ما ذهبوا و اخبره مهاجری له من المبتلاً الى المنتهى و ليس نى الاعادة اقادة فلما علم الخليفة انه صادق خلع عليه و قربه اليه و قال له ابرعُ دمتي فابراً دمته وقال له يا مولانا السلطان ان العبد وما ملكت يداء لسيدة ففرح الخليفة بذلك ثم امران يفود له قصر ورتب له من الجوامك والجرايات والعطايات شيمًا كثيرا ثم نقله ونقل اخته وامه وسمع الخليفة باخته فتنة انها فيالحسن فتنة فخطبها الخليفة من غانم فقال له غانم انها جاريتك و انا مملوكك فشكره و اعطاه مائة الف دينار و اتى بالشهود والقاضي وكتبوا الكتابين في نهار و احل و هوكتاب الخاينة على فتنة وكتاب غانم بن ايوب على قوت القلوب ودخل هووغانم في ليلة و احدة فلما اصبح الخليفة امران يؤرخ ما جرى لغانم من حديثه من اوله الى آخرة و ان يخلل في الخزانة حتى يقرأه الله يا تي من بعده فيتعبب من تصرفات الا قدار و يفوض الامر الي خالق الليل والنهــــار وليس هذا باعجب من حكاية الملك عمر بن النعمان و وللة شرکان و واله خو المکان و ما جری لهم من العجاب والغرائب

قال الملكوما حكايتهم قالت بلغني ايهاالملك السعيد انه كان بمدينة السلام قبل خلافة عبد الملك بن مروان ملك يقال له عمر بن النعمان وكان من الجبابرة الكبار وكان قل قهر الملوك الاكاسرة والقياصرة وكان لا يصطلى له بنار ولا يجاريه احل ني مضهار وكان اذا غضب خرج من منخريه الشرار وكان قد ملك جميع الاقطار واطاع الله له جميع العباد وقل نفل امرة في سائر الامصار ووصلت عساكرة الهانصى البلاد و دخل في حكمه المشرق والمغرب وما بينهما من الهند والسند والصين وارض الحجاز وبلاداليمن وجزائرالهند والصين وبلاد الشمالو ديار بكر وارض السودان و جزائرالبعارو ما في الارض من مشاهير الانهار كسيحون وجيعون والنيل والفرات وارسل رسله الي اقصى الهدائن ايأتوه بعقيقة الاخبار فعادواله واخبر وة بالعدل والطاعة والامان واللعاء للسلطان عمر بن النعمان هذا وعمر بن النعمان يا ملك الزمان له نسب عظيم الشان تحمل اليه الهدايا والتحف والخراج من كل مكان وكان له ولل قد سهاه شركان وهو اشبه الناس به و قل طلع آفة من أفات الزمان وقهر الشجعان و اباد الاقران فاحبه والله حبا شديدا ما عليه من مزيد و اوصى له بالهلك من بعد، ثم ان شركان كبر حتى بلغ مبلغ الرجال وصارله من العمر عشرين سنة فاطاع الله له جميع العباد لمابه من شدة الباس و الجلاد و كان والله عمر بن النعمان له اربع نساء بالكتاب والسنة لكنه لم يرزق منهن ولل بغير شركان وهو من احديهن و الباقي عواقر لم يرزق من واحدة منهن ولدا ومع ذلك كان له ثَلْمُهَانَّةُ وستون سُرِّيةً على علد ايام السنة القبطية وتلكالسواري من سائرالاجناس وكان قل بني لكل واحدة منهن مقصورة وكانت المقاصير من داخل القصر فانه بني اثنى عشر تصرا على عدد شهور

السنة وجعل في كل قصر ثلثين مقصورة فكانت جملة المقاصير تُلْمُمَانَة و ستين مقصورة و اسكن تلك الجواري في هذالمقاصير و فرض لكل سرية منهى ليلة يبيت عندها وما يًا تيها الا بعد سنة كادلمة فاقام على ذلك مدة من الزمان ثم ان ولده شركان اشتهر في سادرالآفاق ففرح به والله و ازداد قوة فطغى و تجبر و فتر الحصون والبلاد وكان بالامر المقدر ان جارية من جواري عمر بن النعمان قل حملت و اشتهر حملها وعلم الملك بذلك نفرح فرحا شديدا وقال لعل ان تكون ذريتي ونسلي كلها ذكورا فارخ يوم حملها وصاريحسن اليها فعلم شركان بذلك فاغتم وعظم عليه الامر وقال لقل جاءني من ينازعني في المملكة و قال في نفسه ان ولدت هذه الجارية ولدا ذكرا قتلته وكتم ذلك في نفسه فهذا ماكان من امر شركان واما ماكان من امرالجارية فانها كانت رومية وكان تُن بعثها اليه هدية ملك الروم صاحب قيساريّة و ارسل معها تعفا كثيرة وكان اسمها صفية، وكانت اجمل الجواري و احسنهن و جها و اصو نهن عرضا و کانت ذات عقل و افر و جمال باهو وكانت تخدم الهلك ليلة مبيته عندها وتقول له ايها الملك كنت اشتهي من اله السماء ان يرزقك مني ولاا ذكرا حتى اني احسن تربيته و ابالغ في ادبه و صيانته فيفرح الملك و يعجب ذلك الكلام فلا زالت كذلك حتى كملت اشهرها فجلست على كرسي الولادة وكانت في مدة حملها على صلاح تقوم وتحسن العبادة و تدعو الله بان ير زنها بولل صالح و يسهل عليها ولادته فتقبل الله منها دعاءها وكان الهلك قل وكل بها خادما يخبرة بما تضعه هل هو ذكر او انثل وكذلك واله شركان الرسل من يعرفه بذلك فلما وضعت صفية ذلك المولود فتشته القوابل فوجد فه

بنتا بوجه ابهي من القهر فاعلمن بها الحاضرين و عاد رسول الملك واخبره وكذلك رسول شركان اخبره بذلك ففرح فر حاشديدا فلما انصرف الخدام قات صفية للقوابل امهلوا علي ساعة قاني احس باحشائي ان فيها شيمًا أخر ثم تا وهت و جاءها الطلق ثانيا وسهل الله عليها ووضعت مولودا ثانيا فنظرت اليه القوابل فوجلنه والدا ذكرا يشبه البدر بجبين ازهر وخل احمر مورد ففرحت به الجارية والخدم والعشم وكل من حضرو رست صفية الخلاص وقل اطلقوا الزغاريت في القصر فسمع بقية الجواري بذلك فحسدنها وبلغ عمر بن النعمان الخبر ففرح و استبشر وقام و خرج و قبل رأسها و نظر الى المولود ثم انعنى اليه و قبله وضربت الجواري بالدفوف و لعبت بالالّات وامر الملك ان يسموا المولود ضوء المكان واختمه نزهة الزمان فامتثلوا امرة واجابوا بالسمع والطاعة وافرد لهم الهلك من يخدمهم من المراضع و الخدام والعشم والدايات ورتب لهم الرواتب من السكر والاشربة والادهان وغير ذلك ممايكل عن وصفه اللسان و سمعت اهل بغداد بما رزق الله الملك من الاولاد فزينت المدينة ودقت البشائر واقبلت الامراء والوزراء وارباب اللولة و هنوا الملك عمر بن النعمان بولله ضوء المكان وبنته نزهة الزمان فشكرهم الملك على ذلك وخلع عليهم وزاد في اكراسهم من الانعام واحسن الى الحاضرين من الخاص و العام ولم يزل على تلك الحالة الى ان مضى اربعة اعوام و هو بعل كل قليل من الايام يسأل عن صفية و اولادها و بعد اربعة اعوام امران ينقل اليهامن المصاغ والحلي والعلل والاموال شيء كثير واوصاها بتربيتهما وحسن ادبهماهذا كله وابن الملك شركان لايعلم

ان والله عمر بن النعمان رؤق ولدا ذكرا ولم يعلم انه رزق سوى نزهه الزمان و اخفوا عليه خبر ضوء المكان الى ان مضت اعوام وايام وهو مشغول بمقارعة الشجعان ومبارزة الفرسان فبينما الملك عموبن النعمان جالس يومامن الايام اذ دخلت عليه الحجاب وقبلوا الارض بين يديه و قالوا ايها الملك و صلت الينارسل من ملك الروم صاحب القسطنطينية العظمى وانهم يريدون الدخول عليك و التمثل بين يديك فان اذن لهم الملك بالدخول ندخلهم والا فلا مرد لامرة فعند ذلك اذن لهم باللخول فاما دخلوا عليه مال اليهم واقبل عليهم وسألهم عن حالهم وما سبب اقبالهم فقبلوا الارض بين يديه وقالوا ايها الملك الجليل صاحب الباع الطويل اعلم ان الذي السلنا اليك الملك افريدون صاحب البلاد اليونا نية والعساكو النصرانية المقيم بمملكة القسطنطينية يعلمك انه اليوم في حرب شليل مع جبار عنيل وهو صاحب تيسارية والسبب في ذلك ان بعض ملوك العرب من قديم الزمان اتفق انه و جد في بعض فتو حاته كنؤا من عهل الاسكندر فنقل منه اموالا لاتحصى و من جهلة ماوجل فيه ثلث خر زات مل ورات على قدر بيض النعام وهم من معدن الجواهر الابيض الخالص اللء لايوجل له نظير وكل خرزة صنقوش عليها بالقلم اليوناني امور من الاسرار ولهن منافع وخواص كثيرة و من بعض خاصيتهن ان كل مولود علقت عليه خرزة منهن لم يصبه الم ما دامت الخرزة معلقة عايه ولايأن ولايسخن فلما وضع يدة عليها ووقع بها وعرف ماكان من اسرارها ار سل للملك افريدون هدايا من بعض التعف و المال و من جملتهم ثلث خرزات و جهز ومركبين الواحدة فيها مال و الاخرى فيها

رجال تحصفظ تلك الهدايا مهدن يتعرض لها في البحر وكان يعرف من نفسه ان ما احل يقدر يحبس مراكبه لكرونه ملك العرب لاسيما وطريق المراكب التي فيها الهدايا في البحر اللي في مملكة ملك القسطنطينية وهي متوجهة اليه وليس في سو احل فلك البحر الا رعايا الملك الاكبر افريدون فلما جهن المركبين سافرا الى ان قربا من بلادنا فخرج عليهما بعض قطاع الطريق من تلك الارض و نيهم عساكر من عنل صاحب قيسارية فاخذ و اجميع ما في المركبين من التحف والمال والل خائر و ثلث خر زات و قتلوا الرجال فبلغ ذلك ملكنا فارسل اليهم عسكوا فكسروة وارسللهم عسكرا ثانيا اقوى من الاول فهزموة ايضا فعنل ذلك اغتاظ الهلك واقسم انه لا يخرج اليهم الا بنفسه في جميع عسكرة وانه لا يعود عنهم حتى يتوك قيسارية الارمن خرابا ويترك ارضها و جميع البلاد التي يحكم عليها ملكها خرابا والمراد من صاحب العصر والاوان الملك عمر بن النعمان ملك بغداد و خواسان ان يمدنا بعسكر من عنده حتى يصير له الفخر وقد ارسل اليك ملكنا معناشيمًا من انواع الهدايا و يسأل من انعام الهلك قبولها والتفضل عليه بالاسعاف ثم ان الرسل قبلوا الارض بين يديه و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الهب

## فلماكانت الليلة السادسة والاربعون

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان العسكر والرسل الذين من عنل ملك القسطنطينية لها قبلوا الارض بين يدي الهلك عمر بن النعمان بعد ان حكوا له و اخرجوا لهالهدية وكانت الهدية خمسين جارية

من خواص بلاد الروم و خمسين مملوكا عليهم اقبية من الديباج بمناطق من الذهب والنضة وكل مملوك في اذنه حلقة من اللهب فيها لو لو الساوي الف مثقال من الذهب والجواري كذلك وعليهم من القماش ما يساوي مالا جزيلا فلما رآهم الملك قبلهم و فوح بهم و امر باكرام الرسل و اقبل على وزرائه و استشارهم نيما يمعل فنهض من بينهم وزيروكان شيغا كبيرا يقسال له دندان فقبل الارض بين يدي الملك عمر بن النعمان و قال ايهاالملك مافي الامر احسن الا ان تجهز عسكرا جرارا و تقدم عليهم ولدك شركان ونعن بين يديه غلمان و هذا الرأي عندي احسن لوجهين الاول ان ملك الروم قل استجا ربك وارسل اليك هدية فقبلتها والوجه الثاني ان العدو لايجسر على بلادنا فاذا منع عسكوك عن ملكالروم وانكسر علوة ينسب هذا الامر اليك و يشيع ذلك في سائر الاقطار والبلاد ولاسيما اذا وصل الخمر الى جزائر البحر و يسمع ذلك اهل المغرب فيحملون اليك الهـدايا والتيف والامروال فلهـا سمع الملك هذا اعجبه كلام وزيرة واستصوبه و خلع عليه وقال له مثلك من تستشيرة الملوك و ينبغي ان تكون انت في مقدم العسكر و ولدي شركان ني ساقة العسكر ثم ان الملك امر باحضار ولاه شركان فلما حضر قبل الارض بين يدي والله و جلس فقص عليه القصة و اخبرة بها قاله الرسل وبما قالمالوزير دندان واوصاه باخل الاهبة والتجميز للسفر و انه لا يخالف الوزير دندان فيها يفعل و امرة ان ينتخب من عسكرة عشرة آلاف فارس كاملين العدة صابرين على العسر وب والشدة فامتثل شركان لها قالله ابوه عمر بن النعمان وقام في الوقت و اختار من عسكرة عشرة آلاف فارس ثم دخل قصرة و عرض عسكرة

وانفق عليهم المال وقال لهم المهلة عليكم ثلثة ايام فقبلوا الارض بين يديه مطيعين لامرة وخرجوا من عنلة واخذوا في الاهبة واصلاح الشان ثم ان شركان دخل الى خزائن السلاح واخذ جميع مايحتاج اليه من العدد والسلاح ثم دخل الاصطبل واختارمنه الخيل المسومة وغيرهم وبعد ذلك اقاموا ثلثة ايام ثم خرجت العساكر الى ظاهر مدينة بغداد وخرج عمر بن النعمان لوداع ولله شركان فقبل الارض بين يديه و اهلى له سبع خزاس من المال و اقبل على الوزير دندان و اوصاء بعسكر ولاه شركان فقبل الارض بين يديه و اجابه بالسمع و الطاعة و اقبل الملك على واله شركان و اوصاه انه يشاور الوزير في جميع اموره فقبل ذلك ورجع والله الى ان فخل المدينة ثم ان شركان امر النقباء بالعرض فعرضوا العساكر وكانت عدتهم عشرة ألاف فارس غير ما يتبعهم ثم ان القوم حملوا و دقت الطبول و زءقت البوقات و انتشرت الاعلام و الرايات وركب ابن الهلك شركان و الى جانبه وزيرة دندان و الاعلام تغفق على روَّ سهم و لم يزالوا سائرين والرسل تقل مهم الى ان ولى النهار واقبل الليل فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة فلما اصبحالله بالصباح ركبوا وساروا ولم يزالوا مجلين في السير والرسل يداونهم على الطريق ملة عشرين يوما ثم اشرفوا في اليوم الحادي والعشرين على واد واسع الجهات كثير الاشجار والنبات فسيح النواحي وكان وصولهم الى ذلك الوادي ليلا فامرهم شركان بالنزول والاقامة فيه ثلُّثة ايام فنزل العساكر وضربوا الخيام وافترق العسكر يمينا وشمالا ونزل الوزير دندان وصعبته رسل افريدون صاحب القسطنطينية في وسط ذلك الوادي و اما الهلك شركان فانه كان في وقت وصول العسكر وقف بعدهم ماعة حتى نزلوا جميعهم وتفرقوا في جوانب الوادي فارخى

عنان جواده وارادان يكشف ذلك الوادي ويتولى الحرس بنفسه لاحل وصية والله له فانهم في اول بلاد الروم وارض العد و فسار وحله بعدان امر مماليكه وخواصه بالنوول عند الوزير دندان ثم انه سار على ظهر جواد؛ في جانب الوادي الى ان مضى من الليل ربعه فتعب وغلب عليه النوم فصار لايقلار ان يركض الجواد وكان له عادة انه ينام على ظهر جوادة فلها هجم عليه النوم نام فها زال الجواد سائرا به الى نصف الليل فلخل به في بعض الغابات وكانت تلك الغابة كثيرة الاشجار فلم ينتبه شركان حتى دق الجواد بعافوه في الارض فاستيقظ فوجل نفسه بين الاشجار فطلع عليه القهر واضاء في الخافقين فاندهش شركان لمأراى نفسه في ذلك المكان وقال كلمة لايخجل قائلها وهي لاحول ولاتوة الابالله العلي العظيم فبينما هوكذلك وهو خائف من الوحش واذا بالقمر قل انبسط على مرج كأنه من مروج الجنة فسمع كلاما مليحا وحسا عاليا وضحكا يسبي عقول الرجال فنزل الهلك شركان عن جوادة وربطه في الاشجار ومشي حتى اشوف على نهرماء يجري و سمع كلام امرأة تتكلم بالعربي وهي تقول وحق المسيح ليس هذا منكن مليح ولكن كل من تُللمت بكلمة صرعتها وكتفتها بزنارها كل هذا وشركان يمشي الى جهة الصوت حتى انتهى الى طرف الهكان فنظر فاذا هو بنهر يسبح وطير رتمرح وغزلان تسرح و وحوشترتع و الطيورباختلاف لغاتها لمعاني العظ تشرح وذلك المكان مزركش بانواع النبات كما قال فيه بعض و اصفيه

مَّا تَحْسُنُ الْأَرْضُ الِلَّا عِنْدَ زَهْرَ تِهَا وَالْهَاءُ مِنْ فَوْقِها يَجْرِي بِارْسَالِ مُنْ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِها يَجْرِي بِارْسَالِ صَنْعُ الْا لَهِ الْعَظِيمِ الشَّانِ مُقْتَلِّراً مُعْطِي الْعَطَايَا وَمُعْطِي كُلَّ وَفَضَالِ

فنظر شركان الى ذلك المكان فرأى فيه ديرا و من داخل اللاير قلعة شاهقة في الهواء في ضوء القهر وفي و سطّها نهر يجري الهاء منه الى تلك الرياض و هناك امراة بين يديها عشر جوار كأ نهن الاتمار و عليهن من انواع الحلي والعلل مايل هش الابصار وكلهن ابكار كما قيل فيهن هذه الابي

فنظر شركان الى هولاء العشرة جوار فوجل بينهن جارية كأنها البدر عنل تها مه بشعر اجعلو جبين ابلج وطرف ادعج وصلغ معقرب كا ملة في الذات و الصفات كما قال فيها الشاعر هذه الابيات شعب

تَزْهُوْ عَلَيَّ بِٱلْحَاظِبَلِ يُعاَ تِ وَقَدَّهَا مُخْجِلُ لِلسَّهُهُ لِيَاتِ تَبْلُوْ وَالْمُلْوَاتِ الْمُلَاحَاتِ تَبْلُو الْمُلْوَاتِ الْمُلَاحَاتِ كَأَنَّ طُرَّ تَهَا مِنْ فَوْقِ طَلْعَتِهَا لَيْلُ يَلُوْ حُ عَلَىٰ صُبِّحِ الْمُسَرَّاتِ كَأَنَّ طُرَّ تَهَا مِنْ فَوْقِ طَلْعَتِهَا لَيْلُ يَلُوْ حُ عَلَىٰ صُبِّحِ الْمُسَرَّاتِ

فسمعها شركان و هي تقول للجواري تقدموا حتى اصارعكم قبل ان يغيب القمر و ياتى الصباح فصارت كل واحدة منهن تتقدم اليها فتصرعها في الحال وتكتفها بؤنارها فلم تؤل تصارعهن وتصرعها

حتى صرعت الجميع ثم التفتت الى الجارية عجوز كانت بين يليها وقالت لها العجوزوهي كالمغضبة عليها يا فاجرة اتفر حين بصرعك للجواري فها انا عجوزو فد اصرعتهن اربعين مرة فكيف تعجبين بنفسك ولكن ان كان لك قوة على مصارعتي فصارعيني حتى اقوم اليك و اجعل رأسك بين رجليك فتبسمت الجارية ظاهرا و قد امتلأت غيظا منها باطنا و قامت اليها و قالت لها يا ستي قات اللواهي بحق المسيح اتصارعينني حقيقة ام تمزحين معي قالت لها نعم و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المب

### فلما كانت الليلة السابعة والاربعون

قالت بلغني ايهاالملك، السعيدان الجارية لما قالت لذات الدواهي المحقالمسيح اتصارعينني حقيقة ام تمزحين معي قالت لها بل اصارعك حقيقة و شركان ينظر اليهن قالت لها قومي للصواع ان كان لك قوة فلما سمعت العجوز منها ذلك اغتاظت غيظا شديدا وقام شعر بدنها كأنه شعر تُنفل ثم و ثبت و قامت اليها الجارية فقالت لها العجوز وحق المسيح لم اصارعك الاوانا عربانة يا فاجرة ثم ان العجوز اخذت منديل حربر و فكت لباسها و ادخلت يديها تحت ثيابها و نزعتها من فوق جسدها ولمت المنديل وشدته في و سطها فصارت كأنها عفريتة معطاء اوحية رقطاء ثم انعنت على الجارية وقالت لها افعلي كفعلي كل هذا و شوكان ينظر اليهما ثم ان شوكان صار يتامل في تشويه صورة العجوز و يضحك ثم ان العجوز لما فعلت ذلك قامت الجارية على مهل و اخذت قوطة يمانية و ثنتها مرتين و شمرت سرا و يلها فبان لها سا قان من المهر مرو فو قهما كثيب من البلور

نا عم مربرب و بطن يفوح المسك من اعكانه كأنه مصفح بشقائق النعمان وصد رقيه نهدان كفيلي رمان ثم انسنت عليها العبوز و تماسكا ببعضهما فرفع شركان راسه الى السماء و دعاالله ان الجارية تغلب العجوز فدخلت الجارية تحت العجوز وضعت يدها الشمال في شقتها و يدها اليمني في رقبتها مع حلقها و رفعتها على يديها فانفلتت العجـــوز من يديها و ارادت الخلاص فوتعت على ظهرها فارتفعت رجلاها الى فوق فبان فىالقهر شعرتها فضرطت ضرطتين عفوت احديهما في الارض و دخنت الاخرى في السماء فضعك شركان عليها حتى وقع علىالارض ثم قام وسل حسامه والتفت يمينا و شمالا فلم يراحدا غير العجوز مردية على ظهرها فقال شركان في نفسه ماكذب من سماك ذات اللواهي هذا وانت تعرف قوتها مع غيرك ثم تقرب منهما ليسمع ما يجري بينهما فاقبلت الجارية ورمت عليها مُلاءة من حرير رفيعة والبستها ثيابها واعتذرت لها و قالت لها ياستي ذات اللواهي ما اردت الاصرعك لاجميع ما حصل لك ولكن انك انفلت من بين يدي فالحمد لله على السلامة فلم ترد عليها جوابا و قامت تهشي من خجلها ولم تزل ماشية الى ان غابت عن البصر وصار الجواري مكتفات مرميات و الجارية وانفة وحدها فقال شركان في نفسه لكل رزق سبب ما وقع علي النوم وساربي الجواد الى هذا المكان الا لبختي فلعل هذة الجارية وما معها تكون غنيمة لي ثم انه عمل الى جوادة وركبه ولكزة ففربه كالسهم اذا فر من القوس و بيدة حسامه مجرد من قرابه وصاح الله اكبر فلما رأته الجارية نهضت قائمة وحطت قدهيها على جانب النهر وكان عرضه ستة اذرع بدراع العمل ووثبت فصارت في الجانب الاحر

و قامت على حيلها ونادت برفيع صوتها من انت ياهذا فقل كنت قاطعاسرورنا وحين تدرت حساسك كأنك قل عملت على عمكر من اين انت و ال اين توبد فاصل قي مقالك فان الصلى انفع لك ولا تكذب فان الكذب ص اخلاق اللئام و لاشك انك تهت في هذه الليلة عن الطريق حتى جئت الى هذاالمكان الذي خلاصك فيه اكبو الغنيهات و انت الأن في صرج لو صرخنا فيه صرخة و احلة لجاء الينا ار بعة آلاف بطويق فقل لنا ما الذي تويد فان اردت ان نهدیک ای الطریق هدیناک وان اردت الرفد ارفدناک فلما سمع شركان كلامها قال لها انارجل غريب من المسلمين و قد سرت في هلة الليلة منفردا بنفسي اطلب الغنيمة فلم اجل غنيمة احسى من هوِّلاء الجوارى العشرة في هذه الليلة المقمرة فأخذهن والحق بهن الى اصحابي فقالت له الجارية اعلم ان الغنيمة ما و صلت اليها و الجواري و الله ما هن غنيمتك اما قلت لك ان الكذب شين فقال لها العاقل من يعتبر بغيرة نقالت له وحق المسيم لولا اخاف ان يكون هلا كك على يدي لكنت صحت صحة ملأت عليك المرج خيلا ورجالا ولكن انا اشفق على الغريب وان اردت الغنيمة فانا اطلب منک ان تنزل عن جوادک و تعلف لي بدينک انک لاتتقرب الي بشيُّ من السلاح و اتصارع انا واياك فان صرعتني فضعني على جوادك و خذنا كلنا غنيمة و ان انا صرعتك اتحكم فيك فاحلف لي على ذلك فاني اخاف من غدرك فقل ورد في الاخبار اذا كان الغدر طباعا فان الثقة بكل احل عجز فان حلفت لي عديت اليك واتيتك وجئت عندك فقال شركان وقل طهمع في اخذها وقال في نفسه انها لم تعوف اني بطل من الابطال ثم ناداها وقال لها حلَّفيني

بها اردت و بها تثقین به اني لا انربک بشي حتی تاخذي اهبتک وتقولي ادن مني لامارعك فعينئل اتقرب اليك فان صرعتني فان لي من المال ما اشتري به نفسي و ان صرعتك انا فهي الغنيمة الكبرى فقالت الجارية انا رضيت بذلك فتعير شركان في ذلك و قال وحق النبي صلى الله عليه وسلم رضيت اناالآخر فقات له احلف الآن بهن ركبالار واح في الا شباح و شرع الشرائع للانام انك لوتتعوض لي بسوء غير المصارعة تموت على غيردين الاسلام فقال شركان والله لوحلُّفني قاضٍ ولوكان قاضي القضاة لم يحلُّفني بهذه الايمان ثم انه حلف لها بجميع ما ذكرته و ربط جوادة في الاشجار و هو غريق في بحرالافتكار و قال سبحان من صورها من ماء مهين ثم ان شركان اشند واخل اهبته للصراع و قال للجارية على النهر و اعبري فقالت له ليس لي اليك عبور فان كنت تريل فاعبرانت الى عندي فقال لها شركان انا لا اقدر على ذلك فقالت الجارية يافتي انا اجي لك ثم انهاشموت اف يا لها و قفزت فصارت عندة في الجانب الأخر من النهر فدنا منها و انسني وصفق بيليه وهو باهت في حسنها وجمالها فرأى صورة تل اغتر فتها يد القدرة بورقة الجان وربتها يد العناية و هبت عليها نسهات السعود و قابلها عنل خلقتها طالع مسعود ثم ان الجارية اتت ونادته يا مسلر تقدم الى العمراع قبل ان يطلع الفجر وشمسوت عن ساعل كاند الجبس الطريّ فاضاء ذلك المكان منه هذا و شركان قل تحيير و الجنبي و صفق بيله و صفقت الاخرى بيديها و تعلقت به و تعلق بها و تعمانقا و تماسكا و تعاركا فوضع يلة على خصرها النصيل فغاصت انا مله في طبقات بطنها و استرخت اعضاوة فوقف على مقام الحسرة فبان لهبطن فيه الفترة و صار ير تعل مثل القصبة

الفارسية في الربيح العاصف فوفعنه و ضربت بدالارض و جلست على صلوة بكفل كأنه كثيب رمل فلم يهلك نفسه عقلا فقالت له يا مسلم انتم عندكم قتلالنصاري هباح فها قولك في قتلك فقال لها يا سيدتي اما قولك عن قتلي فها هوالاحوام فان نبينا ٥=مدا صلى الله عليه و سلم نهى عن قنل النسوان والصبيان والشيوخ والوهبان فقالت له اذا كان نبيكم اوحي اليه بهذا فينبغي ان نكافئه على ذلك ولكن قم قل و هبتك نفسك فها يضيع عندالانسان الاحسان ثم قامت عن صدر شركان و قام ينفض التسراب عن رأسه من دوات الضلع الاء-روج وما هي الامانت و قالت له لا تخبيل فمن يدخل بلاد الروم يريدالغنيمة و يعين الملوك على الملوك كيف لا يكون فيه قوة حتى لا يقدريد افع عن نفسه ذات الضلع الاعوج فقال لها ماهي لضعف قوتي ولاصرعتنيا بقوتك ولكس جمالك هوالله صرعني فان انعمت الي بدست اخركان من نوالك فضمك و قالت اجبتك الى ذلك غيران الجواري طال بهم الكتاف و قد كلَّت منهم السواعد والاطراف والصواب اني احلّهم فلربها طال الصراع في هذا اللست معك ثم انها اقبلت على الجواري و حلّت اكتافهن وقلت لهن بلسان الروم اذهبن الى موضع تامن فيه على انفسكن حتى ينقطع طمع هذا المسلم منكن فذهبن الجــواري و شركان ينظر اليهن وهن يتفر جن اليهما ثم دناكل منهما بصاحبه و جعل بطنه على بطنها فلما صارت بطنه على بطنها وعلمت الجارية منه ذلك رفعته على يديهااسرع من البرق الخاطف ورمته الى الارض فوقع على ظهره فقالت له تم فاني و هبتك روحك مرة ثانية فان في الوجه الاول اكرمتك فيه لاجل نبيك قانه ما احل تتل النسوان و في الوجه الثاني لاجل ضعفك

وحدانة سنك وغربتك ولكن اوصيك ان كان في عسكوا لمسلمين اللين جاوًا من عند عمر بن النعمان الذين ارسلهم لاجل الملك القسطنطينية انوى منك فارسله الي وقل له علمي فانالمصراع انواعا و مراتب و ضروبا مثل الوهم ومنها المسابقة والمنازلة واخل الرجلين وعض الفخل و العراك و الشباك فقال شركان و قد زاد غيظه صنها و الله ياسيدتي اذاكان القيم الصفدي او القيم محمل قيمال او ابن السدي فيزمانه ماحفظت هذه المواليف التي ذكوتهم لي ولكن باسيدتي والله ما صرعتني بقوتك ولكن لمارا ودتني الي كفلك ونعن يا اهل العواق نعب الفخل الكبير فها بقي لي عقل والابصيرة فان شئت تصارعينني وفهمي معي فمابقي لي دست الاهلاا بقانون هله الصناعة لان نشاطي قل رجع لي في هل؛ الساعة فلما سمعت كلامه قالت له ما قربل بهذا الصواع يامغلوب تعال واعلم ان هذا الدست الكفاية ثم انها انسنت وطلبته للصراع فانحني شركان عليها واخذ ني الجد واحترز من الجذلان وتعاركا ساعة فوجدت الجارية فيه قوة لم تعهدها منه او لا فقالت له يامسلم اخلت لنفسك العلى وانت تعلمين ان مابقي لي معك غير هذا الله ست و بعد هذا يذهب كل منا في طريقه فضحكت وضحك الاغر في وجهها فلها وتع ذلك سبقت الى فخذة وقبضته على غفلة منه والقته على الارض فوقع على ظهر، فضحكت عليه وقالت له انت تأكل نخالا والاكأنك طُرطور بدوي تقع من بطشة والا ابو رياح تقع من الهواء ويلك يا مشوم ثم قالت له اذ هب الى عسكر المسلمين وارسل لنا غيرك لانك قليل الجهد و ناد علينا في العرب والعجم والترك والديلم كل من كان له قوة يأتي الينا ثم قفرت فصارت في الجسانب الأخر من النهر و قالت

لشركان و هي تضحك يعز علي فرانك يا مولاي اذهب الى اسحابك قبل الصباح لثلا تأبيك البطارقة و ياخذونك على اسنة الرماح و انت ما فيك قوة للافع النسوان فكيف تلافع الرجال الفرسان فتحير شركان ني نفسه و قال لها و قدولت عنه معرضة طالبة للديريا سيدتي اتذهبين وتتركين الهتيم الغريب الهسكين الكسيرالقلب فالتفتت اليه و هي تضيك ثم قالت له ما حاجتك فاني اجيب دعوتك فقال كيف اطأ ارضك واتحلى بحلاوة لطفك وارجع بلا اكل زادك وطعامك وقل صوت من بعض خدا مك فقالت لايابى الكرامة الالتيم تفضل بسم الله على السواس والعين اركب جوادك و سو على جانب النهو مقابلي فانت في ضيافتي ففرح شركان و بادر الي جواد، وركبه ولازال ماشيا في مقابلها وهي سائرة قباله الى ان وصل الى جسر معمول باخشاب من الحور وفيه بكر بسلاسل من البولاد وعليها اتفال في كلاليب فنظر شركان الى ذلك الجسر و اذا بالجوارى اللاتي كن معها في المصارعة قائمات ينتظرنها فلما اقبلت عليهن كلمت جارية منهن بلسان الرومية ان قومي اليه و المسكي عنان جوادة واعبري به الي الدير فسار شركان وهي قدامه الي ان عدى من الجسر وقدا ندهش عقله مها رأى و قال في نفسه يا ليت شعري لوان الوزير دندان كان معيى ني هذا المكان و تنظر عيناه الى تلك الوجوه العسان ثم التفت الى تلك الجارية و قال لها يا بديعة الجمال الله قد صار لي عليك حرمتان حرمة الصحبة والاخرى بسيري اي منزلك و قبول ضيافنك و صوت تعمد حكمك و زمامك فلوانك تنعمين علي بالمسير معي الى بلاد الاسلام وتتفر جين على كل سيل ضرغام وتعرفين من انا فلما سمعت كلامه اغتاظت منه وقالت له وحق المسيح لقل كنت عنلي

دًا عقل سديد ولكني اطلعت الآن على ماني قلبك من الفساد وكيف يجوز لك ان تتكلم بكلمة تنسب فيها الى الخداع كيف اصنع هذا وانا اعلم اني متى حصلت عند ملككم عمر بن النعمان لا اخلص منه لانه ماني صورة ولا في قصوره مثلي ولوكان صاحب بغداد و خواسان اللي له اثنى عشر قصرا في كل قصر جارية على عدد ايام السنة والقصور عدد شهور السنة فان حصلت عنده ما فزع مني لان اعتقاد كم انا نعل لكم كما ني كتبكم حيث قيل فيها أوماً مَلَكُت أَيْهُ اللَّهِ فَكِيف تَكلمني بهذا الكلام و اما قولك وتتفرجين على شجعان المسلمين فوحق المسيم انك قلت قولا غرو صعيم فاني رأيت عسكوكم لها استقبلتم ارضنا وبلادنا منذ هذين اليومين فلما اقبلتم لم ار تربيتكم تربية ملوك وانما رأيتكم طـوائف مجتمعین و اما قولک تعرفین من انا فانا لا اصنع معک جمیا لاجل اجلا لک و انها افعل فالک لاجل الفخر و مثلک لایقول لمثلي فلك ولوكنت شركان ابن الملك عهر بن النعمان الذي ظهر في هذا الزمان فقلتُ لها و الت تعرفين شوكان قالت نعم وعرفت قدومه مع العساكر و عداتهم عشرة ألاف فارس و ذلك ان والله عمر بن النعمان ارسل معه هذا الجيش لنصرة ملك القسطنطينية فقال شركان يا سيدتي اقسمت عليك بما تعتقلين من دينك حدثيني عن سبب ذلك حتى يظهر لي الصلق من الكذب ومن يكون عليه و بال ذلك فقالت له وحق دينك لولا اني خفت ان يشيع خبري اني من بنات الروم لكنت خاطرت بنفسي وبارزت عشرة ألاف فارس وقتلت مقدمهم الوزير دندان وظفرت بفار سهم شركان وما كان علي في ذلك عار ولكنني قرأت الكتب وتعلمت الادب من كلام العرب ولست اصف لك نفسي با لشجاعة مع انك رأيت مني العلامة والصناعة والقوة في الصراع والبراعة ولو حضو شركان مكانك في هذه اللياة وقبل له نطّ هذا النهو لم يقدر على ذلك و اني او دلوان المسيح يرميه بين يدي في هذا الدير حتى اخرج له في صفة الرجال وأسرة واجعله في الاغلال وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم

#### فلما كانت الليلة الثامنة والاربعون

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان الصبية النصرانية لها قالت هذا الكلام لشركان وهويسمعه وانه ان وقع شركان في يدي فاني اخرج له في صفة الرجال واجعله في القيود والا غلال بعدان أسرة من بير سرجه فلما سمع شركان هذا الكلام اخذته النخوة والحمية وغيرة الا بطال وارادان يظهر لها نفسه ويبطش بها و لكن ردة عنها جما لها فانشد يقصصول

وَإِذَا ٱلمَّلِيُّ اَتَى بَلَانَ وَاحِل جَاءَتُ مُحَا سُنهُ بِٱلْفِ شَفَيْحِ ثَمَ صَعَلَت وَهُو الْجَارِيةَ فَواَّى اردا فها ثَمُ صَعَلَت وَهُو فِي اثْرِها فَنظر شركان الى ظهر الجارِية فراًى اردا فها تَمَلًا طم كا لا مواج في البحر الرجراج فانشل يقول هذه الابيات

فِيْ وَجِهِهَا شَافِعُ يَهُدُو اِسَاءَتَهَا مِنَ الْقُلُوبِ وَجِيْهُ حَيْثُهَا شَفَعَا الْأَلْمَ وَجَهِ اللّهَ اللّهُ ال

و لم يزالا سائرين الى ان و صلا الى باب مقنطر وكانت قنطرته من رخام ففتحت الجارية الباب ودخلت ومعها شركان وسارا الى دهلين

طويل مقبى على عشر قناطر معقودة وعلى كل قنطرة قنديل من البلور يشتعل كشعاع النار فتلقتها الجواري في آخرا لل هليز بالشموع المطيبة وعلى رؤسهن العصائب المزركشة بالنصوص التي هي من مائر اصناف الجواهر و سارت وهن امامها وشركان وراعها آي ان وصلوا الى الدير فوجل بدائر ذلك الدير الله مقابلة لبعضها وعليها ستور مكللة بالذهب وارض الدير مفروشة بانواع الرخام الهجزع وفي وسطه بركة ما عليها اربعة وعشرون فوارة من اللهب و الماء يخرج منها كا للجين و رأى ني الصدر سريرا مفروشا بالحوير الملوكي فقالت له الجارية اصعل يامولائي على هذا السوير فصعل شركان فوق السرير و فرهبت الجارية و غابت ساعة من الزمان فسأل عنها من بعض الخدام فقالوا له انها ذهبت الى مرقدها ونين نخدمك كما امرت ثم انهم قد مواله من غرائب الالوان فاكل حتى اكتفى ثم انهم قدمواله طشتا من الذهب و ابريقا من الفضة فغسل يديه و خاطرة عند عسكرة لكونه لايعلم ماجرى لهم بعدة ويتذكر ايضا كيف نسي وصية ابيه فصار متحيرا في امرة نادما على ما فعل الي ان طلع الفجروبان النهار فتنهد و تحسر على مافعل وصار غريقا 

لَمْ اَعْدِمِ الْحَــُزْمَ وَلَكِنَّنِيُ دُهِيْتُ فِي الْأَمْرِ فَمَا حِيْلَتِيْ لَوْكَانَ مَنْ عَوْلِيْ وَمِنْ تُوَّتِي لَوْكَانَ مَنْ حَوْلِيْ وَمِنْ تُوَّتِي وَمِنْ تُوَّتِي وَمِنْ تُوَتِي وَمِنْ تُوَتِي وَمِنْ تُوَتِي وَمِنْ تُوَتِي وَمِنْ تُوَتِي وَاللَّهَ فِي شَلِلُ الْهُولِي صَبِّ وَارْجُو اللَّهَ فِي شِلَّ تِيْ وَانْ مَلْدِلِ الْهُولِي صَبِّ وَارْجُو اللَّهَ فِي شِلَّ تِيْ

فلما فرغ من شعرة واذا ببهجة عظيمة قد اتبلت فنظر فاذا هو باكثر من عشرين جارية كا لاتمار حول تلك الجارية وهي بينهن

كالبدرين الكواكب يحين تلك الجارية و عليها ديباج ملوكي و تد شدت في وسطها زنارا معبوكا موصعا با نواع الجواهر و تدفيم خصرها و ابرز ردفاها فصارتا تأمهما كثيب بلور تعت قضيب من فضة و نهداها كفيلين من الرمان فلما نظر شركان ذلك كاد عقله ان يطير من الفرح و نسي عسكر؛ و و زيره و تأمل رأسها فرأى عليها شبكة من اللو لو مفصلة بانواع الجواهر و الجواري عن يمينها و يسارها يرفعن اذ يا لها وهي تتمايل عجبا فعند ذلك و ثب شركان قائما لماراً ي حسنها و جما لها فصاح زنهار زندار من هذا الزنار ثم الشل يقول هذا الإبياسي

تُقَيِّلَا مُ الْأَرْدَا فِ مَاثِلَا مَنْ خُرِعُوبَةً نَا عَمِدَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنْكِ فِي تَنَكَّمُ النَّانُ مَا عَنْلَاهَا مِنْ جَوَّى وَلَسُتُ اكْتُمُ النَّانِيُ عِنْكِ فِي خَلْكِ فَ كُنَّهُ النَّهُ عَنْكِ فَي خَلْلِ فَي خَلْلِ فَي خَلْلِ فَي خَلْلِ فَي خَلْلِ فَي عَلْكِ عَقْلِ عَقْلِ فَي خَلْلُهُا كَالْقَيْدَ لِ فِي خَلْلِ فَي خَلْلِ فَي عَقْلِ

فجعلت الجارية تنظر اليه زمانا طويلا و تكرر فيه النظر الى ان تحققته وعرفته فقالت له بعدان اقبلت عليه قد اشرف و اضاء بك المكان ياشركان كيف كانت ليلتك يا همام بعد ما مضينا و تركناك ثم قالت له ان الكذب عند الملوك منقصة وعار لاسيما عندالملوك الكبار وانت شركان بن الملك عمر بن النعمان فلا تكتم سرك وحالك ولا تسمعني بعد ذلك غير الصدق قان الكذب يورث البغض و العدا وة فقد نفذ فيك سهم القضاء فعليك بالتسليم والرضاء فلما قالت ذلك لم يمكنه النكران فصدتها على ذلك فقال انا شركان بن عمر بن النعمان الذي عذ بني الزمان واو تعني في هذا المكان فمهما شئت فا فعليه الأن فاطرقت براسها الى الارض

زمانًا طويلًا ثم التفتت اليه وقالت له طب نفسا و قر عينا فأنك ضيهي وصار بيننا وبينك خبز وملح فانت في ذمتي وفي عهدي فكن آمنا وحق المسيح لواراد اهل الارض ان يو فوك لما وصلوا اليك الا ان خرجت روحي من اجلك فانت في امان المسيح و اماني و جلست الى جانبه و صارت تلاعبه الى ان زال ما عنده من الخوف و علم انها لوكان لها ارب في تتله لفعلته من الليلة الماضية ثم انها كلمت جارية بلسان الرومية نغابت ساعة واتت اليها ومعها كاً س ومائدة طعام فتوقف شركان عن الاكل وقال في نفسه ربها و ضعت شيًا في ذلك الطعام فعرفت ما في ضميرة فالتفتت اليه و قالت له و حق المسيح ليس الامركذلك و هذا الطعام ليس فيه شي من الذي تتوهمه ولو كان خاطري في قتلك لقتلتك في هذا الوقت ثم تقدمت الى المائدة واكلت من كل لون لقمة فعند ذلك اكل شركان فغرحت الجارية و اكلت معمه الي ان اكتفيا وغسلا يديهما وبعدان غسلا ايديهما قامت وامرت جارية ان تأتي با لرياحين وآلات الشراب من او اني الذهب والفضة والبلوروان يكون الشراب من سائر الالوان المختلفة و الصفات فاتتها بجميع ما طلبته ثم ان الجارية ملات اول قدح وشربته قبله كما فعلت في الطعام ثم ملاًت ثانيا واعطته اياه فشرب نقالت له با مسلم انظر كيف انت في اللّ عيش و مسرّة و لم تزل تشرب معه و تسقيه الى ان غاب عن رشاه وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

#### فلما كانت الليلة التاسعة والاربعون

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان الجارية مازالت تشرب وتستي شركان

الهان غاب عن رشاه من الشراب ومن سكر "حبتها ثم انها قالت للجارية يا مرجانة هاتي لها شيئا من آلة الطرب فقلت سمعا وطاءة و غابت لحظة و اتت بعود جلقي و جهي و ناي تنوي و قانون مصوي فاخذت المجارية العود و اصلحته و شابته و غنت عليه بصوت رخيم ارق من النسيم و اعذب من ماء التسنيم من قلب سليم و انشات تقول هذه الا به من ماء التسنيم من قلب سليم و انشات تقول هذه الا ب

ثم قامت كل واحدة من الجواري و معها آلتها تنشد عليها ابياتا بلسان الرومية فطرب شركان ثم غنت الجاربة سيدتهن ايضا وقالت له يا مسلم اما فهمت ما اتول قال لا و لكن ما طربت الا على حسن انا ملك فضحكت و قالت له ان غنيت لك بالعربية ماذا تصنع فقال ما كنت املك عقلي فاخذت آلة الطرب فغيرت الضرب وانشدت تقول شر

طَعْمُ النَّفَ بُونِ مُرِّ فَهَ لِ لِذَٰلِكَ صَبْرِ فَهُ لِ لِذَٰلِكَ صَبْرِ بُونِ مُرَّ لِمُنْلِكَ مَبْرِ بُونُ وَهُ الْمُعَرِّضُ وَالْمُجْدُ وَهُجُوبُ وَمُرَّ الْمُجْدُ وَهُجُوبُ وَمُرَّ الْمُجَدِّ وَمُرْدِ وَمُرَّ الْمُجَدِّ وَمُرَّ الْمُجَدِّ وَمُرَّ الْمُجَدِّ وَمُرَّ الْمُجَدِّ وَمُرَّ الْمُجَدِّ وَمُرَّ الْمُجَدِّ وَمُرْدُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُلْعُلِمُ اللللْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ

فلها فرغت من شعرها نظرت الى شركان فوجدت شركان غاب عن بر جوده و صار مطروحا بينهن ممدودا ساعة ثم افاق و تذكر الغناء

فمال طربا ثم اتبلا على الشراب ولم يزالا فيلعب و لهو أي ان ولي النهار بالرواح و ارخى الليل الجناح فقامت اى مرقدها فسأل شركان عنها فقالوا له انها مضت الى موقدها فقال في وداءة الله وحفظه فلما اصبح الصباح اقبلت عليه الجارية وقالت له ان سيدتي تدءوك اليها فقام معها و سار خلفها فلما قرب من مكانها زفته الجواري بالدفوف والمواصل الى ان وصل الى باب كبير وهو من العاج مرصع بالدرر و الجواهر فد خلوا منه فوجد وا درا كبيرة ايضا و في صدرها ايوان كبير مفروش بانواع الحرير و بدائر ذلك الايوان شبا بيك مفتحة مطلة على اشجار و انهار و في البيت صور مجسمة يلخل فيها الهواء فتتحرك في جوفها آلات فيتخيل للناظر انها تتكلم و الجاربة جالسة تنظر اليهم فلما نظرته الجاربة نهضت قاسمة اليه و مسكت يده و اجلسته بجانبها و سألته عن مبيته فدعا لها ثم جلسا يتماثان ثم قالت له اتعرف شياً مها يتعلق بالعاشقين و المتيمين فقال نعم اعرف شياً من الاشعار فقالت اسمعني فانشل يقـــول هُنِيًّا مُونِعًا غَيْرَدَاءٍ مُخَدِيمِ لِعَزَّةً مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَعَلَّتِ فَوَاللَّهِ مَا قَارَبْتُ إِلَّانَهَا عَلَتْ بِصَوْمٍ وَلَا آكُنُونُ الَّا اَتَلَّتِ إِنِّي وَ تَهْيَامِي بِعَزَّةً بَعْلَ مَا تَخَلَّيْتُ مِمَّا بَيْنَنَا وَ تَخَلَّت لَكَا لَهُوْ تَجِيْ ظِلَّ الْغَمَامَةِ كُلَّمَا تَبَوَّأَ مِنْهِا لِلْمَقِيلِ اصْحَدَّتِ

فلما سمعت منه ذلك قالت لقل كان كثير بين الفصاحة عفيف و بالغ في و صفه لعزة حيث قال و انشلت تقرول لوَّأَنَّ عَزَّةً حَاكَمَتُ شَمْسَ الضَّي في الْدُسُنِ عِنْكُ مُوفَقِ لَقَضَى لَهَا وَ سَعَىٰ إِلَيَّ بِعَيْدٍ عَزَةً نِسُوة جَعَلَ الْإِلَهُ خُدُودَ هُنَّ نِعَا لَهَا وَ سَعَىٰ إِلَيَّ بِعَيْدٍ عَزَةً نِسُوة جَعَلَ الْإِلَهُ خُدُودَ هُنَّ نِعَا لَهَا

يَقُورُنَ جَاهِلُ يَا جَمِيلُ بِغَزَوَةً وَ آيُّ جِهَادٍ غَيْسُرُ هُنَّ أُرِيلُ لِكُلِّ مَدِيثُ مِنْ أُرِيلُ لِكُلِّ مَدِيثُ بَيْنَهُنَّ بَشَاشَةً وَ كُلُّ فَتِيسُلِ بَيْنَهُنَّ شَهِيسُلُ الْأَلْ مَا بَيْنَهُنَّ مَا بَيْنَهُ عَالِيَا مِنْ الْحَبِ قَالَتْ ذَابِتُ وَ يَزَيِلُ الْحَبِ قَالَتُ ذَابُ مِنْكَ بَعِيلُ وَإِنْ فَلْتُ وَيَا بَعْنَى عَتْلِي اللّهِ مَعَ النّاسِ قَالَتُ ذَاكَ مِنْكَ بَعِيلُ وَإِنْ فَلْتُ وَيَا بَعْنَى عَتْلِي اللّهُ عَيْدُ وَلَسْتُ آوَى قَصْلُوا سِوَاكَ أُولِيلُ أُولِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

فلها سهعت ذلك قالت له احسنت يا ابن الملك و احسن جميل ما الذي ارادته بثينة بجميل حتى قال هذا الشطور اي تريكين قتلي لاتربكين غيرة فقال لها شركان يا سيلتي لقل ارادت به ما تريكين مني و لاير ضيك فضعكت لما قال لها شركان هذا الكلام و لم يزالا يشربان الى ان ولى النهار واتبل الليل بالاعتكار فقامت الجارية و ذهبت الى مرقدها و نامت و نام شركان في مقامه الى ان اصبح الصباح فلما افاق اقبلت عليه الجواري باللفوف وآلات الى ان اصبح العادة و قبلن الارض بين يديه و قلن له بسم الله تفضل ان سيلتنا تلاعوك الى الحضور عندها فقام شركان و مشى و الجواري حوله يضربن باللفوف و الالات الى ان خرج من تلك و الجواري حوله يضربن باللفوف و الالات الى ان خرج من تلك اللاار و دخل الى دار غيرها وهي اعظم من اللار الاولى و فيها من اللار وصور الطيور و الوحوش مالا يوصف فتعجب شركان من صنعة ذلك الهكان فانشلا يقصور على المكان فانشلا يقسور و الوحوش مالا يوصف فتعجب شركان

لَى رَتِيبِي مِنْ ثِمَارِ قَلَايِكِ دُرَّ النَّحُورِ مُنضَّلُ ا بِالْعَشَـِكِ عَيُونِ مَاءٍ مِنْ سَبَايِكِ نَصِّةً وَ خُذُودِ وَرَدٍ فِي وَ جُوءِ زَبُرْجَلِ فَكُانَّمَا لَوْنُ الْبَنَّسَجِ ثَلْ حَكَىٰ زُرْقَ الْعُيُونِ وَكُمِّلَتْ بِالْإِثْمِدِ

فلما رأت الجارية شكان قامت له و اخذت بيل، واجلسته الي جانبها و قالت له اتحسن شيمًا يا ابن الملك عمر بن النعمان في لعب الشطرنج قال نعم ولكن لا تكوني كما قال الشــــاءر

اَتُولُ وَالْوَجِلُ يَطُوِينِي وَ يَنْشُرُنِي ۚ وَنَهُلَةً مِنْ رُضَابِ الْسُبِّ تُرُّ وَيُنِي

حَضَرْتُ شِطْرَنْجٌ مَنْ أَهُوَى فَلَاءَ بَنِي بِالْبِيضِ وَالسُّودِ لَكِنْ لَيْسَ يُرْضِينِي كَأَنَّهَا ٱلشَّاهُ عِنْكَ الَّهِ خِ مَوْضِعُهُ وَقَدْ تَفَقَّلَ دَسْتًا بِالْفَوَازِين فَأِنْ نَظَرْتُ إِلَىٰ مَعْنَىٰ لُوَاحِظِهَا فَغُنْجُ ٱلصَّاظِهَا يَا تُوْمِ يُرْ دِيْنِيْ ثم قلمت له الشطرنج و لعبت معه فصار شركان كلما ارادان ينظر

الى نقلها نظر الى وجهها فيضع الفرس سوضع الفيل و يضع الفيل سوضع النوس فضحكت وقالت انكان لعبك هكذا فانك لاتعرف شيثما فقال هذا اول دست لاتحسبيه نلما غلبته رجع و صف القطع و لعب معها فغلبته ثانيا وثالثا و رابعا و خامسا فالتفتت اليه و تالت له انت في كل شئ مغلرب فقال ياسيدتي على من لاعب مثلك كيف لايُغلب ثم امرت باحضار الطعام فاكلا وغسلا ايديهما وقد موا لهما الشراب نشربا وبعد ذلك اخذت القانون وكان لها يدني ضرب 

الدَّهُ مَابِينَ مَطُويَ وَمَبْسُوطٍ وَ مِثْلُهُ مِثْلُ مَجُرُورٍ وَ مَخْرُطٍ فَأَشُوبَ عَلَىٰ حُسْنِهِ إِنْكُنْتَ مُقْتَلِ أَنْ لَا تُفَسَارِ قَنِي فِي وَجِهِ تَنْرِيطٍ ثم انصبا لم يزالا على ذلك الى ان دخل الليل فكان في ذلك اليوم المسن ص اليوم الاول فلما اقبال الليل صفت الجارية الى مر قلها ولم يبق عنده الا الجواري فالتي نفسه على الارض و نام الى الصباح فانبلت عليه الجواري على عادتها باللافوف وآلات الطوب فلما رآها نهض و جلس و اخذنه ومشين به الى ان و صلوا الى الجارية فلما رأته نهضت قدّمة و اخذت بيله و اجلسته الى جانبها و سألته عن مبيته فلما لها بطول البقاء فاخذت العود و انشلت تتول شمست

لَا تَــرْ كُنَــنَّ إِلَى الْفِـراقِ فَانَّــهُ مُـــرُّ الْهَــلَاقِ الْقَــراقِ أَوْنَا الْفِــراقِ الْفَــراقِ الشَّمْسُ عِنْــلَ فُرُوبِهِــَـا تَصْغَـرُ مِنْ المِ الْفِـــرَاقِ

فبينما هما على هذه الحالة و اذا هما بضجة و رجال متزاحمين و بطارة بايديهم السيوف مسلولة تلمع و هم يقولون بلسان الرومية و تعت عندنا يا شركان فايقن بالهلاك فلما سمع شركان هذا الكلام قال في نفسه والله لقد عملت هذه الجاربة الحيلة و امهلتني الكلام قال في نفسه والله لقد عملت هذه الجاربة الحيلة و امهلتني الذي قد القيت نفسي في هذا الهلاك ثم التفت الى الجارية ليعاتبها فوجد وجهها قد تغير بالاصفرار ثم و ثبت على قدميها و هي تقول لهم من انتم فقال لها البطريق المقدم عليهم ايتها الملكة الكريمة والدرة اليتيمة اما تعرفين من هو الذي عندك قالت له لااعرفه فمن يكون هذا فقال لها هذا مخرب البلدان و سيد الفرسان هذا فمن يكون هذا فقال لها هذا مخرب البلدان و سيد الفرسان هذا شركان بن الملك عمر بن النعمان هذا الذي فتح القلاع و ملك كل حصن مناع وقد و صل خبرة الى الملك عردوب واللك من السيدة العجوز ذات الدواهي وتحقق ذلك والدك ملكنا نقلا عن العجوزوها

انت قل نصرت عسكر الروم باخل هذا الاسل المشتوم فلما سمعت كلام البطريق نظرت اليه وقالت له ما اسمك قال لها اسمي ماسورة بن عمدك موسورة بن كاشردة بطريق البطارنة قالت له وكيف دخلت على بغير اذني فقال لها يا مولاتي اني لما وصلت الى الباب مامنعني حاجب ولابواب بل قام جميع البوابين ومشوابين ايدينا كما جرت بدالعادة انه اذا جاء احل غيرنا يتركونه و انفاعلي الباب حتى يستأذنوا عليه بالدخول وليس هذا وقت اطالة الكلام والملك منتظر رجو عنا اليه بهذا الملك الذي هو شوكة عسكرالاسلام حتى انه يقتله و يرحل عسكره الى الموضع الذي جأوا منه من غير ان يحصل لنا تعب في تتالهم فلما سمعت الجارية منه هذا الكلام قالت له ان هذا الكلام غير حسن و لكن تد كذبت الست ذات الدواهي فانها قد تكلمت بكلام باطل وهي لا تعلم حقيقته و انا وحق المسيح ان الذي عندي ما هو شركان ولا هو اسير ولكنه رجل اتى الينا وقدم علينا وطلب الضيافة فاضفناء فان تحققنا انه شركان بعينه و ثبت عندنا انه هو من غير شك فلا يليق بمروتي اني امكّنكم على من دخل تحت ذمامي فلا تخونوني في ضيني ولا تفضحوني بين الانام بل ارجع انت الى الملك ابي و قبل الارض بين يديه و اخبرة بان الامر بخلاف ما قالت الست ذات اللواهي فقال البطريق ما سورة يا ابريزة انا ما اتدر ان اعود الى الملك الا بغريمه فقالت له وتد اغتراظت و يلك عُدله بالجواب ولا عليك ملام فقال لها ما سورة لا اعرد الا به فتغير لونها و قالت له لا تكن كثيرالكلام والهذيان فان هذا الرجل ما دخل الينا الا و هو و اثق من نفسه أنه يحمل على مائة فارس و حدة ولو قلت له انت شركان بن الملك عمر بن النعمان يقول نعم

ولكن لااسكنكم ان تتعرضوا له فان تعرضتم له لا يعسود عنكم الا ان قتل جميع من كان في هذا المكان وهاهو عنسدي وها انا اخضرة بين ايديكم و سيفه و حَجَفته معه فقال لها البطريق ما سورة انا اذا امنت من غضبك لم أمن من غضب ابيك و اني اذا رأبته اشير الى البطارقة فياخذونه اسيرا و نمضي به الى الملك حقيرا فلما سمعت منه هذا الكلم قالت له لا كان هذا الامر فانه عنوان السفه لان هذا رجل و احدوانتم مائة بطريق فاذا اردتم مصادمته فابرز وا له واحدا بعل واحل ليظهر عند الملك من هو البطل فيكم و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المبساح

# فلما كانت الليلة المونية للخمسين

قالت بلغني ايهاالهلك السعيدان الهلكة ابريزة قالت للبطويق هذا رجل و احل و انتم مائة و لكن ان اردتم مصادمته فاظهر واله واحدا بعل و احل ليظهر عندالهلك من هو البطل منكم فقال البطويق ما سورة و حق المسيح لقل قلت الحق و لكن ما يخرج له اولا غيري فقالت الجاربة له اصبر حتى اذهب اليه و اعرفه بالخطاب فيري فقالت الجاربة له اصبر حتى اذهب اليه و اعرفه بالخطاب فلا سبيل لكم اليه و اكون انا ومن في الديرو جواري فداه ثم اقبلت على شركان و اخبرته بها كان فتبسم و علم انها لم تخبر احدا بأمرة و انها عنبرة حتى وصل الى الهلك بغير ارادتها فرجع باللوم على نفسه و قال كيف رصيت روحي في بلاد الروم ثم انه لما سمع على نفسه و قال كيف رصيت روحي في بلاد الروم ثم انه لما سمع على نفسه و قال لها ان بروزهم اي واحدا بعل و احل احجان بهم فهلا يبوزون لي عشرة بعل عشرة فقالت له الجارية هائ

الشطارة ظلم و ان كل و احل لواحل فلما سمع ذلك الكلام و ثب على قدميم و سار الى ان اقبل عليهم و كان معه سيفه وألة حربه نعند ذلك و ثب البطريق عليه و حمل عليه فقابله شركان كأنه الاسد و ضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمع من ظهرة وامعانه فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها و عرفت انها حين صرعته ما صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها ثم ان الجاربة اقبلت على البطارقة و قالت لهم خذوا بثأر صاحبكم فغرج له اخ المقتول وكان جبارا عنيدا فحمل على شركان فلم يمهله دون ان ضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمع من امعانه فعند ذلك نادت الجارية يا عباد المسيح خذوا بثأر صاحبكم فلم يزالوا يبرزون اليه واحدا بعد واحل و شركان يلعب فيهم بسيفه حتى قتل منهم خمسين بطريقا والجارية تنظر اليهم و تل تذن الله الرعب في تلوب من بقي منهم و قل تأخروا عن البراز فلم يجسروا على البروز اليه بل حملوا عليه باجمعهم و حمل هو عليهم بقلب اتوى من الحجر الى ان طحنهم طعن البراس و سلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجسارية على جـواربها و قالت لهن من بقي فيالدير فقلن لها ما بقي احل الا البوابين ثم ان الملكة لاتته واخذته بالاحضان وطلع شركان معها الى القصربعل فراغه من المعاركة وكان تل بقي منهم تليل كامن له في زوايا الدير فلما نظرت الجارية الى ذلك القليل قامت من عند شركان ثم عادت اليه و عليها زردية ضيقة العيون و بيدها صارم هندي و قالت و حتى المسيح لم ابخل بنفسي عن ضيفي ولا اتخلى عنه ولوا بقى بسبب ذلك معيرة في بلاد الروم فلما تأملت البطارقة وجدته قتل منهم ثمانين و انهرزم منهم

عشرون فلما نظرت الى ما صنع بالنوم قالت له بمثلک تفنيد الفرسان فلله درک ياشركان ثم اله قام بعل ذلک يمسے سيفه من دم القتلى و ينشل هذه الاب

وَكُمْ فَرَقْتُ فِي الْهَا عَنِي فِي الْهَا عَلَى الْمَا لَهُمْ طَعْمَ السِّبَاعِ مَلُوا عَنِي وَمِ القِسِاعِ مَلُوا عَنِي وَ عَنْهُمْ فِي نِزَ الِي جَمْيَعَ الْخَلْقِ فِي يَوْمِ القِسراعِ تَرَكُتُ لَيُوثَهُمْ فِي الْحَرْبِ صَرْعِي عَلَى الرَّمْضَاءِ فِي تِلْكَ الْبِقَاعِ الْمَقَاعِ فِي تَلْكَ الْبِقَاعِ الْمَقَاءِ فِي تَلْكَ الْبِقَاعِ الْمَقَاءِ فِي تَلْكَ الْبِقَاعِ الْمَقَاءِ فِي تَلْكَ الْبِقَاعِ الْمَقَاءِ فِي اللَّهُ الْمَقَاءِ فِي الْمَقَاءِ فِي الْمَقَاءِ الْمُقَاءِ الْمَقَاءِ الْمُقَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمُقَاءِ الْمُقَاءِ الْمَقَاءِ الْمُقَاءِ الْمَقَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمَاءِ الْمُعْمِ الْمُعْمَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمَقَاءِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُ

فلما فرغ من شعرة انبلت عليه الجاربة متبسمة و قبلت يله و قلعت الزرد الذي كان عليها نقال لها يا مرولاتي لاي شيُّ لبست هلا الزرد وشهرت حسامك قالت حرصا عليك من هــــُولا اللئـــام ثم ان الجارية دعت البوا بين وقالت لهم كيف تركتم اصحاب الملك يلخلون منولي بغير اذني فقالوا لها ايتها الملكة ما جرت العادة اننا نعتاج الى استيذ ان منك على رسل الهلك خصوصا البطريق الكبير فقالت لهم اظنكم ما اردتم الا هتكي و قتل ضيفي ثم امرت شركان ان يضرب رقابهم فضرب رقابهم و قالت لباقي خدامها انهم يستعقون اكثر من ذلك ثم التفتت الى شركان و قالت له الآن ظهر لك ما كان خافيا فها الا اعلمك بقصتي اعلم اني بنت ملك الروم حردوب واسمي ابريزة والعجموزالتي تسمى ذات الدواهي جدتي ام ابي وهي التي اعلمت ابي بك ولا بدانها تعمل حيلة على هلاكي سيما وقل قتلت بطارقة ابي وشاع اني قل انفردت و تخربت مع المسلمين فالرأي السديد انني اترك الاقامة هنا ما دامت ذات المواهي خلفي و لكن اريل منك مثل ما فعلت معك من الجميل تفعل معيى فان العلماوة قل وتعت بيني و بين ابي

من اجلك فلا تترك من كلامي شيءًا فان هذا كله ما وقع الا من شانك فلما سمع شركان هذاالكلام طار عقله من الفرح و اتسع صدرة وانشرح و قال والله لا يصل اليك احل ما دام في صدري روح و لكن هل لک صبر علی فراق والل ک و اهلک قالت نعم فعلفها شرکان و تعاهدا على ذلك نقالت الان طاب تلبي و لكن بقي عليك شرط آخر فقال وما هو فقالت له انک ترجع بعسکرک الی بلادک فقال لها ياسيدتي ان ابي عمر بن النعمان ارسلني الى قتال واللك بسبب المال الذي اخذة و من جملته ثلث خر زات الكبار الكثيرة البركات فقالت له طب نفسا و قرعينا فها انا احد ثك بحديثها وسبب معاداتنا لملك القسطنطينية وذلك ان لنا عيدا يقال له عيد الليو في كل سنة تجتمع فيه الملوك من جميع الاقطار و بنات الاكابر و التجار و نساؤهم و يقعلون فيه سبعة ايام و انا من جملتهم فلما وتعت بيننا المعاداة منعني ابي من حضور ذلك العيل ملة سبع سنين فاتفى في سنة من السنبن ان بنات الا كابر من سأدر الجهات قل جاءت من اماكنها الى الدير في ذلك العيد على العادة و من جملة من جاء اليه بنت ملك القسطنطينية وهي بنت جميلة يقال لها صفية فاقاموا فيالدير ستة ايام و في البوم السابع انصوفت الناس فقالت صفية انا ما ارجع الى القسطنطينية الا في البحر فجهز والها مركبا و نزلت هي و خواصها فلما حلوا القلوع و ساروا فبينمسا هم سأنرون و اذا بريع قل خرج عليهم فاخرج المركب عن طريقه وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافورو فيها خمسمأنة افرنجي بالسلاح وكان لهم مدة في البحر فلما لاح لهم قلع المركب التي فيها صفية و من معها من البنات انقضوا عليها مسرعين

فها كان دون ساءة حتى وصاوا الى تلك الهركب ووضعوا فيها الكلاليب وجروها وحلوا تلوعهم وتصل واجزيرتهم فما بعدوا غير نليل حتى انعكس الربع عليهم فلما انعكس الربيع علمهم جذبهم الي دعب و خرق الربع تلوعهم وجرهم الينا غصا فخرجنا اليهم فرأيناهم غنيمة قل انساقت الينا فاخذناهم و تتلناهم فوجدنا تلك الاموال والتعف واربعين جارية و من جملتهم صفية بنت الملك فاخذناهم و قدمنا الجواري الى ابي و نعن ما نعرف ان فيهسن ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية فاختار ابي منهن عشر جوار وفيهن ابنة الملك و فرق الباقي على حاشيته ثم عن خوار فيهن ابنة الملك و ارسلهن هدية الى والل ك عمر بن النعمان مع شيّ من الجوخ ومن ثياب الصوف و من القماش الحرير الرومي وقبله ابوك فاختار من الخمس جوار صفية بنت الملك افريدون فلما كان اول هذا العام كتب ابوها كتابا الى واللي بكلام لاينبغي ذكرة وصاريهددة ويويغه ويقول له انتم ربيعتم منا مركبا من منذسنتين وكانت في يد لصوص من جماءة افرنج حرامية وكانت فيها بنتي صفية و معها من الجواري نحو ستين جارية ولم تعلموني ولم ترسلوا الي احدا يخبرني بذلك وانا لم اقدر الحهر الخبر خوفا ان يكون في حقي عار عند المدوك من اجل همك ابنتي فكتمت امري الئ هذا العام فكاتبت بعض الحرامية من الافرنج وسالتهم خبر ابنتي عند من في الجزائر من الملوك فقالوا والله ما خرجنا بها من بلادك لكن سمعنا انها اخذها من يل بعض الحرامية ملك حر دوب و حكوا له الحكاية ثم قال فىالمكتوب اللي كتبه لوالدي ان لم يكن موادكم معاد اتي و قصل كم فضيحتي و هتك ابنتي فساعة وصول كتابي اليكم ترسلوا الي ابنتي من عنلكم

و ان اهملتم كتابي و عصيتم امري فلا بدان اكا فعُكم على قبيع انعالكم وسوء اعمالكم فلما وصلت هذه المكاتبة الى ابي وقرأها و فهم ما فيها شق عليه ذلك و نلام حيث لم يعرف ان صفية بنت الملك افريدون في تلك الجواري ليردها الى والدها فتحير في اعرة ومابقي يمكنه بعد هذه المدة الكبيرة ان يرسل الى الملك عمر بن النعمان يطلبها منه ولاسيما اننا سمعنا من مدة يسيوة انه رزق من جاريته التي يقال لها صفية بنت الملك افريدون اولادا فلما تعققنا ذلك علمنا ان هذه الورقة هي المصيبة العظمى فماكان لابي حيلة غير انه كتب جوابا للملك افريدون ويعتثراليه و يحلف له بالا تسام انه ما علم ان ابنته كانت من جملة الجـواري التي كانت في تلك المركب ثم اظهره على انه ارسلها الى الملك عمر بن النعمان و انه رزق منها الاولاد فلها وصلت رسالة ابي الى افريلون ملك القسطنطينية قام وقعدوا رغى و ازبد و قال كيف انه سبي ابنتي وصارت بصفة الجواري وتتدا ولها الايدي وتصل اليالملوك و يطو نها بلا عقد فقال وحق المسيح واللين الصحيح ما بقيت اتعل عن هذا الا ان آخل الثأر و اكشف العار و اني لا فعلن فعالم يتهد ثون به المحدثون من بعدي وما زال صابرا الى ان دبر الحيلة و نصب مكائل عظيمة و ارسل رسلا الى والل ك عمر بن النعمان و ذكر له ما سمعت من الاقوال حتى ان والدن جهزك بالعساكرالتي معك من اجلها وصيرك اليه حتى يقبض عليك و من معک من عسکرک و اما ثلث خو زات التي قال لوالدک عنها في سالته لم يكن لللك صحة وانها كانت مع صفية ابنته و اخذها ابي منها حين استولى عليها هي والجواري التي معها

و و هبها لي وهي الآن عنلي فاذهب انت الي عسكوك وردهم قبل ان يستغرقوا ويتوغلوا في بلاد الا فرنج و الروم فانكم افا توغلتم في بلادهم يضيقون عليكم الطرق فلم تجدوا لام خلاصا من ايديهم الى يوم الجزاء والتصاض وانا اعرف ان الجيوش مقيمون في مكانهم لانك رسمت لهم بالاقامة ثلُّنة ايام مع انهم فقدوك في هذه الملة ولم يعلموا ما ذا يفعلون فلما سمع شركان هذا الكلام غاب ساعة و هو متفكر ثم انه قبل يدالملكة ابريزة وقال الحمد لله الذي من علي بك و جعلك سببا لسلامتي و سلامة من معي و لكن يعز علي فرانك ولا اعلم ما يجري عليك بعدي فقالت له اذهب انت الان الى عسكوك وردهم و ان كانت الرسل عندهم فاقبض عليهم حتى يظهر لكم الخبر و انتم بالقرب من بلاد كم و بعل ثلثة ايام انا العقكم وما تدخلون بغدادا الا وكلنا سواء ثم انه لها اراد الانصراف قالت له والعهد اللهي بيني و بيك لاتنساء ثم انها نهضت قائمة معه لاجل التوديع والعناق و اطفاء نار الاشواق و ودعته و عانقته 

وَ دَّعْتُهَا وَ يَكِى الْيَمِينَ لِأَدْهُ عِي وَ يَكِى الْيَسَارُ الْفَهَ وَعِنَاقِ قَالَتُ الْعُشَّاقِ وَعَنَاقِ قَالَتُ الْعُشَّاقِ الْعُشَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلْقِ الْعُلَاقِ الْعُلَقِ الْعُلَاقِ الْعُلَقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعِلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعِلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ

ثم فارقها شركان و نزل من الدير و قدموا له جواده فركب و خرج طالبا للجسر فوصل اليه و مر من فوقه و دخل بين تلك الاشجار فلها تخلص من تلك الاشجار و شق في ذلك المرج و اذا هو بثلثة فوارس فاخل لنفسه منهم الحذر و شهر سيفه و انحدر فلها قربوا منه و نظر بعضهم بعضا عرفوه و نظر اليهم فاذا هو احدهم الوزير

دندان و معه امير ان فلما رأ وه و عرفوه ترجلوا له و سلموا عليه و سأله الوزير عن سبب غيابه فاخبرهم عن جميع ما جرى له مع الملكة ابريزة من او له الى آخرة فحمل الله تعالى على ذلك ثم قال شركان ارحلو ابنا من هذه البلاد لان الرسل الذين جاوا معنا رحلوا من عندنا ليعلموا ملكهم بقدومنا فربها اسءوا الينا و قبضوا علينا ثم نادى شركان في عسكرة بالرحيل فرحلوا كلهم ولا زااوا سائرين مجدين في السير الى ان وصلوا الى سطح الوادي وكانت الرسل تد توجهوا الى ملكهم واخبروه بقدوم شركان فجهز اليه عسكرا ليقبضوا عليه و على من معه هذا ماكان من امر الرسل و ملکهم و اما ما کان من امر شرکان و وزیر دندان و امیرین فانهم قد اشرف الاربعة على عسكرهم و صاحوا عليهم ارحلوا ارحلوا فرحلوا من ساعتهم وساروا اول يوم وثاني يوم و ثالث يوم ولازااوا سائرين الى خمسة ايام و نزلوا في واد كثير الا شجار و استرا حوافيه ملة و بعل ذلك رحلوا منه و مازالوا سائرين ملة خمسة وعشرين يوما حتى اشرفوا على اوائل بلادهم فلما وصلوا الى هناك امنوا على انفسهم و نزلوا لأخذ الراحة فخرج اليهم اهل تلك البلاد بالضيافات و عليق البهائم و الاقامات فاقاموا يومين و رحلوا طالبين ديارهـم وتأخر شركان بعـماهم في مائة فارس و امر الو زير دندان فسارو معه الجيش فلما كان بعد مسيرهم بيوم عولً شر کان علی السفر و رکب ورکبت ما ثة فارس و ساروا مقل ار فرسخين حتى وصلوا الى معل مضيق بين جبلين واذا امامهم غبرة و عجاج فهنعوا خيو لهم من السيرمقدار ساعة حتى انكشف الغبار وبان من تعته مانة فارس ليوث عوابس و في العديد والزرد غواطس

فلما ان قربوا من شركان ومن معه صاحوا عليهم و قالوا وحتى يوحناً و نهارا حتى سبقنا كم الى هذا المكان فانزلوا عن خيو لكسم و اعطونا اسلحتكم و سلموا لنا انفسكم حتى نجود عليكم بار و احكم فلما سمع شركان ذلك قامت عيناة في ام راسه و احمرت وجنتاة و قال لِمَ يا كلاب النصارى جسرتم وجئتم الى بلادنا و مشيتم في ارضناً وما كفاكم ذلك حتى انكم تخاطر ون بانفسكم و تخاطبون بهذا الخطاب اظننتم انكم تخلصون من ايدينا و تعودون الى بلادكم ثم صاح على ما ثة فارس الذين معه و قال لهم دونكم و هولاء الكلاب فانهم في عددكم ثم سلّ سيفه وحمــل عليهـم و حملت معه الهائمة فارس فاستقبلتهم الافرنج بقلوب اقوى من الصخر و اصطلامت الرجال بالرجال ووقعت الابطال في الابطال و التعم القتال واشتل النزال و عظمت الاهوال و قل بطل القيل والقال ولم يزالوا في العرب والكفاح والضرب بالصغاح الئ ان ولى النهار و اقبل الليل بالاعتكار فانفصلوا عن بعضهم البعض و اجتمع شركان باصحابه فلم يجل احدا انصلم منهم غير اربعة اننس بجراحات حصلت لهم لكن رأها سالمة فقال لهم شركان والله عمري اخوض بحرالعرب العجاج و اقاتل الرجال فها لقيت اصبر على الجلد و ملاقاة الرجال مثل هُولاء الابطال نقالوا له اعلم ايهاالملك ان فيهم فارسا افرنجيا و هو المقلم عليهم له شجاعة و طعنات نافذات غير انه والله عفاعنا كبارا و صغارا وكل من وقع بين يديه يتغافل عنه ولا يقاتله فوالله لوا راد تتلنا لقتلُنا مِا جمعنا فتعير شركان لمارأى من فعله و سمع عنه ذلك المقال و قال في غداة غدنصطف و نبارزهم فها نين ماثة وهم مائة وانا نطلب

النصر عليهم من رب السماء و باتوا تلك الليلة على ذلك الاتفاق و اما الافرنج فانهم اجتمعوا عنل مقلمهم و قالوا له اننا ما بلغنا اليرم فيهو لاء اربا فقال لهمم في غداة غد نصطف و نبارزهم و احدا بعل و احد فباتوا على ذلك الاتفاق و ت<mark>عارس ا</mark>لفريقان الى ا<mark>ن اصبح</mark> الله تعالى بالصباح فركب الملك شركان وركبت معه المائة فارس واتوا الى الميدان كلهم فوجدوا الافرنج تد اصطفوا للقتال فقال شركان لاصحابه ان اعداءنا ند عز مواعلى ماكانوا فيه ندو نكم و المبادرة اليهم فنادئ مناد من الافرنج لايكون قتالنا في هذا اليوم الامناوبة بان يبر زبطل منكم الى بطل منا فعند ذلك بر زفارس من اصحاب شركان و ساق بين الصفين و قال هل من مبارز هل من مناجز لايبر زلي اليوم كسلان ولاعاجز فلم يتم كلامه حتى بر زاليه فارس من الافرنج غريق في سلاحه وقماشه من ذهب وهو راكب على جواد اشهب وذلك الا فرنجي لانبات بعارضيه فساق جوادة حتى وقف في وسط الهيدان واخل معه في الضرب والطعان فلم يكن غير ساعة حتى طعنه الافرنجي بالرمع فنكسه عن جواد، و اخل؛ اسيرا و قادة حقيرا فغرح به قومه و منعوة ان يضرج الى الميدان واخرجوا غيرة وقدخرج اليه من المسلمين آخر وهواخ الاسيرووقف معه نى الميدان وحمل الاثنان على بعضهما ساعة يسيرة ثمكر الا فرنجي على المسلم وغالطه وطعنه بعقب الرمح فمكسه عن جوادة واخله اسيرا ولازالت المسلمين يغرج منهم واحدابعل واحد والا فرنجي يًا سرهم الى ان ولى النهار واقبل الليل با لا عتكار وقل اسروا من المسلمين عشرين فارسا فلما عاين شركان ذلك عظم عليه وجمع اصحابه وقال لهم ما هذا الامر الله حل بنا الا اخرج

في غلاة غل الى الميدلان و اطلب براز المقلم عليهم وانظر من كان السبب في دخوله الى بلادنا و احدّره من قتالنا فان ابى قاتلناه و ان صالحنا صالحنا؛ و با توا على هذا الحال الى ان اصبح الله تعالى بالصباح فركبت الطائفتان واصطفت الفريقان فاراد شركان ان يخرج الى الميدان و اذا بالافرني قد ترجّل صدم اكثر من نصفهم قلّام فارس منهم و مشوا فدامه الى ان صار وا في وسط الميدان فتأمل شركان ذلك الفارس واذا بالفارس المقدم عليهم لابس قباء ازری من اطلس و وجهه فیه کالبدر اذا اشرق و من فوته زرديه ضيقة العيون و بيله سيه ف مهندو هو راكب على جواد ادهم ني وجهــه غرة كالدرهــم و ذلك الافرنجي لانبات بعا رضيه و لكن جوادة حتى صار ني وسط الميدان و اشار الى المسلمين و هو يقول بلسان عربي فصيح يا شركان يا ابن عمر بن النعمان يا من ملك الحصون و اخرب البلدان دونك والحرب و القنال وابرز الي من قل ناصفك في الميدان فانت سيل قومك و انا سيل قومي فهن غلب منا صاحبه قامت قومه تحت طاعته فما استتم كلامه حتى برزله شركان و قلبه من الغيظ ملان وساق جوادة حتى دنا من الافرنجي في الميدان وطبق عليه كالاسل الغضبان فتلقى الافرنجي في الميدان بخبرة و امكان و صدمه صدمة الفرسان و اخدًا في الطعن و الضرب و لم يزالا في كوُّو فوُّو اخذو رد كانهما جبلان اصطدما او بحران التطها و لم يزالا في قتال الى ان و لى النهار و اقبل الليل بالا عتكار و انفصل كل صنهما من صاحبه و عاد الى قومه فلما اجتمع شركان باصحابه قال لهم ما رايت مثل هذا الفارس قط الا اني رأيت منه خصلة لم ارها من

احل غير؛ و هوا نه اذا لاح له في خصمــه مضرب قاتل يقلب الرمح ويضربه بعقبه ولكن ما ادري ماذا يكون مني ومنه وموادي ان يكون في عسكرنا مثله و مثل اصحابه و بات شركان فلما اصبح الصباح خرج له الافرنجي ونزل في و سط الميدان واقبل عليه شركان ثم اخذا في القتال و اوسعا في الحرب و الهجال و امتلت اليهما الاعناق ولم يزالا في حرب وكفاح وطعن بالرماح الى ان ولى النهار واقبل الليل بالاعتكار ثم افترقا و رجعا الى قومهما وصار كل منهما يحكي لاصحابه ما لاقاء من صاحبه ثم ان الافرنجي قال لاصحابه في غل يكون الانفصال و باتوا تلك الليلة الى الصباح ثم ركب الائنان و حملا على بعضهما ولم يزالا في العرب الى نصف النهار و بعل ذلك عمل الافرنجي حيلة. و لكن الجواد ثم جل به باللجام فعثر به و رماء فانكب عليه شركان و اراد ان يضربه بالسيف خونا ان يطول به الهطال فصاح به الافرنجي و قال يا شركان ما هكذا تكون الفرسان انما هذا فعل المغلوب بالنسوان فلما سمع شركان من ذلك الفارس هذا الكلام رفي طــرفه اليه و امعن النظــر فيه فوجلة الملكة ابربزة التي وتع له معها ما وقع فيالدير فلما عرفها رمي السيف من يده و قبل الارض بين يديها وقال لها ما حملك على هذه الفعال قالت له اردت ان اختبرك في الميدان و انظر ثباتك في الحرب والطعان و هؤلاء اللهن معي كلهم جواري و كلهن بنات ابكار و قل قهرن فرسانك في حومة الهيدان ولولا ان جوادي قل عثر بي لكنت ترى قوتي و جلادي فتبسم شركان من تولهـا و قال لها العمل لله على السلامة وعلى اجتماعي بك يا ملكة الرمان ثم أن الملكة ابريزة صاحت على جواريها و امرتهن أن يرجلن

بعد ان يطلقن العشرين اسيوا الذين كن اسرنهم من توم شركان فامتثلت البواري امرها ثم انهن قبلن الارض بين يديهما فعال لهن مثلكن من يكن عندالملوك مد خوا للشدائد ثم انه اشار الى اصحابه ان سلموا عليها فترجلوا جميعا و قبلوا الارض بين يدى الملكة ابريزة و قد عرفوا القضية ثم ركب مائتا فارس و سار وا فى الليل والنهار الى مدة ستة ايام و بعد ذلك اقبلوا على الديار فامر شركان الملكة ابريزة وجواريها ان ينزعن ما عليهن من لباس الافرنج وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسيسيم

# فلما كانت الليلة الحادية والخمسون

قالت بلغني ايهاالملك السعيدان شركان امرالملكة ابريزة و جواريها ان ينزعن ما عليهن من النياب و ان يلبسن لبس بنات السروم وفعلن ذلك ثم انه ارسل جماعة من اصحابه الى بغداد ليعلم والله عمر بن النعمان بقدومه ويخبرة ان صحبته الملكة ابريزة ابنة الملك حردوب ملك الروم ليرسل لها من يلاتيها ثم انهم نزلوا من ساعتهم و وقتهم فى المكان الذي وصلوا اليه و نزل شركان و باتوا الى الصباح فلما اصبح الله تعالى بالصباح ركب شركان هو و من معه و ركبت ايضا الملكة ابريزة و من معها من الجيش و استقبلوا المدينة و اذا ايضا الملكة ابريزة و من معها من الجيش و استقبلوا المدينة و اذا بالو زير دندان قد اقبل في الف فارس من اجل ملاقاة الملكة ابريزة مكن و قد خرجوا باشارة الملك عمر بن النعمان الى ملاقاتهما فلما قربوا منهما توجهوا اليهما و قبلوا الارض بين يديهما ثم ركبا و ركبوا معهما و ساروا في خد متهما حتى دخلا المدينة و طلعا القصر و دخل شركان على والدة فقام اليه و اعتنقه و ساً له

عن الخبر فاخبرة بما قالته الملكة ابريزة وما اتفى له معها وكيف فارقت مملكتها و فارقت اباها و قال له انها اختمارت الرحيل معنما و القعرود عندنا و ان ملك القسطنطينية ارادان يعمل لنا حيلة من اجل ابنته صفية لان ملك الروم قل اخبرة بكايتها وسبب اهدائها اليك و ان ملك الروم ما كان يعرف انها ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية ولوكان يعرف ذلك ماكان اهداها اليك بل كان يردها الى والدها ثم قال شركان لوالده ولا كان خلاصنا من هذة الامور الا بسبب هذه الجارية ابريزة وما رأينا اشجع منها ثم انه شرع يحكي لابيه فيها وقع له منها من اول الامر الى آخرة من امر المصارعة والمبارزة فلما سمع عمر بن النعمان من ولله شركان ذلك عظمت ابريزة عنده و صاريتمني انه يراها ثم انه طلبها ان يسألها فعند ذلك ذهب شركان اليها و قال لها ان الملك يدعوك فاجابت بالسمع والطاعة فاخذها شركان واتى بها الى والله وكان الملك قاعدا على كرسيه و اخرج من كان عنلة من اهل دولته ولم يبق عندة غير الخدم فدخلت الجارية ابريزة و تبلت الارض بين يدى الملك عمر بن النعمان و ترجمت بحسن الكلام فتعجب الملك من فصاحتها وشكرها على ما فعلت مع ولله شركان و امرها بالجلوس فجلست وكشفت عن وجهها فلما رأها الملك طار عقله من رأسه ثم انه قربها اليه و ادناها و افرد لها نصرامختصا بها و بجواريها و رتب لهـا ولجواريها الرواتب ثم اخل يسًا لها على تلك الخرزات الثلث التي تقلم ذكر ها فقالت له هاهي معي يا ملك الزمان ثم انها قامت و مضت الى معلها و فتعت حوائجها و اخرجت منها علبة و اخرجت من العلبة حقًّا من اللهب

وفتحت وأحرجت منه تلك الخرزات الثلث وبأستها وأعطتها للملك وانصرفت فاخذت قلبه معها وبعد انصرافها ارسل الى ولده شركان فحضر فاعطاء خرزة من ثلث خرزات فسأله عن الا ثنيين الاخريين فقال يا ولدي قل اعطيت منهما واحدة لاخيك ضوء المكل والاخرى لنزهمة الزمان اخنك فلها سمع شركان ان له اخا يسمى ضوء المكان و ماكان يعرف الااخته نزهة الزمان التفت الى و الله و قال له ايها الملك الك ولل غيري قال نعم وعمره الآن ست سنین ثم اعلمه ان اسمه ضوء المکان و اخته نزهة الزمان وانهما ولدا في بطن واحد فصعب عليه ذلك ولكنه كتم سوّة وقال لواللة على بركة الله تعالى ورمى الخرزة من يدة ونفض اثوا به نقال له الملك مالى اراك قل تغيرت احوالك لماسمعت هذا الخبر مع انك صاحب المملكة من بعدي وتد حلفت لك الجيش وعاهدت امراء الدولة على ذلك وهذه خرزة لک من ثلث خرزات فاطرق شرکان برأسه الى الارض واستحى ان يكافح والله ثم قبل الخرزة وقام وهو لايعلم كيف يصنع من شلة الغيظ وما زال ماشيا حتى دخل قصر الملكة ابريزة فلما اتبل عليها قامت قائمة له وشكرته على فعاله ودعت له واوالله وجلست واجلسته في جانبها فلما استقربه الجلوس رأت في وجهه الغيظ فسألته فاخبرها ان والله رزق من صفية و للها ذكرا وانثى وسمى الولك ضوء المكان والانثى نزهة الزمان وقال لها انه اعطا هما خرزتين و دفع لي و احدة فتركتها و انا الى الآن لم اعلم بذلك الافي هذا الوقت والحال ان لهما ستة سنين فلما علمت ذلك اخذبي الغيظ وقد اخبرتك بسبب غيظي ولم اخف عنك شيمًا واناالان خائف عليك ان يتزوج بك فانه قدا حبك ورأيت منه علامة الطمع

فيك فها تقولين اذا اراد ذلك نقالت اعلم يا شركان ان اباك ماله حكم علي ولا يقلر ان يا خذني بغير رضائي و ان كان يا خذني غصبا قتلت نفسي واما ثلث خرزات فها كان على بالي ان ينعسم على احد من اولادة بشي منها وما طننت الا انه يجعلها في خزائنه مع ذخارة ولكن اشتهي من احسانك ان تهبني الخرزة التي اعطا ها لك و الدك ان قبلتها صنه فقال لها سمعا و طاعة ثم انه اعطا ها ايا ها فقالت له لا تنخف و تحدثت معه ساعة وقالت له اني اخاف ان يسمع ابي اني عنل كم فها يقعل عني و يسعل في طلبي ويتفق هو والملك افريدون لاجل ابنته صفية فيأتيان اليكم بعساكر و تكون ضجة عظيمة فلما سمع شركان ذلك قال لها يا مولاتي اذا كنت راضية بالاقامة عندنا لاتفكري فيهم ولو يجتمع علينا كل ص في البر والبحر فقالت له ما يكون الاالخير وها انتم ان احسنتم الي قعلت عند كم و ان اسأنم الي رحلت من عند كم ثم انها امرت الجواري باحضار شيُّ من الاكل فقدمت المائدة فاكل شركان شيئًا يسيرا و مضى الى دارة مهموما مغموما هذا ماكان من امرة و اما ما كان من امر والله عمر بن النعمان فانه بعد انصراف ولله شركان من عنده قام و دخل على جاريته صفية و معه تلك الخرزتين فلما رأته نهضت قائمه على قدميها الى ان جلس فاقبل عليه اولادة ضوء المكان و نزهة الزمان فلما رأهما قبلهما و على على كل واحل منهما خوزة ففرحا بهما وقبلا يديه وانبلا على امهما ففرحت بهما و دعت للملك بطول الدوام نقال لها الملك و انت هذه المدة كلها لاي شيُّ لم تعلميني انك ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية لاجل ان ازيد في اكرامك و اوسع لك و ارفسع منزلتك

فلما سمعت صغية ذلك قالت ايهاالملك و ماذا اريد اكثر واعلا من هذه المنسولة التي انا فيها وانا مغمورة بانعسامك و خيرك و تدر زقني الله منك بولدين ذكر و انثى فاعجب الملك عمر بن النعمان كلامها ثم مضى من عندها و افرد لها و لاولادها قصرا عجيبا و رتب لهم النعدم والعشم والفقهاء والعكماء والفلكية والاطباء والجرا يحية واوصاهم بهم و زاد في اكرامهم واحسن اليهم غاية الاحسان ثم رجع الى قصر المملكة والمحاكمة بين الناس هذا ماكان له مع صفية و اولادها و اما ماكان من امرة مع الملكة ابريزة فان الملك عمر بن النعمان اشتغل بعبها و صار ليلا ونها را مشغوفا بها و في كل ليلة يلخل اليها و يتعلن عندها ويلوح لها بالكلام فلم ترد له جوابا بل تقول يا ملك المزمان انا في هذا الوقت مالي غرض فى الرجال فلما رأى تهنعها منه اشتل به الغرام و زاد عليه الوجل والهيام فلما اعياة ذلك احضر وزيره دندان واطلعه على ما في قلبه من صحبة الملكة ابريزة ابنة الملك حردوب واخبره انها لا تدخل في طاعته وقد قتله حبها ولم ينل منها شيئًا فلما سمع الوزير دندان ذلك قال للملك اذا جن الليل فخل معك تطعة بنج مقدار مثقال وادخل عليها واشرب معها شيءًا مي الخمر فاذاكان وقت الفواغ من الشواب والهذادمة فاعطها القلح الاخير واجعل فيه ذلك البنج واسقيه مها فانها ما تصل الى مرقدها الاوقد تحكم عليها البنع فتلخل انت عليهاو تتصل بها و تبلغ غرضك منها وهذا ما عندي من الرأي فقال له الملك نعم ما اشرت به علي ثم انه عمد الى خزانته و اخرج منها قطعة بنب مكرر لوشهه الفيل لرقل من السنة الى السنة و جعلها في جيره و صبر الى ان مضى قليل من الليل و دخل على الملكة

ابريزة في قصرها فلما رأته قامت له قائمة فامر لها بالجلوس فجسلت و جلس عندها و صاريتهدات معها في امر الشراب فقدمت سفرة الشراب و صفّت له الاواني و او قدت الشموع و امرت باحضار النقل والحلاوات والفاكهة وكل ما يحتساجون اليه و صارا يشربان والملك ينادمها الى ان دبّ السكر في رأس الملكة ابريزة فلما علم الهلك ذلك اغرج قطعة البنج من جيبه و جعلها بين اصابعه و ملاً كاسابيدة و شربه و ملاً، ثانيا و قال للملكة ابريزة أنسك و اسقط قطعة البنج فيالكأس و هي لا تشعــر بذلك فاخذته الملكة ابريزة و شربته فلما كان دون ساعة علم ان البنج قل تحكم معها وسلب ادراكها نقام اليها فوجلها ملقاة على ظهرها وقلكانت قلعت السراوبل من رجليها و رفع الهواء ذيل قميصها عنها فلما راعما الملك على تلك الحالة و وجل عنل راسها شمعة و عنل رجليهما شمعة تضيّ على مابين فخذيها حيل بينه و بين عقله ووسوس له الشيطان فها تهالك نفسه حتى تلع سراو يله و وقع عليها فازال بكارتها و قام من فوقها و دخل الى جاربة من جواريها يقال لها مرجانة و قال لها ادخلي على سيدتك كلميها فدخلت الجارية على ستها فوجلت دمها يجري على سيقانها وهي ملقاة علي ظهرها فهلت يدها اى منديل من مناديلها و اصلحت به شان سيدتها و مسحت عنها اللم وباتت عندها فلما اصبح الله تعالى بالصباح ققدمت الجارية مرجانة وغسلت وجه سيدتها ويديها ورجليها ثم جاءت بماء الورد وغسلت به وجههاو فمها فعنل ذلك عطست الملكة ابريزة وتثاوبت وتقايت ذلك البنج فنزلت قطعة البنج من باطنها كالقرص ثم انها غسلت فمها ويديها و قالت لمرجانة اعلميني بما كان من امري فاعادت

عليها ذلك وما كان امرها فعرفت ان الملك عمر بن النعمان قل وقع بها و واصلها و تمت حيلنه عليها فاغنمت لللك غما شديدا وحجبت ففسها و قالت لجواريها امنعوا كل من ارادان يدخل علي وتولوا له انها ضعيفة حتى انظر ماذا يفعل الله بي فعند ذلك وصل الخبر الىالملك عمر بن النعمان ان الملكة ابربرة ضعيفة فارسل اليها الاشربة والسكر والمعاجين و اقامت على ذلك شهورا و هي معجوبة ثم ان الملك قل بردت ناره و انطفأ شوقه منها و صبر عنها و كانت قل علقت منه فلما مرَّت عليها اشهر الحمل ظهر حملها وكبرت بطنها و ضاقت الدنيا بها نقالت لجاريتها مرجانة اعلمي ان القرم ما ظلموني و انها الالجانية على نفسي حيث فارقت ابي وامي ومملكتي وانا قد كوهت العياة وانكسوت همتي وما بقي عنلى من الهمة ولامن القوة شيء وكنت اذا ركبت جوادي اقدر عليه وانا الآن لا اقدر على الركوب و اني ستى ولدت عندهم صوت معيرة عنل جواري وكل من في القصر يعلم انه اخذ و جهي سفاحا وانا اذا رجعت لابي بأي وجه القاة وبأي وجه ارجع اليه ومااحسن

# بِمِ الَّتَعَلُّلُ لَا أَهْلُ وَلَا وَطَنُ وَلَا نَدِيْمُ وَلَا كَأْ سُ وَلا سَكُنُ

فقالت لها مرجانة الامرامرك و انا في طوعك فقالت اريك الساع<mark>ة</mark> ان اخرج سرّا بحيث لايعلم بي احل غيرك واسافرالي ابي وامي فان اللحم اذا انتن ما له الا اهله و الله يفعل بي مايريد فقالت لها نِعم ما تفعلين ايتها الملكة ثم انها جهزت احوالها وكتمت سرها وصبرت ايا ما حتى خرج الملك للصيل و القنص و خرج و إلى الله شركان

الى القلاع ليقيم بها مدة من الزمان فاقبلت ابريزة على جاريتها صرجانة وقالت لها اريدان اسافر في هل الليلة و لكن كيف اصنع في المقادير وقد حسيت بالطلق و الولادة و ان قعدت خمسة ايام او اربعة وضعت هنا ولم اقدر ان الروح بلادي وهذا ماكان مكتوبا على جبيني ثم تفكرت ساءة وقالت لمرجانة انظري لنا رجلا نسافر واياة و يخدمنا في الطريق فاني ليس لي قوة على حمل السلاح فقالت مرجانة والله ياسيدتي ما اعرف غير عبد اسود اسمه الغضبان وغمو من عبيل الملك عمر بن النعمان وهو شجاع ملازم لباب قصرنا وامرة الملك ان يخدمنا وقد غمرناه باحساننا فها انا اخرج اليه و اكلمه في هذا الامر وأعِدُه بشيء من المال و اقول له اذا اردت المقام عندنا ازوجك بمن شئت وكان قد ذكرني قبل اليوم انه كان يقطع الطريق فان هوطا وعنا بلغنا مرادنا ووصلنا الى بلادنا فقالت لها نادیه عندی حتی احدثه فغرجت له مرجانة و نادت یا غضبان قل اسعدك الله ان قبلت من سيدتي ماتقوله لك من الكلام و اخذت بيلة واقبلت به عليها فلما رآها قبل يديها فحين رأته نفر قلبها منه فقالت في نفسها ان الضرورة لها احكام وانبلت عليه تحدلثه وتلبها نافر منه وقالت له يا غضبان هل فيك مساعدة لنا على غدرات الزمان فاذا اظهر تك على امري تكون كاتما له فلما نظر العمد اليها ملكت قلبه و عشقها لوقته فلم يمكنه غيرانه قال ياسيدتي ان امرتني بشي لا اخرج عنه فقالت له اريد منك الساعة ان تأخذني و تأخذ جاريتي هذه وتشدّلنا واحلتين ورأسي خيل من خيول الملك وتجعل على كل فرس خرجا من الهال وشياً من الزاد وترحل معنا الى بلادنا وان اقمت عندنا زوجتك بمن تختارها من جواري وان طابت

الرجوع الى بلاد ل زوجناك واعطيناك ماتعب الى بلادك بعدان تلخذ ما يكفيك من المال فلما سمع الغضبان ذلك الكلام قرح فرحا شديدا وقال ياسيدتي اني اخدمكما بعيوني وامضي معكما واشد لكما الخيل فمضى وهو فرحان وقال فينفسه قلبلغت ما اريلمنهما وان لم تطا وعالي تتلتهما واخلت ما معهما من المال واضمر ذلك في سرة ثم مضي وعاد ومعه راحلتان وثلث روس من الخيل وهوراكب على احدهم والبل على الملكة ابريزة وتدم اليها فرسا فركبت واحدا واركبت مرجانة واحدا و هي متوجعة من الطلق ولا تماك نفسها من كشرة الوجع و ما زال مسافرا بهما في عرصة الجبال ليلا ونهارا الي ان بقي بينها وبين بلادها يوم واحل فجاءها الطلق فما قدرت تمسكه فقالت للغضبان انزلني فقل حاشني الطلق وصاحت لمرجانة انزلي و ا تعلى تحتي و ولل يني نعنل ذلك نزلت مرجانة من فوق فرسها و نزل الغضبان من فوق فرسه و شدلجام الفرسين و نؤلت الملكة ابريزة من فوق الجواد وهي غائبة عن الدنيا من شدة الطلق وحين رأها الغضبان نزلت على الارض وقف الشيطان في وجه الغضبان فشهر حسامه في وجهها وقال ياسيدتي ارحميني بوصلك فلها سمعت مقالته التفتت اليه وقالت له ما بقي على الا العبيل السودان بعل ماكنت لاارضى بالهلوك الصناديد وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الم الم

### فلما كانت الليلة الثانية والخمسون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملكة ابريزة لما قالت للعبد الذي هو الغضمان ما بقي على الاالعبيد السودان بعد ما كنت لاارضي بالملوك

الصناديد و اغتاظت منه و قالت له و يلك ما هذا الكلام الذي تقو له لي و يلك لا تتفوه بشيء من هذا ني حضرتي و اعلم انني لا ارضى دشيء مما قلته ولو سقيت كاس الردئ ولكن اصبر حتى اصلح شان الجنين و اصلح شاني و ارمى الخلاص ثم بعد ذلك ان قدرت على انعل بي ما قريد وان لم تترك فاحش الكلام في هذا الوقت فاني اقتل نفسي بيدي وافارق الدنيا وارتاح من هذا كله وانشدت تقول

اً يَا غَضْبَانُ دَ عَنِي قَلْ كَفَانِي وَقَالَ النَّارُ مَثُولِي مَنْ عَصَانِي عَمِ الفَّحَشَاءِ رَبِي قَلْ نَهَانِي وَقَالَ النَّارُ مَثُولِي مَنْ عَصَانِي وَ اللَّا النَّارُ مَثُولِي مَنْ عَصَانِي وَ النِّي لَا اميلُ لِفِعْلِ سُوءِ بِعَيْنِ النَّقْصِ دَعْنِي لاَتَرَانِي وَ انِي لَا اميلُ لِفِعْلِ الفَحْشَاءَ عَنِي وَ تَرْعَلِي حُرْمَتِي فِي مَن رَعَانِي وَلَوْ لَمْ تَتُوكِ الفَحْشَاءَ عَنِي وَ تَرْعَلِي حُرْمَتِي فِي مَن رَعَانِي لاَصَرِح مُلَا تَتُوكِ الْفَحْشَاءَ عَنِي وَ اَجْلِبُ كُلَّ قَاصِيهَا وَدَانِي وَلَوْ قَطِعْت بِالسَّيْفِ الْمَحَانِي لَوَمِي وَ اَجْلِبُ كُلَّ قَاصِيهَا وَدَانِي وَلَوْ قَطِعْت بِالسَّيْفِ الْمَحَانِي لَمَا خَلَيْثُ الْعَبْلُ مِنْ نَسُلُ الزَّوْانِي مِنَ الْاَحْدِي وَالْكَبْرَاءِ طُولًا فَكَيْفُ الْعَبْلُ مِنْ نَسُلُ الزَّوْانِي مِنَ الْاَحْدُورِ وَ الْكُبْرَاءِ طُولًا فَكَيْفُ الْعَبْلُ مِنْ نَسُلُ الزَّوْانِي

أَيَّا أَبْسِرِيْسَرَةً لَا تَتَسَرَكُيْنِيْ قَبْيلُ هَوَاكِ بِاللَّهُ اليَّمَانِيُ وَعَلَّمِيْ فَانِ وَحِسْمِيْ فَاحِلُ وَالصَّبْسُرُ فَانِ وَعَلَّمِيْ فَاذِحُ مَنْ جَفَاكِ وَجِسْمِيْ فَاحِلُ وَالصَّبْسُرُ فَانِ وَعَلَّمِيْ فَاذِحُ مَنْ مَبْى الْالْبَابَ سِعْرًا وَعَقَلْيْ فَازِحٌ وَالشَّصُوق دَانِ وَعَلَيْ فَازِحٌ وَالشَّصُوق دَانِ وَلَوْ أَجْلَبْتِ مِلْاً الْا رُضِ جَيشًا لَا بْلُغُ مَا رَبِيْ فِيْ فَا الزَّمَانِ

فلها سمعت ابريزة كلامه بكت بكاء شديدا و قالت له و يلك ياغضبان

و هل بلغ من قدرك ان تخاطبني بهذا الخطاب يا و لدالزنا وتربية الخنى اتحسب ان الناس كلهم سواء فلما سمع العبد النحس ذلك منها غضب واحمرت عيناه وتقدم اليها وضربها بالسيف ني ورائدها فقتلها وساق جوادها بغل ان اخل من المال ونجا بنفسه في الجبال هذا ماكان من امرالغضبان و اما ما كان من امرالملكة ابريزة فانها والمت ولدا ذكرا مثل الفمر فاخذته مرجانة واصلحت شانه وجعلته الى جنب امه فاخل ثديها وهي ميتة وصرخت صرخة عظيمة وشقت اثوابها وحثت التراب على رائسها ولطمت على خاليها حتى خوج اللام من وجهها وقالت واستام واخيبتاه قتلت من يل عبدا سود لاقيمة له بعل قر و سيتك ولم تزل تبكي واذا بغبار قل طلع و سل الاقطار فانكشف ذلك الغبارو بان من تعته عسكر جراروكان هذا العسكر عسكر الملك حرد وب والل الملكة ابريزة و سبب ذلك انه لما سمع ان ابنته هربت هي وجواربها من بغداد وهي عند الملك عمر بن النعمان خرج بمن معه يتشمم الاخبار من بعض المسافرين ان كانوا را وها عنل الهلك عمر بن النعمان فلما خرج و بعد عن بلدته مسيرة يوم واحل رأى ثلث فرسان من بعيل فقصلهم ليساء لهم من اين اتوا ويعلم خبر ابنته وكان رأى على بعل هؤلاء الثلثة ابنته وجاريتها و العبل الغضبان فقصل هم ليساء لهم فلما قصلهم خاف العبل على نفسه فقتلها ونجا بنفسه فلما اقبلوا عليهم رأهما ابوها انها قتلت وجاريتها تبكي عليها فرمي نفسه من فوق جوادة و وقع في الارض مغشيا عليه فترجل كل من كان معه من الفرسان والامراء والوزراء وفى الحال ضربوا الخيام في الجبال ونصبوا قبة وملورة للملك حردوب ووقف ارباب الدولة بظاهر تلك الخيمة فلما رأت مرجانة

سيدها عرفته و زادت في البكاء فلما افاق الملك من غشيته وسالها عن الخبر فاخبر ته بالقصمة وقالت له ان اللع قتل ابنتك عبل اسود من عبيل عمربن النعمان واخبرته بما فعله الملك عمر بن النعمان بابنته فلما سهع الملك حردوب ذلك اسودت الدنيا في و جهـــه و بكى بكاء شديدا ثم ا مر باحضار <sup>محينة</sup> و حمــــــل ابنته فيها ومضى الى قيسارية وادخلوها القصر ثم ان الملك حردوب دخل على اصه ذات الدواهي و قال لها اهكذا تفعل المسلمون ببنتي فان الملك عمربن النعمان يأخل وجهها قهرا وبعل ذلك يقتلها عبل اسود من عبيلة فوحق الهسيع لابل من اخذنا ثأربنتي منه وكشف العارعن عرضي والاقتلت نفسي بيدي ثم بكى بكاء شديدا فقالت له امه ذات الدواهي ماقتل ابنتك الامرجانة لانها كانت تكرهها في الباطن ثم قالت لولدها لاتحزن منجهة اخذ ثأرها فوحق المسيح لا ارجع عن الملك عمر بن النعمان حتى اتتله واقتل او لاد؛ ولا عملن معه عملا تعجز عنه الله ها ة والابطال و يتحلث به المحمد ثون في جميع الاقطار وفيكل مكان ولكن ينبغي لك ان تمتثل امري في كل ما اقوله فمن نوى على ما يريل يبلغ مايريد فقال لهاوحق المسيح لااخالفك ابدا فيما تقولينه قالت له ائتني بجوار نهد ابكار واثتني بحكماء الزمان ودعهم يعلمونهن الحكمة والادب مع الملوك والمنادمة والاشعار ويتكلمون معهن بالحكمة والمواعظ ويكون الحكماء مسلمين حتى يعلموهن اخبار العرب وتواريخ الخلفاء واخبار من سلف من ملوك الاسلام ولو اقمنا على ذلك اربعة اعوام لبلغنا المرام فطوِّل روحك واصبرفان بعض الاعراب يقول ان اخل الثار بعل اربعين عاما تليل ونص اذا علمنا

تلک الجواري بلغنا من على و نا مانختار لانه صحتحن بعب الجواري وعندة ثلثما ئة وست وستون جارية وازددن مائة جارية من خواص جواريک التي کن مع المرحومة بنتک فاذا تعلمت الجواري ما قلت لک علبه اخذتهن بعد ذلک و اسافر بهن فلما سمع الملک حردوب کلام امه ذات الدواهي فرح وقام وقبل رأسها ثم ارسل من وقته و ساعته المسافرين والقصاد الى اطرف البلاد ليا توا اليه بالحكماء من المسلمين فامتثلوا امرة و سافر وا الى بلاد بعيدة و اتوة بما طلبه من الحکماء والعلماء فلما حضروابين يديه اکر مهم غاية الاکرام وخلع عليهم الخلع و رتب لهم الرواتب والجرايات و وعدهم بالمال الجزيل اذا علموا الجواري ثم احضر لهم الجواري و ودرک شهرزاد الصباح فسکت عن الکلام الم

#### فلماكانت الليلة الثالثة والخمسون

قالت بلغني ايها الهلک السعيد ان العلماء والحكماء لما حضروا عند الهلک حردوب اكرمهم اكراما زادن و احضر الجواري بين ايديهم و اوصاهم بالتعليم و الحكمة و الادب فامتثلوا امرة هذا ما كان من امرالهلک حردوب و اما ما كان من امر الهلک عمر بن النعمان فانه لما عاد من الصيد و القنص و طلع القصر طلب الهلكة ابريزة فلم يجدها ولم يخبرة احل عنها ولم يعلمه احل بذلك فعظم عليه ذلك وقال كيف يكون ان جاربة تخرج من القصر و لم يعلم بها احد فان كلئت مهلكتي على هذا الامر فانها ضائعة المصلحة ولا ضابط لها فما علن اخرج الى الصيد و القنص حتى ارسل الى الابواب من يتوكل بها واشتل حزنه و ضاق صدرة لفراق الهلكة ابريزة فبينما يتوكل بها واشتل حزنه و ضاق صدرة لفراق الهلكة ابريزة فبينما

هو كذلك و اذا بولد، شركان قد اتى من السفر فاعلمه و الله بذلك واخبره انها هربت و هو في الصيد والقنص قاغتم شركان لذلك غما شديدا ثم ان الملك صار يتفقد او لاده كل يوم ويكرمهم وكان الملك عمربن النعمان قد احضر العلماء والحكماء ليعلموا العلم لا ولا ده ورتب لهم الرواتب فلما رأى ذلك شركان غضب غضبا شديدا وحسد اخوته على ذلك الى ان ظهر اثر الغيظ في وجهه ولم ين للمتمرضا بسبب هذا الامر فقال له والده يوما من الايام مالي ارال تزداد ضعفا في جسمك وصفارا في لونك فقال له شركان يا والدي كلما رأيتك تقرب اخوتي و تحسن اليهم يحصل عندي حسل واخاف ان يزيد بي الحسد فاقتلهم وتقتلني انت بسبهم اذا انا تتلتهم فمرض جسمي و تغير لوني بسبب ذلك ولكن انا اشتهي من احسانك ان تعطيني قلعة في الخارج من القلاع اقيم بها بقية عمري فان ماحب المثل يقول بعدي عن حبيبي احسن لي و اجمل عين لا تنظر و قلب لا يحزن واطرق براسه الى الارض فلما سمع الملك عمر بن النعمان كلامه عرف سبب ما هو فيه من التقصير فاخل بخاطره وقال له يا ولدي اني اجيبك لذلك وانا ماني ملكي اكبر من قلعة دمشق فقل ملكتها لك من هذا الوقت واحضر الموتعين فىالوقت والساعة وامرهم بكتابة تقليل ولله شركان ولاية دمشق الشام فكتبوا له ذلك و جهزوة و اخل معه الو زير دندان و اوصاه ابوه بالمهلكة والسياسة وقلله امورة والاقامة عنده وودعه ابوة وودعته الامراء واكابر اللولة ثم سار بالعسكر حتى وصل الى دمشق فلما وصل اليهادق له اهلها الكاسات وصاحوا بالبوقات وزينوا المدينة وقابلوة بموكب عظيم سارفيه اهل الميمنة ميمنة والميسرة ميسرة هذا ما كان من امر شركان

و اما ما كان من امر والله عمر بن النعمان قانه بعد سفر ولله شركان انبل عليه الحكماء وقاوا له يا مولانا ان اولادك تعلموا العلم وكملوا الحكمة والادب والحشمة فعند ذلك فرح الملك فرحا شليدا وانعم على التكهاء حيث رأى ضوالهكان كبر وترعرع و ركب الخيل و صار له من العمر اربع عشرة سنة و طلع مشتغلا بالديانة والعبادة صحبا للفقراء واهل العلم والقرائن وصاراهل بغداد يحبونه نساء ورجالا الى ان طاف ببغداد محمل العراق من اجل الحج و ويارة قبوالنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ضوء المكان موكب المحمل اشتاق الى الحي فى خل على والله و قال له اني اتيت اليك لا ستأذنك في ان احم فمنعه من ذلك وقال له اصبر الى العام القابل امضي انا واياك فلما رائي الامريطول عليه دخل على اخته نزهة الزمان فوجدها قائمة تصلي فلما قضت الصلوة قال لها اني قد قتلني الشوق للحج الى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلوة والسلام و استافنت واللي فهنعني من ذلك فالمقصود ان آخل شيأ من المال و اخرج الى السيم سرا ولم اعلم ابي بذلك نقات له اخته بالله عليك الا ما اصحبتني معك ولا تحر مني من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اذا جنّ الظلام فاخرجي من هذا المكان ولا تعلمي احدا بذ لك فلما كان نصف الليل قامت نزهة الزمان و اخذت شيا من المال ولبست لبس الرجال وكانت تل بلغت من العمر مثل عمر ضوء المكان ولا زالت ماشية الى باب القصر فرجدت اخاها ضووالمكان قلجهز الجمال فركب واركبها وسارا فىالليل واختلطا بالحيم ومشيا آي ان صارا في وسط الحج العراقي وما زالا ساقرين وكتب الله لهما السلامة الى ان دخلا مكة المشرفة و وتفا بع فات و قضيا صناسك

الحج ثم اتيا لزيارة قبرالنبي صلى الله عليه و سلم فزاراة و بعل ذلك ارادا الرجوع صع الحجاج الى بـ لادهم فقال ضوء المكان لاخته يا الحتي في خاطري زيارة بيتالمقلس والخليل ابراهيم عليه السلام نقالت له و انا كذلك و اتفقـــا علميٰ ذلك محـــرج و اكترى له و لهــا مع المقادســة و جهزا حالهمــا و توجها مع الركب ففي تلك الليلة حصلت لاخته حمى باردة فتشوشت ثم شفت و تشوش الأخر فصارت تلاطفه في ضعفه و لم يزالا ساڤرين الى ان دخلا بيت المقلس و اشتل المرض على ضوء المكان و زاد معه الضعف فنزلا في خان هناك و اكتريا لهما مخزنا فنزلا فيه ولم يزل المروض يتزايد على ضوء المكان حتى العلَّه وغاب عن اللانيا فاغتمت للالك اختمه نزهة الزمان و قالت لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلي العظيـم هذا حكم الله فعند ذلك قعدت هي و الحوها في ذلك المكان و قد زاد به الضعف و هي تخدمـــه و تنفق عليه و على نفسهــــا فنفد ما معهــــا من المال و افتقرت حتى لم يبق معها ولا درهم فارسلت صبي الخان الىالسوق بشيٍّ من قماشها فباعه و انفقته على اخيها ثم باعت شيأً آخر و لم تزل تبيع من امتعتها شيأ فشيأ حتى لم يبق لها الاحصيرا مقطعة فبكت و قالت لله الامر من قبل ومن بعل فقال لها اخوها يا اختي اني قل حسست بالعافية وفي خاطري شيء من اللهم المشوي فقالت له الهته والله يا الهي انا مالي وجه للشحاذة و لكن غدا ادخل بيت احد من الاكابر و اخدم فيه و اعمل بشي ً نقتات به انا وانت ثم تفكرت ساعة و قالت له اني لا يه ون علي ان افارقك و انت في هذا الحالة و لكن اروح تهرا عني فقال لها اخوها ابعدالعر

تصبیین دلیلة فلا حول ولا قوة الا بالله ثم بكى و بكت و قالت له يا اخي نون غرباء و تعدنا هنا سنة كاملة ما دق علينا احدالباب فهل نموت من الجوع فليس عندي من الوأي الا اني اخرج و اخدم و آتیک بشي نقتات به الی ان تبرا من مرضك ثم نسافر الى بلادنا و مكشت تبكي ساعة و هو يبكي و هو متكى ثم قامت نزهمة الزمان و غطت رأسها بقطعة عباءة كانت من ثياب الجمالين و كان صاحبها نسيها عندهما و قبلت رأس اخيها و اعتنقته و خرجت من عنه ه وهي تبكي ولم تعلم اين تمضي و ما زالت سائرة و الحوها ينتظرها الى ان قرب وقت العشاء و لم تائت فهكث اخوها ينتظرها الى ان طلع النهار فلم تعل اليه ولم يزل على هذا الحال يومين فعظم ذلك عنده و ارتجف قلبه عليها و اشتل به الجوع فخرج من المخزن و صاح لصبي الحان وقال له اربدان تحملني الى السوق فحمله والقاه في السوق فاجتمع عليه اهل القداس و بكوا عليه لها رأوة على تلك الحالة فاشار اليهم يطلب شيأً يا كله فجاوًا له من بعض التجار اللين في السوق ببعض دراهم واشتروا له شيأ واطعموه اياه ثم حملوه ووضعوه على دكان وفرشواله قطعة برش ووضعوا عنك راسه ابريقا فلما اقبل الليل انصرف عنه كل الناس و حملوا همه فلما كان نصف الليل تذكر اخته فازدادبه الضعف وامتنع من الاكل والشرب وغاب عن الوجود نقام اهل السوق واخذوا له من التجار ثلثين دراهم فضة و اكتروا له جملا وقالوا للجمال احمل هذا واوصله الئ دمشق وادخله الما رستان لعله يبرأ ويطيب فقال لهم على الرأس ثم قال الجمال في نفسه كيف امضي بهذاالهريض وهو مشرف على الهوت فغرج به الى مكان واختفى به

الى الليل ثم القاه على مزبلة مستوقل حمام ومضى الى حال سبيله فلما اصبح الصباح طلع وقاد الحمام الى شغله فوجل، ملقى على ظهره نقال في نفسه لائ شيع ما يرمون هذا الميت الاهنا ورفصه برجله فتحرك فقالله الوقاد الواحل منكم يأكل قطعة حشيش ويرمي روحه في اي موضع كان ثم نظر في وجهه فرأة لانبات بعارضيه و هو دوبهاء وجمال فاخذته الرأفة عليه وعرف انه مريض وغريب فقال لاحول ولاقوة الا بالله اني دخلت في خطيئة هذا الصبي وقل اوصى النبي صلى الله عليه وسلم باكرام الغريب لاسيما اذا كان الغريب مريضا فحمله واتى به الى منزله و دخل به على زوجته وامرها ان تخلمه وتفرش له بساطا ففرشتله وجعلت تحت رأسه وسادة و سخنت له ماء وغسلت له به يديه ورجليه ووجهه وخرج الوقاد الى السوق واتى له بشيع من ماء الورد و السكر ورش ماء الورد على وجهه وسقاة السكر والحرج له قميصا نظيفا والبسه اياة فشم نسيم الصحة وتوجهت اليه العافية واتكأ على الهخلة ففرح الوقاد بذلك وقال الحمد لله على عافية هذا الصبي اللهم اني اسألك بسول المكنون ان تجعل سلامة هذا الشاب على يدي و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام اله الم

# فلما كانت الليلة الرابعة والخمسون

قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الوتاد قال اللهم اني اسألك بسرّك المكنون ان تجعل حيوة هذا الصبي على يدي وما زال الوقاد يتعهده للشهة ايام وهويسقيه السكر وماء الخلاف وماء الورد ويتعطف عليه ويتلطف به حتى سرت الصحة في جسمه ففتح ضوو المكان

عينيه فلخل الوقاد عليه فرآه جالسا و عليه آثار النشط فقال له ما حالك يا ولدي في هذا الوقت فقال الحمد لله فاني بخير و عافية ان شاء الله تعالى في هذا الوقت فيهمد الوقاد المولى على ذلك و نهض الى السوق واشترى له عشرة فراريج واتى بهم الى زوجته وقال لها اذ بيي له في كل يوم اثنين باكر النهار و احدا و آخر النهار واحدا فقامت و فر بحت له فروجا و سلقته واتت به اليه واطعمته اياه واسقته مرقته نلما فرغ من الاكل قدمت له ما و حارا فغسل يديه واتكا على الوسادة و غطته بملاءة فنسام الى العصر فقامت وسلقت له فروجا أخر واتت به له و فسخته وقالت له كل يا ولدي فبينها هوياً كل واذا بزوجها قل دخل فوجدها تطعمه ثم انه جلس عند رأسه وقال له ما حالك يا ولدي الأن نقال الحمد لله على العافية جزاك الله عني خيرا ففرح الوقاد بذلك ثم انه خرج واتى له بشراب البنفسج و ما و الورد و سقاه و كان ذلك الوقاد يعمل في العمام كل يوم بخمسة دراهم فيشتري له كل يوم بدرهم سكرا و ماء الورد و شراب البنفسج وماء الخلاف ويشتري له بدرهم فراريج وما زال يلا طفه الى ان مضى عليه شهر من الزمان حتى زالت عنه آثار المهرض وقد توجهت له العافية ففرح الوقاد وزوجته بعافية ضوء المكان فقال له الوقاد يا و لدي هل لك ان تدخل معي الحمام قال نعم فمضى الى السوق و اتى له بمكارى واركبه على حمار وجعل يسنده الى ان وصل معه الى المحمام فاجلسه و ادخل الحمار الى المستوقل ومضى الى السوق واشترى له سدرا و دقاقا وقال لضوء المكان باسيدي بسم الله ادخل اغسلك جسلك فدخل هوواياه الى داخل الحمام واخذ الوقاد يحك لضوء المكان رجليه وشوع يغسل

له جسده بالسدرو الدقاق و اذا ببلان قد ار سله معلم الحمام الي ضوء المكان فوجل الوقاد يغسله ويحكّ رجليه فتقلم اليه البلان وقال له هذا نقص في حق المعلم فقال الوقاد و الله ان المعلم غمرنا باحسانه فشرع البلان يعلق رأس ضوء المكان ثم اغتسل هو والوقاد وبعل ذلك اتى به الوقاد الئ منزله والبسه قميصا رفيعا وثوبا من ثيا به وعما مة لطيفة وحزاما رفيعا ولف له شل على رقبته وكاتت زوجة الوقاد ذبحت له فروجين وطبخهما فلما طلع ضوءالمكان وجلس على الفراش قام الوقاد وإذا ب له السكر في ماء الخلاف و سقاة ثم قل م له السفرة وصارالوقاد يفسخ له من تلك الفراريج ويطعمه ويسقيه من المسلوقة الى ان اكتفى وغسل يديه وحمد الله تعالى على العافية وقال للوقاد انت الله من الله تعالى علي بك و جعل سلامتي على يديك فقال له الوقاد دع عنك هذا الكلام وقل لنا ما سبب مجيبك الى هله المدينة و من اين انت فاني ارى على و جهك آثار النعمة فقال له ضوء المكان قل لي انت كيف و تعت بي حتى اخبرك الحديثي فقال له الوقاد اما انا فاني لها توجهت الى اشغالي وجدتك مرميا على القمامة قريب الصبح على باب المستوقل ولم اعرف من رماك فاحذتك عندي وهذه حكايتي فقال ضوء المكان سبان من يحيي العظام وهي رميم انك يا اخي ما فعلت الجميل الامع اهله وستجني ثمرة فلك ثم انه قال للموقاد وانا الآن في ايّ البلاد فقال له انت في مدينة القدس فعندة ذلك تذكر ضوء المكان غربته وانتكر فراق اخته و بكي و باح بسرة للوقاد و حكى له حكايته وانشل يقــــول هُمْ حَمَّلُونِي فِي الْهُوى غَيْرَ طَاتَتِي وَمِنْ أَجْلِهِمْ قَامَتْ عَلَيَّ تِياً مَتَى ٱلَافَارُ فُقُوا يَاهَا جِرُونَ بَهِ هَجَتِي فَقَلُ رَقّ لِي مِن بَعْلِ كُمْ كُلُّ شَامِتِ

وَلَا تَنْخُلُوا أَنْ تَسْمَدُوا لِي بِنَظْرَة تُخَفِفُ آحُو الِي وَفَرَطَ صَبَابَتِي سَأَ لَتُ فَوُّادِى الصَّبَوَ عَنْكُمْ فَقَالَ لِي اللَّهِ اللَّهِ الصَّبَرَ مِنْ غَيْرِ عَادَتِيْ

ثم زاد في بكائه فقال له الوقاد لاتبك و احمد الله تعالى على السلامة و العافية فقال ضوء المكان كم بيننا وبين دمشق فقال ستة ايام فقال ضوء المكان هل لك ان ترسلني اليها فقال له الوقاد ياسيدى كيف ادعك تروح وحدك و انت شاب صغير وغريب فان شئت السفر الى دمشق فا نا الذي اروح معك و ان سمعت و اطاعتني زوجتي مني و سافرت معي اقمت هناك فانه لايهون علي فراقك ثم قال الوقاد لزوجته هل لك ان تسافري معي الى دمشق الشام واعود اليك أوتكوني مقيمة هنا حتى اوصل سيدي هذا الى دمشق الشام واعود اليك فانه يطلب دمشق الشام فاني و الله لايهون علي فراقه و اخاف عليه من قطاع الطريق فقائت له زوجته اسافر معكما فقال الوقاد الحمل لله على الموافقة و تم الا مر ثم ان الوقاد قام وباع امتعته وامتعة زوجته و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام اله

# فلما كانت الليلة الخامسة والخمسون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوقاد و زوجته اتفقا مع ضوء الهكان على انهما يمضيان معه الي دمشق ثم ان الوقاد باع امتعته وامتعة زوجته واشترى جملا ثم اكترى حمارا واركب ضوء المكان اياة وسافروا وماز الوا مسافرين ستسة ايام الي ان دخلوا دمشق فنزلوا هناك في أخر النهار وذهب الوقاد و اشترى شيأً من الاكل و الشرب على العادة وما زالوا على ذلك الحال خمسة ايام فبعل فلك موضت زوجة الوقاد اياما قلائل و انتقلت الى رحمة الله تعالى فلك موضت زوجة الوقاد اياما قلائل وانتقلت الى رحمة الله تعالى

فعظم ذلك على ضوء المكان لانه كان قد اعتاد عليها وكانت تخدمه فلما ما تت حزن عليها الوقاد حرنا شليدا فالتفت ضوء المكان الى الوقاد فوجله حزينا فقال له لاتعزن فاننا كلنا داخلون من هذا الباب فالتفت الوقاد الى ضوء الهكان وقال له جزاك الله خيرا يا وللى فالله تعالى يعوض علينا بفضله ويزيل عنا الحزن فهل لک يا ولدي ان تخرج بنا و نتفرج ني دمشق لينشر ح خاطرک فقال له ضوء المكان الرأي رأيك فقام الوقاد ووضع يده في يل ضوء المكان و سارا الى ان اتيا تحت اصطبل والي دمشق فوجلا جمالا محملين صناديق و فرشا و قها شا من الله يباج و جنائب مسرجة و بخاتي و عبيدا و مماليك و الناس في هرج و مرج فقال ضوء المكان يا توى لمن تكون هؤلاء المما ليك و الجمال و الاقمشة و سأل من بعض الخدام وقال لمن هذه التقد مة فقالله المسئول هذه هدية من امير دمشق يريد ارسالها الى الملك عمر بن النعمان مع خراج الشام فلما سمع ضوء المكان هذا الكلام تغر غرت عيناه بالل موع و انشل يقـــــول

اَيُّهَا الْغَائِبِينَ عَنْ جَفْنِ عَيْنِيْ وَهُمْ فِي الْفُوَّادِ مِبْنِي حُلُولُ عَلَيْ مُلُولُ عَلَيْ مُلُولُ عَلَيْ مَعْنِي مُكُولُ عَلَيْ مَعْنِي مَكُولُ عَلَيْ مَعْنِي مَكُولُ عَلَيْ مَكُولُ الْمَتِيَاتِي يَحُولُ الْمَتِيَاتِي يَحُولُ الْمَتِيَاتِي يَطُولُ الْوَجْلُ فِي حَلَيْثٍ يَطُولُ إِنْ قَضَى اللّٰهُ بِاجْتِمَاعِي عَلَيْكُمْ اَذْكُرُ الْوَجْلُ فِي حَلَيْثٍ يَطُولُ

فلما فرغ من شعره بكى فقال له الوقاد ياولدي نين ما صدقنا الك جاء تك العافية فطب نفسا ولاتبك فاني اخاف عليك من النكسة و مازال يلاطفه ويما زحه و ضوء المكان يتنهد و يتحسر على غربته وعلى فراقه لاخته ومملكته ويرسل العبرات

م انشل هذه الابيــــات

تُزَوِّدُ مِنَ اللَّانْيَا فَإِنِّكَ رَاحِلُ وَاعْلَمْ بِإِنَّ الْمَوْتَ لَا شُكَّ نَا زِلُ نَعْيَمُكَ فِي اللَّانْيَا غُرُوْ رُوَحُسَوْةً وَعَيْشُكَ فِي اللَّانْيَا مُحَالُ وَبَاطِلُ ٱلَّا إِنَّمَا اللَّانْيَا كُمَنْزِلِ رَاكِبٍ أَنَا خَ عَشِيًّا وَهُوَ فِي الصَّبْحِ رَاحِلُ

ثم جعل ضوه المكان يبكى وينتحت على غربته والوقاد يبكى على فراق زوجته ولكنه مازال يتلطف بضوء المكان الى ان اصبح الصباح فلما طلعت الشمس قال له الوقاد كأنك تذكرت بلادك فقال له ضوء المكان نعم ولا استطيع أن أقيم هنا واستود عك الله فاني مسافر مع هو لا و القوم وامشي معهم قليلا قليلا الى ان اصل الى بلادي فقال له الوقاد وانا معك فاني لا اقدران افا رقك وانا عملت معك حسنة واريد ان اتممها بخل متي لك فقال له ضوء المكان جزاك الله عني خيرا ففرح ضوء المكان بسفر الوقاد معه ثم ان الوقاد خرج من ساعته واشترى له حمارا أخر وباع الجمل وعبى زاده و قال لضوء الهكان اركب هذا الحمار في السفر فاذا تعبت من الركوب انزل وامش فقال ضوء المكان بارك الله فيك واعا نني على مكا فأتك فانك فعلت معي من الخير ما لا يفعله احل مع اخيه ثم صبر الى ان جن الظلام فحملا زاد هما وامتمتهما على ذلك الحمار وسافوا هذا ما كان من امر ضوء المكان والوقاد واما ما كان من امر اخته نزهة الزمان فانها لها فارقت اخاها ضوء المكان خرجت من الخان الذي كانا فيه في القلس بعدان التقت بالعباءة وخرجت لاجلان تخدم احدا وتشتري لاخيها ما اشتهاه من اللحم المشري فخرجت تبكي وهي لا تعلم اين تتوجه وكان خاطرها مشغولا عندا خينها و تفكرت الاهل

وَالشَّوقُ حَرَّكُ مَاءِنْكِي مِنَ الْا آمِ وَالشَّوقُ حَرَّكُ مَاءِنْكِي مِنَ الْا آمِ وَالْوَجْلُ صَيَّرِنِي فِي حَالَةَ الْعَلَمِ وَالنَّامَ مُنْ الْعَلَمِ وَالنَّامَ مُنْ الْعَلَمِ وَمِنْ فَعْفِي وَمِنْ سَقَمِي حَمَّلُ الصَّبُ فِي يَقْمِ وَمِنْ لَظَاهَا يَظَلُّ الصَّبُ فِي يَقْمِ وَمِنْ لَظَاها يَظَلُّ الصَّبُ فِي يَقْمِ أَنِي صَبُوتُ عَلَى مَا خُطَّ بِالْقَلْمِ أَنِي صَبُوتُ عَلَى مَا خُطَّ بِالْقَلْمِ يَعِلَمُكُ انْتِي فِيكَ لَمْ الْقَلْمِ وَاقْهُ الْقَلْمُ لَا الْقَلْمِ وَاقْهُ الْقَلْمِ وَاقْهُ الْقَلْمِ وَاقْهُ الْقَلْمِ وَاقْهُ الْعَلْمُ لَا الْقَلْمِ وَاقْهُ الْعَلْمُ لَا الْقَلْمِ وَاقْهُ الْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ لَالْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ لَلْمُ الْعَلْمُ لَا الْعَلْمُ لَالْعُلْمُ لَا الْعَلْمُ لَالْعُلْمُ لَا الْعَلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لَا الْعُلْمُ لَا الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لَا الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لَا الْعُلْمُ لَا لَاعْمُ لَا الْعُلْمُ لَا الْعُلْمُ لَال

جَنَّ الطَّلَامُ وَهَاجَ الْوَجْلُ بِالسَّةَمِ وَلُوعَةُ الْبَيْنِ فَيَ الْاَحْشَاءُ قَلْ سَكَنَتُ وَالُوجُلُ الْلَقَانِيُ وَ الشَّوْقُ اَحْرَقَنِي وَلَيسَ لِي حَيلَةُ فِي الْوَصْلِ اَعْرِنُهَا فَنَسَارُ قَلْبِي بِالْا شَوَاقِ مُوقَدَّةً يَا مَنْ يَلُومُ عَلَىٰ مَاحَلَّ بِي وَكَفَىٰ اَقْسَمْتُ بِالْحَبِ مَالِي سُلُوةً اَبَلَا

ثم ان نزهة الزمان اخت ضوء المكان بكت وصارت تهشي و تلتفت يهينا ويسارا و افحا بشيخ مسافر من البداو و معه خمسة نفر من العرب فالتفت فلك الشيخ الى نزهة الزمان فرأها جميلة و على رأسها عباءة مقطعة فتعجب من حسنها وقال في نفسه ان هله جميلة تدهش العقل ولكنها فات تُشف فان كانت من اهل هله المدينة او كانت غريبة فلا بدلي منها ثم انه تبعها قليلا قليلا حتى تعرض كانت غريبة فلا بدلي منها ثم انه تبعها قليلا قليلا حتى تعرض لها في الطريق في مكان ضيق و ناداها ليسائلها عن حالها وقال لها يابنية هل انت حرة او مهلوكة فلما سمعت كلامه نظرت اليه و قالت له بحياتك لا تجدد علي الاحزان فقال لها اني رزقت ست بنات مات لي منهن خهسة و بقيت و احدة و هي اصغرهن واتيت اليك لأسالك هل انت من اهل هذه المدينة اوغريبة لاجل ان آخذك و اجعلك عندها لتواً نسيها فتشتغل بك عن

الاحزان على اخواتها فان لم يكن لك احل جعلتك مثل و احلة منهن و تصيرين مثل اولادي فلما سمعت نزهة الزمان كلامه قالت في سرها عسى ان أص على نفسي عنل هذا الشيخ ثم اطرقت بوأسها من الحياء فقالت ياعم انا بنت عرب غريبة ولي اخ ضعيف فانا امضي معك الى بنتك بشرط ان اكون عندها بالنهار و بالليل امضي الي اخي فان قبلت هذا الشرط مضيت معك لاني غريبة وكنت عزبزة في قومي فاصبحت ذليلة حقيرة و جئت انا واخي من بلاد الحجاز و اخاف ان اخي لايعرف لي مكانا فلما سمع البدوي كلامها قالني نفسه والله اني فزت بمطلوبي ثم التفت اليها و قال لها مابقي عنلي اعز منك ولا اريدك الالتوانسي بنتي نهارا و تمضي الي اخيك من اول الليل و ان شئت فانقليه الى عندنا ولم يزل البدوي يطيب قلبها و يلين لها الكلام الى ان لانت له و وافقته على الخدمة و مشى قل امها وتبعته فغمز من معه فسبقوة و هياوا الهجان و حملوا عليها الاحمال و وضعوا فوقها الهاء والزاد حتى اذا وصل اليهم سيروا بالجمال و سافروا و كان المملوي ابن زناء قاطع الطريق و خائن الرفيق و حراميا صاحب مكر و حيل لا عندة بنت ولا ولل و ما كان الاعابر طريق فوقع به في المسكينة لامر قدرة الله ولا زال البدوي يحدثها في الطريق الى ان خرج من مدينة القدس الى ظاهرها و اجتمع برفقته فوجلهم قل جهزوا الهجان فركب البدوي جملا و اردفها خلفه و ساروا الليل كله فعوفت فزهة النزمان ان كلامه حيلة عليها وان البدوي غرها فصارت تبكي وتصوخ طول الليل و هم مسافرون نى الطريق قاصلين الجبال خوفا ان يراهـم احد فلها صاروا قريب الفجر نزلوا عن الهجان وتقدم البدوي الى نزهة

الدزمان وقال لها يا مدنية ما هذا البكاء والله ان لم تسكتي من البكاء ضو بتك الى ان تهلكي ياكورة حضرية فلما سمعت نزهة الزمان كلامه كرهت الحياة و تمنت الموت فالتفتت اليه و قالت له ياشيخ النجس يا شيبة جهنم كيف استأمنتك وانت غدرتني و تريل تعذبني فلما سمع البدوي كلامها قال لها يأكورة الك لسان تجا و بينني به وقام اليها و معه سوط فضر بها و قال ان لم تسكتي قتلتك فسكتت ساعة ثم تفكرت اخاها وما كانت فيه ص النعمة فبكت علّي هذه الحيلة حتى اتيت بي الى هذه الجبال القفرة و ما تصدك مني فلما سمع كلامها السا قلبه وقال لها يا كورة النحس الك لسان تجا وبينني به و اخذالسوط و نزل به على ظهرها الني ان غشي غليها فانكبت على رجليه وقبلتهما فكف عنها الضرب وصار يشتمها ويقول لها وحق طرطوري أن رأيتك اوسمعتك تبكين قطعت لسانك و دسسته ني كسك يا كورة حضرية فعنل ذلك سكتت و لم ترد جوابا وآئلمها الضرب فقعلات على قرا فيصها وجعلت رأسها في طوقها و نظرت الى حالها و ذلها بعل عزها وما حل بها من الضرب و تفكرت في حال الهيها و في مرضه و وحدته و اغتــر ابهمـــا و ارسلت دموعهـــا على وجناتها و بكت سرا و انشات تقـــــول

قَمَا يَدُوْمُ لَهُ بَينَ الْوَرَى حَالُ و تَنْقَضِيْ لِجَمْيِعِ النَّاسِ اجَالُ مِنْ عَيْشَةِ كُلُّهَا ضَيْمُ وَ اَهْـوَالُ دَهْرًا وَ فِي طَيِّ ذَاكَ الْعِزِ إِذْ لَالُ

مَن عَادة اللَّهُ إِدْبَارُ وَ اتَبَالُ وَ اتَبَالُ وَ اتَبَالُ وَ اتَبَالُ وَ لَا مَالُ وَكُلُ اللَّهُ اَجَلُ مَنَ اللَّهُ اَلَهُ اللَّهُ اَجَلُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُولَ الْمُعَلِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَلْخَابَ تَصْلَيْ وَاللَّهِ النَّالَةِ النَّالَةِ النَّالَةِ النَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

فلها فرغت من شعرها قام اليها البدوي و عطف عليها ورثي لها ومسح دموعها واعطاها قرص شعير وقال لها انا لا احب من يجا و بني في وقت الغيظ وانت بعد ذلك لاتجا وبينني بشي من هذا الكلام الفاحش و انا ابيعك لرجل طيب مثلي يفعل معك الخير مثل ما فعلت معك قالت نعم ما تفعل ثم انها لها طال عليها الليل و احرتها الجوع اكلت من ذلك القرص الشعير شيا يسيرا فلها انتصف الليل امرهم البدوي ان يسافروا و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الهب

# فلما كانت الليلة السادسة والخمسون

قالت بلغني ايهاالهلک السعيدان البدوي لما اعطى نزهة الزمان القوص الشعير و وعدها ان يبيعها لرجل جيد مثله قالت له نعم ما فعلت فلما انتصف الليل و احرقها الجوع اكلت من القوص الشعير يسيوا ثم ان البدوي امرجماعته ان يسافروا فعملوا الجمال و ركب البدوي جملا و الردف نزهة الزمان خلفه و ساروا وما زالوا سائرين ملة ثلثة ايام فبعد ثلثة ايام دخلوامدينة دمشق ونزلوافي خان السلطان بجانت باب النائب و نزهة الزمان قد تغير لونها من العزن وتعب السفر فصارت تبكي من اجل ذلك فاقبل عليها البدوي و قال لها ياحضوية وحق طرطوري ان لم تتركي هذا البكاء لا ابيعك الا ليهسودي ثم انه قام و اخذ بيدها و ادخلها في مكان و تمشى الى السوق و مرعلى التجار الذين يتجرون فى الجواري و صار يكلمهم و يقول و مرعلى التجار الذين يتجرون فى الجواري و صار يكلمهم و يقول

لهم عندي جارية اتيت بها معي واخوها ضعيف فارسلته الى اهلي لملاد القلس لاجلان يداووه الى ان يبراء وقصل عان ابيعها ومن يوم ضعف اخوها وهي تبكي وصعب عليها فراقه و اريدان الله يحب ان يشتريها مني يلين لها الكلام ويقول لها ان اخاك عندي في القلاس ضعيف والله ارخص له ثهنها فنهض له رجل من التجار وقال له كم عموها فقال هي بكر بالغة ذات عقل وادب و فطنة وحسن و جمال ومن حين ارسلت اخاها الى القلس اشتغل قلبها به وتغيرت محاسنها وانقلبت سيمتها فلما سمع التاجر ذلك تمشي مع البدوي و قال له اعلم ياشيخ العرب اني اروح معك واشتري منك الجارية التي تمدحها وتشكر فيها وفي عقلها وادبها وحسنها وجما لها واعطيك ثمنها واشرط عليك شروطا ان قبلتها نقلت لك ثمنها وان لم تقبلها رد دتها عليك فقال له البدوي ان شئت فاطلع بها الى السلطان واشرط علي ما شئت من الشروط فانك اذا اوصلتها الى الملك شرکان بن الملک عمر بن النعمان صاحب بغداد و ارض خرا سان فربها تلیق بعقله یعطیک ثمنها و یکثر لک الربر فیها فقال له التاجر وانا لى عنده حاجة وهوان يكتب لي تعليل في الليوان بأن لايؤخذ مني مكسا ثم تكتب الى والله عمربن النعمان بالوصية علي فان قبل الجارية مني وزنت لك ثمنها في الحال فقال البدوي قبلت منك هذا الشرط و مشيا الئ ان اقبالا على المكان الذي نيــ منزهة الزمـان ووتف البـدوي على باب المخــزن ونا داها يا ناجية وكان سماها بهذا الاسم فلما سمعته بكت ولم تجبه فالتفت البدوي الى التاجر وقال له هاهي قاعدة دونك واياها فاتبل عليها وانظرها ولاطفها مثلما اوصيتك فتقدم التاجر

اليها بخلق حسن فراعها بديعة في العسن والجمال لاسيما انها كانت تعرف بلسان العرب نقال التاجران كانت كما وصفت لي فاني ابلغ بها عند السلطان ما اريد فقال لها التاجر السلام عليك يا بُنيّة كيف حالك فالتفتت اليه و قالت كان ذلك في الكتاب مسطورا و نظرت اليه فاذا هو رجل معتشم ووجهه حسن فقالت في نفسها اظن ان هذا جاء يشتريني ثم قالت ان امتنعت منه صرت عنل هذا الظالم فيهلكني من الضرب فعلى كل حال هذا رجل و جهه حسن وهو ارجى لي للخير من هذا البدوي الجلف ولعله ما جاء الا ليسمع منطقى فاني اجا وبه جوابا حسناكل ذلك وعينها في الارض ثم رفعت بصرها اليه وقالت له بكلام عذب وعليك السلام ياسيدي ورحمة الله وبركاته بهذا امرالنبي صلى الله عليه وسلم واما قولك كيف حالک فان شئت ان تعرفه فلا تتهناه الا لاعدائک ثم سكتت فلما سمع التاجر كلامها طا رعقاله فرحا بها ثم التفت الى البدوي وقال له كم ثمنها فانها جليلة فاغتاظ البدوي وقال له افسلت علي الجارية بهذا الكلام لاي شيَّ تقول انها جليلة مع انها من قطاعة الجوازي ورعاع الناس ولا ابيعها لك فلما سمع التاجر كلامه عرف انه قليل العقل وقال له ريّض خلقك فانا اشتريها على هذه العيوب التي ذكرتها فقال البدوي وكم تدفع لي فيها فقال له التاجر مايسمي الولل الا ابوة فاطلب فيها غرضك فقال له البدوي ما يتكلم الا انت فقال التاجر في نفسه هذا البدوي مقر قع نا شف الراءس والله انالا اعرف لها قيمة الا انها ملكت تلبي بفصا حتها وحسن منظرها وان كانت تكتب وتقرأ فهذامن تمام النعمة عليها وعلى من يشتر يهالكن هذا البدوي لايعرف لها قيمة ثم التفت الى البدوي وقال له يا شيخ العرب

ادفع لك فيها ما نتي دينار سالهة ليلك خارجا عن الضمان وحق السلطان فلما سمع ذلك البدوي اغتاظ عيظا شديدا وصرخ على التاجر وقال له قم الى حال سبيلك والله ان اعطيتني مائتي دينار فيهل القطعة العباءة التي عليها ما بعتها لك وانا ما علت ابيعها بل اخليها عندي ترعي الجمال وتطعن الطحين ثم صاح عليها وقال تعالي يامنتنة انالا ابيعك ثم التفت الى التاجر وقال له كنت احسبك اهل معرفة وحق طرطوريان لم تذهب عني لاسمعنك مالايرضيك فقال التاجرفي نفسه ان هذا البدوي مجنون ولا يعرف قيمتها ولا اقول له شياً في ثمنها ني هذا الوقت فا نه لوكان صاحب عقل ما قال وحتى طرط وري والله انها تساوي ملك كسرى وانا ما معي ثمنها ولكن ان طلب مني زيادة اعطيه ما يويل و لواخل جميع ما لي ثم التفت الى البدوي وقال له يا شيخ العرب طوّل بالك وربّض نفسك وقل لي مالها من القهاش عندك نقال له البدوي وما يصلح لهذا الكورة من القماش والله ان هذه العباءة التي هي ملفوفة فيها كثيرة عليها فقال له التاجر عن اذنك اكشف عن وجهها واقلبها كما يقلب الناس الجواري لاجل الاشتراء فقال له البدوي دونک وما تريد الله يحفظ شبابک فقلبها ظاهرا وباطنا وان شئت فعرها الثياب ثم انظرها وهي عريانة نقال التاجر معاذ الله انا ما انظر الا وجهها ثم ان التاجر تقدم اليها وهو خجلان من حسنها وجما لها وادرك شهر زاد 

# فلما كانت الليلة السابعة والخمسون

قالت بالخني ايها الهلك السعيد ان التاجر تقدم الى نزهة الزمان وهو

خبلان من حسنها وجمالها وحلس الى جانبا وقال لها ياسيد تي ما اسمك نقانت له تسائل عن اسمي اليوم اوقبل ذلك اليوم نقال لها انت لك اسم اليوم وقبل ذلك اليوم قلت نعم اسمي قبل ذلك اليوم نزهة الزمان واسمي اليوم غصة الزمان فلما سمع التاجر هذا الكلام منها تغر غرت عيناه باللاموع وقال لها هل لك اخ ضعيف نقالت إي والله ياسيدى ولكن فرق الزمان بيني وبينه و هو مريض في بيت المقل س فتهير عقله من عذوبة منطقها وقال فينفسه لقل صدق البد وي في مقالته ثم ان فزهة الزمان تذكرت اخاها ومرضه وغربته و فراقها منه وهوضعيف ولا تعلم ما وقع له و تذكرت كيف ما جرى لها هذا الامر مع البدوي وبعدها عن وانشد ت تقول هذه الابيات دموعها على خدها وارسلت العبرات

اَيُهُ الرَّاحِلُ الْمُقَيْمُ بِقَلْبِي حَافِظُ مِنْ صُرُوفِ دَهْرِ وَخَطْبِ وَ اَسْتَهَلَتْ مَلَا مِعِي اَيَّ سَكْبِ اَنْتَ مُستَو طَنْ بِلَارٍ وَ شَعْبِ خَضْرِ الورْدِ فَالْمَلَا مِعْ شَرْ بِي مِنْ سُهَا دِي بَيْنَ الْفَرَاشِ وَجَنْبِي

حُيثُما كُنتَ قَلْ وَقَاكَ الْهِي وَلَكَ اللهُ حَيثُ اَمْسَيْتَ جَارُ وَلَكَ اللهُ حَيثُ اَمْسَيْتَ جَارُ غِيثَ فَاسْتُو حَشَتْ لِقَرْبِكَ عَينِي غِينَ فَاسْتُو حَشَتْ لِقَرْبِكَ عَينِي لِينَ شَعْرِي بِأَي رَبْعٍ وَ اَرْضِ لِينَ شَعْرِي بِأَي رَبْعٍ وَ اَرْضِ اِنْ تَكُنْ شَعْرِي بِأَي رَبْعٍ وَ اَرْضِ اِنْ تَكُنْ شَعْرِي بِأَي رَبْعٍ وَ اَرْضِ اِنْ تَكُنْ شَعْرِي اللهِ المِسَاءِ حَيْوة إِنْ تَكُنْ شَعْدُ تَ الرُّ قَادَ يَومًا فَجَمْر اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فلما سمع التاجر ما قالته من الشعر بكى و مديد؛ ليمسح دموعها عن خدها فغطت وجهها وقالت له حاشاك ياسيدي ثم ان البدوي تعلى ينظر اليها وهي تغطي وجهها من التاجر حيث ارادان يمسح

دمعها عن خل ها فاعتقل انها تمنعه من التقليب فقام اليها يجري وكان معه مقود جمل فشا له في يلة وضربها به على اكتا فها فجاءت الضربة بقوة فانكبت بوجهها على الارض فجاءت حصاة من الارض في حاجبها فشقته فسال دمها على وجهها فصرخت صرخة عظيمة و غشي عليها وبكت وبكى التاجر معها فقال التاجر لا بدان اشتري هذه الجارية ولو بثقلها فهبا واريحها من هذا الظالم وصار التاجر يشتم البدوي وهي في غشيتها فلما افاقت مستت اللموع واللم عن وجهها وعصبت رائسها و رفعت طرفها الى السماء وطلبت من مولا ها بقلب حزين وا نشدن تقول شعرا

وَ ا رَ حُمَنَا لِعَرِيْنَ الْمَارَتُ ذَ لِيْلَهُ الْمَارَتُ ذَ لِيْلَهُ الْمَارَتُ ذَ لِيْلَهُ الْمَارِيْ فَلْ مَا فِي الْوَعْلَ حِيدًا لَهُ الْمَا فِي الْوَعْلَ حِيدًا لَهُ الْمَا فِي الْوَعْلَ حِيدًا لَهُ

فلها فرغت من شعرها التفتت الى التاجر و قالت له بصوت خفي بالله لا تد عني عند هذا الظالم الذي لا يعرف الله تعالى فاني ان بت هذه الليلة عنده قتلت نفسي بيدي فخلصني منه يخلصك الله من نار جهنم فقام التاجر و قال للبدوي يا شيخ العرب هذه ليست غرضك بعني ايا ها بها تريد فقال البدوي خذها و ادفع ثمنها والا اروح بها الى النجع و اخليها هناك تلم البعر وترعى الجمال فقال التاجر اعطيك خمسين الف دينار فقال البدوي يفتح الله تعالى فقال التاجر سبعون الف دينار فقال البدوي يفتح الله هذا ما هو رأس مالها للها الكلت عندى اقراص شعير بتسعين الف دينار فقال له التاجر انت و اهلك وقبيلتك في طول زمانكم ما الكتم بالف دينار شعيرا و لكن انا اقول لك كلمة و احدة فان لم قرض بها بالف دينار شعيرا و لكن انا اقول لك كلمة و احدة فان لم قرض بها

غمزت عليك نائب دمشق فياخلها منك قهرا فقال البلوي أكلم فقال بهائة الف دينار فقال البلوي بعتك اياها بهذا الثمن واتدر انني اشتريت بها مليا فلما سمعه التاجر ضيك ومضى الى منزله واتى له بالمال و اقبضه اياة فاخلة البلوي فقال في نفسه لا بدان اذهب الى القدس لعلي اجل اخاها فاجي به وا يبعه ثم ركب وسافر الى ان وصل الى بيت المقدس فذهب الى النان وسأل عن اخيها فلم يجدة هذا ماكان من امرة واما ماكان من امراتاجر و نزهة الزمان فانه لها اخذها القى عليها شيأ من امرالتاجر و نزهة الزمان فانه لها اخذها القي عليها شيأ من المراكم ومضى بها الى منؤله و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام اله

# فلما كانت الليلة الثامنة والخمسون

قالت بلغني ايها الهلك السعيل ان التاجر لها تسلم نزهة الزمان من البلوي و مضى بها الى منزله و البسها افخر الهلبوس اخذها و نزل بها الى السوق و اخذ لها مصاغا مها طلبته و وضعه في بقجة من الاطلس و وضعها بين يلي نزهة الزمان و قال لها هذا كله من اجلك ولا اريك منك الا افا طلعت بك الى السلطان نائب دمشق ان تعلميه بالثمن الذي استريتك به و انكان قليلا في ظفرك فاذا وصلت اليه و اشتراك منياذكوي له ما فعلت معك واطلبي لي منه منشورا سلطانيا بالوصية علي لاذهب به الى والله صاحب بغداد عموبن النعمان لاجل ان يمنع من يا خذ مني مكسا على قماش او غيرة من جميع ما اتجر فيه فلما سمعت كلامه بكت و انتحبت فقال لها التاجر ياسيدتي اني اللك كلها ذكرت

بغداد تدمع عيناك الك فيها احد تحبينه فان كان تأجرا اوغيرة فاخبر يني به فانا اعرف جميع من فيها من التجار و غيرهم و ان اردت رسالة انا او صلها اليه نقالت و الله ما لي معرفة بتاجر والاغيرة وانما لي معرفة بالملك عمر بن المعمان صاحب بغل اد فلما سمع التاجر كلا مها ضحك و فرح فرحا شديد! وقال في نفسه والله اني وضلت الى ما اريد ثم قال لها هل عرضت عليه سابقا فقالت لابل تربيت انا وبنته فكنت عزيزة عنله ولي عند؛ حرمة كبيرة فانكان غرضك ان الهلك عمر بن النعمان يكتب لك ما تريد فا تني بدواة و قرطاس فاني اكتب لك كتابا فاذا دخلت الى مدينة بغداد فسلم الكتاب من يدك الى يد الملك عمر بن النعمان وقل له ان جاريتك نزهة الزمان قد طرقتها صروف الليالي والايام حتى بيعت من مكان الى مكان وهي تقرئك السلام و اذا ساء لك عني فاخبرة اني عند نائب دمشق فتعجب التاجر من فصاحتها وازدادت عندة صحبتها وقال مااظن الاان الرجال لعبوا بعقلك وباعوك بالمال فهل تعفظين القرائن قالت نعم واعرف الحكمة والطب ومقلمة المعرفة وشرح فصول بقراط لجالينوس الحكيم و شرحته ايضا و قرأت التذكرة و شرحت البرهمان و طالعت مفودات ابن البيطار و تكلمت على القانون المكي لابن سينا وحليت الرموز ووضعت الاشكال وتحلثت في الهند سة واتقنت حكمة الابدان و قرأت كتب الشافعية وقرأت الحديث و النحو و ناظرت العلماء و تكلمت في سادر العلوم والفت في علم المنطق والبيان والعساب و الجداول و اعرف الروحاني و الهيقات وفهمت هذ؛ العلوم كلها ثم قالت للتاجر ا ثتني بدواة و قرطاس حتى اكتب لك كتابا ينفعك في

سفرك الى البلاد و يغنيك عن مجلدات الاسفار فلما سمع التاجر ذلك منها صاح بخ بخ فيا سعد من تكونين في قصرة ثم اناها بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فلما احضر التاجر ذلك يين يديها باس الارض تعظيما لها فاخذت نزهة الزمان الدرج وتنا ولت القلم وكتبت فيه شعرونا ولت القلم وكتبت فيه شعروا

أَرَى النَّوْمَ مِنْ عَيْنَيَّ قَلْ نَفُوا أَأَنْتَ عَلَّمْتَ طَرُفِي بَعْلَكَ السَّهِرَا وَمَالِنَ كُوكَ يُصلَى النَّارَفِي كَبَلَى الْفَكَلَ اللَّهُ وَيَ ذَكُوا وَمَالِنَ كُوكَ يُصلَى النَّارِفِي كَبَلَى الْفَكَلَ اللَّهُ وَي ذَكُوا سَقَياً لَا يَا مِنَا مَا كَانَ الطَّيْبَهَا وَلَتَ وَلَمَ اتَضِمِنَ لَلَّا تِها وَطَرَا السَّعَطِفُ الرِّيْعَ إِنَّ الرِّيْعَ حَامِلُةَ الْيَ الْمُتَيِّمِ مِنْ اكْنَا فِكُمْ خَبَرًا السَّعَطِفُ الرِّيْعَ إِنَّ الرِّيْعَ حَامِلُةَ الْي الْمُتَيِّمِ مِنْ اكْنَا فِكُمْ خَبَرًا السَّعَرَا وَلَيْفَرَاقِ خُطُوبُ تَصَلَّعُ التَّعَبَرَا يَشْكُو النَّيْ وَلَيْفَرَاقِ خُطُوبُ تَصَلَّعُ التَّعَبَرَا يَشْكُو النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيُواقِ خُطُوبُ تَصَلَّعُ التَّعَبَرَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللَّةُ الللْمُ ا

ثم انها لها فرغت من كتابة شعرها كتبت بعد ذلك هذا الكلام وهي تقول من اختر مها الفكر وانجلها السهر فظلمتها لا تجد لها من انوار و لا تعلم الليل من النهار و تتقلب على مراقد البين و تكتيل بمراود الارق و هي للنجوم رقيبة و للظلام نقيبة قد اذا بها الكفر و النحول و شرح حالها يطول لا مساعد لها غير العبرات و انشدت تقول هذا الابسات

مَا غَرَّدَتُ سَعَرًاوَ رْقَاءُ فِي فَنَن الْاَتَعَرَّكَ عَنْدِيْ قَاتِلُ الشَّجَنِ وَلاَ تَأَوَّةَ مُشْتَاقٌ بِهِ طَرَبُ الْيَ الْاَحِبَّةِ اللَّازَادَبِيْ حَزَنِيْ وَلاَ عَبَّةَ اللَّازَادَبِيْ حَزَنِيْ مَزَنِيْ اللَّهُ وَلاَ عَبَّةَ اللَّازَادَبِيْ حَزَنِيْ مَزَنِيْ اللَّهُ وَالْبُلُانِ الْعُرَامُ اليَّهُ لَيْنَ الرُّوحَ وَالْبُلُانِ الْمُعُوالْغَرَامُ اليَّهُ اليَّوْحَ وَالْبُلُانِ

ثم افا ضت دموع العين وكتبت ايضا هذي البيتين أَبْلَى الْهَوى أَسَفًا يَوْمَ النَّوَى بَدَنِي وَفَرَقَ الْهُجُر بَيْنَ الْجَفْنِ وَالْوَسَنِ

كُنَّى بِعِيسَمِي نُعُولًا إِنَّنِي رَجُلُ لُو لَا صُخًا طَبَتِي الِيَّاكَ لَمْ تَرْنِي

ثم افاضت د موع العين وبعد ذلك كتبت في اسفل اللارج هذا من افاضت د موع العين وبعد ذلك كتبت في اسفل اللارج هذا من عن البعيدة عن الاهل والا وطان السوزينة القلب والجنان نزهة الزمان ثم لفت اللارج ونا ولته للتاجر فاخذة و قبله و عرف ما فيه ففرح و قال سبيان من صورك وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهبال

## فلما كانت الليلة التاسعة والخمسون

قالت بلغني ايها الملك السعيالان نزهة الزمان كتبت الكتاب ونا ولته للمتاجر فاخذه و قرأه و علم ما فيه فقال سبحان من صورك وزاد في اكرامها و صار يلا طفها فهارة كله فلما اقبل الليل خرج الى السوق و اتى بشيء فاعمها اياه ثم ادخلها العمام واتى لها ببلاّنة و قال لها اذا فرغت من غسل رأسها فا لبسيها الاثواب ثم ارسلي اعلميني بذلك فقالت سمعا وطاعة ثم احضر لها طعـــاما و فاكهة و شمعا و جعل ذلك على مصطبة الحمام فلما فرغت البلانة من تنظيفها البستها ثيابها فخرجت من العمام وجلست على مصطبته وارسلت البلانة اعلمته وخرجت فوجلت الماثلة حاضرة فاكلت هي والبلانة ص الطعام والفاكهة ودفعتا الباتي لصنّاع الحمام وحارسه ثم باتت الى الصباح وبات التاجر منعزلا عنها في مكان آخر فلما استيقظ من نومه ايقظ نزهة الزمان و احضر لها قميما رفيعا واخل كو فية بالف دينار و بالة لباس قركية مزركشة و خفا مزركشا بالذهب الاحمر مرصعا بالدر والجوهر وجعل في اذنيها حلقًا من ذهب مرضعًا بلو لو بالف دينار ووضع في رقبتها طوقا من ذهب بين الرما نتين وقلادة من عنبو

تضرب تعت نهديها نوق سرتها وتلك النلادة فيها عشواكر وتسعة الملة كل هلال ني وسطه فص من يا قوت وكل اكرة فيها فص من البلخش و ثمن تلك القلادة ثلْمَة ألاف ديمار وكل اكرة بعشوين الف درهم فصارت الكسوة التي كساها اياها بجملة بليغة من المال فلما لبسها امرها التاجران تتزين فتزينت باحسن الزينة وارخت على عينها خاقونية ومشت ومشى التاحر قدامها فلما عاينها الناس بهتوا في حسنها و قالوا تبارك الله احسن الخالقين يا بخت من كانت هذه عنده و ما زال التاجر يمشي وهي تمشي خلفه الى ان دخل على السلطان شركان فلما دخل على الملك قبل الارض بين يديه وقال ايهاالملك السعيد اتيت اليك بهدية غويبة الاوصاف معدودة المشال في هذا الزمان حازت العسن والاحسان فقال له الملك ارني اياها عيا نا فخرج التاجر و اتى بها و هي خلفه الى ان او قفها قدام الملك شركان فلما رآها حن اللهم الى اللهم وكانت قلفا وته وهي صغيرة و لم ينظرها لانه بعل مضى مدة من ولا دتها سمع أن له اختا تسمى ناشة الزمان و اخا يسمى ضوءًالمكان فكان يبغضهما لاجل المملكة فهذا سبب قلة معرفته بهما فعنل ذلك لما قل مها اليه التاجم قال له يا ملك الزمان انها مع كونها بديعة الحسن والجمال بحيث لا نظير لها في عضرها تعرف جميع العلوم اللينية واللنيوية والسياسية والرياضية نقال الملك للتاجر خذثمنها مثل ما اشتر يتها و دعها ورح الى حال سبيلك نقال له سمعا و طاعة و لكن اكتب لى مرقوما على اني لا ادفع عُشرا ابدا على تجارتي فقال الملك اني اول ما افعل ذلك و لكن اخبرني كم و زنت ثمنها فقال و زنت ثمنها مائة الف دينار وكسوتها بمائة الف دينار فلمّا سمعالملك

هذا الكلام قال انا اعطيك في ثمنها اكثر من ذلك ثم دعا بينا زن دارة و قال له اعط لهذا التاجر ثلثماثة الف دينار عشرين الف دينار فيكون له مدئة وعشرون الف دينا و فائلة ثم احضر السلطان شركان القضاة الاربعة وسلمه المال بحضرتهم و قال للقضاة اشهد كم اني اعتقت جاربتي هذه واريدان اتزوجها فكتب القضاة حجة باعتانها ثم كتبواكتابه عليها ونثر الملك على رؤس الحاضرين ذهبا كثيرا فصار الغلمان والخدم يلتقطون ما نثرة عليهم الملك من المال ثم بعد ذلك امر الملك شركان بكتابة منشور للتاجر بعد ان سامه المال وكتب التوقيع مخلدا بانه لا يدفع على تجارته عشوا ولا مكسا ابدا ولا يتعرض له احد بسوء في سائر مملكته وبعد ذلك امر له احد بسوء في سائر مملكته وبعد ذلك امر له احد بسوء في سائر مملكته وبعد ذلك امر له بخلعة سنية و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المبساح

# فلما كانت الليلة الموفية للستين

قات بلغني ايهاالملك السعيدان الملك شركان امر للتاجر بكتابة منشور بعد ما سلم له المال وكتب له التوقيع مخلدا انه لا يدفع على تجارته عشرا ولا يتعرض له احل بسوء في مملكته وامر له بخلعة سنية وانصرف جميع من عندة ولم يبق عندة غيرالقضاة والتاجر فقال للقضاة اربدان تسمعوا من الفاظ هذة الجارية ما يدل على علمها و ادبها من كل ما ادعاء التاجر لنعقق صدق كلامه فقالوا لاباس بذلك فامر بارخاء ستارة بينه هو ومن معه وبين الجارية ومن معها وصارجميع النساء اللاتي مع الجارية خلف الستارة يهنينها و يتبلن يديه؛ ورجليها لما علموا انها عارت زوجة الملك ثم درن حولها و تلعن ثيابها وخففنها من ثقل الثياب وصرن ينظرن الى حسنها وجمالها

فسمعت نساء الامراء والوزراء الالملك شركان اشترى جارية ما مثلها فيالجمال والعلم والحكمة والحساب وانها حوت جميع العلوم وقل وزن ثمنها ثلتمالة دينار و عشرين الف دينار واعتقها وكتب كتابه عليها واحضر القضاة الاربعة لاجل المتحانها حتى تجا وبهم على ما يسألونها ويناظر ونها قطلب النساء الاذن من از واجهن و مضين الي القصر الله ي فيه نزهة الزمان فلما دخلي عليها وجدان الخدم و قوفا بين يديها فعين رأت نساء الامراء والوزراء و ارباب الدولة داخلة عليها قامت لهن على اقدامها وقا بلتهن و وقفت الجواري خلفها و تلقت النساء بالترحيب وصارت تتبسم في وجو ههن فاخذت بقلوبهن ثم او على تهن بكل خير وا نزلتهن في مراتبهن كأنها تربت معهن فتعجبن من عقلها وادبها مع حسنها وجمالها و قلن بعضهن لبعض ما هذه جارية بل ملكة بنت ملك فجلس يعظمن تدرها و قلن لها يا سيد تنا اضاءت بك بلدتنا وشرفت بلادنا واماكننا و اوطاننا و مملكتنا فالمملكة مملكتك والقصر تصرك وكلنا جواريك فبالله لاتخلينا من احسانك والنظر الي حسنك فشكرتهن على ذلك هذا كله والستارة مرخاة بينها و من عندها من النساء وبين الملك شركان والقضاة الاربعة والتاجر وهم جااسون بجانب الملك فعند ذلك ناداها الملك شركان وقال لها ايتهاالملكة العزيزة في زمانها ان هذا التاجر تل وصفك بالعلم والادب و ادّعي انك تعرفين في جميع العلوم حتى علم النجوم فاسمعينا شيأ مها ذكرته لذلك التاجر واذكري لنا منهذا الشيء بابا يسيرا فلما سمعت كلامه قالت سمعا وطاعة ايها الملك الباب الاول في السياسات والأداب الملكية وما ينبغي لولاة الامور الشرعية و ما يلزم الهم من قبل الاخلاق المرضية اعلم ايها

الملك ان ماس الخلق مجموعة في اللين والدنيا فلا يتوصل احل الى الدين الا بالدنيا لانها نعم الطريق الى الأخرة و ليس ينتظم امرالدنيا الا باعمال اهلها واعمال الناس تنقسم على اربعة اقسام الامارة والتجارة والزراعة والصناعة فالامارة ينبغي لها السياسة التامة والفراسة الصادنة لان الامارة مدار عمارة الدنيا التي هي اربق الى الأخرة لان الله تعالى جعل اللنيا للعباد كزاد المسافر الى تعصيل المراد فينبغي لكل انسان ان يتناول منها بقدر ما يوصله الى الله ولا يتبع في ذلك نفسه و هواه ولو تناولها الناس بالعدل لانتطعت الخصومات ولكنهم يتنا ولونها بالجور ومتابعة الهوي فتسببت عن انهماكهم عليها الخصومات فاحتاجوا الى السلطان لاجل ان ينصف بينهم ويضبط امو رهم واولاردع الملك الناس عن بعضهم لغلب تويهم على ضعيفهم و قل قال ازد شير أن اللين والملك توأمان فاللين كنز والملك حارس وقددلت الشرائع والعقول على انه يجب على الناس ان يتخذوا سلطانا يدفع الظالم عن المظلوم و ينصف الضعيف من القوي و يكف باس العاتي والباغي و اعلم ايهاالملك اله على قلر حسن اخلاق السلطان يكون الزمان فانه قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيمًان في الناس ان صلحاصلح الناس وان فسدا فسل الناس العلماء والامراء وقد قال بعض الحكماء الملوك ثلثة ملك دين وملك محا فظة على الحرمات و ملك هوي فاما ملك الدين فانه يلزم رعينه باتباع دينهم وينبغي ان يكون ادينهم لانه هوالذي يقتلى به في امور الله ين و يلزم الناس طاعته فيها امر به دوافقا للاحكام الشرعية ولكنه ينزل الساخط منزلة الراضي بسبب التسليم الى الا قدار و اما ملك الحال فظ منه على الحرمات فانه يقوم

بامورالدين والدنيا ويلزم الناس بانباع الشرع والمصافظة على المروة و يكون جامعا بين القلم والسيف فمن زاغ عما سطرالقلم زلت به القدم فيقوم اعوجابه بعدالعسام وينشوالعدل في جميع الانام و اما ملك الهوى فلا دين له الا اتباع هوا، و لم يخش سطوة مولاة اللي ولاه فمائل ملكه الى الدمار و نهاية عتوه الى دار البوار و قانت الحكماء الملك يحتاج الى كثير من الناس و هم محتاجون الى واحل ولاجل ذلك وجب ان يكون عارفا باخلاتهم ليرد اختلافهم الى وفاتهم و يعمهم بعد له ويغمرهم بفضله و اعلم ايهاالملك ان ازد شير يقال له جمر شديد و هوالشالث من ملوك الفوس قل ملك الاقاليم جهيعها و قسمها على اربعة اقسام وجعل له من اجل فلك اربع خواتم لكل قسم خاتم الاول حاتم البعر والشرطة والمحاصة وكتب عليه النيابات والثاني خاتم الخراج وجماية الاصوال وكتب عليه العمارة والثالث خانم القوت وكتب عليه الرخاء والرابع خاتم المطالم وكتب عليه العدل فبقيت واستمرت هله الرسوم في الفوس الى ان ظهر الاسلام وكتب كسوى لابنه و هو ني جيشه لاتو سعن علي جيشک فيستغنوا عنک و ادرک شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المب

# فلما كانت الليلة الحادية والستون

قالت بلغني ايها الملك السعيد ان كسرى كتب لا بنه لا توسعن على جيشك فيستغنوا عنك و لا تضيق عليهم فيضجروا منك و اعطهم عطاء قصدا وامنحهم مندا جميلا ووسمع عليهم في الرخاء و لا تضيق عليهم في الشلة و روي ان اعرابيا جاء الى المنصور

ي سيم

و قال له اجعــل كلبك يتبعك فغضب الهنصــور من الاعرابي لها سمع منه هذا الكلام فقال ابو العباس الطوسي اخشى ان يلوح له غيرک برغيف فيتبعه ويترکک فسکن غيظ المنصور وعلم انها كلمة لأتخطئ وامرللا عرابي بعطية واعلم ايها الملك اندكتب عبل الملك ابن مروان لاخيه عبـل العزيز حين وجهه الى مصر تفقل كنَّابَك وحبًّا بك فإن الثابت يخبرك عنه كنابك والترسيم تعرَّفك به حجابک والخارج من عندک يعرفک بجيشک و کان عمرين الخطاب رضي الله عنه اذا استخدم خاد ما شرط عليه اربعة شروط ان لا يركب البراذبين و أن لا يلمس الشوب الرقيق و أن لا يأكل من الفيُّ وان لايوُّخر الصلوة عن وقتها وقيل لا مال اجود من العقـــل ولا عقــل كالمله بير والعـــزم ولا حـــزم كالتقوى ولا قربة كيس الخلق ولا ميسزان كا لادب ولا فائدة كالتونيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولاربح كثواب الله ولاورع كالوقوف عنل حلود السنة ولا علم كالتفكر ولا عبادة كاداء الفرائض ولا ايمان كالحياء ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم فاحفظ الوأس وما حوى والبطن وما وعى واذكر المروت والبلاء وقال علي كرم الله و جهه اتقوا اشوار النساء وكونوا منهن على حذر و لا تشاو روهن في اسر و لا تضيقوا عليهن في معر وف حتى لا يطمعن في المكر وقال من ترك الا قتصاد حار عقله وله أداب نذكوها ان شاء الله وقال عمر رضي الله عنه النساء تلثة امراءة مسلمة تقية ودود ولود تعين بعلها على الله هر و لا تعين الله هر على بعلها و اخرى تراد للولل لا تزيد على ذلك واخرى على يجعلها الله في عنى من يشاء والرجال ايضا تُلْثُة رجل عاقل اذا اثبل على رأيه وآخر اعقل منه وهومن اذا

نزل به الا مر لا يعرف عانبته فيائتي ذوى الوائع فينزل عند آرائهم و أخر حائر لا يعلم رشدا و لا يطبع مرشدا و العدال لابد منه في كل الاشياء حتى ان الجواري يحتجن الى العدال و ضربوا لذلك مشلا في قطاع الطريق المقيمين على ظلم الناس فانهم لولم يتنا صفوا فيما بينهم و يستعملوا الواجب فيما يقسمونه لاختل نظامهم وبا لجملة فسيد مكارم الاخلاق الكرم وحسن الخلق وما احسن قول الشمسما عرول الشمسما عروبا للهناس المناس المناس

بِبَنْ لِوَحِيْمِ سَادَ فِي قَوْمِهِ الْفَتَىٰ وَكُوْنُكَ اِيًّا هُ عَلَيْكَ يَسِيْدُ

فَفِي ٱلْعَلْمِ الْقَانَ وَفِي الْعَفْوِ هَيْبَةُ وَفِي الصِدْقِ مَنْجَاةً لِمَنْ كَانَ صَادِقًا وَمِنْ يَلْنَمُ مِنْ الثَّنَاهِ بِمَا لِهِ يَكُنْ بِالنَّلَى فِي حَلْبَةَ الْمُجَدُّ سَا بِقَا وَمِنْ يَلُنْ بِالنَّلَى فِي حَلْبَةَ الْمُجَدُّ سَا بِقَا

ثم ان نزهة الزمان تكلمت في سياسة الهلوك حتى قال السافه و الما واليما الحداتكلم في باب السياسة مثل هذه البابية فلعلها تسمعنا شيساً من غيرهذا الباب فسمعت نزهة الزمان ما قالوه وفهمته فقالت و اما باب الادب فانه و اسع المجال لانه مجمع الكهال فقل اتفق انه دخل رجل على معوية من ند مائد فذكر اهل العراق وحسن وأيهم و زوجته ميسون ام يزيد تسمع كلامهما فلها انصرف قالت يا امير المؤمنين احب ان تأذن للقوم من اهل العراق باللخول عليك ليتحدثوا معك فاسمع حديثهم فقال معوية انظر وامن بالباب فقالوا بنوا تميم قال ليدخلوا فدخلوا ومعهم الاحنف بن قيس فقال له فقالوا بنوا تميم قال ليدخلوا فدخلوا ومعهم الاحنف بن قيس فقال له معوية اترب مني يا ابا بسروض بينهما ستر بحيث تسمع كلامهما

فقال يا ابا بير كيف رائيك لي قال افرق الشعوو قص الشارب و قلم الاظفار و انتف الابط واحلق العائة و ادم السواك فان فيه اثنين و سبعين فضيلة و غسل الجمعة كفارة لما بين الجمعتين وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسمسلح

#### فلما كانت الليلة الثانية والستون

قالت بلغني ايها الماك السعيدان الاحنف بن قيس قال لمعوية لها سأله وادم السواك فان فيه اثنين وسبعين فضيلة وغسل الجمعة كفارة لما بين الجمعتين قال له معوية كيف راعيك لنفسك قال اطاً بقدمي على الارض وانقلها على تمهل وارا عيها بعيني قال كيف رأيك اذا دخلت على نفر من قومك دون الامرأ قال اطرق حياء وابدأ بالسلام وادع ما لايعنيني واقلّ الكلام قال كيف رأيك اذا دخلت على نظراقُك قال استم\_ع لهم اذا قالوا ولا اجول عليهم اذا جالوا فقال كيف رائيك اذا دخلت على امرائك قال اسلم من غير اشارة و انتظر الاجابة فان قربوني قربت و ان ابعدوني بعدت قال كيف رائيك مع زوجتك قال اعفني من هذا يا اميرالمؤمنين قال اقسمت عليك ان تخبرني قال احسن الخلق و اظهر العشرة و اوسع النفقة فان المراءة خلقت من ضلع اءوج قال فمارا يك اذا اردت ان تجامعها قال المهما حتى تستطيب والثمها حتى تطرب فانكان اللي تعلم طرحتها على ظهرها و ان استقرت النطفة في قرارها قلت اللهم اجعلها مباركة ولا تجعلها شقية و صورها احسن تصوير ثم اقوم عنها الى الوضوء فافيض الماء على يدي ثم اصبه على جسدي ثم احمل الله على ما اعطاني من النعم فقال معوية احسنت في الجواب

فقل عن حاجتك فقال حاجتي ان تنقى الله فى الرعية وتعلل بينهم بالسوية ثم نهض قائما من مجلس معوبة فلما ولى قالت ميسون لولم يكن بالعراق الاهذا لكفاء ثم ان نزهة الزمان قالت وهذا النبذة من جملة باب الادب و اعلم ايها الملك انه كان معيقب عاملا على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب و ادرك شهر زدالصباح فسكت عن الكلم المب

#### فلما كانت الليلة الثالثة والستون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان نزهة الزمان قالت واعلم ايها الملك انه كان معيقب عاملا على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب فاتفق انه راعى ابن عمر فاعطاه دوهما من بيت المال قال معيقب و بعل ان اعطيته اللرهم انصوفت الى بيتي فبينها انا جالس و اذا رسول عمر جاءني فرهبت منه و توجهت اليه فاذا اللرهم في يلء فقال لي ويحك يا معيقب اني و جلت ني نفسك غياً قلت وما ذلك قال انك تخاصم امة صحمد صلى الله عليه وسلم في هذا اللاهم يوم القيامة وكتب عمر الى ابي موسى الاشعري كتابا مضمونه اذا جاءك كتابي هذا فاعط النـاس الذي لهم و احمل اليّ ما بقي ففعل فلما ولي عثمان الخلافة كتب الى ابي موسى مثل ذلك ففعل وجاء زياد معه فلما وضع الخراج بين يدي عثمان جاء ولله فاخل منه درهما فبكي زياد فقال عثمان ما يبكيك قال اتيت عمر بن الخطاب بمثل ذلك فاحل ابنه درهما فامر بنزعه من يله وابنك اخل فلم ار احدا قال له شياء او ينزعه منه فقال عثمان و این تلقی مثـــل عمر و روی زیدبن اسلم عن ابیــه

انه قال خرجت مع عمر ذات ليلة حتى اشرفنا على نار تضرم فقال يا اسلم اني احسب هولاء ركبا اضربهم البرد فانطلق بنا اليهم فخرجنا حتى اتينا اليهم فاذا امرأة توقد فارا تعت قدر ومعها صبيان يتضوعون فقال عمر السلام عليكم اصحاب الضوء وكرة ان يقول اصحاب النار ما با لكم قالت المربنا البردو الليل قال فما بال هو القوم يتضرعون قالت من الجوع قال فها هل، القلور قالت ما اسكتهم به و ان عهر بن الغطاب لبساً له الله عنهم يوم القيامة به قال وما يدري عمر بحالهم قالت كيف يتولى امو رالناس ويغفل عنهم قال اسلم فاتبل عمر علي وقال انطلق بنا فخرجنا نهر ول حتى اتينا دارالصرف فاخرج عدالا فيه دقيق واناء فيه شيم ثم قال حمّلني هذا فقلت انا احمله عنك با اميرالمـــؤمنين فقال اتحمل عني وزري يوم النيامة فحمَّلته اياه و خرجنا نهر ول حتى القينا ذلك العدل عندها ثم اخرج من الدتيق شيأ و جعل يقول للمرأة ترددي اليّ وكان يمفخ تحت القدر وكان دو لحية عظيمة فرأيت اللخان يخرج من خلال لحينه حتى طبخ و اخل مقدارا من الشحم فرماة فيه ثم قال اطعميهم و انا ابرد لهم وام يزالوا حتى اكلوا و شبعــوا وترك الباقي عندها ثم انبل علي وقال يا اسلم اني رأيت الجوع ا بكاهم فاحببت أن لا انصرف حتى يتبين لي سبب الضوَّالذي رأيته 

### فلما كانت اللية الرابعة والستون

قالت بلغني ايهاالملك السعيدان نزهة الزمان قالت قيل ان عمر مر براع مملوك فاستباعه شاة نقال له انها ليست لي نقال انت

التصل فاشتراه ثم اعتقه فقال اللهم كما رزفتني العتق الاصغر فارزتني العتق الاكبر وقيل ان عمرين الخطاب كان يطعم الحليب للخدم وياكل الغليظ ويكسوهم اللين ويلبس الخشن ويعطىالناس حتوقهم ويزيد ني عطائهم واعطى رجلا اربعة آلاف درهم وزاده الفا فقيل له اما تزيد ابنك كما زدت هذا قال هذا ثبت والده يوم أحل و قال العسن اتي عمر بمال كثير فانته حفصة فقالت له يا امير المؤمنين حق قرابتك فقال يا حفصة انما اوصى الله بعق قرابتي واما مال المسلمين فلا يا حفصة قد ارضيت قومك و اغضبت اباك نقامت تجر ديلها و قال ابن عمر تضرعت الي ربي سنة من السنين ان يريني ابي حتى رأيته يمسر العرق عن جبينه فقلت له ما حالك يا والدي فقال لولا رحمة ربي لهلك ابوك ثم قالت نزهة الزمان اسمع ايها الملك السعيل الفصل الثاني ص الباب الاول من اخبار التابعين و سائر الصالحين قال العسن البصري لا تخرج نفس ابن آدم من اللنيا الا وهو يتاسف على ثلثة اشياء عدم تهتعه بها جمع و علم ادراكه لها امل و عدم استعداده بكشرة الزاد لما هو قادم عليه و قيل لسفيان ايكون الرجل زاهدا و يكون له مال قال نعم اذا كان متى ابتلي صبر واذا اعطي شكر وقيل لها حضرت عبدالله بن شداد الوفاة احضر ولدة صحمدا فاوصاه و قال له يا بني اني لارى داعي الموت قد دعالي فعليك بتقوى الله فيالسر والعلانية والشكولله وصدق العديث فالشكر يوقن بازدياد النعم والتقوع خير 

وَ لَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَ لَكِـنَّ النَّقِيَّ هُوَالسَّعِيْـــــُكُ

ثم قالت نزهة الزمان ليسمع الهلك هذه النكت من الفصل الفاني من الباب الاول قبل لها و ماهي قالت لها واي عمر بن عبد العالم الخلافة جالا هل بيته فاخل ما بايليهم و وضعه في بيت الهال ففزعت بنوا امية الى عمته فاطمة بنت مروان فارسلت اليه قادلة انه لا بد من لقائك ثم اتنه ليلا فانزلها عن دابتها فلما اخلت مجلسها قال لها يا عمة انت اولى بالكلام لان الحاجة لك فاخبريني عن مرادك فقات يا اميراله وسمنين انت اولى بالكلام و رأيك يستشف ما يخفى عن الافهام فقال عمر بن عبد العزيز ان الله تعالى بعث محمدا رحمة لقوم و عذابا على آخرين ثم اختار له ما عنده فتبضه اليه و ادرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المبساح

## فلما كانت الليلة الخامسة والستون

قات بلغني ايها الملك السعيدان نوهةالزمان قالت فقال عصر بن عبدالعزيز ان الله بعث مصمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لناس و عذا با على آخرين ثم اختار له ما عنده فقبضه اليه و ترك لهم نهرا يشربون منه ثم قام ابو بكر الصديق خليفة بعده فترك النهر على حاله و عمل ما يرضى الله ثم قام عمر قائما فعمل عملا و اجتهد اجتهادا ما يقدر احد على مثله فلما قام عمر قائما فعمل من النهر نهوا ثم ولي معوية فاشتق الانهار منه ثم لم يزل كذلك يشتق منه يزيد و بنو مر وان كعبد الملك و الوليد و سليمان و يبس النهو الاعظم حتى آل الامر كعبد الملك و الوليد و سليمان و يبس النهو الاعظم حتى آل الامر الي فاحببت ان اردالنه و الى ما كان عليه فقالت قد اردت كلامك و مذاكرتك فنط فان كانت هذه مقالتك فلست بذا كرة لك شياً

القصل فاشتراه ثم اعتقه فقال اللهم كما رزنتني العتق الاصدر فارزتني العتق الاكبر وقيل ان عمربن الخطاب كان يطعم الحليب للخدم وياكل الغليظ ويكسوهم اللين ويلبس الخشن ويعطىالناس حقوقهم ويزيد في عطائهم واعطى رجلا اربعة آلاف درهم وزاده الفا فقيل له اما تزيد ابنك كما زدت هذا قال هذا ثبت والده يوم أحل و قال العسن اتي عمر بمال كثير فانته حفصة فقالت له يا اميرالمؤمنين حق قرابتك نقال يا حفصة انما اوصىالله بعق قرابتي واما مال المسلمين فلا يا حفصة قد ارضيت قومك و اغضبت اباك نقامت تجر ديلها و قال ابن عمر تضرعت الي ربي سنة من السنين ان يربني ابي حتى رأيته يمسم العرق عن جبينه فقلت له ما حالك يا واللهي فقال لولا رحمة ربي لهلك ابوك ثم قالت نزهة الزمان اسمع ايها الملك السعيل الفصل الثاني ص الباب الاول من اخبار التابعين و سائر الصالحين قال العسن البصري لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا الا وهو يتاسف على ثلثة اشياء عدم تهتعه بها جمع و علم ادراكه لها امل و عدم استعداد، بكشرة الزاد لما هو قادم عليه و قيل لسفيان ايكون الرجل زاهدا و يكون له مال قال نعم اذا كان متى ابتلي صبر واذا اعطي شكر وقيل لماحضرت عبدالله بن شداد الوفاة احضر ولدة صحمدا فاوصاه و قال له يا بني اني لارى داعي الموت قد دعالي فعليك بتقوى الله في السر والعلانية والشكولله وصدق الحديث فالشكر يوئذن بازدياد النعم والتقوى خير 

وَ لَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَ لَكِيَّ التَّقِيُّ هُوَالسَّعِيْكُ

وَ تَقُوى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ حَقَّا وَ عِنْـ دَاللَّهِ لِلْاَتْقَىٰ مَزِيدُ

ثم قالت نزهة الزمان ليسمع الهلك هذه النكت من الفصل الشاني من الباب الاول قيل لها و ماهي قالت لها واي عهر بن عبد العزيز الخلافة جائلا هل بيته فاخذ ما بايديهم و وضعه في بيت الهال ففزعت بنوا امية الى عمته فاطمة بنت مروان فارسلت اليه قادلة انه لا بد من لقادل ثم اتته ليلا فانولها عن دابتها فلما اخذت مجلسها قال لها يا عهة انت اولى بالكلام لان الحاجة لك فاخبريني عن مرادك فقالت يا اميراله وسمر بن عبد العزيز ان الله تعالى يستشف ما يخفى عن الافهام فقال عهر بن عبد العزيز ان الله تعالى بعث محمدا رحمة لقوم و عذابا على آخرين ثم اختار له ما عنده فقبضه اليه و ادرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المبلساح

# فلما كانت الليلة الخامسة والستون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان نوهةالزمان قالت فقال عصر بن عبدالعزيز ان الله بعث مصمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لناس و عذا با على آخرين ثم اختار له ما عنده فقبضه اليه و ترك لهم نهرا يشربون منه ثم قام ابو بكر الصديق خليفة بعدة فترك النهر على حاله و عمل ما يرضى الله ثم قام عمر قائما فعمل عملا واجتهد اجتهادا ما يقدر احد على مثله فلما قام عثمان اشتق من النهر نهرا ثم ولي معوية فاشتق الانهار منه ثم لم يزل كذلك يشتق منه يزيد و بنومر وان كعبد الملك و الوليد و سليمان و يبس النهر الاعظم حتى آل الامر كعبد الملك و الوليد و سليمان و يبس النهر الاعظم حتى آل الامر الي فاحببت ان اردالنه رائى ما كان عليه فقالت قد اردت كلامك و مذاكرتك فقط فان كانت هذه مقالتك فلست بذا كرة لك شياً

ورجعت الى بني امية نقات لهم دوتو اعانبة امركم بتز ويجكم الى عمو وقيل لها حضرت عمرين عبل العزيز الوفاة جمع اولاده حوله فقال له مسلمـة بن عبد الملك يا امير المـو منين كيف تترك اولادك فقراء وانت راعيهم فما يمنعك احد في حيوتك من ان تعطيهم من بيت المال ما يغنيهم و هذا اولي من ان ترجعه الي الواى بعدل فنظر اى مسلمة نظر مغضب متعجب ثم قال يا مسلمة منعتهم ايام حيسوتي نكيف اشقى بهم بعد مماتي ان اولادي ما بين رجلين اما مطيع لله تعالى فالله يصلح شانه او عاص فما كنت لان اعينه على معصية يا مسلمة اني حضرت و اياك حين دفن بعض بني مروان فعملتني عيني عنده فرائيته في المنام اقضي الي امر من امور الله عز وجل فهالني و راعني فعاهدت الله ان لا اعمل عمله ان وليت وقد اجتهدت في ذلك مدة حيوتي وارجوان اتضى الى عفو ربي قال مسلمة توفي رجل حضرت دفنه فلما فرغت من دفنه حملتني عيني فرأيته فيما يرم الناثم في روضة فيهــا انهار جارية وعليه ثياب بيض فاقبل عليّ وقال يا مسلمــة لمثل هذا نليعمل العاملون ونحو هذا كثير و قال بعض الثقات كنت احلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز فمروت براع فرأيت مع عنمه ذئبا او ذئا با نظنت انها كلابها و لم اكن رأيت الن ثاب قبل ذلك فقلت ما تصنع بهــنه الـكلاب فقال انها ليست كلابا بلهي ذئاب فقلت هل ذئاب في غنم لم تضرُّهـا فقال اذا صلح الرأس صلح الجسد و خطب عمر بن عبد العزيز على منبر من الطين فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم تكلم بثلث كلمات نقال ايها الناس اصلحوا اسواركم لتصلح علانيتكم لاخوافكم وتكفوا امو

دنياكم واعلموا ان الرجل ليس بينه وبين آدم رجل حي في الموتي مات عبل الملك و من قبله ويموت عمر و من بعله فقال له مسلمة يا امير المؤمنين لو عملنا لك منكفا لتعتمل عليه فليلا فقال الخاف ان يكون في عنقي منه اثم يوم القيامة ثم شهق شهقة فخر مغشيا عليه فقالت فاطهمة يامريم يامزاحم يا فلان انظروا الى هذا الرجل فجاءت فاطمة تصب عليه الماء و تبكي حتى افاق من غشيته فراها تبكي فقال ما يبكيك يا فاطمة قالت يا امير المؤمنين رأبت مصوعك بين ايلينا فتلكرت مصوعك بين يلى الله تعالى للموت وتخليك عن اللانيا وفراقك لنا فذاك الذي البكاني فقال حسبك يا فاطمة فلقل ابلغت ثم قام فسقط فضمته فاطمة اليها و قالت بابي انت و امي يا امير المؤمنين ما نستطيع ان نكلمك كلنا ثم ان نزهة الزمان قالت لاخيها الزمان و للقضاة الاربعة تتمة الفصل الثاني من الباب الاول و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسماح

### فلما كانت الليلة السادسة والستون

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان نزهة الزمان قالت لاخيها شركان وهي لم تعرفه بحضور القضاة الاربعة و التاجر تتهة النصل الثاني من السباب الاول اتفق انه عمر بن عبل العزيز ال اهل الهساله الماله المسوسم اما بعل فاني اشهل الله في الشهر الحرام والبلل الحرام و يصوم الحج الاكبر اني امرق من ظلمكم وعدوان من اعتمدى عليكم ان أكون امرت بذلك او تعمدته اويكون امر من امورة بلغني او احاط به علمي وارجو ان يكون لذلك موضعا عن الغفوان الا انه لا افن مني بظلم احل فاني مسئول عن كل

مظلوم ألا و اي عامل من عمالي زاغ عن اليق وعمل بلا كتاب و لا سنة فلا طاءة له عليكم حتى يرجع الى الحق و قال رضى الله عنه ما احب ان يخفف عنى الموت لانه آخر مايو جر عليه الموعم وقال بعض الثقات قدمت على امير المؤمنين عمر بن عبد العريز وهو خليفة فراميت بين يديه اثني عشر درهما فامر بوضعها في بيت المال تلت يا امير المؤمنين انک افترت اولادک وجعلتهم عيالا لاشيً لهم فلو اوصيت اليهم بشيء والى من هو فقير من اهل بيتك فقال ادن مني فدنوت منه فقال اما قولك افقرت اولادك فاوص اليهم او اني من هو فقير من اهل بيتك فغير سليد لان الله خليفتي على او لادي و على من هو نقير من اهل بيتي و هو وكيل عليهم وهم ما بين رجلين اما رجل يتقى الله فسيجعل الله له سخرجا واما رجل معتكف على المعاصي فاني لم اكن لاقويه على معصية الله ثم بعث اليهم و احضرهم بين يديه وكانوا اثنى عشر ذكرا فلما نظر اليهم فرفت عيناه بالبكاء ثم قال ان اباكم ما بين امرين اما ان تستغنوا فيدخل ابوكم النار واما ان تفتقروا فيدخل ابوكم الجنة و دخول ابيكم الجنة احب اليه من ان تستغنوا قوموا عصمكم الله فقل وكلت امركم الى الله وقال خالل بن صفوان صحبني يوسف بن عمر الى هشام بن عبل الملك فلما قدمت عليه وقد خرج بقرا بته و خل مه فنزل في ارض و ضربت له خيمة فلما اخذت الناس مجالسهم خرجت من ناحية البساط فنظرت اليه فلما صارت عيني في عينه قلت له اتم الله نعمته عليك يا امير المؤمنين وجعل ما تلك من هذه الامور رشدا ولا خالط سرورك ادى ولم اجدلك نصيعة يا اميرالمومنين ابلغ من حديث من سلف قبلك من الملوك

فاستوى جالسا وكان متكمًا وقال هات ما عنلك يا ابن صفوان فقال يا امير المؤمنين ان ملكا من الملوك خرج قبلك في عام قبل عا مك هذا الى هذه الارض فقال لجلسائه هل را يتم مثل ما انا فيه وهل اعطي احل مثل ما اعطيته وعنل، رجل من بقايا حملة الحجة والمعينين على الحق السالكين في منهاجه نقال ايها الملك انك سألت عن امر عظيم اتاذن لي في الجواب عنه قال نعم قال ارأيت الذي انت فيه شيأ لم يزل ام شياءً زائلًا فقال هوشيء زائل قال فمالي اراك قل اعجبت بشيء تكون فيه قليلا وتسائل عنه طويلا و تكون عند حسابه مرتهنا قال فاين المهرب واين المطلب قال ان تقيم في ملكك فتعمل على طاعة الله تعالى او تلبس اطمارك وتعبل ربك حتى يا تيك اجلك فافا كان السحر فاني قادم عليك قال خالل بن صفوان ثم ان الرجل قرع عليه بابه عند السحر فاذا هو قد وضع تاجه وتهيا اللسياحة من عظم موعظته فبكي هشام بن عبد الملك بكاء كثيرا حتى بلّ لحيته واسربنزع ما عليه ولزم قصوة قاتت الموالي والخدم الى خالدبن صفوان وقالوا اهكذا فعلت با مير الموعمنين افسات للاته و نغصت حياته ثم ان نزهة الزمان قالت لشركان وكم في هذا الباب من النصائح اني لاعجز عن الاتيان بجميع ما في هذا الباب في مجلس واحل و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام اله

#### فلما كانت الليلة السابعة والستون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان نزهة الزمان قالت لشركان اعلم ايها الملك وكم في هذا الباب من النصائد اني لاعجز عن الاتيان

بجميع ما في هذا الباب في مجلس واحد ولكن على علول الايام يا ملك انهان يكون خير فقال القضاة ايها الملك ان عله الجارية اعجوبة الزمان و بتيمة العصر و الاوان و ما سمعنا بمثلها طول الرمان ولا طول عمرنا ثم انهم دعوا للملك وانصوفوا فعنل ذلك التفت شركان الى خدامه وقال لهم اشرعوا في عمل العرس وهيئوا الطعام ض جميع الالوان ففى الحال امتثلوا امرة وهيئوا جميع الاطعمة وامر بنساء الامواء والوزراء وارباب الدولة ان لاينصرفن حتى يحضرن الجلاء والعرس فها جاء وقت العصر حتى ملت السفرة مها تشتهيه الا نفس وتلف الاعين من مشوي و اوز و دجاج و اكل جميع الناس حتى اكتفوا ورسموا لكل مغنية في دمشق فعضرن وكذلك جواري الملك الكبار اللاتي يعرفن الغناء وطلع جميعهن اى القصر فلما اتى المساء واظلم الظلام اوقلوا الشموع من بأب القلعة الى بأب القصر يمينا وشمالا ومشى الامراء والوزراء والكبراء بين يدى الملك شركان واخذت المغاني والمواشط الصبية لتن ينها وتلبسها فرأتها لاتحتاج الي زينة وكان الملك شركان قل دخل الحمام فلمساخوج جلس على المنصة و جليت عليه العروس سبع خلع ثم خففوا عنها ثيا بها واو صوها بها توصى به البنات ليلة الزفاف و دخل عليها شركان فاخل وجهها فعلقت هنه في وقتها وساعتها واعلمته بذلك ففرح فرحا شديدا وامر الحكماء ان يكتبوا تاريخ الحمل فلما اصبح جلس على الكوسي وعلم له ارباب دولته و هنو؛ واحضر كاتب سرة وامرة ان يكتب كتابا لوالله عمر بن النعمان بانه اشترى جاربة ذات علم و ادب قل حوت فنون العكمة و الله لابل من ارسالها الى بغلاد لتزوراخاه ضوء الهكان واخته نزهبه الزمان واند اعتقها وكتب كتابه

عليها و دخل بها و حملت منه وشكر عقلها و يسلم على اخوته و و زيرة دندان و على سائر الامراء وختم الكتاب وارسله الى ابيه صحبة بريد فغاب ذلك البريد شهرا كاملا ثم رجع له بالجواب و فاو له الياه فاخذه و قرائه فاذا فيه بعد البسملة هذا من عند الحائر الولهان الذي فقد الولدان و هجر الاوطان الملك عمر بن النعمان الى ولاه شركان اعلم انه بعد مسيرك من عندي ضاق علي المكان حتى لا استطيع صبرا و لا اقدران أكتم سرا و سبب ذلك اني ذهبت الى الصيدو القنص وكان ضوء المكان قد طلب منى الذهاب الى الحجاز فخفت عليه نوائب الزمان و منعته من السفر الى العام التاني او الثالث فلما فهبت الى الصيد و هبت على القنص غبت شهرا كاملا و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلم الهاسمال

#### فلما كانت الليلة الثامنة والستون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك عمر بن النعمان قال في مكتوبه فلما ذهبت الى الصيل والقنص غبت شهرا فلما اتيت وجلات اخاك واختك اخارا شيا من المال و سافرا مع الحجاج الى الحج خفية فلما علمت بذلك ضاق بي الفضاء و آتي يا ولل قل انتظرت مجي الحجاج لعلمها يجيئان معهم فلما جاء الحجاج سائت عنهما فما اخبرني عنهما احل فلبست لا جلهما ثياب الحزن وانا مرهون الفواد عديم الرقاد غريق دمع العين و انشل يقسول

خَيّا لُهُمَا مَا لَيْسَ يَبُوحُ سَاعَةً جَعَلْتُ لَهُ نِي الْقَلْبِ اَشْرَفَ مَوْضِع وَلَوْلَارَجَاءُ الْعَوْدِ مَاءِشْتُ سَاءَةً وَ لَوْلَا خَيَالُ الطَّيْفِ لَمْ ٱتَّهَجُّع

ثم كتب من جملة إالمكتوب و بعل السلام عليك و على من عندك اعرفك انك الانتهاون في كشف الاخبار فان هذا علينا عار فلما قوامً الكتاب حزن على ابيه و أوح لنقل اخته واخيه واخل الكتاب و دخل به على زوجته نزهة الزمان ولم يعلم انها اخته و هي لا تعلم انه اخوها صع اله يتردد عليها ليلا و نهارا الى ان كملت اشهرها و جلست على كرسي الطلق فسهل الله عليها الولادة فوللت بنة فارسلت تطلب شركان فلما رأته قالت له هذه بنتك فسمها ما تريك فقال عادة الناس ان يسهوا اولادهم في ساح يوم ولادتهم ثم انعنى شركان على ابنته وقبلها فوجل في عنقها خوزة معلقة من الثلُّث خرزات التي جاءت بها الملك ابريزة من بلاد الروم فلما عاين الخرزة معلقة في عنق ابنته غاب عقله و لحقه الغيظ وحملق عينيه وعرف الخرزة حق معرفتها ثم نظر الى نزهة الزمان وقال لها من اين جاءً تك هذه الخرزة ياجاربة فلما سمعت من شركان ذلك الكلام قالت له انا سيل تك وسيدة كل من في قصرك اما تستي و انت تقول یا جاریة انا ملکة بنت ملک و الآن زال الکتمان و اشتهر الامر وبان انا نزهة الزمان بنت الملك عمر بن النعمان فلما سمع منها هذا الكلام <sup>ل</sup>حقه الارتعاش و اطرق برأً سه الى الارض و ا درك 

#### فلماكانت الليلة التاسعة والستون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان شركان لها سهم هذا الكلام ارتجف قلبه و اصفر لونه و لحقه الارتعاس واطرق برأ ســه الى الارض وعرف انها اخته من ابيه فغاب عن المنيا فلما افاق

صار يتعجب ولكنه لم يعرُّفهـا بنفسه فقال لها ياسيدتي هل انت بنت الملك عمر بن النعمان قالت نعم فقال لها احكي لي عن سبب فراتك لو اللك وبيعك فحكت له على ماحميع و تع لها من الاول الى الأخر و اخبرته انها تركت اخا ها مريضا في بيت المقلس واخبرته باختطاف البدوي لها وبيعه اياها للتاجر فلما سمع شركان ذلك الكلام تحقق انها اخته من ابيه وقال في نفسه كيف اتزوج باختي ولكن و الله لابدان ازوجها لواحد من حجابي واذا غلهرامر ادءي انني طلقتها قبل اللخول وزوجتها بالحاجب الكبير ثم رفع رأسه وتأسف وقال يانزهة الزمان انت اختي حقيقة وانا اقول استغفر اللــه من هذا الذنب الذي وتعنــا فيه فاني انا شركان ابن الملك عمربى النعمان فنظرت اليه وحققته فلما عرفته غابت عن صوابها وبكت ولطمت وجهها وقالت لاحول ولاقوة الا باللــه قدوقعنا في ذنب عظيم ماذا يكون العمــل وما اقول لابي وامي اذا قالا لي من اين جاء تك هذه البنت فقال شركان الرائي ان ازوجك بالحاجب وادعك تربي بنتي عنل ني بيته بحيث لايعلم احل بانك إختي وهذا اللي قدرة الله تعالى علينا لامراراده فها يسترنا الا زواجك بهذا الحاجب قبل ان يدري احد ثم صارياً خذ بخاطرها ويقبل رائسها فقالت له وما تسمى البنت قال تسميها قضى فكان ثم زوجها للحاجب الكبير ونقلها الى بيته هي وبنتها فربوها على اكتاف الجواري وواظبوا عليها بالاشربه وانواع السفوف هذاكله واخوها ضوء المكان مع الوقاد بلمشق فلما كان يوما من الايام انبل بول من عند الملك عمم بن المعمان الى الملك شركان و معه كتاب

فاخذه وقرأه واذا فيه بعد البسملة اعلم ايها الملك العزيز اني حزين حزنا شدبدا على فراق الاولاد وعدمت الرقاد و لازمني السهاد وقدار سلت هذا الكتاب اليك فيال وصول هذا الكتاب تجمر لنا المهال والخراج وترسل صحبته الجارية التي اشتويتها وتزوجت بها فاني احببت ان اراها و اسمع كلامها لانه جائنا من بلاد الروم عجوز من الصالحات وصحبتها خمس جوار نهد ابكار و مد حازوا من العلم والادب وفنون الحكمة ما يجب على الانسان معرفته ويعجز عن وصف هذه العجـوزومن معهـا اللسان فانهن حزن الواع العلم والفضيلة والحكمة فلما رأيتهن احببتهن وقل اشتهيت ان يكن في قصري وفي ملك يدي لانهن لم يوجد لهن نظير عند سائر الملوك فسائت المراءة العجوز عن ثمنهن فقالت لا أبيعهن الا بخواج دمشق و انا و الله ما رأيت هذا كثيرا في ثمنهن فان الواحدة منهن تساوى الثمن جميعه فاجبتها الى ذلك و دخلت بهن الى قصري وبقين في حوزي فعجل لنا بالخراج لاجل ان تسافر المرأة الى بلادها وارسل الينا الجارية لاجل ان تناظر هي بين العلماء فاذا غلبتهن ارسلتها لك وصحبتها خراج بغداد وادرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المسبب

#### فلما كانت الليلة التاسعة والستوس

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك عمر بن النعمان قال في مكتوبه و ارسل الينا الجارية لاجل ان تناظر هن بين العلماء فاذا غلبتهن ارسلتها اليك وصحبتها خراج بغداد فلما علم بذلك شركان اتبل على صهرة وقال له هات الجارية التي زوجتك اياها

فلما حضرت اوتفها على الكتاب وقال لها يا اختي ما عندك من الرأي ني ودالجواب قالت له الرأي وأيك ثم قالت له وقل اشتاقت الى اهلها ووطنها ارسلني صحبة زوجي الحاجب لاحكى لابي كايتي واخبره بماوقع لي مع البدوي الذي باعني للتاجر و اخبره بان التاجر باعني لك وانت زوجتني للحاجب بعل عتقي فقال لها شركان و هو كذلك فاخذ شركان ابنته قضى فكان و سلمها للمراضع والخدم وشرع في تجهيز الخراج واعطاء للحاجب وامن بالسير مع الجارية والخراج الى بغدادورسم له بمحفة يجلس فيها و لجارية بمحفة اخرى فاجابه الحاجب بالسمع والطاعة وجهز شركان الجمال والبغال وكتب كتابا وسلمه للحاجب وودع اخته نزهة الزمان وكان اخل منها الخرزة وجعلها في عنق ابنته في سلسلة من خالص الله و سافر الحاجب في تلك الليلة فاتفق انه خرج ضوء المكان وكان معه الوقاد يتفرجان تحت الطارمة فرأيا جمالا وبخاتي وبغالا مسلمة ومشاعل و فوانيس مضيئة فسال ضوء المكان عن هلة الاحمال وعن صاحبها فقالوا له هذا خراج دمشق مسافر الى الملك عمر بن النعمان صاحب مدينة بغداد نقال و من هو رئيس هذه المحامل قيل هو الحاجب الكبير الذي تزوج الجارية التي تعلمت العلم والحكمة فعند ذلك بكي بكاء شديدا وافتكر وتذكر امه واباء واخته ووطنه وقال للوقادما بقي لي هنا تعود بل اسافرمع القافلة هذ؛ و امشي تليلا قليلا حتى اصل الى بلادي فقال له الوقاد انا ما امنت عليك من القلس الي دمشق فكيف آامن عليك الي بغللاد فانا اكون معك و صعبتك حتى تصل الى مقصل ك فقال ضوء المكان حبا وكرا مة فشرع الوقاد في تجهيز حاله وشل له حمارا

وجعل خرجه على حمارة وجعل نيه شيا من الزاد و شد وسطه وتاش ووقف حتى جازت عليه الاحمال والعاجب راكب على هجين والمهشاة حوله وركب ضوء المكان حمار الوقاد وقال للوقادا ركب معي نقال لا اركب ولكن اكون في خدمتك نقال ضوء المكان لابدان تركب ساعة نقال له كذاك ان اتعب ثم ان ضوء المكان قال له سوف تنظر يا اخي ما افعل بك اذا وصلت الى اهلي وما زالوا مسانوبن الى ان طلعت الشمس فلما جاء وقت القائلة امرهم العاجب بالنزول فنزلوا واستراحوا واسقو جمالهم ثم امرهم بالمسير وبعد خمسة ايام وصلوا الى مدينة حماة و نزلوا فاقاموا بها ثلثة ايام وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المسيد

# فلما كانت الليلة الجادية والسبعون

قالت بلغني ايها الهلك السعيد انهم اقاموا في مدينة حهاة ثلثة ايام ثم سانروا و ما زالوا مسافرين حتى وصلوا الي مدينة أخرى فاقاموا بها ثلثة ايام ثم سافروا حتى دخلوا دياربكر وهب عليهم نسيم بغداد فتذكر ضوء الهكان اخته نزهة الزمان واباه وامه ووطنه وكيف يرجع الي ابيه بغير اخته فبكى و أنّ و اشتكى و اشتكى و اشتكت به الحسرات فانشد يقول هذه الاب

وَلَمْ يَأْتِنِي مِنكُمْ رَسُولُ يَخْبُرُ

فَيَا لَيْتَ أَيَّامُ النَّفُرُقِ تَقَصُرُ

ضَنَى جُسَلِى لَكِنَّنِي اتَسَتَّرُ

فَوَاللَّهُ مَا أَسْلُوا لِي حِينَ أَحْشَرُ

خُلِيلِي كُمْ هَلَ التأنَّي وَاصْبِرُ الَا إِنَّ أَيَّا مَ الْوِصَالِ تَصْيَرَةُ خُذُوْ إِبِيَكِي ثُمُّ أَكْشِفُو التَّوْبُ تَنْظُرُواْ وَإِنْ قَالَ لِيْ أَسْلُواْ هَوَاكُمْ أَتُلُ لَهُ فقال له الوقاد اترك هذا البكاء و الانين فاننا تريب من خيمة الحاجب فقال ضوء الهكان لابل من انشادي شيأ من الشعر لعل فار قلبي تنطفي فقا له الوقاد بالله عليك اترك الحزن حتى تصل الى بلاد ك وافعل بعد ذلك ما شئت وانا معك حيث ماكنت فقال ضوء الهكان والله لا افتر عن ذلك ثم التفت بوجهه الى ناحية بغداد وكان القمر مضياً مسبلا انواره و نزهة الزمان لم تنم قلك الليلة فقلقت و تذكرت اخاها ضوء الهكان وبكت فبينها هي تبكى اذ سمعت اخاها ضوءالهكان يبكى و هو ينشل هذه الا بيات شعص

فَشَجَانِي مَا شَجَانِي سَا قِياً كَأْسَ التَّهَانِي بالمفرى لَمَّا رُمَّاني تَــرُجـمُ أيــيًامُ التّــكَانِيْ إِنَّ رُبِّتِي تَدُنَّ بُلِلَانِي وَ زَمَانِ تَكُ دَهَـانِي عِنْكَ مَا وَلَّى زَمِّانِي وَ بِكَأْسِ قَلْ سَقَـــانِيُ ميت قبل التاكاني قَرِيْبُ إِللَّهُ اللَّهُ الْيَ مِن سَهِمِ هُمْ قُلُ رُمُانِي بأت مر عُـوب الجنـان بَعْلُ نُزُهْ لِيَّهُ الزَّمَ ال كُفِّ أَوْلَادِ الــــةُ وَأَنِيُ لَمْ عَ الْبُرِقُ الْيَمُ الْبُولِي مِنْ حَبِيدِ كَأَنَ عِنْدِلِي ذَ كُونِي مَنْ قَلْ رُمَانِي يَا وَمِيثُ الْبَرِق هَال يَا عَذُوْلِيْ لَا تَلُهُمْنِي بِعَبِيْتٍ غَــابَ عَنِّــيْ قَلْ نَصِاتُ نُرِهُمُ قَلْبِي وَ حُوْمًا لِيَ الْهُمُّ صِوْفًا اللهُمُّ و أرانِي يَــا خَلِيلِي يًا زَمَانِي بِالتَّمَانِي بِالتَّمَانِي في سرورمع أمـان مَنْ لَمِسْكِيْسِ غُـسِرِيْبٍ ظُلَّ في المُسينِ في وليا

فلما فرغ من شعرة صاح و خر معشيا عليه هذا ما كان من امرة و اما ما كان من امر نزهة الرمان فانها كانت ساهرة في تلك الليلة لانها تذكرت اخاها في ذلك المكان فلما سمعت ذلك الصوت بالليل ارتاح فو ادها و قامت و تبجيعت ودعت الخادم فقال لها ما حاجتك فقالت له قم و اثنني بهذا الذي ينشل هذه الاشعار فقال لها الخادم اني لم اسمعه و ادرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المبال

## فلما كانت الليلة الثانية والسبعون

قالت بلغني ايهاالملك السعيدان نزهةالزمان لما سمعت من اخيها الشعر دعت الخادم الكبير و قالت له اذهب و اثنني بمن ينشل هذه الاشعار فقال لها اني لم اسمعه و لم اعرفه والناس كلهم نائمون فقات له كل من رأيته مستيقظا فهو اللي ينشل الاشعار ففتش فلم ير مستيقظا سوى الرجل الوقاد و ضوء المكان قانه كان في غشيته فلما رأى الوقاد الخادم و اقعا على رأسه خاف منه فقال له الخادم هل انت الذي كنت تنشل الشعر و قل سمعتك سيلتنا فاعتقل الوقادان الست اغتاظت من انشاد الشعر فغاف وقال له والله ما هو انا فقال له الخادم و من هوالذي كان ينشل فدلني عليه فانت تعرفه لانك يقظان فخاف الوقاد على ضوءالمكان وقال في نفسه ربها ان الخادم يضره بشي فقال والله لم اعرفه فقال له النحادم والله انك تكذب فان ما هنا جالس يقظمان الا انت فانت تعرفه فقال له الوقاد والله انا اقول لك الحق ان الذي كان ينشل الشعر رجل عابو طريق و هوالذي از عجني و اتلقني فالله يجازيه

فقال له الخادم اذا كنت تعرفه فدلني عليه وانا امسكة و اجي به على باب المحفة التي فيها سيدتنا او امسكه انت بيدك فقال له ادهب انت حتى آتيك به فخلاه الخادم و انصرف و دخل على الست وا علمها بذلك و قال ما احل يعرفه وما هو الاعابر سبيل فسكتت واما ضوء الهكان فانه لها افاق من غشيته رأى القهو وصل الى وسط السماء وهب عليه نسيم الاسحار فهيج في قلبه البلابل والاشجان فحسن صوته وارادان ينشد فقال له الـوقاد ما ذا تريدان تصنع فقال له اريدان انشد شياءً من الشعر لاطفى به نار قلبي قال له انت ما علمت بما جرى لي وما سلمت من القتل الا باخذي خاطر الخادم فقال له ضوءالمكان و ماذاكان فاخبرني بما وقع فقال يا سيلي قل اتاني الخادم وانت مغشي عليك ومعه عصا طويلة من اللوزو جعل يتطلع في وجود الناس وهم نائمون وهو يسأل على من كان ينشك الاشعار فلم يجل احدا مستيقظا غيري فسألني فقلت له انه كان عابر سبيل فانصرف و سلمني الله منه والاكان قتلني فقال لي اذا سمعته ئانيا فائت به عنلنا فلها سمع ضوءالمكان ذلك بكي وقال من يمنعني من النشيد فانا انشد و يجري علي ما يجري فانا تربت من بلادي وما ابالي من احل فقال له الوقاد انت ما مرادك الأهلاك ففسك فقال له ضوء المكان لا بد من انشادي فقال له الوقاد قد وقع الفراق بيني و بينك من هنا و انا كان نيتي اني لا افارقك حتى تلخل مدينتک و تجتمع بابيک و امک و تل مضي لک عندي سنة ونصف ما حصل لك مني ما يضرك فها الذي قام بك قىالنشيد ونين في غاية التعب من الهشي والسهر والناس قل هجعمواليستريموا من التعب و صحتاجون الى النوم فقال ضوء المكان لا ارجع عما انا فيه

ع حكاية ضوء المكان مع الوقاد وسفر هماالي بغداد مع قافلة نزهة الزمان

كُنَّا وَكَانَتُ لَنَا الْآيَّامُ خَسادِمِةً وَالشَّمْلُ مُجْتَمِعُ نِي اَبْهَجِ الْوَطَنِ مَنْ الْهَا الْوَطَنِ مَنْ الْهَا الْوَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَنِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

وانشد ايضا هذين البيتين

فلها فرغ من شعرة صاح ثلث صيحات ثم وقع على الارض مغشيا عليه نقام الوقاد وغطاة فلها سمعت نزهة الزمان الانشاد الاول تذكرت اباها واسها واخاها ولها سمعت الانشاد الثاني المتضمن لل كو اسمها واسم اخيها ومعا هلهما بكت وصاحت على الخادم وقالت له ويلك ان الذي انشل اولا انشل ثانيا و سمعته قريبا مني والله ان لم تأ تني به لانبهن عليك الحاجب فيضربك ويطردك ولكن خذ هذه الهائة دينار واعطه اياها وائتني به برفق ولا تضرة فان ابى ادفع له هذا الكيس الذي فيه الف دينار فان ابى فاتركه و اعرف مكانه و صنعته ومن اي البلاد هو وارجع الي بسرعة ولا تغب و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الهسرعة

#### فلما كانت الليلة الثالثة والسبعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان نزهةالزمان ارسلت الخادم يفتش عليه و قالت له أيّاك ان ترجع لي وتقول ما وجدته فخرج الخادم

يضرب فىالناس ويدوس فىالخيم فلم يجد احدا مستيقظا وجميع الناس من التعب نائمون فجاء الى الوقاد قوجدة قاعدا مكشوف الرأس فدنًا منه و مسك يده و قال له انت اللَّي كنت تنشل الشعر فضاف على نفسه و قال لا والله يا مقدم القوم ما هو انا فقال له النادم لا اتركك حتى تدلني على من كان ينشل الشعر لاني اخاف من سيدتي اذا انا رجعت لها بغيرة فلما سمع الوقاد كلام الخادم خاف على ضوءالمكان و بكى بكاء شديدا و قال للخادم والله ما هو انا ولا اعرفه و انصا سمعت انسانا عابر سبيل ينشل فلا تدخل في خطيئتي فاني غريب و جئت من بلاد القلس والخليل معكم فقال له الخادم قم انت معي و احک لسيدتي بفهک فاني مارأيت احلا مستقيظا غيرك فقال له الوقاد أماً جئت و رأيتني في هذا الموضع اللي انا فيه قاعل وعرفت مكاني وما احل يقلر ان ينفك عن موضعه الا امسكته الحرآس فامض انت الى مكانك و ان عدت تسمع احدا من هذه الساعة ينشد شياً من الشعر سواء كان بعيدا او قريبًا فيكون انا او احل اعرفه ولا تعرفه الا مني ثم انه قبل رأس الخادم و اخل بخـاطره فتركه الخـادم و دار دورة و جاء فاستتر و وقف من و راء الوقاد و خاف ان يرجع الى سيلاته بلا فائدة فقام الوقاد الي ضوء المكان و نبهـــه وقال له قم اجلس حتمل احكى لك ما جرى فقام فحكى له ما وقدع فقال له دعني فاني ما عدت افكر ولا ابالي باحد فان بلادي قريبة فقال الوقاد لضوءالهكان لاي شيء انت مطاوع نفسك والشيطان و انت لا تخاف من احل و انا خائف عليك و على نفسي فبالله عليك ما بقيت تتكلم بشيء من الشعر حتى تلخل بللك فاني ما كنت جهج كاية ضوء المكان مع الوقاد وسفرهما الى بغدادمع قافلة نزهة الزمان

اظنك على هذه الحالة اما علمت ان هذه الست زوجة الحاجب تريد زحوك لانك اتلقتها و كأنها مريضة او سهر انة من تعب السفر و بعل المسانة و هذه ثاني مرة و هي ترسل الخادم يفتش عليك فلم يلتفت ضوء المكان الى كلام الوقاد بل صاح ثالثا و انشل يقول هذه الابي

مَ اللَّهُ الْمَهُ الْلَّهِ فَي اللَّهِ الْمَهُ الْمُلْفَاتِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فلما فرغ من شعرة كان الخادم يسمعه و هو مستخف فما فرغ من شعرة و انتهى الا والخادم على رائسه فلما رائم الوقاد فر و وقف بعيدا ينظر ما يقع بينهما فقال له الخادم السلام عليكم يا سيدي فقال ضوءالمكان و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته فقال الخادم يا سيدي و ادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المبال

## فلما كانت الليلة الرابعة والسبعون

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الخادم قال لضوءالهكان يا سيدي اني اتيت اليك ني هذه الليلة ثلث مرات لان سيدتي تدعوك عنلها قال و من اين هذه الكلبة التي تطلبني لعنها الله ولعن زوجها معها و نزل في الخادم شتها فها قدر الخادم ان يرد عليه جرابا

لان الست اوصته انه لا يودنيه ولا يحضره الا بمراد، هـ و فان لم يأت معه يعطه المائة دينار فجعل الخادم يلين له الكلام ويقــول له يا سيدي خذ هذه واذهب معي يا ولدي نــن ما اخطا نا معك ولا جرنا عليك فالقصدان تصل بخطواتك الكريمة معي الى سيدتي تاخل منها جوابا وترجع في خير وسلامة ولك عندنا بشارة عظيمة فلما سمع ذلك الكلام قام و مشي بين الناس وتخطّا هم والوقاد ماش خلفه وناظر اليه ويتول في نفسه يا خسارة شبابه في غد يشنقونه وما زال الوقاد ما شيا حتى قرب من مكانهم وهم لايرونه و وقف وقال ما اخسه ان كان يتول عليّ هو الذي قال لي انشد الاشعار هذا ماكان من امر الوقاد و اما ماكان من امر ضوء المكان فابه ما زال ما شيا مع الخادم حتى و صل الى المكان و دخل الخادم على نزهة الزمان و قال لها يا سيدتي قن احضرت لك بمن تطلبينه وهو شاب حسن الصورة وعليه آثار النعمة فلما سمعت ذلك خفق قلبها و قالت دعه ينشل شيأ من الشعر حتى اسمعه من قرب وبعل ذلك فاساله عن اسمه و من اي الملاد هو فخرج الخادم اليه وقال له قل ما عند ك من الشعر فان الست حاضرة بالقرب منك تسمعك وبعد ذلك اسالك عن اسمك وبللك و حالك فقال حبا وكرامة ولكن اذا سالتني عن اسمي فانه سےا ورسمي فني وجسمي بلي ولي حكاية لا اول لها يعزف ولا أخر لها يوصف وها انا في منزلة السكران الذي اكثر من الشراب وما تمخل على نفسه وحلت به الا وصاب وتاه عن نفسه واحتار في المرة وغرق في بحر الا فكار فلها سمعت نزهة الزمان هذا الكلام بكت و زادت في البكاءو الانين وقالت للخادم قل له شل فارقت احدا ممن

تحب مثل امك و ابيك فسأ له الخادم كما امرته نزهة الزمان فقال ضوء الهكان نعم فارتت الجميع واعزهم عندي اختى التي فرق بيني و بينها الله هر فسكتت نزهة الزمان لها سمعته يقول هذا الكلام وقالت الله تعا لي يجمع شمله بمن يحب وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الهــــــــــــــاح

# فلما كانت الليلة الخامسة والسبعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان نزهة الزمان لما سمعت كلامه قالت الله يجمع شمله بهن يحب ثم قالت للخادم قل له اسمعني شيًا من مفا رقتك لا هلك ووطنك فقال له الخادم كما امرته 

حَلَيْفُ هُوًى لاَ يُسْتَنَاعُ لَهُ رَدُّ مِسَعًا فَلَا يَنْفَكُ عَنْ مَتْنِهَا رَعْلُ

أَمَا وَهُوا عَا حِلْمَةُ عِنْكَ ذِي وَجُلِ لَا كُومُ دَارًا قَدْ اَحَلَّتْ بِهَا هِنْكُ هُوا هَا هُوَى لاَ يَعْرِفُ النَّاسُ غَيْرَة فَلْيَسَ لَهُ قَبْلُ وَ لَيْسَ لَهُ بَعْلُ كُأْنَّ تُرَى الْوَادِي مَمْسَكُ عَنبَرِ اذِا مَا جَرَتْ يُوماً بِسَاحَتِهِ هِنْكُ سَلاَمْ عَلَى مَصْبُوبَة بِرِ بِأَ الْحَمِي عَزِيْزَة قَوْمٍ كُلُّ مَنْ حَوْلَهَا عَبْلُ خُلْيَلِيٌّ مَا بَعْلُ الْعَشِيَّةُ مَنْوِلُ ٱرِيْجًا فَهَذَا الْبَانُ وَالْعَلَمُ الْفَوْدُ فَلاَ تُسَأَ لاَ مَنْ غَيْرٍ قَلْبِي فَانَّهُ سَقَى اللَّهُ نُزُهُنَّهُ الزَّ مَانِ سَحَا أَيًّا

فلما فرغ من شعرة وسمعته نزهة الـزمان كشفت ذيل الستارة عن المحفة ونظرته فلما وقع بصرها على وجهه عرفته وحتقته فصاحت قائلة يا اخي ياضوء المكان فنظر الآخر اليها فعرفها فصاح قائلا يا اختي يا نزهة الزمان فالقت نفسها عليه فتلقاها في حضنه و وتع الاثنان

مغشيا عليهما فلما رأ هما الخادم على تلك الحالة تعجب في امرهما والقى عليهما شياء سترهما به وصبر عليهما حتى افاقافلما افاقا من غشيتهما فرحت نزهة الزمان غاية الفرح وزال عنها الهم و الترح و توالت عليها الهسرات و انشلت هذه الابيات

اَللَّهُ وَانْسَمَ لَا يَزَالُ مُكَلِّرِي حَنَّتُ يَمِيْنُكَ يَا زَمَانُ فَكَفِّرِي اَللَّهُ وَانْهُ وَانْ وَانُوانُوانُوانُوا وَانْمُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانُوانُ وَانْهُ وَانُوانُ وانْمُ وَانُوانُ وَانْمُوانُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْهُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُ وَانْمُوانُوانُ وَانْمُ وَانْمُوانُوا وَانْمُوانُوا وَانُوانُوانُ وَانُوانُ وَانْمُوانُوا وَانُوانُ وَانْمُوانُ وَانْمُوانُوا

كُلَانَا سَوَاء فِي الْهَوْلِي غَيْرَ انْهَا تَجَلَّلُ آخَيَانًا وَ مَا بِي تَجَلَّلُ تَجَلَّلُ الْمَانُ وَ مَا بِي تَجَلَّلُ تَخَافُ وَعِيْلًا أَنْهَا حِيْنَ الْهَا وَاوْعَلُ تَخَافُ وَعِيْلًا عَلَيْهَا حِيْنَ الْهَا وَاوْعَلُ

و جلسا على باب المحقة ساءة ثم قالت قم بنا الى داخل المحقة و احك لي ماوقع لك و انا احكي لك على ما وقع لي فلخلا فقال ضوءالمكان احكي لي انت اولا فحكت له جميع ما وقع لها منذفارفته من الخان و ما وقع لها مع البدوي والتاجر وكيف اشتراها منه وكيف اخذها التاجر الى اخيها شركان و باعها له و ان شركان وعقها من حين اشتراها وكتب كتابه عليها و دخل بها و ان الملك اعتقها من حين اشتراها وكتب كتابه عليها و دخل بها و ان الملك ابوها سمع بخبرها فارسل الى شركان يطلبها منه ثم قالت له الحمل للهالذي من علي بك و مثل ما خرجنا من عنك والدنا سواء نرجع اليه سواء ثم قالت له ان اخي شركان زوجني بهذا الحاجب لاجل اليه سواء ثم قالت له ان اخي شركان زوجني بهذا الحاجب لاجل

فاحك لي انت ما ونع لك بعد ذهابي من عنلك فعكى لها جميع ما وقع له من الاول الى الآخر وكيف من الله عليه بالسوقاد وكيف سافر معه وانفق عليه ماله و انه كان يخدمه في الليل والنهار فشكرته على ذلك ثم قال لها يا اختي أن هذا الوقاد فعل معي من الاحسان فعلا لا يفعله احل في احل من احبابه ولا الوالل مع والم ع حتى كان يجوع ويطعمني ويمشي ويركبني وكانت حياتي على يلايه فقالت له فزهة الرمان ان شاء الله تعالى نكافئه بها نقدر عليه ثم ان نزهةالزمان صاحت على الخادم فعض و قبل يد ضوءالمكان و قالت له نزهةالزمان خذ بشارتك يا وجه الخير لانه كان جمع شملي باخي على يديك فالكيس الذي معك وما فيه لك فاذهب واثنني بسيدك عاجلا ففرح الخادم وتوجه الى الحاجب ودخل عليه و دعاه الى سيدته فاتى به ودخل على زوجته نزهةالزمان فوجل عندها اخاها فسال عنه فحكت له ما وقع لهما من اوله الى أَخرة ثم قالت اعلم ايها الحاجب انك ما اخذت جارية وانها اخذت بنت الملك عمر بن النعمان فانا نزهة الزمان وهذا اخي ضوءالمكان فلما سمع الحاجب القصة منها تعقق ماقالته و بأن له العق الصريع و تيقن انه صار صهر الملك عمر بن النعمان فقال في نفسه مصيري ان آخذ نيابة على تطو من الاقطار ثم أقبل على ضوءالمكان وهناه بسلامته و جمع شمله باخته ثم امر خدمه في العال ان يهيئوا لضوء المكان خيمة و مركوبا من احسن الخيل فقات له اخته انا قل قربنا من بلادنا فانا اختلي باخي ونستريح مع بعضنا و نشبع من بعضنا قبل ان نصل الى بلادنا فان لنا زمنا طويلا ونعن مفترقان نقال الحاجب الامر كما تريدان ثم ارسل اليهما الشموع وانواع الحلاوة و خرج من عندهما

و ارسل الى ضوءالمكان ثلث بدلات من افخر الثياب و تمشي الى ان جاء الى المحفة و عرف مقدار نفسه فقالت له نزهة الزمان الرسل الى الخادم و امرة ان يأتي بالوقاد و يهي له حصانا يركبه و يرتب له سفرة طعام فى الغداة و العشي و يأمرة انه لايفارتنا فعند فلك ارسل الحاجب الى الخادم و امرة ان يفعل ذلك فقال سمعا وطاعة ثم ان الخادم اخذ غلمانه و ذهب يفتش على الوقاد الى ان وجدة في آخر الركب وهو يشل حمارة و يريدان يهرب و دموعه وجدة في آخر الركب وهو يشل حمارة و يريدان يهرب و دموعه ضوءالمكان و صاريقول قل نصحته في سبيل الله فلم يسمح مني ياترى خوالمكان و صاريقول قل نصحته في سبيل الله فلم يسمح مني ياترى الغلمان فالتفت الوقاد فرأى الخادم واقفا فوق رائسه و رائى الغلمان حوله الغلمان فالتفت الوقاد فرأى الخادم واقفا فوق رائسه و رائى الغلمان حوله فاصفر لونه و خاف و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلم

#### فلما كانت الليلة السادسة والسبعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوقاد لما اراد ان يشل حمارة و يهرب و صار يكلم نفسه و يقول يا ترى كيف حاله فماتم كلامه الا والخادم واقف على رأسه والغلمان حوله فالتفت الوقاد فرأى الخادم واقفا على رأسه فارتعدت فرائعه و خاف و قال وقد رفع صوته بالكلام انه ما عرف مقدار ما عملته معه من المعروف فاظن انه غمزالخادم و هؤلاء الغلمان علي و انه اشركني معه في الذنب و اذا بالخادم صاح عليه و قال له من الذي كان ينشد الاشعاريا كذاب كيف تقول لي انا ما انشدت الاشعار ولااعرف من انشدها و هو رفيقك فانا لا افارقك

من هنا الى بغداد والذي يجري على رفيقك يجري عليك فلما سمع الوقاد كلامه قالفي نفسه ماخفت منه وقعت فيه ثم انشل هذا البيت

كَانَ النَّهِي خِفْتُ انَ يَكُّونَا إِنَّا الِّي اللَّهِ رَاجِعُونَا

ثم ان الخادم صاح على الغلمان و قال انزلوه عن الحمار فانزلوا الوقاد عن حمارة واتوا له بعصان فركبه ومشى صعبة الركب و الغلمان حوله صحلتون به وقال لهم الخادم ان عدم منه شعرة كانت بواحل منكم وقال سرّا اكرموة و لا تهينوة فلما راعً الوقّاد الغلمان حوله يمُس من الحيوة والتفت الى الخادم و قال له يا مقلم ما انا اخوة ولا قريبه وهذا الشاب لا يقرب لي ولا انا اقربله وانحا انا رجل وقاد في حمَّام ووجلته ملقيا على المزبلة مريضا وسار الركب والوقاد يبكي ويحسب في نفسه الف حساب والخادم ماش بجانبه ولم يعرفه بشيع بل يقول له قدا قلقت سيد تنا با نشاد ل الشعر انت و هذا الصبيي ولا تخاف على نفسك وصار الخادم يضحك عليه سراً واذا نزلوا اتاهم الطعمام فيأكل هو والوقاد في آنية و احدة فاذا اكلوا امر الخادم الغلمان ان يأتوا بقلّة سكر فيشرب منها ويعطيها للوقاد فيشرب لكنه لم تنشف له دمعة من النحوف على نفسه والحزن على فراق ضوء المكان وعلى ما وقع لهما في غربتهما وهما ساثران و الحاجب تارة يكون على باب المحفة لاجل خدمة ضوء المكان بن الهلك عمربن النعمان واخته نزهة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد ونزهة الزمان و اخوها ضوء المكان في حديث و شكوى ولم يزالا على تلك الحالة وهم سائرون حتى قربوا من البلاد ولم يبتى بينهم وبين الملاد الا ثلثة ايام فنزلوا وقت المساء واسترا حوا ولم يزالوا نأزلين

الى ان لاح النجر فاستيقظوا وارا دوا ان يحملوا واذا بغبار عظيم قد لاح لهم واظلم الجومنه حتى صاركا لليل الداجي فصاح الحاجب قائلا امهلوا ولا تحملوا وركب هو ومماليكه وساروا نحو ذلك الغبار فلما قربوا منه بان من تعته عسكر جراركا لبحر الزخار وفيه رايات واعلام وطبول وفرسان وابطال فتعجب الحاجب من امرهم فلما رأهم العسكر افترقت منه فوقة قدر خمسمائة فارس واتوا الى الحاجب و من معه واحاطوا بهم و احاطت كل خمســة بمملوك من مماليك الحاجب فقال لهم الحاجب اي شيُّ الخبر ومن اين هذه العساكر حتى تفعل معنا هلة الا فعال فقالوا له من انت و من اين اتيت والى اين تتوجه نقال لهم انا حاجب امير دمشق الهلك شركان بن الملك عمر بن النعمان صاحب بغداد وارض خواسان واتيت من عنده بالخراج والهدية متوجها الى واللء ببغداد فلما سمعوا كلامه ارخوا مناد يلهم على وجو ههم و بكوا وقالوا له ان عمر بن النعمان قدمات وما مات الا مسموما فتوجه وما عليك بأس حتى تجتمع بوزيرة الاكبر الوزير دندان فلما سمع التاجب ذلك الكلام بكي بكاء شديدا وقال يا خيبتنا في هذه السفرة وصار يبكي هو و من معه الى ان اختلطوا بالعسكر فاستأذ نواله من الوزير دندان فاذن له وامر الوزير بضرب خيامه وجلس على سرير في وسط الخيمة و امر العاجب بالجلوس فلما جلس سأله عن خبرة فاعلمه اله حاجب امير دمشق وقلجاء با لهدايا وخراج دمشق فلما سمے الوزير دندان ذلك بكى عند ذكر الملك عمر بن النعمان ثم قال له الوزير دندان ان الملك عمر بن النعمان قدمات مسموما وبسبب موته اختلف الناس في من يولونه بعملة حتى او تعوا القتل في بعضهم و لكن منعهم

عن بعضهم الاكابر والاشراف والقضاة الاربعة واتفق جميع الناس على أن ما اشاربه القضاة الاربعة لا يخالفهم فيه احد فوقع الاتفاق على اننا نسير الى دمشق ونقصل ولله الملك شركان و نأتي به ونسلطنه على مملكة ابيه وفيهم جماعة يريدون ولده الشاني و قالوا انه يسمى ضوء المكان وله اخت تسمى نزهة الزمان وكانا قد توجها الى ارض الحجاز و مضى لهما خمس سنين ولم يقع لهما احل على خبر فلما سمع العاجب ذلك علم ان القضية التي وقعت لزوجته صحيحة فاغتم لهوت السلطان غما عظيما ولكنه فرح فرحا شليدا وخصوصا بهجيء ضوءالمكان لانه يصير سلطانا ببغداد في مكان ابيه وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم الم

# فلما كانث ألليلة السابعة والسبعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان حاجب شركان لما سمع من الوزير دندان ماذكرة من خبر الهلك عهر بن النعمان تأسف ولكنه فرح لز وجته واخيها ضوء المكان لانه يصير سلطانا ببغداد مكان ابيه ثم التفت الحاجب الى الوزير دندان وقال ان قصتكم من اعجب العجائب اعلم ايها الوزير الكبير انكم حيث صاد فتموني الآن اراحكم الله من التعب و قل جاءكم الامركما تشتهون على اهون سبب لان الله رد اليكم ضوء المكان هو و اخته نزهة الزمان و انصلح الامر و هان علما سمع الوزير هذا الكلام فرح فرحا شديدا ثم قال له ايها الحاجب اخبرني بقصتهما وبماجرى لهما وبسبب غيابهما فعدلته بحديث نزهة الزمان و انها صارت زوجته و اخبره بعدیث ضوءالمکان من اوله الى آخرة فلها فرغ الحاجب من حليثه ارسل الوزير دندان الى الامراء

والوزراء واكابر اللولة واطلعهم علىالقصة ففرحوا بذلك فرحا شديدا و تعجبوا من هذ االاتفاق ثم اجتمعوا كلهم وجاوًا عند الحاجب ووقفوا في خدمته و قبلوا الارض بين يديه واقبل الوزير من ذلك الوقت على الحاجب و وقف بين يديه ثم ان الحاجب عمل في ذلك اليوم د يوانا عظيما و جلس هو والوزير دندان على تخت وبين ايديهما جميع الامراء والكبراء وارباب المناصب على حسب مراتبهم ثم بلوا السكر في ماء الورد و شربوا ثم تعد الامراء للمشورة و اعطوا بقية الجيش اذنا في ان يركبوا مع بعضهم ويتقدموا قليلا قليلا حتى يتموا المشورة ويلحقوهم فقبلوا الارض بين يدى الحاجب وركبوا وتدامهم رايات الحرب فلما فرغ الكبراء من مشورتهم ركبوا ولحقوا العساكر ثم اقبل العاجب على الوزير دندان و قال له الرأي عندي ان اتقدم و اسبقكم لاجل ان اهي السلطان مكانا يناسبه و اعلمه بقدومكم و انكم المخترقموة على اخيه شركان سلطانا عليكم فقال الوزير نعم الرأي الذي رأيته ثم نهض و نهض الوزير دندان تعظيما له و قدم له التقادم واقسم عليه ان يقبلها وكذلك الامراء الكبار وارباب المناصب قدموا له التقادم و دعوا له و قالوا له لعلك تعدد السلطان ضوءالمكان في امرنا ليبقينا مستمرين في مناصبنا فاجا بهم لما سألوا ثم امر غلمانه بالسير فارسل الوزير دندان الخيام معالحاجب وامو الفراشين ان ينصبوها خارج الهدينة بمسافة يوم فامتثلوا امرة وركب الحاجب و هو ني غاية الفرح و قال ني نفسه ما ابرك هذه السفرة وعظمت زوجته في عينه وكذلك ضوءالمكان ثم جلَّ فى السفر الى ان وصل الى مكان بينه و بين المدينة مسافة يوم ثم امر بالنزول فيه لاجل الراحة و تهيئة مكان لجلوس السلطان

ضوءالمكان بن الملك عمر بن النعمان ثم نزل من بعيل هو ومما ليكه و امر الخدام أن يستأذنوا السيدة نزهة الزمان في أن يدخل عليها فاستأذنوها ني شان ذلك فاذنت له فلخل عليها و اجتمع بها و باخيها و اخبرهما بموت ابيهما وان ضوءالمكان جعله الروساء ملكا عليهم عوضا عن ابيه عمر بن النعمان وهنا هما بالملك فبكيا على فقل ابيهما و سألا عن سبب قتله نقال لهما الخبر معالو زير دندان و في غد يكون هو والجيش كله في هذا الهكان وما بقي فيالامر ايها الهلك الد ان تفعل ما اشاروا به لانهم كلهم اختاروك سلطانا وان لم تفعل سلطنوا غيرك وانت لا تامن على نفسك من الذي يتسلطن غيرك فربها يقتلك او يقع الفشل بينكها و يخرج الملك من ايديكها فاطرق برأسه ساعة من الزمان ثم قال قبلت هذا الامر لانه لا يمكن التخلي عنه وتعقق ان الحاجب تكلم بها فيه الرشاد ثم قال للحاجب يا عم وكيف اعمل مع اخي شركان فقال يا ولدي اخوك يكون سلطان دمشق و انت سلطان بغداد فشد عزمک و جهز امرك فقبل منه ضوءالمكان ذلك ثم ان الحاجب قدم اليه البدلة التي كانت مع الوزير دندان من ملابس الملوك و ناوله النهشة و خرج من عندة و امرالفراشين ان يختاروا موضعا عاليا و ينصبوا فيه خيمة واسعة عظيمة للسلطان ليجلس فيها اذا قدم عليه الامراء ثم امر الطباخين ان يطبخوا طعاما فاخرا و يحضر وه و امرالسقائين ان ينصبوا حياض الهاء و بعل ساعة طارالغبار حتى سدا لاتطار ثم انكشف ذلك الغبار و بان من تعته عسكر جرار مثل البعر الزخار و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام

## فلما كانت الليلة الثامنة والسبعون

فان بلغني ايهاالملك السعيدان الحاجب لما امر الفراشين أن ينصبوا خيمة واسعة لاجتماع الماس عندالملك نصبوا خيمة عظيمة على عادة الملوك فلما فرغوا من اشغالهم و اذا بغبار قدطار ثم محق الهوى ذلك الغبار وبان من تحته عسكر جرار و تبين ان ذلك العسكر عسكر بغداد وخواسان ومقدمه الوزير دندان وكلهم فرحون بسلطنة ضوء المكان وكان ضوء المكان لابساخلعة الملك متقلدا بسيف الموكب فقدم له العصاجب الفرس فركب و سار هو ومماليكه و جميع من فىالخيام هشاة في خلامته حتى دخل القبة الكبيرة وجلس و وضع النمشة على فخذيه ووتف الحاجب في خدمته بين يديه ووقفت مماليكه في دهليز الخيمة وشهروا في ايديهم السيوف ثم اقبلت العساكر و الجيوش و طلبوا الاذن فلخل التاجب و استائن لهمم السلطان ضوءالمكان فامران يدخلوا عليه عشرة عشرة فاعلمهم الحاجب بذلك فاجابوا بالسمع والطاءة ووتف الجميع على باب الدهليز فلخلت عشرة منهم فشق بهم العاجب في اللهليز و دخل بهمم على السلطان ضوء المكان فلما رأوه هابوة فتلقا هم احسى ملتقى ووعدهم بكلخير فهنوه بالسلامة ودعواله وحلفواله الايمان الصادقة انهم لايخالفون له امرا ثم قبلوا الارض بين يديه وانصرفوا ودخلت عشرة اخرى ففعل بهم مثل مافعل بغيرهم ولم يزاوا يدخلون عشرة بعل عشرة حتى لم بيق غير الوزير دندان فلخل عليه وقبل الارض بين يديه نقام اليه ضوء الهكان واقبل عليه و قال له مرحبا بالوزير و الوالل الكبيران فعلك فعل الهشير العزيز و التدبير بيد اللطيف

الخبير ثم اموللحاجب ان اخرج في تمك الساعة وأمر بهد السماط وأمو باحضار العسكر جميعا فحضروا واكلو وشربوا ثم ان الملك ضو المكان قال للوزير دندان اء مرالعسكر بارقامة عشرة ايام حتى اختلي بك وتخيرني بسبب قتل ابي فاحتثل الوزير قول السلطان وقال لابلامن ذلك ثم خوج الي وسط الخيام واسرا عسكو بالاقامة عشرة ايام فاستثلوا اسرة ثم ان الو زير اعطساهم اذنا انهم يتفرجون ولايلخل احل من ارباب الخدمة لاجل الخدمة عند الملك مدة ثلثة ايام فتضرع جميع الناس و دعوالضوء المكان بدوام العز ثم انبل عليه الوزير و اعلمــــه بالذي كان قصبر الى الليل و دخل على اخته نزهة الزمان وقال لها اهل علمت بسبب قتل ابي ام لم تعلمي بسببه كيف كان فقالت له لم اعلم سبب قتله ثم انها ضربت لها ستارة من حرير وجلس ضوء المكان خارج السنارة وامر باحضار الوزير دندان فعضر بين يديه فقال له اريدان تخبرني تفصيل بسبب قتل ابي الملك عمر بن النعمان فقال الوزير دندان اعلم ايها الملك ان الملك عمر بن النعمان لما اتى من سفرة من الصيد والقنص وجاء الى المدينة سأل عنكما فلم يجل كما فعلم انكما قل قصل تما الحيم فاغتم لذلك فازداد به الغيظ وضاق صدرة واقام نصف سنة وهو يستخبر عنكما كل شارد ووارد فلم يخبره احل عنكما فبينها نحن بين يديه يوما من الايام بعدما مضى لكما سنة كاملة من تاريخ فقدكما و اذا بعجوز عليها أثار العبادة قل وردت علينا ومعها خمس جوار نهل ابكاركانهن الاتمار وقد حوين من العسن والجمال ما يعجز عن وصفه اللسان ومع كمال حسنهن يقوائن القرآن ويعرفن الحكمة واخبار المتقل مين فاستأذنت تلك العجوزفي اللخول على الملك

فاذن لها فلاخلت عليه وقبلت الارض بين يديه وكنت انا جا لسا بجانب الملك فلما دخلت عليه تربها المه لما الى عليها من آثار الرهد والعبادة فلما استقرت العجوز عنده اقبلت عليه وقالت له اعلم ايها الملك ان معي خمس جوار ما ملك احد من الملوك مثلهن لانهن فوات عقل وجمال وحسن وكمال يقوأن القرآن بالروايات ويعرفن العلوم واخبار الامم السالفة وهن بين يديك واقفات في خدمتك يا ملك الزمان و عند الامتحان يكرم الموء او يهان فنظر المرحوم والدك الى الجواري فسرته رويتهن وقال لهن كل واحدة منكن تسمعني شيأ تعرفه من اخبار الناس الماضين والا مم السابقين وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

## فلما كانت الليلة التاسعة والسبعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال للهلك ضوء المكان فنظر المرحوم والدك الى الجواري فسرّته روّبتهن وقال لهن كل واحدة منكن تسمعني شيا مما تعرفه من اخبار الناساس الماضين و الا مم السابقين فتقدمت و احدة منهن و قبلت الارض بين يديه و قالت اعلم ايها الملك انه ينبغي لذي الادب ان يجتنب الفضول ويتحلى بالفضائل و ان يؤدّى الفرائش ويجتنب الكبائر ويلازم على ذلك ملازمة من لو افرد عنه لهلك و اساس الادب مكارم الاخلاق و اعلم ان معظم اسباب المعيشة طلب الحياة و القصل من الحياة عبادة الله فينبغي ان تحسن خلقك مع الناس و ان لا تعدل عن تلك السينة فان اعظم الناس خطرا احوجهم الى التدبير و المهلوك احوج اليه من السوقة لان السوقة قد تفيض في الامور

من غير نظر في العامبة و ان نبذل في سبيل الله نفسك و مالك واعلم ان العدوخصم تخصمه وتعرفه بالحجة وتحترز منه واما الصديق فليس بينك وبينه قاض يحكم غيرحسن الخلق فاختر صديقك لنفسك بعل اختارة فان كان من اخوان الأخرة فليكن معافظا على اتباع ظاهر الشرع عارفا بباطنه على حسب الامكان وانكان من أخوان الن يا فليكن حوا صادقا ليس بجاهل و لاشرير فان الجاهل اهل لان يقرب منه ابوا ه و الكاذب لايكون صديقا لان الصديق مأخوذ من الصلق الذي يكون ناشاً عن صميم القلب فكيف به اذا اظهر الكذب على اللسان واعلم ان اتباع الشرع ينفسع صاحبه فاحبب اخاك اذاكان بهذه الصفة ولا تقطعه وان ظهرلك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة يمكن طلاقها ومراجعتها بل قلبه كالزجاج اذا انصلع لاينجبر ولله درالقا أ\_\_\_\_\_

إحرص عَلَى فَرطِ الْقُلُوبِ مِنَ الْآذَى فَرجوء هَا بَعَلَ النَّمَا فَر يَعْسُر إِنَّ الْقُلُوْبَ إِذَا تُبَا فَرَوُدٌ هَا مِثْلُ الزَّجَاجَةِ كَسْرُهَا لَا يُجْبُو

ثم قالت الجاربة في آخر كلامها وهي تشير الينا ان اصحاب العقول قالوا خير الاخوان اشدهم في النصيحة وخير الاعمال اجملها عاقبة وخيرالثناء ما كان على افوا ؛ الرجال وقل قيل لا ينبغي للعبد ان يغفل عن شكر الله خصوصا على نعمتين العافية والعقل و تيل من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته و من عظم صغائر المصائب ابتلاة الله بكبارها و من اطاع الهوى ضيع العقوق و من اطاع الواشي ضيع الصديق وصى ظن بك خيرا فصلى ظنه بك و من بالغ في الخصومة اثم 

من آداب القضاة اعلم ايها الملك انه لا ينفع حكم بعق الله بعل التنبت وينبغي للقاضي ان يجعل الناس في منزلة و احلة حتى لا يطمع شريف فيالجور ولا يبائس ضعيف من العدل وينبغي ايضا ان يجعل البينة على من ادعى واليمبن على من انكر والصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احلّ حراما او حرّم حلالا وما اشكات فيه المدوم فراجع فيه عقلك و تبين به رشل ك لترجع فيه الى العق فالحتى فرض والرجوع الىالحق خير من التهادي على الماطل ثم اعرف الامثال وافقه المقال وسوبين الاخصام فىالوتوف وليكن نظرك على الحق موتوفا وقوض امرك الهالله عزوجل واجعل البينة على من ادعى فان حضرت بينته اخذت له بحقه والافعلُّف المدعى عليه و هذا حكم الله واقبل شهادة عدول المسلمين بعضهم على بعض فان الله تعالى امرالحكام ان تحكم بالظاهر وهو يتولى السرائر و يجب على القاضي ان يجتنب القضاء عند شدة الالم والجوع و ان يقصل بقضائه بين الناس وجهالله تعالي فان من خلصت نيته واصلح ما بينه و بين نفسه كفاه الله ما بينه و بين الناس و قال الزهري ثلث اذا كن في قاض كان منعزلا اذا اكرم اللئام و احب المحامد وكوا العزل وقد عن عمر بن عبد العزيز قاضيا فقال له لِمَ عزلتني فقال عمر قد بلغني عنك ان مقالك اكبر من مقامك و حكي ان الا سكندر قال لقاضيه اني وليتك منزلة واستودعتك فيها روحي وعرضي و مروءتي فاحفظ هذه المنزلة لنفسك وعقلك وقال لطباخه انك مسلط على جسمي فارفق بنفسك فيه وقال لكاتبه انك متصوف في عقلي فاخفطني فيها تكتبه عني ثم تائخرت الجارية الا والى و تقلمت الثانية و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهــــــباح

# فلما كانت الليلة الموفيه المثمانيين

قات بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكان ثم تاخرت الجارية الاولى وتقدمت النانية وقبّلت الارض بين يدى الملك واللك سبع مرات ثم قالت قال لقمان لابنه ثلثة لا تعرف الا في ثلُّنة مواطن لايعرف العليم الاعند الغضب ولا الشجاع الا عنل الحرب ولا اخوك الاعند حاجتك اليه وقيل أن الظالم نادم وان ملحه الناس والمظلوم سليم وان ذمه الناس وقال الله تعالى و لا تحسبن الذين يفرحون بها اتوا ويحبون ان يحمدوا بها لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم و قال عليه الصلوة والسلام انها الاعمال بالنيات وانها لكل امرئ ما نوي و ايضا قال عليه، السلام ان في الجسل لهضغة اذا صلحت صلح البيسل كله و اذا فسلت فسل الجسل كله الا وهي القلب و اعجب مانى الانسان قلبه لان به زمام امرة فان هاج به الطمع اهلكه الحسرص وان ملكه الاسى قتله الاسف وان عظم عنه الغضب اشتد به العطب و ان سعد بالرضا امن من السغط وان ناله الخوف شغله الحين وان اصابته مصيبة ضهنه الجزع وان استفاد مالا ربها اشتغل به عن ذكر ربه وان غصته فاتة اشغله الهم وان اجهده الجزع اتعده الضعف فعلى كل حالة لاصلاح له الا بذكر الله و اشتغاله بها فيه تعصيل معاشه و صلاح معاده وقيل لبعض العلماء من اسرالناس حالا قال من غلبت شهوته مروته وبعدات في المعالي همته فاتسعت معرفته وضافت معذرته 

وَ النِّي لَا عَنَى النَّاسِ عَنْ مُنَكَّمَفِ يَرَى النَّاسَ اَصْلاً لاَوَمَاشُو مُهْنَاكِي وَمَا الْمَالُ وَ الْاَخْلاَقُ اللَّا مُعَارَةً فَمُلَّ بِمَا يُضْفِيهُ فِي الصَّالُ وَمُوتَلِّي وَمَا الْمَالُ وَ الْاَخْلاَقُ اللَّا مُعَارَةً فَمُلَّ بِمَا يَضْفِيهُ فِي الصَّالُ وَمُوتَلِّي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ثم ان الجارية قالت و اما اخبار الزاهدين نقد قال دشام بن بشرقات لعمر بن عبيد ماحقيقة الزهد نقال لي قد بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله الزاهد من لم ينس النبرو البلاء و آثر مايبقى على ما يننى و لم يعد غدا من ايامه وعد نفسه في الموتى و قيل ان اباذركان يقول الفقر احب الي من الغنى والسقم احب الي من الصحة فقال بعض السا معين رحم الله اباذر اما انا فانول من اتكل على حسن الاختيار من الله تعالى رضي بالحالة التي اختارها الله له وقال بعض الفقات صلى بنا ابن ابي اوفى صلاة الصبح فقرأ يا ايها المد ثو حتى بلغ قوله تعالى فاذا نُقر في النا قور فخر ميتا ويروى ان ثابتا البناني بكى حتى كادت ان تذهب عيناء فجاوً ا برجل يعالجه قال العالجه قال اعلى الله الوصني قل ثابت في اي شيءً قال الطبيب في ان لا تبكي قل ثابت في اي شيءً قال الطبيب في ان لا تبكي قل ثابت في اي شيءً قال الطبيب في ان لا تبكي قل ثابت في اي شيءً قال الطبيب في ان لا تبكي قل ثابت في اي شيء قال رجل لحصه لا ان لا تبكي قل ثابت في الله اوصني و ادرك شهر زاد الماح فسكت عن الكلام المباح

## فلما كادت الليله الحاديه والثمانون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكان وقالت الجارية الثانية لوالدك المرحوم عمر بن النعمان وقال رجل لمحمد ابن عبد الله اوصني نقال اوصيك ان تكون في الدنيا مالكا زاهدا وفي الاخرة مملوكا طامعا قال وكيف ذلك قال الزاهد في الدنيا يملك الدنيا والاتخرة و قال غوث بن عبد الله كان أخوان في بني

اسرائيل قل احلاهما للاحر ما اخوف عمل عمله قال له اني مورت بيب فرّاخ فاخلت منه واحلة و رسينها في ذلك البيت و لكن بين النواح التي لم آخذها دنها فيلاا اخوف عمل عملنه فما اخوف ما عملنه انت فقال اما انا فاخوف عمل اعمله اني اذا تمت الى الصلوة اخاب ان اكون لا اعمل ذلك الا للجزاء وكان ابوهما يسمع كلامهما نقال اللهم ان كانا صادقين فاقبضهما اليك فقال بعض العقلاء ان هذين من افضل الاولاد و قال عبل بن جبير صحبت فضالة ابن عبيل فقات له او صني فقال احفظ عني هذين الخصلتين ان لاتشرك بالله شياً وان لاتودي من خلق الله احلا و انشل

كُنْ كَيْفَ شِمْتَ فِانَّ اللَّهِ فُوكَوَم وَانْفِ الْهُمُومَ فَمَا فِي الْاَمْوِ مِنْ بَاسِ اللهِ اللهِ وَالْإضرارُ للنَّهِ اللهِ

#### و ما احسن قول الشاعر

اذِا اَنْتَالَمْ يَصْعِبْكَ زَادُمِنَ النُّقِي وَلَاقَيْتَ بَعْكَ الْمَوْتِ مَنْ قَلْ تَزُودًا فَلَا الْمَوْتِ مَنْ قَلْ تَزُودًا فَلَا اللهُ عَلَى اَنْ لَا تَكُونَ كَمِثْلِهِ وَإِنْكَ لَمْ تَوْصُلُ كَمَا كَانَ اَرْصَلَا فَلِي مَنْ عَلَى اَنْ لَا تَكُونَ كَمِثْلِهِ وَإِنْكَ لَمْ تَوْصُلُ كَمَا كَانَ اَرْصَلَا

ثم تقدمت الجارية الثالثة بعد ان تأخرت الثانية و قالت ان باب الزهد و اسع جدّا ولكن اذكر بعض ما يتضرني فيه عن السلف الصالح قال بعض العارفين انا استبشر بالموت ولا اتيقّن فيه راحة غير اني علمت ان الموت يحول بين المرء وبين الاعمال فارجو مضاعفة العمل الصالح وانقطاع العمل السيّ وكان عطاء السلمي اذا فرغ من وصيته انتفض وارتعد وبكى بكاء شديدا فقيل له لم ذلك

فقال اني اريدان اقبل على امر عظيم و هو الانتصاب بين يدى الله تعالى للعمل بمقتضى الوصية والالك كان علي زين العابدين ابن الحسين يرتعد اذا قام للصلوة فسئل عن ذلك فقال اتدرون لحن اقوم ولمن اخاطب وقيل كان اجهانب سفيان الثوري رجل ضرير فاذا كان شهر رمضان يخرج ويصلى بالناس فيسكت ويبطئ وقال سفيان اذا كان يوم القيامة اتي باهل القرآن فيميزون بعلامة مزیل الکوامة عمن سواهم وقال سفیان لو ان النفس استقرت فیالقلب كما ينبغي لطار فرحا وشوقا الى الجنة وحزنا وخوفا من الناروعن سفيان الثوري انه قال النظر الي وجه الظالم خطيئة ثم تاخرت الجارية الثالثة وتقدمت الجارية الرابعة وقات وها انا اتكلم ببعض ما يحضوني من اخبار الصالحين روي ان بشرا الحافي قال سمعت خالدا يقول ایا کم وسراڈر الشرک فقلت له و ما سرائر الشرك قال ان يصلي احلكم فيطيل ركوعه و سجودة حتى يلحقه الحلاث و قال بعض العارفين نعل الحسنات يكفّر السيمًات وقال ابراهيم التمست من بشر بن الحافي شياً من اسرار العقائق فقال يأبني هذا العلم لاينبغي ان نعلمه كل احد فهن كل مائة خمسة مثل زكوة الدرهم قال ابراهيم بن ادهم فاستحليت كلامه واستحسنته فبينها انا اصلي و اذا بِبِشر يصلي فقمت وراء؛ اركع الى ان يُوذن المؤدن فقام رجل رث الحالة وقال ياقوم احذروا الصدق الضارولا باس بالكذب النسافع وليس مع الاضطرار اختيار ولاينفع الكلام عنك العدم كما لايضر السكوت عندو جود الجود وقال ابراهيم رأيت بشوا سقط منه دانق فقمت اليه واعطيته درهما فقال لا آخله فقلت اله من خالص الحلال فقال لي الل لست استبلال نعم اللانيا بفعم الأخرة ويروى ان اخت بشر الحافي قصلت

احمل بن حنبل وادرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح

## فلما كانت الليلة الثانية والثمانون

قالت بلغني ابها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكان ان الجارية قالت لو اللك ان اخت بشر الحا في قصلت احمد بن حنبل فقالت له يا امام الدين انا قوم نغزل بالليل ونشتغل بمعاشنا فى النهار وربما تمر بنا مشاعل ولاة بغداد ونين على السطح نغزل في ضوئها فهل يحرم علينا ذلك قال لها من انت قالت اخت بشو الحا في فقال يا اهل بشر لا ازال استشف الورع من قلو بكم وقال بعض العارفين اذا اراد الله بعبل خيرا فتم عليه باب العمل و كان مالک ابن دینار اذا مرفی السوق ورأی ما یشتهیه یقول یا نفس صابري فلا او افقك على ما تريدين وقال رضى الله عنه سلامة النفس في صخالفتها وبلاوها في متابعتها و قال منصور بن عمار حججت حجة فقصلت مكة من طريق الكوفة وكانت ليلة مظلمة واذا بصارخ يصرخ في جوف الليل ويقول الهي وعزتك و جلالك ما اردت بهعصيتي مخالفتك وما انا جاهل بك ولكن خطيئة قضيتها علي في قديم ازلك فاغفرلي ما فرط منى فاني قد عصيتك اجهلي فلما فرغ من دعائه تلا هذه الآية يا ايها الذين امنوا تُوَّا انَّفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فسمعت سقطة ام اعرف لها حقيقة فمضيت فلما كان الغل مشينا الى مدرجنا واذا بجنازة خرجت ووراءها عجوز دهبت قوتها فسألتها عن الهيت فقالت هذه جنازة رجل كان مربنا البارحة ووللي قائم يصلّي فتلا آية من كناب الله تعالى فانفطرت مرارة ذلك الرجل فوقـع ميتا ثم تأخرت الجارية الرابعة وتقدمت

الجارية الخامسة وقالت وها انا اذكر بعض ما يحضوني من اخبار السلف الصالح كان مسلمة بن دينار يقول عنل تصحيح الضمائر تغفو الصغائر والكبائر واذا عزم العبل على ترك الأثَّام اتاء الفتوح وقال كل نعمة لا تقرب الى الله فهي بلية وقليل اللنيا يشغل عن كثير الأخرة وكثيرها ينسيك قليلهاوسعل ابو حازم من ابسر الناس فقال رجل اذهب عمرة في طاعة الله قال فمن احمق الناس قال رجل باع آخرته بلنيا غيرة وروي ان موسى عليه السلام لها وردماء مدين قال رِبِ إِنَّيْ لِمَا الْزَلْتَ الِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَيْرٌ فَسَأَل مُوسَى رَبِهُ وَلَم يَسَأَل النَّاس و جاءت الجاريتان فسقى لهما و لم تصدر الرعاء فلما رجعتا اخبرتا ابا هما شعيبا عليه السلام فقال لعله جائع ثم قال لاحل بهما ارجعي اليه وادعيه فلما اتته غطت وجمها وقالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ماسقیت لنا فکره موسی ذلک و ارادان لایتبعها و کانت امراً ة ذات عجز فكانت الربيح تضرب ثوبها فيظهر لموسى عجزها فيغض بصوة ثم قال لها كوني خلفي وانا امامك فمشت خلفه حتى دخل على شعيب عليه السلام و العشاء مهي، و ادرك شهر زاد الصباح 

## فلما كانت الليلة الثالثة والثمانون

قالت بلعني ايها الهلك السعيدان الوزير دندان قال لضوء الهكان وقالت الجارية الخامسة لواللك فلخل موسى عليه السلام على شعيب و العشاء مهي فقال شعيب لموسى ياموسك اني اربدان اعطيك اجرة ماسقيت لهما فقال موسى انا من اهل بيت لا نبيع شيا من عمل الآخرة بها على الارض من ذهب و فضة فقال شعيب

ياشاب و لكن انت ضيفي و اكوام الضيف عادتي و عادة آبائي باطعام الطعام فجلس موسى فاكل ثم ان شعيبا استأجو موسى ثماني حَجَج اي سنين و حعل اجرته على ذلك تزويجة احلى بنتيه وكان عمل موسى لشعيب صداقا لهاكما قال تعالى حكاية عنه إِنَّي أُرِيْدُأَنْ أَنْكِحَكَ إِحْلَى أَبْنَيُّ هَاتَيْنَ عَلَىٰ أَنْ تَا أَجْرَنِي تُمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَنْهُمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِيكُ وَ مَا أُرِيْدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ و قال رجل لبعض اصحابه و كان له مدة لم يرة انك اوحشتني لانني ما رأيتك من منذزمان قال اشتغلت عنك بابي شهاب اتعرفه قال نعم هوجاري من منل ثلَّثين سنة الاانني لم اكلمه قال له انك نسيت الله فنسيت جارك ولواحببت الله لاحببت جارك اما علمت ان للجار على الجار حق كعق القرابة و قال حذيفة دخلنا مكة مع ابراهيم بن ادهم وكان شقيق البلغي قلمع في تلك السنة فاجتمعنا في الطواف فقال ابراهيم لشقيق ماشانكم في بلاد كم فقال شقیق اننا اذا رزتنا اکلنا و اذاجعنا صبونا فقال کذا تفعل كلاب بلخ ولكنا اذا رزقنا آثرنا واذا جُعنا شكرنا فجلس شقيق بين يدي ابراهيم و قال له انت استاذي و قال صحمد بن عمران سأل رجل حانها الاصم فقال ما امرك في التوكل على الله تعالى قال على خصلتين علمت ان رز تي لايًا كلمه غيري فاطمأنت نفسي به و علمت اني لم الخلق من غير علم الله فا ستحيت منه ثم تأخرت الجارية الخامسة و تقدمت العجروز و قبلت الارض بين و الدك تسع مرات وقالت قدسمعت ايها الهلك ما تسكلم به الجميع في باب الزهل و انا تابعة لهن فاذكر بعض ما بلغني عن الابر المتقل مين قيل كان الا مام الشافعي يقسم الليل تلثة اتسام الثلث الاول للعلم

و الثاني للنوم و الثالث للتهجد وكان الامام ابو حنيفة يحيي نصف الليل فاشار اليه انسان و هو يمشي وقال لأخران هذا يحيي الميل كلّه فلها سمع ذلك قال اني استيي من الله ان او صف بماليس نيّ فصار بعد ذلك يحيي الليل كلّه و قال الربيع كان الشافعي يختم القرآن في شهر ومضان سبعين مرة كل ذلك في الصلوة و قال الشافعي رضي الله عنه ما شبعت من خبز الشعير عشرسنين لان الشبع يقسى القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن القيام وروي عن عبل الله بن صحمل السكري انه قال كنت انا و عمر نتيكث نقال لي ما رأيت اورع و لا انصح من محمد بن ادريس الشافعي و اتفق انني خرجت انا و الحارث بن لبيب الصفار و كان الحارث تلميذ المزني وكان صوته حسنا فقرأ قوله تعالى هذا يوم لاينطقون و لا يؤدن لهـم نيعتذرون فرأيت الامام الشافعي تغير لونه واتشعر جلده واضطرب اضطوابا شديدا وخرمغشيا عليه فلما افاق قال اعود بالله من مقام الكذا بين و اعراض الغافلين اللهم لك خشعت قلوب العارفين اللهم هبالي غفران ذنوبي من جودک و جملني بستوک و اعف عن تقصيري بكرم و جهک ثم قمت وانصرفت و قال بعض الثقاة فلما دخلت بغداد كان الشافعي بها فجلست على الشاطئ لا توضأ للصلوة اذمربي انسان فقال لي ياغلام احسن و ضوَّك يحسن الله اليك في الله بالآخرة فالتفت و اذا برجل يتبعه جماعة فاسرعت في وضوئي و جعلت اقفو اثره فالتفت الي و قال هل لك من حاجة فقلت نعم تعلمني مها علمك الله تعالى فقال اعلم ان من صدق الله نبا ومن اشفق على دينه سام من الردى و من زهل في الدنيا قرت عيناة غدا افلا ازيدك

قلت بلى قالكن فى الله نيا زاهل اوفى الأخرة راغبا واصدق في جميع امورك تنج مع الناجين ثم مضى فسألت عنه فقبل لي هذا الامام الشافعي وكان الامام الشافعي يقول و ددت ان الناس ينتمعون بهذا العلم على ان لاينسب الي منه شيء وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة الرابعة والثمانون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوءالمكان قالت العجوز لوالل ك كان الامام الشافعي يقول و ددت ان الناس ينتفعون بهذا العلم على ان لا ينسب اليّ منه شيع و قال ما ناظرت احلا الا احببت ان يونّقه الله تعالى للحق و يعينه على اظهارة و ما ناظرت احدا قط الا لاجل اظهار الحق و ما ابالي ان يبين الله الحق على لساني او على لسانه و قال رضي الله عنه اذا خفت على علهك العجب فاذكر رضى من تطلب وفي اي نعيم ترغب ومن اي عقاب ترهب وقيل لابي حنيفة ان امير المؤمنين ابا جعفر المنصور قل جعلك قاضيا ورسم لك بعشرة آلاف درهم فما رضي فلما كان اليوم الله توقع ان يوعنى اليه فيه بالمال صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم ثم جاءه رسول اميرالمؤمنين بالمال فلما دخل عليه و خاطبه فلم يكلمه فقال له رسول الخليفة ان هذا المال حلال فقال اعلم انه حلال لي و لكن اكرة ان يقع في قلبي صودة الجبابرة فقال له لو دخلت اليهم و تحفظت من و دهم قال هل أ امن ان الب البحر ولا تبتل ثيابي و من كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه

فَأَنْتُ عَرِيْرَةُ ابَدُا غَنِيهُ فَأَنْتُ مَنِيَّهُ فَكُمْ امْنِيَّةً جَلَّبْتُ مَنِيَّهِ

الدُ يَانَفُسُ أَنْ تَـرُضَى بِقُولِي دُعِيْ عَنْكَ الْمَطَامِعَ وَالْإَمَانِيْ

ومن كلام سفيان الثوري فيما اوصى به علي ابن الحسن السلمي عليك بالصدق وابياك والكذب والخيانة والرياء والعجب فانالعمل الصالح يحبطه الله بخصلة من هذا الخصال ولا تأخذ دينك الاعن من هو مشفق على دينه وليكن جليسك من يزهدل فياللنيا و اكثر فكر المهوت واكثو الاستغفار واسائل الله السلامة فيما بقي من عموك وانصح كل مؤمن اذا سألك عن امر دينه و ايّاك ان تيون مؤمنا فان من خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله واياك والجدال و الخصام و دع ما يريبك ال<sub>ى</sub> مالا يريبك تكن سليما و أمر بالمعرو<mark>ف و انه</mark> غن المنكر تكن حبيب الله واحسن سريرتك يحسن الله علانيتك و اقبل المعذرة ممن اعتذر اليك ولا تبغض احدا من المسلمين وصل من قطعك و اعف عمن ظلمك تكن رفيق الانبياء و ليكن امرك مفوضا الى الله في السر والعلانية و اخش الله خشية من قد علم انه میت و مبعوث و صائر الى الحشر والوقوف بین یدى الجار و اذكر مصيرك الى احدى الدارين اما جنة عالية و اما نار حامية ثم ان العجوز جلست الى جانب الجواري فلما سمع واللك المرحوم كلامهن علم انهن افضل اهل زما نهن و رأى حسنهن و حصالهن وزيادة ادبهن فأواهن اليه واقبل على العجوز فاكرمها و اخلى لها ولجواريها القصر الذي كانت فيه الملكة ابريزة بنت ملك الروم ونقل اليهن ما يحتجن اليه من الخيرات فاقمن عنده عشرة ايام والعجوز معهن وكلما دخل عليها يجدها معتكفة على صلوتها وقيامها في ليلها وصيامها في نهارها فوقع في قلبه معبتها و «ال لي يا وزير ان هلة العجوزمن الصالحات وقل عظمت في قلبي مهابتها فلما كان اليوم الحاديء عشر اجتمع بها من جهة دفع ثمن الجواري اليها فقالت له

ايها الملك اعلم ان ثمن هذه الجواري فوق ما تتعامل به الناس فاني لا اطلب فيهن ذهبا ولا فضة ولا جواهر فليلاكان فلك اوكثيرا فلما سمع والل ك كلامها تعجب و قال ايتها السيدة وما ثمنهن قالت ما ابيعهن لك الابصيام شهر كامل تصوم نهارة و نقوم ليله لوجه الله تعالى فان فعلت ذلك فهن ملك لك في قصرك تصنع بهن ما شبمت فتعجب الملك من كمال صلاحها وزهدها و و رعها و عظمت في عينه و قال نفعنا الله بهذا المرأة الصالحة ثم اتفق معها على انه يصوم الشهركما اشترطته عليه فقالت له و انا اعينك بدعوات ادعو بهن لك فائتني بكوز ماء فاتاها بكوز ماو فاخذته و قرأت عليه و همهمت و تعدت ساعة تتكلم بكلام لا نفهمه ولا نعرف منه شيأ ثم غطته بخرقة وختمته و نا ولته لوالدك و قالتاله اذا صمت العشرة الاولى فافطر فىالليلة الحادية عشر على مافي هذا الكوز فانه ينزع حب اللنيا من قلبك و يملاؤه نورا و ايمانا و في غل اخرج الى اخواني و هم رجال الغيب فاني اشتقت اليهم ثم اجيء اليك اذا مضت العشرة الاولى فاخذ والدك الكوز ثم نهص و انرد له خلوة في القصر و وضع الكوز فيها واخذ صفتاح الخلوة في جيبه فلما كان النهار صام السلطان و خرجت العجوز الي حال سيلها و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المبال

# فلما كانت الليلة الخامسة والثمانون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكان فلما كان النهار صام السلطان وخرجت العجوز الى حال سبيلها واتم الملك صوم العشرة ايام وفي اليوم الحادي عشرفت الكوز وشربه

نوجل له في فوَّاده فعلا جميلا وفي العشرة ايام النانية من الشهر جاءت العجوز ومعها حلاوة فيورق اخضر لايشبه ورق الشجر فلنخلت على والدك وسلمت عليه فلما رأها قام لها وقال لها مرحبا بالسيدة الصالحة نقات له ايها الملك ان رجال الغيب يسلمون عليك لاني اخبر تهم عنك ففرحوا بك و ارسلوا معي هذه الحلاوة وهي من حلاوة الأَخرة فا فطر عليها في آخر النهار ففرح واللك فرحا زائلها وقال الحمد للمالذي جعل لي اخوانًا من رجال الغيب ثم شكر العجوز وقبل يديها واكرمها واكرم الجواري غاية الاكرام ثم مضت مدة عشرين يوما وابوك صائم وعند رأس العشرين يوما اقبلت عليه العجوز وقالت له ايها الملك اعلم اني اخبرت رجال الغيب بها بيني و بينك من المحبة و اعلمتهم باني تركت الجواري عندال ففرحوا حيث كانت الجواري عند ملك مثلك لانهم كانوا اذا رأوهن يبا لغون لهن في اللعاء المستجاب فاريدان اذهب بهن الى رجال الغيب لتحصل نفحاتهم لهن و ربها انهن لايرجعن اليک الا و معهن كنز من كنوز الارض حتى اللك بعد تهام صومك تشتغل بكسوتهن وتستعين بالهال الذي يا تينك به على اغراضك فلما سمع واللك كلامها شكرها على ذلك وقال لها لولا اني اخشى صخا لفتي لك مارضيت بالكنز ولا غيرة ولكن متى تخرجين بهن فقالت له في الليلة السابعة والعشرين وارجح بهن اليك في رأس الشهر و تكون انت قداوفيت الصوم و حصل استبراؤهن وصون لك وتحت امرك والله ان كل جارية منهن ثمنها اعظم من ملكك مرات فقال لها و انا اعرف ذلك ايتها السيدة الصالحة فقالت له بعد ذلك ولابدان ترسل معهن من يعزّ عليك من قصرك حتى يجل الانس ويلتمس البركة من رجال الغيب نقال

لها عندي جاربة رومية اسمها صفية ورزقت منها بوادين انئى و ذكر ولكنهما فقدا من منذ سنين فخديها معهن لاجل ان تحصل لها البركة و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

## فلما كانت الليلة السادسة والثمانون

قات بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكان ان اباك قال للعجوز لهاطلبت منه الجواري ان عندى جارية رومية اسمها صفية ورزقت منها بوالىين اننى و ذكر و لكنهما فقدا من منل سنين فخليها معك لاجل ان تحصل لها البركة و لعل رجال الغيب ان يدعوا الله لها بأن يرد عليها ولديها ويجمع شملها بهما فقالت العجوز نعم ما قلت وكان ذلك اعظم غرضها ثم ان واللك اخل في تهام صيامه فقالت له يا ولدي اني متوجهة الى رجال الغيب فاحضرلي صفية فلعابها فعضرت في ساعتها فسلمها الى العجوز فخلطتها بالجواري ثم دخلت العجوز مخدعها وخرجت للسلطان بكأس مختوم ونا ولته له وقالت له اذا كان يوم الثلثين فادخل الحمام ثم اخرج منه وادخل خلوة من الخلاوى التي في قصرك و اشرب هذا الكأس ونم فقل نلت ما تطلب والسلام مني عليك فعنل ذلك فرح الملك وشكرها وقبل يديها فقالت له استودعتك الله فقال لها ومتى اراك ايتها السيدة الصالحة فاني اود ان لا افارتك فدعت له وتوجهت ومعها الجواري والملكة صفية وقعل الملك بعل هاثلثة ايام ثم هلّ الشهر فقام الملك و دخل الحمام و خرج من الحمام و دخل الخلوة التي في القضر وامران لايدخل عليه احد و رد الباب عليه ثم شرب الكأس ونام ونعن قاعدون في انتظارة الى أخرالنهار

فلم يخرج من الخلوة فقلنا لعلَّه تعبان من الحمام ومن سهوالليل وصيام النهار فبسبب ذلك نام فانتظرناه ثاني يوم فلم يخرج فوقفنا بباب الخلوة واعلنا برفع الصوت لعله ينتبه ويسأل عن الخبر فلم يحصل منه ذلك فخلعنا الباب ودخلنا عليه فرجدناه تد تمزق و هرَّ أُلِّحه وتفتت عظمه فلما رأيناه على هذه الحالة عظم علينا ذلك واخذنا الكَّاس فوجدنا في غطائه قطعة ورق مكتوبًا فيها من اساء لابستوحش منه وهذا جزاء من يتحيل على بنات الملوك ويفسلهن والله نعلم به كل من وقف على هذه الورقة ان شركان لها جاء الى بلادنا قد افسد علينا الملكة ابريز، وماكفاه ذلك حتى اخذها من عندنا وجاء بها اليكم ثم ارسلها مع عبدا سود فقتلها ووجدناها مقتولة في الخلاء مطروحة على الارض فهذا ما هو فعل الملوك وما جزاء من يفعل هذا الفعل الا ماحلٌ به وانتم لاتتهموا احدا بقتله فما قتله الا العاهرة الشاطرة التي اسمها ذات الدواهي وها انا اخذت زوجة الملك صفية ومضيت بها الن واللها افريدون ملك التسطنطينية ولابدان نغزوكم ونقتلكم ونأخذ منكم الديار فتهلكون عن آخركم ولا يبقى منكم ديّار ولا من ينفخ النار الّا من يعمل الصليب والزنار فلما قرأنا هله الورقة علمنا آن العجوز خلاعتنا وتمت حيلتها علينا فعنل ذلك صرخنا والطمنا على وجوهنا وبكينا فلم يفلانا البكاء شياع واختلفت العساكر فيمن يجعلونه سلطانا عليهم فهنهم من يريدك ومنهم من يريد اخاك شركان ولم نزل في هذا الاختلاف مدة شهر ثم جمعنا بعضنا واردنا ان نمضى الى اخيك شركان فسافرنا الى ان وجدناك وهذا سبب موت السلطان عمر بن النعمان فلما فرغ الوزير دندان من كلامه بكي ضوء المكان

هو واخته نزهة الزمان و بكي الــابب ايضا ثم قال الــاجب لضوء المكان ايما الملك ان البكاء لايفيدك شيأ و لايفيدك الاانك تشل تلبك وتقوي عزمك وتؤيد مهلكتك ومن خلف مثلك ما مات فعند ذلك سكت عن بكائه وامر بنصب السرير خارج الدهليز ثم امران يعرضوا عليه العساكرووقف الحاجب بجانبه وجميع السلحدارية من ورائه و وقف الوزبر دندان قدامه و وقف كلواحل من الامراء وارباب الدولة في مرتبته ثم ان الملك ضوء المكان قال للوز يردندان اخبرني بنتزائن ابي فقال سمعا وطاعة واخبرة بخزائن الاموال وبما فيها من اللفائر و الجواهر وعرض عليه مافي خزنته من الاموال فانفق على العساكر وخلع على الوزير دندان خلعة سنية و قال له انت في مكانك فقبل الارض بين يديه و دعاله بالبقاء ثم خلع على الامراء ثم انه قال للحاجب اعرض علَى الذي معك من خواج دمشق فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهر فاخذها وفرقها على العساكر وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الهــــباح

## فلما كانت الليلة السابعة والثمانون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان ضوالمكان امر الحاجب ان يعرض عليه ما اتى به من خواج دمشق فعرض عليه صناديق الهال والتعف والجواهر فاخذها و فرقها على العساكر و لم يبق منها شياً ابدا فقبل الامراء الارض بين يديه و دعوا له بطول البقاء و قالوا ما راينا ملكا يعطي مثل هل؛ العطايا ثم انهم مضوا الى خيامهم فلما اصبحوا امرهم بالسفر فسافر وا ثلثة ايام و فىاليوم الرابع اشرفوا على بغداد فلخلوا المدينة فوجدوها قل تزينت وطلع السلطان ضووالمكان

قصر ابيه و جلس على السرير و وقف امراء العسكر والو زيـــ دندان و حاجب دمشق بين يديه فعنه ذلك امركاتب السوان يكتب كتابا الي اخيه شركان ويل كو فيه ما جرى من الاول الى الآخر ويذكر ني آخرة و ساعة و قوفك على هذا المكتوب تجهز امرك وتحضو بعسكوك حتى نتوجه الى غزو الكفار ونأخذ لوالل نا منهم الثائر ونكشف عنا العارثم طوى الكتـاب و ختمه وقال للوزير دندان ما يتوجه بهذا الكتاب الا انت ولكن ينبغي ان تتلطف به فىالكلام و تقول له ان اردت ملک ابیک فهو لک و اخوک یکون نائبا عنك في دمشق كما اخبرنا بل لك فنزل الوزير دندان من عنله و تجهز للسفر ثم ان ضوءالمكان امر ان يجعلوا للوقاد مكانا فاخرا و يفرشوع باحس الفرش و ذلك الوقاد له حديث طويل ثم ان ضوءالمكان خرج يوما الى الصيل والقنص و عاد الى بغداد فقدم له بعض الامراء من الخيول الجياد و من الجواري الحسان ما يعين عن وصفه اللسان فاعجبته جارية منهن فاستخلى بها و دخل عليها في تلك الليلة فعلقت منه من ساعتها و بعد مدة رجع الوزير دندان من سفرة و اخبرة اخبر اخيه شركان و انه قادم عليه و قال له ينبغي ان تخرج و تلاقيه فقال له ضوء المكان سمعا وطاعة فخرج اليه مع خواص دولته من بغداد مسيرة يوم ثم نصب خيامه هناك لا نتظار اخيه و عند الصباح اقبل الملك شركان في عساكر الشام ما بین فارس مقدام و اسل ضرغام و بطل مصدام فلما اشرفت الكتائب و قلامت السحائب و اقبلت العصائب و خفقت اعلام المواكب توجه شركان هو ومن معه لملاقاتهم فلما عاين ضوءالمكان اخاة ارادان يترجل اليه فانسم عليه شركان ان لا يفعل ذلك

و ترجل شركان و مشى خطوات فلمسا صاربين يلى فهوءالمكان رمى ضووالمكان نفسه عليه فاستضنه شركان اي صدرة وبكيا بكاءا غليدا وعزى بعضهما بعضاثم ركب الاثنان وسارا وسارالعسكو معهما الى أن اشرفوا على بغداد و نزلوا ثم طلع ضوءالمكان هو و اخسوه شركان الى تصر الملك و با تا تلك الليلة و عند الصباح خرج ضوءالمكان وامر ان يجمعوا العساكر من كل جانب وينادوا بالغزو و الجهاد ثم اقاموا ينتظرون حجي الجيوش من سا أر البلدان و كل من حضر يكر مونه و يعلمونه بالجميل اي ان مضى على ذلك الحال مدة شهر كامل والقوم ياتون افواجا متتابعة ثم قال شركان الخيه يا اخي اعلمني بقضيتك فاعلمه اجمع ما وقع له من الاول اى الاخر و بها صنعه معه الوقاد من المعروف فقال شركان اما كافأته على معروفه فقالله يا اخي ما كافائته الى الآن ولكن اكافئه ان شاءالله تعالى لها ارجع من الغزوة و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المب\_\_\_\_\_المب

## فلما كانت الليلة الثامنة والثمانون

قالت بلغنى ايها الملك السعيدان شركان قال لاخيه ضووالمكان اما كافأت الوقاد على معروفه فقال له يا اخي مـا كافئته الى الآن و لكن اكافئه ان شاءالله تعالى لها ارجع صرالغزوة واتفرغ له فعنل ذلك عرف شركان ان اخته الملكة نزهة الزمان صادقة في جميع ما اخبرته به ثم كتم امرة و امرها و ارسل اليها السلام معالحاجب زوجها فبعثت له ايضا معه السلام ودعت له و سأالت عن ابنتها قضى ذكان فاخبرها انها في عافية و انها في غاية ما يكون منالصحة

و السلامة فحمدت الله تعالى وشكرته ورجع شركان الى اخيه يشاورة ني امر الرحيل فقال له يا اخي لها تنكامل العساكر و تُأنى العربان من كل مكان ثم امر بتجهير الميرة واحضار اللخيرة ودخل ضوءالمكان الي زوجته وكان مضى لها خمسة اشهـر و جعل ارباب الاقلام و اهل الحساب تعت طاعتها ورتب الهم الجوايات والجوامك وسافر في ثالث شهر من حين نزول عسكر الشام بعد ان تدمت العربان و جميع العساكر من كل مكان و سارت الجيوش و العساكرو تتابعت الجحافل و كان اسم رئيس عسكو الديلم رستم واسم رئيس عسكو الترك بهرمان وصار ضوءالمكان في وسط الجيوش وعن يمينه اخوة شركان وعن يسارة العاجب صهرة ولم يزالوا سائرين مدة شهر وكل جمعة ينزلون في مكان ويستريحون فيه ثلُّنة ايام لان الخلق كثير ولم يزلوا سائرين على هذه الحالة حتى و صلوا الى بلاد الروم فنفرت اهل الترى و الضياع و الصعا ليك وفروا الى القسطنطينية فلما سمع افريدون ملكهم بخبرهم قام وتوجه الن ذات الدواهي فانها هي التي دبرت الحيل و سافرت الى بغداد حتى قتلت الملك عمر بن النعمان ثم اخذت جواريها والملكة صفية ورجعت بالجميع الى بلادها فلما رجعت الى ولل هما ملك الروم وأمنت على نفسها قالت لا بنها قرعينا فقل اخلت لك بفأر ابنتك ابريزة وتتلت الملك عمر بن النعمان و جئت بصفية فقم الان و ارحل الى ملك القسطنطينية و رد عليه صفية ابنته واعلمه بما جرى حتى يكون جميعنا على حذر ونتجهز باهبة واسافرانا معك الى الملك افريدون ملك القسطنطينية واظن ان المسلمين لا يثبتون على قتا لنا فقال لها امهلي الى ان يقوبوا من بلادنا حتى نجهز احوالنا ثم اخذوا ني جمع رجالهم وتجهيز

احوا الهم فلما جاءهم الخنبر كانوا قدجهزوا حالهم وجمعوا الجيوش و سارت في اواللهم ذات الدوهي فلما و صلوا القسطنطينية سمع الهلك الاكبر ملكها افريدون بتدوم حردوب ملك الروم فخرج لملاقاته فلما اجتمع افريدون بملك الروم سأله عن حاله وعن سبب قدومه فاخبرة بما عملته الله ذات الدواهي من الحيل و انها قتلت ملك المسلمين واخذت من عندة الملكة صفية وقالت ان المسلمين جمعوا عساكرهم وجاؤا ونريدان نكون جميعنا يدا واحدة ونلقاهم ففرح الملك افريدون بقدوم ابنته و قتل عمر بن النمعان وارسل الى سائر الاقاليم يطلب منه النجدة ويذكر لهم سبب قتل الملك عمر بن النعمان فهرعت اليه جيوش النصاري فمامر ثلثة شهورحتى تكاملت جيوش الروم ثم اقبلت الافرنج من سائر اطرافها كا لفر نسيس و النمسا و دو برًا و جورنه و بندقيه و جنويز وسا ٿــر ءساکر بني الاصفر فلما تكاملت العساكر وضاقت بهم الارض من كثرتهم امرهم الهلك الاكبر افريدون ان يرحلوا عن القسطنطينية فرحلوا واستمر تتابع عساكرهم في الرحيل عشرة ايام وسار واحتى نزلوا بوادي النعمان واسع الاطراف و كان ذلك الوادي قريبا من البحر المالح فاقاموا ثلثة ايام و في اليوم الرابع ارادوا ان يوحلموا فاتتهم الاخبار بقلوم عساكر الاسلام وحماة ملة خير الانام فاقاموا فيه ثلثة ايام اخرى وفي اليوم الرابع راءوا غبارا طارحتى سل الاقطار فلم تهض ساعة من النهار حتى انجلا ذلك الغبار و تمزق الىالجو وعار و صحت ظلمته كواكب الا سنة والرماح وبريق بيض الصفاح و بان من تحته رايات اسلامية و اعلام محمدية و اقبلت الفرسان كاندفاع البحار في دروع تحسبها سحبا مزردة على اقمار فعند ذلك تقابل الجيشان

والتطم البيران ووقعت العين في العين فاول من بر زللقتال الو زير دندان هو وعسا كرالشام وكانوا ثلثين الف عمان وكان مع الوزير مقدم الترك ومقدم اللايلم رستم وبهرام في عشرين الف فارس وطلع من ورائهم وجال من صوب البير المالح وهم لابسون زرد اليديد و تدسار وا فيه كالبد و رالسافرة في الليالي العاكرة و صارت عساكر النصاري ينادون يالعيسيل و مريم و الصليب المسخم ثم انطبقواعلي الوزير دندان و من معه من عساكر الشام وكان هذا كله بتدبير العجوز ذات اللواهي لان الملك اقبل عليها قبل خروجه و قال الهاكيف العمل والتدبير وانت السبب في هذا الامر العسير فقالت اعلم ايها الملك الكبير وائكاهن الخطيراني اشير عليك بامر يعجز عن تدبيرة ابليس ولو استعان عليه بعزيه المتاعيس وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلم اله

## فلماكانت الليلة التاسعة والثمانون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان هذا كله كان بتدبير العجوز لان الملك كان اقبل عليها قبل خروجه وقال لها كيف العمل و التدبير وانت السبب في هذا الامر العسير فقالت اعلم ايها الملك الكبير والكاهن الخطيراني اشير عليك بامر يعجز عن تدبيرة ابليس ولو استعان عليه بحزبه المتاعيس وهو انك ترسل خمسين الفا من الرجال ينزلون في المراكب و يتوجهون في البحر الى ان يصلوا الى جبل المنخان ويقيمون هناك ولاير حلون من ذلك المكان حتى تأنيكم اعلام الاسلام فدونكم واياهم ثم تخرج اليهم العداكر من البحر ويكونون خلفهم و نحن نقابلهم من البر فلا بنجو منهم

احل و قلزال عنا العناء ودام لنا الهناء فاستصوب الهلك افريدون كلام العجوز وقال نعم الرأي رأيك ياسيدة العيا ثن الماكوة و مرجع الكهان في الفتن الثائرة وحين هجم عليهم عسكر الاسلام في ذلك الوادي لم يشعروا الا والنار تلتهب في الخيام و السيوف تعمل فى الاجسام ثم انبلت جيوش بغلاد و خراسان وهم في مائة وعشرين الف فارس وفي اوائلهم ضوء المكان فلمما رآهم عسكر الكفار اللين كانوا في البحر طلعوا اليهم من البحر وتبعوا اثرهم فلما رأهمم ضوء المكان قال ارجعوا الى الكفار ياحزب النبي المختار و قاتلوا اهل الكفر و العدوان في طاعة الرحيم الرحمن و اقبل شركان بطائفة اخرى من عساكر المسلمين نعومائة الف وعشرين الفا وكانت عساكر الكفار نعوالف الف وستماثة الف فلما اختلط المسلمون بعضهم ببعض قويت فلوبهم ونادوا قاللين ان الله وعدنا بالنصو شركان الصفوف وهاج في الالوف وقاتل قتالا تشيب منه الاطغال ولم يزل يجول في الكفار ويعمل فيهم الصارم البتار وينادي الله أكبر حتى رد القوم الى ساحل البحر وكلت منهم الاجسام ونصرالله دين الاسلام والناس يقاتلون وهم سكارى بغير مدام وقد قتل من الكفار في هذه الوقعة خمسة واربعون الفا وقتل من المسلمين ثلثة ألاف وخمسها أة ثم ان اسدالدين الملك شركان لم ينم في تلك الليلة لاهوولا اخوة ضوء المكان بل كانا يبشران الناس ويتفقدان الجرحى ويهنيا نهم بالنصر والسلامة والثواب في القيامة هذا ماكان من امر المسلمين واما ماكان من امر الملك افريدون ملك القسطنطينية وملك الروم وامه العجوز ذات الدواهي فانهم جمعوا

امراء العسكر و قالوا لبعضهم الاكنا بلغنا المراد و شفينا الفوَّاد ولكن اعجابنا بكثرتنا هواللى خذلنا فقالت لهم العجوز فات الدواهي انه لاينفعكم الا انگم تتقربوا للمسيح وتتمسكوا بالاعتقاد الصحيح فوحق المسيح ما قوى عسكر المسلمين الاهذا الشيطان الملك شركان فقال الملك افريدون اني قدعولت في غد على ان اصف لهم الصفوف واخرج لهم الفارس المعروف لوقا بن شملوط فانه اذا برز الى الملك شركان قتله وقتل غيرة من الابطال حتى لم يبق منهم احل وقل عولت في هذا: الليلـــة على تقل يسكم بالبخورالاكبر فلها سمعوا كلامه قبلوا الارض وكان البخو راللي ارادة خرء البطريق الكبير في الانكار والنكير فانهم كانوا يتنا فسون فيه ويستحسنون مساويه حتى كانت اكابر بطارنة الروم يبعثونه الى سائر اقاليم بلادهم فيخرق من الحربر ويمزجونه بالمسك والعبير فاذا وصل خبرة الى الملوك يأخذون منه كل درهم بالف دينار حتى كان الملوك يرسلون في طلبه من اجل بخور العرائس وكانت البطارتة يخلطونه بخرثهم فان خرو البطريق الكبير لايكفي عشرة اقاليم وكان خواص ملوكهم يجعلون قليلامنه في كيل العيون ويداوون به المريض والمبطون فلما اصبح الصباح واشرق بنورة ولاح وتبادرت الفرسان الى حمل الرماح وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم

## فلما كانت الليلة الموفية للتسعين

قالت بلغني ايها الهلك السعيدانه لها اصبح الصباح و اشرق بنورة ولاح و تبادرت الفرسان الى حمل الرماح دعا الهلك افريدون بخواص بطارقته و ارباب دولته و خلع عليهم و نقش الصليب في

وحوههم وبخسرهم بالبخور المتقدم ذكره الذي هوخره المطريق الاكبر والكافن الامكر فلما بخرهم دعا بحضورة لوقا ابن شملوط اللي يسمونه سيف المسيح والخرة بالرجبع وحكه به بعل التبخير ونشته ولطنج له عوا رضمه و دسم بالنفلة شوار به وكان ذلك الهلم عون لوقا ما في بلاد الروم اعظم منه ولا ارمى بالنبـــال ولا اضرب بالسيف ولا اطعن منه بالرمح يمم النزال وكان بشع المنظر كأن وجههه وجه حهار وصورته صورة ترد وطلعته طلعــــة الرقيب وقربه اصعب من فراق الحبيب له من الليل ظلمته ومن الاسل نكهتمه ومن النمو وقاحته ومن الكفر سيمته وبعد فالك اقبل على الملك افريدون وتبل قدمية ثم وتف بين يديم نقال له الهلك اويدون اني اريدان تبرز الى شركان ملك دمشق ابن عمر بن النعمان و قدا نجلي عنا هذا الشروهان نقال سمعا وطاعــة ثم ان الملك نقش ني و جهــه الصليب وزعم ان النصر يحصل له عن قريب ثم انصرف لوقا من عند الملك افريدون وركب الملعون لوقا جوادا اشتر وعليه ثوب احمر و زردية من اللهب المرصع بالجوهر وحمل رمحاله ثلث حراب كانه المليس اللعين يوم الاحزاب وتوجه هو وحزبه الكفسار كانهم يساقون الى النار وبينهم منادينادي بالعربي ويقول يا امة صحمل صلى الله عليه وسلم لا خرج منكم الا وارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استتم كلامه الآوضية في الفلا سمع صوتها جميع المللاوركضات فرقت الصفين و اذكرت يوم حنين ففزع اللئام منها والفتوا الاعناق نحوها واذا هو الملك شركان ابن الملك عمر بن النعمان و كان اخوة ضوء المكان لمّا رأع ذلك الملعون في الهيدان وسمع الهنادي النفت لاخيه شركان وقال له انهـم

لِي أَشْقُرُ سَمْ الْعِنَانِ مُعَادِّرُ يُعَطِيْكُ مَا يُرْضِيكُ مِنْ مَجْهُودِعِ وَ مُثَنَّفُ لَنْنُ السَّمَانِ كَا نَّهُمَا أُمُّ الْهُنَا يَا رُّلِمَتُ فِي عُودِعِ وَ مُثَنَّفُ لَنْنُ السَّمَانِ كَا نَّهُمَا أُمُّ الْهُنَا يَا رُّلِمَتُ فِي عُودِعِ وَمُهَنَّدُ مُصَالِّ مَصْلًا إِذَا جَرَّدُتُهُ خِلْتَ الْبُرُوقُ تَهُوجُ فِي تَجْرِيكِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فلم يفهم لوقا معنى هذا الكلام ولاحماس هذا النظام بل لطم وجهه بيده تعظيما للصليب المنقوش عليه ثم قبلها واشرع الرمح نيو شركان وكر عليه ثم طوح الحربة باحلى يديه حتى خفيت عن اعين الناظرين و تلقاها باليد الاخرى كفعل الساحرين ثم رمى بها شركان فلما مخترجت من يده كانها شهاب ثانب فضجت الناس و خانوا على شركان فلما قربت الحربة من شركان اختطفها من الهوى فتحيرت عقول الورى ثم ان شركان هؤها بيده التي اخذها بها من النصواني حتى كادان يقصفها ورماها في الجورة حتى خفيت عن النظر والتقاها بيده الثانية في اقرب من لمج البصر وصاح صحة من صميم قلبه و قال وحق من خلق السبع الطباق لا جعلن هذا اللعين شهرة في الأفاق ثم وماة بالحربة فاراد لوقا ان يفعل بالحربة كما فعل شركان ومديده

الى الحربة لمختطفها من الهوى فعاجله شركان بحربة ثانية وضوبه بها فوقعت في وسط الصليب الذي في وجهه و عجل الله بروحه الى النار وبئس القرار فلما رأى الكفار لوقا ابن شلموط وقع مقتولا لطموا على وجوههم و نادوا بالويل و الثبور و استغاثوا ببطارقة الليورو ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المحسساح

# فلما كانت الليلة الحادية والتسعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الكفار لما راوا لوقابن شملوط وقع مقتولا لطموا على وجوههم ونادوا بالويل والثبور واستغاثوا ببطارقة الديور وقالوا اين الصلبان وتؤهل الرهبان ثم اجتمعوا جميعا عليه واعلموا الصوارم والرماح وهجموا للحرب والكفاح والتقت العساكر بالعساكر وصارت المعلور تحت وقع الحوافر وتحكمت الرماح والصوارم وضعفت السواعد والمعاصم وكان الخيل قدخلقت بلا قوائم ولازال منادي الحرب ينادي الى ان كلت الايادي وذهب النهار و انبل الليل بالاعتكار وافترق الجيشان وصاركل شجاع كالسكران من شلة الضرب والطعان وتد امتلأت الارض بالقتلي وعظمت الجراحات ولايعرف الجريح ممن مات ثم ان شركان اجتمع باخيه ضوء المكان والعاجب والوزير دندان فقال شركان لاخيه ضوء المكان و العاجب ان الله قل فتح بابا لهـ لاك الكافرين و الحمل الله رب العـ لمين فقال ضوء المكان لاخيه لم نزل نعمل الله لكشف الكرب عن العرب والعيم وسوف تتعلث الناس جيلا بعد جيل بما صنعت باللعين لوقا محرّف الا نجيل و اخذك الحربة من الهوى و ضربك لعدو الله بين الورى ويبقى حديثك الى آخر الزمان ثم قال شركان ايها الحاجب

الكهير والهقدام الخطير فاجابه بالتلبية فقال له خذ معك الوزير دندان وعشرين الف فارس وسربهم آل ناحية العر متدار سبعة فراسخ واسرعوا في السير حتى تكونوا قريبا من الساحل بحيث يبقى بينكم وبين القوم قلار فرسخين واختفوا في وهدات الارض حتى تسمعوا ضجة الكفار اذا طلعوا من المواكب وتسمعوا الصياح من كل جانب وقل عملت بيننا وبينهم القواضب فاذا رايتم عسكرنا تقهقروا الى وراء كانهم منهزمون وجاءت الكفار زاحفة خلفهم من جميع الجهات حتى من جانب الساحل والخيام فكونوا لهم بالموصاد واذا رأيت انت عَلَمها عليه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفع العلم الاخضر وصح قائلا الله اكبر واحمل عليهم من ورائهم واجتهد في ان لايحول الكفاريين المنهزمين وبين البحر فقال له السمع والطاعة واتفقو على ذلك الامر في تلك الساعة ثم تجهزوا وساروا وتل اخل العاجب معه الوزير دندان وعشرين الفاكها امر الهلك شركان فلها اصبح الصباج ركب القوم وهم مجر دون الصفاح و معتقلون الرماح و حا ماون السلاح و انتشرت الخيلاثق في الربا والبطاح وصاحت القسيوس وكشفت الرؤس و رفعت الصلبان على قلوع الهركب وقصدوا الساحل من كل جانب و انزلوا الخيل في البر وعزموا علىالكر والفر ولمعت السيوف و توجّهت الجموع وبرقت شهب الرماح على الدروع ودارت طاحون المنايا على رؤس الرجال والفرسان وطارت الرؤس عن الابدان وخرست الالسن و تغشت الاعين و انفطرت المراثر و عملت البواتر و طارت الجماجم و قطعت المعاصم و خاضت الخيل فعاللماء و تقابضوا فياللين وصاحت عساكر الاسلام بالصلوة والسلام على سيدالانام

و بالنناء على الرحين بما اولي من الاحسان و صاحت عساكر الكفو بالثناء على الصليب والزنار والعصير والعصار والقسوس والوهبان والسعانين والمُطران و تأخر ضوءًا مكان هو و شركان الى ورائهما و تهقرت الجيبوش و اظهروا الانهزام للاعداء وزحفت عليهم عساكر الكفر لوهم الهزيمة وتهيئوا للطعن والضرب فاستهل اهل الاسلام بقرأة اول سورة لبقر وصارت القتلي تحت ارجل الخيل مند ثرة و صار منادي الروم يقول يا عبدة المسيح وذوى الدين الصحيح يا خدام الجاثليق قل لاح لكم التوفيق ان عساكر الاسلام قل جنهوا الى الفرار فلا تواوا عنهم الادبار فمكنـوا السيوف من انفيتهم ولا ترجعوا من ورائهم والابر ثتم من المسيح ابن مويم اللي في المهال تكلم وظن افريدون ملك القسطنطينية ان عساكر الكفار منصورة ولم يعلم ان ذلك من حسن تدبير المسلمين صورة فارسل الى ملك الروم يبشرة بالظفر ويقول له ما نفعنا الا غائط البطريق الاكبر لما فاحت والمحمة من اللحى والشوارب بين عباد الصليب حاضر و غارب و اتسم بالمعجزات وببنته ابريزة النصوانية المريمية والمياه المعمودية اني لا اترك على الارض مجاهل بالكليّة و اني مصرّعلى سوء هذه النية و توجه الرسول بهذا الخطاب ثم صاح الكفار على بعضهم قائلين خذوا بنار لوقا و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهبـــــاح

### فلما كانت الليلة الثانية والتسعون

قات بلغني ايها الملك السعيد ان الكفار صاحوا على بعضهم قائلين خذ وا بثار لوقا و صار ملك الروم ينادي يا لاخذ ثار ابريزة فعند ذلك صاح الملك ضوء المكان وقال يا عباد الملك الديّان اضربوا

اهل الكفر و الطغيان ببيض الصفاح و سمر الرماح فرجع المسلمون على الكفار و اعملوا فيهم الصارم البتار وصار ينادي منادى المسلمين و يقول عليكم باعداء الدين با صحب النبى المختار هذا و قت الرضاء الكريم الغفار باراجي النجاة في اليوم المخوف ان الجنة تحت ظلال السيوف و اذا بشركان قل حمل هوو من معه على الكفار و قطعوا عليهم طريق الفوار و جال بين الصفوف و طاف و اذا بفارس مليج الانعطاف قد فتح في عسكر الكفار ميدانا و جال في الكفرة حربا و طعانا و ملا الارض رؤسا و ابدانا وقد خافت الكفار من حربه و مانت اعنا قهم لطعنه و ضربه قد تقلل بسيفين لحظ و حسام و اعتقل برصحين قناة و قوام بوفرة تغني عن و افر عدد العساكر كما قال فيه السيفين المعساكر كما قال فيه السيفين المعساكر كما

لَا تَحْسُرُ الْوَفْرَةُ إِلَّا وَهِي مُنْشُورَةُ الْفَرْعَيْنِ يَوْمَ الْنِزَالِ عَلَى فَتَى مُعْتَقِلٍ صَعْلَةً يُعِلَّهَا مِنْ كُلِّ وَآ فِي السِّبَالِ

#### و يقول الآخر

أَتُولُ لَهُ لَمَّا تَقَلَّلُ مَ شَيْفُهُ كَنَتْكُ سُيُونُ اللَّعْظِعَنَ ذَلِكَ الْعَضْبِ تَقَالَ لِحَاظِيْ سَيْفُهَ اللَّهِ وِعَالْهَوْ وَسَيْفِي لِمَنْ لَمْ يَدْرِ مَالَّلُهُ الْحَبِ

فلما رآة شركان قال اعيدك بالقرآن وآيات الرحمٰن من الت ايها الفارس من الفرسان فلقد ارضيت بفعلك الملك الديان الذي لايشغله شأن عن شأن حيث هزمت اهل الكفر والطغيان فناداة الفارس قادّلا انت الذي بالامس عا هدتني فها اسرع مانسيتني ثم كشف اللثام عن وجهه حتى ظهر ماخفي من حسنه فاذا هو ضوء المكان ففرح به شركان الآ انه خاف عليه من ازدحام الاقران و انطباق الشجعان

و ذلك لامرين احل هما صغر سنه و صياننه عن العين و الثاني ان بقاءة للمملكة اعظم الجناحين نقال له با ملك انك لقد خاطرت بنفسك فاصق جوادك بجموادي فاني لا أمن عليك من الاعداد و المصحلة في ان لا تخرج من تلك العصائب لاجل ان نومي الاعداء بسهمك الصائب نقال ضوء المكان اني اردت أن اساويك فى النزال و لا البخل بنفسي بين يديك في القتال ثم انطبقت عساكر الاسلام على الكفار واحا طوابهم من جميع الاقطار وجاعل وهم حق الجهاد وكسروا شوكة الكفر والعناد و النساد فتأسف الملك افريدون لما رأى ماحل بالروم من الامر المذموم و قد ولوا الاد بار وركنوا الى الفرار يقصدون المراكب و اذا بالعساكو قدخرجت عليهم من ساحل البحر وفي اولهم الوزير دندان مجندل الشجعان و ضرب فيهم بالسيف و السنان وكذا الاصير بهرام صاحب دوائر الشام وهو في عشرين الف ضرغام و احاطت بهم عساكر الا سلام من خلف و من امام و مالت فرقة من المسلمين على من كان فى المراكب و اوقعوا فيهم المعاطب فرموا اننسهم في البحر و قنلوا منهم جمعا عظيما يزيل عن مألة الف بطريق ولم ينج من ابطالهم صغير ولاكبير و اخذوا مراكبهم بما نيها من الا موال و الذخائر و الا ثقال الاعشرين مركبا وغنم المسلمون في ذلك اليوم غنيمة ما غنم احل مثلها في سالف الزمان و لاسمعت اذن بمثل هذا الحرب والطعان و من جملة ماغنموه خمسون الفامن الخيل غير الل خار و الا سلاب بما لا الحيط به حصر و لاحساب و فرحوا فرحا ما عليه مزيد بما من الله عليهم من النصر والتائيد هذا ماكان من امرهم واما ماكان من امرالهنهز مين فانهم وصلوا الى القسطنطينية

وكان الخبر قدوصل الى اهلها اولا بان الملك افريد ون هو الظافر بالمسلمين نقالت العجوز ذات الدواهي انا اعلم ان ولدي ملك الروم لايكون من المنهز مين ولا يخاف من الجيوش الاسلامية و يرد اهل الارض الى الملة النصرانية ثم ان العجوز كانت امرت الملك الاكبر افريدون ان يزين البلد فاظهروا السرور وشربوا المحمور و ماعلموا بالمقدور فبينما هم في وسط الافراح اذ نعق عليهم غراب الحزن والاتراح واقبلت عليهم العشرون مركبا الهاربة و فيها ملك الروم فقا بلهم افريدون ملك القسطنطينية على الساحل واخبروة بما جرى لهم من المسلمين فزاد بكاوعم وعلا نعيبهم و انقلبت بشارات الخير بالغم و الضير و اخبروة ال لوقا بن شملوط حلَّت به النوائب و تمكن منه سهم المنية الصائب فقامت على الملك افريدون القيامة وعلم ان اعوجاجهم ليس له استقامة و قامت بينهم الماتم وانحلت منهم العزائم وندبت النوادب وعلا النحيب و البكاء من كل جانب والها دخل ملك الروم على الملك افريدون واخبره بحتيقة الحال وان همزيمة المسلمين كانت على وجه الخداع والمحال قال له لا تنتظر ال يصل من العسكر الأمن و صل الیک فلما سمع الملک افریدون ذلک الکلام و تع مغشیا عليه و صار انفه تعت قدميه و قال لعل المسيم غضب عليهم حتى اوصل المسلمين اليهم فاقبل البطويق الكبير على الملك مهموما فقال له الملك يا ابانا قد وتع في عسكرنا الفناء و جزانا المسيم فقال البطريق لا تغتموا ولا تعزنوا فانه لابدان احدكم فعل ذنبا في حق المسيح و عوتب الجميع بذنبه و لأن الأن نقواً لكم اللعاء عى البيع حتى تندفع عنكم هذه العساكر المحمدية ثم بعد ذلك

اتت العجوز ذات الدواهي و قالت ايها الملك ان عسكر المسلمين كثير و نعن ما نصل اليهم الا بالعيلة و اني عولت ان اعمل حيلة و مكيدة و امضي الى هذه العساكر الاسلامية لعلي ابلغ غرضي من المقدم عليهم و اقتل فارسهم مثل ما قتلت ابا، و اذا تبت حيلتي عليه فيا يرجع احد من عساكرة الى بلاده فأنهم كلهم اقوياء بسببه ولكني اريك من النصارى القلطنين بالشام الذي يخرجون لبيع بضائعهم في كل شهر وعام ان يساعدوني فان بهم يتم غربي نقال لها الملك باى وقت تريدين ذلك الامر يكون فامرت بان يحضرلها مالة رجل من نجران الشام فاحضر وهم عند الملك نقال لهم الملك اما تعلمون ماتم على النصارى من المسلمين قالوا نعم فقال لهم الملك اعلموا ان هذا المواة و هبت نفسها للمسيح و الآن عولت ان تذهب بكم في زي الموحدين لتدبير حيلة يعود نفعها علينا و تمنع المسلمين من الوصول الينا نهل انتم و اهبون انفسكم للمسيح و انا اعطيكم قنطارا من الذهب قمن سلم منكم فله المال و من مات فيجازيه المسيح فقالوا ايها الملك قد و هبنا انفسنا للمسيح و نين فداوًك فعند ذلك اخذت العجوز جميع ما تحتاج اليه من العقاتير و وضعتهم في الهاء و غلتهم على النار فانحل السواد و صبوت حتى بودت فارخت عليهم طوف منديل طويل و لبست فوق اثوابها ملوطة مطرزة بطراز وبيدها تسبيج وبعد ذلك دخل على الهلك فلم يعرفها ولا احد من الجالسين فكشفت لهم من وجهها فما في المجلس احد الاشكرها على مكرها وفرح ابنها وقال لاعدم المسينج طلعتك فعند ذلك خرجت و معها النصاري اللين من نجران الشم و ساروا طالبين عسكر بغداد و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المماج

### فلما كانت الليلة الثالثة والتسعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك افريدون لما سمع ذلك الكلام وتع مغشيا عليه و صار انفه تحت تدميه فلما افاق من غشيته ففض الخسوف جراب معدته فشكا الى العجوز فات الدواهي وكانت تلك اللعينة كاهنة من الكهان و متقنة للسير وألبهتان عاهرة مكارة فاجرة غدارة ولهافم ابخر وجفن احمر وخدا صفر بوجه اغبش وطرف اعمش و جسم اجرب و شعر اشهب و ظهـر احدب و لون حائل و °خاط سائل لكنها ترأت كتب الاسلام وسافرت الى بيت الله الحرام كل ذلك لاجلان تطلع على الاديان وتعرف أيات القرآن وتهودت ني بيت المقلس سنتين لتعلوز مكر الثقلين فهي أفة من الأفات و بلية من البليات فاسلة الاعتقاد ليست للين تنقاد وكان اكثر اقامتها عنك ولدها حردوب ملك الروم لاجل الجواري الابكار لانها كانت تعب السعاق و ان تامخر عنها تكون في انحاق وكل جاربة اعجبتها تعلمها الحكمة وتسعق عليها الزعفران فتغشى عليها من فرط اللذة ملة من الزمان فمن طاوعتها احسنت اليها ورغبت وللها فيها و من لم تطا وعها تتحيل على هلاكهـا و سبب ذلك علمت مرجانة وريحانة واترجة جوا ري ابريزة وكانت الملكة ابويزة تكرة العجوز و تكرة ان ترقد معها لان صنانها يخرج من تحت ابطيها ورائحة فساعا انتن من الجيفة وجسلها اخشن من الليفة وكانت ترغب من يساحقهما بالجواهر والتعليم وكانت ابريزة تبرأ منها الى الحكيم العليم ولله دوالقاد \_\_\_\_ ياً مَنْ تَسَفَّلُ لِلْغَنِي مَلِلَّهُ وَعَلَى الْفَقِيرِ لَقَلْ عَلَاتَيَّاهَا

و يَزِينَ شَنْعَتُهُ بِجَرْعِ دَرُاهِمٍ عَطْرُ ٱلتَّبِيَّةِ لَابِهَيْ بِفَسَاهَا

وانرجع الها حديث مكرها ودواهي امرها ثم انها سارت و سار معها عظماء النصارئ و عساكوهم و توحهوا الى عسكر الاسلام و بعدها دخل الملك، حردوب على الملك افريدون وقال له ايها الملك مالنا حاجة بامر البطريق الكبير ولا بلعائه بل نعمل برأى امي ذات الدواهي و ننظر ما تعمل بخداعها غير المتناهي مع عسكر المسلمين فانهم بقوتهم و اصلون الينا و عن قريب يكونون لدينا و يحيطون بنا فلما سمع الملك افريدون ذلك الكلام عظم في قلبه الرعب فكتب من وقته و ساعته الى سائراقا ليم النصارى يقول لهم ينبغي انه لا يتخلف احل من اهل الملة النصرانية و العصابة الصليبية خصوما اهل العصون و التلاع بل يأتون الينا جميعا رجالا و ركبانا و نساء و صبيانا فان عسكر المسلمين قل وعامُّوا ارضنا فالعجل العجل قبل حلول الوجل هذا ما كان من امرهوً لاء و اما ما كان من امر العجوز ذات الدواهي فانها طلعت خارج البلد مع اصحابها والبستهم زي تجار المسلمين وكانت تل اخذت معها ملة بغل محملة من القماش الانطاكي ما بين اطلس معدني و ديباج ملكي وغير ذلك واخذت من الملك افريدون كتابا مضمونه ان هو ولاء التجار من ارض الشام وكانوا في ديارنا فلا ينبغي ان يتعرض لهم احل بسرء ولا ياخل منهم عشرا حتى يصلوا الى بلادهم و معل امنهم لان النجار بهم عمار البلاد وليسوا من اهل العرب والفساد ثم ان الملعونة ذات الدواهي قالت لمن معها اني اريدان ادبر حيلة على هلاك المسلمين فقالوا لها ايتها الملكة مربنا بما شئت فنحن تحت طاعتك فلا احبط المسيح عملك نلبست ثيابا من الصوف الابيض الناعم وحكت جبيعها

حتى صارله وسمعظيم ود هنته بلهان دبوته حتى صار له ضوو عظيم و كانت الملعونه نعيلة الجسم عائرة العينين فقيلات رجليها من فوق قدميها و سارت حتى وصلت الى عسكر المسلمين ثم حلت القيل من رجليها و قل اثر القيل في ساتيها ثم دهنتها بلم الاخوين و امرت من معها ان يضربوما ضربا عنيفا و ان يضعوها في صندوق و اعلنوا في كلهة التوحيل و ما عليكم في ذلك من باس شديد نقالوا لها كيف نضربك و انت سيدتنا ذات الدواهي ام الملك المباهي فقالت لا لوم ولا تعنيف على من يُاتي الكنيف ولاجل الضر ورات تباح المحظورات و بعل ان تضعوني في الصندوق خذوة في جملة الاموال و احملوه على البغال و مروا بذلك بين عسكر الاسلام ولا تخشوا شيأ ص الملام و ان تعرض لكم احد ص المسلمين فسلموا له البغال و ما عليها من الاموال و انصروفوا الى ملكهم ضوءالمكان و استغيثوا به وقولوا نحن كنا في بلاد الكفوة ولم ياعَخذوا منا شياءً بل كتبوا لنا توتيعا انه لا يتعرض لنا احل فكيف تأخذون انتم اموالنا وهذا كتاب ملك الروم االدي مضمونه أن لا يتعرض لنا احل بمكروة فاذا قال وما الذي راحتموه من بلاد الروم في تجارتكم فقولوا له ربينا خلاص رجل زاهل وقد كان في سرداب تعت الارض له فيه نحو خمسة عشر عاما و هو يستغيث فلا يغسات بل يعلبه الكفار ليلا و نهارا و ام يكن عندنا علم بذلك مع اننا اقمنا فىالقسطنطينية مدة من الزمان وبعنا بصائعنا واشترينا خلافها وجهزنا حالنا و عزمنا على الرحيل الى بلادنا و بتما تلك الليلة نتحدث في امر السفر فلما اصبحنا رأينا صورة مصورة فيا الحائط فلما توامًا منها تأملناها ناذا هي تحركت وقالت يا مسلمون هل فيكم من يعامل رب العالملين فقلنا وكيف ذلك فقات تلك الصورة ان الله انطقني لكم ليقوي يقينكم ويهمكم دينكم و تخرجوا من بلاد الكافرين و تقصلوا عسكر المسلمين فان فيهم سيف الرحمن و بطل الزمان الملك شركان و هو الذي يفتح القسطنطينية به ويهلك اهل الملة النصوانية فاذا قطعتم سفر تُلثه ايام تجلوا ديوا يعرف بدير مطروحتى و فيه صومعة فاتصلوها بصلق نيتكم وتحيلوا على الوصول اليها بقوة عزبمتكم لان فيها رجلا عابدا من بيت المقدس اسمه عبدالله و هو من ادين الناس وله كرامات تزبج الشك والالباس قد خدعه بعض الرهبان وسينه في سرداب له فيه مدة مديدة من الزمان وفي انقاذه ارضاء رب العباد لان فكاكه من افضل الجهاد ثم ان العجوز لما اتفقت مع من معها على هذا الكلام قالت فاذا القي اليكم سمعه الملك شركان فقولوا له فلما سمعنا هذا الكلام من تلك الصورة علمنا ان ذلك العابد و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهب

## فلما كانت الليلة الرابعة والتسعون

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان العجوز ذات الدواهي لما اتفقت مع من معها على هذا الكلام قالت فاذا القى اليكم سمعه الهلك شركان فقولوا له فلما سمعنا هذا الكلام من تلك الصورة علمنا ان ذلك العابد من اكابر الصالحين و عبادالله المخلصين فسافرنا مدة ثلثة ايام ثم رأينا ذلك الدير فعرجنا عليه و ملنا اليه و اتمنا هناك يوما في البيع والشراء على عادة التجار فلما ولى النهار و اتبل الليل بالاعتكار قصدنا تلك الصومعة التي فيها السرداب فسمعناه بعد تلاوة الآيات ينشد هذه الابي

وَ جَوَى بِقَلْبِي بَسَرِهُمْ مُغْرِقُ اِنَّالُهُ الْفَقُ مُغْرِقُ الْسَلَّالُةِ الْأَنْقُ الْسَلَّالُةِ رَوْنَقُ وَ عَلَا عَلَيْكَ مِنَ الْبَشَائِةِ رَوْنَقُ لِللَّا الْفَائِدِ رَوْنَقُ لِللَّا الْسُلَّادِ اللَّهُ الْسُرُونِ اللَّهُ الْسُرُونِ اللَّهُ الْمُولِمُ اللْمُولِ الْمُعْمِلْمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ

كُبِلَي الْكَابِلُهُ وَصَدْرِي غَيِقُ إِنَّ لَمَ يُكُنُ قَرَ جُ فَمَوْتُ عَاجِلُ يَا بَرْقُ إِنْ جِعْتَ اللِّيَارَ وَاهْلَهَا كَيْفَ السَّبِيلُ الْيَ اللِّقَاءِ وَبَيْنَنَا بَلْغُ اَحِبَّتَنَا السَّلَامَ وَ قُلُ لَهُمْ

ثم قالت اذا وصلتم بي الى عسكر المسلمين و صوت عندهم كيف ادير حيلة في خلايعتهم و قتلهم عن أخرهم فلما سمع النصارى كلام العجوز قبلوا يديها ووضعوها فىالصندوق بعد ان ضربوها اشل الضربات الموجعات تعظيما لها لانهم يرون طاعتها سالواجبات ثم قصدوا بها عسكر المسلمين كما ذكرنا هذا ماكان من امر هذه اللعينة ذات الدواهي و من معها و اما ما كان من امر عسكر المسلمين فانهم لما نصرهم الله على اعدائهم وغنموا ماكان فيالمراكب من الاموال والذخائر تعدوا يتعددون مع بعضهم فقال ضروءالمكان لاخيه ان الله نصرنا بسبب على لنا و انقيادنا لبعضنا فكن يا شركان ممتثلا لامري في طاعة الله عز وجل لاني نوبت ان اتتل عشرة ملوك عوضا عن ابي و اذبح خمسين الفا من الروم و ادخل القسطنطينية فقال له اخوة شركان روحي فداوك من الردى ولابدلي من الجهاد واواتيم في بلادهم سنين عليلة لكن يااخي لي في دمشق ابنة واسمها قضى فكان وقلبي متعلق بحبها وهي من غرائب الزمان و سيكون لها شان نقال ضو المكان و انا الآخر تركت جاريتي وهي حبلى على ميلاد و ما ادري ماير زقني الله به فيا اخي عاهدني ان رزتني الله و للا ذكرا تسمح لي بابنتك قضي فكان ان تكون

لولدي وتعطيني المواثيق والأيمان نقل شركان حما وكرامة ومديده الى اخيه و قال ان جاء ك والماعطينه ابنتي قضى فكان ففرح بذلك و صار يهني بعضهم بعضا بانصر على الاعداء و هنّى الوزير دندان شركان و اخاه و قال لهما اعلما ايها الملكان ان الله نصرنا حيث و هبنا انفسنا لله عز وجل و هورنا الاهل والاوط ان والواي عندي ان نرحل وراءهم و نعاصرهم و نقائلهم لعلالله ان يبلغنا سرادنا و نستأصل اعدائذًا و ان شئتم فانزلوا في هذه المراكب و سيروا في البحر و نعن نسير في البر و نصبر على القتال و الطعن في النزال ثم أن الوزير دندان ما زال يعرضهم على القتال و انشا قول

أَطْيَبُ الطَّيِبَاتِ قَتْلُ الْاَعَادِيُ وَ احْتِمَالِيْ عَلَى ظُهُوْرِ ٱلجِيَادِ و رسول يأتي بوعد حبيب وَ حَبِيْثُ يَأْنِيُ بِلِلَّا مِيْعَادِ و قول الآخو

بِكُلِ الشَّعَثُ يَلَقَى الْمُوتُ مُبتَسِمًا حَتَّى كُلَّ لَهُ فِي قَتْلِهِ أَرْبَا

وَانِ عَمِرِتَ جَعَلْتِ الْعَرْبُ وَاللَّهُ ۚ وَالسَّمِهُرِيَّ آخًا وَ الْمِشْرُ فِيَّ آبًا

فلها فرغ الوزير دندان من شعرة قل سبان من ايدنا بنصرة العزيز و ظفرنا بغنيمة الفضة والابريز ثم امر ضوءالمكان العسكر بالرحيل فسافروا طالبين القسطنطينية وجدوا في سيرهم حتى اشرفوا على موج نسيم وفيه كل شيء مليم ما بين وحوش تمرح و غزلان تسنح وكانوا قد قطعوا مفاوز كثيرة وانقطع عنهم الماء ستة ايام فلما اشرفوا على ذلك المرج نظروا تلك العيون النابعة والاثمار اليانعة وتلك الارض كانها جّنة اخذت زخرفها وازّينت وسكرت اغصانها من رحيق الطل فتما يلت و جمعت بين عذوبة التسنيم و اعتلال النسيم فتداهش العقل و الناظر كما قال الشـــاعر انظر إلى الروش النصير كانها نشـرت عليه ملاءة خضراء وان ما سنَــت بلَـظ عَينك لاترى الاَّ عَليْراً جَالَ فِيهُ الْهَــاء وَتُرَى بِنَفْسِكَ عِزَةً فِي دَوْجِهِ الْفُورَة وَاللَّه سَكَ حَيثُ سِرْتَ لِوَاءُ وَتَرَى بِنَفْسِكَ عِزَةً فِي دَوْجِهِ الْفُورَة وَاللَّه سَكَ حَيثُ سِرْتَ لِوَاءُ

وكما قال الآخر

النَّهُ وَ خَلَّ بِالشَّعَاعِ مُوَرَدُ قَلْ دَبَّ فِيلِهِ عِلَا رُظِلِّ الْبَانِ وَالْمَاءُ فِي سُوقِ الْغُصُونِ خَلاَخِلْ مِنْ فِضَةٍ وَ الزَّهْرُ كَالتَّيْجَانِ

فلما نطر ضوء المكان الى ذلك المرج الذي التفت اشجارة وزهت ازهاره وترنصت اطياره نادى اخاه شركان وقال له يا اخي ان دمشقا ما فيها مثل هذا المكان فلا نوحل منه الابعد ثلُّقة ايام حتى ناخل لنا راحة لا جل ان تنشط عساكر الاسلام وتقوى نفوسهم على لقاء الكفرة اللمجام فاقاموا فيه فبينما هم كذلك اذ سمعوا اصواتا من بعيل فسأل عنهم ضوء الهكان فقيل له انها قافلة تجار من بلاد الشام كانوا نازلين في هذا المكان للراحة لعل العساكر صادموهم وربما اخذ وا شياً من بضائعهم التي معهم حيث كانوا في بلاد الكفار و بعل ساعة جاء التجار وهم صارخون يستغيثون بالملك فلما رأى ضوء المكان فلك امر باحضارهم فعضروا بين يديه وقالوا ايها الملك اناكنا في بلاد الكفـــار ولم ينهبوا منا شيا فكيف تنهب اموالنـــا اخواننا المسلمون ونعن في بلادهم فاننا لما رأينا عساكركم اقبلنا عليهم قاخل وا ما كان معنا وقل اخبرناك بما حصل لنا ثم اخرجوا له كتاب ملك القسطنطينية فاخله شركان وقرأ ثم قال لهم سوف نرد

عليكم ما أخل منكم ولكن كان الواجب ان لاتحملوا تجارة ابن بلاد الكفار فقاأوا يامولانا ان الله سيرنا الى بلادهم لنظفر بمالم يظفر به احل من الغراة ولا انتم في غز واتكم فقال لهم شركان وما الذي ظفر تم به نقااوا ما نذكر ذلك الا في الخلوة لان هذا الاصر اذا شاع بین الناس ربما اطلع علیه احل فیکون ذلک سببا لهلاکنا و هلاک كل من يتوجه الى بلاد الروم من المسلمين و كنوا فل خبو الصناوق اللي فيه اللعينة ذات الدواهي فاخذهم ضوء المكان واخوه واختليا بهم فشرحوا لهمسا حديث الزاهد وصاروا يبكون حتى ابكو هما و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم الم

# فلما كانت الليلة الخامسة والتسعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان النصاري الذين في هيئة التجار لما اختلى بهم فدوء المكان واخوه شركان شرحوا لهما حديث الزاعل وبكوا حتى ابكوهما واخبرو هماكها علمتهم الكاهنة ذات الدواهي فرقّ تلب شركان للزاهل واخذتـ الرائنة عليه و قامت به الح∞ــية لله تعالى و قال لهم هل خلصتم هذا الزاهد ام هو في الدير الي الآن فقالوا بل خلصناه و تتلنا صاحب الدير من خوفنا على انفسنا ثم اسرعنا في الهرب خوفا من العطب وقل اخبرنا بعض الثقات ان في هذا الدير قناطير من الذهب والفضة والجواهر ثم بعد ذلك اتوا بالصندوق و اخر جوا منه تلك الملعونة كانها قرن خيار شنبر من شدة السواد والنحول وهي مكبلة بتلك السلاسل والقيود فلما نظرها ضوءالمكان هو والحافر ون ظنوا انه رجل من خيار العباد و افضل الزهاد خصوصا و جبينها يضي من الدهان الذي دهنت به و جهها فبكي ضوءالمكان

و الهوه بكاه شديدًا ثم قاما اليها و قبلًا يديها و رجليها و صــــارا ينتجبان فاشارت اليهما و قالت كُفا عن هذا البكاء و اسمعا كلامي فتركا البكاء امتثالا لامرها فقالت اعلها اني قل رضيت بها صنعه بي مولاي لاني ارى ان البلاء الذي نزل بي استحان منه عز و جل و من لم يصبر على البلاء و المعن فليس له وصول الى جنسات النعيم وكنت اتمنى اني اعود الى بلادي لا جزعاً من البلاء اللي حلّ بي بل لاجل ان اموت تحت حوا فرخيل المجاهدين الذين هم بعدالقتل احياء غير اموات ثم انشدت هذه الابيــــات

وَانْتُ مُوسَى وَهٰذَا الْوَقْتُ مِيْقَاتُ وَلَا تَخْفُ بِعَبالِ الْقُوْمِ حَيَّاتُ فَاتْرَأْسُطُوْرَالْعِلْيَوْمُ الْوَغَلِي الْوَرَا قَالِنَ سَيْفَكَ فِي الْاَعْنَاقِ آياتُ

العص طوروناوالعرب موقدة التي العَمَا تَتَلَقَفُ كُلُّ مَا صَنعُوا

فلها فرغت العجوز من شعرها تناثرت من عينيها المدامع وجبينها باللهان كالضوء اللامع فقام اليها شركان وقبل يدها واحضرلها الطعام فامتنعت وقالت اني لم افطر من مدة خمسة عشرعا ما فكيف افطر في هذه الساعة وقد جاد عليّ المولى بالخلاص من اسر الكفار ود فع عني ما هو اشق من عذاب النار فانا اصبر الى الغروب فلما جاء وقت العشاء اتمل شركان هو وضوء الهكان وقدما اليها الاكل و قالا لها كل ايها الزاهل فقالت ما هذا وقت الاكل و انها هذا وقت عبادة الملك الديان ثم انتصبت في المعراب تصلي الي ان ذهب الليل و لم تزل على عله العالة ثلثة ايام بليا ليها وهي لم تقعل الا وقت التحية فلما رائها ضوءالمكان على تلك الحالة ملك قلبه حسى الاعتقاد فيها وقال لشركان اضرب خيمة من الاديم لذلك

العابل ووكل فواشا بخلامنه وفياليوم الرابع دعت بالطعام فقل موالها ص الاوان ما نشتهي الاننس و تلل الاعين فلم تأكل من ذلك كله الا رغيمًا واحلاً بملح ثم نوت الصوم و لها جاء الليل قامت الى الصلوة فقال شركان لضوءالمكان اما هذا الرجل فقد زهد الدنيا غاية الزهد و لولا هذا الجهاد لكنت لا زسته و اعبدالله بخديمته حل القاه و قد اشتهیت ان ادخل معدالغیمة و اتعداث معه ساعة فقال له ضوء الهـــكان و ا<sup>نا</sup>كذلك و لكن ن<del>ــ</del>ن في غد ذاهبون الى غزو القسطنطينية و لم نجل لنا ساعة مثل هذه الساعة فقال الوزير دندان و انا الآخر اشتهي ان ارى هذا الزاهل لعله يدءواي بقضاء نعبي في الجهاد ولقاء ربي فاني زهدت الدنيا فلما جن عليهم الليل دخلوا على تلك الكاهنة ذات الدواهي في خيمتها فرا وها قائمة تصلي فلنوا منها و صار وا يبكون رحمة لها وهي لا تلتفت اليهم الى ان انتصف الليل فسلمت من صلوتها ثم اقبلت عليهم وحيتهم و قالت لهم لما ذا جئتم فقالوا لها ايها العابل اما سمعت بكائنا حولك فقالت ان الذي يقف بين يدي الله لا يكون له و جود فىالكون حتى يسمع صوت احل او يراه ثم انهم قالوا اننا نشتهي ان تعدثنا بسبب اسرك و تدعو لنا في هل، الليلة فانها خير لنا من ملك القسطنطينية فلما سمعت كلامهم قالت والله لولا انكم اصواء المسلمين ما احدثكم بشيًّ من ذلك ابدا فاني لا اشكو الآ الى الله وها انا اخبركم بسبب اسري اعلموا انني كنت في القلس مع بعض الابدال و ارباب الاحوال وكنت لا الكبر عليهم لان الله سبحانه و تعالى انعم عليّ بالنواضع و الوهل فاتفق انني توجهت الى البحر ليلة و مشيت على الهاء فداخلني العجب

من حيث لا ادري و قلت في نفسي من مثلي يمشي علي الماء فقسا قلبي من ذلك الوقت و ابتلاني الله الحب السفر فسافرت الى بلاد الروم و جلت ني اقطارها سنة كاملة حتى لم اترك مونمعا الا عبدت الله فيه فلما وصلت الى هذا المكان صعدت الى هذا الجبل و فيه د ير راهب يقال له ٥طروحني فلمــــا رآني خرج اليّ وقبل يدي ورجلي فقال اني را يتك منذ دخلت بلادالروم و قل شوقتني الى بلاد الاسلام ثم انه اخل بيدي و ادخلني ذلك الدير ثم دخل بي الى بيت مظلمم فلما دخلت فيه غافلني و اغلق عليّ الباب وتركني فيه اربعين يوما من غير طعام ولا شراب وكان قصله بذلك قتلي صبرا فاتفق في بعض الايام انه دخل ذلك الدير بطريق يقال له د قيانوس و صعه عشرة من الغلمان و معه ابنة يقال لها تماثيل و لكنها فيالحسن ليس لها مثيل فلما دخل<u>وا</u> اللهير اخبرهم الراهب مطروحني بخبري فقال البطريق اخرجوه لانه لم يبق من لحمه ما بوكله الطير ففتحوا باب ذلك البيت المظلم فوجلوني منتصبا فعاله واب اصلي واقرأ واسبح واتضرع العالله تعالى فلما رؤني على تلك العالة قال مطروحني أن هذا ساحر من السعرة فلما سمعوا كلامه قاموا جميعا و دخلوا علي و اقبل علي د قيانوس هو و جماعته و ضربوني ضربا عنيفا فعند ذلك تمنيت الموت و لُمت نفسي و قلت هذا جزاء من يتكبر و يعجب بما انعم عليه ربه مماليس في طـاقته و انت يا نفسي قل داخلك العجب والكبر اما علمت ان الكبر يغضب الرب و يقسى القلب و يدخل الانسان النار ثم بعد ذلك قيدوني وردوني الى مكاني وكان سردابا في ذلك البيت تحت الارض وكل ثلثة ايام يرمون الي قوصة من

الشعير وشربة ماء وكل شهر اوشهرين يأئتي البطويق ويلخل ذلك الدير وقدكموت ابنته تماثيل لانهاكانت بنت تسع سنين حين رأيتها ومضى لي في الاسر خمس عشرة سنة فجملة عمرها اربعة وعشرون عاما وليس في بلادنا ولا في بلاد الروم احسن منها وكان ابوها يخاف عليها من الملك ان يأخذها منه لانها و هبت نفسها للمسيع غيرانها تركب مع ابيها في زيّ الرجال الفرسان وليس لهـا مثيل في الحسن ولم يعلم من رآها انها جاربة و قل خزن ابوها اموالها في هذا الدير لان كل من كان عند، شي من نفائس اللخائر يضعه في ذلك الدير وقد رايت فيه من انواع الذهب والفضة والجواهر وسائو الاواني والتحف ما لا يحصي على دة الا الله تعالى فانتم اولى به من هو ًلاء الكنرة فغذوا ما ني هذا اللير و انفقوه على المسلمين وخصوصا المجا هدين ولما و صل هو ولا التجارالي القسطنطينية و با عوا بضاعتهم كلمتهم تلك الصورة التي في الحائط لكرامة اكرمني الله بها فجاوًا الى ذلك الدير وتتلوا البطريق مطروحني بعد ان عاقبوة اشد العقاب وجروة من لحيته فل لهم على موضعي فاخذوني ولم يكن لهم سبيل الا الهوب خوفا من العطب وني ليلة غد تأتي تماثيل الى ذلك الدير على عادتها ويليقها ابوها مع غلمانه لانه يخاف عليها فان شئتم ان تشاهلوا هذا الامر فخهد وني بين ايديكم وانا اسلم اليكم الاموال وخزانة البطريق دنيانوس التي في ذلك الجبل وقد رايتهم يخرجون اواني اللهب و الفضة يشربون فيها و رأيت عندهم جارية تغني لهم بالعربي فوا حسرتاة لوكان ذلك الصوت الحسن في قراءة القرآن وان شمَّتم فادخلوا ذلك الديرواكمنوا فيه الى ان يصل دقيانوس ومعه

ابنته فغذ وها فانها لا تصلح الالملك الزمان شركان اوللملك ضوءالمكان ففرحوا بذلك حين سمعوا كلامها الا اوزير دندان فانه لم يصدقها وما دخل كلامها في عقله و خشي ان يتعدد معها لاجل خاطر الملك وصار باهتا من كلامها ويلوح على وجهه علامة الانكار عليها نقالت العجوز ذات الدواهي اني اخاف ان يقبل البطريق و ينظر هذه العساكر في المرج فمسا يجسران يدخل الدير فامر السلطان العسكران يرحلوا صوب القسطنطينية وقال ضوء الهكان ان قصلي ان نائخل معنا مائة فارس وبغالا كتيرة ونتوجه الى ذلك الجبل لاجل ان نحملهم المال الذي في الدير ثم ارسل من وقته وساعته الى العماجب الكبير فاحضره بين يديه واحضر المقل مين والاتواك والديلم وقال اذاكان وقت الصباح فارحلوا الى القسطنطينية و انت ايها الحاجب عوضا عني في الراي والتدبير وانت يار ستم تكون ناثبا عن اخي في القتال و لا تعلموا احدا اننا لسنامعكم وبعل ثلُّنة ايام نلحقكم ثم انتخب مائة فارس من الابطال وانحاز هو واخوه شركان والوزير دندان والمائة فارس واخذ وا معهم البغال والصناديق لاجل حمل المال وادرك شهرزاد الصباح فسكتت 

# فلما كانت الليلة السادسة والتسعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان شركان واخاة ضوء المكان والوزير دندان والمائة خيّال سافروا الى الدير الذي وصفته لهم اللعينة دات الدواهي واخذوا معهم البغال و الصناديق لاجل حمل المال فلما اصبح الصباح نادى الحاجب بين العسكر بالرحيل فرحلوا

و هم يطون ان شركان وضوء المكان و الوزير دندان معهم و لم يعلموا انهم ذهبوا ال الدير هذا ماكن من امرهم و اما ماكان من امر شركان واخيه ضوء المكان والوزير دنامان فانهم اقامو الى أخر النهار وكانت الكفار اصحاب ذات الله واهي رحلوا خفية بعدان دخلوا عليها وقبلوا يديها ورجليها واستاذنوها في الرحيل فاذنت لهم وامرتهم بماشاءت من المكر فلماجن الظلام قامت العجوزوقالت لضوء المكان واصحابه قوموا معي الى الجبل وخذوا معكم فليلا من العسكر فاطاعوها وتركوا ني سفح الجبل خمسة فوارس وسار الباقون بين يدي ذات الدواهي وصار عمدها قوة من شدة فرحها وصار ضوء المكان يقول سبحان من قوي هذا الزاهل الذي ما رأينا مثله وكانت الكاهنة قد ارسلت كتابا على اجنعة الطير الي ملك القسطنطينية تخبره فيه بماجري و قالت في أخر الكتاب اريدان تنفذلي عشرة ألاف فارس من شجعان الروم ويكون سيرهم في سفح الجبل خفية لئلا يراهم عسكر الاسلام ويأتون الى الدير ويكمنون فيه حتى احضر اليهم ومعي ملك المسلمين واخوه فاني خل ءتهما وجئت بهما ومعهما الوزير ومائة فارس لاغير وسوف اسلم اليهم الصلبان التي في الدير وقد عرصت على قتل الواهب مطروحني لان الحيلة لا تتم الا بقتله فاذا تهت الحيلة فلا يصل من المسلمين الى بلادهم لادیار ولا نافخ نار و یکون مطروحنی نداء لاهــل الملة النصرانية والعصابة الصليبية والشكر للمسمح اولا وأخرا فلما وصل الكتــاب الى القسطنطينية جاء برّاج الحمام الى الملك انريدون بالورقة فلما قراً هما نفذ الجيش من وقته وجهز كلواحل بغرس وهجين وبغلل وزاد وامرهم ان يصلوا الى ذلك الدير

فلمـــا و صلوا الى البرج المعـــروف كمنوا فيه هذا ماكان من امر هو الاء و اما ما كان من امر الملك ضوء المكان و اخيه شركان والوزير دندان والعسكر فانهم لما وصلوا الى اللير دخلوة فراً وا الراهب مطروحني قل اقبل لينظر حالهم فقال الزاهل اقتلوا هذا اللعين فضر بوء بالسيف واستوء كاس الحتوف ثم مضت بهم الملعونة الى موضع النذور فاخرجوا منه من التحف والذخائر اكثر مهاو صفته لهم و بعدان جمعوا ذلك وضعوة في الصناديق و حملوة على البغال واما تماثيل فانها لم تحضر لاهي ولا ابوها خوفا من المسلمين فاقام ضوء الهكان في انتظار هاذلك النهار و ثاني يوم و ثالث يوم فقال شركان والله قلبي مشغول بعسكر الاسلام ولا ادري ما حالهم فقال اخوا انا فل اخذنا هذا المال العظيم ومانظن ان تماثيل ولا غيرها يا تي الى هذا الدير بعدان جوى لعسكر الروم ماجرى فينبغي اننا نقنع بها يسرة الله لنا ونتوجه لعل الله يعيننا على فتح القسطنطينية ثم نزلوا من الجبل فها امكن ذات اللواهي ان تتعرض لهم خوفا من التفطن بخلاا عها ثم انهم ساروا الى ان وصلوا الى باب الشعب واذا بالعجوز قداكمنت لهم عشرة ألاف فارس فلما رأوهم احاطوا بهم من كل جانب واشعوا نصوهم الرماح وجرد واعليهم بيض الصفاح و نا دى الكفار بكلمة كفرهم و فوقوا سهـام شرهم فنظر ضوء المكان واخوة شركان والوزير دندان اي هذا الجيش فرأوة جيشا عظيما وقالوا من اعلم هذه العساكر بنا فقال شركان يا الحي ما هذا وقت كلام بل هذا وقت الضرب بالسيف والرمي بالسهام فشدوا عزمكم وقووا نفوسكم لان هذا الشعب مثل الدرب له بابان وحق سيد العرب والعجم لولا ان هذا المكان ضيق لكنت افنيتهم وأوكانوا

مائة الف فارس فقال ضوء المكان او علمنا ذلك لاخذنا معنا خمسة آلاف فارس فقال الوزير دنادان لوكان دعد اعشرة آلاف فارس في هذا المكان الضيق لا تفيدنا شياءً ولكن الله يعيننا عليهم وانا اعرف هذا الشعب وضيقه واعرف ان فيه مفاوز كثيرة لاني قل غزوت فيه مع الملك عهر بن النعمان حيث حاصرنا القسطنطينية وكنا نقيم فيه وفيه ماء ابرد من الثلج فانهضوا بنا لنخرج من هذا الشعب قبل ان يكثر علينا عساكر الكفار ويسبقونا الى رأس الجبل فيرمو علينا الحجارة ولم نملك فيهم اربا فاخذوا في الاسراع بالخروج من ذلك الشعب فنظر اليهم الزاهد وقال لهم ما هذا الخوف وانتم قل بعتم انفسكم لله تعالى في سبيله والله اني مكثت مسبونا تحت الارض خمسة عشرعاما ولم اعترض على الله فيما فعل بي فقاتلوا في سبيل الله فمن قُتل منكم فالجنة ماوا، ومن قتل فالى الشرف مسعاء فلما سمعوا من الزاهد هذا الكلام زال عنهم الهم والغم وثبتوا حتى هجمت عليهم الكفار من كل مكان ولعبت في اعناقهم السيون ودارت بينهم لأس العتوف وقاتل المسلمون في طاعة الله اشل القتال و اعملوا في ألا الله الاسنة والنصال وصارضوء المكان يضرب الرجال ويجندل الاعال ويرمي رؤسهم خمسة خمسة وعشرة عشرة حتى افنى منهم علدا لايحمى وجُملًا لاتستقصى فبينها هو كذلك اذنظر الملعونة وهي تشير بالسيف اليهم وتقويهم وكل من خاف يهرب اليها وصارت تومي اليهم بقتل شركان فيميلون الى قتله فرقة بعــــ فرقة وكل فرقة حهلت عليه يحمل عليها ويهز مها وتاءتي بعدها فرتة اخرى حاملة عليه فيردها بالسيف على اعقابها فظن ان نصرة عليهم ببركة

العابل وقال في نفه ان هذا العابل قل نظر الله اليه بعين عنايته ونوي عزمي على الكفار الخالص نيته فاراهم يخافونني ولا يستطيعون الاقدام عليّ بل كلما حملوا عليّ يولون الادبار و يركنون الى الفرار ثم قاتلوا بقية يومهم الى آخر النهار ولما اتبل الليل نزلوا في مغارة من ذلك الشعب من كثرة ماحصل لهم من الوبال ورمي الحجارة و قتل منهم في ذلك اليوم خمسة واربعون رجلا و لما اجتمعوا مع بعضهم فتشوا على ذلك الراهل فلم يروا له اثرا فعظم عليهم ذلك وقالوا لعله استشهد نقال شركان انا راءيته يقوى الفرسان بالاشارات الربانية ويعيذهم بالآيات الرحمانية فبينهاهم في الكلام واذا بالملعونة ذات الدواهي قدا تبلت وفي يذها راس البطريق الكبير الرئيس على العشرين الفاوكان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا وقد تتله رجل من الاتراك بسهم فعجل الله بروحه الى النارفلما راي الكفار مافعل ذلك المسلم بصاحبهم مالوا بكلّيتهم عليه واوصلوا الادية اليه وتطعوع بالسيوف فعجّل الله به الى الجنة ثم ان الملعونة قطعت راً س ذلك البطريق واتت بها والقتها بين يدي شركان والملك ضوء المكان والوزيردندان فلمارآها شركان وثب قائما على قدميه وقال الحمد لله على سلامتك ورؤيتك ايها العابد المجاهد الزاهد نقال يا ولل ي اني قل طلبت الشهادة في هذا الميوم فصرت ارمي روحي بين عسكر الكفار وهم يهابونني فلما انفصلتم اخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير رئيسهم وكان يعدّ بالف فارس فضوبته حتى الحجت رأسه عن بل نه ولم يقل ر احل من الكفار ان يل نو مني واتيت بوأسه اليكم وادرك شهرزاد الصباح فسكت

### فلما كانت الليلة السابعة والتسعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان اللعينة دات اللواهي لما اخذت رائس البطريق رئيس العشرين الف كافراتت بها والقتها بين يله ي ضوء المكان واخيه شركان والوزير دندان وقالت لهم لما رايت حالكم اخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير وضربته بالسيف فاطعت راسه ولم يتمار احل من الكفار ان يدنو مني واتبيت براسه اليكم لتقوى نفوسكم على الجهاد وترضوا بسيو فكم رب العباد واريدان اشغلكم في الجهاد واذهب الي عسكركم ولو كانوا على باب القسطنطينية وآتيكم من عندهم بعشرين الف فارس يهلكون هؤلاء الكفرة فقال شركان وكيف تمضي اليهم ايها الزاهل والوادي مساود بالكفار من كل جانب فقات الملعونة الله يسترني عن اعينهم فلايروني ومن رأني لايجسران يقبل علي فاني في ذلك الوقت اكون فانيا في الله وهو يقاتل عني عِداة فقال شركان صدقت ایها الزاعل لاني شاهلت ذلك و اذا كنت تقدران تمضى اول الليل يكون ذلك اجود لنا نقال انا امضي في هذا الساعة وان كنت تريدان تجيء معي ولايراك احل فقم وان كان اخوك يذهب معنا اخذناء دون غيرة فان ظل الولى لايستر غير اثنين فقال شركان اما انا فلا اترك اصحابي ولكن اذا كان اخي يرضى بذلك فلا باس حيث ذهب معك وخلص من هذا الضيق فانه هو حض المسلمين وسيف رب العالمين وان شاء فلياخل معه الوزير دندان او من يختارثم يرسل الينا عشرة آلاف فارس اعانة على هو لا اللئام فاصطلحوا واتفقوا على هذا العال ثم ان العجوز قالت امهلوني حتى اذهب تبلكم

وانظر حال الكفرة هل هم فيام او يقظانون فقالوا ما نضرج الامعك ونسلم امرنا لله فقالت اذا طاوءتكم لاتلوموني ولوموا انفسكم فالرأي عندي ان تمهلوني حتى اكشف خبرهم فقال شركان امض اليهم ولا تبطئ علينا لاننا ننتظرك فعند ذلك خرجت ذات الدواهي وكان شركان حدث اخاه بعد خروجها و قال لولا ان الزاهد صاحب كرامات ما كان قمل هذا البطريق الجبار و في هذا القدركفاية في كرامة هذا الزاهد و قد انكسرت شوكة الكفار بقتل هذا البطريق لانه كان جبارا عنيدا و شيطانا مريدا فبينهاهم يتعدثون في كرامات الزاهل و اذا با للعينة ذات الدواهي قد دخلت عليهم و و عدتهم بالنصر على الكفرة فشكر وا الزاهد على ذلك وام يعلموا أن هذه حيلة و خداع ثم قالت اللعينة اين ملك الزمان ضوءالمكان فاجا بها بالتلبيـــة نقالت له خل معک وزيرک و سر خلفي حتی ناهب الى القسطنطينية وكانت ذات الدواهي قد اعلمت الكفار بالحيلة التي عملتها ففرحوا بذلك غاية الفرح و قالوا ما يجبر خاطرنا الاقتل ملكهم في نظير قتل البطريق لانه لم يكن عندنا افرس منه و قالوا لعبوز النعس ذات الدواهي حين اخبرتهم بانها تذهب اليهم بملك المسلمين اذا اتيت به ناخذه الى الملك افريدون ثم أن العجوز ذات الدواهي توجهت و توجه معها ضوءالهكان والوزير دندان وهي سابقة عليهما وتقول لهما سيرا على بركةالله تعالى فاجاباها اي قولها ونفذ فيهما سهم القضاء والقدر ولم تزل سائرة بهما حتى توسطت بهما بين عسكر الروم ووصلوا الىالشعب المذكو رالضيق و عساكر الكفار ينظرون اليهم ولا يتعرضون لهم بسوءلان الملعونة اوصتهم بذلك فلما نظر ضوءالمكان والوزير دندان

ا عساكو الكفار وعرفوا ان الكفار عاينوهم وام يتعرضوالهم قال الوزير دندان والله ان هذ؛ كوامة من الزاهل ولا شك انه من الخواص فقال ضوء الهكان والله ما اظن الكفار الاعميانا لاننا نواهم وهم لا يو وننا فببنها هما فيالثناء على الزاهل وتعداد كراماته وزهده وعباداته واذا بالكفار قل هجموا عليهما و احاطوا بهما وقبضوا عليهما وقالوا هل معكما احل غير كما فنقبض عليه نقال الوزير دندان اما ترون هذا الرجل الأخر اللي بين ايدينا نقال لهم الكفار وحق المسيح والرهبان و الجا ثليق والمطران اننا لم نراحدا غير كما فقال ضوءالمكان والله ان الذي حلّ بنا عقوبة لنا من الله تعالى و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المب

## فلما كانت الليلة الثامنة والتسعون

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الكفار لما قبضوا على الملك ضوء المكان والوزير دندان قالوا لهما هل معكما غير كما فنقبض عليه فقال الوزير دندان اما ترون هذا الرجل الأخرالذي معنا قالواوحق المسيع والرهبان والجا ثليق والمطران اننا ما نرى احدا غير كماثم ان الكفار قل وضعوا التيود في ارجلهما ووكلوا بهما من يحرسهما في المبيت وغابت العجوز ذات الل و اهي عن اعينهما فصارا يتاسفان ويقولان لبعضها ان الاعتراض على الصالحين يؤدي الى أكثر من ذلك وجزانا ما حل بنا من الضيق الذي نعن فيه هذا ما كان من امرضو المكان والوزيز دندان واما ما كان من امر الملك شركان فانه بات تلك الليلة فلما اصبح الصباح قام وصلى صاوة الصبح ثم نهض هو و من معه من العساكر و تا شموا الى تتال الكفار وقوى قلبهم شركان و وعدهم بكل خير

ثم ساروا الى ان وصاوا الى الكفار فلما رآئهم الكفار من بعيد قالوا لهم يا مسلمون انا اسونا سلطانكم و وزيرة الذي به انتظام اسركم و ان لم ترجعوا عن قبا لنا تتلناكم عن أخركم وافا سلمتم لنا اننسكم فاننا نروح بكم الى ملكنا فيصا لحكم على ان لا تخرجوا من بلادنا ولا تذهبوا الى بلاد كم ولا تضرونا بشيء ولا نضركم بشيء فان طاب خاطركم كان الحظ لكم وان ابيتم فما يكون الاقتلكــم و قل عرفناكم وهذا أخر كلامنا معكم فلما سمع شركان كلامهم وتحقق اسر اخيه والوزير دندان عظم عليه ذلك وبكي وضعفت قوته وايقن بالهلاك فقال في نفسه يا ترى ما سبب اسرهما هل حصل منهما اساءة ادب في حق الزاهل واعترضا عليه او ما شأنهما ثم نهضوا الى قنال الكفار فقتلوا مِنهم خلقا كثيرا و تبين في ذلك اليوم الشجاع من الجبان واختضب السيف والسنان وتهافت عليهم الكفار تهافت الناباب على الشراب من كل مكان وما زال شركان ومن معه يقاتلون قتال من لا يخاف الموت ولا يعتريه في طلب الفرصة فوت حتى سال الوادي باللهاء وامتلائت الارض بالقتلى فلها اقبل الليل تفرقت الجيوش وكل من الفريقين ذهب الى مكانه وعاد المسلمون الى تلك المغارة وبانت صنهم الغلبة والخسارة ولم يمق صنهم الا القليل لم يكن منهم الا على الله والسيف تعويل وقل قتل منهم في هذا النهار خمسة و تُلْمُون فارسا من الامراء الاعيان وان قتل بسيفهم من الكفار آلاف من الرجال و الركبان فلما عاين شركان ذلك ضاق عليه الا مر وقال لا صحابه كيف العمل نقال له اصحابه لايكون الا مايريد، الله تعالى فلما كان ثاني يوم قال شركان لبقية العسكران خرجتم للقتال مأبقي منكم احد لانه لم يبق عندنا الا قليل من الهاء والزاد والرأي الذي عندى فيه الرشاد ان تجردوا سيوفكم وتخوجوا و تقفوا على باب تلك المغاوة لاجل ان تدفعوا عن انفسكم من يدخل عليكم فلعل الزاهد ان يكون وصل الى عسكر المسلمين وبائنينا بعشوة ألاف فارس فيعينوننا على قتال الكفوة ولعل الكفار لم ينظروه هاو ومن معه فقال له اصحابه ان هذا الرأى هو الصواب وما في سداده ارتياب ثم ان العسكر خرجوا و ملكوا باب المغارة و و قفوا في طرفيه وكل من اراد ان يدخل عليهم من الكفار يقالمونه وصاروا يد فعون الكفار عن الباب و صبروا على قتال الكفار الى ان فهب النهار الكفار عن الباب و صبروا على قتال الكفار الى ان فهب النهار الكفار عن اللهم بالاعتكار وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة التاسعة والتسعون

قالت بلغنى ايها الملك السعيدان عسكر المسلمبن ملكوا باب المغارة و وقفوا في طرفيه وصاروا يد فعون الكفار عن الباب وكل من ارادان يهجم عليهم قتلوه و صبروا على قتال الكفار الى ان ولى النهار واقبل الليل بالاعتكار ولم يبق عند الملك شركان الآخمسة وعشرون رجلا لاغير فقال الكفار لبعضهم متى تنقضي هذه الايام فاننا قد تعبنا من قتال المسلمين فقال بعضهم قوموا نهجم عليهم فانه لم يبق منهم الاخمسة وعشرون رجلا فان لم نقدر عليهم نضرم عليهم النار فان انقادوا وسلموا انفسهم الينا اخذنا هم اسارئ وان ابوا تركناهم حطبا للنارحتى يصيروا عبرة لاولى الابصار فلا رحم المسيح اباهم ولا جعل مستقر النصارى مشواهم ثم انهم حملوا المعطب الى باب المغارة واضرموا فيه النار فايقن شركان و من معه با لبوار فسلموا نفوسهم فبينما هم كذلك و اذا بالبطريق الرقيس عليهم التفت الى المشير

بقتلهم نقال له لا يكون تتلهم الا عنه الملك افريدون لاجل ان يشفي غليله فينبغي اننا نبقيهم عندنا اسارى وفي غدنسا فربهم الى القسطنطيمية ونسلمهم الى الملك افريدون فيفعل بهم مايريد فقالوا هذا هو الوأى الصواب ثم امروا بتكتيفهم وجعلوا عليهم حراً ما فلما حنَّ الظلام اشتغل الكفار باللهو والطعام ودعوا بالشــراب فشربوا حتى انقلب كل منهم على قفاة وكان شركان واخوة ضوء المكان مقيدين وكذلك من معهم من الابطال فعند ذلك نظر شركان الي اخيه وقال له يا اخي كيف الخلاص فقال ضوء المكان و الله لا ادري وقل صرنا كالطير في الا قفاص فاغتاظ شركان و تنهد من شدة غيظه وتمطّى فانقطع الكتاف فلما خلص من الوثاق قام الي رئيس العواس و اخذ مفاتیح القیود من جیبه و فکّ ضوء الہ\_کان و فکّ الوزیر دندان وفك بقية العمكو ثم التفت الى اخيه ضوء المكان و الوزير دندان و قال اني اريدان اتتل من الحراس ثلثة ونا خذ ثيا بهم ونلمسها نعن الثلثة حتى نصير في زيّ الروم ونسير بينهم حتى لا يعرفوا احدًا منا ثم نتوجه الى عسكرنا فقال ضوء الهكان ان هذا الرأي غير صواب لاننا اذا قتلناهم نخاف ان يسمع احل شخيرهم فتنتبه الينا الكفار فيقتلوننا والرأي السديدان نسير اله خارج الشعب فاجابوه الى ذلك فلما صاروا بعيدا عن الشعب بقليل راوا خيلا مر بوطة و اصحابها نا تمون نقال شركان لاخيه ينبغي ان يا خذ كل واحل منا جوادا من هذه الخيول وكانوا خمسة وعشرين رجلا فاخذ وا خمسة وعشرين جوادا وقد القي الله النوم على الكفار لكمة يعلمها ثم ان شركان جعل يختلس من الكفار السلاح من السيوف و الرماح حتى اكتفى ثم ركبوا الخـيل التي اخذوها وساروا وكان

في ظن الكفار الله لا بفلم احل على فكاك ضوء المكان واخيه ومن معها من العداكر وانهم لابقلرون على الدروب فلما خلصوا جميعا ص الاسروصاروا في اص من الكفار وصل شركان الي اصحابه فوجل هم في انتظارة واتفين على ناروهم ٥٠٠ اجله في غاية الافتكار فالتفت اليهم شركان وقال لهم لا تخافوا حيث ستر نا الله ولكن عندي رأى و لعله صواب نقالوا وما هو قال اريدان تطلعوا فوق الجبل وتكبروا كلكم تكبيرة واحلة وتقولوا لقل جاءتكم العساكوالا سلامية ونصيح كلنا صيحة واحدة بقول الله اكبر فيفترق الجمع من ذلك ولا يجدون لهم في هذا الوقت حيلة فانهم سكارى ويظنون ان عسكر المسلمين احاطوابهم من كل جانب واختلطوا بهم فيقعون ضربا بالسيوف في بعضهم من دهشة السكر والنوم فنقطعهم بسيونهم ويدو والسيف فيهم الى الصباح فقال ضوء المكان ان هذا الرأى غير صواب والصواب اننا نسير الى عسكرنا ولا ننطق بكلمة لاننا ان كبرنا تنبهوا لنا واحقونا فلم يسلم منا احل فقال شركان والله لوا نتبهوا لنا ما علينا بائس و اشتهي ان توافقوني على هذا الرائى وهو لا يكون الاخيرا فاجابوة الى ذلك و طلعوا فوق الجبل و صاحوا بالتكبير فكبّرت معهم الجبال والا شجار والاحجار من خشية الله فسمع الكفار ذلك التكبير فصاح الكفار و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة الموفية للمائة

قالت الغني ايها الملك السعيدان شركان قال اشتهي ان توا فقوني على هذا الراي و هو لا يكون الاخيرا فاجابوه الى ذلك و طلعوا فوق الجبل و صاحوا بالتكبير فكبرت معهم الجبال والاشجار والاحجار

من خشية الله فسمعه الكفار فصاحوا على بعضهم ولبسوا السلاح وقااوا فل هجمت علينا الاعداء وحق المسيح ثم قتلوا من بعضهم ما لا يعلم عدده الاالله تعالى فلها كان الصباح فتشوا على الاسارى فلم يجدوا لهم اثرا فقال روسًاوهم اناللي فعل بكم هذا الفعل هم الاسارى الذين كانوا عندنا مدونكم والسعي خلكم حتبي تلحقموهم فتسقوهم كأس الوبال ولا يحصل لكم خوف ولا انذهال ثم انهم ركوا خيولهم و سعوا خلفهم فها كان الا لحظة حتى لحقوهم و احاطوابهم فلما رائع ضوءالمكان ذلك ازداد به الفزع و قال لاخيه ان الذي خست من حصو له قل حصل وما بقي لنا حياة الاالجهاد فلزم شركان السكوت عن المقال ثم انعلا ضوء المكان من اعلا الجبل وكبر وكبرت معه الرجال وعولوا على الجهاد وباعوا انفسهم في طاعة رب العباد فبينهاهم كذلك و اذا باصوات يصيحون بالتهليل والتكبير والصلوة والسلام على البشير النذيز فالتفتوا الي جهة الصوت فرأوا جيوش المسلمين و عساكر الموحلين مقبلين فلما راؤهم قريت قلوبهم و حمل شرکان علیالکافرین و هلّـــل و کبرّ هو و من معه من الموحدين فار تجت الارض كالزلازل و تفوقت عسا كر الكفار في عرض الجبال فتبعتهم المسلمون بالضرب والطعان و ازاحوا منهم الروس عن الابدان ولم يزل ضوءالمكان هو و من معه من المسلمين يضربون في اعناق الكافرين الى ان ولى النهار و انبل الليل بالاعتكار ثم انجاز المسلمون اي بعضهم وباتوا مستبشرين طول ليلهم فلما اصبح الصباح و اشرق بنورة و لاح رأوا بهرام مقدم الديلم و رستم مقدم الاتراك و معهما عشر ون الف فارس مقبلين عليهم كالليوث العوابس فلما رأوا ضوءالمكان ترجّل الفرسان و سلموا عليه و قبلوا الارض بين

# ٥٢٦ حكايه وصول بهرام ورسم مع عشرين الف فارس من المسلمين عشرين الف فارس من المسلمين

يديه فقال لهـم ضوءالمكان ابشر وا بنصر المسلمين وهلاك قوم الكافرين ثم هنوا بعشهم بالسلامة و عظيم الاجر فيالقيامة وكان السبب في مجيمه م الى هـ فا المكان ان الامير بهـ وام والامير رستم والحاجب الكير لها ماروا بجيوش المسلمين والرايات ملى رؤسهم منشورة حتى وصلوا الى القسطنطينية راؤا الكفار قل طلعوا على الاسوار و ملكوا الابواج والنلاع و استعدوا في كل حص مناع حيمن علموا بقلوم العساكر الاسلامية والاعلام المحمَّدية وقدسمعوا نعقعة السلاح وضجة الصياح ونظروا فرأوا المسلمين وسمعوا حوافو خيو لهم من تحت الغبار فاذاهم كالجراد المنتشر والسحاب المنهمو وسمعوا اصوات المسلمين بتلاوة القراآن وتسبيع الرحمن وكان السبب في اعلام الكفار بذلك ما دبُّرته العجوز ذات الدواهي من زورها و عهرها و بهتانها ومكرها حتى قربت العساكر كالبحر الزاخر من كثرة الرجال والفرسان والنساء والصبيان فقال امير الترك لامير الديلم يا امير اننابقيناعلى خطر من الاعداء الذين فوق الاسوار فانظر الى تلك الابراج والى هذا العالم الذي كالبعر العجاج المتلاطم بالامواج ان هؤلاء الكفار قدرنا مائة مرة ولانام من جاسوس يخبرهم ان ماعندنا من سلطان واننا على خطر من الاعداء الذين لا يعصى عددهم ولا ينقطع مددهم خصوصا مع غيبة الملك ضوءالمكان و اخيه والوزير الاجل دندان نعند ذلك يطمعون فينا لغيبتهم عنّا فيم=قوننا بالسيف عن آخرنا ولا ينجو منا ناج و من الرائى ان تاخل انت عشرة آلاف فارس من المواصلة والاتراك و تذهب بهم الها دير مطروحني و مرج ملوخنا في طلب اخواننا واصحابنا فان اطعتموني كنتم سببا فىالفرج

brv

عنهم ان كان الكف ار قل ضيقوا عليهم و ان لم تطيعوني فلا لوم علي و اذا توجهتم ينبغي ان ترجعوا الينا مسرعين فان من العزم سوء الظن فعندها قبل الامير المذكور كلامه وانتخبا عشرين الف فارس و ساروا يقطعون الطرقات طالبين الموج المذكور واللايو المشهور هذا ماكان من امر سبب مجيئهم و اما ماكان من امر العجوز فات اللواهي فانها لها اوقعت السلطان ضوء المكان واخاه شركان والوزير دندان في ايدى الكفار اخذت تلك العاهرة جوادا وركبته وقالت للكفار اني اريد ان الحق عسكر المسلمين واتحيل على هـ لاكهم لانهم في القسطنطينية فاعلمهم أن اصحابهم هلكوا فاذا سمعوا ذلك مني تشتت شملهم وانصرم حبلهم وتفرق جمعهم ثم ادخل انا الى الملك افريدون ملك القسطنطينية وولدي الملك حردوب ملك الروم واخبرهما بهذا الخبر فيخرجان بعساكرهما الى المسلمين ويهلكونهم ولا يتركون احدا منهم ثم انها سارت تقطع الارض على ذلك الجواد طول الليل فلها اصبح الصباح لاح لها عسكر بهوام ورستم فلخلت بعض الغابات واخفت جوادها هناك ثم خرجت و تمشَّت قليلًا وهي تقول في نفسها لعل عماكر المسلمين قل رجعوا منهز مين من حرب القعطنطينية فلما قربت منهم نظرت اليهم وتحققت اعلامهم فراتها غير منكسة فعلمت انهم اتوا غير منهزمين ولا خائنين على ملكهم واصحابهم فلما عاينت ذلك اسرعت نحوهم بالجري الشديد مثل الشيطان المريد الي ان وصلت اليهم وقالت لهم العجل العجل يا جند الرحمٰن الى جهاد حزب الشيطان فلهارأها بهرام اقبل عليها وترجل وقبل الارض بين يديها وقال لها ياولي الله ماوراءك فقال لاتســـال عن سرء

الحال و شديد الا هوال فان اصحابنا لما اخذوا المال من ديو سلر وحنى ارادواان يتوجهو الى القسططينية فعند ذلك خوج عليهم عسكر جوار دو باس ص الكفار ثم ان الملعونة اعادت اليم الحديث ارجانا و وجلا وقالت أن اكثرهم هلك ولم يبق منشم الا خمسة وعشرون رجلا نقال بصرام ايها الزاهل متى فارقتهم فقال في ليلتي هذ؛ فقال بهرام سبحان الذي طوى لك الارض البعيدة وانت ماش على قد ميك متكنًا على جريدة لكنك من الاولياء الطيارة الملهمين وحي الاشارة ثم ركب على ظهر جوادة وهو مل هوش حيران بها سمعه من ذات الافك و البهتان و قال لا حول ولا قوة الا بالله لقل ضاع تعبنا و ضاقت صل ورنا و أسر سلطاننا و من معه ثم جعلوا يقطعون الارض طولا وعرضا ليلا ونهارا فلمساكان وتت السحر انبلوا علي رأس الشعب فرائوا ضوء المكان و اخاه شركان يناديان بالتهليل والتكبير والصلوة والسلام على البشير النذير فحمل هو واصحائه واحاطوا بالكفار احاطة السيل بالقفار وصاحوا عليهم صياحا ضجت منه الابطال و تصل عت به الجبال فلما اصبح الصباح واشرق بنورة ولاح فاح لهم من ضوء المكان طيبه و نشره و تعارفوا ببعضهم كهاتقلم ذكرة فقبلوا الارض بين يدي ضوء الهكان واخيه شركان واخبرهم شركان بها جرى لهم في المغارة فتعجبرا من ذلك ثم قالوا لبعضهم اسر عوا بنا الى القسطنطينية لاننا تركنا اصحابنا هناك و تلوبنا عندهم فعند ذلك اسرعوا في المسير وتو كلُّوا على اللطيف الخبير وكان ضوء المكان يقوى المسلمين على الثبات وينشد هذه الابيــــــات

لَكَ الْكَهُ لُ يَامُدُ تُوجِبَ الْحُمْدِ وَالتَّشْكُرِ فَمَا زُلِتَ لِيْ بِالْعَرْنِ يَارَبِّ نِي أَمْرِي

كَنيْلاً وَقَلْ قَلْ رُتَ لِيْ نَصْرِي وَقَلْ وَالنَّصْرِ وَقَلْ تَبْيْ سَيْفَ الشَّجَّاءَةِ وَالنَّصْرِ وَقَلْ جُدُفَ لِي مِن فَيَضِ جُودُكَ بِالْغَمْرِ وَقَلْ جُدُو السَّلْمُ وَالْمَوْتِ فَيْ حُلَلٍ حُمْرٍ وَقَلْ رَجْعُوا بِالصّرِبِ فَيْ حُلَلٍ حُمْرٍ وَقَلْ رَجْعُوا بِالصّرِبِ فَيْ حُلَلٍ حُمْرٍ وَقَلْ رَجْعُوا بِالصّرِبِ فَيْ حُلَلٍ حُمْرٍ وَعَلَى عَلَيْهِم عَوْدَةَ الصّيغُم الْغَمْرِ وَعَلَى عَلَيْهِم عَوْدَةَ الصّيغُم الْغَمْرِ وَعَلَى الْمُوتِ لَا تَهُوةِ الْخَمْرِ وَعَلَى الْمَوْتِ لَا تَهُوةِ الْخَمْرِ وَعَلَى الْمُوتِ لَا تَهُوةِ الْخَمْرِ وَعَلَى الْمَوْتِ لَا قَهْوَةِ الْخَمْرِ وَعَلَى الْمُوتِ لَا قَهْوَةِ الْخَمْرِ وَعَلَى الْمَوْتِ لَا قَهْوَةِ الْخَمْرِ وَعَلَى الْمُوتِ لَا قَهْوَةِ الْخَمْرِ وَعَلَى الْمُوتِ لَا قَهْوَةِ الْخَمْرِ وَعَلَى السَّلْطَانُ فِي الْمَدْ وَالْحَضْرِ وَعَلَى الْمَلْ وَوَالْحَضْرِ وَقَلْ السَّلْطَانُ فِي الْجَلْلِ تَعْلُو عَلَى نَهْرٍ وَقَلْ الْمُوتِ لَهُ الْجَلْلِ تَعْلُو عَلَى نَهْرٍ وَقَلْ الْمُؤْلِ الْعَلْلِ تَعْلُو عَلَى نَهْرٍ وَقَلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْعَلْلِ تَعْلُو عَلَى نَهْمٍ لَيْ الْجُلْلِ تَعْلُو عَلَى نَهْرٍ لَوْ الْجُلْلُ تَعْلُو عَلَى نَهْرِي الْخَلْلِ تَعْلُو عَلَى نَهْرِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ عَلَى نَهْمِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ

فلما فرغ ضوءالمكان من شعرة هنّاً اخوة شركان بالسلامة وشكرة على افعاله ثم انهم توجّهوا صجدين المسير وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباحب

### فلما كانت الليلة الحادية بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان شركان هنا أخوة ضوء الهكان بالسلامة وشكرة على افعا له ثم انهم توجهوا مجدين الهسير طالبين عساكرهم هذا ماكان من امرالعجوز ذات الدواهي فانها لها لاقت عسكر بهرام ورستم عادت الى الغابة و اخذت جوادها و ركبته واسرعت في سيرها حتى اشرفت على عسكر الهسلمين المحاصرين للقسطنطينية ثم انها نزلت و اخذت جوادها و اتت به

الى السرادق اللي فيه الحاجب فلها رأها نهض لها قائها و اشار اليها بالايماء وقال مرحبا بالعابل الزاهل ثم سألها عما جرى فاخبرته بخبرها المرجف وبهتانها المتلف وقالت اني اخاف على الامير رستم والامير بهرام لاني تد لاقيتهما مع عسكرهما في الطريق وارسلتهما الى الملك ومن معه وكانا في عشرين الف فارس والكفار أكثر منهم واني اردت ني هذه الساعة ان ترسل جملة من عسكرك حتى يلعقوهم بسرعة لئلا يهلكوا عن آخرهم و قالت لهم العجل العجل فلما سمع الحاجب و المسلمون منها ذلك اكلام انعلت عزائمهم و بكوا فقالت لهم ذات الدواهي استعينوا بالله واصبروا على هذه الرزيّة فلكم اسرة بمن سلف من الامة المحمدية فالجنة ذات القصوراء للها الله لمن يموت شهيدا ولابد من الموت لكلّ احل ولكنه في الجهاد احمل فلما سمع الحاجب كلام اللعينة ذات اللواهي دعا باخ الامير بهرام وكان فارسا يقال له تركاش وانتخب له عشرة ألاف فارس ابطال عوابس وامرة بالسير فسار في ذلك اليوم وطول الليل حتى قرب من المسلمين فلها اصبح الصباح رائى شركان ذلك الغبار فخاف على المسلمين و قال ان هذه عساكر مقبلة علينا قاما ان يكونوا من عسكر المسلمين فهذا هو النصر المبين و اما ان يكونوا من عسكو الكفار فلا اعتراض على الاقدار ثم أنّه اتى الى اخيه ضوء المكان و قال له لا تخف ابدا فاني افديك بروحي من الردى فان كان هوالاء من عسكر الاسلام فهذا من مزيل الانعام و ان كان هولاء اعداونا فلا بد من قتالهم لكن اشتهي أن أقابل العابل قبل موتي لاسائله أن يلعولي ان لا اموت الاشهيدا فبينهاهم كذلك و اذا بالرايات تد لاحت

مكتوبا عليها لااله الالله محمل رسول الله فصاح شركان كيف حال المسلمين قالوا بعافية و سلامة وما اتينا الاخوفا عليكم ترجل رئيس العسكر عن جوادة و قبل الارض بين يديمه و قال يا مولانا كيف السلطان والوزير دندان ورستم و اخي بهرام أمّاهم الجميع سالمون فقال بخير ثم قال له و من الذي اخبركم بخبرنا قال الواهد وقد ذكر انَّه لقي الحي بهوام ورستم و ارسلهما اليكم و قال لنا ان الكفـــار قد احاطوا بهم وهم كثير ون وما ارى الامر الله بخلاف ذلك و انتم منصورون فقالوا له وكيف و صول الزاهل اليكم فقالوا له كان سائراً على قدميه و قطع ني يوم و ليلة مسيرة عشرة ايام للفارس الهجلّ فقال شركان لا شك انه ولي الله و اين هو قالوا له تركناه عنل عسكرنا اهلالايمان يحرفهم على قتال اهلاالكفر والطغيان ففرح شركان بلك وحمدوا الله على سلامتهم و سلامة الزاهل و ترحمسوا على من قتل منهم و قالوا كان ذلك في الكتاب مسطورا ثم ساروا مجدين في سيرهم فبينهاهم كذلك و اذا بغبار قد طار حتى سدّ الانطار و اظلم صنه النهار خنظر اليه شركان و قال اني اخاف ان يكون الكفار قد كسر وا عسكر الاسلام لان هذا الغبار سد المشرقين وملا الخافقين ثم لاح من تحت ذلك الغبار عمود من الظلام اشل سوادا من حالك الايام ولا زات تقرب منهم تلك الدعامة وهي اشلًا من هوليوم القيامة فتسارعت اليها الخيل والرجال لينظر وا ما سبب سوء هذا العال فرائوا الزاهل المشار اليه فازدحموا على تقبيل يديه و هو ينادي يا امة خير الانام و مصباح الظلام ان الكفسار غدروا بالمسلمين فادركوا عساكر الموحدين وانقذوهم من ايدى الكفرة اللهٔ ام فانهم هجموا عليهم في الخيام و نزل بهم العداب المهين

٤٣٦ حكاية هزيمة عسكو المسلمين من الروم ووصولهم عند ضوء المكان وشركان و كانوا في مكانهم أصنين فلها سمع شركان ذلك الكلام طـار قلبه من شله الففقان و ترجّل عن جواده و هو حيران ثم قبل يل الزاهل و رجليه وكذلك اخوة ضوءالمكان و بقية العسكو من الرجال والركبان الا الوزير دندان فانه لم يترجّل عن جواده و قال والله ان تلبي نافر من هذا الزاهد لاني ما عرفت للمتنطّعين عياللين غير المفاسل فاتركوه و ادركوا اصحابكم المسلمين فان هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العالمين فكم غزوت مع الملك عمربن النعمان و دست اراضي هذا المكان فقال له شركان دع هذا الظن الفاسل امانظرت الى هذا العابل و هو يحرض المومنين على القتال ولا يبالي با لسيوف والنبال فلا تغتهه لان الغيبة مذموهة و لحوم الصالحين مسمومة و انظر الى تحريضه لنا على قتال اعدائنا ولولا ان الله تعالى يحبه ما طوى له البعيل من الارض بعل ان اوتعه سابقا فى العذاب الشديد ثم ان شركان امر ان يقدموا بعلة نوبية الى الزاهل ليركبها وقال له اركب ايهاالزاهل الناسك العابل فلم يقبل ذلک و امتنع من الرکوب و اظهر الزهل لینل المطلوب و ما دروا ان هذا الزاهد العاهر هوالذي قال في مثله الشــــاعر

صَلَّى وَصَامَ لِا مُوكَانَ يَطْلُبُهُ لَمَّا فَضَى الْاَمْرَ لَاصَلَّى وَلَا صَامَا

ثم ان ذلك الزاهد ما زال ما شيابين الخيل و الرجال كانه الثعلب المحتال للاغتيال وصار رافعا صوته بتلاوة القرآن وتسبيع الرحمن ومازالوا ساقرين حتى اشرفوا على عسكر الاسلام فوجدهم شركان في حالة الانكسار والحاجب قد اشرف على الهزيمة والفراروسيف الروم يعمل بين الابرار و الفجار و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المبلح

#### فلماكانث ألليلة الثانية بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان شركان لما ادرك المسلمين وهم في حالة الانكسار و العاجب قد اشرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين الابرار والفجّار وكان السبب في خذل المسلمين ان اللعينة ذات اللواهي علوة اللين لمارأت بهرام ورستم قلسارا بعسكرهما نيو شركان واخيه ضوء الهكان سارت هي نحو عسكو المسلمين وانفذت الامير تركاش كما تقدم ذكرة وقصدها بذلك ان تفرق بين عسكر المسلمين لاجل ان يضعفوا ثم تركتهم و تصدت القسطنطينية ونادت بطارقة الروم باعلى صوتها وقالت ادلوا حبلا لِأَربِطُ فبه هذا الكتاب واوصلوه الى ملككم افريدون ليقرأه هو وولكي ملك الروم ويعملا بماقيه من امرة و نواهيه فادلوا اليها حبلا فربطت فيه الكتاب وكان مضمونه من عند الداهية العظميل والطاسّة الكبرئ ذات الدواهي الى الملك افريدون اما بعد فاني دبرت لكم حيلة على هلاك المسلمين فكونوا مطمئتين وقد اسرتهم واسرت سلطانهم ووزيرهم ثم توجهت الى عسكرهم واخبرتهم بذلك فانكسرت شوكتهم وضعفت توتهم وقل خدعت العسكر الهما صرين للقسطنطينية حتى ارسلت اثنا عشر الف فارس مع الامير تركاش خلاف الهــاً سورين و ما بقي منهم الاالقليل فالمراد منكم اللم تخرجون اليهم بجميع عسكركم ني بقية هذا النهار وتهجمون عليهم في خيامهم ولكنَّكم لا تخرجون الا سواء و انتلوهم عن أخرهم فانّ المسيح تل نظر اليكم والعذراء تعطّفت عليكم وارجو من المسيح ان لاينسى فعلى الذي تل فعلته فلمـــا وصل كتــابها الى الملك

افريدون فرح فرحا شديدا وارسل في الحال الى ملك الروم ابن فات الله واهي واحضره وترأ الكتاب عليه ففرح وقال انظر مكراهي فانه يغنى عن السيوف وطلعتها تنوب عن هول اليوم المخوف نقال الملك افريدون لاعدم المسيح طلعة امك ثم انه امر البطارقة ان ينادوا بالرحيل الى خارج المدينة وشاع الخبر في القسطنطينية وخرجت العساكر النصرانية و العصابة الصليبية وجردوا السيوف الحداد واعلنوا بكلمة الكفر والالحاد وكفروا برب العباد فلما نظر الحاجب الى ذلك قال ان الروم قل وصلوا الينا وقل علموا ان سلطاننا غائب فربها هجموا علينا واكثر عسكرنا قد توجّه الى الملك ضوء المكان و اغتاظ العماجب و نادى ياعسكر المسلمين و حُمساة الدين المتين ان هربتم هلكتم و أن صبرتم نصرتم فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وماناق أمر الله اوجد الاله اتساعه بارك الله فيكم ونظر اليكم بعين الرحمة فعند ذلك كبرت المسلمون وصاحت الموحدون ودارت رحاة الحرب بالطعن والضرب وعملت الصوارم والرماح و ملًا الدم الاودية والبطاح وتسست القسوس والرهبان وشل واالزنانير ورفعوا الصلبان واعلن المسلمون بتكبير الملك الديان وصاحوا بتلاوة القرآن واصطدم حزب الرحمن بحزب الشيطان وطارت الرؤس عن الابدان وطانت الهلا ثكة الاخيار على امة النبي المختار ولم يزل السيف يعمل الى ان ولى النهار واقبل الليل بالاعتكار وقد احاطت الكفّار بالمسلمين و حسبوا ان يبغوا من العذاب المهين وطمع المشركون في اهل الايمان اي ان طلع الفجر وبان فركب الحاجب هو وعسكرة و رجا ان الله ينصرة واختلطت الامم بالامم وقامت الحرب على قدم وطارت القمم

وثبت الشجاع وتقدم وولكي الجبان وانهزم وقضي قاضي الهوث و حكم حتى تطاوحت الابطال عن السروج و امتلأت بالاموات المروج وتأخرت المسلمون عن اماكنهم وملكت الروم بعض خيامهم ومساكنها وعزم المسلمون على الانكسار والهزيمة والفرار فبينماهم كذلك اذ وصل شركان بعساكر المسلمين ورايات الموحدين فلمّا اقبل عليهم شركان حمل على الكفّار وتبعه ضوء المكان وحمل بعدهما الوزير دندان وكذلك امير الديلم بهرام ورستم واخوة تركاش فانهم لمّاراوا ذلك طارت عقولهم وغلب معقولهم وثار الغبار حتى ملا الاقطار واجتمعت المسلمون الاخيار باصحابهم الابرار واجتمع شركان بالحاجب فشكرة على صبرة وهناً المتائيلة ونصرة و فرحت المسلمون وقويت قلوبهم وحملوا على اعدا ثهم واخلصوا للهم في جهادهم فلمّا نظر الكفّـار الى الرايات الهحمديـة وعليها كلمة الاخلاص الاسلامية صاحوا بالويل والثبور واستغاثوا ببطارقة الديور ونادوا حنى ومريم والصليب المسخم وانقبضت ايديهم عن القتال وقدا قبل الهلك افريدون على ملك الروم و صار احد هما في الميمنة والرَّخر في الميسرة وعنكهم فارس مشهوريسمي لاويا فوتف وسطا واصطفوا للنزال وان كانوا في فزع و زلزال ثم صفت المسلمون عساكرهم فعند ذلك اقبل شركان على اخيه ضوء المكان وقال له يا ملك الزمان لاشك انهم يريدون البواز وهذا غاية موادنا ولكن احب ان اقدم من العسكر من له عزم ثابت فان التدبير نصف المعيشة نقال السلطان ماذا تريديا صاحب الرأى السديد نقال شركان اريدان أكون في قلب عسكر الكفار وان يكون الوزير دندان في الميسرة وانت ني الميمنة والامير بهرام في الجناح الايمن و الامير رستم

في الجناح الايسر وانت ايها الملك العظيم تكون تحت الاعلام والرايات لانك عمادنا وعليك بعد الله اعتمادنا ونص كلنانفديك من كلّ امر يؤذيك فشكرة ضوه المكان على ذلك و ارتفع الصياح و جودت الصفاح فبينها هم كذلك واذا بفارس قل ظهر من عسكر الروم فلما قرب رأوا راكبا على بغلة قطوف تفرُّ بصاحبها من وقع السيوف ورد عتها من ابيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليج الشيبة ظاهر الهيبة عليه مدرعة من الصوف الابيض ولم يزل يسرع بها وينهض حتى قرب من عمكر المسلمين وقال اني رسول اليكم اجمعين وما على الرسول الآ البلاغ فاعطوني الامان و الاقاله حتى ابلّغكم الرسالـة فقال له شركان لك الامان فلا تخش حرب سيف ولا طعن سنان فعنل ذلك ترجل الشيخ و تلع الصليب من عنقه بين يلى السلطان وخضع له خضوع راجي الاحمان فقال له المسلمون مامعك من الاخبار فقال اني رسول من عندالملك افريدون فاني نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الانسانية والهياكل الرحمانية وبينت له ان الصواب حقن اللماء والاقتصار على فارسين في الهيجاء فاجابني الى ذلك وهو يقول لكم اني فديت عسكري بروحي فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفلي عسكره بروحه فان قتلني فلا يبقى لعسكر الكفار ثبات وان قتلته فلا يبقى لعسكر الاسلام ثبات فلما سمع شركان هذا الكلام قال ياراهب انا اجبناه الى ذلك فان هذا هوالا نصاف فلا يكن منه خلاف وها انا ابرزاليــه واحمل عليه فاني فارس المسلمين وهو فارس الكافرين فان تتلتني فاز بالظفر ولا يبقى لعسكر المسلمين غير المفر فارجع اليه ايها الراهب و قل له ان البوازيكون في غل لاننا اتينا من سفرنا على تعب في هذا

اليوم وبعل الراحة لاعتب ولا لوم فرجع الراهب وهو صعرور حتى وصل الى الملك افريدون وملك الروم واخبر هما بذلك ففرح الملك انريدون غاية الفرح وزال عنه الهم والترح وقال في نفسه لاشك ان شركان هذا هو اضربهم بالسيف واطعنهم بالسنان فاذا قتلته انكسرت همتهم وضعفت توتهم وقلكانت فحات اللواهي كاتبت الملك افريدون بذلك و قالت له ان شركان هو فارس الشجعان و شجاع النوسان و حذّرت افريدون من شركان وكان افريدون فارسا عظيما لانه كان يقاتل انواع القتال ويرمي بالحجارة والنبال ويضرب بعمود الحديد ولا يخشى من البأس الشديد فلمّا سمع افريدون قول الراهب من أن شركان اجاب الى البراز كادان يطير من شكة الفوح لانه واثق بنفسه وبعلم انه لاطاقة لاحك به ثم بات الكفار تلك الليلة في فرح و سرور و شرب خمور فلما كان الصباح انبلت الفوارس بسمر الرماح وبيض الصفاح واذاهم بفارس قل بوز فى الميدان وهو راكب على جواد من الخيل الجياد معدّ للحرب والجلادوله قوائم شداد وعلى ذلك الفارس درع من العديد معدّ للباس الشديد وفي صدرة مرآة من الجوهر وفي يدة صارم ابتر وتنطارية خولنج من غريب عمل الا فرنج ثم ان الفارس كشف عن وجهه وقال من عرفني فقل اكتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني انا افريدون المغمور ببركة شواهي فات الدواهي فما تم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو راكب على جواد اشقر يساوى الفا من اللهب الاحمر وعليه عدّة مزركشة باللار والجوهر وهو متقلل بسيف هنبدى مجوهر يقلّ الرقاب ويهرون الامور الصعاب ثم ساق جواده بين الصفين و الفرسان تنظره بالعين ثم

نادى انريدون وقال له ويلك يا ملعون اتظنني كمن لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة الميدان ثم حمل كل منهما على صاحبه فصار الاثنان كانهما جبلان يصطدمان او بحران يلتطمان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وانترقا ولم يبز الا فىكرو فروهزل وجدّ وضرب وطعن والجيشان ينظران اليهما وبعضهم يقول ان شركان غالب والبعض يقول ان افريدون غالب ولم يزل الفارسان على هذا الحال حتى بطل القيل والقال وعلا الغبار ووتى النهار و مالت الشمس الى الا صنوار و صاح الملك افريلون على شركان وقال له وحق دين المسيج والاعتقاد الصييح ما انت الا فارس كُوار وبطل مغوار غير انك غلّار و طبعك ما هو طبع الا خيار لاني ارم فعلك غير حميل وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك الى العبيد وهاهم اخرجوالک غير جوادک و تعود الي القتال و اني و حـق ديني قل اعياني قتالك واتعبني ضربك وطعانك فان كنت تويد قتالي في هذه الليلة فلا تغير شياً من عدّتك ولاجوادك حتى يظهر للفوسان كرمك وتتالك فلها سمع شركان هذا الكلام اغتاظ من قول اصحابه في حقه حيث ينسبونه الى العبيل فالتفت اليهم شركان واراد ان يشير اليهم ويامرهم ان لا يغيّروا له جوادا ولاعدّة و اذا بافريدون هز حربته وارسلها الى شركان فالتفت وراءة فلم يجل احدا فعلم انها حيلة من الملعون فرد وجهه بسرعة واذا بالحربة قدا دركته فمال عنها حتى ساوى برائسه قربوص سرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالى الصدر فكشطت العربة جلدة صدرة فصاح صعة واحدة وغاب عن اللنيا ففرح الملعون افريدون بذلك وعرف انه قد قتله فصاح على الكفار و نادى بالفرح فهاجت اهل الطغيان

و بكت اغل الا يمان فلماراً في ضوء المكان اخاة ماثلا على الجواد حتى كاد ان يقع ارسل نحوة الفرسان فتسابقت اليه الابطال و اقوابه اليه و حملت الكفار على المسلمين والتقى الجيشان و اختلط الصفان و عمل اليماني البتار و كان اسبق الناس الى شركان الوزير دندان و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الم

## فلما كانت الليلة الثالثة بعد المائة

قانت بلغني ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لماراى اللعين قل ضرب اخاة شركان بالعربة ظن انه مات فارسل اليه الفرسان وكان اسبق الناس اليه الوزير دندان وامير الترك بهوام و امير الم يسلم فلحقوة و قل مال عن جوادة فاسندوة و رجعوا به الي اخيمه ضوء المحكان ثم او صوابه الغلمان وعا دوا الى الحرب والطعان واشتل النزال وتقصفت النصال وبطل القيل والقال فلايرى الدم سائل وعنق مائل ولم يزل السيف يعمل في الاعناق واشتل الشقاق الى ان ذهب اكثر الليل وكلَّت الطا نُنتان عن القتال فنادوا بالا نفصال ورجعت كل طائفة الي خيامها وتوجه جميع الكفاراي ملكهم افرىدون وقبلوا الارض بين يديه وهنأنه القسوس والرهبان بظفرة بشركان ثم ان الملك افريدون دخل القسطنطينية و جلس على كرسي مملكته واتبل عليه الملك حردوب وقال له قوى المميح ساعدك ولازال مساعدك واستجاب من الام الصالحة ذات الدواهي ماتل عبو به لك واعلم ان المسلمين مابقي لهمم اقامة بعل شركان فقال افريدون في غل يكون الانفصال اذا خرجت الى النزال وطلبت ضوء المكان و قتلته فان عسكرهم يولون الاد بار وير كنون الى الفرار

هذا ما كان من امر الدار واما ما كان من امر عسكر الاسلام قان ضوء البكان لها رجع الى الخيام لم يكن له شغل الا باخيه فلما دخل عليه و جله في السوام الاحوال والله الا هوال فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة فلها دخلوا عليه انتضى رأيهم احضار الحكماء لعلاج شركان ثم بكوا وقااوا لم يسمح بمثله الزمان و سهروا عندة تلك الليلة وفي أخر الليل افبل عليهم الزاهد وهو يبكي فلما رأة ضوء المكان قام اليه فملس بيده على جرح اخيه و تلا شيأ من القرائن و عودة بايات الرحمن وما زال سهر انا عندة الى الصباح فعند ذلك استفاق شركان و فتح عينيه و ادارلسانه في فهه و تكلم ففرح السلطان ضوء المكان و قال قل حصل له بركة الزاهد فقال شركان الحمد لله على العافية فانني بخير في هذه الساعة وقد عمل علي هذا الهلعون حيلة ولولا اني زغت اسرع ص البرق لكانت الحربة نفذت من صدري فالحمد للهاللي نجاني وكيف حال المسلمين فقال له ضوءالمكان هم في بكاء من اجلك فقال اني بخيرو عافيـــــة واين الزاهد وكان عنل راسه قاعدا فقال له عنل رأسك فالتفت اليه و قبل يديه فقال الزاهل يا ولدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجر فان الاجر على قدرالهشقة فقال شركان ادع لي فدعا له فلما اصبح الصباح و بأن الفجر و لاح برزت المسلمون الي حيدان الحرب وتهيأ الكفار للطعن والفرب وتقلمت عساكر المسلمين فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وارادالملك ضوءالهكان و افريدون ان يحملا على بعضهما و اذا بضوء المكان خوج الي الميدان و خرج معه الوزير دندان والــاجب و بهــرام و قالوا لضوء اله کان نعن فداک فقال لهم وحق البیت العرام و زمزم

والمقام لا اتعل عن الخور وج الى هو لاء العلوج فلما صارف المهيد ان لعب بالسيف والسنان حتى افهل الفرسان و تعجب الفريقان و حمل فى المهيمنة فقتل منها بطريقين و فى المهيسرة فقتل منها بطريقين و وقف في وسط المهيدان و قال اين افريدون حتى افيقه عناب المهون فاراد الملعون ان يولي و هو مغبون فلما رآء الملك حروب هنا الحال اقسم عليه ان لا يخرج اليه وقال له يا ملك بالامس كان قتالك واليوم قتالي وانا بشجاعته لا ابالي ثم خرج وفي يدء صارم و تعته حصان كانه الابجرالذي كان لعنتر و فلك الحصان ادهم مغائر كما قال الشهود المالم

كَانَّهُ يُـرِيْكُ إِدْرَاكَ الْقَلَارُ كَانَّهُ الْيُكُ اذِا اللَّيْكُ عَكَـرُ كَانَّهُ الرَّعْكُ اذا الرَّعْكُ زَجَـرُ وَالْبَـرُقُ لَا يُسْبِقُهُ اذِا ظَهَرُ قُلْ سَابَقَ الطَّرْفَ بِطِرْفِ سَابِقِ دُهُ مُنْ مُنْ الْمُرْفِ سَابِقِ دُهُ مُنْ مُنْ الْمُرْفِ مُنْ مِنْ الْمُرْفِي سَوَاداً حَالَاكًا مُنْ يَسْمِعُهُ لَوْسَابِقَ الْمِرْفِ جُرِى مِنْ قَبْلِهَا لُوسَابِقَ الْمِرْفِي جَرِي مِنْ قَبْلِهَا

ثم حمل كل منهما على صاحبه واحتر زمن هضاربه واظهر ما في بطنه من عجائبه واخذا في الكر والفر حتى ضاقت الصدور وقل الصبر للمقدور و صاح ضروالمكان و هجم على ملك الارمن حردوب و ضربه ضربة اطاح بها رأسه و قطع انفاسه فلما نظرت الكفار الي ذلك حملوا جميعا عليه و توجهوا بكليتهم اليه فقابلهم في حومة الميدان واستمر الضرب والطعان حتى سال اللم بالجريان و ضرح المسلمون بالتكير والتهليل و الصلوة على البشير النذير و قاتلوا قالا شديدا و انزل والتهليل و الصلوة على البشير النذير و قاتلوا قالا شديدا و انزل الله النصر على الموصين والنيزي على الكافرين و صاح الوزير دندان خذوا بثار الملك عمر بن النعمان و ثار واله شركان وكشف راسه وصاح

للاتراك و كان بجانبه اكثر من عشرين انف فارس فعملوا معه جملة و احدة فلم يجل الكفار لانفسهم غير الفوار وتولى الادبار وعمل فبهم الصارم البتار فقتلوا منهم نحوخمسين الف فارس و اسروا ما يزيل على ذلك و تُتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزحام ثم غلق الروم الباب و طلعوا فوق الاسوار خوف العلاب و عادت طوائف المسلمين مؤيلين منصورين واتواخيا مهم و دخل الملك ضوءالمكان على اخيه فوجلة في اسرّالاحوال فسجل شكرًاللكريم المتعال ثم اقبل عليه و هناه بالسلامة نقال له شركان اننا كلنا في بوكة هذا الزاهد الاوّاب و ما انتصرتم الابدعائه المستجاب فانه لم يزل اليوم قاعدا يدعو للمسلمين بالنصر و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المب

# فلماكانت الليلة الرابعة بعد المائة

قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لما دخل على اخيه شركان وجلة جانسا والعابل عندة ففزح واقبل عليه وهناة بالسلامة فقال شركان اننا كلنا في بركة هذا الزاهد وما انتصرتم الابدعائه لكم فانه ما برح البوم و هو يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوة حين سمعت تكبيركم فعلمت انكم منصورون على اعدالكلم فاحك لي يا اخي ما وقع لك فعكى له جميع ما وقع له معالملعون حردوب و اخبرة انه قتله و راح الى لعنة الله فاثنى عليه و شكر مسعاة فلما سمعت ذات اللواهي وهي في صفة الزاهد بقتل والماها الملك حردوب انقلب لونها بالاصفرار و تغوغرت عيناها بالدموع الغزار ولكنها اخفت ذلك واظهرت للمسلمين عيناها بالدموع الغزار ولكنها اخفت ذلك واظهرت للمسلمين

انها فرحت و انها تبكي من شدة الفرح ثم انها قالت في نفسهـا وحق المسيح مابقي في حياتي فالله أن لم احرق قلبه على اخيه شركان كما احرق تلبي على عماد الملة النصرانية والعصابة الصليبية الملك حرد وب ولكنهاكتمت ما بها ثم ان الوزير دندان والملك شركان والحاجب استمروا جالسين عنل شركان حتى عملوا له اللزاق والادهان و اعطوه اللواء فتوجهت اليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديدا واعلموابه العساكو فتباشر المسلمون وقالوا في غل يركب معنا ويباشر العصار ثم ان شركان قال لهم انكم قاتلتم اليوم و تعبتم من القتال فينبغي ان تتوجهوا الى اما كنكم و تنا موا ولا تسهروا فا جابوه الى ذلك وتوجه كل منهم الى سرادته ومابقي عنل شركان سوى قليل من الغلمان والعجوز ذات اللواهي فتحلث معها تليل من الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغلمان ثم غلب عليهم النوم فصار وا مثل الاموات هذا ما كان من امر شركان و غلمانه و اما ما كان من امرالعجوز ذات اللواهي فانها بعد نومهم صارت يقظاانة وحدها فىالخيمة ونظرت الى شركان فوجدته مستغرقا في النوم فوثبت على قلميها كانها دُبَّة معطا او آفة رقطا و اخرجت من وسطها خنجرا مسموما لووضع على صغرة لأذابها ثم جردته من غمله واتت عنل رأس شركان وجرته على رقبته فلبحته وازالت رأسه عن جسله ثم وثبت على قدميها واتت الى الغلمان النيام وقطعت رؤسهم لئلا ينتبهوا ثم خرجت من الخيمة و اتت الى خيام السلطان فوجلت الحرّاس غير نائمين فمالت الى خيمة الوزير دندان فوجدته يقرأ القرآن فوتعت عينه عليها فقال موحبا بالزاهل العابل فلما سمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها وقالت له ان سبب مجيئي الي هنما في هذا الوقت اني سمعت صوت ولي من اولياء الله و انا ذاهب

فوالله ان قلبي نفر منه في الاول و الآخر لانني اعرف ان كل متنطع

فى اللين خبيث ماكر واعاد على الهلك تصته و انسه ارا د ان يتبعه فها مكمه ثم ان الناس ضجوا بالبكاء والنحيب وتضرّعوالى القريب المجيب ان يوقع بين ايل يهم ذلك الزاهد الذي هولايات الله جاحل ثم جهزوا شركان ودفنو، في الجبل الهذكور وحزّ نوا على فضله الهشهوروا درك شهرزاد الصاح فسكت عن الكلام الهسباح

# فلما كانت الليلة الخامسة بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيرانهم جهزوا شركان ودفنوة في الجبل المذكور وحزنوا على فضلمه المشهور ثم انتظروا باب المدينة ان يفتح فما فتح ولا بأن لهم على الاسوار اثر احل فتعجبوا غاية العجب فقال الملك ضوء المكان والله لا احول عنهم واو اتعل سنين واعواما حتى أخذ بثـــار اخي شركان و اخرب القسطنطينية و اقتل صلوك النصرانية ولوتدركني المنية واستريع من اللنيا اللنية ثم امر باحضار الاموال التي اخذوها من دير مطروحني و جمع العساكر وفرق الاموال وما ترك احدا حتى اعطاه و اكنفاه من المال ثم احضو من كل طائفة ثلْثهـائة فارس وقال لهم ارسلوا النفقات الى بيوتكم لاني مقيم هنا على هذه المدينة سنين و اعواما حتى آخذ ثار اخي شركان ولو اموت في هذا المكان فلما سمعت العساكر هذا الكلام اخذوا ما اعطاه لهم من الاموال واجابوا بالسمع والطاعة واحضر ضوء الهكان القصّاد واعطاهم الكتب واوصاهم بايصالها و ايصال الاموال الى بيوت العساكر وان يخبروهم بأنهم سالمون مطمئنون واعلموهم اننا في حضار القسطنطينية اما ان نخر بها او نموت ولواقمنا شهورا واعواما مانرحل عنها الابفتها ثم امر

الوزير دندان ان يكتب كتابا الى اخته نزهـة الرمان وقال له اعلمها بها وقع لنا ومانص فيه واو صهـا بولدي لاني لم. خرجت كانت زوحتى قريبة من الولادة وماهي الآن الاوللت فان كانت رزقت والها كها سبعت فاسرع في العود واثنني بالاخبار ثم وهبهم شيأ من المال فاخذو؛ وسافروا من وقته وساعنه وخرج الناس لو داعهم و اوصوهم على اموالهم ثم بعد مسير هم اقبل الملك على الوزير دندان وامرة ان يامر الناس بالزحف من قرب السور فزحفوا فلم يجددوا احدا على الاسوار فتعجبوا ص ذلك وبقي السلطان مهموما للالك حزنيا على فراق اخيه شركان متحيرا على الزاهل الخوان فا قاموا على ذلك ثلثة ايام فلم يروا احدا هذا ماكان من امر المسلمين و اما ماكان من امر الروم و سبب غيابهم عن القتال في هذه الثلثة ايام فان ذات الدواهي لها تتلت شركان اسرعت في مشيها واتت الى السور وصاحت بلسان الروم للحراس ان يدلوا لها الحبل فقالوا لها من انت فقات انا ذات الدواهي فعوفرها وادلوا لها الحبل فربطت نفسها وسحبوها فلما وصلت اليهم دخلت على الملك افريدون فقالت له ما هذا الذي سمعته من المسلمين فانهم قالوا ان ابني حردوب قتل نقال نعم فصاحت وبكت ومازالت تبكى حتى ابكت انريدون ومن حضر عنده ثم اعلمت افريدون انها ذبحت شركان وثلَّتين من الغلمان ففرح افريدون بذلك وشكرها و قبل يديها ودعى لها بالصبر على وللها نقات وحق المسيح اني لم ارض بقتل كاب من كلاب المسلمين في ثار ملك من ملوك الزمان ولا بد اني اعمل حيلة وادبّر مكيدة انتل بها السلطان ضوء المكان

والوزبر دندان والحاجب ورستم وبهرام وعثرة آلاف فارس من عسكر الا سلام ولاتروح راس وللى براس شركان و لا يكون ذلك ابدا ثم قالت للملك افريدون اعلم يا ملك الزمان اتي اريدان اقيم على ولدي الاحزان واقطع الزنّار واكسر الصلبان فقال افريدون افعلي ما شمّت فاتبي لا اخالف لك امرا ولو عملت حزنك زمانا طویلا لکان قلیلا فان المسلمین لو ارا دوا یـــاصروننـا سنين وأعواما لم ينالوا منا اربا ولا ينا لهم منا غر التعب و النصب ثم ان الملعسونة لما فرغت من الداثية التي عملتها والمخازى التي لنفسها ابدتها اخذت دواة وقرطاسا وكتبت فيه من عند شواهي ذات الدواهي الى حضرة المسلمين اعلموا اني دخلت بلادكم وغششت بلؤمي كرامكم و قتلت سابقا ملككم عمر بن النعمان في و سط قصرة وقتلت ايضا في وقعة الشعب و المغارة رجلا كثيرا و آخر من قتلته شركان و غلمانه ولوساعدني الزمان وطاوعني الشيطان لابدمن قتل السلطان والوزبر دندان وانا الذي اتيت اليكم في زيّ الزاهل وانطلقت عليكم منى الحيل والهكائل فان شئتم سالامتكم بعد ذلك فارحلوا وان شئتم هلاك انفسكم تعنى الاقامة لاتعدالوا فلو اقمتم سنين واعواما فما تبلغون منّا مراما والسلام وبعد ان كتبت الكتاب اقامت في حزنها على الملك حردوب ثَلْفَةَ ايَامٌ وَفَي اليُّومُ الرَّابِعِ دَعْتُ بَطِّرِيقًا وَامْرِتُهُ انْ يَأْخُذُلُ الوَّرْفَةُ ويضعها في سهم ويرميها الى المسلمين ثم دخلت الكنيسه وصارت تندب و تبكي على فقل ولدها و قالت لمن تسلطن بده لابدان انتل ضوء المكان وجميع امواء الاسلام هذا ماكان من أمرها واما ما كان من امر المسلمين فانهم اقاموا ثلَّنة ايام في هم واغتمام

وفي اليوم الرابع نظروا الى ناحية السور واذا ببطويق معه سمم نشاب و في طرفه كتاب فصبروا عليه حتى رما: اليهم فامر السلطان الوزير دندان ان يقرأه فلما قرأه و سمع مافيه وعرف معناه هملت بالدموع عيناة وصاح وتضبّر من مكرها وقال الوزيروالله لقل كان قلبي نافرا منها فقال السلطان وهذا العاهرة كيف عملت علينا الحيلة مرّتين ولكن والله لا احول من هما حتى املاً فرجها بمُسيح الرصاص واسجنها سجن الطير في الاقفاص وبعد ذلك اربطها صي شعرها واصلَّبها على باب القسطنطينية ثم تل كوَّا خاء فبكي بكاء شديدا ثم ان الكفار لما توجهت لهم ذات الدواهي واخبرتهم بما حصل فرحوا بقتل شركان وسلامة ذات اللواهي ثم ان المسلمين رجعوا على باب القسطنطينية ووعد هم السلطان انه أن فتح المدينة فوق اموا لها عليهم بالسوية هذا والسلطان لم تنشف دموعه حزنا على اخيه وعرى جسمه الهزال حتى صار كالخلال فدخل عليه الوزير دندان وقال له طب نفسا وترعنيا فان اخاك ما مات الا باجله وليس في هذا الحزن فائدة وما احسن قول الشـــــا عو

مَالَا يَكُونُ فَلَا بَكُونُ بِهِيْلَةَ اَبَدًا وَمَا هُوَ كَارُنَ فَيَكُونُ فَيَكُونُ مَالًا يَكُونُ فَيَكُونُ مَا هُو كَارُنَ فَي وَقَتِهِ وَ آنَ الْجَهَالَةَ دِادُمًا مَعْبُونُ فَي وَقَتِهِ وَ آنَ الْجَهَالَةَ دِادُمًا مَعْبُونُ

قلع البكاء والنواح و قوّ قلبك لحمل السلاح فقال يا و زير ان قلبي مهموم من اجل موت ابي واخي ومن اجل غيابنا عن بلادنا فان خاطري مشخول برعيتي فبكى الوزير هو والحاضرون وما زالوا مقيمين على حصار القسطنطينية مدة من الزمان فبينماهم كذلك واذا بالاخبار و ردت عليهم من بغداد صحبة امير من امرائه

مضهونه ان زوجة الملك ضوءالمكان رزت ولدا وسمته نزهة الزمان اخت الملك كان ما كان ولكن هذا الغلام سيكون له شان بسبب ما رائوة له من العجائب و الغرائب و قد امرت العلماء والخطباء ان يدعوا لكم على المنابر و دبر كل صلوة و اننا طيبون بخير والامطار كثيرة و ان صاحبك الوقاد في غاية النعمة المجز يلة و عندة المخدم والغلمان ولكنه الى الآن لم يعلم بها جرى لك والسلام فقال ضوء المكان الآن اشتل ظهري حيث رزقت ولدا اسهه كان ما كان وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهب

#### فلما كانت الليلة السادسة بعدالمائة

قانت بلغني ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لما اتاء الخبربان زوجته وللت ولدا ذكرا فرح فرحا شديدا وقال آلان اشتد ظهري حيت رزقت ولدا اسمه كان ماكان ثم قال للوزير دندان اني اريدان اترك هذا الحزن واعمل لاخي خمات وامورا من الخيرات نقال الوزير نعم ما اردت ثم امر بنصب الخيرام على قبر اخيه فنصبوها وجمعوا من العسكر من يقرأ القرآن فصار بعضهم يقرأ و بعضهم يذكر الله الى الصباح ثم تقدم السلطان ضوء المكان الى قبر اخيه شركان وسكب العبرات وانشد هذه الابيسسات

صعقات موسى يوم دك الطُّورِ في قلب كلِ مُوحِدٍ مَعَفَّورُ رَضُوعَ عَلَى آيْلِي الرِّجَالِ تَسِيْرُ انَّ الْكُوا كِبَ فِي النِّرَابِ تَغُورُ فيهَا الضِياءُ يُوجِهِمْ و النُّورُ

كُفُلُ النَّنَاءُ لَهُ بِرَدِّ مَيْسًا تِهِ لَمَّا الْطَوَىٰ فَكَانَهُ مَّشُورُ فلما فرع ضوء المكان من شعره بكى وبكى معه جبيع الناس ثم اتى الى القبرورمى فنسه عليه وهو حاثر وانشل الوزبر قول الشاعو

وَمِنْلُكُ أَتُوا مَ فَعَلَ سَبَقُوا سَبِغًا فَعَلَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فلما فرغ الوزبر دندان من شعرة بكى بكاء شديدا ونثرت عيونه الدموع درّ نضيدا ثم تقدم رجل كان من ندماء شركان و بكى حتى حكت دموعه الخلجان وذكر مالشركان من المكرمات وانشل شعرا مخيّ المحلمة المحلم

وَالْجِسْمُ بَعْلَكَ بِالسَّقَامِ قِلَ الْبَرَعَا كَتَبَتُ دُمُوعِي فَوْقَ خَلَّى أَسْطُوا

أَيْنَ الْعَطَاءُ وَكُفُّ جُودِ فِي الثَّوَى الثَّوَى يَا تَدَى الثَّوَى الثَّوَى يَا حَادِيَ اللَّهُ عَالَيْ

تَعْنِيْ بِهِا وَتَلَنُّ هِنْهَا هَنْظُرًا

كُلَّا وَلَاَخُطَرَتْ عُلَا لِهَ بِخُلطِرِ عِنْ وَاذَا صَرَفْتُ الِنَى سِوَاكَ نَوَاظِرِيْ وَاللَّهِ مَا حَلَّ ثُنُ عَنْكَ ضَمَا يُرِيْ إِلاَّ وَقَنْ جَرْحُ الدُّمُوعُ \* عَاجِرِيْ

حَلَابِ ٱلْغَرَامُ عَنَانَ طُرِنْيِ فِي ٱلكُرِي

فلما فرغ الرجل من شعرة بكي ضوء المكان هو والوزير دندان وضيح جميع اعسكر بالبكاء ثم انهم انصرفوا الى الخيسام و انبل السلطان على الوزير دندان واخذا يتشاوران في امرالتمال و استمرا على ذلك ايا ما وليالي وضوء المكان يتضبُّو من الهمِّم و الاحزان ثم قال اني اشتهي سماع اخبار الناس واحاديث الماوك وحكايات المتيمين لعل الله ينرج ما بقلبي من الهم الشديد ويلهب عنى البكاء والعديد فقال الوزار ان كان ما يفرج همك الاسماع نصص الملوك من نوا در الاخبار و حكايات المتقد مين من المتيمين وغيرهم فان هذا امرسهل لانني لم يكن لي شغل في حياة الموحوم واللك الا بالحكايات والاشعار وفي هذا الليلة احدَّثُك بخبر العاشق والمعشوق لاجل ان ينشرح صدرك فلها سمع ضوء الهكان كلام الوزير دندان تعلم قلبه بها وعدة به ولم يبق له اشتغال الا بانتظار مجيء الليل لاجل ان يسهم مايكيه الوزير دندان من اخبار المتقد مين من الملوك والمتيمين فما صدق أن الليل أقبل حتى امر بايقاد الشموع والقناديل واحضار ما يحتساجون اليه من الاكل والشرب وآلات البخور فاحضرواله جميع ذلك ثم ارسل الى الوزير دندان فعضر وارسل الى بهرام ورسمةم و تركاش و الحاجب اكبير فحضروا فلمّا حضر جميعهم بين يد يه التفت الى الوزير دندان وقال له اعلم ايها الوزير ان الليل قد اقبل وسدل جلابيمه علينا واسبل ونريدان تحكى لنا ما وعدتنابه من الحكايات فقال الوزير حبا وكراءة وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الم

#### فلما كا نت الليلة السابعة بعد المائة

عان بلغني ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لما احضر الوزير والحابب ورستم وبهرام التفت اى الوزير دندان وقال اعلم ایها الوزیر آن اللیل فد اقبل و سلل جلابیبه علینا و اسیل ونربدان نُحَاي لنا ما و عدتنا به من الحكايات فقال الوزير حبا و كرامة اعلم ايها الملك السعيدانه بلغني من حكاية العاشق والمعشوق والمنكلم بينهما وماجرى لهم من العجائب والغرائب ما يزيل الهم عن القلوب ويسلي عن مثل حزن يعقوب وهوانه كان في سالف الزمان مدينة وراء جبال اصبهان يقال لها المدينة الخضراء وكان بها ملك يقال لها الملك سليمان شاه وكان صاحب جود واحسان وعدل وامان وفضل وامتنان و سارت اليه الركبان من كل مكان وشاع ذكرة في سائر الاقطار والبلدان واقام في المملكة ملة مليدة من الزمان وهو في عزّ وامان الّا انه كان خاليا من الاولاد والزوجات وكان له وزير يقاربه في الصفات من الجود والهبات فاتفق انه ارسل الي وزيرة يوما من الايام واحضرة بين يل يه وتال له يا وزيري الله قد ضاق صدري و عيل صبرى وضعف مني الجلل لكوني بلازوجة ولا ولل وما هذا سبيل الملوك الحكام على كل امير و صعلوك فانهم يفرحون الخلفه الاولاد وتتضاعف لهم بهم العدد والاعداد وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مُبَاةٍ بكم الامم يوم القيامة فها عندك من الرائي يا وزير فشر علّي بها فيه النصح من التدبير فلما سمع الوزير ذلك الكلام فاضت اللموع من عينه بالانسجام وقال له هيهات يا ملك

الزمان ان اتكام فيما هو من خصائص الرحمي اتريدان ادخل النار بسخط الهلك الجبار فاشترجارية فقال له الهلك اعلم ايها الوزير ان الملك اذا اشترى جارية لايعلم حسبها ولا يعرف نسبها فهو لايدري خساسة اصلها حتى يجتنبها ولاشرف عنصرها حتى يتسرى بها فاذا افضي اليها ربما حملت منه فيجيء الوال منافقا ظالما سانكا لللماء ويكون مثلها مثل الارض السبخة اذا زرع فيها زرع فانه يخبث نباته ولايحسن ثباته و قد يكون ذلك الولد متعرضا لسخط مولاة ولا يفعل ما امر به ولا يجتنب ماعنه نهاه فانا لا اتسبب في هذا بشراء جارية ابدا وانما مرادي ان تخطب لي بنتا من بنات الملوك يكون نسبها معروفا وجمالها موصوفا فان دللتني على ذات النسب و الدين من بمات الملول المسلمين فاني اخطبها و اتزوج بها على رؤس الاشهاد ليصل لي بذلك رضاء رب العباد فقال له الوزير ان الله قضي حاجتك وبلّغك امنيتك فقال له اعلم ايهــا الملك انه بلغني ان الملك زهر شا؛ صاحب الارض البيضاء له بنت بارعة الجمال يعجز عن وصفها القيل والقال ولم يوجد لها فيهذا الزمان مثيل لانها في غاية الكمال قويمة الاعتدال ذات طرف كحيل وشعر طويل وخصرنحيل وردف ثقيل ان اتبلت فتنت وان ادبرت قتلت تأخف القلب والناظر كما قال فيها الشاعر

لَمْ يَكُ طُلْعَتَهَا شَمْسُ وَ لَاتَمَوُّ لِمَ الْمُوْ وَلَاتَمَوُ اللهِ الْمُكَا مَةُ لَكِنْ تَغُرُهَا دُرَرُ وَجُهُ جَمِيلٌ وَفِيْ الْكَاظِهَا حِوْرُ وَجُهُ جَمِيلٌ وَفِيْ الْكَاظِهَا حِوْرُ وَفِيْ الْكَاظِهَا حِوْرُ وَفِيْ الْكَاظِهَا حِوْرُ وَفِيْ الْكَاظِهَا حِوْرُ وَفِيْ الْكَاشِوْنُ وَالْخَطَرُ

هَيْفَاء تَخْ اللَّهُ عُصْنَ الْبَانِ قَامَتُهَا كَانَّهُا رِيْقُهَا شَهْلُ وَقَلْ مُزِجْتُ مَهْشُوقَةً الْقَلَّمِن حُورِالْجِنَانِ لَهَا وَكُمْلَهَا مِن تَتَيْلِ مَاتَ مِنْ كَهَلٍ

١٥٥٠ حكاية ارسال سليمان شاه لوزيره عندالملك زهرشاه لخطبة بنته له إِنْ مِشْتُ فَهِيَ الْمَنَّى مَا شِمُّتَ أَذْ كُوهَا الْوَمْتُ مِنْ دُونِهَالُم يَجِلُ نِي الْعُمْو فلما فوغ الوزير من وصف تلك الجاربة قال للملك سليمان شاه الرأى عندي ايها الملك أن ترسل الى ابيها رسولا فطنا خبيرا بالامور مجربا لتصاريف الدهور ليتلطّف في خطبتها لك من ابها فانها لانظير لها في قاصي الارض ودانيها و تعظى منها بالوجة الجميل و برضى عليك الرب الجلميل فقل ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لار هبانيَّة في الاسلام فعند ذلك توجه الي الملك كمال النبرج واتسع صارة وانشرح وزال عنه الهم والغم ثم المل على الوزير وقال له اعلم ايها الوزير انه لايتوجه الى هذا الامرالا انت لكمال عقلك وادبك فقم اليل منزلك واقض اشغالك وتعهز فيغد واخطب لي هذه البنت التي اشغلت بها خاطري ولاتعُدّاليّ اللابها نقال سمعا وطاعة ثم ان الوزير توجه الى منزله واستدعى بالهدايا التي تصلح للملوك من الجواهر وننيس اللخاؤر وغير ذلك مها هو خفيف في الحمل ثقيل في الثمن و من الخيل العربية والدروع الداؤ ودية وصناديق المال التي يعجز عن وصفها المقال ثم حملوها على البغال والجمال و توجه الوزير و معه مائة مملوك و مائة عبل و مائة جاربة و انتشرت على راسم الرايات و الا علام واو صاة الملك ان ياتي اليه في مدة قليلة من الا يام و بعل توجهه صار الهلك سليمان شاه على مقالى النار مشغولا بعبها في الليل والنهار وسار الوزير ليلا ونهارا يطوي براري وقفارا حتى بقي بينه وبين المدينة التي هو متوجه اليها يوم واحل ثم نزل على شاطئ نهر و احضر بعض خواصه و امرة أن يتوجه الى الملك زهرشاه بسوعة ويخمره بقدومه عليه نقال سمعا وطاعة ثم توجه بمرعة

الى تلك المدينة فلمّا قدم عليها وافق قدومه ان الملك زهس شاه كان جالساني بعض المنتزهات قدام باب المدينة فرآه وهوداخل وعرف انه غريب فامر باحضار قبين يديه فلما حضر الرسول اخبرة بقلوم وزير الملك الاعظم سليمان شاه صاحب الارض الخضراء وجبال اصفهان ففوح الهلك زهرشاه ورحب بالرسول واخذه وتوجه الى قصرة و قال اين فارقت الوزير فقال فارقته في اول النهار على شاطي ً النهر الفلاني وفي غد يكون واصلا اليك ادام الله نعمته عليك ورحم و اللایک فامر زهر شاه بعض و زرائه ان یاخل معظم خواصه وحساله و نوابه و ار باب دولته و يخرج بهم الى مقابلته تعظيمـــا للملك سليمان شاء لان حكمه نا ذن في الارض هذا ماكان من امر زهرشاه و اما ماكان من امر الوزير فانه استقر في مكانه الي نصف الليل ثم رحل متوجها الى المدينة فلما لاح الصباح واشرقت الشمس على الروابي و البطاح لم يشعـــر الا و وزير الملك زهرشاة و خجابـــه وارباب دولته وخواص مملكته قدمواعليه واجتمعوابه على فراسخ من المدينة فايقن الوزبر بقضاء حاجته وسلم على الذين قابلوء ولم يزالوا سائرين قدامه حتى وصلوا الى قصر الملك ودغلوا بين يديه في باب القصر الى سابع دهليز وهو المكان الذي لا يدخله الراكب لانه قریب من الملک فترجل الوزیر و سعی علی قلمیه حتی و صل الى ايوان عال و في صدر ذلك الايوان سرير من الهرمو مرضع ياللار والجوهر وله اربعة قوائم من انياب الفيل وعلى ذلك السرير مرتبة من الا طلس الاخضر مطرزة بالنهب الاحمر ومن فوقها سوادق مرصع بالدر والجروهر و الملك زهرشاة جالس على ذلك السرير وار باب دولته واتفون في خدمته فلها دخل الوزير عليه

و صار بین یدیه ثبّت جنانه و اطلق لسانه و ابدی فصاحة الوزراء و تكلم بكلام البلغاء و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المماح

#### فلها كانت الليلة الثامنة بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان وزبر الملك سليمان شاه لمادخل على الملك زهرشاه ثبت جنانه و اعلق لسانه و ابدى قصاعة الوزراء وتتمم بكلام البلغاء و اشار الى المملك بلطف التفات و انشل

يوابي المدى للهجتني والهجتني وَالسَّوْرُ مِنْ لَحْظَاتِ تِلْكَ الْأَعْشِ طُولَ ٱلْمُلَىٰ عَنْ حَبِّهِ لَا انْثَنيْ وَكُذُا الرُّقَادُ صَباً اللَّهِ وَمُلَّنِي فَا فَأَنْ لَدُبُّهِ وَإِنَّ لَكُنَّ أُوحَشَّتَنِي لَا شَيْ يَطْرِبُ مَسْمَعِي بِسِمَا مِهِ الْآ الثَّنَاءُ لِـــزَهْرِشَاءِ اجْتَنِي مَلَكُ إِذَا أَنْفَقَتَ عَمْرَكَ كُلَّهُ فِي نَظْرَةً مِنْ وَجِهِ أَنْتَ الْغَنِي و اذًا انْتَخَبْتَ لَهُ دُعَاءً صَالِحًا لَمْ تَلَقَ غَيْرَ مُشَارِكٍ وَمُؤْمِنِ يَا أَهْلَ ذَا ٱلْهُلُكِ ٱلَّذِي مَنْ قَالَهُ وَرَجَا سِوَاءُ فَمَا أَرَاءُ بِمُومِّنَ

واني واقبل في الغلائلِ ينننيي وَرَقَى فَهَا تُغْنِى النَّهَادُّمُ وَالرُّقَا و اللَّمُوا فِلِ لَا تُلُو سُوا الَّنِّي حتى فوادي خانني و و في له يَا فَلْبُ مَا أُمْسِيتَ وَحَلَثُ رَافَّةً

فلما فرغ الوزير من هذا النظام قربه الملك زهرشا، و أكرمه غاية الاكرام واجلسه بجانبه وتبسم ني وجهه وشرفه بلطيف الكلام ولم يز الوا على ذاك الى وقت الصباح ثم قدموا السماط في ذلك الايوان فاللسوا جهيعا حتى اكتفسوا ثم رفعوا السهاط و خرج كل من في

الهجلس ولم يبق الا الخواص فلما راق الوزير خلَّو الهكان فهض قَلَّها على قدميه و اثنى على الملك و قبل الارض ببن يديه ثم قال ايها الملك الكبيرو السيل الخطيراني سعيت اليك وقدمت عليك في امرلك فيه الصلاح والخير والفلاح و هواني قداتينك رسولا خاطبا وفي بنتك الحسيبة النسيبة را غبا من عند الملك سليمان شاه ضاحب العدل والامان والفضل والاحسان ملك الارض الخضراء وجبال اصفهان وقدارسل اليك الهدايا الكثيرة والتحف الغزيرة وهو ني مصاهرتک راغب فهل انت له كذلك طالب ثم انه سكت ينتظر الجواب فلها سمع الملك زهرشاه ذلك الكلام نهض قائها على الاقدام و لثم الارض بالمتشام فتعجب الحاضرون من خضوع الهلك للرسول واندهشت منهم العقول ثم ان الملك اثني على في الجلال والاكرام وقال و هو في حالة القيام ايها الوزير المعظّم والسيد المكرّم السمع ما اقول اننا للملك سليمان شاء من جملة رعاياه و نتشرف بنسبه و ننافس فيه و ابنتي جارية من جملة جواريه و هذا اجلُّ مرادي ليكون فخري واعتمادي ثم انه احضر القضاة والشهود وشهلوا ان الملک سلیمان شاه و کل و زیره فیالز واج و تولّی الملک زهر شاه عقل بنته بابتهاج ثم ان القضاة احكموا عقل النكاح و دعوا لهما بالفوز و النجاح فعند ذلك قام الوزير و احضر ما جاءبه من الهدايا و نفائس التعف والعطايا و تدم الجميع للملك زهرشا، ثم ان الملك اخذ في تجهيز ابنته و اكرام الوزير و عمّ بولائهه العظيم والحقير و استمر في اقامة الفرح ملة شهرين ولم يترك فيه شياء مما يسر القلب والعين ولهَّا تُم ما تحتاج اليه العروسة امر الهلك باخراج

الخيام فضربت بظاهر البدينة و عبوا القماش في الصناديق و هيئوا الجوارى الروسيات والوصائف التركيات و اصحب العروسة بنفيس النخائر و ثمين الجواهر ثم صنع لها صحفة من الله هب الاحمر موضعة بالله والجوهر و افرد لها عشرين بغالا للمسير و صارت تلك المحفة كانها مقصورة من المعقاصير و صاحبتها كانها حورية من الجور الحسان و خدرها كقصر من قصور الجنان ثم رزموا الذخائر والاموال و حملوها على البغال والجمال و توجه الملك زهر شاه معهم قدر ثله فراسخ فرح و امان في فرح و امان و توجه الوزير و من معه و رجع الى الاوطان في فرح و امان و توجه الوزير با بنة الملك و سار و لم يزل يطوى المراحل والقذار و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الب

#### فلما كانت الليلة التاسعة بعلى المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعهدان الوزير توجه با بنة الهلك و سار ولم يزل يطوى المراحل والقفار ويجل السير في الليلل والنهار حتى بينه وبين بلادة ثلاثة ايام ثم ارسل الى الهلك سليمان شاه من يخبرة بقدوم العروسة فاسرع الرسول بالسير حتى و صل الى الهلك واخبرة بقدوم العروسة ففرح الهلك سليمان شاه وخلع على الرسول و امرعساكوة ان يخرجوا في موكب عظيم الى ملاقاة العروسة و من معها بالتكريم و ان تكونوا في احسن البهجات وان ينشروا على رؤسهم الرايات فامتئلوا امرة ونادى مناد في الهدينة الى لقاء العروسة فخر جوا جميعا الى لقائلها وسَعَت كبراؤهم في خلامتها واتفقوا على ان يتوجهوا بها في الليل الى قصر الهلك خلامتها واتفقوا على ان يتوجهوا بها في الليل الى قصر الهلك

والنبق ارباب الدولة على ان يزيّنوا الطريق وان يقفوا حتى تمرّ بهم العروسة والخدام قدامها والجواري بين يديها وعليها الخلعة التي اعطاها لها ابوها فلما اتبلت احاط بها العسكر ذات اليمين و ذات الشمال ولم تزل المحقّة سائرة بها الى أن قربت من القصر ولم يبق احد الا و قد خرج ليتفرج عليها وصارت الطبول ضاربة والرماح لاعبة والبوقات صائعة وروا ألمح الطيب فائحة والرايات خافقة والغيل متسابقة حتى وصلوا الى باب القصر وتقلُّ من الغلمان باللحقَّة الى باب السَّر فاضاو المكان المهجتها واشرقت جهاته الحلي زينتها فلما اقبل الليل فتح الخدام ابواب السوادق ووقفوا وهم صحتاطون بالباب ثم جاءت العروسة وهي بين الجواري كالقمر بين النجوم او اللرَّة الفريدة بين اللوُّ لوُّ المنظوم ثم د خلت المقصورة و بن نصبوا لها سريرا من المر مر مرصعا بالدر والجوهر فجلست عليه و دخل عليها الملك و اوقع الله صحبتها في قلبه فازال بكارتها وزال ماكان عنده من القلق والقهر واقام عنلها نحوشهر فعلقت منه في اول ليلة وبعل تمام الشهر خرج وجلس على سرير مملكته وعدل في رعيَّته الى ان وفت اشهرها وفي آخر ليلة من الشهر التاسع جاءها الخاض عنل السعر فجلست على كرسي الطلق وهون الله عليها الولادة فوضعت غدلاما ذكوا تلوح عليه علامات السعدادة فلمدا سمح الملك بالولك فرح فرحا جليلا واعطى المبشر مالا جزيلا ومن فرحته توجّه الى الغلام وقبّله بين عينيه وتعجب من جما له البا هو اسَدًا وَ أَفَاقُ الرَّآ سَةَ كُوْكُبُسًا

وَ ٱلْمُعَانِلُ وَ ٱلْجَعَانِلُ وَ الْظِمِيل ليرى ظهور الخيل أوطاء مركبا لَيْرَى دُمَ الْأَنْكَاءِ أَخْلَى مَشْرِبًا

دَشَتُ لَمُطَلِّعِهِ أَلَّا سَّنَّهُ وَالْرَسَّرَةُ لاتركوه على النهــود فانــه ولتنطيروه عن الرَّماع فأنَّهُ

ثم ان الدايات اخذن ذلك المواود و تطع بي سرَّتِه وكَعَلَى مقلمه ثم سموء تاج الملوك خاران وارتضع ثدي الدلال وتربّى في حـــر الا قبال و لا زالت الا يام تجرى و الا عوام تمضي حتى صارله من العمر سبع سنين فعنل ذلك احضر الملك سليمان شاء العلماء والحكماء وامرهم ان يعلَّموا ولد؛ الخط والحكمة والادب فمكثوا على ذلك ملة سنين حتى تعلم ما يحتاج اليه الامر فلهـا عرف جميع ما طلبه الملك احضرة من عنل الفقهاء و المعلمين و احضر له استاذا يعلُّه الفروسية فلم يزل يعلُّه حتى صارله من العمر اربعة عشر سنة و كان اذا خرج الى بعض اشغا له يفتتن به كل ص و أ ١ و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المـــــــــباح

# فلما كانت الليلة العاشرة بعادالما ئة

قات باغني ايها الملك السعيدان تاج الملوك خاران ابن الملك سليمان شاء لما مهر في الفروسية وفاق اهل زمانه صارمن فرط جها له اذا خرج الي بعض اشغاله يفتتن به كل من رآة حتي نظموا فيه الاشعار وتهتكت في محبته الاحرار لها حوى من الجمال الباهركها قال فيه الشا

عُصْنَارَ طِيبًا بِالنَّسِيمِ قَلِ اغْتَلْى عانقته فسكرت من طيب الشلى

سُكُرَانُ مَاشُوبَ الْمُكَامَ وَانَّهَا ٱمْسَىٰ بَضَمُورُ ضَا بِهِ مُتَنبِّلًا اَ صْعَى الْجَمَالُ بِأَسْرِهِ فِيْ أَسْرِهِ فَيْ أَسْرِهِ فَيْ أَسْرِهِ فَلْأَجْلِ ذَاكَ عَلَى الْقُلُوبِ اسْتَحْوَدُا وَ اللَّهِ مَا خُطَرَ السُّلُوُّ بِنَا طِرِي مَادُونَ فِي قَيْلِ الْسَيْوةِ وَ لاَ إِذَا انْ عِشْتُ عِشْتُ عَلَىٰ هُواهُ وَإِنْ آمُتُ وَجُلَّا بِهِ وَ صَبًّا إِـَّهُ يَا حُبَّلًا

فلما بلغ من العمر ثمانية عشرعاما دبّ عذاره الاخضر على شامة خده الاحمروزانهما خال كنتلة عنبر وصاريسبي العقول و النوا ظركها قال فيه الش

تَخْشَاهُ كُلُّ الْعَاشِقِينَ إِذَا بِلَا فيْ خَلِّهِ عَلَمُ الْشِيلاَ فَدَ إِلَّهُ وَلَا فَدَ إِلَّهُ وَلَا

اضعى لِيوسف في الجمالِ خَلَيفَةً عرج معي وانظر اليه لكي تري

#### وكما قال الَّا خُر

فيه ايرى من سائر الأشياء الْحَمْواء تَعْتَ الْمُتَّلَةُ السَّوداء

مَا أَبِصَرَتْ عَيْنَاكَ أَحْسَنُ مَنْظِرًا كَالشَّا مَهُ النَّحْضُواءِ قُوقَ الوَّجْنَةِ

#### وكما قال الآخر

بغدّ كُ لَمْ يَحْرِقُ بِهَا وَهُوكَافُو يُصَلَّقُ بُالا يَاتِ وَهُولَسًا حِرْ لِكَمُسُوةِ مَا شُقَّتْ عَلَيْهِ الْمَوا ثُر

عَجِبْتُ بِخَال يُعْبُلُ النَّارَ وَانْمَا وَاعْجَبُ مِنْ ذَا أَنَّ بِٱللَّهِ ظِ مُرْسَلاً وَمَااخْضَّ ذَاكَ الْخَكُّنَبْتَا وِانَّهَا

#### وكما قال الأخر

مَاءِ الْحَيْدِةِ بِأَيّ أَرْضِ مُنْهُمْدِو حُلُوا للَّهِي وَعَلَيْهِ شَارِبُهُ الْخَضِرَ مَعَهُ هُنَاكَ سَادُ المُ يَصَطَيِو إني لا عَجَبُ من سُو السالسات و لَقَـلْ ارَاهُ بِثَغُو عَلَى اغْيَـل وَمِنَ النُّجَائِبِ أَنَّ مُوسَىٰ يَلْتَهِي

فلها صار بتلك الحالة و بلغ مبلغ الوجال زاد به الجهال ثم صار لتاج الهلوك خاران اصحاب و احباب وكل من تترّب اليه يو جوانه يصير سلطانا بعد موت ابيه وانه يكون عنده اميرا ثم انه تعلَّق بالصيد والقنص وصارلم يفتر عنه ساعة واحدة وكان والده الهلك سليمان شاء ينهاء عن ذلك صخافة عليه من أفات الر والوحوش فلم يقم ل منه ذلك فاتفق انه قال لخدامه خذوا معكم عليق عشرة ايام قامتثلوا ما امرهم به فاها خوج بانباعه للصيد والقنص ساروا فعالمو و لم يزالوا سائرين اربعة ايام حتى اشرفوا على ارض خضراء فرأوا فيها وحوثا راتعة واشجارا يانعة وعيونا نابعة فقال تاج الملوك لاتباعه انتببوالحبائل هنا واوسعوا دائرة حلقتها ويكون اجتماعنا عنل راس السلقة في الم كان الفلاني فالمتثلوا المرة وانصبوا الحبائل واوسعوا دائرة حلقتها فاجتمع فيها شيء كثير من اصناف الوحوش والغزلان الى ان ضبت منهم الوحوش وتنافرت في وجوة الخيل فاغرى عليها الكلاب والنهود والصقور ثم ضربوا الوحوش بالنشاب فاصابوا مقاتل الوحوش وما وصلوا آي أخر الطلقة الاوتد اخذوا من الوحوش شياء كثيرا و هرب الباني وبعد ذلك نزل تاج الملوك على الماء واحضر الصيل و قسمه وافرد لابيه سليمان شاء خاص الوحوش وارسله اليه ونرق البعض على ارباب دولته وبات تلك الليلة في ذلك المكان فلما اصبح الصباح اتبلت عليهم قائلة كبيرة مشتملة على عبيل و غلمان و تجار فنزلت تلك القافلة على الماء والخضرة فلمارأهم تاج الملوك قال لبعض اصحابه ائتني بخبر هولاء واسالهم لاي شيء نزلوا في هذا الهكان فلما توجه اليهم الرسول قال لهم اخبرونا من انتم واسرعوا ني ردّ الجـواب فقالوا له نحن

تُجَّارُ وَ نَزَلْنَا هَنَا لَاجِلُ الرَاحَةُ لَانَ الْمَنْزَلُ بَعَيْكُ عَلَيْنَا وَقُلُ نَزَلْنَا في هذا المكان لاننا مطمئنون بالملك سليمان شا؛ وولدة و نعلم ان كل من نزل عنله صار في امان واطهمنان و معنا قماش نفيس جئنا به من اجل ولله تاج الملوك فرجع الرسول آلى ابن الملك واعلمه بحقيقة الحال واخبرة بها سمعه من التجّار نقال ابن الملك اذا كان معهم شيع جاوًابه من اجلي فما ادخل المدينة ولا ارحل من هذا المكان حتى استعوضه ثم ركب جوادة و سار و سارت مماليكه خلفه الى ان اشرف على القافلة فقام له التجار و دعواله بالنصر والاتبال و دوام العز والافضال وقد ضربت له خيمة من الاطلس الاحمر مزركشة بالدر والجوهر و فرشوا له مقعدا سلطانيا فوق بساط من الحرير و صدره مز ركش بالزمرد فجلس تاج الملوك و وقفت المهاليك في خلمته وارسل اى التجار وامرهم ان يحضروا بجهيع ما معهم فاتبلت عليه التجار ببضائعهم فاستعرض جميع بضاعتهم واخل منها ما يصلح له ووفي لهم بالثمن ثم ركب وارادان يسير فلاحت منه التفاتة الى القافلة فرأى شابا جميل الشباب نظيف الثياب ظريف المعاني الجبين ازهر ووجه انهر الا ان ذلك الشاب تل تغيرت محاسنه و علاه الاصفرار من فرقة الاحباب وادرك شهر زاد الصباح 

# فلماكانت الليلة الحادية عشر بعد المائة

قالت بلغني ايهـا الهلك السعيدان تاج الهلوك لاحت منه النفاتة للى القافلة فراى شابا جهيل الشباب نظيف الثياب ظريف الهعاني الد ان ذلك الشاب قل تغيرت ما سنه و علاة الا صفرار من فرقة الاحباب و : ند ، الافين و الانتهاب و سالت من جفنيه العبرات وهو ينشد هذه الا بــــــــــات

وَا لَنَّ مُعُ مِنْ مُقَلَّتِي بَاعَالِحُمْنَهُ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ وَلاَ الْمُلْ اللَّهُ وَلاَ الْمُلْلُ مِنْ فَالْعِلْلُ اللَّهُ وَلاَ الْمُلْلُ

طَالَ الْفُرَاقُ وَ دَامَ الْمُمْ وَالْوَجَلُ وَالْوَجَلُ وَالْمُولِي وَ قَالَ وَالْمُولِي وَ قَالَ وَقَالَ وَ قَالَ مَا الْمُعْلِمُ الْأَوْلَقِ وَ قَالَ يَا صَاحِبِهُ وَلَا مُعِيدً مِنْ الْوَدِعِمُنَ وَ وَ مَنْ وَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِعُ وَالْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّالِمُ مُنَا

ثم ان الشاب بعد، ما فرغ من الشعر بكى ساعة و غشي عليه و تاج المسلوب ناظر اليه و هو يتعجب من امرة فلما افاق رنا بفاتك اللخات و انشاد هذه الابيات

وَ لَيْسَ بِنَاجِ مَنْ رَمَتُهُ ٱلْمَجَاجِرِ تَعَلَّ السَّيُوفَ الْبِيضَ وَهُيَ بَوَاتِهِ فَإِنَّ السَّيُوفَ الْبِيضَ وَهُيَ بَوَاتِهِ فَإِنَّ الْحُمْدِ الْمُعْدِلِ تُخَامِرُ فَإِنَّ الْحُمْدِ الْمُعْدِلِ الْحُمَاءُ وَهَا اَنْتَ نَاظِر وَيُولِ السَّلَامِينَ الطِّر وَهُا اَنْتَ نَاظِر وَيُولِ السَّلَامِينَ الطَّير وَهُو عَاطِر وَالْمَنْ السَّلَامِينَ السَّلَامِينَ السَّلَامِينَ المَارِينَ السَّلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلْمَ الْمَامِينَ السَلْمَامِينَ السَّلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَّامِينَ السَلْمَامِينَ السَلَّامِينَ السَلَامِينَ السَلْمَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَّامِينَ السَلَّامِينَ السَلَامِينَ السَلْمَ الْمَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلَّامِينَ السَلَامِينَ السَلَامِينَ السَلْمَ السَلْمَامِينَ السَلْمَامِينَ السَلْمَ الْمَامِينَ السَلَّامِينَ السَلْمِينَ الْمَامِينَ السَلْمَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ السَلْمَامِينَ

خُلُواحِلٌ كُرِ مِن طَرِفَهَافَهُوسَاحِرُ فَا اللهُودَوَهِي نَوَاعِسُ فَاللهُ العُيُونَ السُّودَوَهِي نَوَاعِسُ وَلَا تَخْلُعُوا مِنْ رَقِّةً فَي كُلَامِهَا مُنْعَمَّةً الْأَطْرَافِ لُومَسَّ جِسْمُهَا بِعْيِلَةً مَا بَيْنَ المُخْلِغُلُ وَالطُّلاَ

ثم شهق شهقة نغشي عليه فلما رأه تاج الملوك على هذه الحالة تحير في امرة و تمشى اليه فلما افاق من غشيته نظر ابن الملك واتفا على راسه فنهض قائما على قدميه و قبل الارض بين يديه فقال له تاج الملوك لاي شي لم تعرض بضاعتك علينا فقال يا مولاي ان بضاعتي ليس فيها شي يصلح لصضرة سعادتك فقال لا بد ان تعرض علي ما معك و تغيرني بالك فاني اراك باكى العين حزين القلب فان كنت مطلوما ازلنا ظلامتك و ان كنت مديونا قضينا دينك فان قلبي قد احترق من اجلك حين رأيتك ثم ان تاجالهلوك

امر بنصب كوسيين فنصبوا له كوسيا من العاج والآبنوس مشكا بان هب والحرير وبسطوا له بساطا من الحرير فجلس تاج لهلوك على الكوسي وامرالشاب ان يجلس على البساط و قال له اعرض علي بضاعنك فقال له الشاب يا مولاي لا تذكر لي ذلك فان بضاعتي ليست بهناسبة لك فقال له تاج الهلوك لا بدّ من ذلك ثم امر بعض غلمانه باحضارها فاحضر وها قهراعنه فلما رآها الشاب جرت دموعه و بكى و ان و اشتكى و صعد الزفرات و انشل هذه الابيسسات

وَمَا بِقَلِّ كَ مِنْ لِيدٍ، وَمِنْ مَيْلٍ وَمَا بِقَلِّ كَ مِنْ لِيدٍ، وَمِنْ مَيْلٍ وَمَا بِطَبْعِكَ مِنْ لُطُفٍ وَمِنْ مَلَلِ الْخَالِفِ وَمِنْ مَلَلِ

بِمَا بِجَفْنُكُ مِنْ غُنْجِ وَمِنْ كُولِ وَمَا بِثَغُرِكَ مِنْ خَمْرٍ وَمِنْ شَهْلِ عِنْلِي زِيَارَةُ طَيْفٍ هِنْكَ يَا آمَلِي

ثم ان الشاب فتح بضاعته و عرضها على تاج الملوك قطعة قطعة و قطعة و الفوب وقعت من وسطه خرقة فاخلها الشاب بسرعة و وضعها تهد و ركه و قل فهل عن المعقول و انشل يقصص و انشل المعقل و انش

وَنَجُ الشَّوِيَا مِن وَصَالِكَ أَدَرُ بُ وَمَطَلُ وَ تَسُويِفَ بِهِ الْعَمْرِ يَلْ هَبُ وَلَا الْبَعْلُ يِلْ هَبُ وَلَا الْبَعْلُ يَلْ هَبُ وَلَا الْبَعْلُ يَلْ هَبُ وَلَا الْنَاتَ تَقَدُّرُ بُ وَلَا مُنْكَ اللَّهَا فُ وَلَا عَنْكَ مَهُ وَرُبُ وَلَا عَنْكَ مَهُ وَرُبُ وَلَا عَنْكَ مَهُ وَرُبُ مَلْكَ اللَّهُ الْدِرِي إِلَى آيَنَ آذَهُ مُن اللَّهُ الْدِرِي إِلَى آيَنَ آذَهُ مُن الْدَهِ مُنْ اللَّهُ الْدِرِي إِلَى آيَنَ آذَهُ مُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

متى يشتفي منك الفواد المعلَّبُ بعَادُ وَهُمَّوْ وَ اشْتِياقَ وَاوْعَهُ فَلَا الْوَصُلُ يُعَلِّمُ مِنْ وَ اشْتِياقَ وَلَوْعَهُ فَلَا الْوَصُلُ يُعَلِّمُ مِنْ وَلَا الْهَجُرُقَاتِلِي وَمَا مِنْكَ انْصَافُ وَلَا لَكَ رَحْمَةُ وَمَا مِنْكَ انْصَافُ وَلَا لَكَ رَحْمَةً وَمِي حَبِيمُ مَا الْهِبِي

فتعجب تاج الملوك من انشادة غاية العجب ولم يعلم لذلك

من سبب ولما اخذ الخرقة و وضعها تعت و ركه قال له تاج الهلوك ما هذه الخرقة نقال يا مولاي ليس لك بهذه الخرقة حاجة نقال له ابن الهلك ارني اياها قال له يا مولاي انا ما استنعت من عرض بضاعتي عليك الا لاجلها فاني لا اقدر ادعك تنظر اليها و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المبراد

# فلما كانت الليلة الثانية عشر بعد المائة

قالت بالخني ايها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك انا ما امتنعت من عرض بضاعتي عليك الآلاجله ا فاني لا اقدر اد عك تنظر اليها نقال له تاج الملوك لا بد من كوني انظر اليها و لح عليه و اغتاظ فاغرجها من تعت ركبته و بكى و آن و اشتكى و اكثر من الانات و انشل هذا الابيات

لا تَعَلُ لِيهِ فَإِنَّ الْعَلَ لَ يُوجِعُهُ الْمَعْدَ اللهِ قَمَرًا وَدَّعَمُ الْمُعْدَاءِ لَي قَمَرًا وَدَّعَمُ وَوَدَّعَمُ وَدَّعَمُ وَدَّعَمُ وَدَّعَمُ وَدَّعَمُ وَدَّعَمُ وَدَّعَمُ وَدَّعَمُ الْفَرَاقِ صُلَى وَمَ الْفَرَاقِ صُلَى وَمَ الْفَرَاقِ صُلَى اللهُ تُوبُ الْعَلْ وَمُخْتَرِقَ لَا اللهُ تُوبُ الْعَلْ وَمُخْتَرِقَ لَا اللهُ تُوبُ الْعَلْ وَمُخْتَرِقَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَقِيمًا اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فلما فرغ من شعرة قال له تاج الهلوك ارى احوالك غير مستقيمة فلما سمع الشاب فاخبرني ما سبب بكائك عند نظرك الى هذة الخرقة فلما سمع الشاب

فكوالخرقة تنهل وقال يا مولاي ان حليثي عجيب واموي غريب مع هذه الخرقة وصاحبتهاوصاحبة هذه الصوروالتهاثيل ثم نشر الخرقة واذا فيها صورة غزال مرقومة بالحرير مزركشة بالمهب الاحمر وقبالها صورة غزال أخروهي مرقومة بالفضة وفي رقبته طوق من اللهب الاحمر و ثلث قصبات ص الزبر جل فلما نظر تاج الملوك اليه و الى حسن صنعته قال سبحان الله الذي علم الانسان مالم يعلم و تعلق قلب تاج الملوك بعديث هذا الشاب نقال له احك لي قصتك مع صاحبة هذا الغزال فقالله اعلم يا مولاي ان ابي كان من التجار الكمار ولم يرزق والما غيري وكان لي بنت عم تربيّت انا و اياها في بيت ابي لان اباها مات وكان قبل موته تعاهل هو و ابي على ان يزوجاني بها فلها بلغت مبلغ الرجال وبلغت هي مبلغ النساء لم يحجبوهاعني وام يحجبوني عنها ثم تعلث واللي مع امي وقال لها في هذه السنة نكتب كتاب عزين على عزيزة واتفق مع امي على هذا الامرثم شرع ابي في تجهيز مؤن الولا تُم هذا كلهُ و انا وبنت عمي ننام هع بعضنا في فراش واحل ولم ندركيف الحال وكانت هي اشعر مني و اعرف و ادري فلما جهز ابي ادوات الفرح ولم يبق غيركتب الكتاب واللخول على بنت عمي اراد ابي ان يكتب الكتاب بعل صلوة الجمعة ثم توجه الي اصحابه من التجار و غيرهم و اعلمهم بذلك و مضت امي و عزمت اصحابها من النساء و دعت اقاربها فلما جاء يوم الجمعة غسلوا القاعة المعلَّة للجلوس وغسلوا رخامها و فرشوا في دارنا البسط و وضعوا فيها مايحتاج اليه الامر بعد ان زوقوا حيطانها بالقماش المقصب واتفق الناس على ان يجيئوا بيتنا بعل صلوة الجمعة ثم مضى ابي و عمل العلويات و اطباق السكر وما بقي غيركتب الكتاب و قد السلتني امي الى العمام

و اربلت خلفي بدلة جديدة من انخر النياب فلما خرجت من العمام لبست تلك البدلة الفاخرة وكانت مطببة فلما لبستها فاحت منها رائعة زكية عبقت في الطريق ثم اردت ان افشب الى الجامع فذكرت صاحباً لي فرجعت افتش عليه ليعضر كتب الكتاب و قلت في نفسي اشتغل بهذا الامرائى ان يترب وتت الصلوة ثم اني دخلت زقاقا ما دخلته قط وكنت عرقانا من اثر الحمام والقماش الجديد الذي على جسدي فساح عرقي وفاحت روقعي نقعدت في راس الزقاق لا رتاح على مسطبة و فرشت تحتي منديلا مطر زا كان معي فاشتد علي الحر فعرق جبيني وصار العرق ينعلر على وجهي وام يمكني مسح العرق عن وجهي بالمنديل لانه مفروش تحتي فاردت ان آخل فرجيتي وامسح به وجنتي فهاادري الاومنديل ابيض وقع علي من فرق وكان ذلك المنديل ارق من النسيم ورؤيته الطف من شفاء السقيم فمسكتهبيدي ورفعت راسي الى فرق لانظر من اين سقط هذا المنك يل فوتعت عيني في عين صاحبة هذا الغزال و ادرك شهر زاد الصباح 

## فلماكانت الليلة الثالثة عشربعا المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الشاب قال لتاج الهلوك فرفعت راسي الى فوق لانظر من اين سقط هذا الهنديل فوقعت عيني في عين صاحبة هذا الغزال و اذا بها مطلة من طابة في شباك من نعاس لم تر عيني اجهل منها و بالجهلة يعجز عن وصفها لساني فلما راتني فظرت اليها فو ضعت اصبعها في فهها ثم اخذت اصبعها الوسطاني والصقتها باصبعها الشاهل و وضعتهما على صدرها بين نهديها ثم

ادخلت راسها من الطانة وسدت بابالطانة وانصرفت فانطلقت في تلبي النار وزاد بعالاستعار واعقبتني النظرة الف حسرة وتعييرت فلم اسمع ماقالت ولم افهم مابه اشارت فنظرت الىالطاتة ثانيا فوجدتها مطبوة. فصبرت الى مغيب الشمس فلم اسمع حسا و لم ارشخصا فلمايئست من رؤيتها قمت على حيلي من مكاني واخلت المناديل معي ثم فتحته ففاحت منه رأتحة المسك فحصل لي من تلك الرائعة طرب عظيم حتى صرت كانني فى الجنة ثم نشرته بين يديّ فسقطت هنه و رقة لطيفة ففتحت الورقة فرأيتها مضمَّخة بالروائح الزكيَّات ومكتوب فيها هذ، الابيـــات

بَعَثْتُ ٱلْيُهِ ٱشْكُو مِنَ ٱلْجَوَى الْجَلَّرِ تَيْقِ وَٱلْخُطُومُ فَنُونُ فْقَالَ خَلِيلِيْ مَا لَخَطَّكَ هَكَلَا وَتِيقًا دُتِيقًا لَا يَكَادُ يَبَينَ فُقَلْتُ لِلَّانِي فِي نُعُولِ وَدِقَّةً كَلَاكَ خُطُوطُ الْعَاشِقِينَ تَكُونُ

ثم بعد ان قرأت الابيات اطلقت في بهجة المند يل نظر العين فرأيت في احلى حا شيتيه تسطير هل بن البيــــ

سَطْرَ يَنِ فِي خَلَيْهِ بِالرِّيضَانِ وَ إِذًا انْتَنَّىٰ وَاخْجُلَّهُ الْا غَصَانِ

كُتَبِ الْعِلْدُ وَيَا لَهُ مِنْ كَاتِبِ وَ احْيَرَةً الْقَهِ \_ رَيْنَ مِنْهُ إِذَا بِلَا

سَطُويْن مِن سَبْعِ عَلَىٰ تُفَاحِ وَالسُّكُو فِي الْوَجْنَاتِ لَا فِي الرَّاح

كَتُبُ ٱلعِلْدَارِ بِعَنْبَرِ فِي أُوهُ الْوَعِ القَتْلُ فِي الْحُدُقِ الْهِ رَاضِ إِذَا رَنَتْ

فلماراً يت ما على المنديل من الاشعار انطلق في فوَّادي لهيب النار وزادت بي الاشواق والافكار واخذت المند يل والورقة واتيت بهما الي البيت وانا لا ادري لي حيلة في الوصال ولا استطيع في العشق تفصيل

الا جمال فها و صلت الى البيت الا بعل مادة من الليل فرأيت بنت عمي جالسة تبكي فلما رأتني مسحت دموعها و افبلت علي وتلعتني النياب وسأ لتني عن سبب غيابي و اخبرتني ان جميح الناس من امراء وكبراء و تجار وغيرهم قد اجتمعوا في بيتنا و حضر القاضي و الشهود و الخلوا الطعام و استمروا مدة جالسين ينتظرون حضورك من اجل كتب الكتاب فلما يعسوا من حضورك تفرقوا و ذهروا الي حال سبيلهم وقالت لي ان اباك اغتاظ بسبب ذلك غيظا شديدا وحلف انه لا يكتب كتابنا الا في السنة القابلة لا نه غرم في هذا الفرح مالا كثيرا ثم قالت لي ما الذي جرى لك في هذا اليوم حتى تأخرت الى هذا الوقت وحصل ما حصل بسبب غيابك فقلت لها يابنت عمي لاتساً لي عما جرى لي و ذكرتُ لها المند يل و اخبرتها بالخبر من اوله الى آخرة فاخذتِ الورنة و المنديل و توائتُ ما فيهما و جرت دموعها على خلودها و انشدت هذه الا بيسسات

مَنْ قَالَ أَوَّ لُ الْهَ - وَى اخْتِيَارُ فَقُلُ كَذَ بْتَ كُلُّهُ اضْطِ اَرُورُ وَلَيْسَ بَعْ ــ لَمْ الْاضْطِ ــ وَارِ عَارُ دَلَّتَ عَلَى صِحَّتِهِ اَخْبَ ارْ

مَا زُيفَتُ عَلَىٰ صَحِيْعِ أَنْقَلِ

قَانَ تَشَا ۚ فَقُلْ عَلَى الْبُ يَعْلُ بُ الْوَضَرَ بَانَ فِي ٱلْحَشَى اَوْضَرَبُ الْفَسُ بِهِ اَوْ ضَرَبُ الْأَنْفُسُ بِهِ اَوْ تَعْسَطِبُ الْأَنْفُسُ بِهِ اَوْ تَعْسَطِبُ الْأَنْفُسُ بِهِ اَوْ تَعْسَطِبُ

قُلْ حِرْثُ بِينَ عَكْسِهِ وَالطَّرْدِ

وَمَا عَلَى اللَّهُ وَا مِا سِمْ وَتَغُرُهَا عَلَى اللَّهُ وَام بالسِّمْ وَقَعْرُهَا عَلَى اللَّهُ وَام بالسِّمُ وَلَعْدُ مَا يَشْيِنُ حَالِسِمْ وَهُ وَلُكُلِّ مَا يَشْيِنُ حَالِسِمْ وَهُ وَلُكُلِّ مَا يَشْيِنُ حَالِسِمْ

مَا حَلَّ قَطُّ قَلْبَ لَذُ لِ وَغَلِ

ثم انها قالت لي فما قالت لک و ما اشارت به اليک فقلت لها ما نطقتُ بشيء غير انها وضعت اصبعها في فهها ثم قر نتها بالاصبع الوسطى وجعلت الا صبعين على صدرها واشارت الى الارض ثم ادخلت رائسها واغلقت الطاقة ولم ارها بعل ذلك فاخذت تلبي معها فقعدتُ الي غياب الشمس انتظر انها تطلُّ ص الطاقة ثانيا فلم تفعل فلما يمُّست منها قمت من ذلك المكان وجئت الى بيتي وهذ، قصتي واشتهي منك ان تعينيني على ما بُليت به فرفعت رائسها الي وقالت يا بن عمي لوطلبت عيني لا خرجتها لك من جفوني ولابدان اساعدك على حاجتك واساعدها على حاجتها فانها مغرمة بك كما انك مغرم بها فقلت لها وما تنسير ما اشارت به قالت اما وضع اصبعها في فمها فانه اشارة الى انك عندها بمنزلة روحها من جسدها وانما تعض على وصالك بالنواجذ واما المنديل فانه اشارة الى ســــلام المحبين على المحبوبين واما الورنة فانها اشارة الى ان روحها متعلقة بك واما وضع اصبعيها على صدرها بين نهديها فتفسيرة انها تقول لك بعل يومين تعال هنا ليزول عني بطلعتك العنا واعلم يا بن عمي انهالك عاشقة وبك واثقة وهذا ما عندي من التفسير لاشاراتها ولوكنت ادخل واخرج لجمعت بينك و بينها في اسرع وقت واستركما بذيلي قال الغلام فلما سمعتُ ذلك منها شكرتها على قولها و تلت في نفسي انا اصبر يومين ثم قعلت في البيت يومين لا ادخل ولا اخرج ولا أكل ولااشرب ووضعت راسي في حجر بنت عمي وهي تسليني وتقــول لي قوّعزمَك وهمتك وطيب تلبك وخاطرك وادرك شهرزاد الصباح فسكتت 

#### فلما كانت الليلة الرابعة عشر بعد المائة

قات بلغني ايها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك فلما انقضى اليومان قالت اي ابنة عبي طب نفسا و قرّ عينا وقوّ عرمك والبس ثيابك وتوبه اليها على الميعاد ثم انها قامت و غيرت اثوابي و بخرتني ثم شلادت حيلي وقويت تلبي وخرجت وتهشيع الي ان دخلت الزقاق وجلست على المصطبة ساعة واذا بالطاقة قد انفتيت فنظرت بعيني اليها فالها رايتها وقعت مغشيا علي ثم افقت فشلادث عزمي وقويت تلبي ونظرت اليها ثانيا فغبت عن الوجود ثم استفقت فرايت معها مرآة ومنديلا احمر وحين راتني شمّرت عن ساعديها و فتحت اصا بعها الخمس ود قت بها على صدرها بالكف والخمس امابع ثم رنعت يديها وابرزت الهرآة من الطاتة واخذت المنديل الاحمر ودخلت به وعادت وأدُّلته من الطالة الي صوب الزقاق ثلث مرات وهي تدليه وترفعه ثم عصرته ولَّفته بيدها وطأطأت رأسها ثم جل بتها من الطاقة واغلقت الطاقة وانصوفت ولم تكلمني كلية واحدة بل تركتني حيرانا لا اعلم ما اشارت به واستمريت جالسا الى و قت العشاء ثم جئت الى البيت قرب نصف الليل فوجلت ابنة عمي واضعة يلها على خدها وأجفانها تسكب العبرات وهي 

كَيْفُ السَّلُو وَانْتَ عَصَ الْمِيفُ مَا لِلْهُوَى الْعُلْدِي عَنْهَا مُصْرَفُ مَا لِيْسَ يَفْعُلُهُ الصَّقِيلُ الْهُوهُ فُ مَا لَيْسَ يَفْعُلُهُ الصَّقِيلُ الْهُوهُ فُ جَلَّلُ عَلَىٰ حَمْلِ الْقَمِيصِ وَاضْعَفُ مَا لِيْ وَ لِلَّاحِيْ عَلَيْكَ يُعَنِّفُ يَا عَلَيْكَ يُعَنِفُ يَا عَلَيْكَ يُعَنِفُ يَا عَلَيْكَ يُعَنِفُ يَا عَلَيْتُ فَوَادِي وَ النَّنَاتُ لَتَا الْعَشَى لَيْ الْعَشَى الْكَافِ الْعَلْمَ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُل

حِسْمِي كَغُصُوكَ بِالنَّحَافَةُ مُتُلَفُ صَعَبُ عَلَيّ وَحَاجِبُ لاَ يَنْصَفُ ه ده و ني يوسف كرني جَمَالَكَ يُوسف مِنْ أَعْمِنُ الرُّ تَبَاءِ كُمْ الْكُلُفُ

وُلُقُلُ بِكَيْتُ دَمَّا لِقُولِ عَوَا ذَايْ يَا لَيْتَ تَلْبِيْ مِثْلُ نَلْبِكَ انَّمَا لَكَ يَا أَهِيْرِعُ فِي الْهَلاَحَةِ نَأَعِٰرُ كَلُّبُ الَّذِي قَالَ الْمَلَاحَةُ كُلُّهَا اتكلُّفُ الْإِعْرَاضَ عَنْكَ مَخَانَةً

فلما سمعتُ شعرها زاد ما بي من الهموم وتكاثرت عليّ الغموم ووقعت في زوايا البيت فنهضت اليّ وحملتني و تلعتـــني اثوابي ومسعت وجهي بكمها ثم سالتني عن ماجري لي فعكيت لها جميع ما حصل لي منها فقالت يابن عمي اما اشارتها بالكف والخمسة اصابع فان تفسيرة تعال بعد خمسة ايام و اما اشارتها بالمرآة و ادلاء المهنديل الاحمـــــر و رفعه وابراز رأسهـــــا من الطــــاتة فان تفسير م انعمل على دكان الصباغ حتى يا تيك رسولي فلما سمعت كلامها اشتعلت النارفي قلبي وقلت بالله يابنت عمي انك تصل قينني في هذا التفسير لاني رايت في الزقاق صبّاعا يهوديا ثم بكيت فقالت ابنة عمي قوعة زمك وثبّت قله بك فان غيرك يشتغل بالعشق مدة سنين ويتبلل على حرّالغرام وانت لك جمعة فكيف يحصل لك هذا الجزع ثم اخذت تسليني بالكلام واتت لمي بالطعام فاخذت لقمة واردت ان أكلها فما قدرت فامتنعت من الشراب والطعام وهجرت لل يل المنام واصفرلوني و تغيرت معاسني لاني ما عشقت قبل ذلك ولا ذقت حوارة العشق الاني هذه الهرة فضعفت وضعفت بنت عمي من اجلي وصارت تذكر لي احوال العشاق والمحبين على سبيل التسلي في كل ليلة الى ان انام وكنت

استيقظ فاجلها سهرا نذ من اجلي ودمعها يجري على خدشا ولم ازل كذلك الى ان مضت الخمسة ايام فقامت ابنة عمى و سخنت لي ماء وحمتني به والبستني ثيابي وقالت لي توجّه اليها تذبي الله حاجتک وبلغک مقصود ل من محموبنک فمضیت و ام ازل ما شما اي ان اتيت الى راس الزقاق وكان ذلك في يوم السبب فرايت دكان الصباغ مقفولة فجلست عليها حتى أذن العصر واصفرت الشمس وآذن المغرب ودخل الليل وانا لا ادري لها اثرا ولا اسمع حسا ولاخبرا فخشيت على نفسي وآنا جالس وحلي فقمت و تمشيت وانا كالسكران الى ان دخلت البيت فلما دخلت رايت ابنة عمى عزيزة قائمة واحدى يديها قابضة على وتد مدقوق في الحائط وبد ها الاخرى على صدرها وهي تصعد الزفرات وتنشد هذه الابيات

فَعَنْتُ الْي بَانِ الْعِجَازِورَنْكِ؟ بِنَارِ تِوَاْهُ وَ اللَّهُ مُوعُ بِوَرْدِهِ يرى أنِّني أذ نبت ذُنبًا بودة

وَمَا وَجُلُ أَدْرًا بِيَّةً بِأَنَّ الْفُلْهِــا إِذَا انْسَتْ زَكْبًا تَكَفَّلَ شُوتُهِ ا بِاعظم من و جلي الجبي وانما

فلما فرغت من شعرها التفتت الي فراتني فمسيت دموعها ودموعي بكهها وتبسمت في وجهي و قالت لي يا بن عمى هنّناك الله بما اعطاك فلايّ شيء لم تبت الليلة عنل معبوبتك ولم تقض منها اربك فلما سهعت كلامها رفصتها برجلي في صدرها فانقلبت على الايوان فجاوت جبهتها على طرف الايوان وكان هماك وتد فجاء في جبهتها فتاملتها فرايت جبينها قل انفتح عال دمها وادرك شهر زاد الصباح 

# فلما كانت الليلة الخامسة عشر بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان الشاب قال لتاج الملوك فلما رفصت ا بنة عمي في صدرها انقلبت على عارف الايوان فجاء الوتل في جبهتها فانفتح جبينها وسال دمها فسكنت ولم تنطق بحرف واحل ثم انها قامت في العال و احوقت حواقا وهشت به ذلك الجوح و تعصبت بعضابة ومسعت اللهم الذي مال على البساط وكان ذلك شيء ماكان ثم انها اتتني وتبسّمت في وجهي وقالت لي بلين الكلام والله يا بن عمي ما قلت هذا الكلام استهزاء بك و لابها ولكن قد كنت مشغولة بوجع راسي وكان في خاطري ان اخرج اللام وفي هذا الساعة قل خفت راسي وخفت جهتي فاخبرني بما كان من امرك في هذا اليوم فحكيت لها جميع ما وقع لي منها في ذلك اليوم و بعل كالامي بكيت نقالت يا بن عمي ابشر بنجلح قصدك و بلوغ املك ان هذا علامة القبول و ذلك انها غابت عنك لانها تريدان تختبرك وتعرف هل انت صابر اولا و هل انت صادق في محبتها اولا و في غل توجه اليها في مكانك الاول و انظر مادًا تشير به اليك فقل قدرات افراحك وزالت احزا نک و صارت تسليني على مابي و انا لم ازل متزايل الهموم والغمسوم ثم قدمت لي الطعسام فر قصته برجاي فانكبت كل زبدية في ناحية و تلت كل من كان عاشقا فهرو مجنون لا يميل الى طعام ولا يلتل بهنام فقالت لي ابنة عمي عزيزة والله يا بن عمي ان هذه علامات المحبة وسالت دموعها ولمَّت شقافة الزبادي وصحت الطعام و جلست تسامرني و انا ادعوالله ان يصبح الصباح فلما اصبح الصباح و اضاء بنورة و لاح توجّهت اليها ودخلت

ذلك الزقاق بســرعة و جلست على تلك الهسطبة و اذا بالطــاقة قد انفتحت و ابرزت راسها منها و هي تضک ثم غابت و رجعت و معها مرأة وكيس وقصرية ممتلئة بزرع اخضر وفي يدها تنديل فاول ما فعلت اخذت المرآة في يدها واد خلتها فيالكيس ثم ربطته و رمته نى البيت ثم ارخت شعرها على وجهها ثم وضعت القنابيل على راس الزرع لحظة ثم اخذت جميع ذلك وانصرفت به واغلقت الطانة فانفطر قلبي من هذا الحال و من اشاراتها الخفية ورموزها المخفية وهي لم تكلمني بكلمة قط فاشتل لذلك غرامي و زاد وجدي و هيامي ثم اني رجعت على عقبي وانا باكي العين حزين القلب حتى دخلت البيت فرايت ابنة عمي قاعدة و وجهها الى الحائط و قل احترق قلبها من الهم والغم والغيرة و لكن صحبتها منعتها ان تخبرني بشي مما عندها من الغرام لما رات ما انافيه من كثرة الوجل والهيام ثم نظرت اليها فرايت على راسها عصابتين احد نهما من الوقعة على جبهتها والاخرى على عينها بسبب وجع اصابها من شدة بكائها وهي في اسوء الحالات تبكي و تنشد هذه الابيات

وَ قُلْعَشْتُ دَهْرَالْااعُدُّ اللَّيَا لِياً تَضَى اللَّهُ فِي لَيْهَا مِ وَلاَمَا تَضَى لِيَّا فَهَلَّا مِشْيَ عَيْرَ لَيْلَى ابْتَلَانِيا

أَدُلُّا للَّيَالِي لَيْلَةً بَعْلَ لَيْلَةً خَلِيْلَيٌّ وَاللَّهِ لِا أَمْلِكُ الَّذِي تَضَاهَا لِغَيْرِيْ وَابْتَلَانِي بِعَيْهَا

فلما فرغت من شعرها نظرت الي فراتني وهي تبكي فمسعت دموعها و نهضت اليّ و لم تقدر ان تشكم مهاهي فيه من الوجل و لم تزل ساكتة برهة من الزمان ثم بعل ذلك قالت يابن عمي اخبرني بما حصل لك منها في هذه المرة فاخبرتها بجمير ماحصل لي

فقالت لي اصبر فقل أن او ان وصالك وظفرت ببلوغ آمالك امااشارتها لك بالمرآة وكونها الخلتها في الكيس فانها تقول لك الى ان تغطس الشمس واما ارخاؤها شعرها على وجهها فانها تقول لك اذا اقبل الليل و انسال سواد الظالم وعلا نور النهار فتعال و اما اشارتها لك بالقصرية التي فيها الزرع فانها تقول لك اذا جئت فادخل البستان الذي وراء الزقاق واما اشارتها لك بالقنديل فانها تقول لك اذا دخلت البستان فامش فيه واي موضع وجدت فيه القنديل مضياع فتوجه اليه واجلس تحته وانتظرني فان هواك قاتلي فلها سهعت كلام ابنة عمي صحت من فرط الغرام وقلت كم تعديني واتوجه اليها ولا احصل مقصودي ولا اجل لتفسيرك معنى صحيحا فعنل ذلك ضحكت بنت عمي وقالت لي بقي عليك من الصبر ان تصبر بقية هذا اليوم الى ان يولى النهار ويقبل الليل بالاعتكار فتعظى بالوصال وبلوغ الأمال وهذا الكلام صدق بغير مين ثم 

ثم انها اقبلت علي و صارت تسليني بلين الكلام ولم تجسر ان تاتيني بشيء من الطعام صخافة من غضبي عليها ورجاء ميلي اليها ولم يكن لها قصل الا انها اتت الي وقلعتني ثيابي ثم قالت يا بن عمي اقعل حتى احل ثك بما يسليك الى آخر النهار و ان شاءالله تعالى مايائتي الليل الا وانت عند محبوبتك فلم التفت اليها وصرت انتظر مجيء الليل واقول يارب عجل بمجي الليل

فلما اتى الليل بكت ابنة عمي بكاوشليدا و اعطتني حبّة مسك خالص و قالت يا بن عمي اجعل هذه العبة في فهك فاذا اجتمعت بمعبو بتك و وقضيت منها حاجتك و سمعت لك بما تمنيت فانشلها هذا الب

# الَّا النَّهُ النَّهُ عَبِرُوا إِذَا الْمَتَّلَّ عِشْقُ بِالْفَتِي كَيْفَ يَصْنَعُ

ثم انها تبلتني وحلفتني اني لاانشدها ذلك البيت الشعر الا وقت خروجي من عندها فقلت سمعا وطاعة ثم خرجت وقت العشاء ومشيت ولم ازل ما شيا حتى و صلت الى البستان فوجلت با به مفتوحا فلخلته فرايت نورا على بعل فقصلته فلما وصلت اليه وجلت مقعلا عظيما معقودا عليه قبة من العاج والأ بنوس والقنديل معلَّق في وسط تلك القبة وذلك المقعل مفروش بالبسط الحرير المنزركشة بالذهب والفضة وهناك شمعة كبيرة مو قودة في شمعدان من الذهب تحت القنديل وفي و سط المقعد فسقية فيها انواع التصاوير و بجانب تلك الفسقية سفرة مغطاة بفوطة من الحرير و الى جانبها باطية كبيرة من الصيني مملوءة خمرا وفيها قلح من بلور مزركش بالذهب والى جانب الجميع طبق كبير من فضة مغطى فكشفقه فرايت فيه من سائر الفواكه مابين تين ورمان وعنب ونارنج واترج وكباد وبينها انواع الرياحين من ورد وياسمين وآس ونسرين ونرجس ومن سائر المشمومات فهمت بذلك الهكان وفرحت غاية الفرح وزال عني الهم والترح لكني ما وجلت في هذة الدار احدا من خلق الله تعالى و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم

#### فلما كانت الليلة السادسة عشر بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك فهمتُ بذلك المكان وفرحت غاية الفرح لكني ما وجلات فيه احدا من خلق الله تعالى ولم ار عبدا ولا جارية ولا من يعاني هذا الامور ولا من يوس تلك الحوائم فجلست في ذلك المقعل انتظر مجي محبوبة قلبي الي ان مضى اول ساعة من الليل وثاني ساعة وثالث ساعة فلم تأت واشتلُّ بي الم الجوع لان لي ملة من الزمان ما اكلت طعاما لشلة و جلي فلما رايت ذلك المكان و ظهرلي صدق بنت عمي في فهم اشارة معشوتتي استوحت ووجدت الم الجوع وقد شوّتتني روائح الطعام الذي في السفرة لما وصلت الى ذلك المكان واطمأ نت نفسي بالوصال فاشتهت نفسي الاكل فتقلمت الى السفرة وكشفت الغطاء فوجلت ني و سطها طبقا من الصيني و فيه اربع د جاجات محمرة و متبلة با لبهارات وحول ذلك الطبق اربع زبادى واحلة حلوى والاخرى حب الرمان والثالثة بقلاوة والرابعة قطائف وتلك الزبادى مابين حلوى و حامض فاكلت من القطائف و قطعة لحم و عملت الى البقلاوة واكلت منها ماتيسر ثم قصلت العلوى واكلت ملعقة اواثنتين اوثلثا اواربعا واكلت بعض دجاجة واكلت لقمة فعنل ذلك امتلائت بطني وارتخت مفاصلي و قد كسلت عن السهو فوضعت رأسي على و سادة بعل ان غسلت يلى فغلبني النوم ولم اعلم بها جرى لي بعل ذلك فها استيقظت حتى احرقني حرالشمس لان لي اياما ماذتت مناما فلما استيقظت وجلت على بطني ملحا وفحما فانتصبت قائها ونفضت ثيابي وقل تلّفت

ه مكاية عزيز تصنه مع بنت عمه عزيزة تدام تاج الملوك يمينا وشمالا فلم اجل احدا وو جلات نفسي ناقما على الرخام من غير فرش فتيرت في عقلي وحزنت حزنا عظيما و جرت دموعي على خدي وتاسفت على نفسي فقمت وقصلت البيت فلما وصلت اليه وجلت ابنة عمي تدقّ بيدها على صلاها وتبكي بلامع يباري السحب الماطرات وتنشل هذه الا بيسلما على السحب الماطرات وتنشل هذه الا بيسلما ت

قاً هَا جَ الْهَ وَى بِنَشُو هُبُوبِهُ كُلُّ صَبِّ بِعَظَّهُ وَ نَصِيبُهُ كَاعَتَنَاقَ الْحُبِّ صَدَرَ حَبِيهُ كُلَّ عَيْشَ مِنَ الرَّمَانِ وَطَيْبِهُ كُلَّ عَيْشَ مِنَ الرَّمَانِ وَطَيْبِهُ ذَا يُبُمِنْ حَرِ الْهَ وَي وَلَهْمِيهُ هُبَّ رِيْعُ مِنَ الْهِمِي وَنَسِيمُ يَا نَسِهُ الصَّبَ الْمَارِ اللَّهِ الْمِينَا لَوْ قَلَوْنَا مِنَ الْعَرِامِ اعْتَمَاقَالَا حَرَّمُ اللَّهُ بَعْلَ وَجِهُ بِنِ عَمِي لَيْتَ شَعْرِي هَـلَ قَلْبُهُ مِثْلَ قَلْبِي

فلما رأتني قامت مسرعة و مست دموعها واقبلت علي بلين كلامها وقالت لي يا بن عمي انت في عشقك قد لطف الله بك حيث احبك من تحب وانا في بكا ئي وحزني على فراقك من يلمني و يعلوني ولكن لايوًاخذك الله من جهتي ثم انها تبسمت في وجهي تبسم الغيظ و لا طفتني وقلعتني اثوابي و نشرتها و قالت و الله ما هذه روائع من حظي بهجبوبه فاخبرني بها جرى لك يا بن عمي فاخبرتها بجميع ما جرى لي فتبسمت تبسم الغيظ ثانيا وقالت ان قلبي ملان موجع فلا عاش من يوجع قلبك وهذا المرأة تتعزز عليك تعززا قويا و الله يا بن عمي اني خائفة عليك منها و اعلم يا بن عمي ان تفسير الملح هو انك مستغرق في النوم فكانك بشع الطعم بحيث تعافك النظم العشاق حرام فلاعوك تعزيا تنافك النظوس فينبغي لك ان تتملّع حتى لا تمجّك الطباع لانك

المحبة كا ذبة وكذلك هي محبتها لك كاذبة لانها لها راتك نائها لم تنبهك ولو كانت محبتهالك صادقة لنبهتك واما النحم فان تفسير اشارته سود الله وجهك حيث ادعيت المحبة كذبا وانها انت صغير ولم يكن لك همة الا الاكل والشرب و النوم و هذا تفسير اشارتها فا لله تعالى يخلصك منها فلها سمعت كلامها ضربت بيدي على صدري و قلت والله ان هذا هو الصحيح لاني نمت والعشاق لاينامون فانا الظالم لنفسي و ماكان اضر علي من الاكل والنوم فكيف يكون الامر ثم اني زدت في البكاء و قلت لا بنة عمى دليني على على شيء افعله وارحميني يرحمك الله و الآاموت و كانت بنت عمي تحبني محبة عظيمة و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عمي الكلام اله

## فلما كانت الليلة السابعة عشربعد الهائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك فقلت لابنة عمي دليني على شئ افعله و ارحمينى يرحمك الله وكانت تحبنى محبة عظيمة فقالت على رأسي وعيني ولكن يا بن عمي قل قلت لك مرارا لوكنت ادخل و اخرج لكنت اجمع بينك وبينها في اقرب زمن و اغطيكما بذيلي ولا افعل معك هذا الا لقصل رضاك وان شاء الله تعالى ابذل غاية الجهد في الجمع بينكما ولكن اسمع قولي و اطهم امرى و اذهب الى نفس ذلك المكان واقعل هناك قاذا كان وقت العشاء فاجلس في الموضع الذي كنت فيه و احذران قائل شيا لان الاكل يجلب النوم واياك ان تنام فانها لا تأتي لك حتى يمضى من الليل ربعه كفاك الله شيما فلما سمعت كلامها

فرحت و صرت ادعو الله ان ياتي الليل فلما اتى الليل اردت الانصراف فقالت لي ابنة عمى اذا اجتمعت بها فاذكر لها البيت المتقلم وقت انصوافك فقلت لها على الراس والعين فلما خرجت و فرهبت الى البهتان وجدت المكان مهياً على الحالة التي رايتها اوّلا وفيه ما يحتاج اليه من الطعام والشراب و النقل والمشموم وغير ذلك فطلعت المقعد وشممت رائحة الطعام فاشتاقت نفسي اليه فمنعتها مرارا فلم اقدر على منعها فقهت واتيت الى السفرة وكشفت غطاءها فوجل ت صين دجاج وحوله اربع زبادى من الطعام فيها اربعة الوان فاكلت من كل لون لقمة واكلت ماتيسر من الحلوى و اكلت قطعة لحم وشربت من الزردة واعجبتني فاكثرت الشرب منها بالهلعقة حتى شبعت و امتلات بطني و بعد ذلك انطبقت اجفاني فاخذت وسادة ووضعتها تحت رأسي و قلت لعلّي اتْكُنَّ عليها ولا انام فاغمضت عيني ونمت وما انتبهت حتى طلعت الشمس موجلت على بطني كعب عظم وفردة طــاب ونواية بَلَح وبزرة خرّوب وليس في المكان شيء من فرش ولا غيرة وكانه لم يكن فيه شيءً بالامس فقمت ونفضت الجميع عني وخرجت وانا مغتاظ الي ان وصلت الى البيت فوجلت ابنة عمى تصعل الزفرات و تنشل

ودُمُوعُ عَلَى النَّهِ لَهُ مِنْ اللَّهُ مُوعِ قَرِيعٍ

جَسَلُ نَا حِلُ وَ تَلُبُ جَرِيعُ وَ مَكُنُ عَرِيعُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ عَلَيْ مَعْبُ التَّجَنِيْ وَلَكِنْ يَالُوجُكِ تَلَبِيْ

علي وتبلتني واخذت تضمني الي صدرها وانا اتباعد عنها واعاتب ننسي فقالت لي يا بن عمي كانك نمت في هذه الليلة فقلت لها نعم ولكنني لها انتبهت وجذت كعب عظم و نردة طاب و نواية بَلِّحِ وَ بِزَرَةَ خُرُّوبِ وَ مَا ادرِي لَا يَّ شِيُّ فَعَلْتَ هَكَـــٰذَا ثُم بَكَيْت و اقبلت عليها و قلت لها فسّري لي اشارة فعلها هذا وقولي لي ماذا افعــل وساعل يني على الذي انا فيه فقالت على الراس والعين اما فردة الطاب التي وضعتها على بطنك فانها تشيرلك بها الى انك حضرت و قلبك غائب وكانها تقول لك ليس العشق هكذا فلا تعل نفسك من العاشقين واما نواية البُّلِّحِ فانها تشير لك بها الى انك لوكنت عاشقا لكان قلبك صحترقا بالغرام ولم تذق للايل الهنام فان للة الحب كتموة الهبت في الفوُّاد جمرة واما بزرة الخروب فانها تشير لک بها الى ان قلب المعب متعوب و تقول لک اصبر على فرا قناصبر ايوب فلها سمعت هذا التفسير انطلقت في فوادى النيران وزادت بقلبي الاحزان فصعت وقلت قدر الله علي النوم لقلة بختى ثم قلت لها يا ابنه عمى بحياتي عندك ان تدبرى لي حيلة اتوصل بها اليها فبكت و قالت يا عزيز يا بن عمي ان قلبي ملاً ن بالفكر ولا اقدران اتكلم ولكن رح الليلة الى ذلك المكان واحذران تنام فانك تبلغ الهرام هذا هوالرأي والسلام فقلت لها ان شاء الله لا انام وانها افعل ما تا مريني به نقامت ابنة عمي و اتت لي بالطعمام وقالت لي كل الآن ما يكفيك حتى لا يبقى في خاطرك شيع فاكلت كفايتي ولها اتى الليل قامت بنت عمي واتتني ببدلة عظيمة والبستني اياها وحلفتني ان اذكرلها البيت المذكور وحذرتني من النوم ثم خرجت من عنل بنت عمي و توجّهت الى

## فلما كانت الليلة الثامنة عشر بعد المائة

قانت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك فدخلت البستان وطلعت ذلك الهقعل ونظرت الى البستان وجعلت افتح عيني باصابعي و اهز وأسي حين جنّ الليل فجعت من السهر وهبت علي روائع الطعمام فازداد جوعي وتوجّهت الى السفرة وكشفت غطاوهما واكلت منكل لون لقمة واكلت قطعة لحم واتيت الى باطيـة الخمر و قلت في نفسي اشرب قل حا فشربته ثم شربت الثانى والناك الى غاية عشرة وتدضربني الهواء فوتعت على الارض كالقتيــل ومازلت كذلك حتى طلع النهار فانتبهت فرايت نفسي خارج البستان و على بطني شُفرة ماضية و درهم حل يل فارتجفت واخذتهما واتبت بهما الى البيت فوجدت ابنة عمى تقول اني في هذا البيت مسكينة حزينة ليس لي معين الا البكاء فلم\_ا دخلت وقعت من طولى ورميت السكين والله رهم من يدي و غشي علي فلها افقت من غشيتي عرفتها بها حصل لي و قلت لها انني لم انل اربي فاشتلَّ حزنها عليَّ لهـــا رات بكائي ووجدي و قالت لي اني عجــزت وانا انصــک عن النوم فلم تسمع نصعي فكلا مي لا يفيدك شياً فقلت لها اسالك بالله ان تفسّري لي اشارة السكين و الدرهم الحديد فقالت اما اندرهم العديد فانها تشيربه الى عينها اليمين وانها تقمم بها وتقول وحق رب العالمين وعيني اليمين ان رجعت ثاني مرة ونهت لاذبحنك بهذه السكين وانا خائفة عليك يابن عمي من مكوها وتلبي ملآئن بالعزن عليك فما اندران اتكلم فان كنت تعرف من نفسك انك ان رجعت اليها لا تنام فارجع اليها واحذر النوم فانك تفوز بحاجتك وان عرفت انك ان رجعت اليها تنام على عادتك ثم رجعت اليها ونهت ذ!حنك نقلت لها وكيف يكون العمل يا بنت عمي اسالك بالله ان تساعل يني في هذ؛ البلية فقالت على عيني ورأسي ولكن ان سمحت كلامي واطعت امري قضيت حاجتك فقلت لها اني اسمع كلامك والحيع امرك فقالت اذاكان وقت الرواح اقول لك ثم ضمـتني الى هضهـا ووضعثني على الفراش ولا زالت تكبسني حتى غلبني النعماس واستغرتت في النوم فاخذت مروحة وجلست عنبل رئسي تروح على وجهي الى آخر النهار ثم نبهنني فلها انتبهت وجدتها عند رأسي وني يلها المروحة وهي تبكي و دموعها تل بلُّت ثيابها فلما راتني استيقظت مسعت دموعها وجاءت بشئ من الاكل فامتنعت منه فقالت لي اما قلت لک اسمع مني وکلُ فاکلت و لم اخالفها و صارت تضع الاكل في فهي وانا الله عنى المتلائت ثم السقتني نقيع عناَّب بالسكُّر ثم غسلت يدى ونشنتها بهورمة ورشَّت عليَّ ماء الورد وجلست معها وانا في عافية فلها الطلم الليل البستني ثيابي وقالت يا بن عمي اسهر جميع الليل ولاتنم فانها ما تأتيك في هذه الليلة الا في آخر الليل وان شاء الله تجتمع بها في هذه الليلة ولكن لاتنس وصيتي ثم بكت فاوجعني قلبي عليها من كُمْرة بكائهـــا وتلت لها ما الوصية التي وعلاتني بها نقالت لي اذا

انصرفت من عندها فانشدها البيت البشدام ذكرة ثم خرجت من عندها وانا فرحان و فضيت الى البسنان و طلعت المقعد وانا شبعان فيلست وسعرت الى ربع الليل ثم طال الليل علي حتى كانه سنة فمكنت ساهدا حتى دخي ثلغة ارباع الليل و صاحت الدبوك فاشند عندى الجوع من كثرة السهر فقمت الى السفرة واكلت حتى فاشند عندى الجوع من كثرة السهر فقمت الى السفرة واكلت حتى اكتفيت فنقلت وأسي واردت ان اناسم واذا انا بنوراقبل على بعد فنهضت و غسلت يدي و فهي و نبهت نفسي فماكان الا قليل واذا بها اتت و معها عشر جراروهي بينهن كالبدر بين الكواكب وعليها حلة من الاطاس الاخضر و فركشة بالناهب الاحمر وهي كما قال الشاء و

مُعَكَّلَةُ الْأَزْرَارِ مُحَلُولَةُ الشَّعْرِ كُويتُ قُلُوبَ الْعَاشَقِينَ عَلَى الْجَهْرِ فَقَالَتَ الْيَ صَخْرِ شَكُوتَ وَأَمْ تَلْرِ فَقَالَتَ الْيَ صَخْرِ شَكُوتَ وَأَمْ تَلْرِ تَتَهُ عَلَى الْعَشَّاقِ فِي حَلَلِ خُصْنِ فُقْلْتُ لَهَامَا الْاسْمِ قَالَتُ اَنَّا الَّتِيُّ شُكُوتُ اللَّهَامُا قَاسِيْمِنَ الْهَوَىٰ شُكُوتُ اللَّهَا اِنْ كَانَ قَلْبُكَ صَدْرًةً فَقَلْتَ لَهَا اِنْ كَانَ قَلْبُكَ صَدْرًةً

فلما رأتني ضحكت وقالت كيف انتبهت و لم يغلب عليك النوم وحيث سهرت الليل علمتُ انك عاشق لان من شيم العشاق سهر الليل في مكابلة الاشواق ثم اقبلت على الجواري و غمز تهن فانصر فن عنها واقبلت علي وحضنتني لصدرها و باستني و بستها ومصت شفتها التحتانية ثم مددت يدي الى خصرها وغمزته وما نزلنا في الارض الاسواء وحلت سوا ويأنها فنزلت في خلا خل رجليها و اخذنا في الهراش والتعنيق و الغنج والكلم الرقيق والعش وحمل السيقان والطواف بالبيت والاركان لي ان ارتخت مفاصلها و غشي عليها ودخلت في الغيبوبة وكانت

أَهْنَى لَيَالِي اللَّهُ هُ عِنْكِ النَّهُ لَهُ اللَّهُ مُ عِنْكِ النَّالُ اللَّهُ مُ اعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اعْمَالِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

واجتمعنا ونمنا الى الصباح واردت ان انصرف واذا بها امسكتني وقالت لي قف حتى اقول لك على شيء وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الهم\_\_\_\_\_اح

#### فلما كانت الليلة التاسعة عشر بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك فلما اردت الانصراف امسكتني وقالت قف حتى اخبرك بشيء واوصيك وصية فوقفت فحلّت منديلا واخرجت هذا الخرقة ونشرتها قدامي فوجلات فيها صورة غزال على هذا المثال فتعجبت منها غاية العجب فاخذته وتواعدت انا واياها اني آتي اليهما كل ليلة في ذلك البستان ثم انصرفت من عندها وانا فرحان ومن فرحي نشيت الشعر الذي اوصتني به بنت عمي وحين اعطنني الخوتة اللتي فيها صورة الغزال قالت لي هذا عمسل اختي فقلت لها ومااسم اختك قالت اسمها نورالهدى فاحتفظ بهذه الخوقة ثم ودّعتها وانصرفت وانا نوحان ومشيت الى ان دخلت على ابنة عمي فوجل تها راتلة فلما رائني قامت و د موعها تجري ثم انبلت علي و باست صاري و قالت هـل فعلت ما اوصيتك به من انشاد البيت فقلت لها اني نسيته وما اشغلني عنه اللا صورة هذا الغزال ورميت الغرقة قدامها فقامت وتعدت ولم تطق

وَلَا يَغُوِّنَّكُ الْعِنْدِاقُ يَا ظَالِبًا لِلْنِوا قِي وَفِي الْ مَهُ لِلَّهِ فَطَبْعُ الزَّمَانِ عَلَىٰ وَ الْحُرُ الصُّورَةِ الفِّسِرَاقُ

فلمسا فرغت من شعر ها قالت يابن عمي هبالي هذاء الخرفة فوهبتها لهافاخذتها ونشرتها ورأت ما فيها فلما جاءوقت ذهابي قالت لى بنت عمي اذهب مصدوبا بالسلامة فاذا انصرفت من عندها فانشدها البيت الشعر الذي اخبر تك به اولا ونسيته فقلت لها اعيل يه فاعادته ثم مضيت الى البستان ودخلت الهقعل فوجدت الصبية في انتظاري فلما رأتني قامت وقبّلتني واجلستني في حجرها ثم اكلنا وشربنا وتضينا اغراضنا كما تتملم فلما اصبح الصباح انشدتها الشعروه\_\_\_\_و

الدَّ أَيْهُا الْعُشَاقُ بِاللهِ خَبِرُوا إِذَا اشْتَكَ عِشْقُ بِالْنَتِي كَيْفَ يَصْنَعُ

فلها سمعته ذرفت ميناها بالل موع وانشالت تا ــــول

يُدَارِي هَـوَاءُ ثُمَّ يَكُتُم سِرَّهُ وَيَصْرِر فِي كُلِّ الْأُمُورِ وَيَغْضَعُ

فحفظته و فرحت بقضاء حاجة ابنة عمي و خرجت و اتيت الي ابنة عمى موجدتها راتدة وامي عند رأسها تبكي على حلها فلما دخلت عليها قالت لي امي تبـُّا لک من ابن عم كيف تترك بنت عمك على غير استواء ولا تسال عن موضها فلها رأتني ابنة عمي رفعت رأسها و تعدت و قالت لي يا عزيز هل انشدتها البيت الذي اخبرتك به تلت لها نعم فلهـا سمعته بكت و انشدتني بينا آخر و حفظته فقالت بنت عمي اسمعني اياه فلما اسمعتها اياه بكت بكاء شديدا

وَكَيْفَ يِكُارِي وَالْهَوَىٰ قَائِلُ الْفَتَىٰ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ قَلْبُ لَهُ يَتَقَطَّ عُ لَا يَكُومُ قَلْبُ فِي الصَّبَانِهِ يَجَوْدُ عُ لَا عَيْرَ قَلْبٍ فِي الصَّبَانِهِ يَجُونُ عُ لَاتَّا عَالَى الصَّبَانِةِ لَيَجُونُ عُ

ثم قالت لي ابنة عمي اذا ذهبت اليها على عادتك فانشدها هذين البيتين الذي سمعتهما فقلت لها سمعا و طاعة ثم ذهبت اليها في البيتين الذي على وصنه اللسان في البستان على العادة وكان بيننا ما كان مها يقصر عن وصنه اللسان فلما اردت الانصراف انشدتها ذينك البيتين الى آخرهما فلما سمعتهما سالت مدامعها من المحاجر و انشدت قول الشاعر

فَإِنْ لَمْ يَجِلْ صَبِرًا لِكِتَمَانِ سِرِةِ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي سَوِي الْمَوْتِ انْفَعْ

فعظته و توجهت الى البيت فلما دخلت على ابنة عمي و جلتها ملقاة مغشيا عليها و امي جالسة عنل رأسها فلما سمعت كلامي فتعت عيناها و قالت با عزير هل انشلاتها البيتين قلت لها نعم و لكن لما سمعتهما بكت و انشلاتني هذا البيت فان لم يجل الى أخرة فلما سمعتهما بنت عمي غشي عليها ثانيا فلما افاقت انشلات هذا ين البيتين و هــــا هذان

سَمِعْنَا أَطَّعْنَا ثُمَّ مُتَنَا فَبِلْغُوا سَلاَمِي عَلَىٰ مَنَ كَانَ لِلْوَصْلِ يَمْنُعُ صَاعَةً وَ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ صَاعَةً وَ لِلْعَاشِقِ الْمِسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ صَاعَةً وَ لِلْعَاشِقِ الْمِسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

ثم لها اقبل الليل مضيت الى البستان على جري عادتي فوجلت الصبية في انتظاري فجلسنا و اكلنا و شربنا و عهلنا شغلنا و نهنا الى الصباح فلها اردت الانصراف انشلتها ما قالته بنت عمي فلها سمعت فلك صرخة عظيهة و تضجرت و قالت اوّا ه اوّاه و الله

ان قاللة قال الشعر قل ماقت أم بكت وقات و يلك ما تغرب لك قائدنه هذا الشعر قالت لها انها ابنه عمي قالت كذبت والله لوكانت ابنة عمل لكان عندك لها من المعية مثل ما عندها لك فانت اللَّي تتلتها تتلك الله كما تللها والله لو اله رتني أن لك أبنة عم ما كنت قربتك مني فنلت لها انها كانت تفسر لي تلك الاشارات التي كنت تشيربن بها أيّ وهي التي علمتني كيف اصل اليك و انعل معك ولولا هي صا وصلت اليك فقات و هل عرفت بنا قلت نعم قالت حسرك الله على شبابك كما حسرتها على شبابها ثم قالت لي رح انظرها فذهبت وخاطري متشوش وما زلت ماشيا الى ان اتيت الى زقاقنا فسمعت عياطا فسألت عنه فقيل لي ان عزيزة وجلناها خلف الباب ميتة ثم دخلت الدار فلما راتني امّي قات ان خط منها في ذمتك و عنقك فلا سامحك الله من دمها وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المب

# فلما لانت الليلة الموفية للعشرين بعل المائة

قالت بلغنى ايها الهلك السعيل ان الشاب عزيز قال لتاج الهلوك ثم دخلت الله ر فلمها راتني امي قالت ان خطيعها في دمنك فلا ما حسك الله من د مها تبّالك من ابن عم ثم ان ابي جاء و جهزناها واعرجنانا وشيعنا جنازتها ودفناها وعملنا علي قبرها الختمات ومكثنا على القبر ثلثة ايام ثم رجعنا و دخلما البيت و انا حزين عليها فاتبلت علي امي وقالت لي ان قصل ي ان اعوف ما كنت تنعله معها حتى فقعت مرارتها واني ياولدي كنت اسائل منها قي كل الا وقات عن سبب مرضها فها اطلعتني على شيء ولم تخبرني

به فبالله عليك اخبرني عماكنت تفعل معها حتى ماتت فقلت ما عملت شيأ فقالت الله يقتص لها منك فانها ما ذكرت لي شياً بل كتمت امرها حتى ماتت وهي راضية عنك ولما ماتت كنت عندها فنتحت عينها وقالت لي بالمراءة عمي جعل الله وللك فيحل ص دمي ولا آخله بها فعل معى وانها نقلني الله من الدار الدنيا الفانية الى الدار الاخرة الباقية فقلت يا بمتي سلامتك و سلامت شبابك وصرت السائلها عن سبب موضعا فها تكلمت ثم تبسمت وقالت يا امراءة عمي قولي لابنك اذا اراد الرواح الى الهوضع اللي يروحه كل يوم يقول هذين الكلمتين عند انصرافه منه الوفاء مليم \* والغدر تبيم \* فان هل؛ شفقة مني عليه لاكون شفونة عليه في حياتي و بعد مهاتي ثم اعطتني لک حاجة وحلّفتني اني لا اعطيها لک حتى اراک تکي عليها وتنوح والحاجة عندي فاذا رأيتك على الصفة التي ذكرتها اعطيتك اياها فقلت لها ارني اياها فما رضيت ثم اني اشتغلت بلذاتي فما ذكرت انا موت ابنة عمي لاني كنت طائش العقل وكنت اود في نفسي ان أكون طول ليلي و نهاري عنل صحبوبتي و ماصلةت أن الليل اتبل حتى مضيت الى البستان فوجلت الصبية جالسة على مقالى النار من كثرة الا نتظار فما صلات انها راتني وتعلفت بي و بادرت الهل رقبتي و سالتني عن بنت عمي فقلت لها انها ماتت وعملنا لها الذكر والختوم ومضي لها اربع ليال و هذا: الخامسة فلما سمعت ذلك صاحت وبكت و قالت اما قلت لك انك تتلتها ولو اعلمتني بها قبل موتها لكنت اكافئها على ما فعلت معي من المعروف فانها خلمتني واوصلتك اليّ ولولاها ط اجتمعت انا و ایال و انا خائفة علیک ان تقع بک رزیّة بسبب

خطيئنها فتلت لها انها تل جعلنني في حلّ قبل موتها ثم ذكرت لهـ ا ما اخبرتني به امي فقات بالله عليك اذا ذهبت الى امك فاعرف التاجة التي عندها فقلت لها ان امي قالت لي ان ابنة عمك الى المونسع اللي عادته اللهاب اليه فقولي له هاتين الكلمتين الوفاء دلميم \* و الغار قبيم \* فلما سمعت الصبية ذلك قالت وحمة الله تعالى عليها فانها خلصتك مني وقل كنت اضمرت غلما ضررك فانا لا اضرك ولا اشوش عليك فتعجبت من ذلك و قلت لها وماكنت تريدين قبل ذلك ان تفعليه معي وقد صار بيني و بينك مودة فقالت انت موليع بي والمنك صغير الس و غشيم و قلبك خال عن الخداع فانت لاتعرف مكونا ولاخداعنا ولو كانت عاشت لكانت معينة لك فانها سبب سلامتك وكانت انجتك من الهلكة والأن اوصيك ان لا تكلم مع و احدة و لا تخاطب واحدة من امثالنا لاصغيرة ولا كبيرة فاليّاك ثم اللَّاك فانك غشيم وغير عارف الخداع النساء ومكرهن والتي كانت تفسر لك الاشارات قل ماتت واني اخاف عليك ان تقع في رزية فما تلقى من يخلصك منها بعل موت بنت عمك وادرك شهر زاد الصباح فسكتت 

# فلما كانت الليلة الحادية والعشوون بعد المائة

قات بلغني ايها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك ثم ان الصبية قالت لي اني اخاف عليك ان تقع في رزية فها تلقى من يخلصك منها نوا حسرتاه على بنت عمك وليتني علمت بها قبل

موتها حتى كنت اكافئها على ما فعلت معي من المعروف وازورها رحمة الله تعالى عليها فانها كتمت ســر ها و لم تبح بها عندها و لو لا ها ما كنتَ وصلت التي ابدا و انبي اشتهي عليك امرا فقلست ما هو قالت و هو ان توصلني الى قبرها حتى از ورها في القبو اللي هي فيه واكتب عليه ابياتا فقلت لها في غلا ان شاءالله تعالى ثم اني نمت معها تلك اللياة. وهي بعد كل ساعة تقول لي ليتك اخبرتني ببنت عمك قبل موتها فقلت لها مامعني هذين الكلمتين اللتين قالتهما وهما الوفاء مليح \* والغدر قبيح \* فلم تجبني فلما كان الصباح قامت واخذت كيسا فيه دنانير وقالت لي قم وارني قبرها حتى ازوره وأكتب عليه هذه الا بيات واعمل عليه قبّــة واترحم عليها واصرف هلء الدنانير صدقة عن روحها فقلت لها سمعا وطاعة ثم مشيت تل امها ومشت خلفي وصارت تتصلق وهي ماشية في الطريق وكلما تصدقت صدقة تقول هذه الصدقة عن روح عزيزة التي كتمت سُّرها حتي شربت كاس منونهــــا ولاباحت بسوهواها وام تزل تتصلق من الكيس وتقول عن روح عزيزة حتى نفل ما في الكيس ووصلنا الىالقبر فلما عاينت القبر بكت ورصت نفسها عليه ثم انها اخرجت بيكارا من الفولاد ومطرقة لطيفة وخطّت بالبيكار على الحجر الذي على رأس القبور خطا لطيفا ورسمت 

عَلَيْهِ مِنَ النُّعُمَانِ سَبُعُ شَقَائِقِ تَأَدَّبُ فَهَلَا النَّعْمَانِ سَبُعُ شَقَائِقِ تَأَدَّبُ فَهَلَا النَّعْرُ بَرْزَخُ عَاشِقِ وَاسْلَنْكَ الْفِرْدُوسَ أَعْلَى الشَّوَاهِق

مُرْدِتُ بِقَبِرِ دَا رِسٍ وَسَّطَ رَوْضَةِ فَقُلْتُ لِمِنَّ ذَا الْقَبِرِجَاوَ بَنِي الثَّرَىٰ فَقُلْتُ رَعَاكَ اللَّهُ يَامَيْتَ الْهَوَىٰ مَسَاكِينَ اَهْلِ الْعِشْقِ حَتَّى قَبُورُهُمْ عَلَيْهَا تُرَابُ اللَّيِّ بَيْنَ الْخَلَائِقِ قَلُوْ اَسْتَطِعْ لَزَرْعُتَ حُولَكَ رَوْضَةً وَاَسْتَيْتُهَا مِنْ دَمْعِي الْمُنَدَانِقِ

ثم مضت وهي تبكي ومضيت دعها الى البستان نقالت لي بالله انك لا تنقطع عني ابدانقلت سمعا وطاعة ثم اني واظبتها واتردد عليها وكنت كلمابت عندها تحسن الي وتكرمني وتسائلني عن الكلمتين اللتين قالتهما ابنة عمي عزيزة لامي قاعيدهما لها و مازلت على ذلك الحال من اكل وشرب وضم وعناق وتغيير ثياب من الملابس الوقاق حتى غلظت وسمنت ولم يكن بي هم ولاحزن و نصيت بنت عمي ولم ازل على ذلك العال مدة سنة كاملة وعند راس السنة دخلت الحهام واصلحت شاني ولبست بدلة قاخرة ولها خرجت من الحمام شربت قدح شراب وشممت روائح قماشي المضمخ بانواع الطيب وانا منشوح الصدرولم اعلم غدار الرمان وطوارق الحدثان فلما جاء وقت العشاء اشتاقت نفسي الذهاب اليها وانا سكران لاادري اين اتوجه فذهبت اليها فمال بي السكر الى زقاق يقال له زقاق النقيب فبينها انا ماش في ذلك الزقاق فنظرت بعيني واذا انا بعجوزماشية وفي احدى يديها شمعة موتودة وفي يدها الاخرى كتاب ملفوف وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الهب

#### فاماكانت الليلة الثانية والعشرون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب الذي اسمه عزيز قال لتاج الملول فلما دخلت الزقاق الذي يقال له زقاق النقيب فنظرت بعيني واذاانا بعجب وزماشية وفي احلى يلايها شهعة مضيئة

حَدِيثُكُ مَا أَحْلَاهُ عِنْدِي وَاطْيَبَا عَلَيْكُ سَلَامُ اللهِ مَا هَبَّتِ الصَّبَا

رَسُولُ الرَّمَا أَهْلاً وَسَهْلاً وَمُرْحَهَا فَيْدَا مُولِ الرَّمَا أَهْلاً وَسَهْلاً وَمُرْحَهَا فَيْدَا مُهُدِياً مِمَّنَ أَحِبُ سَلَامَهُ

فلما رأتني قالت لي يا والى هل تعرف ان تقرأ فقلت لها بفضولي نعم يا خالتي العجوز نقالت لي خل هذا الكتاب و انرأه لي و ناولتني الكتاب فاخلاته منها وفتحته وتواته عليها فاذاهوكتاب مضمونه من عنل الغياب بالسلام على الاحباب فلما سمعته فرحت واستبشرت ودعت لي و قالت لي فرّ جالله همك كما فرّجت همي ثم اخذت الكتاب ومشت خطوتين فحصل لي حصر البول فقعدت على قرافيصي لاربق الماء ثم اني قمت و تجمرت و ارخبت اثوابي و اردت ان امشي و اذا بالعجوز قد اقبلت عليّ وعامًات على يدي و قبلتها و قالت لي يا سيدي ربنا يهنيك بشبابك اترجّاك ان تهشي معي خطوات المي ذلك الباب فاني قلت لهم ما قلته لي في قراءة الكتاب فلم يصلقوني فامش معي خطوتين واقراً لهم الكتاب من خلف الباب و استقبل مني دعوة صالحة فقلت لها وما قصة هذا الكتاب فقالت لي يا وللي هذا الكتاب جاء من عنل والى و هو غائب عني مدة عشر سنين فانه سافر بهتجر ومكث في بلاد الغربة مدة فقطعنا الرجاء منه وظننا انه مات ثم بغل ملة وصل الينا هذا الكتاب من عنله واله اخت و هي تبكي عليه آناء الليل و اطراف النهـار فقلت لها انه طيب بخير فلم تصلقني وقالت لي لا بدان تا تيني بهن يقراء هذا الكتاب بعضرتي حتى يطمئن قلبي و يطيب خاطري و انت تعلم

و تقرأ لها هذا الكتاب وانت واقف خلف السارة و انا انادي اخته السرة و انا انادي اخته و تقرأ لها هذا الكتاب وانت واقف خلف السارة و انا انادي اخته تسمع من داخل الباب و تفرج عنا كربة و تقضي حاجتنا فعل قال رسول الله صلى الله على وسلم من نفس من مكروب كربة من كرب الدنبا نفس الله عنه مائة كربة وفي حديث آخر من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنبا الدنيا نفس الله عنه اثنين و سبعين كربة من كرب يوم القيامة و انا قصد تك فلا تخيبني فقلت لها سمعا وطاعة تفلمي فمشت و انا قصد تك فلا حتى وصلت الى باب دار حسنة كبيرة و بابها مصفح بالناس الاحمر فوقفت انا خلف الباب فصاحت العجوز و بابها مصفح بالناس الاحمر فوقفت انا خلف الباب فصاحت العجوز في المي و مشهرة لباسها و بابها مصفح الاوصبية اتت بخفة و نشاط و هي مشهرة لباسها الى ركبتيها فرأيت لها ساقين يحيران الفكر والناظر وهي كم ا قال الى ركبتيها فرأيت لها ساقين يحيران الفكر والناظر وهي كم ا قال

على المحمرين حتى يفهم الباقي ما أفتن النّاس غير الكاس والسّاقي

يَا مِنْ يُشْهُرُهُنَ سَاقِ لَيَعْرِضُهُ وَعَافَ يَسْعَىٰ بِكَاشٍ نَصُّو عَاشِتِهِ

وزان سانيها الله الله الله على الموردان من مر مر خلاخل الذهب المورصعة بالجورو وكانت تلك الصبية مشمّرة ثيابها الى تحت ابطيها و مشمّرة عن ذراعيها فنظرت الى معاصمها البيض وفي يديها زوجان من الاساور باتفال من اللو لو الكبار وفي رقبتها القلادة من ثمين الجواهر وفي اذنيها قرطان من اللولو وعلى رأسها كوفية دق المطرقة مكللة بالفصوص المثمنة وقل رشقت اطراف قميصها من داخل دكة اللباس وهي كانها كانت تعمل شغلا فلما رايتها بهت لها وهي كانها الشمس المضيعة فقالت هي بلسان فصيح عذب ما سمعت

حكاية عيش عزيز مع امراً الحوط وغيابه سنة من عند بنت الدليلة المحتالة ١٩٥ احلى منه يا اللهي أهذا الذي جاء يقوا الكتاب فقالت لها نعم فمدت يدها التي بالكتاب وكان بينها وبين الباب نو نصف قصبة فمدت يدي لا تناول منها الكتاب فادخلت راسي و اكتافي من الباب لاقرب منها و اقرا الكتاب فما اشعر الا والعجوز قد وضعت رائسها في ظهري و دفعتني و يدي فيها الكتاب فما ادري الا وانا في وسط الدار و بقيت من داخل الدهليز و دخلت العجوز اسرع من البرق الخالف وما كان لها شغل الاقفل الباب و ادرك شهر زاد من الصباح فسكت عن الكلام المباب

### فلما كانت الليلة الثالثة والعشرون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب عزيز قال لتاج الملوك فلما دفعتني العجوزة لم اشعر الا و انا من داخل اللهاير و دخلت العجوزة اسرع من البرق الخاطف وما كان لها شغل الاتفل الماب و اما الصبية فانها لما راتني من داخل الله المديز اتبلب علي و ضمتني الى صدرها و رمتني على الارض و ركبت على صدري و عصرت بطني بيديها نعبت عن الله نيا أم اخذتني بيدها فما فدرت ان اتخلص منها من شلة ما حضنتني ثم دخلت بي والعجوز قدامها و الشمعة موتودة معها حتى قطعت بي سبع دهاليز وبعد ذلك دخلت بي الى قادة كبيرة باربعة لواوين يلعب فيها الخيال بالأكر ثم خلتني و قائت لي باربعة لواوين يلعب فيها الخيال بالأكر ثم خلتني و قائت لي فاتحت عيني و انا دائخ من شدة ما ضمتني ومصرتني فرايت بناء القاعة كلها رخام من ابهج المور مو جميع فرشها من حرير و د يباج وكذلك المخد ال علم مرصع بالدر والجوهر ومقادل وبيت الاصفر و سرير من الذهب الاحمر موسع بالدر والجوهر ومقادل وبيت

سعادة لايصلم الله للملك مثلك ثم قالت لي يا عزيز ايماات اليك الموت أم الحياة فقلت لها الحياة فقالت لي أذا كانت الحيوة احب اليك فتروج بي فقلت انا اكوه ان اتزوج بمثلك فقالت لي ان تزوجت بي تسلم من بنت اللليلة المحتالة فقلت لها ومن بنت الدليلة الحينالة نقالت لي وقل ضحكت هي التي لك في صحبتها اليوم سنة واربعة اشهر اهلكها الله تعالى وابتلاها بمن هو المدّ منها والله ما يوجل امكر منها وكم قتلت ناسا قبلك وكم فعلت انعالا وكيف سلمت منها ولك في صحبتها هذه المدة ولم تقتلك او تشوش عليك فلما سمعت كلامها تعجبت غاية العجب فقلت لها ياسيدتي ومن عرّفك بها فقالت انا اعرفها مثل ما يعرف الزمان مصادُّبه لكن قصدي ان تحكي لي جميع ما وقع لك معها حتى اعرف ما سبب سلامتك منها فعكيت لها جميع ما جرى لي معها ومع ابنة عمي عزيزة فترحمت عليها و دمعت عيناها ودقت يدا على يد لما سمعت بموت بنت عمي عزيزة وقالت في سبيل الله شمابها وعسوضك الله فيهـا خيرا واللـه ياعزيز انها ماتت وهي سبب سلامتك من بنت الدليلة المعتالة ولولاهي لكنت هلكت وانا خائفة عليك من مكرها و شرها ولكن فمي ملأن ما اقدران اتكام فقلت لها اي والله قد حصل كله ذلك فهّزت راسها وقالت لايوجل اليوم مثل عزيزة فتلت وعنل موتها اوصتني ان اقول لها هاتين الكلمتين لاغير وهما الوفاء مليح و الغدار قبيح فلما سمعت ذلك مني قالت لي يا عزيز و الله ان هاتين الكلمتين هما اللتان خلصتاك منها ومن القنل من يدها والآن قد اطمأنٌ قلبي عليك منهاولا بقت تقتلك فقل خلصتك بنت عمك حية وميتة و الله اني كنت

اتمناك يوما بعد يوم و ما قدرت عليك الا في هذا الوقت حتى تحيلت عليك و قل تمت عليك الحيلة وانت الآن غشيم لا تعرف مكر النساء ولاد و اهي العجائز فقلت لاو اللمه فقالت لي طب نفسا وقرَّعينا فان الميت مرحوم و اليي ملطون به وانت شاب مليح وانا ما اربدك الابسنة الله و رسوله صلى الله عليه و سلم و مهما اردت من مال و قماش يحضر لك سريعا وما اللهفك بشيع ابدا وايضا عنلي دائما الخبر مخبوز والماء في الكوز وما اريد منك الا ان تعمل معي كما يعمل الديك ففلت لها وما الذي يعمله الديك فضحكت وصفقت بيل يها و وقعت على قفاها من شدة الضحك ثم انها قعدت على حيلها وتبسمت وقالت لي يا نور عيني اما تعرف صنعة الديك فقلت لا والله ما اعرف صنعـــة الديك قالت صنعة الديك ان تأكل وتشرب وتنيك فخجلت انا من كلامها ثم اني قلت اهل؛ صنعة الديك نقالت نعم وما اربد منك الآن الآان تشل وسطک وتقوی عزمک وتنیک جهل ک ثم انها صفقت بیل یهـــا وقالت يا امي احضري من عندك واذا بالعجوز قد افبلت باربمة شهود علول و معها شقة حرير ثم انها اوقدت اربع شمعات فلما دخل الشهود سلموا عليّ وجلسوا نقامت الصبية وارخت عليها ازارا ووكلت بعضهم فيولاية عقل النكاح فكتبوا الكتاب واشهدت على نفسها انها قبضت جميع المهر المقدم والمؤخر وان في ذمتها لي عشرة آلاف درهم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة الرابعة والعشرون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك فلما كتبوا

الكتاب المهدت على نفسها انها قبضت جميع المهر مقدما و موخرا وان لي في دُ متها عشرة آلاف درهم ثم انها اعطت الشهود اجرتهم وانصر فرا من حيث اتوا فعنل ذلك قامت الصبية و قلعت اثوا بها واتت في قميص رئيع مطرّز بطواز من اللهب و قلعت لباسها واخذت بيدي وطلعت بي الى فوق السرير وقالت لي مافي الحلال من عيب و نامت على السرير و انسطحت على ظهرها ورمتني على صدرها ثم شهقت شهقة و اتبعتها بغنجة ثم كشفت الثوب الى فوق نهودها فلما رايتها على هله الحسالة لم املك نفسي دون ان اولجته فيها بعد ان مصصت شفتها وهي تتاوّه و تظهر الخشوع والبكاء من غير دموع ثم قالت يا حبيبي اعمل و اذكرتني في الحال والبكاء من غير دموع ثم قالت يا حبيبي اعمل و اذكرتني في الحال

وَجَلَتُ بِهَاضِيقًاكُ لَقِي وَأَرْزَاقِي فَقُلْتُ مِلَى الْمَاقِي

وَلَمَاكَشَفْتُ النَّوْبُ عَنْ سَطْحِ كُسَهَا فَاللَّهُ لَا يَعْمَلُ لَكُلُمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ لَا اللَّهُ الْمُحْلَمُ اللَّهُ الْمُحْلَمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ثم قالت يا حبيبي اعمل خلاصك فانا جاريتك خدة هاته كله بحياتي عندك هاته حتى ادخله بيلي واحطه في فوادي ولم تزل تسمعنى الغنج والبكاء والشهيق في خلال البوس والتعنيق حتى صار صياحنا في الطويق وحظينا بالسعادة والتوفيق ثم نهنا الى الصباح و اردت ان اخرج و اذا هي اقبلت علي تضعك وتقول يوة يوة هل تحسب انت ان دخول الحمام مثل خروجه و ما اظن الآ انك تحسبني مثل بنت الله ليلة المحتالة اياك وهذا الظن فما انت الا زوجي بالكتاب و السغة و ان كنت سكرانا فاصح لعقلك ان هذه الدار التي انت فيها ما تفتح الا في كل سنة يوما مر و انظر الى الباب الكبير فقهت الى الباب الكبير فوجدة مغلقا مسموا

حكاية خروج عزيز من عنداموا قاخرى بعدالسنة ورزق منها ولدا ١٠١ فعلت واعلمتها بانه مغلق مسمر نقالت لي يا عزيزان عندنا من الدقيق والحبوب والفواكه والرمان والسكر واللحم والغنم واللجاج وغيو ذلك ما يكفينا اعواما عديدة ومن هذه الساعة لا يفتر الباب الا بعد سنة و انا اعلم انك ما بقيت ترى روحك خارجا عن هذه الدار الا بعد سنة فقلت لاحول ولاقوة الا بالله فقالت وايّ شيّ يضرك وانت تعرف صنعة الديك التي اخبرتك بها ثم ضحكت فضحكت انا وطاوعتها فيها قالت ومكثث عندهما وانا اعهل صنعة الديك آكل و اشرب وانيك حتى مرّ علينا عام اثنى عشر شهرا فلما كملت السنة حملت مني ورزقتُ منها ولدا وعند راس السنة سمعت فتح الباب واذا برجال دخلوا بكعك ودقيق وسكر فاردت ان اخرج نقالت اصبر الى وقت العشاء ومثل مادخلت فاخرج قصبوت الى وقت العشاء واردت ان اخرج و انا خائف مرعوب و اذا هي قالت والله ما ادعك تغرج حتى احلفك انك تعود في هذه الليلة قبل ان يغلق الباب فاجبتها الى ذلك فعلفتني بالايمان الوثيقة على السيف و المصعف و الطلاق اني اعود اليها ثم خرجت من عنلها ومضيت الى البستان فوجلته مفتوحا كعادته فاغتظت وقلت في نفسي اني عَائب عن هذا الهكان سنة كاملة وجمَّته على غفلة فوحدته مفتوحا كعادته يا ترى هل الصبية باقية على حالها اولا ولكن لابك اني ادخل و انظر قبــل ان اروح الى امي وانا في و قت العشاء ثم دخلت البستان وادرك شهر زاد الصباح 

# فلما كانت الليلة الخامسة والعشرون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان عزيزا قال لتاج الملوك ثم اني دخلت البستان ومشيت حتى اتيت الى المقعل فرجلت بنت الدليلة المحتالة جالسة وراسها على ركبتيها ويدها على خدها وقل تغير لونها وغارت عيناها فلما راتني قالت الحمل لله على السلامة وهمت ان تقوم فوقعت من فرحتها فاستحييت منها وطأطأت راسي ثم تقلمت اليها و تبلتها وقلت لها كيف عرفت ان اجئ اليك في هذا الليلة قالت لاعلم لي بذلك والله ان لي سنــة لم اعرف طعم النوم ولم افق الله اني سهرانة كل ليلة في انتظارك وانا على تلك الحالة من يوم خرجت من عندي واعطيتك البدلة القماش الجديدة ووعدتني انك تروح الى الحمام وتجيئ فقعدت انتظرتك اول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة فما اتيت الابعد هذ؛ المدة وانا دائها منتظرة لمجيئك وهذا شان العثاق فاني اريد منك انك قيكي لي على سبب غيابك عني هله السنة فيكيت لها فلما علمت اني تزوجت اصفر لونها ثم قلت لها اني اتيتك هذ، الليلة واروح قبل طلوع النهار فقالت اما كفاها انها عملت عليك العيلة و تزوجت بک و حبستک عندها سنــة کاملــة دی حلفتک بالطلاق انك تعود اليهامن ليلتك قبل طلوع النهار ولم تسمح نفسها لك بان تتفسح عنل المك او عندي و لم يهن عليها ان تبيت عند احد ننا ليلة و احدة بعيدا عنها فكيف حال من غبتُ عنها سنة كاملة وانا عرفتك قبلها ولكن رحم الله بنت عمك عزيزة فانها جرئ لها مالم يجر لاحل وصبرت على مالم يصبر عليه احل

و ماتت مقهورة منك و هي التي حمتك مني وكنت اظنك تحبني فخليت سبيلك مع اني كنت اقدر ما اخليك تروح سالها بشحم واتدر علمل حبسك وهلاكك ثم بكت بكاء شديدا و اغتاظت واقشعرت في وجهي ونظرت البي بعين الغضب فلما رايتها على تلك الحالة ارتعدت فرائصي وخفت منها وصارت هي مثل الغولة المهولة وصوت انا مثل الفولة على النار ثم قالت لي مابقي فيك فا**ئدة** بعد ما تزوجت و صار لک و لل فانت لا تصليح لعشرتي لانه لا ينفعني الآ العزب واماالرجل المتزوح فانه ما ينفعنا بشيء وقد بعتني بالحزمة الدفرة و الله لابد لاحسرت تلك العاهرة عليك و لا تبقى لي ولا لها ثم انها صرخت صرخة عظيمة فها اشعر الا وعشرة جوار اتين ورمينني على الارض فلما بقيت تحت ايديهن قامت هي واخلت سكّيناً وقالت لا ذبحتنك ذبح التيوس ويكون هذا اقلّ من جزائك على ما فعلت معي ومع ابنة عمك قبلي فلما نظرت الى روحي وانا تعت يل جواريها وتعفّر خلي بالتراب ورايتها تسن السكين تحققت الموت وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

### فلما كانت الليلة السادسة والعشرون بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الوزير دندان قال لضوالهكان ثم ان الشاب عزيزا قال لتاج الهلوك فلها رأيت روحي تحت يدجواريها و تعفّر خدّي بالتراب و رائيتها تسنّ السكّين تحققت الموت فعند ذلك استغنت بها فلم تزدد الآقساوة و امرت المجواري ان يكتفنني فكتفنني و رمينني على ظهري و جلس على بطني ومسكن رأسى و قامت جاريتان جلستا على اقصاب وجلاي وجاريتان

مسكتا يداي وقامت هي ومعها جاريتان فامرتهما ان يضرباني فضرِ بتاني حتى اغمي عليّ وخفي صوتي فلما استفقت قلت في نفسي ان موتي مذبوحا احسن و اهون علي من هذا الضرب و تذكّرت قول بنت عمي فانها كانت تقول لى كداك الله شرها فصرخت و بكيت حتى انقط\_ع صوتي ومابقي لي حس ولا نفس ثم سنت السكين وقالت للجـواري اكشفن عنه فالهمني المـولي ان اقول الكلمتين اللتين قالتهما بنت عمى واوصتني بهما فقلت ياسيدتي اما علمت ان الوفاعمليم \* والغدار تبيم \* فلما سمعت ذلك صاحت وقالت يرحمك الله ياعزيزة الله يعوضها في شبابها الجنة والله انها نفعتك في حياتها وبعد وفاتها وخلصتك من يدي بسبب هاتين الكلمتين ولكن لايمكن اتركك شكذا ولابد اني اعمل فيك اثرا لاجل نكاية تلك العاهر ةالمهتوكة التي حجبتك عني ثم صاحت على الجواري وامرتهن ان يربطن رجلاي بالحبل ثم قالت لهن اركبن عليه ففعلى ذلك ثم قامت من عندي واتت بطاجن من نحاس وعلَّقته على كانون نار وصبت فيه شيرجا وقلت فيه جبداً وانا غائب عن اللانيا ثم اتت اليّ وحلّت لباسي وربطت صحاشمي بحبل وامسكته وناولته لجاريتين وقالت لهماجرا الحبل فجرتاه فغشي علي وصرت من شدة الالم في دنيا غير هذه الدنيا وجاءت بموسى من حديد و نطعت ذكوي وبقيت مثــــل المرأة ثم كوت موضع القطع وكبستــــه بذرور وانا مغمى علي فلما افقت كان الدم قد انقطع فامرت الجراري ان يحللنني فاستتني قلح شراب ثم قالت لي رح الان للتي تزوجت بها و بخلت عليّ بليلــة و احدة رحم الله بنت عمك التي هي سبب ننجا تك ولم تبح سرها ولولا انك اسمعتني كلمتيها لكنت ذبحتك فاذهب في هذه الساعة لمن تشتهي وانا ما كان لي عندك غيرالذي قطعته والآن مابقي لي عندك شي ولالي فيك رغبة ولاحاجة لي بك فقم وملس على راسك و ترحم على بنت عمك ثم رفصتني برجلها فقمت وما قدرت ان امشي فتمشيت قليلا قليلا حتى وصلت الى الباب فوجدته مفتوحا فرميت نفسي فيه وانا غائب عن الوجود واذابزوجتي خرجت وحملتني وادخلتني القاعة فوجد تني مثل المراه ثم اني نفسي مرميا على باب البستان وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباب البستان وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباب البستان وادرك

## فلما كانت الليلة السابعة والعشرون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيل ان الوزير دندان قال للملك ضوء المكان ثم ان الشاب عزيزا قال لتاج الملك ثم اني لما قمت و صحوت وجدت نفسي ملقى على باب البستان فقمت و انا ادّن واتضجر و تمشيت حتى اتيت الى منزلي فلمخلت فيه فوجدت امّي تبكي علي و تقول ياهل تري ياولدي انت في ايّ ارض فلانوت منها و رميت نفسي عليها فلما نظرت اليّ وحست بي وجدتني على غير استوا وصار على وجهي الاصفرار والسواد فتفكرت بنت عمي ومافعلت معي من المعروف و تحققت انها كانت تعبني فبكيت عليها و بكت امي فقلت امي ياولدي ان واللك قدمات فازددت غيظا و بكيت حتى اغمي عليّ فلما افقت فظرت الى موضع ابنة عمي التي كانت تقعل فيه فبكيت ثانيا وكدت ان اغمي عليّ من شدة البكاء ومازلت في هذا البكاء و النحيب الى نصف الليل فقالت لي امي ان لوالل عشرة ايام وهوميت فقلت نصف الليل فقالت لي امي ان لوالل عشرة ايام وهوميت فقلت نصف الليل فقالت لي امي ان لوالل عشرة ايام وهوميت فقلت

لها اني لا انكر ني احل ابدا غير ابنة عمي لاني استيق كل ماحصل لي حيث اهملتها وهي تعبّني نقالت وماحصل لك فعكيت لها ماحصل لي فبكت ساعة ثم قامت واحضرت لي شيا من الماكول فاكلت قليلا وشربت واعلت لها قصتي واخبرتها بجميع ما وقع لى فقالت العمل لله الذي جرى لك هذا وما فيحتك ثم انها عالجتني ودارتني حتى برئت و تكاملت عافيتي فقالت لى يا ولدي الآن اخرج لك الوداعة التي وضعتها عندي بنت عمك فانها لك وقل حلفتني اني لا اخر جها لك حتى اراك تتذكرها و تبكي عليها و تنقطع علائقك من غيرها والآن علمت فيك هذه الشروط ثم قامت وفتحت صندوقا واخرجت منه هذه الخرقة التي فيها صورة هذا الغزال المصور وهي التي كنت و هبتها لها والا فلما اخذتها وجدت مكتوبا فيها هذه الا بي

حَتَى قَتَلْت بَغُرُطِ الدُّبِّ مُضَّنَاكِ قَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّا مَا نَسَيْنَاكِ فَهَلْ تَجُودِينَ لِي يَوْمًا بِرُوعَيَاكِ وَلَاعَذَابَ نُفُوسٍ قَبْلَ أَهْوَاك أَمْسَى أَسِيرَ الْهُو عَنِي لَيْظِ عَيْنَاكِ وَلَوْ فَنَيْتُ عَرَامًا لَسْتُ أَنْسَاكِ يَّارَبَّةُ ٱلْكُسْنِ مَنْ بِالصَّدَاغُواكِ ان كُنْتِ لَمْ تَلْكُويْنَا بَعْلَ فُرْقَتَنَا عَلَّبْتِنِي بِالتَّجِنِي وَهُويَعْذُبُلِي مَاكُنْتُ آحسب أَنَّ الْكُبِّ فِيهُ ضَنَا حَتَى تُولَّعَ قَلْبِي بِالْغَوَامِ فَهَا رَقَ الْعَذُولُ لِحَالِي فِي الْهُوعُ ورَثَى تَاللَّهُ لَوْمُتُ لَمْ آسُلُوكِ يَا آمَلِي

فلما قرات هذه الابيات بكيت بكاء شديدا ولطمت على وجهي وفتعت الرقعة فوقعت منها ورقة اخرى ففتعتها فاذا مكتوب فيها اعلم يا بن عمي اني جعلتك في حلّ من دمي وارجوالله ان يوفق بينك وبين من

تعب لكن اذا اعابك شيء من بنت الدليلة المحتالة فلا ترجع تروح اليها ولا لغيرها واصبر على بليتك ولولا اجلك مديد لكنت هلكت من زمان و لكن الحمد لله الذي جعل يومي قبل يومك و سلامي عليك واحتفظ على هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال ولا تخليها تفارقك فان تلك الصورة كانت تو انسني اذ اغبت عتى وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباحات

## فلما كانت الليلة الثامنة والعشرون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال الملك ضوءالمكان ثم ان الشاب عزيزا قال لتاج الملوك فقرائت ماكتبته لى بنت عمي و اوصتـني به وهي تقول احتفظ بهذا الغزال ولا تلعه يفارقك فانه كان يو انسني اذا غبت عني و بالله عليك ان قدرت على من عملت هذا الغزال تتباعد عنها ولا تخليها تتربك ولا تتزوج بها وان لم تحصل لک ولاتدرت علیها ولا وجدت لک اليها سبيلا فلا تقرب بعدها واحدة من النساء واعلم ان صاحبة هذا الغزال تعمل كل سنه غزالا وترسله الى اقصى البلاد لاجل ان يشيسع خبرها وحسن صنعتها التي يعجز عنها اهل الارض واما محبوبتك بنت الدليلة المحتالة فوصل اليها هذا الغزال فصارت تصلم به الناسس وتريه لهم وتقول ان لي اختا تصنع هذا وهي كنَّابة في قولها هتك الله سترها وهذه وصيتي وما اوصيتك بهذه الوصية الله لانني اعلم ان المانيا قدتضيق عليك بعد موتى وربها تتغرب بسبب ذلك و تطوف في البلاد وتسمع بصاحبة هذا الصورة فتتشوق نفسك الى معرفتها فتذكرني فما ينفعك فلاتعرف قدريالأ بعل

٩٠٨ حكاية سفر عزيزمع صورة الغزال وملا قاته مع تاج الملوك موتي واعلم ان الصبية التي صنعت هذا الغزال بنت ملك جزائر الكانور وست الاحرار فلما قرأت تلك الورقة وفهمت مافيها بكيت وبكت امي لبكائي ولازلت انظر اليها وابكي الى ان انبل الليل ولم ازل على تلك الحالة صلة سنة وبعل السنة تجهز هـولاء التجار من مدينتي الى السفر وهم هو لاء الذين الامعهم في القا فلة فاشارت علي امي ان اتجهز معهم واسافر لعلي اتسلى ويذهب مابي من الحزن وقالت لي اشرح صدرك واترك هذا العصون عنك وتغيب سنة اوسنتين او ثلْقة حتى تعود القا فلم ينشر ح صدرك وينجلي خاطرك ولازالت تلاطفني بالكلام حتى جهرت متجري وسافرت معهم وانالم تنشف لي دمعة طول سفري ابدا وفي كل منزلة ننزل بها افتح هذا الخوفة وانظر فيها الى هذا الغؤال فاتذكر ابنة عمي وابكي عليها كمها تراني فانها كانت تحبني محبّة زائدة وقد ماتت مقهــورة مني و ما فعلت معهـا الا الضور وهي لم تفعـل معي الا الخيـر ومتى رجعت التجـار من سفـر هم فانا ارجع معهـم و تُكمـل ملة غيــابي سنة كاملــة و انا في حزن زائل و ماجدّد همي و حزني الّا اني جزت على جزايْر الكافور و قلعة البلو روهي سبع جزائر والحاكم عليهم ملك يقال له شهرمان وله بنت يقال لها دنيا فقيل لي انها هي التي تصنع الغزلان وهذا الغزال الذي معك من جهلة رقمها فلما علمت ذلك زادت بي الاشواق و غرقت في بحوالفكر و الاحتراق فبكيت على روحي لاني بقيت مثل المرامة ولا حيلة لي وما بقي معي آلة مثل الرجال و اني من يوم فراني لجزائر الكافور و انا بأكى العين حزين القلب و لي ملة على هذا الحال وما ادري هل يمكنني ان ارجع الى بللي و اموت

عند و الدتى اولا وقد شبعت من الدنيا ثم بكى و ان و اشتكى و نظر الى صورة الغزال وجرت د موعه على خدودة و سالت و انشل يقول هذين البيت

فَقُلْتُ لِلْغَيْظِ كُمْ لَابُكَّ مِنْ فَرَجِ مَنْ يَضْمِنُ الْعُمْولِيْ يَا بَارِدَ الْحَجَجِ

وَ قَائِلِ قَالَ لَيْ لَابِكُ مِنْ فَرَجٍ فَقَالُ لِي بَعْلُ حَيْنٍ تُلْتُ يَا عَجَبِيْ

#### وقولالأخر

بَكَيْتُ حَتَى اسْتَلَفْتُ اللَّهُ عِبِاللَّهِ يَنِ

الله يَعْلَمُ انْيَ بَعْلَ فُرْقَتْكُمُ فَقَالَ لِي عَادِلِي إصبِرُ تَنَالُهُمُ

## فلماكانت الليلة التاسعة والعشرون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوءالمكان فلما سمع تاج الملوك قصة الشاب تعجب غاية العجب و انطلقت في فوّادة النيران لما سمع بجمال السيدة دنيا و عرف انها تمي التي ترقم الغزلان وزاد به الوجد والهيام فقال للشاب والله لقل جرئ لك شيء ماجوئ لاحدغيرك مثله و لكن لك عمر تقضيه و تصدي ان اسالك عن شيء فقال عزيز و ماهو قال تحكي لي كيف رأيت تلك الصببة التي عملت هذا الغزال فقال يا مولاي اني اتيتها بحيلة و هو اني لما دخلت مع القائلة الى بلد عما كنت اخرج و ادور في البساتين وهي

كثيرة الاشجار و حارس تلك البساتين شيخ كبير طاعن فىالسن فقلت له يا شيخ لمن هذا البستان فقال لي هو لابنة الملك الست دنيا ونين تعت تصرها فاذا ارادت ان تتفرج تفتح باب السر وتتفرج في البستان و تشم روائع الازهار فقلت له انعم علي بان اتعل في هذا البستان حتى تأتي وتمر لعلّي احظى منها بنظرة نقال الشيخ لاباس بذلك فلما قال لي ذلك اعطيته بعض دراهم و قلت له اشتر لنا شياءً ناء كله فاخذهم و هو فرحان و فتع الباب و دخل و ادخلني معه و سرنا و ما زلنا سائرين الى ان اتينا الى مكان لطيف وقاللي اجلس هنا الى ان ادهب و اعود اليك بعد ان احضر لي شيا من الفواكه وتركني ومضي وغاب ساعة و رجع ومعه خروف مشوي فاكلنا حتى اكتفينا وقلبي مشتاق الى روئية الصبية فبينما نحن جالسان و اذا بالباب قد انفتح نقال لي قم اختف فقمت و اختفيت و اذا بطواشي اسود اخرج راسه من باب الربيح و قال يا شيخ هل عنل ک احل فقال لا فقال له اغلق باب البستان فاغلق الشيخ باب البستان واذا بالست دنيا طلعت من باب السر فلما رأيتها ظننت انالقمو قل طلع من الافق واضاء فنظرت لها ساعة زمانية وصرت مشتاقا اليها كاشتياق الظماء أن الىالهاء وبعل ساعة اغلقت الباب و مضت فعند ذلك خرجت انا من البستان وطلبت منزني وعرفت اتي لا اصل اليها ولا انا من رجالها خصوصا وانا قد صرت مثل المراة ليس لي آلة رجال و هي بنت ملک و انا رجل تاجر فمن اين لي وصول الى مثل هذه او غيرها فلما تجهزت اصحابي هولاء تجهزت انا وسافرت معهم و هم قاصلون هذه البلدة حتى اذا وصلنا الى هذا المكان و اجتمعنا بك وسألتنى فاخبرتك و هذه حكايتي وما جرى

لي والسلام فلما سمع تاج الملوك ذلك الكلام اشتغل باله وفكرة بعب السيدة دنيا و حار في اموة ثم انه فهض و ركب جوادة واخل عزيزا معه و عادبه الى مدينة ابيه وافرد لعزيز دارا ووضع له فيها كل ما يحتاج اليه من الما كل والمشرب والملبس وتركه و مضى الى قصرة و دموعه تجرى على خدودة لان السماع يحل محل النظر والاجتماع ولم يزل تاج الملوك على تلك الحالة حتى دخل عليه ابوة فوجدة متغير اللون نحيف الجسم باكى العين فعلم انه مهموم لامر نزل به فقال له يا ولدي اخبرني عن حالك وما الذي جرئ لك حتى تغير لونك و نحل جسمك فاعاد له جميع ما جرى له وما سمعه من قصة عزيز و قصة السيدة دينا و انه عشقها علىالسماع ولم ينظرها بالعين فقال يا ولدي انها بنت ملك و بلادة بعيدة عنا فدع عنك هذا وادخل الى قصر المك و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام

# فلما كانت الليلة الموفية للثلثين بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الوزير دندان قال لضوالهكان ان والل تاجالهلوك قال له يا ولدي ان اباها ملك و بلادة بعيدة عنها فلاع عنك هذا و ادخل الى قصر امّك ففيه خهسهائة جاربة كالا قهار فهي اعجبتك منهن خذها و الا ناخذ و نخطب لك بنتامن بنات الهلوك تكون احسن منها فقال له يا ابي لا اربل غيرها ابدا و هي صاحبة الغزال الذي رايته ولابد لي منها والله اهج في البراري والقفار و اقتل نفسي بسببها فقال له ابوة امهلني حتى السراري والقفار و اقتل نفسي بسببها فقال له ابوة امهلني حتى الرسل الى ابيها و اخطبها منه و ابلغك الهرام مثل ما فعلت لنفسي

في امك لعلَّالله ان يبلغك المرام و انالم يرض زلزلت عليه مملكته بجيش أخره عندي و اوَّله عند؛ ثم دعا بالشاب عزيز وقال له يا ولدي هل انت تعرف الطريق قال نعم قال له اشتهي منك ان تسافر مع وزيري نقال له عزيز سمعا وطاعة يا ملك الزمان ثم ان الملك احضر وزبرة و قال له دبرلي رأيا في امر ولدي يكون صوابا واذهب الى جزائر الكافور و اخطب بنت ملكها لولدي فاجابه الوزير بالسمع والطاعة ثم عاد تاج الملوك الى منزله وقل زاد به الوجد والعال وطال عليه المطال فلما جنّ عليه الليل بكي و انّ واشتكي و انشد يقول شعر

والوجد من شدة النيران في كبدي إِنْ كَانَ شُغْلِيَ غَيْرَ الْهُمْ وَالْلَهُ

جَنَّ الظَّلَامُ وَدَمْعِي زَاثِكُ الْهَدَدِ سَلُوا اللَّيَالِيَ عَنِي وَهِيَ يَخْبِرُكُمْ أبيت أرعى نجوم اللَّيلِ مِن وَلَهِي وَاللَّهُ مَع مُنْهُ مِلَّ فِي أَنْهُ لِي كَالْبَرْدِ وَقُلْ بِقِيْتُ وَحِيدًا لَيْسَلِي احَدُ كَمِثْلِ صَبِّ بِلَا أَهْلِ وَلا وَآلِ

ثم لما فرغ من شعرة غشي عليه ساعة فلم ينق الا وقت الصباح ناتي خادم ابيه ووقف عنل راسه و دعاة الى والله فراح معه فلما رآة ابوه وجدة قد تغير لونه فصبرة ووعدة الجمع شمله ثم جهّز عزيزا مع وزيرة واعطاهم الهدايا فسافروا اياما و ليالي الى ان اشرفوا على جزائر الكافور فعنل ذلك اقاموا على شاطئ نهر وانفذ الوزير رسولا من عندة الى الهلك ليخبرة بقدومهم فراح الرسول فلم يكن غير ساعة الله و حجاب الهلك وامراؤه قد اقبلوا عليهم و لاقوهم من مسيرة فرسع فتلقوهم وساروا في خدمتهم الى ان دخلوا بهم على الهلك فقدموا له الهدايا واقاموا في ضيافته ثلْفة ايام فلماكان اليوم الرابع قام الوزير و دخل على الهلك و وقف بين يديه و حدَّثه

حكاية وصول الوزير وعزيز عند الملك غهرمان لاجل خطبة بنته اللامر الذي جاء فيه فبقي الملك حائرا في رد الجواب لان ابنته لاتيب الرجال ولا تشتهى الزواج فاطرق الملك براسه الى الارض ساعة ثم رفع راسه ودعا بخادم من بعض الخدام وقال له اذهب الى سيدتك دنيا واعد عليها ما سمعت و بما جأبه هذا الوزير فقام المخادم وذهب وغاب ساعة ثم عاد الى الملك وقال له ياملك الزمان اني لما دخلت واخبرت الست دنيا بها سمعت غضبت غنبا شديدا و نهضت الي بعصاة وارادت كسر راسي ففررت منها هاربا وقالت لي ان كان ابى يغصبنى على الزواج فالذي اتزوج به اقتله فقال ابوها للوزير ولعزير قد سمعتما فانتما تعلمان واخبرا الملك فقال ابوها للوزير ولعزير قد سمعتما فانتما تعلمان واخبرا الملك بذلك وسلما وان ابنتي لاتحبّ الرجال ولا تشتهى الزواج و ادرك شهر زاد الصماح فسكنت عن الكلام المسلم

# فلما كانت الليلة الحادية والثلثون بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك، السعيدان الهلك شهر مان قال للوزير وعزيز سلما على الهلك و انكما تخبران الهلك بما سمعتماء بان ابنتي لاتحب الزواج فرجعوا من غير فائدة ومازالوا مسافرين الى ان دخلوا على الهلك واخبروه بماجري فعند ذلك امر النقباء ان ينادوا على الهلك واخبروه بماجري فعند ذلك امر النقباء ان ينادوا على العساكر بالسفر من اجل الحرب والجهاد فقال له الوزير ايها الهلك لا تفعل لا قنب له وان ابنته حين علمت بذلك ارسلت تقول ان غصبني ابي على الزواج اقتل من اتزوج به واقتل نفسي بعدة وانما الامتناع منها فلما سمع الهلك لام الوزير خاف على تاج الهلوك وقال ان انا حاربت اباها وظفرت بابنته فهي تقتل نفسها فلا يفيدني شئ ثم ان الهلك اعلم ابنه

114 حكاية رجوع الوزيروعزيز من عند شهرمان بلافائدة وسفر تاج الملوك تاج الملوك بذلك فلما علم ذلك قال لابيه يا ابي انا لا اطيق الصبو عنهـا فانا اروح اليها واتحـايل في اتصـالي بها ولو اموت ولا افعل غير هذا فقال له ابو، وكيف تروح اليها فقال اروح في صفة تاجر نقال الهلک ان کان و لابل فخلفمعک الوزير و عزيزا ثم انه اخرج له شيئً من خزائنه وهيّاً له صحوا بمائة الف دينار واتفقا معه على ذلك فلما جاء الليل ذهب تاج الملوك و عزيز الئ منزل عزيز وباتا تلك الليلة هناك وحار تاج المهلوك مسلوب الفؤاد ولم يط له اكل ولارقاد بل هجم عليه الفكر وهزَّ، الشوق 

فَا شُكُو البِّكُمُ صَبُوتِي وَ أَنُولُ

تُرَى هُلُ لَنَا بَعْلُ الْبِعَادِ وُصُولُ تَلَكُّونُهُ وَاللَّيْلُ فِي غَفَلاَتِهِ وَٱسْهَرْ تُمُونِي وَالْاَ نَامُ غَفُولُ

فلما فرغ من شعوة بكى بكاء شديدا وبكى معه عزيز وتذكر ابنة عهه و لا زالا كذلك يبكيان الى ان اصبح الصباح ثم قام تاج الملوك و دخل على والدته و هو لابس اهبة السفر فسألته عن حاله فاعاد عليها الخبر فاعطته خمسين الف دينار ثم ودعته وخرج من عندها ودعت له بالسلامة و الاجتماع بالاحباب ثم دخل على و الله و استاذنه أن يرحل فا فن له و أعطاه خمسين الف دينار و أمران تضرب له خيمة في خارج المدينة فضربت له الخيمة فاقام فيها يومين وسافر واستانس تأج الملــوك بعزيز وقال له يا اخي انا ما بقيت اطيق ان افارقك فقال عزيز وانا الأخركذلك وانا احب ان اموت تحت رجليك ولكن يا الحي تلبي اشتغل بوالدتي فقال له تاج الملوك لما نبلغ المرام لایکون الا خیرا وسافروا و کان الوزیر قد اوصی تاج الملوک بالا صطبار وصار عزیز یسا مرة وینشد له الا شعار و یحد نبا بالتواریخ و الاخبار و هم یجدون فی السیر لیلاو نهارا مدة شهرین کوامل فطالت الطویق علی تاج الملوك و زادت به النیران فانشل یقصد سیسرول

وَفِي الْفُوَّادِ هُوَى زَادَتَ بِهِ الْعُرِقِ بِعَ الْعُرِقِ بِهِ الْعُرِقِ بِهِ الْعُرِقِ بِهِ الْعُرِقِ بِهِ الْعُرِقِ بِهِ الْعُرْقِ الْأَنْسُ بِالْلاَرْقِ لَمُ تَصْمَلْنَهُ عِبَالُ الشُّيِّ بِالْلاَرْقِ وَرَدِّنِي مَيْنًا مَافِيَّ مِنْ رَمَقِ مَاكَانَ شَخْصِي النَّيْ مِنْ السَّيْرِ مُنْطَلِقِ مَاكَانَ شَخْصِي النَّيْ فِي السَّيْرِ مُنْطَلِقِ

طَالَ الْمَسِيرُ وَزَادَ الْهُمْ وَالْقَلَقِ آقَسَمْتُ يَا مُنْيَتِي يَامُنتَهَى اَمَلِي لَقَلْ حَمْلَتُ غَرَامًا مِنْكَ يَاسُونِي يَاسِتَّ دُنْيَايَ إِنَّ الْشُبِّ اَهْلَكَنِي يَاسِتَّ دُنْيَايَ إِنَّ الْشُبِّ اَهْلَكَنِي لَوْلَا الرَّجَاءُ بِوصْلٍ مِنْكَ يَطْمُعُنِي

ثم لما فرغ من انشاده بكى وبكى عزيز معه لانه جريح القلب فرق قلب الوزير لبكائهما وقال ياسيدي طب نفسا وقرعينا فها يكون الا الخير فقال تاج الملوك ياوزير طالت مدةالسفر فاخبرني كم بيننا و بين البلد فقال له عزيز مابقي الا القليل ثم ساروا يقطعون الا ودية والاوعار والبراري والقفار فبينما تاج الملوك فات ليلة نائم افرائ في النوم ان محبوبته معه و هو يعا نقها و يضمها الى صدرة فانتبه مرعوبا فزعا طائر العقل وانشل يقول شعسر

وَوَجْدِي غَزِيرُ وَالْغَرَامُ مُلاَزِمُ إِذَا جَنَّ لَيْلَيْ نُحْتُ نَوْحَ الْعَمَائِمِ وَجُلْتُ بِهَا بَرْدًاعَلَى الْاَرْضِ قَادِمٍ وَمَاطَــارَ تُمْرِيُّو نَاحَتُ حَمَائِمُ خَلْيلَي هَامَ القَلْبُ وَاللَّهُ مُسَاجِمُ وَنُوحِي كَنُو حِ الثَّاكِلاَتِ مِنَ الْبُكَا وَإِنْ هَبَّتِ الْاَرْيَاحُ مِنْ نَحْوَارُضِكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُلَّمَا هَبَّتِ الصَّبَا ١٦٦ حكاية وصول تاج الملوك والوزيروعزيزالي جزائر الكافورونز ولهم في الخان

فلها فرغ تاج الملوك من انشادة اقبل عليه الوزير وقال له ابشو هذه علامة الخير فطب قلبا وقرّعينا ولابدُّ ان تبلغ مقصودك وانبل عليه عزيز وصبره وصاريلهيه ويحادثه ويحكي له الحكايات وهم يجدون في السير ولم يزالوا مسافرين اياما وليالي الى مدّة شهرين آخرين فلما كان يوما من الايام اشرقت عليهم الشمس ولاح لهم من البعد شي عليض فقال تاج الملوك لعزيز ماهذا البياض فقال عزيز يامولاي هذهالقلعة البيضاء وهذه المدينة التي انت طالبها ففرح تاج الملوك ولم يزالوا مسافرين الي ان قربوا من المدينة فلما قربوا منها فرح تاج الملوك غاية الفرح وزال عنه الهم و الترح ثم دخلوها و هم في سيمة التجـار وابن الهلك في زي تاجر كبير ثم اتوا الى مكان يعرف بهنزل التجار وهو خان عظيم نقال تاج الملوك لعزيز اهذا محل التجار فقال عزيز نعم وهوالخان الذي كنت انا نزلت فيه فانزلوافيه واناخوا فيه مطيهم وحطوا رحالهم وخزنوا امتعتهم فىالمخازن واقاموا للواحة اربعة ايام ثم ان الوزير اشار عليهم ان يكتروا لهم دارا كبيرة فاجابوه واكتروا لهـم دارا واسعة البنيان معدة للافراح فنزلوا فيها واقام الوزير وعزيز يدبران حيلة لتاج الملوك و تاج الملوك حائر لا يدري مايفعل و لم يجد له حيلة غير انه تاجر في قيصرية البرُّ ثم ان الوزير اقبل على تاج الملوك و عزيز و قال لهما اعلما انه اذا كان مقامنا هنا على هذه الحـالة فاننا لانبلغ مرادنا ولا تقضي لنـا حاجة وقل خطر ببالي شيء وهـو ان شاء الله فيه الصلاح فقال له تاج الملوك وعزيز انعل مابدالك فان المشائخ فيهم البركةلاسيما انك قدمارست الامور فقل لنا ماخطر ببالك فقال لتاج الملوك الوأي اننا نكتري لك

دكانا في سوق البز تقعل فيها للبيع والشواء لان كلواحل من الخاص والعام يحتاج الىالبز والتفاصيل وافا سكنت وقعلت في تلك اللكان ينصلح امرك ان شاء الله تعلى خصوصا وصورتك جميلة ولكن اجعل عزيزاامينا عندك واجلسه في داخل اللكان لينا ولك التفساصيل والا قمشة فلما سمع تاج الملوك ذلك الكلام قال ان هذا رأي سديل ومليح فعند ذلك اخرج تاج الهلوك بدلة سنيـة تجّارية ولبسها وقام يمشي وغلما نه خلفه واعطى لاحلهم الف دينار معه ليقضي بها مصالم اللكان ومازالوا سائرين الى ان وصلوا الى سوق البزُّ فلما رات التجَّار تاج الملوك ونظروا الى حسنه وجما له تحيّروا وصاروا يقولون ان رضوان فتح ابواب الجنان و غفل عنها فغرج منها هذا الشاب البديع الحسن و آخر يقول لعلُّ هذا من الهلا ثُكة فلما دخلوا عند التجار ما لوا عن دكان العريف فداوهم عليها فما زالوا سائرين حتى وصلوا عندالعُربف فسلموا عليه فقام اليهم هوو من عندي من التجار واجلسوهم وعظموهم لاجل الوزير فانهم رأوه رجلا كبيرا مهابا ومعه الشاب تاج الملوك و عزيز نقال التجار لبعضهم لا شك ان هذا الشيخ و الل هذين الشا بين فقال لهم الو زير مَن شيخ السوق فيكم فقالوا هاهو و اذا هو اقبل فنظر اليه الو زيروتُأُمُّله فراَّ، شيخا كبيرا صاحب هيبة ووقار وخدم وغلمان وعبيد فعند ذلك حياهم العَريف تحيّة الاحباب و بالغ في اكرامهم واجلسهم الى جانبه وقال لهـم هل لكم من حاجة نفوز بقضا لهـا فقال الوزير نعم انا رجل كبيرطا عن ني السن ومعي هذ ان الغلامان وسافرت بهما سائر الاقاليم و البلاد و ما دخلت بللة الآ اقهت بها سنة كاملة

حتى ينفر جا عليها ويعرفا اللها واني قل اتيت بالمنكم هل و اخترت المتام فيها و اشتهي منك دكانا تكون جبلة من احسن المواضع حتى اجلسهما فيها ليتبرا ويتفرَّجا على هذه البلدة وتنخيتا باخلاق اهلها ويتعلمها البيع والشواء والاخذ والعطاء فقال العَرِيف لاباس بذلك فنظر العَريف الى الولدين وفوح بهما و احبهما حبًّا زلُّدا وكان العَوِيف صغرِما بفاتك اللَّهظات ويعلُّب حد البنين على البعاث ويعيل إلى الصموضة فقال في نفسه هذه صيلة ملية سيان خالقهما ومصورهما من ماء مهين فعنل ذلك وقف العربف لخل متهما كالغلام بين ايديهما ثم انه قام وهياً لهما الل كان وكانت في وسط القيصوية ولم يكن اكبر ولا اوجه منها في السوق عندهم لانها كانت متسعدة مزخرفة فيها رفوف من عاج و خشب الأبنوس ثم سلم المفاتيح للوزبر و هوني صفة الشمخ التاجروقال له خذ ياسيدي جعلها الله منزلا مباركا على ولديك فاخذ منه المفاتيح ثم انهم هضوا الى الخان الذي وضعوا فيه امتعتهم وامروا الغلمان أن ينقلوا جميع ما معهم من البضائع والقماش الى تلك اللكان وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المبسسباح

# فلماكانت الليلة الثانية والثلثون بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الوزبر لها اخل مفاتيح الل كان و صحبته تاج الهلوك وعزيز ذهبوا الى الخان و امروا الغلمان ان ينقلوا ما معهم من البضائع و القهاش و التحف و كان شياً كثيرا يساوي خزائن من الهال فنقلوا جميع ذلك ثم مضوا الى الل كان

كاية وصول الوزير تاج الملوك وعريز الى جزائر الكافور وجلوسهم ١١٩ فىاللكان على هيئةالتجار

ووضعوا امتعتهم فيها وباتوا تلك الليلة فلما اصبح الصباح اخذهما الوزير ودخل بهما الحمام فاغتسلوا وتنظفوا ولبسوا الثياب الفاخرة وتطيبوا واخذوا غاية حطهم من الحمام وكان كل من الغلامين ذا جمال با هر فصارا في الحمام على حد قول الشــــــاعر

بُشْرَى لَقَيْمِهُ إِذْ لَا مَسَتَ يَدُهُ جِسْمًا تُولَّكَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّوْرِ مَا زَالَ يُظْهِرُ لُلْفًا مِنْ صَاعَتِهِ حَتَّى جَنَّى الْمُسْكَمِنْ تِمُنَا لِكَانُورِ

ثم خرجا منه فلما سمع العريف بلخولهما الحمام تعل في انتظارهما واذا بهما قد اقبلا وهما كالغزالين وقد احمرت خدود هما واسودت عيونهما ولمعت وجوههما فصارا كانهما قمران زاهيان او غصنان مثمران فلما رآهما قام على حيله وقال يا اولادي حما مكم نعيم دائم فقال له تاج الملوك باعذب كلام انعم الله عليك يا والدي لايش ما حضوت عندنا واستحميت معنا ثم نزل الاثنان على يد العريف و قبَّلاها و مشيا قداهه حتى و صلا الى الل كان حشهـــــة وتعظيما له لانه كبير التجار والسوق وتندم منه الاحسان في حقهما با عطائهما الل كان فلما رأع اردا فهما في ارتجاج زاد بد الوجل وهاج وشخر ونخرولم يطق الصبر فاحدق بهما العينين وانشدهذين البيتن

وَلَيْسَ يَتْوَا عَنِيهِ مَجْتُثُ الشِّرِكَةُ فَكُمْ لِلْهَا الْفَلَكِ اللَّهِ وَارِمِنْ حَرَلَهُ

يُطَالِعُ الْقَلْبُ بَابَ الْإِخْتِصَاصِ بِهِ الاغروفي كونه يرتع من ثقل

و ايضا تال

رَأْيِ اثْنَينِ عَيْنِي يَهُمْ يِانٍ عَلَى الثَّرَى وَدُوْتُهُمَا لُوْيَهُشِيَانِ عَلَى عَيْنِي

#### 78. حكاية وصول الوزيز وتاج الملوك وعزيز الن جزائر الكافور وجلوسهم في اللكان على هيئة التجار

فلها سمعا منه ذلك انسما عليه ان يدخل معنها الهمام ثاني موق فماصدق بذلك واسرع الى الهمام ودخلا معه والوزبرلم يكن خرج من الهمام فلها سمع به خرج وتلقاة من وسط الهمام وعزم عليه فامتنع فهسك تاج الهلوك يدة من ناحية وعزيزيدة الاخرى من ناحية و دخلابه الى خلوة اخرى فانقادلهما ذلك الشيخ الهبيث فزاد عليه هيهانه فعلف تاج الهلوك انه لايغسله غيرة وحلف عزيزان لايصب عليه الهاء غيرة فامتنع وهو يتمنى ذلك نقال له الوزيز انهما اولادك خلهما يغسلانك و بنظفانك فقال العريف ابقاهما الله لك والله لقل حلّت في مدينتنا البركة والسعادة بقد ومكم ومن بعهام و انشل يقول هذين البيتي

اَ تَبَلْتَ فَا خُضَرَّتَ لَكَ يَنَا الرابِي وَ قَنْ زَهَتَ بِالرَّهُ وَلَلْمُجْتَلِيْ وَقَنْ زَهَتَ بِالرَّهُ وَلَلْمُجْتَلِيْ وَقَالُو وَسَهُلاً بِكَ مِنْ مُقْبِلِ وَقَالُا وَسَهُلاً بِكَ مِنْ مُقْبِلِ

فشكروا على ذلك ومازال تاج الملوك يغسله وعزيز يصب عليه المهاء وهو يظن ان روحه في الجنة حتى اتما خدمته فدعا لهما وجلس جنب الوزير على انه يتعلى ث معه وهو ينظر اى تاج الملوك وعزيز ثم بعلى ذلك اتوالهم الغلمان بالمناشف فتنقشوا و البسوا حوائجهم و خرجوا من العمام فافيل الوزير على العريف وقال له يا سيدي ان الحمام نعيم الدنيا فقال العريف جعله الله لك ولاولادك عافية وكفاهما الله شرالعين فهل تحفظون شياً في الحمام مما قالته البلغاء فقال تاج الملوك انا انشل لك بيتين فانشل يقسول

إِنَّ عَيْشُ الْحَمَّامِ اَطْيَبُ عَيْشٍ غَيْرُ اَنَّ الْمُقَامِ فِيهِ قَلِيلًا

حكاية مجي العجو زني دكان تاج الملول لشراء القماش لاجل السيدة دنيا ٦٢١ حكاية مجي العجو زني دكان تاج الملول لشراء القماش لاجل السيدة دنيا ٦٢١ حَدَّةُ تُلَارُهُ الْإِ قَامَةُ فِيهَا اللهُ خُولُ

فلما فرغ تاج الملوك من شعرة قال عزيز وانا كذلك احفظ في الحمام بيتين فقال له العريف انشد لي اياهما فانشد يقول

وَبَيْتَ لَهُ مِنْ جَلْمَدِ لَشَّخُو اَزْهَارُ انْبَيْقِ اذّا مَا أَضْرَمَتْ حَوْلَهُ النَّارُ تَرَاءُ جَدِيْمًا وَهُونِي الْتَقِيّ جَنَّةً وَأَكْثَرُ مَانِيْهَا شُمُوسٌ وَ ٱتْمَارُ

فلما فرغ عزيز من شعرة اعجب العريف ماقاله وينظر في صباحتهما وفصاحتهما وقال لهما و الله لقل حزتما الفصاحة والملاحة فاسمعا انتما منى ثم اطرب بالنغمات وانشل يقول هذة الابيات

تُحْيَىٰ بِهَا الْا رُواْحُ وَ الْا بِلْاَنُ غَضًا وَ تُوتَّلُ تَحْيَهُ النَّيْدِ وَالْا بِلْاَنُ غَضًا وَ تُوتَّدُ تَحْيَهُ النَّيْدِ وَهُوْمُهَا الْغُلْرَانُ

يَاحُسْنَ نَارُوالنَّعِيمُ عَلَى ابْهَا فَاعْجَبُ لِيَتَ لَايَزَالُ نَعْيَمُهُ عَيْشُ السَّرُورِلَمِنَ الْمَ بِهِ وَقَلْ

ثُم سرح في رياض حسنهما نظر العين وانشد هذين البيتيـــن و افيتُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ اَرْحَاجِبُـا اللّه وَ يُلْقَانِي بِوَجْه ضَـاحِكِ وَ وَفَيْتُ جَنَّتُهُ وَزُرْتُ جَعِيمَهُ فَشَكَرْتُ رِضُوانًا وَرَأْ فَقَ مَالِكِ

فلما سمعوا ذلك تعيبوا من هذة الابيات ثم ان العريف عزم عليهم فامتنعوا و مضوا الى منزلهم ليستريعوا من شدة حرّ العمام فاسترا حوا و اكلوا و شربوا و باتوا تلك الليلة في منزلهم على اتم ما يكون من العظ والسرور فلما اصبح الصباح قاموا من نومهم و توضوا و صلّوا فرضهم و اصطبعوا و لما طلعت الشمس و فتعت اللكاكين والاسواق قاموا بعد ذلك و تمشوا و خرجوا من المنزل و اتوا الى السوق وفتعوا اللكان وكانت الغلمان قل هَيّاءُوها احسن هيئة و فرشوا فيها

السجاجيان والبسط الدرير ووضعوا فيها مؤتنين كل مرتبة تساوي ماله ديمار وجعلوا فوق كل مونبة نطعا ملوكيا دائره شريط من الماهب و في وسلم الله كان الغرش الفائق الملائق بالمقلم فجلس تاج الملوك على مرتبة و عزيز على الاخرى وجلس الوزير في وسط الدكان ووتف الغلهان بين ايديهم وتسامعت بهم اهل ابلك فازدحموا عليهم فباعوا بعن بضائعهم و بعض المشتمم و شاع فيالمدينة ذكر تاج الملوك و حسنه و جمـا له ثم اقاموا على ذلك اياما وفي كل يوم تنزابد الناس عليهم وتهرع اليهم فانبل الوزيرعلن تاجالملوك واوصاه بكتمان سوه و اوصى عليه عزيزا و مضى الوزير الى الدار ليختلي بنفسه و يدبو امرا يعود نفعه عليهم وصارتاج الملوك وعزيز يتادثان و تاع الهلوك يقرول لعزبز عسى احل يجيء من عنل الست دنيا ولم يزل تاجالهلوك على ذلك اياما و ليالي و هو قلق الفؤاد لا يعرف النوم ولا الرقاد و قل تهكن منه الغرام و زادبه الوجد والهيام حتى حرم لذيل الهنام والمتنع من الشراب والطعام و كان كالبدر ليلة التهام فبينها تاج الملوك جالس و اذا هو باسراءة عجوز انبلت عليه و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

## فلما كانت الليلة الثالثة والثلثون بعد المائة

قالت بالخني ايها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوءالمكان فبينما تاجالها و قلمت اليه فبينما تاجالها وما زالت ماشية حتى وقفت على دكان تاجالهلوك فرأت قدة و اعتدا له و حسنه و جماله فتعجبت من ملاحته ورشحت في سراويلها ثم قالت سبحان من خلقك من ماء مهين و جعلك

فننة للناظرين ثم تاملت و قالت ما هذا بشرا ابن هذا الاملك كريم ثم دنت صنه و سلّمت عليه فرد عليها السلام وقام لها واتفا على الاقدام و تبسّم في وجهها هذا كله باشارة عزيز ثم اجلسها الى جانبه و صار يروّح عليها بمِروحة حتى اسنفاقت و استراحت فالتفتت العجــوز الى تاج الملوك وقالت له يا ولدي يا كامل الاوصاف والمعاني هل انت من هذه الديار فقال لها تاج الملوك بكلام فصيع عذب مليع والله يا سيدتي عمري ما دخلت هذا الديار الآ هذا المرة ولا اتمت فيها الله على سبيل الفرجة فقالت اكرم بك من قادم على الرحب والسعة واتي شي عبت به معك من التماش ارني شياء مليها فان المليح لا يحمل الا المليح فلما سمع تاج الملوك كلامها خفق فوادة ولم يعلم معنى كلامها نغمزه عزيز بالاشارة نقال لها تاج الملوك عنلي كلما تشتهين وعندي شيء لايصلح الاللملوك وبنات الملوك فاخبريني بالشيء اللهي تريدينه لِهَنّ حتى اقلّب عليك كل شيء يصلح لاربابه واراد بذلك الكلام ان يفهم معنى كلامها فقالت له اربد قماشا يصلح للست دنيا بنت الملك شهرمان فلما سمع تاج الملوك ذكر محبوبته فرح فرحا شديدا و قال لعزيز التني بالبقجة الفلانية فاتى بها عزيز و حلّها بين يديه فقال لها تاج الملوك انتخبي مايصلح لها فان هذا شي ً لايوجل عنل غيري فاختارت العجوز شيا يساوي الف دینـــار وقالت بکم هذا وصارت العجوز تــَــــاثه و تــــکّ بین انخاذها بكلوة يدها فقال لها تاج الملوك وهل انا اساوم مثلك في هذا الثمن الحقير الحمل لله الذي عرفني بك نقالت له العجوز اسم الله عليك اعود وجهك المليح برب الفلق الوجه مليح واللفظ فصيح هنياً لهن قنام في حضنك وتضم قلَّك و تحظى بشبابك

وحضوصا اذا كانت صاحبة حسى وجمال مثلك فضعك تاج الملوك حتى انقلب على قفاة ثم قال ياقاضي الحاجات على ايلى العجائز الفاجرات هي قاضيات الحاجات ثم قالت له يا ولدي مااسمك فقال اسمي تاج الملوك فقالت العجوزان هذا اسم الملوك و اولاد الملوك و انت في زيّ التجارنقال لها عزيز من معبته عند والديه واثمله ومعزته عليهم سمّوة بهذا الاسم نقالت العجوز صدقت كناكم الله شوالعين وشرالاعادي والحساد ولونتت بمحا سنكم الاكباد ثم اخذت القهاش ومضت وهي باهمتة نيحسنه وجمــاله وقدَّه واعتد اله ولم تزل ماشية حتى دخلت على الست دنيا وقالت لها ياسيل تي جممت لك بقماش مليم فقالت لها ارني اياه فقالت ياسيدتي هاهو فقلبيه ياءيني وابصريه فلما رائته الست دنيا بهتت فيه وقالت لهما يا دادتي ان هذا قماش مليح مارأً يته في مدينتنا فقالت العجوز ياستي ان بائعه احسن منه كأنّ رضوانا فتح ابواب الجنان وسها فغرح منها شاب هو الذي يبيع هذا القماش وانا اشتهي ني هذه الليلة اله ينام عندك ويكون بين نهودك فانه اتى مدينتك باتمشة مثمنة لاجل الفرجة وهو فتنة لمن يراة فضحكت الست دنيا من كلام العجوز وقالت اخزاك الله ياعجـوز النحس انك خرفت وما بقي لك عقل ثم قالت هاتى القماش حتى انظرة نظرا جيدا فاعطتها اياة فنظرته ثانيا فرأته تليلا وثهنه كثيرا فاعجبها لانها مارأت في عمرها مثله فقالت و الله انه قهاش مليح فقالت لهـا العجوز ياسيد تي والله لوراًيتِ صاحبه لعرفت انه احسن من يكون على وجه الارض نقالت لها الست دنيا هل كنت سا لته ان كان له حاجة يعلمنا بها فنقضيها له فقالت العجوز وقد هزت وأسها حفظ الله فراستك والله ان له

كاية سراسلة تاج الملوك مع العجوز عند السيدة دنيا و مراجعتهاله ٦٢٥

حاجة لاعدمت معرفتك وهل احل يسلم ويخلو من حاجة فقالت لها الست دنيا اذهبي اليه وسلمي عليه وتولي له شرفت بقدومك الرضا ومل ينتنا ومهما كان لك من الحوائج قضينا ها لك على الرأس والعين فرجعت العجوز الى تاج الملوك في الوتت فلما رأها طار قلبه من الفرح والسرور وقام لها قائما على قدميه واخذ يدها واجلسها الى جانبه فلما جلست واستراحت اخبرته بها قالته لها الست دنيا فلما سمع ذلك فرح غاية الفرح وانسع صلاه وانشرح و دخل في قلبه سرور وقال في ففسه قل تُغيث حاجتي وانشرح و دخل في قلبه سرور وقال في ففسه قل تُغيث حاجتي ثم قال للعجوز لعلك ان تاخلي لها من عندي رسالة وتأتيني بيوابها فقات سمعا وطاعة فعند ذلك قال لعزيز ائتني بيواة وقرطاس وقلم من ناس فلما اتاه بتلك الا دوات اخل القلم بيده

بِهُ الْقَاهُ مِنْ الرِّمِ الْفِرَاقِ وَ ثَانِيْ عِهُ عَرَامِيْ وَ اشْتِيَ الْقِي وَ رَابِعُهُ جَمِيْعُ الْوَجْلِ بَاتِي وَ رَابِعُهُ جَمِيْعُ الْوَجْلِ بَاتِي وَ سَادِ سُهُ مَتَى يَوْمُ التَّلَا فِي كَتْبُتُ الْيُكَ يَاسُوْ لِي كَتَابَا فَا وَلَى كَتَابِا فَا وَلَى كَتَابِا فَا وَلَى كَتَابِا فَا وَلَا يَقَلَّمِنِي وَلَا يَقَلَّمِنِي وَ صَبْرِي وَ وَصَبْرِي وَ وَصَبْرِي وَ وَصَبْرِي وَ وَصَبْرِي وَ وَصَبْرِي وَ وَسَبْرِي وَ وَسُبْرِي وَ وَسَبْرِي وَ وَسَبْرِي وَ وَسَبْرِي وَسَالِهِ وَسَالِهِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِيلِي وَالْعِلْمِ وَال

ثم كتب في امضائه ان هذا الكتاب من اسير الا شدواق \*

\* المسجون في سجن الا شتياق \* الذي ليس له منه اطلاق \*

\* الا بالو صال و التلاق \* بعد البعد و الفراق \*

\* لانه يقاسى من فرقة الا حباب \* اليم الوجد والعداب \*

ثم افاض دمع العين وكتب هذين البيسستين ليس له انقطاع و محتري المحترية و محترية العين ليس له انقطاع و محترية العين ليس له انقطاع و محترية العين ليس له انقطاع و محترية و محترية العين ليس له انقطاع و محترية و محترية العين ليس له انقطاع و محترية العين ليس له انقطاع و محترية و محت

و لست بآيس مِن فَعَمِلِ رَبِي عَسَى يُوم يَكُون بِهِ إِجْتَمَاعُ

ثم طوى الكناب وختمه واعطاء للعجوز وقال لها اوصليه الى الست دنيا فقالت سمعا وطاعة ثم اعطاها الف ديار وقال يا امي اقبلي هذاه هدية مني على سبيل المحبة فاخل تها منه و دعت له وانصوفت ولم تزل ماشية حتى دخلت على الست دنيا فلما رأنها قالت لها يا داد تي ايش طلب ص العوائم حتى نقضيها له نقالت لها يا سيد تي انه قد ارسل معي هذا الكتاب ولااعلم ما فيه ثم نا ولتها الكتاب فاخذاته وقرأنه وفهمت معناه ثم قالت من اين الي اين حتى يرا سلني هذا التاجر و يكاتبني ثم لطمت و جهها وقالت من ابن كنا حتى اتصلنا ووصلنا الى السوقة اوّاة اوّاة وقالت والله لولا خوفي من الله لقتلته وصليته على دكانه فقالت العجوز وايش في هذا الكتــاب حتى انه ازعج تلبك وغيّر خاطرك يا ترى هل فيه شكاية مظلمة اوفيه طلب ثمن القماش فقات لها ويلك مافيه ذلك وما نيه الاكلام عشق وصحية وهذا كله منك والا فمن اين هذا الشيطان كان يعرفني نقلت لها العجوزيا سيدتى انتِ قاعدة في قصركِ العمالي و ما يصل اليكِ احل ولا الطير الطائر سلامتك وسلامة شبابك من اللوم و العتاب وما عليك من نبيع الكلاب فانتِ سيدة بنت سيد فال تواخل يني حيث جمَّت اليك بهذا الكتــاب ولا اعلم بهافيه ولكن الرأي ان تردي اليــه جوابا و تهدّديه فيه بالقتل وتنهيم عن هذا الهذيان فانه ينتهي ولا يعود الممثل ذلك نقالت السيدة دنيا اخان الاتبه فيطمع في نقالت العجوزانه اذا سهم التهديد والوعيد رجع عما هو فيه فقالت

حكاية مراسلة تاج الهلوك مع العجوز عند السيلة دنيا ومراجعتها له ٦٢٧ عليّ بدواة وقرطاس وقلم من نعاس فلما احضروا لها تلك الادرات كتبت هذه الابي

ومايلاتيه من وجل ومن فكو وَهُلْ يَنَالُ الْمُنَى شَخْصُ مِنَ الْتَهُو فَانْصُرُ فَإِنَّكُ نِي هَٰلَا عَلَىٰ خَطَر أَتَاكُ مِنْيُ عَلَابُ زَانِكُ الضَّرَ رِ ومن أنار ضياء الشُّهُس وَالْقَهُرِ

بأملاً عي النَّابِ وَالْبَلُونَى مَعَ السَّهِ اتطلب ألوصل بامغرورمي قمر إِنِّي نَفُ حُبُّكُ عَمَّا أَنْتَ طَالِبُهُ وِ انْ رَجَعْتَ اليِّي هٰلَا الْكُلَّامِ فَقَلُّ وُحَقِ مَنْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن عَلَقِ لَئِنْ رُجَعْتَ إِلِي مَا أَنْتَ ذَا كُوءُ لَوُ اللَّهِ عَنِ الشَّجَوِ

ثم طوت الكتاب واعطته للعجوز وقالت لها اعطيه له وقولي له كُفّ عن هذا الكلام فقالت لها سمعا وطاعة ثم اخذت الكتــاب وهي فرحانة ومضت الى منزلها وبات في بيتها فاما اصبح الصباح توجهت الى دكان تاج الملوك فرجلته في انتظارها فلما رأها كاد ان يطير من الفرح فلما قربت منه نهض اليها قائما و اقعدها بجانبه فاخرجت له الورقة وناولته اياها وقالت له اقرأ ما بيهــا ثم قالت له ان السيدة دنيا لما قرأت كتابك اغتاظت ولكنني لاطفتها وما زحتها حتى اضحكتها ورقت لك وردّت لك الجواب نشكرها تاج الملوك على ذلك وامر عزيزا ان يعطيها الف دينار ثم انه توأالكتاب و فهمه وبكى بــ كاءا شديدا فرق له قلب العجوز وعظم عليها بكاوًا، وشكواة ثم فالن له يا ولدي والله شيء في هذة الورقة حتى ابكاك فقال لها انها تهدّدني بالقتل والصلب وتنهاني عن مراسلتها وان لم اراسلها يكون موتي خيرا من حيوتي فغذي جواب كتابها و د عيهـا تفعل ما تريل فقالت له العجوز وحيْـوة شبابك لا بداني ۱۲۸ حكاية عراسلة تاج البيلوك مع العجوز عندا اسيدة دنيا و مراجعتها له اخاطر معك بروحي و المغك مرادك و او صلك الي ما في خاطرك فقال لها تاج المهلوك كل ما نعطيه اجازيك عليه و تلتقيه في ميزانك فانك خبيرة بالسياسة وعارفة با بواب الدناسة وكل عسير عليك يسير و الله على كل شي قدير ثم اخذ و وقة و كتب فيها

أَسْتُ تَهَلِّدُنِي بِالْقَتْلِ وَا عَرَبِي وَالْمُوتُ اَهْنَى لِصَّ أَنْ تَطُولُ بِهِ بِاللّٰهِ رُورُوا مُحِبًّا فَلَّ فَاصَرُةً بِاللّٰهِ رُورُوا مُحِبًّا فَلَّ فَاصِرُةً يَاسَادَتِي فَارْحَمُو بَيْ فِي مُحَبَّلُمُ

#### فلماكانت الليلة الرابعة والثلثون بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيد ان تاج الهلوك لها بكى قالت له العجوز طب نفسا وقرعينا فلا بدان المغك مقصود ك ثم قامت و تركته على النار و توجهت الى السيدة دنيا فراتها متغيرة اللون من غيظها بهكتوب تاج الهلوك فناولتها الكتاب فازدادت غيظا و قالت للعجوز اما تلت لك انه يطمع فينا فقالت لها والي شي هذا الكلب حتى يطمع فيك فقالت لها السيدة دنيا اذ هبى اليه و قولي له ان راسلتها بعد ذلك ضربت عنقك فقالت لها العجوز اكتبي له هذا الكلام في مكتوب و انا آخذ الهكتوب معي لاجل ان يزداد خونه فاخذت و رقة وكتبت فيها هذه الا بيسسات

وَلَيْسَ إِلَىٰ نَيْلِ الْوِصَالِ بِسَرِبِي التُعظَى بِخَمِّ للْأَلُدُودِ الرَّوا شِقِ فَلَعْ عَنْكَ عَلَى الْقَصَلَ خِيفَةَ سَطُوتِي بِيَوْمٍ عَبُوسٍ فَيْهُ شَيْبُ الْهَ وِقِ

أيًا غَا فِلاً عَنْ حَادِ ثَاتِ الطَّوَارِقِ التزعم يَامَعُرُورَانَ تُدُرِكُ السَّهَا ﴿ وَمَا أَنْتَ لَلَّبُدُرِ الْمُنْبِرِ بِلَّا بِي وَكُيْفَ تُوجُ مِلْنَا وَ تُرْجُو وِ صَالَنَـا

ثم طوت الكتاب ونا ولته للعجوز فاخذته وانطلقت به الي تاج الهلوك فلما رآها قام على قدميه و قال لا اعدمني الله بوكة قدرمك فقالت له العجـوزخل جواب مكتوبك فاخل الورقـه وترأها وكمي بكاء شديدا وقال اني اشتهي من يقتلني الأن حتى استربح فان القنل اهمون علميّ من هذا الامر الذي انا فيه ثم اخذ دواة و فلما و قرطاما وكتب مكتوبا ورتم فيه هذين البيــــــتين

وَ لاَ تَحْسَمِينِي فِي الْحَيْوةِ مَعَ الْجَهَا فَرُوحِيَ مِنْ بَعْلَ الْاحِبَّةِ طَالِق

فَيَامُنْيَتِي لَاتْبَتَغِي الْهَجْرَ وَ الْجَفَا وَزُوْرِي ۗ وَرُوْرِي ۗ حُجِبًا فِي الْهُحَبَّةِ غَارِقُ

ثم طوى الكتاب و اعطاء للعجوز وقال لهـا لا توأخذيني فقل اتعبتك بدون فائدة وامر عزيزا ان يدفع لها الف دينار وقال لها يا امي ان هذه الورقة لابل ان يعقبها كمال الاتصال او كمال الانفصال فقالت له يا والى والله ما اشتهي لك الا الخير ومرادي ان تكون هي عنلك فانك انتالقمر صاحب الانوار الساطعة وهي الشمس الطالعة وان لم اجمع بينكما فليس في حيوتي فائكة وانا قد قطعت عمري فيالمكر والخداع حتى بلغت التسعين من الا عوام فكيف اعجز عن الجمع بين اثنين في الحرام ثم ودّعته وطيّبت قلبه وانصوفت ولم تزل تهشى حتى دخلت على السيدة دنيا وقد اخفت الورقة في شعرها

فلما جلست علد ما حلَّت وأسها وقات ياسيد تي عساك ان تفلي شوشتي فان لي زمانا مادخات الحمام فكشنت السيادة دنيا عن موفقيها و ـ آت شعم العجوز وصارت تفلي شوشنها نسقطت الورنة ص رأسها فرأنها السيدة دنيا فقالت ماهذه الورفة فقالت كاني تعمدت على دكان الناجر فنعلقت معى هذه الورقة ها تيها حتى او ديها له ربها يكون فيها حساب يحتاجه فنتحتها السيدة دنيا وقرأتها وفهمت ما فيها و قالت للعجوزهذ، حيلة من بعض حيلك ولولا انك ربيتني لبطشت بكِ في هذا الوتت وقد بلاني الله بهذا التاجر وكل ماجرى لي منه من تيت رأسك و ما ادري من اي ارض جاءنا هذا ولم يقدر احل من الناس ان يتجاسر علي غيرة و انا اخاف ان ينكشف امري و خصوصا في رجل ماهو من جنسي ولا من اتسواني فاتبلت العجوز عليها و قالت لا يقدر احد أن يتكلم بهـ لذا الكلام خوفا من سطوتك و هيبة ابيك و لاباس ان تردّي له الجواب فقالت يا داد تي ان هذا شيطان كيف تجاسر على هذا الكلام ولم يخف من سطوة السلطان و فل تعيرتفي امرة فان امرت بقتله فليس بصواب وان توكته از داد في تجاسرة فقالت لها العجوز اكتبي له كتابا لعام ينز جر فطلبت ورنة و دواة و قلما وكتبت له هذه الا بيـــات

فَكُمْ بِخُطْ يَكِي فِي الشَّعْرِ أَنْهَا كَا وَ لَسْتُ الآبِكَثْمِ السِّرِ أَرْضًا كَا وَإِنْ نَطَّنْتَ فَأَنِي لَسْتُ إِرْغًا كَا فَقَلْ أَتَاكَ غُرَابُ الْبَيْنِ يَنْعًا كَا عَلَيْكَ وَالَّافَنُ تَحْتَ الْاَرْضِ مَثْوَاكًا عَلَيْكَ وَاللَّهِ فَي تَحْتَ الْاَرْضِ مَثْوَاكًا

طال العتاب و فرط الجهل اغراكا وانت تردادعند النهي في طَمَع الْتُمُ هُواكُ ولا تَجَهُرُ به ابداً و إن رَحَعْت الى ما انت تَلْ كُوه و عن قليل بكون الموت منذ فعا وَ تَتُوكُ الْأَهْلَ يَامَغُرُ وَرُفِيْ نَدَمٍ عَلَى فِزَانِكَ عُولَ اللَّهُ هُرِيَنْعًا كَا

ثم طوت الورقة و دفعتها للعجوز فاخذتها وتوجهت الى تاج الهلوك فاعطتها له فلها قرأها علم انها قاسية القلب وانه لايصل اليها فشكا امرة الى الوزير وطلب منه حسن التدبير فقال له الوزيراعلم انه ما بقي شيئ يفيد فيها غير انك تكتب لها كتابا و تدعو عليها فيه فقال يا اخي يا عزيز اكتب لها عن لساني مثل ما تعرف فاخذ عزيز ورقة وكتب هذه الا بيال

يَا رَبِّ بِالْخُهُسَةُ الْا شَبَاعِ تُنْقَلُهُ نِي الْخُهُسَةِ الْا شَبَاعِ تُنْقَلُهُ نِي فَا حَوَى لَهَبَ فَا نَكُمُ اللهِ لَهُ الْمُهُمَّ اللهِ الْمُعْمَا اللهِ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْمَاءِ لَهَا الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْمَاءِ لَهَا اللهُ اللهُ

ثم ان عزيزا طوى الكتاب و ناوله لتاج الهلوك فلها قرأه اعجبه ثم ناوله للعجوز فاخذته العجوز و توجهت به الى ان دخلت على السيلة دنيا فناولتها اياه فلها قرأتها و فهمت مضهونه اغتاظت غيظا شديدا و قالت كل الذي جري لي من تحت راس هذه العجروز النحس فصاحت على الجواري والخدم و قالت امسكوا هذه العجوز الهلعونة الهاكرة و اضربوها بنعالكم فنزلوا عليها ضربا بالنعال حتى غشي عليها فلها افاقت قالت لها و الله يا عجوز السوء لو لاخوفي من الله

تعالى لتنلتك ثم قالت لهم اعيدوا عليها الضرب فضربوها حتى غشي عليها ثم امرتهم أن يجروها ويرموها خارج الباب فسيوها على وجمها ورصوها قدام الباب فلما افاتت قامت تمشي و تقعل حتى و صلت الى منزلها و صبرت الى الصباح ثم قامت و تمشّت حتى ات الى تاج الملوك و اخبرته الجميع ما جرى لها فصعب عليه ذلك و قال لها يعزّ علينا يا امي ما جرى لك ولكن كل شيء بقضاء و قار فقالت له طب نفسا و قرعيدا فاني لا ازال اسعي حتى اجمع بينك وبينها و اوصلك الى هذا العاهرة التي احرقتني بالضرب فقال لها تأج الملوك اخبريني ما سبب بغضها للرجال نقالت لانها رأت مناما اوجب ذلك نقال لها وما ذلك المنام فقالت انها كانت نائمة ذات ليلة فرأت صيادا نصب شركا فى الارض و بذر حوله قه=ا ثم جلس قريبا منه فلم يبق شي من الطيـور الا و قد اتى الى ذلك الشرك ورأت في الطيور حمامتين ذكوا وانثنى فبينما هي تنظر الى الشرك واذا برجل الل كر تعلّقت فى الشرك و صار يختبط فنفرت عنه جميع الطيور و فرّت فرجعت اليه امرأته و حامت عليه ونزلت ثم تقدمت الى الشرك والصياد غافل فصارت تنقر العين التي فيها رجل اللكر وصارت تجل بد بهنقاره حتى خلصت رِجله من الشرك وط-ارت هي و اياه فجاء بعد ذلك الصياد و اصلح الشرك و قعل بعيدا عنه فلم يمض غير ساعة حتى نزلت الطيور و على الشرك في الانثي فنفرت عنها جميع الطيور و من جملتها الطير اللكر ولم يعل لانفاه فجاء الصياد واخل الطيرة الانثمل وذبحها فانتبهت مرعوبة من منا مها وقالت كل ذكر مثل هذا ما فيه خير والوجال جميعهم ما عندهم خير للنساء فلما فرغت من حديثها قال لها

تاج الملوك يا امي اريك ان انظر اليها نظرة واحدة واوكان في ذلك مماتي فتحيلي لي بحيلة حتى انظر اليها فقالت اعلم ان لها بستانا نحت قصوها و هو برسم فرجتها و انها تخرج اليه ني كل شهر مرة من بأب السر و بعد عشرة ايام قد جاء اوان خروجها الى الفرجة فاذا ارادت الخروج ابيء اليك و اعلمك حتى تخرج و تصادنها و احرص على انك لا تفارق البستان فلعلها اذا رأت حسنك و جمالك يتعلق تلبها به عبتك فان الهدية اعظم اسباب الاجتماع فقال سمعا و طاعة ثم قام من اللكان هو و عزيز و اخذا معهم ا العجوز و مضيا الى منزلهما و عرفاه لها ثم ان تاج الملوك قل لعزيزيا اخي ليس لي حاجة بالدكان و تد تضيت حاجتي منها و وهبتها لک اجمرع ما نیها لانک تغربت معي و فارت بلاد ک فقبل عزيز منه فلك ثم السا يتحدثان و صار تاج الملوك يسئله عن غريب احوام وما جوى له و صار هو يخبرع بها حصل له وبعد ذلك اتبلا على الوزير واعلما، بما عزم عليه تاج الملوك و"الاله كيف العمل فقال قوموا بنا الالبستان فلبس كل واعل منهم انخر ما عنده و خرجوا و خلفهم ثدءة صهاليك و توجّهوا الى البستان فراود كثير الاشجار غزير الانهار وبأوا الخواي جالسا على الباب فسلموا عليه فرد عليهم السلام فناوله الوزير مالة دينار و قال اشتهي ان تاخذ هذ، النفقة وتشتري لنا شيا ً ناكله قاننا غرباء و معي هو لاء الاولاد و اردت ان افرجهم فاخل البستاني اللانانير و قال لهم اخلوا وتفرجوا و جميعه ملككم و اجلسوا حتى احضر لكم بما تاكلون ثم توجه الى السوق و دخل الوزير و تاج الملوك و عزبز داخل البستان بعل ان ذهب البستاني الى السوق ثم بعل ساعة اتى و معه خاروف مشوي

وخبز مئل القطن و وضعه بين ايديهم فاكلوا و شربوا و بعل ذلك احضر لهم حلوي فتحلوا وغسلوا ايديهم وجاسوا يستدثون فقال الوزير اخبرني عن هذا البستان هل هولك أم انت مستاجرة فقال الشيخ ماهولي وانها هو لبنت الملك السيدة دنيا فقال الوزيركم ك في كلى شهر من الاجرة نقال دينار واحل لا غير فتامل الوزير في المستان فرأى هناك تصرا عاليا الله انه عتيق فقال الوزبريا شيخ اريدان اعمل هنا خيرا تلكوني به نقال يا سيدي وما تريدان تفعل من الخير نقال خل هله المُلْمائة دينار فلما سمع الخواي بذكر الذهب قال يا سيدي مهما شئت فافعل ثم اعطاء الدنانير وقال له انشاء الله تعالى نفعل في هذا المحمل خيرا ثم خرجوا من عنده و توجّهوا الى منزلهم و باتوا تلك الليلة فلما كان من الغل احضر الوزير مبيضا ونقاشا وصائغا جيدًا واحضر لهم جميع مايحتا جون اليه من الآ لات و دخل بهم البستان وامرهم بتبييض ذلك القصر وزخرفته بانواع النقش ثم امو باحضار الذهب واللا زورد وقال للنقاش اعمل نيصدر هذا الايوان صورة أدمي هياد كانه نصب شركه وقل وقعت فيه طيورو حمامة واشتبكت بمنقارها في الشرك فلما نقش النقاش جانبا وفرغ من نقشه قال له الوزير انعل في الجانب الآخر مثل الاول وصور صورة الحمامة وحلاها ني الشرك وان الصياد اخذها ووضع السكين على رقبتها واعمل في الجانب الأخر صورة جا رح كبير قل قنص ذكر العمام و انشب فيه صخالبه ففعل ذلك فلما فرغوا من هذا الاشياء التي ذكرها الوزير واعطاهم اجرتهم انصرفوا وانصرف الوزير ومن معه و ودعوا البستاني ثم توجهوا اله منزلهم وجلموا يتحدثون نقال تاج الملوك لعزيزيا اخي انشلني بعض الاشعار لعل صدري ينشرح وتزول عني

حكاية رواح الوزيروتاج الملوك وعزيز في بستان السيدة دنيا ١٣٥ هذه الا فكار و يمود ما بقلبي من لهيب النارفعند ذلك اطرب عزيز بالنغمات و انشل هذه الابيـــــــــــــــا ت

حَوْيَتُهُ مُفَوَدًا حَتَىٰ وَهَىٰ جَلَّهِیْ لَلْمَارِدِیْنَ بِحَارُ اللَّ مُعِ نِیْ مَلَدِ لَلْمَارِدِیْنَ بِحَارُ اللَّ مُعِ نِیْ مَلَدِ أَیْلُ عَالَمُوْلِی جَسَلِ عَالَمُوْلِی جَسَلِ عَالْمُوْلِی جَسَلِ عَالَمُوْلِی جَسَلِ عَالَمُوْلِی جَسَلِ عَالَمُ وَالْعُوْلِي جَسَلِ عَالَمُ

جَمِيعُ مَا قَالَتِ الْعَشَّاقِ مِنْ كُمَّلِ وَإِنْ نُرِدُمُورِدُامِنَ ادْمُعِي اتَّسَعَتُ وَإِنْ نُرِدُ مِنْ وَهُ وَ مَا الْعَشَاقَ مَاصَنَعَتْ وإِنْ تُرِدُ تَنظِرُ الْعَشَاقَ مَاصَنَعَتْ

ثم افاض العبرات وانشل هذه الابي

ثُمُّ آدَّ عَلَى لَكَّةَ اللَّهُ ثَيَّا فَمَّا صَلَقَ مِنَ ٱلبَرِيَةِ إِلَّا كُلُّ مَنْ عَشَــِقَ بِمَنْ هُوَيْتُ وَلَاعَنْ جَفْنِي الْاَرْقَ مِنْ كَانَ لَا يَعْشِقُ الْاَجْيَادُو الْعَلَى مَنْ كَانَ لَالْعَشِقُ الْاَجْيَادُو الْعَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

ثم الحرب بأ لنغمات وانشل هذه الابيسي

أَنَّ ٱلمُحِبُّ دُواوَء ٱلالْحَانُ وَ النَّقُلُ وَ الْمَشْرُوبُ وَ الْبِسْتَانُ وَ اَعَانَنِي الْمَقْلُورُ وَ الْإِمْ لَكَانُ وَ اَعَانَنِي الْمَقْلُورُ وَ الْإِمْ لَكَانُ فَيْهِ ابْنُ سِيْنَا الْمِثْلُورُ وَ الْإِمْ لَكَانُ زَعْمَ ابنُ سِينَا فِي أَصُولِ كَلَّامِهِ وَوِصَالُ مِثْلُ حَبِيبِهِ مِنْ حِنْسِهِ فَصَعِبْتُ غَيْرِكَ لِلتَّلَّاوِي مَرَّةً فَعَيْرَتُ أَنَّ ٱلْعُتَّ دَاءً قَا تِلْ

بِكُواَ ثِمِ الْأَ مُوَالِ وَ الْأَ شُمَاحِ

تلكنت احسبان وصلك يشترى

رُدَّى عَلَيْهُ نَفَداؤِسِ الْأَرْرَاحِ الْمَيْهُ لِلْمَادِِّي الْإَصْنَداحِ وَوَيْتُ رَاسِيْ لَا مَا مِنْ الْمَا وَوَيْتُ رَاسِيْ لَا مَا مِنْ الْمِادِي و عُست معالاً أن حمك لا من حمل المرام من من المرام المال المرام ا

هذا ماكان من امر همو الاء و اما ماكان من امر العجوز فانها انتطعت في بيتها واشنانت بنت الملك الرا مرجة في البسنان وهي لاتخرج الأبالعجوز فارسلت اليها وصالحتها وطيبت خارها وتالت اي اريدان اخرج الى المستان لاتفرح على اشجار، واثمار، و ينشوح صدري باز شارع فقالت لها العجوز سهما وطاعة وأكن اربدان اذهب آلى بيتي والبس النوابي واحضر عندك نقالت لها اذهبي الى بيك ولا تاخري عني فخرجت العجوز من عندهما و توجّهت الى تاج الهموك وقالت له تجهّز والبس افخر اثوابك واذهب الى البستان وانخل على البستاني و سلم عليه ثم اختف في البستان فقال سمعا وطماعة وجعلت بينهما وبينه اشارة ثم توجهت الى السيدة دنيا وبعد فشابها قام الوزبر وعزيز والبسا تاج الملوك بدلة من انخر ملابس الملوك تساوي خمسة آلان دينار و شدا في وسطه حِيامة من الذهب مرصعة بالجواهر والمعادن ثم توجهوا الى البستان فلها وصلوا الى باب البستان وجدوا الخولي جالسا هناك فلها راء البستاني نهض له على الاقدام وقابله بالتعظيم والاكرام وفتح له الباب وقال له ادخل وتفرج في البستان و لم يعلم البستاني ان بنت الملك تلخل البستان في هذا اليوم فلها دخل تاج الملوك لم يابث الا مقدار ساعة وسمع ضجة فلم يشمر

الا والخصلم والجواري خرجوا من باب السر فلما رآهم الخولي دُعُب الى تاج الماوك و الملمه بمجيئها و قال له يا مولاي كيف يكون العمل وقد انت ابة الملك السيدة دنيا نقال لا باس عليك فاني اختفي في بعض مواضع البستان فا وصاء البستاني بغاية الاختذاء ثم توكه وراج فلما دخلت بنت الملك هي وجراريها والعجوز **ف**ى البستان تالت العجوز في نفسهـا متى كان الخدم معنـا ناننا لاندال مقصودنا ثم قالت لابنة الملك ياسيدتي اني اقول لك مل شي فيه راحة لقلبك فقالت السيدة دنيا قولي ما عنلك فقالت العجوز ياسيدتي ان هو لاء الخدم لاحاجة لك بهم في هذا الوقت ولا ينشرح صدرك ماداموا معنا فاصرفيهم عنا فقالت السيدة دنيا صدقت ثم صرفتهم وبعد قليل تمشت فصار تاج الملوك ينظر اليها والئ حسنها وجمالها وهي لاتشعر بذلك وكلما نظرايها يغشى عليه مها راى من بارع حسنها وصارت العجوز تسارقها في الحديث الى ان او صلتها الى القصر الذي امر الوزير بنقشه ثم دخلت ذلك التصر وتنرجت على نقشه وابصرت الطيور والصياد والحمام نقالت سبحان الله ان هذا صفة ما رايتها في المنام و صارت تنظر الي صور الطيور والصياد والشرك وتتعجب ثم قالت يا دادتي اني كنت الوم الرجال و ابغضهم و لكن انظرى الصياد كيف ذبحت الطيرة الانثى وتخلص الذكر واراد أن يجيُّ الى الانثى ويخلصها نقابله الجارح وافترسه وصارت العجوز تتجانمل عليها وتشاغلها بالحديث الى ان قربتا من المكان المختفي فيه تاج الملوك فاشارت اليه العجوزان يتمشى تحت شبابيك القصر فبينها السيدة دنيا كذلك اذ لاحت منها التفاتة فراته و تاملت جها له و قده و اعتداله ثم

قالت يا دادتي من ايس هذا الشاب المليح نقالت لا اعلم به غير اني اظن انه ولل ملك عظيم فانه بلغ من الحسن النهاية ومن الجمال الغاية فهامت به السيلة دنيا وانعلت عرى عزائمها وانبهر عقلها من حسنه وجما له وقده واعتداله وتسركت عليها الشهوة نقالت للعجوزيا دادتي ان هذا الشاب مليح نقالت لها العجوز صدقت ياسيدتي ثم ان العجوزاشارت الى ابن الملك ان يذهب الى بيته وقد التهبت به نار الغرام وزاد به الوجل والهيام فسار ولم يتف وودع الخولي وانصرف الى منزله وقدهاج بتاج الملوك الشوق الاانه لم يخالف العجوز واخبر الوزير وعزيزا بان العجوز اشارت اليه با لانصراف فصارا يصبرانه ويقولان له لولا ان العجوز تعلم ان في رجوءك مصلحة ما اشارت عليك به هذا ماكان من امر تاج الملوك والوزير وعزيز واما ماكان من امربنت الملك السيدة دنيا فانها غلب عليها الغرام وزاد بها الوجل والهيام وقالت للعجوز انا ما اعرف اجتماعي بهذا الشاب الا منكِ نقالت لها العجوز اعود بالله من الشيطان الرجيم انت لا تريدين الرجال وكيف حلَّت بك من عشقه الا وجال لكن والله ما يصلح لشبابك الاهو فقالت الميدة دنيا يا دادتي اسعفيني وساعديني باجتماعي عليه ولك عندى الف دينار وخلعة بالف دينار وان لم تسعفيني بوصا له فاني هيتة لا محالة نقالت العجوز امض انت الى قصرك وإنا اتسبب في اجتماعكما وابذل روحي في مرضا تكما ثم ان السيلة دنيا توجهت الى تصرها وتوجهت العجوز الى تاج الملوك فلها رآها نهض لها على الا تدام و قابلها باعزاز واكرام و اجلسها الئ جانبه نقالت له ان الحيلة قل تمت وحكت لها ما جرى لها مع السيلة دنيا نقال لها متى يكون الاجتماع قالت في غل فاعطا ها

حكاية رواح تاج الملوك في بيت السيكة دنيا مع العجو زفي لباس النساء 1٣٩ الف دينارو حلّة بالف دينار فاخذتهما وانصرفت ولازالت سائرة حتى دخلت على السيلة دنيا فقالت لها يا دادتي ما عندك من خبر الحبيب فقالت لها قل عرفت مكانه و في غداكون به عندك ففرحت السيدة دنيا بذلك واعطتها الف دينار وحلة بالف دينارفا خذتهما وانصرفت اله منزلها وباتت فيه الى الصباح ثم خرجت و توجّهت الى تاج الملوك والبسته لبس النساء و قالت له امش خلفي و تُمَّايِلُ في خطواتک و لا تستعجل في مشيك ولا تلتفت الى من يكلمك وبعل ان اوصت تاج الملوك بهذه الوصية خرجت و خرج خلفها وهو في زيّ النسوان و صارت تعلّمه وتجسره فىالطريق حتى لايفزع ولم تزل ماشية وهو خلفها حتى وصلا الى باب القصر فلخلت وهو وراءها وعارت تخترق الابواب والدهالين الا ان جاوزت به سبعة ابواب و لها وصلت الى الباب السابع قالت لتاج الملوك تو تلبك و اذا زعقت عليك و تلت لك يا جارية اعبرى فلا تتوان في مشيك و هُرُولٌ فاذا دخلت الدهليز فانظر الى شماك توى ايوانا فيه ابواب فعل خمسة ابواب و ادخل الباب السادس فان موادك فيه فقال تاج الهلوك و اين تروحين انت فقالت له ما اروح موضعا غير اني ربما اتاخر عمك وعاتني الخادم الكبير واتعلث معه ثم مشت وهو خلفها حتى وصلت الى الباب الذى فيه الخادم الكبير فراف معها تاج الهلوك في صورة جارية فقال لها ما شان هذه الجارية التي معك نقالت له هذه جارية قد سمعت السيلة دنيا بانها تعرف الاشغال وتريدان تشتريها نقال لها الخادم انا لا اعرف جارية ولا غيرها ولا يلخل احل حتى انتشه كما امرني الملك وادرك شهر زاد الضباح فسكت عن الكلام الهب

# فلما كانت الليلة الخامسة والثلثون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الحاجب قال للعجوز انا لا اعرب جارية ولا غيرها ولا يدخل احد حتى انتشه كما اموني الملك نقات له العجوز و قد اظهرت الغضب انا اعرف انك عاتل و مؤدّب نان كان حالک تد تغیر فانی اعلمها بذلک و اخبرها انک تعرضت لجارینها ثم زعقت على تاج الملوك و قالت له اعبري يا جارية فغنل ذك عبر الى داخل الدهليــز كما امرته و سكت الخــادم و لم يتكلّم ثم ان تاج الملوك عد خمسة ابواب و دخل الباب السادس فوجل السيدة دنيا واتفة في انتظارها فلها رأنه عرفته فضمته الى صدرها وضمها الى صدرة ثم دخلت العجوز عليهما و تحيّلت على صرف الجوارب خونا من النصيحة ثم قالت السيارة دنيما للعبوزكوني انت بُوَّابِةً ثُم اختلت هي و تاج الهلوك ولم يزالًا في ضمَّ وعناق والتفاف ساق على ساق الى وتت السعر فلها قرب الصماح خرجت من عندة و اغلقت عليه الباب و دخلت مقصورة اخرى و جلست على جري عادتها و اتت اليها الجواري فقضت حوا تجهن و صارت تدلئهن ثم قالت للجواري اخرجن الأن من عنهاي فاني اريدان انشرح وحلىي فغرجت الجواري من عندها واتت الى تاج الملوك ثم انها اتت اليهما العجوز و معها شيم من الاكل فاكلوا و اخذا فعالهراش الى وتتالسر فاغلتت عليهما الباب مثل اليوم الاول وكم يزالوا على ذلك مدة شهر كامل هذا ماكان من امر تاج الملوك والسيدة دنيا واما ما كان من امرالوزير وعزيز فانهما لما توجه تاج الملوك الى قصر بنت الملك و مكث تلك المدة علما انه لا يخرج منه

حكاية مجيُّ سليمان شاء مع العساكولاجل محاربة الملك شهرمان ١٢١

ابدا و انه هالك لا معالة فقال عزيز للوزيريا والله ما ذا تصنع فقال الرزيريا ولدي ان هذا الامر مشكل و ان لم نرجع الي ابيه و نعلمه فانه يلومنا على ذلك ثم تجهزا في الوقت والساعة و توجها الى الارض الخضراء والعمودين و تحت الملك سليمان شاة و سارا يقطعان الاودية في الليل والنهار الى ن دخلا على الملك سليمان شاة و اخبراه بها جرى لولله و انه من حين دخل قصر بنت الملك لم يعلموا له خبرا فعند ذلك قامت عليه القيامة و اشتل به الندامة وامران ينادى في مملكته بالجهاد ثم برز العساكرالي خارج مدينته و نصب لهم الخيام و جلس في سرادته حتى اجتمعت الجيــوش من سائر الاقطار وكانت رعيته تجبه لكثرة عدله و احسانه ثم سار في عسكر سدّالافق متوجّها في طلب ولدة تاج الملوك هذا ماكان من امر هو الله و اما ماكان من امر تاج الملوك والسيلة دنيا فانهما اقاما على حالهما نصف سنة وهماكل يوم يزدادان محية في بعضهما وزاد علي تاج الملوك العشق والهيام والوجل والغرام حتى انصح لها عن الضمير وقال لها اعلمي يا حبيبة القلب والفواد اني كلما اقمت عندك ازددت هياما ووجدا وغراما لاني ما بلغت المرام بالكلية نقالت له و ما تر يك يا نور عيني و ثمرة فوادي ان شئت غبر الضم والعناق والتفاف الساق على الساق فانعل الذي يرضيك وليس لله فينا شريك فقال ليس مرادي هكذا و انها مرادي ان اخبرك بعقيقتي فاعلمي اني لست بتاجر بل انا ملك ابن ملك، و اسم ابي الملك الاعظم سليمان شاة الذي انفذ الوزير رسولا الى ابيك ليخطبك لي فلما بلغك الخبر ما رضيت ثم انه تص عليها قصته من الاول الى الآخر وليس في الاعادة افادة و اربد الآن ان اتوجه

الى ابي ليرسل رسولا الى ابيك و بخطبك منه و نستريم فلما سمعت ذلك الكلام فرحت فرحا شديدا لانه و افق غرضها ثم بانا على هذا الاتفاق و انفق بالامر المقلر ان النوم غلب عليهما في تلك الليلة من دون الليالي واستموا الى ان طلعت الشهس و في ذلك الوقت كان الملك شهرمان جالساني دست مملكته وبين يديه امراء دولته اذ دخل عليه عريف الصياغ و بيلة حقّ كبير فقلم و فتحمه بين يدي الملك و اخرج منه علبة لطيفة تساوي مائة الف دينار لما فيه من الجواهر واليو اتيت و الزمرد مما لا يقدر عليه احد من ملوك الاقطار فلها راعما الهلك تعجب من حسنها والتفت الهالخادم الكبير الذي جرى له مع العجوز ماجري و قال له ياكانور خل هذه وصل الي مقصورة بنت الهلك فوجد بابها مغلقا و العجوز نا تمة على عتبته فقال الخادم الى هذا الساعة و انتم نا ثمون فلما سعمت العجوز كلام الخادم انتبهت من منامها و خانت منه و قالت اصبو حتى آتيك بالمفتاح ثم خرجت على و جهها هاربة هذا ماكان من امرها واما ماكان من امر الخادم فانه عرف انها مرتابة فخلع الباب ودخل المقصورة فوجل السيلة دنيا معانقة لتاج الملوك و همانا مُمان فلما رأى ذلك تحير في امرة وهم ان يعود الى الملك فانتبهت السيدة دنيا فوجد ته فتغيرت واصفر لونها وقالت له يا كافور استر ماستر الله فقال انا لااقدر أن اخفى شيأً عن الملك ثم قفل الباب عليهما و رجع الى الملك فقال له الملك هل اعطيت العلبة لسيدتك فقال له الخادم خذالعلبة ساشي و انا لا اتدر ان اخفي عنك شياً اعلم اني رأيت عند

السيلة دنيا شابا جميلا نائما معها في فرش واحد وهما متعانقان فاصر الملك باحضار هما فلما حضرا بين يديم قال لهما ما هذا الفعال واشتدبه الغيظ فا خل قهشمة و هم ان يضرب تاج الملوك فرمت السيدة دنيا و جهها عليه و قالت لا بيها اقتلني قبله فنهرها الملك وا مرهم ان يمضوا بها الي حجرتها ثم التفت الى تاج الملوك وقال له ويلك من اين انت ومن ابوك وماجسوك على ابنتي نقال تلج الملوك اعلم ايها الملك انك ان تتلتني هلكت و ندمت انت و من في مملكتك فقال له الملك و لِمَ ذلك فقال اعلم انبي ابسن الملك سليمان شاه و ما تدري الآ و هوقد اقبل عليك بخيله و رجله فلما سمع الملك شهر مان ذلك الكلام ارادان يؤخّر قتله ويضعه في السجن حتى ينظر صحة قوله فقال له وزيرة يا ملك الزمان الرائي عندي ان تعجل قتل هذا العلق فانه تجاسر على بنات الملوك فقال للسَّياف اضرب عنقه فانه خائن فالحذَّه السياف و شُلَّ و ثاته و رفح يدة و شاور الا مراء اولا و ثانيا و قصل بذلك ان يكون في الامر توان فزعق عليه الملك و قال له الي متى تشاور انشاورت مرة اخرى ضربت عنقك فر قع السياف يلة حتى بأن شعرا بطه وارادان يضرب عنقه وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الهـماح

## فلما كانت الليلة السادسة والثلثون بعل المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيان السياف رفع يله حتى بان شعرابطه و ارادان يضرب عنقه واذا بزعقات عالية و الناس اغلقوا الله كاكين فقال الهلك للسياف لا تعبل ثم ارسل من يكشف له الخبر فمضى الرسول ثم عاداليه و قال له رايت عسكرا كالبحر العجاح الممتلاطم

بالامواج و خيلهم في ركض و قد ارتبت لهم الارض و ما ادرب خبرهم فاندهش الهلك وخاف على ملكه ان ينزع منه ثم التفت أى وزيرة وقال له أمّا خرج احل من عسكرنا الى هذا العسكر فماتم كلامه الاوحجابه قد دخلوا عليه و معهم رسل الملك القادم و من جهلتهم الوزير فابتدأه بالسلام فنهض لهم قئما وتربهم وسالهم عنى شان قدومهم فنهض الوزير من بينهم وتقدّم اليه وقال له اعلم ان الذي نزل بارضك ملك ليس كا لملـوك المتقدمين ولا مثل السلاطين السالفين فقال له الملك ومن هو قال الوزير هو صاحب العدل والا مان الذي شاعت بعلوهمته الركبان السلطان سليمان شاه صاحب الارض الخضراء والعمودين وجبال اصفهان وهو يه العدل والانصاف ويكرا الجور و الاعتساف ويقول لك ان ابنه عند ک و في مدينتک و هو حشاشة قلبه و ثمرة فؤاده فان و جلة سالما فهو المقصود وانت المشكور المحمود و ان كان فقل من بلادك اواصابه شيء فابشر باللمار رخواب الليار لانه يصير بللك قفواء ينعق فيه الغواب وهما انا قد بلغتك الرسالة والسلام فلما سمع الملك شهرمان ذلك الكلام من رسول انزعج فوادة وخاف على مملكته وزعق على ارباب دولته ووزرائه وحجابه ونوابه فلما حضروا قال لهم ويلكم انزلوا و فتشوا على ذلك الغلام وكان تحت يد السياف وقل تغير من كترة ماحصل له من الفزع ثم ان الرسول لاحت منه التفاتة فوجل ابن ملكه على نطع اللم فعرفه وقام ورمي روحه عليه وكذلك بقية الرسل ثم تقدموا وحلوا وثانه وتبلوا يديه ورجليه ففتح تاج الملوك عينه فعرف وزير والله وعرف صاحبه عزيزا فوقع مغشيا عليه من شلة

فرحته بهما ثم ان الملك شهر مان صار متحيرا في اعرة و خاف خوفا شديدا لما تحقق ان حجي مذا العمكو بسبب هذا الغلام فقام وتحشى الي عنل تاج الملوك و قبل راسه و دمعت عيناه وقال له يا وللي لا تواخذني ولا تواخذ المسيم بفعله فارحم شيبتي ولا تخرّب مملكتي فدنا منه تاجالملوك وتبل يدة وقال له لاباس عليك و انت عندي بمنزلة واللي ولكن العدران يصيب معبوبتي السيدة دنيا شي فقال يا سيدي لاتخف عليها فها يحصل لها الاالسروروصار الملك يعتذر اليه ويطيب خاطر وزير الملك شاة سليمان ووعده بالمال الجزيل على ان يخفى من الملك ما رآه ثم ان الملك شهرمان امركبراء دولته ان ياخذوا تاج الملوك و يمضوا به الى الحمام ويلبسوه بلالة من خيار ملبوسه ويأتوا به سرعة ففعلوا ذلك و ادخلوه الحمام والبسوة البدلة التي افردها له الملك شهرمان ثم اتوابه الى المجلس فلما دخل على الملك شهرمان وقف له شو و اوتف له جميع اكابر دولته في الخلامة ثم ان تاج الملول جلس يحدثوزير والله وعزيزا بهما وقع له نقال له ا'وزير وعزيز و نص في تلك الملة مضينا الى والدك فاخبرناه بانك دخلت ساية بنت الملك ولم تخرج والتبس علينا امرك فعين سمع بذلك جهزالعساكر شم قدمنا هذه الدياروكان في قدومنا غاية الفرج لك والسرور لنا فقال لهما لم يزل الخير يجرى على ايديكما اوّلا وأحرا هذا والملك شهرمان دخل على بنته الست دنيا فوجدها تُولُولُ و تبكي علي تاج الملوك و اخذت سيفا و ركزت قبضته في الارض وجعلت فبابته على راس قلبها بين نهديها وانعنت على السيف ووقفت تتول لابدان اتتل نفسي ولا اعيش بعل حبيبي فلها دخل عليها

ابوها و رأها في هذا: الحالة صاح عليها و قال لهـــا يا سيدة بنات الملوك لا تفعلي و ارحمي اباك و الحل بلدتك ثم تقدم اليها وقال لها احاشیک ان یصیب والل ک بسبیک سوء ثم اعلمها بالقصة ان مجموبها ابن الملك شاء سليمان يربد زواجها وقال لها ان امر الخطبة والزواج تعلق برایک فتبسمت و قالت له آنا ما قلت لک آنه ابنی سلطان والله لابدان اخليه حتى يصلبك على خشبه تساوي درهمين فقال لها ابوهما يا بنتي ارحميني يرحمك الله فقالت له هيا بالعجل رُحُ و ائتني به سرعة بلا مهل نقال لها على الراس والعين ثم رجع من عندها عاجلا و دخل على تاج الملوك و ساررة بهذا الكلام وقام هو واياه واتيا اليها ظما رات تاج الملوك عانقته بحضرة ابيهما و تعلقت به و قبلته و قالت له اوحشتني ثم المفتت الى ابيها وفالت هل رايت احلا يفرط في مثل هذه الذات الجميلة ومع ذلك انه ملک ابن ملک و من الاحرار المصانین عن الرفائل فعند فلک خرج الهلك شهرمان ورد عليهما الباب بيلة و مضى الى و زبر الهلك شاء سليمان ومن بصحبته من الرسل و امرهم ان يعلموا ملكهم ان والىء في خيـ و سرور وهو فياللُّ عيش مع معشوتته فتوجهُّوا الي الملك ليعلموا بذلك ثم ان الهلك شهرمان امر باخراج التقادم والعلوفات والضيافات الى عساكر الملك سليمان شاة فلما اخرجو جميع ما امريه اخرج ماثة جواد ومئة هجين ومائة مملوك وماثة سريه وماثة عبل ومائة جارية و ساق الجميع قدامه هدية وركب هو في اكابر دولته و خواصه حتى صاروا خارج المدينة فلما علم السلطان سليمان شاء بذلك قام و تهشى خطوات الىلقائه وكان الوزير و عزيز اعلماه بالخبر ففرح و قال الحمدلله الذي بلخ ولدي مناة ثم ان الملك

سليمان شاه اخذ الملك شهرمان بعضته و اجلسه بعانبه على السريو و تحادثا و انبسطا مع بعضهما في الكلام ثم قلم لهم الطعام فاكلوا حتى اكتفوا ثم قلمت لهم الحلويات فتحلوا والفواكه والنقل فتفكهوا وتنقلوا ولم يكن غير ساعة الاوتاج الملوك قد اقبل عليهم في زي عظيم و زينة فلمارأة والله قام اليه واحتضنه وقبله وقام جميع ص كان جالسا و اجلسه الهلكان بينهما وجلسوا يتعلثون ساعة نقال الملك سليمان شاة للملك شهرمان اني اريدان اكتب كتاب ولدي على ابنتك على رؤس الاشهاد ليشتهر ذلك كما هو السنّة نقال له السمع والطاعة فعنل ذلك ارسل الملك شهرمان الى القاضي والشهود فحضروا وكتبوا كتاب تاج الملوك على الست دنيا و فرقت البقاشيش والسكروا نطلق البخسور والطيب وكان يوم فرح و سرور و فرحت جميع الاكابر والعساكر بذلك و شرع الملك شهرمان في تجهيز ابنته ثم أن تاج الملـوك قال لوالدة أن هذا الشاب عزيز رجل من الكرام و قل خلمنى خلمة عظيمة و تعب معي و سافر معي واوصلني المل بغيتي وصبر معي ويصبدني حتى قضيت حاجتى ولع الأن معي سنتان وهو مشتت من بلادة وقصلى اننا نهيَّ له تجارة من هنا ويسافر محبور الخاطر فان بلادع قريبة فقال له والل نعم ما رأيت فعند ذلك هيموا له مائة حمل من افخر القماش واغلاه واقبل عليه تاج الملوك وانعم عليه بالمال الجزيل وودّعه وقال له يا الحي وصليقي خل هله الاحمال واتبلها مني على سبيل الهدية والمحبة و توجه الى بلادك مع السلامة فقبلها منه وقبل الارض بين يديه وبين يدي والله وودعهم وركب تاج الملوك مع عزيز حتى شيّعه قدر ثلُّثة الهيال و اخل خاطرة و اقسم عليه ال يرجع

بعدها نقال له عزيز والله يا سيدي لولا والدتي ما فا رقتك ولكن ياسيدي لاتقطع اخبارك عنى فقال له وهوكذلك ورجع تاج الملوك وسافر وزيز حتى وصل الى بلادة فالخل ولم يزل سائرا حتى دخل على امه فوجلها بنت له قبوا في وسط اللهار وصارت تزورة فلما دخل الدار وجدها قد حلّت شعرها و نشـرته على القبر وهي تبكي

وُلْكُنِّنِي مِنْ خُطَّةَ الْبَيْنِ اجْزَعُ و مَنْ ذَالِوَ شَكِ النَّبَيْنِ لاَيَتَضَعْضَع

وَانِي لَصِبُارُ عَلَىٰ كُلُّ حَادِث وَمَنْ ذَا يُطِيقُ الصَّبْرَ بَعْلَ خَلِيلُهِ

قَبْرِ الْحَبِيْبِ فَلَمْ يَرُدُّ جَوَابِيْ وَأَنَّا رَهِينُ جَنَّادِلٍ وِ تَرَّابِي وحجبتُ عن اهليوعن احبابي مَالِي مُرِرْت عَلَى القَبُورِ مُسْلِما قَالَ الْحَبِيْبُ وَكَيْفَ رَدُّ جَوَّا بِكُمْ ٱكُل النُّتَوَابُ مُعَاسِنِي فَنَسِيْتُكُمْ

فبينها هيكذلك واذا بعزيزاقبل ودخل عليها فلما راته وتعت مغشيا عليها من الفرج فنضح على وجهها الماء فا فاقت و قامت واخذته في حضنها وضمته وضمها وسلم عليها وسلمت عليه وسألته عن سبب غيابه فحكى لها على ما وقع له من الاول الى الأخو واخبرها أن تاج الملوك أعطاة من المال والا قمشة مائة حمل ففرحت بذلك واقام عزيز عنه والدته في بلمدته يبكي على ما وتع له من بنت الدليلة المحتالة التي خصته هذا ماوقع لعزيز واما ماكان من امر تاج الملوك فانه دخل بمحبوبته الست دنيا وازال بكارتها ثمان الملك شهرمان شرع في تجهيز ابنته للسفر مع

حكاية رجو عالملك سليمان شاه الى مملكته معابنه تاج الملوك ١۴٩

روجها و ابيها فاحض لهم الزاد والهدايا والتحف فحملوا و ساروا و سارمعهم الملك شهرمان ثلثة ايام لاجل الوداع فاقسم عليه الملك شاه سليمان با لرجوع فرجع ومازال تاج الملوك و والدة و زوجته و عساكرهم سائرين فى الليل والنهار حتى اشرفوا على مدينتهم فتواترت الاخبار بقدومهم فزيّنت لهم المدينة و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المسلم

## فلما كانت الليلة السابعة والثلثون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان شاة سليمان لما اتبل علىمدينته زينت له و لولدة المدينة ثم دخلوا المدينة وجلس الملك على كرسي مملكته و ولل: تاج الملوك بجانبه فاعطى ووهب واطلق من كان مسجونا عنل؛ ثم عمل لولدة عرسا تانيا واستمرت به المغاني والملاهي شهراكاملا والمواشط تجلى للسيدة دنيا وهي لا تملّ من الجلاء وهنّ لا يمللن من النظر اليها ثم دخل تاج الملوك على زوجته بعل ان اجتمع مع ابيه والله وما زالوا فعالله عيش واهناه حتى اتاهم هادم اللذات فعند ذلك قال ضوالهكان للوزير دندان ان مفلك من يشرح القلب العزين وينا دم الملوك و يسلك في تلابيرهم احسن السلوك هذا كله وهم محاصرون القسطنطينية حتى مضى عليهم اربع سنين فاشتاقوا الى اوطانهم و ضجرت العساكر و ملوا من السهر والحمار و ادامة الحرب فى الليل والنهار فاصر الملك ضوءالمكان باحضار بهرام ورستم و تركاش فلما حضروا قال لهم اعلموا اننا اقمنا هله السنين وما بلغنا مراما بل ازددنا هما و غما وتل اتينا لنخلص من ثار الملك عمر بن النعمان فقتل منا اخي شركان فصارت العسرة حسرتين

والمصيبة مصيبتين و سبب هذا كله العجوز ذات الدواهي فانها هي التي قتلت السلطان في مهلكته و اخذت زوجته الهلكة صفيّة وما كفاها ذلك حتى عملت الحيلة علينا وذاعت الحي وقل التزمت و حلفت بالايمان العظيمة انه لا بل من اخل الثار فما انتم قائلون فانهموا هذا الخطاب و ردوا علي الجواب فاطرقوا رؤسهم وقالوا الراب للوزير دندان فعند ذنك تقدم الوزبر دندان الى الملك ضوءالمكان و قال له اعلم يا ملك الزمان انه ما بقي في اقامتنا فائلة والراي اندا نرحل الى الاوطان ونقيم هناك برهة من الزمان ثم نعود و نغزو عَبْدة الاوثان فقال الملك نعم هذا الراي لان الناس اشتاقوا الى رؤية عيا لهم و انا الآخر ايضا قل اتلقني الشوق الى وللي كان ماكان و الى ابنة اخي قضى فكان لانها في دمشق ولا اعلم ما كان من امرها فلما سمعت العساكر ذلك فرعوا و دعوا للوزير دندان ثم ان الملك ضوالمكان امر المنادي ان ينادي بالرحيل بعد ثلثة ايام فابتلوا في تجهيز احوالهم وفي اليوم الرابع دست الكاسات ونشرت الرايات و تقدّم الوزير دندان في مقدم العسكرو سار الهلك في وسطه وبجانبه الحاجب الكبير و سارت الجيوش وما زالوا سائرين في الليل والنهار حتى وصلوا الى مدينة بغداد ففرحت بقدومهم الناس و زال عنهم الهم والباس والتقت العضّار بالغّياب و ذهب كل امير الى دارة و طلع الملك الى تصرة و دخل على ولده كان ما كان وقد بلغ من العمر سبع سنين و صارينزل ويركب و لها استراح الهلك من السفر دخل الحمام هو و ولدة كان ماكان ثم رجع وجلس على كرسي مملكته ووقف الوزير دندان بين يديه و طلعت الامراء و خواص الدولة و وقفوافي خدمته فعنل ذلك طلب ضوءالمكان صاحبه

الوقاد الذي كان احسن اليه في غربته فأحضر فلما حضر بين يديه قام له الملك اعظاما لعقه واجلسه الى جانبه وكان الملك ند حدّ ث للوزبر بها فعله معه من الخير و المعروف فعظَّمته الامراء وعظَّمه الوزير وكان الوقاد تل غلظ و سمن من الاكل و الراحة و صار عنقه كعنق الفيل ووجهمه كبطن الدرفيل وصارطأئش العقل لانهكان لا بخرج من المكان اللي هو فيه فلم يعرف الملك بسيماة فاقبل عليه الهلك وانبشّ في وجهه وحيّاه اعظم التعيات وقال له ما اسوع مانسيتني فعنل ذلك تنبه الوقاد فامعن فيه النظر وتحققه فعرفه وقام واثباعلى الاقدام وقال يا حبيبي من الذي عملك سلطانا فضعك عليه فاقبل عليه الوزير وشرح له القصة وقال له انه كان اخاك وصاحبك والان صار ملك الارض ولابدان يصل اليك منه خير كثير وها انا او صيك اذا قال لك تمن علي فلا تتمنّ الآشيا عظيما لانك عنده عزيز فقال الوقاد اخاف ان اتمني عليه شيأ فلا يسمح لي به اولا يقدر عليه فقال له الوزيركلما تمنيته يعطيك اياه وما عليك شيُّ فقال له والله لابل اني ساتمنَّى عليه الشيءُ اللَّي في خاطري وكل ليلة احلم به وارجو من الله تعالى ان يسمح لي به نقال له الوزير طيب تلبك والله لوطلبت ولاية دمشق موضع اخيه لاعطاك وولآك علبها فعنل ذلك قام الوقاد على قدميه فاشارله ضوء المكان ان اجلس فابي وقال معافد الله قل ا نقضت ايام قعودي في حضر تك فقال له السلطان لابل هي بانية الى الآن فانك كنت سببا لحياتي والله لو طلبت منى مهما اردت لاعطيتك اياة ولكن تمنّ على الله ثم عليّ فقال له ياسيدي اني اخاف فقال لا تخصف فقال اخاف ان اتمنى شياء فلا تسمح لي به فقال وما هو فضحك السلطان وقال له لو تمنيت نصف

مملكتي لشاركتك فيها فتمن ما تريد ودع الكلم قال الوقاد اخاف فقال لاتخف فقال اخاف ان اتمنى شياً لاتقدر عليه فعند ذلك غضب السلطان وقال له تمن ما اردت فقال له انهنى على الله ثم عليك ان تكتب لي مرسوما بعرافة جميع الوقادين الليس بمدينة القلس فضعك السلطان و جميع من حضر وقال له تمن غيرهذا فقال ياسيدى انا ما قلت لك اني اخاف ان اتمنى شيا ً لا تسمح لي به اولا تقدرعليه فلكزة الوزيرثانيا وثالثا وفي كل مرة يقول اتمني عليك فقال له السلطان تمن واسرع فقال اتمنى عليك ان تجعلني رئيس الزبالين في مدينة القدس اوفي مدينة دمشق فانقلب الحاضرون على ظهورهم من الضحك عليه و ضربه الوزير قالتفت الوقاد الى الوزير و قال له ايش تكون حتى تضربني وما لي ذنب فانك انت الله قلت لي تهن شيأ عظيها ثمقل دعوني اسير الى بلادى فعرف السلطان انه يلعب فصبر عليه قليلا ثم اقبل عليه وقال له يا اخي تمنّ علي شياء عظيما لائقا بمقامنا فقال يا ملك الزمان اني اتمنى على الله ثم على الملك أن توليني نا ثب دمشق موضع اخيك فقال الملك ان الله اعطاك فقبل الارض بين يديه و امر الهلك بوضع كرسي له في مرتبته و خلع عليه خلعة النيابة وكتب له التوقيع بذلك وختمه له وقال للوزير دندان ما يروح معه غيرك واذرا اردت العود وجمَّت فاحضر معك ابنة اخي قضى فكان فقال الوزير سمعا و طـاعة ثم اخل الوقاد ونزل به و تجهّز للسفـــر وامر الملك ان يخرجوا للوقاد خدما وحشما وتختا جديدا وطقم سلطنة وقال للامراء من كان يحبني فليكرم هذا ويقدم له هدية عظيمة فقدمت له الامراء كل واحد بقدر همته و سماة السلطان الزبلكان ولقبه بالمجاهل ولهاتكا ملت حوائجه خرج وصحبته الوزير دندان وطلع الى الملك ليودعه ويطلب منه اذنا بالسفر فقام له الملك وعانقة واوصاه بالعدل بين الرعية ثم امرة ان ياخل الاهبة للجهاد بعد سنتين وودع بعضهم بعضا وسار الهلك الهجاهل الهسمى بالزبلكان بعد ان اوصاه الملك ضوء المكان بالرعية خيرا وقدمت له الامراء المماليك والخدم فبلغوا خمسة آلاف مملوك وركبوا خلفه وركب الحاجب الكبير ومقدم الليلم بهرام ومقدم العجم رستم ومقدم العرب قركاش وهم في خدمته و توديعه وما والوا سائرين معه ثلثة ايام ثم عادوا الي بغداد ولم يزل السلطان الزبلكان والوزير دندان ومن معهم من العساكو سائرين الى ان وصلوا الى دمشق وكانت الاخبار قد وصلت اليهم على اجنعة الطيور بان الملك ضوء المكان سلطن على دمشق سلطانا يقال له الزبلكان ولقبه بالمجاهل فلما وصل الى دمشق زيّنت له المدينة وخرج كل من في دمشق للفرجة و دخل السلطان الى دمشق ني موكب عظيم و طلـع القلعة و جلس عل<sub>ىك</sub> سرير المهلكة ووقف الوزير دندان في خلمته يعرفه منازل الامراء ومراتبهم وهم يدخلون عليه ويقبلون يديه ويدعون له فاتبل عليهم الملك الزبلكان و خلع و اعطى ووهب ثم فتح خزائن الاموال وانفقها على جميع العساكر كبيرا وصغيرا وحكم وعدل وشرع الزبلكان في تجهيز بنت السلطان شركان الست قضى فكان وجعل لها محفة من الابريسم وجهز الوزير و قدم له شيأ من المال فابي الوزير دندان وقال له انت قريب عهل بالملك وربما تحتاج الى الاموال وبعل هذا نقبل منک و نرسل الیک نطلب مالا للجهاد او غیر ذلک و لها تهیأ الوزير دندان للسفر ركب السلطان المجاهل الى وداع الوزير دندان

واحضر قضى فكان واركبها في المحفة وارسل معها عشر جوار برسم الخدمة وبعدان سافر الوزبر دندان رجع الملك المجاهل الى مهلكته ليدبرها واهتم بألة السلاح وصار ينتظر الوقت الذي يرسل اليه فيه الملك ضوء المكان هذا ماكان من امر السلطان الزبلكان و اما ماكان من امر الوزير دندان فانه لم يزل يقطع المراحل بقضى فكان و سار حتى وصل اى الرّحبة بعلى شهر ثم سار حتى اشوف على بغداد و ارسل اعلم ضوء الهكان بقلومه فركب وخرج الى لقائه فاواد الوزير دندان ان يترجّل فاقسم عليه الملك ضو المكان ان لا يفعـل فساق جوادة حتى جاء الى جانبه وساله عن الزبلكان الحجاهل فاعلمه انه بخير و اعلمه بقدوم قضى فكان بنت اخيه شركان ففرح وقال له دونك والراحة من تعب السفر ثلثة ايام ثم بعل ذلك تعال عندي فقال حما وكرامة ثم ان الوزير توجه الى منزله وطلع الملك الى قصرة و دخل على ابنة اخيه قضى فكان و هي ابنة ثمان سنين فلما رآها فرح بها و حزن على ابيها و فصل لها ثيابا و اعطى لها مصاغا وحليا عظيما وامراق يبيتوها مع ابنه كان ماكان في مكان واحل فطلعا اذكى اهل زمانهما و اشجع غير ان تضى فكان طلعت صاحبة تدبير وعقل وخبرة بعواقب الامور وطلع كان ماكان سمحاكريها لا يفكُّر في عاقبة شيُّ فكبر الاثنان و صار لهما من العمر عشر سنين و صارت قضي فكان تركب الخيل و تطلع مع ابن عمها في البّر وتسوق به وتوسع في البر و يتعلمان الضرب بالسيف الطعن بالرم حتى بلغ عمر كل منهما اثنتى عشرة سنة ثم ان الملك انتهت اشغاله للجهاد وأكمل الاهبة والاستعداد فاحضر الوزير دندان وقال له اعلم اني عزمت على شي ً فا ذكر لك و اريد اطلاءك عليه فاسرع في رّد الجواب نقال

الوزير دندان ماهو يا ملك الزمان قال عزمت ان اسلطى وللي كان ما كان وافرح به في حياتي واقاتل قل امه الي ان يل ركني الممات فما عندك من الرأى فقبل الوزير دندان الارض بين يدى الملك ضوء المكان وقال له اعلم ايها الملك و السلطان صاحب العصر و الاوان ان ماخطر ببالك مليح غير انه ماهرو وقته الآن لخصلتين الاولى ان ولك كان ماكان صغير السن والثانية ما جرت به العادة ان من سلطن ولده في حياته لا يعيش بعد ذلك الآ قليلا و هذا ما عندى من الجواب فقال اعلم ايها الوزير اننا نوصي عليه الحاجب الكبير فانه صار منّا و الينا و قل تزوّج اختي فهو في منزلة الني فقال له الوزير افعل ما بدالك فنعن مطيعون امرك فارســل الملك الى الـــــاجب الكبير فاحضرا وكذلك اكابر مملكته و قال لهم ان هذا وللي كان ماكان قد علمتم انه قارس اهل زمانه و ليس له نظير في حربه و'طعـانه وقل جعلته سلطـانا عليكم والحاجب الكبير عمه وهو وضي عليه نقال الحاجب يا ملك الزمان ما انا الا غربس نعمنك فقال ضوء المكان ايها الحاجب ان وللي كان ماكان وابنة اخي تضي فكان اولاد ءم و اني قل زوّجتهـــا به واشهد العاضرين على ذلك ثم نقل لولله من المال ما يعجز عن و صفه اللسان و بعد ذلك دخل على اخته نزهة الزمان و اعلمها بذلك ففرحت وقالت ان الاثنين ولداي ابقاك الله وتعيش لهما انت ملى الزمان فقال يا اختى اني قضيت من اللليا ما بقلبي و امنت على وللي ولكن ينبغي ان تلاحظيه بعينك و تلاحظي امّه ثم صار يوصى الحاجب ونزهة الزمان على ولله وبنت اخيه و زوجته ليالي واياما وقد ايقن بكاس الحمام ولزم الوساد وصار

الحاجب يتعالمي احكام العباد و البلاد و بعل سنة احضر و لله كان ماكان والوزير دندان وقال يا ولدي ان هذا الوزير و اللك من بعدى واعلم اني راحل من الدار الفانية الى الدار الباقية وقد تضيت غرضي من الدنيا ولكن بقي في تلبي حسرة يزيلها الله على يديك فقال ولدة وما تلك العسرة يا والدي فقال يا ولدى ان اموت ولم آخذ بثارجلك عمربن النعمان وعمك الملك شركان من عجوز يقال لها دات الدواهي فان اعطاك الله النصر لاتنم عن اخذ الثار وكشف العار من الكفار واياك من مكر العجوز واقبل ما يقوله لك الوزيردندان لانه عماد ملكنا من قديم الزمان فقبل منه ولدة ذلك ثم هملت عيناه بالدموع وازداد به المرض و صار امر المملكة للحاجب صهرة وكان رجلا كبيرا فصار يحكم ويأمر وينهى واستمر على ذلك سنة كاملة وضوء الهكان مشغول بمرضه ولم تزل تنهكه الامراض الى اربع سنين وتعد الحاجب الكبير بالملك وارتضى به اهل المملكة واكابر الدولة و دعت له جميع البلاد هذا ماكان من امر ضوه المكان والحاجب واما ماكان من امر ابن الملك كان ماكان فليس له شغل الآركوب الخيل واللعب بالرمح والضرب بالنشاب وكذلك بنت عمه تضي فكان وكانت تخرج هي واياه من اول النهار الى الليل فتلمخل هي الى امها ويلخل هو الى امه فيجدها جالسة عند راس ابيه تبكي فيخدمه بالليل الى الصباح ثم يخرج هو وبنت عمه على عادتهما وطالت بضوء الهكان التوجعات فبكي وانشل يقول هذة الابيـــات

وَهَا أَنَا قُلْ بَقِيْتُ كُمَا تُهُ انِيْ و أَسْبَقَهُ مِمْ الِي أَنْيُلِ الْإَمَانِي تَفَانَى تُوتِي وَمضى زَمَانِي نَيُومُ الْعَزِ كُنْتُ اعَزَّا تَوْمِي

يَكُونُ عَلَى الْوَرَىٰ مَلِكُ مُكَانِيْ بِضُرْبِ السَّيْفِ أَوْطُعْنِ السِّنَانِ اقْدَا مُولَايَ لَا يَشْفِيْ جِنَانِيْ تُرَىٰ قَبْلُ الْمَمَاتِ اَرَىٰ لُولْبَيْ وَيَفْتِكُ بِالْعِلَةِ لِأَخْذِثَا رِ اَنَا الْمَغْبُونُ فِي هُــزْلٍ وَجِلًّا

فلما فرغ من شعرة وضع راسه على الوسادة فغفلت عينه فنام فراى في منامه قاثلا يقول له ابشر فان ولدك يملا البلاد عدلا و يملكها و تطبعه العباد فانتبه من منامه مسرورا من هل؛ البشارة التي رآها ثم انه بعد ايام تلائل طرقه الممات فاصاب اهل بغداد لموته غم عظیرم و بکی علیه الیوضیع والعظیم و مضی علیه الزمان کانه ما كان و تغير حال كان ماكان و عز له اهل بغداد و جعلوة هو و عياله في مكان على حدتهم فلمسا رات ام كان ماكان ذلك صارت في اذل الاحوال فقالت لابل لي من قصل العاجب الكبير و ارجو الرافة من اللطيف الخبير فقامت من منزلها الى ان اتت الى بيت الحاجب الذى صار سلطانا فوجدته جالسا على فراشه المخلت عند روجته نزهم الزمان و بكت بكاء شديدا وقالت لها ان الميت ما له صاحب فلا احوجكم الله مدى اللهور والاعسوام ولا زائم تحكمون بالعدل بين الخماص والعمام قد سمعت اذناك ورات عيناك ماكنا فيه من الهلك والعزّ والجاة والهال وحسن المعيشة والحال والآن انقلب علينا الزمان و خاننا الدهر والاوان و قصدنا بالعدوان و اتيت اليك قاصدة احسانك بعد اسدائي للاحسان لانه ادًا مات الرجل دُلَّت بعد، النساء والبنات ثم انشلت تقول هلة الإبيات شع

كَفَاكَ بِأَنَّ الْمُوْتَ بَادِي ٱلْعَجَائِبِ وَمَا غَائِبُ الْاَعْمَارِ عَنَّا بِغَاثِبِ

وَمَا فَنِهِ الْآيَامُ الْآمَوَاءِ لَ مُوَارِدُهَا مَمْزُوجَةُ بِالْمَصَافِ وَ مَا ضَوَّ قُلْبِي مِثْلُ قَقْلَا كَا, مِ الْمَاطَتْ بِهِمْ مُسْتَعْظُمَاتُ النَّوَاقِي

فلما سمعت نزهة الزمان هذا الكلام تذكّرت اخاها ضوء المكان وابنه كان ماكان فقر بنها و انبلت عليها و قالت انا الآن و الله غنية وانت فقيرة نوالله ما تركنا افتقادك الاخوفا من انكسار قلبك لملا يخطر ببالك ان مانهديه اليك صدقة مع ان جميع ما نحن فيه من الغير منک ومن زوجک فبیتنا بیتک و محلنا محلک ولک مالنا وعلیک ما علينا ثم خلعت عليها ثيابا فاخرة وافردت لها مكانا في القصر ملا صقا لمكانها واقامت عندهم في عيشة طيبة هي ووللها كان ماكان والبسته ثياب الملوك وافردت لهما الجواري برسم خدمتهما ثم ان نزهة الزمان بعل مدة تليلة ذكرت لزوجها حديث زوجة اخيها ضوء المكان فلمعت عيناه و قال ان شئت ان تنظري اللنيا بعدك فانظريها بمل غيرك فاكرمي مثواها وادرك شهر زاد الصباح 

#### فلما كانت الليلة الثامنة والثلثون بعدالمائة

فالت بلغني ايها الملك السعيدان الحاجب لما اخبرته نزهة الزمان بغبر زوجة اخيها قال لها اكرمي مثواها واغني فقرها هذا ماكان من امر نزهة الزمان وزو جها و ام ضوء المكان و اما ما كان من امركان ما كان وبنت عمه تضى فكان فانهما كبرا و ترعرعا حتى صارا كانهما غصنان مثمران اوقمران ازهران وبلغا من العمر خمسة عشر عاماوكانت قضى فكان من احسن البنات العظرات بوجه جميل وخد اسيل وخصر نعيل وردف ثقيل وقد رشيق و تغرالل من الرحيق

وريق كالسلسبيل كما قال فيها بعض واصفيها هذين البيتي ـــــن

وعنقودهام أيغرها العلب يقطف فسنتان خُلاق لها ليس يوصف

كُانَّ سُلَافَ النَّكُمُ ومِنْ مَاء رِبُقِهَا وَاعْنَا بَهَا مَالَتُ اذَا مَا تُنْيَتُهَا

أَجْفَانُهَا تَفْضُحُ النَّكُحِيلَ بِالْكُـلِ سَيْفُ بَكِفِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ

مَلِيْعَةُ الْوَصْفِ قَلْ تَمْتُ تَعَالَى الْعَالِمِيْهَا كَالْكُونُ الْعَاظِهِا فِي قَلْبِ عَاشِقِها كُانَ الْعَاظِهِا

قال الراوي وا ماكان ماكان فانه كان بديع الجمال فائتي الكمال ليس له في الوصف و الحسن مثال تلوح الشجاعة بين هينيه وتشهل له و لا تشهل عليه و تميل القلوب القاسية اليه اكل الطوف كامل الوصف فلما اخضر شاربه و صار له عذار كثرت فيه الاشعار

وَمَشَى اللَّهِ عَلَى خُلَّهِ فَتَكَيَّراً سَلَّتَ لُو حِظْهُ عَلَيْهِ الْخُنْجُراً

مَا بَانَ عُلْرِي فِيهِ مُ حَتَّى عَلَّرًا وَلَا مُنْ وَالْمُ مُنْ الْعُيُونُ لِحُسْمِ

و قول الأخر

نَهْلاً وَتُمَّ بِهَا النَّجِيْعُ الْأَحْمَرُ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا ٱلْجَرِيْرُ ٱلاَحْضَرُ

نَسْخَت دُفُوس الْعَا شَقِينَ بِخَكِيَّ فَاعْجَبُ لَهُمْ شَهِلُ أُومُسَكِّنَهُمْ لَظَّيَ

قا تفق في بعض الاعيسادان قضى فكان خرجت تتعيّل على بعض اقاربها من الدولة والجواري حواليها والحسن قد عمها ورد

الخد يحسد خالها و الا تحوان يتبسم عن بارق ثغرها فجعل كان ماكان يدور حولها ويطلق النظر اليها وهي كالقمر الزاهر فقوى جنانه و اطلق بالشعر لسانه فانشل يقـــــول

فَيَالَيْتَ شِعْرِي هُلُ ٱبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوصْلِ حَبِيبٍ عِنْلَهُ بَعْضُ اعِنْلِي

مَتَى يَشْتَفِي قَلْبُ الْكَئِيبِ مِن الْبُعْلِ وَيَضْدَكُ تَعَرُ الْوَصْلِ مِنْ زَائِلِ الصَّلِّ

فلما سمعت تضي فكان هذه الابيات اظهرت له الملامة والعتاب و شمخت شمخية فاغتاظت بكائن ما كان و قالت له اتذكوني في شعرک لاجل ان <sup>تفض</sup>حني بين اهلک والله ان لم ترجع عن هذا المقال لا شكينك للحاجب الكبير سلطان خراسان و بغداد صاحب العدل و الانصاف ينزل بك الذل و الهوان فسكت كان ما كان واغتاظ وعاد الى بغداد وهوغضبان ثم طلعت قضي فكان الى قصرها وشكت من ابن عمها الى امها فقالت لهما يا بنتي لعلهما ارادك بسوء وهل هوالا يتيم ومع هذا لم يذكر شياء يعيبك فاياله ان تعلمي بذلك احدا فانه ربما بلغ الخبر الى السلطان فيقصر عمرة ويخمل ذكرة ويجعله كامس مضي ذكرة هذاوشاع في بغداد حب كان ماكان لقضى فكان و تعدثت به النسوان ثم ان كان ما كان ضاق صدرة و عيل صبرة و قل حيله ولم يخف على الناس حاله واشتهى ان يبوح بماني قلبه من لوعة 

اِذَا خِفْتُ يُومًا عِتَابُ الَّتِي لَكُلُّو اَخْلاً تَهَا الصَّا فِيهُ صَبُوتُ عَلَيْهِ الْعَالَى الْفَتَى عَلَى الْكِيِّ فِي طَلَبِ الْعَا فِيهُ

وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المبسساح

## فلماكانت الليلة التاسعة والثلثون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الحاجب الكبير لما صار سلطانا سموه الملك ساسان فجلس على تخت المملكه وسار في الناس سيرة حسنة فبينها هو جالس يوما اذ وصلت اليه ابيات كان ماكان فندم على ما فات و دخل على زوجته نزهة الزمان و قال ان الجمع بين العلفة والنار لمن اعظم الاخطار وليست الرجال على النساء بمؤ تمنين مادامت العيون تر مق و الجنون تخنق و ان ابن اخيك كان ماكان قل بلـخ مبلغ الرجال فيجب منعه عن اللخول على ربّات الحجال ومنع بنتك عن الرجال اوجب لان مثلها يجب ان تحجب نقالت صدقت ايها الملك العاتل فلما كان الغل جاء كان ما كان على جري عادته و دخل على عمته نزهة الزمان و سلّم عليها فردت عليه السلام وقالت له يا و للي عندي كلام ماكنت احب ان اتوله ولكن اخبرك به رغما عني نقال لها قولي فقالت ان اباك العاجب ابا قضى فكان قل سمع بما انشلته فيها من الشعر فامر المجبها عنك فاذاكان يا ولدي لك عندنا حاجة فانا ارسلها اليك من و راء الباب و لا تنظر قضى فكان و لا علت ترجع هنا من هذا الوقت فلما سمع كلامها قام وخرج ولم ينطق بحرف واحد ودخل على و الدته اعلمها بما قالته عمَّته نقالت له انها نشأ هذا من كثرة كلامك وانت تعلم ان حديث حبك لقضى فكان شاع وانتشوله ذكر في كل مكان وكيف انت تا كل زادهم و بعل ذلك تعشق بنتهم نقال ومن يائخذها غيهي وهي بنت عمي وانا احق . بها فقالت له امه بطّل هذا الكلام واسكت لئلا يصل الخبر الى الملك ساسان فیکون ذلک سبب حرمانک منها و سبب هلا کک وکثرة احزانک

ولم يبعثوا لنا في هل، الليلة عشاء ناكله و نموت جوعا و نحين لوكنا في بلد غير هذا لكنا هلكنا من الم الجوع او ذل السوال فلما سمع كان ماكان من الله هذا الكلام زادت حسرته ودمعت عينيه فان و الهتكى و انشل يقــــــــول

فقلبي الى من تيمته لعاشيق فَصَبْرِيُّ وَبَيْتِ اللَّهِ مِنْيَ طَالِقُ وَ هَا اَنَا فِي دُعُونِي الْمُعَبِّةِ صَادِقُ وَهَا أَنَّا وَالرَّحْمِنِ مَا أَنَّا فَاسَقُ تشابه طيراً خلفهن بوا شي لُوجِهِكَ حَقًّا بِنْتَ عَمِي لَعَاشِقُ

اتلِّي مِنَ اللَّوْمِ اللَّهِي لَا يُفَارِقُ ولا تطلبي عندي من الصَّبر ذرَّة ادًا سا منى اللوَّام نهيا عصيتهم وَ قُلْ مُنْعُونِي عَنْوَةً أَنْ أَزُورِهَا وَإِنَّ عَظَّامِي حِينَ تُسْمَعُ ذَكَّرُهَا الا مَلْ لِمَن مَنْ لام فِي الْعَبِ انْنِي

ولما فرغ من شعرة قال لامه ما بقي لي عندعمتي ولا عند هو ً لاء القوم مقام بل اخرج من القصر و اسكن في اطراف المدينة فغرجت به امه من القصر وجاؤًا بجوار قوم صعالیک و سکنوا وصارت امه تتردد الى قصر الهلك ساسان وتأخل منه ما تقنات به هي واياه هذا ثم ان قضي فكان اختلت بام كان ماكان و قالت لهـــا ياعمة اله كيف حال و للك نقالت يا بنتي اله باكي العين حزين القلب واقع في شرك هواك وانشدتها ماقاله من الابيات فبكت قضى فكان و قالت و الله ما هجرته لكلامه و لا بغضاله و لكن خوفا عليه من الاعداء وان عنداي من الشوق له اضعاف ما عنده لي ولا يقدر لساني على و صف شوقي له و لو لا عثرات لسانه و خفقان . جنانه ماقطع ابي عنه احسانه و اولاة منعه وحرمانه ولكن ايام الوري دول

و الصبر في كل الامور اجمل ولعل من تضى علينا بالفراق ان يمنّ لنا بالتلاق ثم انشلت تقول هذين البيتي البيتي

آيًا بن الْعَمِ عندي مِن عَرَامِي كَا مَثَالِ اللَّهِ عَنْ حَلَّ عِنْدُكُ وَلَكُنِي كُتُمْتُ النَّاسَ وَجُلِّي فَهُلَّا كُنْتَ ٱنْتَ كُتُمْتُ وَجُلَّكُ

فلما سمعت منها ام كان ماكان ذلك شكرتها و دعت لها و خرجت من عندها و اعلمت وللهاكان ماكان بذلك فزاد طمعه فيها وقويت نفسه بعد ان كان قطع يا سه و خمدت انفا سه وقال والله ما اريد 

فقل بعت بالسراللي كنت كاتما وَتُدْسَهَرُتْءَيْنِيْ وَقَدْ بَاتُ نَائِمًا

دِع اللَّوْمَ لَا أَصْغَيْ إِلَىٰ قَوْلِ لَا يُمِ وَ قُلْ عَابٌ عَنِي مَنْ أَرْجِي وِصَالَهُ

ثم مضت الا يام والليالي وهو يتقلُّب على جمر المقالي حتى مضي له من العمر سبعة عشر سـنه وقد كمل حسنه و تمّ ظرفه فسهر ليلة من الليالي وحدث نفسه وقال مالي اسكت على نفسي حتى افرب ولا ارم حبيبي ومالي عيب الا الفقر والله اني اريدان ارحل من هذه البلاد واشت في البراري و القفار فان مقامي في هذة البلاد عذاب ولالي فيها صديق ولا حبيب يسليني واريدان اسلي نفسي بالغربة عن الوطن حتى اموت واستريح من هذا الذل والمحين ثم انه انشل وجعل يقول هذه الابيات شعـــــر

دَعْ مُهُجَّتِي تَزْ دَادُ فِي خَفْقَانِهَا لَيْسَالْتَكُلُّ فِي الْعِلَى مِنْ شَانِهَا وَاعْدُوْ فَانَّ حُشَا شَتِي كُصَحِيفَة لا شَكَّ أَنَّ اللَّهُ مَعَ مِنْ عُنُوا نِهَا نزلتْ إلينا عَنْ رِضَى رِضُوا نِها

هَا بِنْتَ عَمِي قُلْ بَلَ تُ حُورِيَّةً

لِسَيُونِهَا لَمْ يَنْعِ مِنْ عُلُوانِهَا كَيْ أَنْ اَنَالَ الرِّ زُقَ مِنْ عُلُوانِهَا نَفْسَيْ وَ اَمْنَعُهَا سُوى حُرْمًا نَهَا وَاقَاتِلُ الْاَبْطَالَ فَيْ مَيْدًا نِهَا وَاقَاتِلُ الْالْبُطَالَ فَيْ مَيْدًا نِهَا وَاصُولُ مُقْتَلُولًا عَلَى اَتُوا نِهَا وَاصُولُ مُقْتَلُولًا عَلَى اَتُوا نِهَا

مَنْ رَامُ الْحَاظَ الْعَيُونِ مُعَارِضًا سَا سِيرُ ارْضَ اللَّهِ عَيْرَ مُقَصِر سَاسِيرُ فِي الْاَرْضِ اللَّهِ عَيْرَ مُقَصِر سَاسِيرُ فِي الْاَرْضِ الْوَسِيْعَةِ مُنْقَدًا وَاعْوِدُ مُسْرُورَ الْفُوادِ مُنْعَمًا وَلَسُونَ اَسْتَاقُ الْغَنَائِمَ عَائِدًا

ثم ان كان ما كان خرج من القصر حافيا ما شيافي قميص قصير الا كمام وعلى رائسه لبل قلها سبعة اعوام وصحبته رغيف ناشف له ثلثه ايام وخرج في حندس الظلام واتي الى باب الارج ببغداد فوقف هناك ولما فتح باب المدينة كان اول من خرج منه كان ماكان و ساح على وجهه في القفارليلا ونهارا ولما اتى الليل طلبته امه فلم تجده الها فضاقت عليها اللانيا باتساعها ولم تلتلا بشيء من متاعها فانتظرته اول يوم وثاني يوم وثالث يوم الى ان مضى عشرة ايام فلم تقسح له على خبر فضاق صدرها وصرخت وعيطت وقالت يا ولدى يا انيسي هيجت احزاني لقد كان بي ماكفاني حتى بعدت عن اوطاني فلا اريد بعدك بطعام ولا التذ بمنام وما بقيلي الا البكأ والا حزان يا ولدى من اي البسلاد اناديك واي بالد تاويك ثم صعدت الزفرات و انشدت تقول هذه الابيسي

وَمَدَّتُ تُسِيُّ لِلْفَرَاقِ لَنَا نَبَلاً الْمَالَةِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهَ الْمَالَةِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُنْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

عَلْمَنَا بَانَّا بَعْلَ غَيْبَتِكُمْ نَبْلَى وَتُلْ خَيْبَتِكُمْ نَبْلَى وَتُلْ خَلْفُونِي بَعْلَ شُلَّ رِحَالِهِمْ لَقُلْ هُنَّ لَيْلًا حَمَّا مَةً لَقُلْ هُمُوكً لُوكَانَى كَمِثْلِي حَزِينَةً لَيْلًا حَرْيَنَةً وَقَارَتَنِي الْفِي قَلْا قَيْتُ بَعْلَةً وَقَارَتَنِي الْفِي قَلْا قَيْتُ بَعْلَةً

ثم أنها امتنعت من الطعام والشواب وزادت في البكاء والانتهاب و صار بكاؤها على رؤس الاشهاء فابكت العباد والبلاد و صار الناس يقولون اين عينك يا ضوء المكان وشكوا تصامل الزمان وقالوا يا هل توى ما جرف على كان ما كان حتى بعد عن ولمنه وطرد من المكان وكان ابوة يشبع الجيعان و يامر بالعدل والامان وزادت امه في البكاء والأنان فوصل الخبر الى المملك سا سان وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهبر

### فلماكانت الليلة الموفية للاربعين بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك سا سان وصل اليه خبركان ماكان من الامراء الكبارو قالوا له انه ولل ملكنا ومن درية الملك عمو بن النعمان و قد بلغنا الد تغرب عن الاوطان فلما سمع الملك ساسان كلامهم غضب عليهم و امر بشنق وإحل منهم و علقه فوقعت هيبته في قلوب بقية الل ولة و لم يقدر احل منهم ان يتكلم ثم ان سا سان تذكر ما صنعه معه ضوء المكان من الجميل و انه او صاة به فحن على كان ماكان وقال لابل من التفتيش عليه في سادر البلد ثم انه احضو تركاش وامرة ان ينتخب مائة فارس وياخل هم و یدور علی کان ماکان فذهب و غاب عشرة ایام ورجع وقال لم اطلع له على خبر ولا و قفت له على اثر ولا احل اخبرني عنه بخبر فحزن الملك ساسان على مافعل معه و اما امه فانها صارت لايقرلها قرار ولايطاوعها اصطبار وهضي عليها عشرون يوما كبارا فهذا ماكان من امر هولاء و اما ماكان من امركان ماكان فانه لها خرج من بغداد صار متحيرا في امره و لم يعلم

این بروح فسار فی البر ثلثة ایام و حدة فام بر راجلا و لا فارسا فطار رقادة وزاد سهادة و تفكر اهله وبلادة و صار ینقوت من نبات الارض و بشرب من انهارها و یقسیل و قت الحر في كل قائلة تحت اشجسارها ثم خرج من تلک الطریق الی طریق اخری و سار فیها ثلثة ایام و فی الیوم الرابع اشرف علی ارض معشبة الفلوات مخضبة النبات ملیحة الجنبات و هذه الارض قد شربت من كا سات الغمام علی اصوات الرعود و الحمام فاخضرت جوانبها و طاب فلاها فتذ كو

وَلٰكِنَّذِ فِي لَسْتُ اَدْرِي مَتَى سَبِيلًا اللهِ دَفْعِ مَاتَدُ اللهِ

خَرْجُتُ وَ فِي اَمَلِ فِي عَسَوْدَةً وَشَرِدُ تُ فِي صَبِّ مَنْ لَمْ اَجِلُ

فلما فرغ من شعرة بكى ثم مسم دموعة واكل من ذلك النبات ما يتقوت به و توضاً و صلى ما فاته من الفرائض في هذه المدة وجلس يستريح ذلك اليوم بطوله في ذلك المكان فلما جاء الليل فام ولم يزل فائما الى نصف الليل ثم انتبه فسمع صوت انسان يقول هذه الابي

مَن تُغْرِمُن تَهُولِي وَوَجَهُ رَائِقُ خُرُوا الَّيْهَا بِالسُّجُودِ تُسَابِقُ لَمُ يَغْشَنِي مِنْهَا خَيَالُ طَارِقُ لَمُ يَغْشَنِي مِنْهَا خَيَالُ طَارِقُ وَ اَقَامَ مَعْشُوقَ هُنَاكَ وَعَاشِقُ طَابَ الرَّمَانُ بِمَا الَّذِهِ تُسَابِقُ ارْضَ الَّنْعِيمِ وَمَا وُهَا الَّذِهِ تُسَابِقُ ارْضَ الَّنْعِيمِ وَمَا وُهَا اللَّهِ تُسَابِقُ ارْضَ الَّنْعِيمِ وَمَا وُهَا يَتَكَفَّقُ

مَا الْعَيْشُ الْإِ انْ يَرِي لَكَ بَارِقُ صَلُّوا عَلَيْهَا فِي اللَّهُ يُورِ اَسَاقِفُ والْمُوتُ اسْهَلُمن صُلُودِ حَبِيبِهِ يَافُرْحَةَ النَّكَ مَاءً حَيْثُ تَجَمَّعُوا لاَسْيَمْ اوَتْتَ الرَّبِيعِ وَزَهْرِةِ يَا شَارِبَ الصَّهْبَاءِ دُونَكَ هَٰذِهِ فلما سمع كان ماكان هذه الابيات هاجت به الا شجان و جرت دموعه على خده كالغدران و انطلق في قلبه لهيب النيران و قام ينظر قائل هذا الكلام فلم ير احدا في جنع الظلام فزاد و جدة و فزع واخذه القلق و نزل من مكانه الى اسفل الوادي و مشى على شاطئ النهر قسم على صاحب الصوت يصعد الز فرات و يقول هذه الا بيات شع

فَا طَلْقِ الدَّمْعَ يَوْمَ الْبَيْنِ الْمُلَاقَا لِلَا الْيَهِمْ اَظَلَّ الدَّهْرَ مُشْتَا قَا نَسِيمُ بَرْدِ اِذَا مَا هَبَّ اَشُوا قَا بَعْلَ الْبِعَادِ لَنَا عَهْدًا وَمِيثًا قَا يُومًا وَيَشْرَحُ كُلِّ بَعْضَ مَا لَا قَا كُمْ قَلْ فَتُنْتِ رَعَاكِ اللَّهُ عُشَّا قَا ان كَانَ مِنْ بَعْلِهَا طِيبَ الْكُرِي ذَاقًا سُوى الوصال وَرَشْفِ الشَّغْرِتِرِياً قَا إِن كُنْتَ تَضْمُومَا فِي النَّبِ اشْفَاقًا بِينِي وَبِينَ آحِبَائِي عَهُودُ هُوى بِينَ أَحِبَائِي عَهُودُ هُوى يَرْتَاحُ تَلْبِي الْيَهِمِ ثُمْ يَطْرُ بَنِي يَا سَعْلُ هُلُ رَبَّةَ الْخَلْخَالِ تَلْكُولِي يَا سَعْلُ هُلَ رَبَّةَ الْخَلْخَالِ تَلْكُولِي فَا لَتَعْلَى الْمُعْلَى الْوصلِ تَجْمُعُنَا وَهُلُ الْوصلِ تَجْمُعُنَا وَهُلُ الْوصلِ تَجْمُعُنَا لَا مَتَّعَ اللَّهُ طُرْفِي مِنْ مَا وَقُلْتُ لَهَا لَا مَتَّعَ اللَّهُ طُرْفِي مِنْ مَا وَيْكُ لَهَا لَا لَكُولِي يَا لَسَعَةً فِي فُوادِي مَاراً يُتُ لَهَا لَيَا لَسَعَةً فِي فُوادِي مَاراً يُتَ لَهَا لَيْكُمُ لَا يَعْمَلُ الْهَالِي الْوَلْمِ لَيْكُولِي عَلَى اللّهُ عُلْمَ فَا فَالْدِي مَا اللّهُ عَلَى فُوادِي مَاراً يُتَ لَهَا لَيْكُمْ لَيْكُ لَلْهَا لَهُ اللّهُ عَلَى فُوادِي مَاراً يُتَ لَهَا لَيْكُمْ لَيْكُ لَهُا لَيْكُمْ لَا لَهُ عَلَى فُوادِي مَاراً يُتَ لَهَا لَيْكُمْ لَا لَهُ عَلَى فُوادِي مَاراً يُتَ لَهُ اللّهَ عَلَى فُوادِي مَاراً يُتَ لَهُ مَا لَا يَعْمُ لَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ فَا فُولُودِي مَاراً يُتَ لَيْكُ لَهُمْ اللّهُ عَلَى فُوادِي مَا وَيُولِي اللّهُ عَلَى فَعُلِقَ لَهُ اللّهُ عَلَى فَوْلِولِي مَا يَعْمُونُ اللّهُ عَلَيْكُ لِهُ الْمُنْ لِي اللّهُ عَلَى فُولُودِي مَاراً يُتَ لَهُ اللّهُ عَلَى فُولُودِي مَا وَالْمُعُلِّلُ عَلَى الْمُعَلِّى فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلَى فَعَلَى الْمُعْلَى فَلْ الْمُعْلِقُ فَيْ فُولُودِي مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَلْهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلِقُ فَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُوادِي عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ فَيْ فُولُودِي مَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِي عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِي عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِي عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ لَا عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِي عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْم

فلها سمع كان ماكان هذه الاشعار من صاحب ذلك الصوت ثاني مرق ولم يرشخصه علم ان ذلك القائل عاشق مثله و منع من الوصل الى من يحبّه فقال في نفسه هذا يصلح ان يضع راسه الى راسي واجعله انيسالي في هذا الغربة ثم تنصح ونادى قائلا ايها السائر في الليل العاكم تقرّب مني وقص علي قصتك لعلك ان تجلني معينا لك على بليتك فلها سمع صاحب الصوت ذلك الكلم نادى ايها المجيب للعوتي والسامع لقصتي من تكون من الفرسان وهل انت من الانس او الجان عجّل علي بكلامك قبل دنو حمامك

فان لي سائرا في هذا البرية نصو عشرين يوما فلم ال شخصا والم اسمع صوتا غير صوتك فلما سمع كان ماكان هذا الكلام قال في نفسه هذا قصته منل قصتي فاني انا الدخر لي ايضا عشرون يوما و انا سائر لم ار شخصا و لا اسمع صوتا و قال في نفسه لم ارد عليه جوابا حتى يطلع النهار ثم سكت فناداة صاحب الصوت ايها الداعي ان كنت من الجان فاذهب بسلام وان كنت انسيا فالبث مليًّا حتى يطلع الفجر والنهار ويذ هب الليل بالاعتكار ثم لبث المنادي مكانه ولبث كان ما كان مكانه ولم يزالا يتنا شدان الاشعار ويبكيان بالد موع الغزار حتى طلع ضوء النهار و ذهب الليل بالا عتكار فنظر اليه كان ماكان فوجدة رجلا من عرب البادية الا انه شاب في سنه وعليه ثياب رثة متقلل بسيف صَلِي في جفيرة وأثار العشق عليه لا أُحة فاتي اليه و تقدم و سلم عليه فرد البدوي عليه السلام و حياً، بالاكرام الله انه احتقرة لما راى من صغر سنه و حالته حالة فقير فقال له يأفشي من أي القوم انت و الى من تنسب من العربان و ما تصَّلَ و انت سائر في الليل و هو فعل الابطال و قل كلمتّني في الليل كلاما لا يتكلم به الله كل فارس همام و بطل ضرغام و الآن روحك في قبضتي و لكني ارحمك لصغر سنك فاجعلك رفيقي و تكرون عندي برسم خدمتي فلما سمع كان ما كان فظاعة كلامه بعد ما ابداه عن حسن نظامه علم انه احتقرة و طمع فيه نقال له بكلام لين قصيح يا وجه العرب دعنا من صغرسني و اخبرني عن سبب سيرك بالليل فى القفار و انشادك الاشعار و اراك تذكرانني اخدمك فهن تكون انت وما حملك على هذا المقال فقال له اسمع يا غلام انا صباح ابن رماح بن همام و قومي من عرب الشام ولي بنت عم اسمها

نجمه كل من رأها اتته النعمة و مات والدي و تربيّت عنل عمسي ابي نجمه فلما كبرت انا وكبرت بنت عمي حجبها عني و حجبني عنها لها رآني فقير الحال قليل الهال فلخلت العرب الكبار وسادات القبائل وسقت عليه فاستصى منهم واجاب ان يعطيني بنت عمي ولكنه اشترط علي في مهرها خمسين راسا من الخيل وخمسين ناقة عشاريات وخمسين جملامحملة برومثلها شعيرو عشرة عبيد وعشر جواروحملني ما لااطيق وأكثر علي فى الصداق وهاانا مسافر من الشام الى العراق ولي عشرون يوما ما نظرت احلا سواك وعزمت اني ادخل بغداد و انظر من يخرج منها من التجار المياسير الكبار فاخوج في اثرهم و انير على اموالهم و اقتل رجالهم و اسوق جمالهم و احمالهم فمن تكون انت من الناس فقال كان ماكان ان قصتك مثل قصتي غير ان مرضي اخطر من مرضك لان ابنة عمي بنت ملك واهلها لايكفيهم مني ما ذكرتُ ولا يرضيهم شيٌّ مثل هذا فقال صباح لعّلك مهبـول او من كثرة العشق مخبول کیف تکون بنت عمل بنت ملک و انت ما علیک سیمة الملوك و ما انت الا صعلوك فقال يا وجه العرب لا تستغرب هذا الحال وما فات فات و ان شمَّت مني البيان فانا كان ماكان بن الملك ضوء المكان ابن الملك عمرين النعمان صاحب بغداد و ارض خراسان وقد جارعلي الزمان فهات والدي و تسلطن الملك سا سان و خرجت من بغداد خفية لئلا يراني انسان فها انا قد او ضعت لک البيان ولي عشرون يوما ما رايت احدا غيرک فقصتک مثل قصتي و حاجتك مثل حاجتي فلما سمع ذلك صباح صاح و افرحتي فاني بلغت منيتي وليس لي الميوم كسب غيمرك لانك من ذرية الملوك و خرجت ني زيّ صعلول ولا بل ان اهلك

يطلبونك و اذا وجدوك عنل احل فبالاموال الجزيلة يفدونك هيا فأدر كتافك يا غلامي و امش قل امي فقال كان ماكان لا تفعل يا اخا العرب لان اهلي لا يشترونني بنصة ولا ذهب ولا بدرهم نداس و انا رجل فقير ولا معي تليل ولا كثير فدع عنك هذه الاخلاق و اتفذني من الرفاق و الحرج بنا من ارض العراق لنجول في نواحي الأفاق لعلنا نظفر بالمهر والصداق و نعظى من بنات عمَّنا بالتقبيل والعناق فلما سمع صباح ذاك الكلام غضب و زاد به الاعجاب و الالتهاب و قال له و يلك أتُراددني فيالجواب يا اخس الكلاب أدر كتافك والا انزيت علبك العذاب ونبسم كان ما كان وقال له كيف ادير لك الكتاف اما عنه ك انصاف اما تخشى معايرة العربان ان تسوق رجلا مثلي اسيرا فياللال والهوان و انت ما اختبرته في الميدان لتعلم هل هو فارس اوحمان فضحك صباح و قال يا لله العجب انك في سن الغلام ولكنك كبير الكلام لان هذا القول لايصدر الا عن البطل المصدام فما تريك من انصاف فقال له كان ماكان ان كنت تريدني اسيرا معك وفي خدمتك فارم سلاحك وخفف ثيابك وادن مني و صارعني فكل من صرع منّا صاحبه بلغ منه مرامه و جعله غلامه فضيك صباح وقال اظن ان كثرة كلامك تدل على قرب حمامك ثم نهض و رسى سلاحه و شهر اذيا له ودنا من كان ماكان فدنا منه الاخر و تجاذبا فوجلة المدوي يفوق عنه ويرجع عليه كمايرجع القنطارعلى الدينار ونظر الى ثبات رجليه فىالارض فوجلهماكا لمأذ نتين المؤسستين او و تدين مدقوتين اوجبلين راسخين فعرف من نفسه قصر باعه و ندم على الدنو من صواعه وقال في نفسه ليتني قاتاته بسلاهي ثم ان كان ماكان تبض عليه و تمكن منه وهزه فحس البدوي ان امعاءة تقطعت

في بطنه فصاح امسك يدك يا غلام فلم يلتفت الى ما ابداه من الكلام بل هزّ، و رفعه ص الارض وتصل به النهر ليرميه فيه فنادا، الدوي يا ايها البطل ما الذي عزمت عليه فقال اربدان ارميك في هذا النهرفة و يعبربك الي اللجلة واللجلة تلخل بك الي نصر عيسى ونصر عيسى يوصلك الى الفوات والفوات يلقيك الى بلادك فيواك قومك فيعرفونك و يعر نون مروتك و صلق صحبتك فصاح صباح و نادى يا فارس البطاح لاتفعل فعل القباح اطلقني العيوة بنت عمك زينة الملاح فعند ذلك وضعه كان ماكان في الارض فلماراى نفسه خالصا اتى الى سيفه وترسه وأخذهما وتعل يشاورنفسه في الغدربه والهجوم عليه فعرف كان ماكان من عينه ذلك فقال لهقل عرفت ما في قلبك حيث ملكت سيفك وتوسك و مالك في الصواع يلاطويلة وانت عليم الحيل واوكنت على فرس تجول وبسيفك علي تصول كنت من زمان مقتول وانا ابلغك ما تختار حتى لايبقى في قلبك انكار قاعطني التوس و الهجم علي بسيفك فاما ان تقتلني واما ان اقملك نقال له دونك هاهو ورمى له الترس وجرد سيفه و هجم به على كان ماكان فتناول الترس بيمينه و صار يلاقي به عن نفسه و صار صماح يضربه ويقول له مابقي الا هذه الضربة الفاضلة فتخرج غير قاتلة وياخذها كان ماكان في الترس و تروح ضائعة ولا يضّربه لان دامعه شيء يضرب به ولم يزل صباح يضربه بالسيف حتى كلَّت يده وعرف خصمه منه ذلك فهجم عليه واحتضنه وهزه والقاه في الارض واداركتا فه وكتفه بحمائل سيفه و جرة من رجليه وتصابه النهر فناداه صباح اي شيء تربد تصنع بي ايها الشاب وفارس الزمان و بطل الميدان فقال له الم اقل لك ان قصلي ان ارسلك الى اهلك وقومك في النهو

حتى لا يشتغل خاطول ولا خاطوهم عليك و تتعوق عن عوس البنة عمك فعضو صباح وبكى وصاح و قال لا تفعل يا فارس الزمان و اطلقني و اجعلني لك ص بعض الغلمان ثم بكى واشتكى و انشل يقرول شرول شرول شرول شروب

وَيَالَيْنَ شَعْرِي هَلَ أَمُوتُ غَرِيبًا وَ أَوْ دَى غَرِيبًا لاَ أَزُورُ حَبِيبًا ريه و ره آه مياطُولُ غُرِبتِي تغرِبت عن اهلي فياطُولُ غُرِبتِي آموت و اهلي ليس يعرِف مقتلِي

فرحمه كان ماكان و قال له تعاهدني بالعهود والمواثيق على انك تكون لي نعم الرفيق وتصعبني في كل طريق فقال نعم وعاهل، على ذلك فاطلقه كان ماكان فقام صباح و ارادان يقبل يد كان ماكان فمنعه من ذلک فقام البدوی و فتح جرابـه و اخرج منه ثلث قرصــات شعير ووضعها قدام كان ماكان وجلس هوواياة على حافة النهو واكل الاثنان مع بعضهما و لمـا فرغا من الاكل توضأًا وصَّليا و جلسا يتحددثان على مالقياة من اهلهما ومن صروف الزمان فقال له كان ماكان الى اين تعزم فقال صباح عزمي الى بغداد بلدك اقيم بها حتى يرزق الله لي بالصداق نقال له دونك والطريق وها انا هنا فردعه البلوي وطلب طريق بغداد وقام كان ماكان وقال ني نفسه يا نفسي آي وجه للرجوع مع الفقر والفاتة فوالله لا ارجع خائبًا ولا بدلي من الفرج ان شاء الله تعالى ثم تقدم الى النهر وتوضأ وصلى فلها سجدو وضع جبهته على التراب نادى ربه وقال اللهم منزل القطر ورازق الدود في العجر اسألك ان ترزقني بقدرتك ولطيف رحمتك ثم سلم من صلوته وضاق به كل مسلك فبينها هو جالس يلتفت يمينا وشمالا واذا بفارس اقبل على أجواد

وتد اقتعل ظهرة وارخى عنانه فاستوى كان ماكان جالسا وبعل ساعة و صل اليه الفارس وهوني آخر نفس وقدا يقى بالفناء لانه كان به جرح بالغ فلما وصلاليه جوى دمعه على خدة مثل افواة القرب وقال لكان ماكان يا وجه العوب الشيل ما عشت لك صديقا فانك لا تجد مثلي واسقني قليلا من الماء وان كان شرب الماء لا يصلح للمجروح سيما وتت خروج اللام والروج وان عشت دفعت لك ما يجبر كسرك وفقرك وان مت فانت المسعود بحسن نيتك وكان تحت ذلك الفارس جواد من جياد العصان يكل عن وصفه اللسان و له قوائم مثل اعمدة الرخام فلما نظر اليه كان ماكان و الى فلك الحصان اخلة الهيمان وقال في نفسه ان مثل هذا الحصان لا يوجد في هذا الزمان ثم انه انزل الفارس ورفق به وجّرعه يسيرا من الماء وصبر عليه حتى اخذ الراحة واقبل عليه وقال له من الذي فعــل بك هلة الفعال فقال الفارس انا اخبرك بعقيقة الحال انا رجل سللل غيار طول دهري اسل الخيل واختلسها ني الليل والنهار وانا يقال لي غسان أنة كل حجرة وحصان وقل سمعت بهذا العصان في بلاد الروم عند الملك افريدون وقد سماه بالقاتول ولقّبه بالمجنون وقد كنت سافوت الى القسط طينية من اجله و صوت اراتبه فبينما انا كذلك اذ خرجت عجوز معظمة عنسد الروم و اعرها عند هم نا فذ تسمى شواهي ذات الدواهي وهي في الخداع متناهي ومعها هذا الجواد وصحبتها عشرة عبيد لاغير وهم برسم خلامتها والعصان و قصلت هي بغداد و خواسان وتريد الدخول على الملك ساسان لتطلب منه الصلح والامان فخرجت في اثرهم طمعا في الحصان و مازلت تابعهم ولا اتدر اصل اليه لان العبيل شداد العرص

عليه الى ان وصلوا الى تلك البلاد وخفت ان يدخلوا مدينة بغداد فبينها انا اشاور نفسي في سرنة الحصان اذ طلع عليهم غبار حتى سد الاقطار فانكشف ذلك الغبار عن خمسين فارسا مجتمعين لقطع الطريق على التجار و مقد مهم بطل كأنه الضيغم الهراش يقال له كهو داش ولكنه في الحرب كاسد يجعل الابطال كالفواش وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المبالم

## فلما كانت الليلة الحادية والاربعون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الفارس المجروح قال لكان ماكان فخرج على العجوز ومن معهاكهر داش واطبق عليهم وصاح بهم وهاش وماكان الا ساعة حتى ربط العشرة عبيد والعجوز وتسلم منهم العمان وساربهم فرحان فقلت في نفسي ضاع تعبي وما بلغت اربي ثم صبرت حتى انظرما يؤل اليه الامر فلما رأت العجوزنفسها في الاسر بكت وقالت للمقدم كهر داش ايها الفارس الهمام والبطل الضرغام ماذا تصنع بالعجوز والعيل وقد بلغت من الحصان مانريك ثم انها خادعته بلين الكلام و حلفت انها تسوق له الخيل والانعام فاطلق العبيل والطلقها ثم سارهو واصحابه وتبعثهم حتى وصلوا الى هذا الديار وانا الاحظه و اتبعه فالما و جلت اليه سبيلا سرقته وركبنه و الهوجت من مخلاتي سوطا وضربته فلما احسوابي لحقوني واحاطوابي من كل مكان ورموني بالسهام و السنان و انا ثابت عليه وهو يقال عني بيديه ورجليه الى ان اخرج بي من بينهم مثل السهم الراشق والنجم الطارق ولكن لما اشتل الكفاح ا صابني بعض الجراح و قدمضي لي على ظهرة ثلثة ايام لم اذق مناما ولا التل بطعــام وقل ضعفت منى القوي وهانت علميّ اللهنيا وانت احسنت اليّ و شفقت علميّ و اراك عارى الجسـل ظاهر الكمد ويلوح عليك اثر النعمة فمن انت و من اين اقبلت والي اين تريد فقلت له انا اسمي كان ماكان ابن الهلك ضوء المكان ابن الملك عمربن النعمان قد مات والدى و تربيت يتيما و تولّى بعد، رجل لئيم و صار ملكا على الحقير و العظيم ثم حدّثه بحديثه من اوَّله الى آخرة فقال له السلال و قدرق له والله انك ذو حسب عظيم وشرف جسيم وسيكون لك شان وتصير افرس اهل هذا الزمان فان قدرت ان تحملني وانت راكب وراثي وتؤديني الى بلادي يكن ك الشرف في اللانيا و الاجر في يوم التنادي فانه ما بقي لي توة امسك بها نفسي و ان كانت الاخرى قانت بالجواد اولى من غيرك فقال له كان ماكان والله لو قدرت احملَك علي اكتاني او اقا سمك عمري لفعلت من غير هذا الجواد لاني من اهل المعروف واغاثة الملهوف و فعل الخير لوجه الله تعالى يدفع سبعين بلاء عن صاحبه فاعزم على المسير و تول على اللطيف الخبير فارادان يحمله على الحصان و يسير متوكلا على الله المستعان نقال له اصبر علي تليلا فغمض عينيه وفتح يديه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهل ان محمدا رسول الله وقال يا عظيم اغفرلي الذنب العظيم فانه لايغفر النب العظيم الا العظيم وتهياء للممات وانشل هذه الابيات

وَامْضَيْتُ عَمْرِيْ بِشُرْبِ الْخَمُورِ وَهُنَّمِ الطُّلُّـُولِ بِفِعْلِ النَّكُورِ وَقَاتَــُولُ مِنِي تَهَـــامُ الْامُورِ

ظُلَمْتُ الْعِبَادُ وَطَفْتُ الْبِلَادُ وَخُضْتُ السَّيُولَ لِسَلِّ الْخُيُولِ وَأَمْرِي عَظِيمُ وَجُرِمِي جَسِيمٍ بِذَاكَ ٱلْحِمَانِ فَاعْيَىٰ مَسِيْرِي فَكَانَتُ وَفَاتِيَ عِنْدَ الْقَصِهِيْرِ لِرِزْقِ الْغَرِيْبِ الْيَتِيْمِ الْفَقِيْدِ وَ أَمَّلْتُ أَنِّي أَذَلُ الْمُنَسِيلِ وَلُمُولِ الْشَيْسُوَةِ أَسُلُّ الْشِيْسَولَ وَ أَخْسِرُ أَمْسُرِي أَنِي تَعَبْتُ

فلها فرغ من شعرة غمض عينيه وفتح فاه وشهق شهقة ففارق الدنيا فقام كان ماكان و حفو له حفوة و واراء في التراب ثم اتى الى الجواد فقبله و مسح وجهه و فرح فرحا شلايدا وقال ما احل حظي بمثل هذا العصان ولا هو عنل الملك ساسان هذا ما جرى لكان ما كان و اما ماكان من امر الملك ساسان فانه اتته الاخبار ان الوزير دندان خرج عن طاعة الملك ساسان هو ونصف العسكر وحلفوا ان مالهم ملك غير كان ما كان واستوثق الوزير من العسكر بالعهود والايمان و دخل بهم الى جزائر الهند والبربر وبلاد السودان واجمتع معهم عساكر مثل البحر الزاخر لا يعرف لهم اول من آخر و عزم الوزير ان يقصل بهـم مدينة بغداد و يملك تلك البلاد و يقتل من خالفه من العباد واتسم على انه لا يرد سيف العرب الى غمل المحتى يملك كان ما كان فلما بلغته هذ؛ الاخبار غرق في بحر الافكار وعلم ان الدولة انحرفت عليه الصغار والكبار فزاد به الغم وكثر عليه الهم و فتح الخزائن وفرق على ارباب دولته الاموال وتمنى انكان ماكان يقدم عليه وبجذب قلبه اليه بالملاطفة والاحسان ويجعله اميرا على العساكر اللين لم يزااوا تحت طاعته لتطفى به شرارة جمرته ثم ان كان ما كان لما بلغه ذلك الخبر من التجار رجع مسها الى بغداد على ظهر ذلك الجواد فبينها الملك ساسان في اريكته حيران اذ سمع بقلوم كان ما كان فاخرج جميع العساكر و وجهاء بغداد لملاقاته فغرج كل من

في بغداد ولاتوه و مشوا بين يديه الى القصر يقبلون الاعتاب ودخلت الجواري و الطواشية الى امه فبشروها بقدومه فاتت اليه و قبلته بين عينيه فقال يا اماه دعيني امضي الى عمي الملك سا سان الذي غمرني بالنعمة والاحسان هذا وقل تعيرت عقول اهل القصر واللولة في حسن ذلك الحصان و قالوا ما ملك مثل هذا انسان فدخل كان ما كان الى الملك سا سان و سلم عليه فقام له فقبل كان ماكان يديه و رجليه و قدم له الحصان هدية فرحب به و قال له اهلا و سهلا بوللي كان ما كان والله لقل ضانت بي اللنيا لغيابك والحمل لله على سلامتك فلعا له كان ما كان ثم نظر الملك الله هذا الحصان المسمى بالقاتول فعرف انه الحصان الذي كان رآه من سنة كذا وكذا في حصار عبدة الصلبان مع ابيه ضوءالمكان حين قتل همه شرکان و قال له لوقدر عليه ابوک لاشتراه بالف جواد و لكن الأن عاد العزالي اهله وقل قبلناة و منالك و هبناه و انت احق به من كل انسان لانك سيد الفرسان ثم امر الملك سا سان ان يعضروا لكان ماكان الخليع و قاد له الخيول و افرد له في القصر اكبر اللور و اقبل عليه العز والسرور واعطاه مالا جزيلا و اكرمه غاية الاكرام لانه كان يخشى عاقبة امر الوزير دندان ففرح بذلك كان ما كان و زال عنه الذل و الهــوان و دخل بيته و اقبل على امه و قال يا امي كيف حال ابنة عمي فقالت والله يا ولدي ان شغاي بغيبتك شغلني عن كل احل حتى محبوبتك سيها هي كانت سببا لغيبتك و فر تتك فشكي اليها حاله و قال يا امي امضي اليها واتبلي عليها لعلها تجود علي بنظرة وتزيل عني هذه الحسرة نقالت له ان المطامع تذل رقاب الرجال فدع عنك ما يفضي الى الوبال

فاني لا امضي اليها ولا ادخل بهذا الكلام عليها فلما سمع من امه ذلك اخبرها بما قاله السلال من ان العجوز ذات الدواهي طرقت بلادهم و تصدها ان تلخل بغلاد و هي التي تتلت عمي وجلى ولا بد اني آخل الثار و اكشف عنساالعسار ثم ترك امه و اقبل على عجوز نحس عاهرة ماكرة صحتالة اسمها سعل انة و شكى اليها حاله وما يجل، من حب بنت عمه قضى فكان و سألها ان تهضي اليها و تستعطفها عليه فقالت له العجوز الممع والطاعة ثم انها فارقته و ذهبت الى قصر قضى فكان و استعطفت قلبها عليه ثم عادت اليه و اعلمته بان قضي فكان تسلم عليك ووعدتهالك انها في نصف الليل تأني اليك و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام اله\_\_\_\_\_اله

#### فلما كانت الليلة الثانية والاربعون بعلى المائة

قالت بلغني ايهاالملك السعيدان العجوزلما اتت الى كان ما كان واخبرته ان بنت عمك تسلم عليك وهي تاتي اليك هذه الليلةني نصف الليل ففرح كان ماكان وجلس ينتظر انجاز وعد بنت عمه قضى فكان فما كان نصف الليل الا وهي اتته بملاءة سوداء من الحريو و دخلت عليه ونبهته من نومه وقالت له كيف تدعي انك تحبني وانت خلي البال نائم على احسن العال فانتبه وقال والله يا منية القلب اني ما نهت الاطمعا في خيال منك يطرقني فعند ذلك عاتبته بلطيف الكلمات وانشلت تقول هذة الابيـــــات

لَوْ كُنْتَ تُصَلُّقُ فِي الْمَحَبِّ فِي الْمُحَبِّ فِي الْمُحَبِّ الَّي الْمَنام

يَا مُلَ عِي عُرُقِ الْمَعَبِّ - شَعِهِ فِي الْمَوَدَّةِ وَ الْعَسَرَامِ وَ اللَّهِ يَا بْنَ الْعُمْ مَلَا وَتَلَتْ عُيُونُ الْمُسْتَهَام

فلما سمع كان ماكان ذلك من بنت عمه استحى منها وقام واعتذر اليها وتعانقا وتشاكيا الم الفراق ولم يزالاكذلك الى ان طلع الفجر وانتشر في الأفاق فعزمت قضى فكان على الذهاب فعنه ذلك بكي كان ما كان و صعل الزفرات و انشل يقول هذه الا بيات

وفي الشُّغُومِينَهُ اللَّافِي نَظْمِ عَقَلَةٍ وَبِتُّ وَخُدِّي لا صِنْ تَعْتَ خُلِّهِ

فَيا زَائِدُي مِنْ بَعْلِ فَرْطِ صُلُودٍ إِ فقبلته الفا وعانقت قلة الِّي أَنْ اتَّى الصُّبِحُ الْمُفَرِّقُ بَيْنَا كَدُّكِّ حُسَّامٍ لِاحْ مِنْ جَوْفٍ غِمْلِ 8

فلما فرغ من شعـــرة ودّعته تضى فــــكان ورجعت الى خلاها فاطلعت على سرها بعض الجـواري فلهبت جارية منهن الى الملك فاعلمت الملك ساسان فتوجه اليها ودخل غليها وجود غليها الحسام واراد ان يقتلها فلخلت عليه امها نزهة الزمان وقالت له بالله لا تفعل بها ضررا فانك ان فعلت بها ضورا يشيع الخبر بين الناس وتبقى معيرة عنل ملوك الزمان واعلم ان كان ماكان ما هو وللازنا وانها تربت معه وانه صاحب عرض ومووة ولايفعل امرايعاب عليه فاصبر ولا تعجل فان اهل القصر وجميع اهل بغداد قل شاع عندهم خبر الوزير دندان انه قاد العساكو من جميع البلدان وجاء بهم ليهلكوا كان ما كان فقال لها والله لا بدان ارميه في بلية بحيث لاارض تقلُّمه ولا سماه تظلُّه واني ما انعمت عليه وطيبت خاطرة الا لاجل اهل مهلكتي و دولتي

لئلا يميلوا اليه وسوف ترين مايكون ثم تركها و غرج يدبر امر ملكه هذا ماكان من امر الملك سا سان و اما ماكان من امركان ١٠كان فانه اقبل على امه في ثاني يوم وقال لها يا امي اني عرصت على شي الغارات وقطع الطرقات وسوق الخيل والنعم والعبيد والمماليك واذا كثر مالي وحسن حالي خطبت بنت عمي قضى فـــكان من عمي الملك ساسان فقالت له ياولله ان اموال الناس غير سائبة لك لان دونها ضرب الصفاح وطعن الرماح ورجال تاكل السباع وتوحش البقاع وتقتنص الاسود وتصيل الفهود فقال لها كان ماكان هيهات ان ارجع عن عزيمتي الله اذا بلغت منيتي ثم ارسل العجوز الى قضى فكان يعلمها انه سائر يتسبب لها مهرا يصلح لها وقال للعجوز لابد ان تسألها حتى تاتيني منها بجواب فقالت له سمعا وطاعة ثم فرهبت اليها ورجعت اليه بالجواب وقالت له انها تأتي اليك في نصف الليل قاقام سهرانا الى نصف الليل فاخذه القابق فلم يشعر الا وهي داخلة عليه وهي تقول روحي لك الفداء من السهر فنهض لها قائها وقال يامنية القلب روحي لك الفداء من جميع الاسواء ثم اعلمها بهاعزم عليه فبكت فقال لها لاتبكي يا بنت العم فانا اسأل الذي حكم علينا بالفراق ان يمن علينا بالتلاقي والوفاق ثم عول كان ما كان على السنر و دخل على امه و و دعها و نزل من القصر و تقلُّل بسيفه و تعمَّم و تلثّم وركب جوادة القاتول و شق المدينة و هو كالبدر حتى وصل الى باب بعداد واذا برفيقه صباح بن رماح خارج من المدينة فلما رأة جرى في ركابه وحياة فرد عليه السلام فقال له صباح يا اخي كيف صار لك هذا الجواد وهذا السيف و الثياب و انا الى الآن لا املك غير سيفي و ترسي نقال له كان ما كان ما يرجع الصياد بصيل

الا على تدر نيته و بعل فراقك بساعة حصلت لي السعادة و هل لك ان تاء تي معي وتخلص النية ني صحبتي وتسافر معي في هذه البرية فقال ورب الكعبة مابقيت اناديك الآمولاي ثم جرى قدام الجواد وسيفه على عاتقه و جرابه بين كتفيه وكان ماكان وراءة واستغرقوا في البر اربعة ايام وهما يأكلان من صيد الغؤلان ويشربان من ماء العيون و في اليوم الخامس اشرفا على تل عال تعته مرابع وغدير سياح فيها ابل وبقروغنم وخيول ملأت الروابي والبطاح واولادها الصغار تلعب حول الهراح فلما راف ذلك كان ماكان زادت به الافراح وامتلاً صدرة بالا نشراح وعول علي القتال لياً خل النياق والجمال نقال لصباح انزل بنا على هذا المال الذي عن اهله وحيد وقاتل معى القريب والبعيد حتى يكون لنا مي اخل المال نصيب نقال صباح يا مولاي ان اصحاب هو لاء خلق كثيرون وفيهم ابطال من فرسان ورجال وان رمينا ارواحنا في هذا الخطب الجسيم فاننا تكرون من هوله على خطر عظيم وما يرجع احل منالا هله سليماو ينخرم من ابنة عمه يتيما فضحك كان ماكان وعلم انه جبان فتركه وانحدر من الرابية عازما على شي 

وَ السَّادَةُ الضَّارِبُونَ فِي الْقَمِمِ قَا مُوْا بِالسَّادَةُ الضَّارِبُونَ فِي الْقَمِمِ قَا مُوا بِالسَّوا قِلْمَ عَلَى قَلَمِ وَلَا يَرَى تُبَعَ صُورَةٍ الْعَلَمِ مِنْ مَالِكِ الْمُلَكِ بَارِي النَّسَمِ

و آلِ نَعْمَانَ نَعَنُ دُو الْهِمَمِ قُومُ إِذَا مَا الْهِيَاءُ قَامَ لَهُمْ تَنَامُ عَيْنُ الْفَقِيرِ بَيْنَهُمُ وَإِنَّنِي آرْ تَجِي مُعَسَاوَنَةً

ثم انه حمل علي تلك النوق مثل الجمل الها ثبج وساق جميع الابل ۴ ب والبقر والغنم والخيال قدامه فنبادرت اليه العبيل بالسيوف الصقال والرماح الطوال وفي اوا ثلهم فارس تركي الآانه شديد الحرب و الكفاح عارف باعمال سهر القناوبيض الصفاح فعمل على كان ما كان وقال له و يلك لو علمت لمن هذا المال ما فعلت هذه النعال اعلم ان هذه الا موال للعمابة الرومية والا بطال البحرية والفرفة الجركسية الذين مَّا فيهم الأكل بطل عابس وهم مائة فارس اللين خرجوا عن طاعة كل سلطان و قد سرق منهم حصان وحلفوا ان لا يرجعوا من هذا الله به فلما سمع كان ما كان هذا الكلام صاح قائلًا يا لئمام هذا هو العصان الذي تعنون وانتم له طالبون و في قتالي بسبمه راغبون فبار زوني كأكم اجمعــون وشانكم وما تريدون ثم صرخ بين اذني القاتول فضرح عليهم مثل الغول وصاركان ماكان عطف على الفارس فطعنه ورماة واخرج كلاة ومال على ثان وثالث و رابع اعلمهم الحياة فعنل ذلك هابته العبيد فصاح عليهم يا اولاد الزواني سوقوا المال والخيول والاخضبت ص دما تُكم سناني فساقوا المالوا خذوا في الانطلاق فانصدر اليه صباح واعلن بالصياح وزادت به الافراح واذا بغبار طلمع وطار حتى سل الا قطار و بأن من تحته مائة فارس مثل الليوث العوابس فهرب صباح وطلع على اعلى الرابية و ترك البطاح و صار يتفرج على الكفاح وقال ما انا فارس الله في اللعب والمزاح ثم ان المائة فارس احاطوا بكان ماكان وداروابه من كل جانب ومكان فتقلم اليه فارس منهم وقال له اي اين تمضى بهذا المال فقال له كان ما كان آخلة وافرهب به واحرمك منه فدونك والقتال واعلم ان من دونه اسداروع وبطل سميدع وسيف اينما مال قطع فلما

سمع الفارس ذلك الكلام نظر اليه فوجلة فارسا كالاسل الضرغام الا أن وجهه كالقهر الطالع ليلة أربعة عشر والشجاعة تلوح بين عينيه وكان ذلك الفارس هوا لهقدم على الهائة فارس واسمه كهرداش فلما راى الى كان ماكان مع كمال فروسيته بديع المحا سن يشبه حسنه حسن معشوقة له يقال لها فاتن وكانت من اجمل النساء وجهاقل اعطاها الله من الحسن والجمال وكوم الخصال ومن كل معنى لطيف ما يعجز عن و صفه اللسان و يشغل قلب كل انسان و كانت فرسان القوم تخشى سطوتها و ابطال ذاك القطر تغاف من هيبتها وحلفت انها لا تتزوج ولا تهلك نفسها الآ من يقهرها وكان كهر داش من جملة خطابها نقالت لا بيها ما يقربني الأمن يقهرني في الميدان و موقف الحرب و الطعان فلما بلغ كهر داش هذا القول اختشى أن يقاتل جاربة وخاف من العار فقال له بعض خواصه انت كامل الخصال في الحسن و الجمال فلو قاتلتها و كانت اقوی منک فانک تغلبها لانها اذارات حسنک و جمالک تنهرم قدامك حتى تملكها لان النساء لهن غوض في الرجال ولا يخفى عنك هله الا حوال فابي كهر داش و امتنع من قتا لها واستمر على امتناعه من القتال الي ان جرت له مع كان ماكان هله الا فعال فظن انه محبوبته فاتن فهاب وقل عشقته لها سهعت بحسنه وشجاعته فتقدم الى كان ما كان و قال و يلك يا فاتن قد اثبتني لتريني شجا عتک فانزلي عن جوادك حتى اتحدث معک فانى قل سقت هله الاموال وخنت الرفيق و قطعت الطريق على الفرسان و الابطال كل هذا لحسنك و جمالك الذي ما له مثيل وتز وجيني حتى تخل مك بنات الملوك وتصيرى ملكة هذه الا تطار فلما سمع

كان ما كان هذا الكلام صارت نيران غيظه في اضطرام و تأدى و يلك يا كلب الا عجام دع عنك فاتناً وما به تو تاب و تقدم الى الطعن و الضراب فعن تريب تبقى على النراب ثم انه جال وصال ومل واستطال فلما نظرة كهرداش علم انه فارس همام و بطل ضرغام و تبين له خطأ ظنه حيث لاح له عذار اخضر فوق خدة كأس نبت خلال ورد احمر فهاب من كرّته و قال للذين معه و يلكم ليحمل واحد منكم عليه و يظهر له السيف البتار و الرمع الخطار و اعلموا ان قتال الجماعة للواحد عارو لوكان فارسا شجاعا و قرما مناعا فعند ذلك حمل عليه فارس ضيغم و تحته جراد ادهم بتحجيل وغرة فعند ذلك حمل عليه فارس ضيغم و تحته جراد ادهم بتحجيل وغرة فال فيه الشرهم يحير العقل و الناظر كانه الا بجر الذي كان لعنتر كها

جَزْلاً نَ يَخْلِطُ أَرْ ضَهُ بِسَمَا لَهِ وَ اقْنَصَّ مِنْهُ فَخَاضَ فِي آحْشَائِهِ قَلْجَاء كَالْمُهُرُ اللَّهِ نَزِلُ الْوَعَيٰ وَلَا الْوَعَيٰ وَكُلَّا لَهُمُ الصَّبَاعُ جَبِينَهُ

فحه ل على كان ماكان و ابتدار و تجا و لا فى الحرب برهة من الزمان و تضار باضربا يحيّر الا ف كار و يعشى الا بصار فسبقه كان ماكان بضربة بطل شجاع فقطت منه العمامة والمغفر و الى راسه وصلت فمال عن الجواد كانه البعير اذا انحدار ثم تقدم اليه الثاني و حه ل عليه وكذا الثالث و الرابع و الخامس فغعل بهم كالاول ثم حملت عليه البناقون و قد اشتد بهم القلق و زادت بهم الحرق فماكان الا ساعة حتى التقطهم بعنان وحوف فلما نظر كهر داش الى هذه الفعال خاف من الار تحال و عرف الما عندة ثبات الجنان و اعتقد انه اوحد الابطال والفرسان ان عندة ثبات الجنان و اعتقد انه اوحد الابطال والفرسان

فقال لكان ما كان قد و هبت لك د مك ودم اصحابي فغل من المال ما شمت و اذهب الى حال سبيلك فقل رحمتك لحسن ثباتك والعيوة اولى بك نقال له كان ما كان لا عدمت مروة الكرام و لكن اترك عنك هذا الكلام و فزينفسك ولا تخش الملام ولا تطمع نفسك في رد الغنيمة و اسلك لنجاة نفسك طريقة مستقيمة فعنل ذلك اشتل بكهرداش الغضب و حصل عملة ما يوجب العطب فقال لكان ما كان ويلك لو عرفت من انا ما نطقت بهسدا الكلام في حومة الزحام فاسأل عني فافا الاسل البطاش المعروف بكهر داش الذي نهب الملوك الكبار و قطع الطريق على جميع السفار واخل اموال التجار وهذا العصان الذي تحتك طلبتي واريدان تعرفني كيف وصلت اليه حتى استوليت عليه نقال اعلم ان هذا الجواد كان سائرا الى عمي الملك سا سان وقائدته عجوز كبيرة و معها عشرة عبيد يخدمونها وانت تعديت عليها واخذته منها ولنا عندها ثار من جهة جدي الملك عمر بن النعمان و عمي الملك شركان نقال كهرداش و يلك و من ابوك لا ام لك فقال اعلم اني كان ما كان ابن ضوء المكان ابن عمر بن النعمان فلما سمع كهرداش هذا الخطاب قال لا يستنكر عليك الكمال و الجمع بين الفروسية و الجمال ثم قال له توجّه بأمان فان اباك كان صاحب فضل علينا و احسان فقال له كان ماكان انا والله ما او قرَّ ك يا مهان حتى اتهرك في حومة الميدان فاغتاظ البدوي ثم حمل كل منهما على صاحبه و تصابحا فسات لهما الخيل آذانها و رفعت اذنا بها ولم يزالا يصطل مان حتى ظن كل منهما ان السماء قل انشقت ثم بعل ذلك تقاتلا ككباش النطاح و اختلفت بينهما طعنات الرماح فحاوله كهر داش بطعنة فزاغ عنها كان ما كان ثم كو

علبه و طعنه في صدرة فاطلع السنان ص ظهرة و جمع الخيل و الاسلاب و صاح في العبيل دونكم والسوق الشديد فنزل عند ذلك صباح و جاء الى كان ما كان و قال له احسنت يا فارس الزمان اني دعموت لک و قل استجاب ربي دعائي ثم ان صباحا قطع راس كهرداش فضحك كان ما كان و قال له ويلك يا صباح كنت اظن انك فارس الحرب والكفاح فقال له لا تنس عبد ك من هذه الغنيمة لعلي اصل بسببها الى زواج بنت عمي نجمة نقال له لابل لك فيها من نصيب ولكن كن محافظا على الغنيمة والعبيد ثم ان كان ما كان سار متوجها الى الديار ولم يزل سائرا بالليل والنهار حتى اشرف على ملينة بغداد و علمت به جميع الاجناد و روًا ما معه من الغنيمة والاموال و راس كهرداش على رمح صباح وعرف التجار راس كهرداش ففرحوا و قالوا لقل اراح الله الخلق منه لانه كان قاطع الطريق وتعجبوا من قتله ودعوا لقاتله واتت اهل بغداد اليكان ماكان يسألون بماجرى له من الاخبار فاخبرهم بماجري فهابته جميع الرجال وخافته الفرسان والابطال و ساق ما معه الى ان اوصله تعت القصر وركز الرمع الذي عليه راس كهرداش الى باب القصر و وهب للناس و اعطاهم الخيل والجمال فاحبه اهل بغداد و مالت اليه القلوب ثم اقبل على صباح و انزله في بعض الا ما كن النساح و اعطاة شيأً من الغنيمة ثم دخل على امه و اخبرها بما جرى له في سفرة وقل وصل الى الملك خبرة فقام من مجلسه و اختلى بخواصه وقال لهم اعلموا انبي اريدان ابوح لكم بسري و ابدي لكم مكنون امري اعلموا ان كان ما كان هو الذي يكون سببا لانقلاعنا من هذه الاوطان لانه قتل كهرداش مع انه له قباؤل من الاكراد والاتراك وامرنا معه آيل الى الهلاك و اكثر جيشنا من

اقاربه وتدعلمتم بما فعل الوزير دندان فانه جعل معروفي بعدالاحسان و خانني في الايمان و بلغني انه جمع عساكر البلدان و تصل ان يسلطن كان ما كان لان السلطنة كانت لابيه وجارة ولا شك انه قاتلي بلامالة فلما سمع خواص مملكته منه هذا الكلام قاوا له ايها الهلك انه اقل من ذلك واولا اننا علمنا بانه تربيتك لم يقبل عليه منا احل و اعلم اننا بین یدیک ان شئت قتله فنلناه و ان شئت بعدة ابعدناء فلما سمع كلامهم قال أن قتله هو الصواب ولكن لابد من اخذالميثاق فتحالفوا على انهم لا بد ان يقتلوا كان ما كان فاذا اتى الوزير دندان سمع بقتله تضعف قوته عما هو عازم عليه فلما اعطوا العهل والميثاق على ذلك اكرمهم غاية الاكرام ثم دخل بيته وقل تفرق عنه الرأساء و امتنعت العساكر من الركوب والنزول حتى يبصروا ما يكون لانهم رأوا غالب العسكر معالوزير دندان ثم ان ذلك الخبر وصل الى قضى فكان فعصل عندها غم رائل و ارسلت الى العجوز التي عادتها ان تاتيها من عند ابن عمها بالاخبار فلما حضرت عندها امرتها أن تذهب اليه و تخبره بالخبر فلما وصلت اليه العجوز سلمت عليه ففرح بها و اخبرته بالخبر فلها سمع ذلك قال بلغي بنت عمي سلامي و قواي لها ان الارض لله عز وجل يو رثها من يشاء من عبادة وما احسن قول القائل

الملك لله من يظفر بنيل منى يردده بهراً و تضمن نفسه الدركا لَوْكَانَ لِيْ أَوْلِغَيْرِي قَدْرُ أَنْهِلَةً مِنَ الْبَسِيطَةِ كَانَ الْآمْرُ مُشْتَرَكًا

فرجعت العجوزالي بنت عمه و اخبرتها بما قاله و اعلمتها بان كان ماكان اقام في المدينة ثم ان الملك سان سان صار يفتظـر خروجه

من بغداد ليرسل و راءه من يقتله فاتفق انه خرج الى الصيد والقنص و خرج صباح معه لانه كان لا يفارقه ليلا ولا نهارا فاصطاد عشر غزالات وفيهن غزالة كعلاء العيون صارت تتلفت يمينا وشمالا فاطلقها نقال له صباح لاي شي اطلقت هذه الغزالة فضيك كان ماكان واطلق الباقي و قال له أن ص المروة اطلاق الغزالات التي لها أولا د وما تتلفت تلك الغزالة الله لان لمها اولادا فاطلقتها و اطلقت الباقي في كرامتها فقال له صباح اطلقني حتى اروح الى اهلي فضحك وضربه بعقب الرمي على قلبه فوقع على الارض يلتوي كالشعبان فبينما هما كذلك و اذا بغبرة ثائرة و خيل تركض و بان من تعتها فرسان و شجعان و سبب ذلك ان الملك سا سان اخبره جماعة ان كان ماكان خرج الى انصيل والقنص فارسل اميرا من الله يلم يقال له جامع و معه عشرون فارسا و دفع لهم المال ثم امرهم ان يقتلوا كان ما كان فلما قربوا منه حملوا عليه وحمل عليهم فقتلهم عن آخرهم و اذا بالملك سا سان ركب وسار ولحق بالعسكر فوجلهم مقتولين فتعجب و رجع و اذباها ليها تبضوا عليه وشد وا وثاقه ثم ان كان ما كان توجه بعد ذلك من ذلك المكان و توجه معه صباح البدوي فبينها هو سائر اذراًى في طريقه شابا على باب دار فالتي كان ماكان عليه السلام فرد الشاب عليه السلام ثم دخل الدار و خرج و معه قصعتان احديهما فيها لبن والثانية فيها ثريد والسمن في جوانبها يموج و وضع القصعتين قدام كان ماكان و قال له تعضّل علينا بالا كل من زاد نا فامتنع كان ما كان من الا كل فقال له الشاب مالك ايها الانسان لا تاكل فقال له كان ماكان انه علي نذر فقال له الشاب وما سبب نذرك فقال له كان ماكان اعلم ان الملك سا سان

عصب ملكي ظلما و على وانا مع ان ذلك الملك كان لابي وجلي من قبلي فاستولى عليه قهدرا بعل موت ابي ولم يعتبرني لصغرسني فنذرت انني لا أكل لاحل زادا حتى اشفي فوادي من غريمي فقال له الشاب ابشر فقل و في الله نذرك و اعلم انه مسجون في مكان و اظمه ان يموت قريبا نقال له كان ماكان في الي بيت هو معتل فقال له في تلك القبة العالية فنظر كان ماكان الى قبة عالية وراى الناس في تلك القبة يدخلون و على سا سان يلطمون و هو يتجرع غصص المنون فقام كان ما كان و مشى حتى وصل الى تلك القبة و عاين ما فيها ثم عاد الى موضعه و تعل على الاكل و اكل ما تيسو و وضع ما بقي من اللحم في مزود، ثم جلس في مكانه ولم يزل جالسا الى ان اظلم الليل و نام الشاب الذي ضيفه ثم ذهب كان ماكان الى القبة التي فيها ساسان وكان حولها كلاب يحر سونها فوثب له كلب من الكلاب فرمى له قطعة لحم من الذي في مـزوده وما زال يرمي للكلاب لحما حتى وصل الى القبة وتوصل الى ان صار عندالملك سا سان و وضع يله على راسه فقال له بصوت عال من انت فقال انا كان ما كان الذي سعيت في قتله فاوقعك الله في سوء تدبيرك أمًا يكفيك اخل ملكي وملك ابي وجدي حتى تسعى في تتلي قطف سا سان الايمان الباطلة انه لم يسع في قتله و ان هذا الكلم غير صعيح فصفح عنه كان ماكان و قال له اتبعني فقال لا اقدر ان اخطو خطوة واحدة لضعف قوتي فقال كان ما كان اذا كان الامر كذلك نأخذ لنا فرسين ونركب انا وانت ونطلب البر ثم فعل كما قال و ركب هو و سا سان و سارا الى الصاح ثم صلوا الصبح وساروا ولم يزالوا كذلك حتى وصلوا الى بستان فيلسوا

فيه يتعل ثون ثم قام كان ما كان الى سا سان و قال له هل بقي في قلبك منى امر تكرهه قال سا سان لا والله ثم اتفقوا على انهم يرجعون الى بغداد فقال صباح البدوي انا اسبقكما لا بشو الناس فسبق يبشرالنساء والرجال فخرجت اليه الناس بالدفوف والمزامير و برزت تضى فكان وهي مثل البدر بهيالانوار في دياجي الاعتكاء نقابلها كان ماكان وحمت الارواح للارواح واشتاقت الاشباح للاشباح وام يبق لاهل العصر حديث الاني كل ماكان وشهل له الفرسان انه اشجع اهل الزمان و قالوا لا يصح ان يكون سلطان علينا الاكان ماكان و يعود اليه ملك جل، كما كان واما سا سان فانه دخل على نزهة الزمان نقات له اني ارف الناس ليس لهم حديث الا في كان ماكان و يصفونه باوصاف يعجز عنها اللسان فقال لها ليس الخبر كالعيان فاني رايته ولم الرفيه صفة من صفات الكمال وما كل ما يسمع يقال ولكن الناس يقلَّل بعضهم بعضا في مل حه وصحبته و اجرى الله على السنة الناس ملحه حتى مالت اليه قلوب اهل بغلاد والوزير دندان الغادر الفوان وقد جمع له عساكر من سائر البلدان ومن الذي يكون ما لك الاقطار ويرضى ان يكون تحت يد حاكم يتيم ماله مقدار نقالت له نزهة الرزمان وعلى ما ذاعولت فقال لها عولت على قتله ويرجع الوزير دندان خائبا في قصلة ويدخل تعت امري وطاعتي ولا يبقى له الآخدمتي فقالت له نزهة الزمان ان الغدر قبيح بالرجانب فكيف بالا قارب والصواب ان تزوجه ابنتك قضى فكان وتسمع ما قيل فيما مضى من الزمان

وَكُنْتَ آحَقُّ مِنْهُ وَلُوْتُصَـَاعَلُ إِذَا رَفَعَ الرَّمَانُ عَلَيْكُ شَخْصًا يَنْ يِلْكُ إِنْ دُنُوتَ وَانْ تَمَاعَلْ ثَكُنْ مِمَّنْ عَنِ الْكُسْنَى تَقَاءَلْ وَلَكِنْ لَلْعُرُوسِ اللَّهُو سَاعَلْ

َ إِنْكُهُ حَتَّى رُتَبَيِّهِ تَجِدُهُ وَلَا تَقُلِ النَّنِ عَنْدَرِيْهِ فِيهِ فَيْهِ فَكُمْ فِي ٱلْخِلْرِ أَبْهَى مِنْ عَرُوسٍ

قلما سمع ساسان منها هل! الكلام وفهم الشعر والنظام قام مغضبا من عندها وقال لولا ان قتلک عاروثنـــار لعلـــون بالسيف راسك واخمدت انفاسك فقالت حيث غضبت مني فانا امزح معك ثم وثبت اليه وتبُّلت راسه ويديه وقالت له الصواب ما تراء وسوف اتد بر انا وانت في حيلة نقتله بها فلما سمع منها على الكلام فرح وقال لها عجّلي بالحيلة و فرّجي كربتي فلقل ضاق عليّ باب الحيل فقالت له سوف اتحيّل لك على اتلاف ١٩٠٩مه فقال لها بايّ شيع فقالت له بجاريتنا التي اسمها باكون فانها في المكر ذات فنون وكانت هذه الجارية من انحس العجائز وعدم الخبث في مذهبها غير جائز وكانت قد ربت كان ما كان و تضى فكان غيران كان ماكان يميل اليها كثيرا ومن فرط ميله اليها كان ينام تحت رجليها فلما سمع الملك سا سان من زوجته غذا الكلام قال ان غذا الراع عمو الصواب ثم احضر الجاربة باكون وحدَّثها بها جرى وامرها ان تسعى في قتله ووعدها بكل جميل فقالت له امرك مطـاع و لكن اريد يامولاي ان تعطيني خنجرا تدسقي بهاء الهلاك لاعبل لك باتلاقه فقال لها ساس مرحبابك ثم احضر لها خنجرا يكادان يسبق القضاء وكانت هذه الجارية تد سمعت الحكايات و الاشعمار وتحفظ النوادر والاخبار فاخذت الخنجر وخرجت من الدار مفكرة فيها يكون به اللامار واتت اي كان ماكان و هو قاعل ينتظر وعد السيدة

قضى فكان وكأن ني تذك الليلة تد لذكر بنت عمه قضى فكان فالتهبت من حبها في تلبه النيران فبينما هو كذلك واذا بالجارية باكون داخلة عليه وهي تقول أن اوان الوصال و مضت ايام الا نفصال فلما سمعت ذلك قال لها كيف حال قضى فكان فقالت له باكون اعلم انها مشتغلة بحبك فعنل ذلك قام كان ما كان اليها و خلع اثوابه عليها ووعدها بكل جميل نقالت له اعلم اني انام عنلك الليلة واحدثك بها سمعت من الكلام واسليك بحديث كل متيم اعرضة الغرام نقال لها كان ماكان حدثيني اعدايك يفرح به قلبي ويزول به كربي نقالت له باكون حبا وكوا مــة ثم جلست الى جانبه و ذلك الخنجر من داخل اثوا بها نقالت له اعلم ان اعذب ما سمعت اذني ان رجلا كان يعشق الملاح وصرف عليهن ماله حتى افتقر وصار لا يملك شياً فضاقت عليه اللنيا فصار يمشي في الاسواق ويفتش على شي على يقتات به فبينها هو ماش واذا بقطعة مسمار شكته في اصبعه فسال دمه فقعل ومسح اللهم وعصب اصبعه ثم قام وهو يصرخ حتى جاز على العمام ودخلها ثم قلع ثيابه فلما صار داخل الحمام وجدها نظيفة فجلس على الفسقية وما زال ينزح الماء على راســــ الى ان تعب وادرك شهز زاد الصبــاح فســكت 

#### فلما كانت الليلة الثالثة والاربعون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيل انه جلس على النسقية ومازال ينزح الماء على راسه الى ان تعب فغرج الى الحوض البارد فلم الحدا حدا فاختلى بنفسه وطلع قطعة حشيش وبلعها فساحت

ني صخه فانقلب على الرخام و خيــل له العشيش ان مهتارا كبيرا يكبسه وعبدين واتفان على راسه واحل معد الطاسة والأخر معه آلة الحمام وما يحتاج اليه البلان فلماراى ذلك قال في نفسه كان هو الاء غلطوا في او من طائفتنا الحشاشين ثم انه مل رجليه فتخيل له ان البلان قال له يا سيلى قد ا زف الوقت على طلو عك واليوم نوبتك نضحك وقال في نفسه ما شاء الله يا حشيش ثم قعل وهو ساكت فقام البلان و اخل بيد، وادار على و سطمه ميزرا من الحرير الا سود ومشى العبدان وراءة بالطا سات والحواثم ولم يزالوا به حتى ادخلوة الخلوة واطلقوا فيها البخور فوجدها ملأنة من سائر الفواكه والمشموم وشقواله بطيخة واجلسوه على كرسي من الا بنوس ووقف البـلان يغسله والعبدان يصبـان الهاء ثم دلكوة دلكا جيدا وقالوا له يا مولا نا الصاحب نعيم دائم ثم خرجوا وردوا عليه الباب فلما تخيل ذلك تام ورفع الميزر من و سطه و صار يضيك الى ان غشي عليه و استمر ساعة يضيك ثم قال ني نفسه ما بالهم يخاطب ونني خطاب الوزير ويقولون يامولانا الصاحب ولعل الامر التبس عليهم في هذاه الساعة و بعل ذلك يعمر فونني ويقولون هذا زليط ويشبعون صكا في رقبتي ثم الله استحمى وفتح الباب فتخيل ان مهلوكا صغيرا وطواشيا قل دخلا عليه فالمملوك معه بقجة ففتحها واخرج منها ثلث فوط من الحرير فر مى الاولى على راسه والاخرى على اكتافه وحزمه بالثالثة وقدم له الطواشي قبقا با فلبسه واقبلت عليه مها ليك وطواشية و صاروا يسندونه وكل ذلك حصل وهو يضحك الئ ان خرج وطلع الليوان فوجل فرشا عظيما لايصل الاللملوك وتبادرت اليه

الغلمان واجلسوا علي المرتبة وعاروا يكبسونه حتى غلب عليه النوم فلها نام راى في حضنه صبية فبا سها ووضعها بين فخذيه وجلس منها مجلس الرجل من الموائة وقبض فركرة بيدة وسحبها عندة وعصرها تحته واقدا بواحد يقول له انتبه يا زليط قد جاء الظهر وانت ناقم فنتح عينه فوجل روحه على الحوض البارد وحوله جماعة يضحكون عليه واير؛ قائم والفوطة العات من وسطه وتبين له ان كل هذه اضغاث احلام وتخيلات حشيش فاغتم ونظر الى الله عنهه و قال كنت اصبر حتى احطه فقال له الناس اما تستحي ياحشاش و انت نائم و فكرك قائم و صكوة حتى احمر قفاة و هو جيعان و قل ذاق طعم السعادة وهو في المنام فلما سمع كان ماكان من الجاربة هذا الكلام ضيك حتى استلقى على قفاة وقال لباكون يا دادتي ان هذا حديث عجيب فاني ماسمعت مثل هذا الحكاية فهل عندك غيرها فقالت له نعم ثم ان الجارية باكون لم تزل تعدث كان ماكان بمخارف حكايات و نوا در مضحكات حتى غلب عليه النوم و لم تزل تلك الجارية جالسة عنل راسه حتى مضى غالب الليل فقالت في نفسها هذا وتت انتهاز الفرصة ثم نهضت وسلَّت الخنجر وو ثبث على كان ما كان و ارادت ذ بيه و اذا بام كان ماكان دخلت عليهما فلما راتها باكون قامت لها و استقبلتها ثم لحقها الخوف فصارت تنتفض كانها اخذتها العمى فلما راتها ام كان ماكان تعجبت ونبهت وللها ص النوم فلما استيقظ وجلااه جالسة فوق را ســـه وكان السبب في حياته مجيمها وسبب مجيئ امه اليه ان قضى فكان سمعت الحديث والاتفلى على تتله نقالت لامه يا زوجة عمى الحقي ولدك قبل ان تقتله العاهرة ياكون و اخبرتها بما جرى من اوله الي أخرة

فخرجت وهي لاتعقل ولاتنتظر شياء حتى دخلت في الساعة التي نام فيها وهمت باكون عليه تريد ذاعه فلما استيقظه قال لامه لقل جمت يا امي في وقت طيب و داد تي باكرن حاضرة عندى في تلك الليلة ثم انه التفت الى باكون وقال لها بعماتي عليك هلل تعرفين حكاية احسن من الحكايات التي حد ثنني بها فقالت له الجارية واین ماحد ثتک به سابقا مها احدثک به الّدن فانه اعذب ولکن احكيم لك في غير هذا الوقت ثم قامت باكون وهي لا تصلق بالنجاة فقال لها مع السلامة ولمحت بمكرها أن أمه عندها خبر بها حصل فذ هبت الى حالها فعند ذلك قالت له والدته يا ولدي هذه ليلة مباركة حيث نجاك الله تعالى من هذه الملعونة فقال لها وكيف ذلك فاخبرته بالاصرص اوله الى آخرة نقال لها يا والدتي ان الحي ما له قاتل و ان قتل لايموت و لكن الاحوط لما انسا نرحل من عند هو لاء الاعداء والله يفعل ما يربد فلها اصبح الصباح خرج كان ماكان من الهدينة واجتمع بالوزير دندان و بعدل خروجه حملت امور بین الهلک ساسان و نزهدة الزمان او جبت خروج نزهـة الزمـان ايضا من المـدينة فاجتمعت بهم واجتمع عليهم حميع اراب دواته الملك ساسان الماين يميلون اليهم فجلسوا يدبرون الحيلة فاجمع رأيهم على غزو ملك الروم و اخذالثار ثم توجهوا الى غزو الروم و وتعوا في اسر الملك رومزان ملكالروم بعد امور يطول شرحها كما يظهر من السياق فلما اصبح الصباح امرالملك رومزان ان يحضركان ماكان والوزير دندان و جماءتهما فعضروا بين يديه و اجلسهم بجانبه و امو بلحضار الموائل فاحضرت فاكلوا وشربوا واطمأنوا بعل الاايتنوا

197 مكايدخروج كلى ماكان واجتماعه سع الوزير دندان واسر شم عند الملك رومزان بالسوت لما امر باخضارهم و قالوا لمعضهم انه ما ارسل الينا الله لانه يويد تتلنا و بعد ان اطمانوا قال لهم الملك اني رابت منا ما و قصصته على الرهبان فقالوا ما يفسره لك الاالوزير دندان فقال له الوزير خيرا رأيت يا ملك الزمان فقال له ايها الوزبر رأبت اني ني حفرة على صفة بعر اسود وكان اقواما يعذبونني فاردت القيام فلما نصفت وقعت على اقدامي و ما قدرت على الخروج من تلك العفرة ثم التفت فرأيت فيها منطقة من ذهب فملدت يلي لأخذها فلما زعتها منالارض رأيتها منطقتين فشددت وسطي بهما فاذا هما قد صارتا منطقة و احدة و هذا ايها الوزير منامي والذي رابته في الديل احلامي فقال له الوزير دندان اعلم يا مولانا السلطان ان روباک تدل علی ان لک اخا او ابن اخ اوابن عم اواحدا یکون من اللك من دمك ولحمك وعلى كل حال هومن العصب فلما سمع الملك هذا الكلام نظر الي كان ماكان ونزهة الزمان وقضى فكان والوزير دندان و من معهم من الاسارى و قال في نفسه اذا رميت رقاب هؤالاء انقطعت قلوب عسكرهم بهلاك اصحابهم و رجعت الى بلادي عن قريب لئلا يخرج الملك من يدي ولما صمم على ذلك استدعى بالسياف و امر؛ ان يضرب رقبة كان ماكان من وقته و ساعته و اذا بداية الملك قدا قبلت في تلك الساعة فقالت له ايها الملك السعيل على ماذا عولت نقال لها عولت على قتل هو ولاء الاسارى الذين ني قبضتي وبعل ذلك ارمي رؤسهم الي اصحابهم ثم احمل انا واصحابي عليهم جملة واحدة فنقتل الذي نقتله ونهزم الباتي وتكون هذه وتعة الانفصال و ارجع الى بلادي عن قريب قبل ان يحدث بعل الامور امور في مهلكتي فعنل ما سمعت منه دايته هذا الكلام انبلت

# حكاية تعارف الملك رومزان لنزهة الزمان وكان ماكان ١٩٧٧ والوزيردندان بسبب دايته مرجانة

عليه و قالت له بلسان الافرنج كيف يطيب عليك ان تقتل ابن اخيك و اختك و ابنة اختك فلها سمع الهلك من دايته هذا الكلام اغتاظ غيظا شديدا و قال لها يا ملعـونة الم تعلمي ان امي قل قتلت وان ابي قدمات مسموما و اعطيتني خرزة و قلت لي ان هذه الخرزة كانت لابيك فلم لاتصافيني في الحاديث فقالت له كل ما اخبرتك به صلى و لكن شاني و شانك عجيب و امري وامرك غريب فانني انا اسمي مرجانة و اسم امك ابريزة وكانت ذات حسن وجمال وشجاعتها تضرب بها الامثال واشتهرت بالشجاعة بين الابطال واما ابوك فانه الملك عمر بن النعمان صاحب بغداد و خراسان من غير شك ولاريب ولارجهم غيب وكان قدارسل ولن شركان الى بعض غزواته صعبة هذا الوزير دندان وكان منههم الذي قدكان وكان اخوك الملك شركان تقدم على الجيوش وانفرد وحدة عن عسكرة فوقع عنل امك الملكة ابريزة في قصرها ونزلنا واياها في خلوة للصراع فصادفنا ونيس على تلك الحالة فتصارع مع امك وغلبته لباهر حسنها وشجاعتها ثم استضافته امك ملة خمسة ايام في قصرها فبلغ ابوها ذلك الخبر من امه العجوز شواهي الملقبة بذات اللواهي و كانت امك قداسلمت على يد شركان الهيك فاخذها وتوجه بها الى مدينة بغداد سرّا وكنت انا وريحانة وعشرون جارية معهـــا وكنا قل اسلمنا كلنا على يد الملك شركان فلما دخلنا على ابيك الملك عمربن النعمان ورأي امك الملكة ابريزة وتع في قلبه صحبتها فلخل عليها ليلة واختلى بها فحملت بك وكان مع امك ثلث خرزات فاعطتهم لابيك فاعطى خرزة لابنته نزهة الزمان واعطى

الثانية لاخيك ضو المكان واعطى الثالثة لاخيك الملك شركان فاخذتها منه الملكة ابريزة وحفظتها لك فلما قربت ولادتها اشتاقت امك الى اهلها واطلعتني على سرها فاجتمعت بعبل اسود يقال له الغضبان واخبرته بالخبر سرا ورغبته في ان يسافر معنا فَاخَذُنا العبل وطلع بنا من المدينة وهرب بنا وكانت امك تدتربت ولادتها فلما دخلنا على او ائل بلادنا في مكان منقطع اخل امك الطلق بولادتك فعدث العبل نفسه بالخنا فاتى فلما قرب منها واودها عن الفاحشة فصرخت عليه صرخة عظيمة وانزعجت منه فمن عظم انزءاجها وضعتك حالا وكان في تلك الساعة قل طلع في البرص ناحية بلادنا غبار قل علا وطار حتى سل الاقطار فغشي العبل على نفسه الهلاك فضرب الهلكة ابريزة بسيفه فقتلها من شدة غيظه و ركب جوادة و توجه الى حال سبيله و بعل ماراح العبل انكشف الغبار عن جلك الملك حردوب ملك الروم فراى امك ابنته وهي في ذلك المكان تتيلة وعلى الارض جل يلة فصعب ذلك عليه وكبو لليه و سألنى عن سبب قتلها وعن سبب خر وجها خفية من بلاد ابيها فكيت له جميع ذلك من الاول الى الأخر وهذا هو سبب العداوة بين اهـل بلاد الروم وبين اهل بلاد بغداد فعند ذلك احتملنا امك وهي تتيلة ودفناها وقل احتملتك انا وربيتك وعلقت لك الخورة التي كانت مع الهلكة ابريزة ولهاكبوت وبلغت مبلغ الرجال لم يمكنني ان اخبوك العقيقة الامر لانني لو اخبرتك بذلك لثارت بينكم الحروب وقد امرني جلك بالكتمان ولاقدرة لي على مخالفة امرجلك الملك حردوب ملك الروم فهذا سبب كتمان الخبر عنك وعدم اعلامك بان اباك الملك عمر بن النعمان فلما

استقلّيت بالمملكة اخبرتك وما امكنني ان اعلمك الا في هذا الوقت يا ملك الزمان وقدكشفت لك السر والبرهان وهذا ماعندي من الخبر وانت برأيك اخبر وكان الاماري قل سمعوا من الجارية مرجانة داية الملك هذا الكلام جميعه فصاحت نزهة الزمان من وتنها وساعتها صيحة وقالت هذا الملك رومزان اخي من ابي عمربن النعمان وامه الملكة ابريزة بنت الملك حردوب ملك الروم واتا اعرف هذا الجارية مرجانة حق المعرفة فلما سمع الملك رومزان هذا اخذته الحدة وصار متحيوا ني امرة واحضر في وقته و ساعته نزهة الزمان بين يديه فلما رآها حن اللام لللام واستخبرها عن قصته فحكت له القصة فوافق كلامها كلام دايته مرجانة فصح عند الهلك انه من اهل العراق من غير شك ولا ارتياب و ان اباء الملك عمر بن النعمان نقام من تلك الساعة وحل كتاف اخته نزهة الزمان فقل مت اليه و قبلت يديه و دمعت عيناها فبكي الملك لبكائها و اخذته حنية الاخوة ومال قلبه الى ابن اخته السلطان كان ماكان و قام ناهضا على قدميه واخل السيف من يد السياف فايقي الاساري بالهلاك لما رأوا منه ذلك فامر باحضارهم بين يديه وفك و ثاقهم وقال للاايته مرجانة اشرحي حليثك الذي شرحته لي لهو ولاء الجماعة فقالت دايته مرجانة اعلم ايها الملك ان هذا الشيخ هـو الوزير دندان و هولي اكبرشا هد لانه يعرف حقيقة الامر ثم انها اقبلت عليهم من وقتها و ساعتها وعلى من حضرهم من ملوك الروم وملوك الا فرنج و حدثتهم بذلك الحديث والملكة نزهة الزمان والوزير دندان ومن معهما من الا سارئ يصل قرنها على ذلك وفي آخر العلايث لاحت من

الجاربة مرجانة التفانة فرأت الخرزة الفالفة بعينها رفيقة الخرزتين اللتين كانتا مع الملكة ابريزة في رقبة السلطان كان ماكان فعرفتها فصلحت صحة عظيمة دوى لها الفضاء وقالت للملك يأوللي اعلم انه قد زاد في تلك الساعة صدق يقيني لاس هذه الخرزة التي في رقبة هذا الاسير نظير الخرزة التي و ضعتهـــا في عنقك وهي رفيقتها وهذا الاسير هوابن اخيك وهو كان ماكان ثم ان الجارية مرجانة التفتت الي كان ماكان وقالت له ارني هذا الخوزة يا ملك الزمان فنزعها من عنقه و ناولها لتلك الجارية داية الملك رومزان فاخذتها منه ثم سألت نزهة الزمان عن الخرزة الثالثة فاعطتها لها فلما صارالخوزتان في يد الجاربة ناولتها للملك رومزان فظهوله الحق والبرهان وتعقق انه عم السلطان كان ماكان وان اباه الملك عصر بن النعمان نقام من وقته و ساعته الى الوزير دندان و عانقه ثم عانق الملك كان ماكان وعلا الصياح بكثرة الافراح و في تلك الساعة انتشرت البشائر ودقت الكاسات والطبول وزمرت الزمور وزادت الافراح وسمع عساكر العراق والشام ضجيج الروم بالافراح ما سبب هذا الصياح والسرور الذي في عسكر الافرنبج والروم واما عسكر العراق فانهم قل اقبلوا وعلى القتال عولوا وصاروا في الميلان ومقام الحرب و الطعان فالتفت الملك رومزان فرآى العساكر مقبلين وللعرب متهيئين فسأل عن سبب ذلك فاخبر وا بالخبر فامر قضى فكان ابنة اخيـه شركان ان تسير من وقتهـا وساعتهـا الى عسكر الشام والعراق وتعلمهم بحصول الاتفاق وان الملك رو صران ظهر انه عم السلطان كان ما كان فسارت قضي فكان بنفسها

حكاية رجوع الكل الى بغل ادوجلوس الهلك رومزان وكان ماكان على تخت بغل اد ٧٠١ و نَفْتُ عنهـا الشرور والاحزان حتى وصلت الى الملك الزبلكان وسلمت عليه و اعلمته بها جرى من الاتفاق وان الملك رومزان ظهر انه عمه ا وعم کان ماکان و حین انبلت علیه وجدته باکی العين خائفا على الامراء والاعيان فشرحت له القصة من او لها الى أخرها فزادت افراحهم وزالت اتراحهم وركب الهلك الزبلكان هو وجميع الاكابر والاعيان وسارت قدامهم الملكة تضي فكان حتى او صلتهم الى سوادق الملك رومزان فلما دخلوا عليه وجدوة جالسا مع ابن اخيه السلطان كان ماكان وقد استشارة هو والوزير دندان في امر الملك الزبلكان فاتفقوا على انهم يسلمون اليه مديتنة دمشق الشام و يتركونه ملكا عليها كهـا كان مثل العـادة وهم يلخلون الى العراق فجعلوا الملك الزبلكان عاملا على دمشق الشام ثم امروة بالتوجه اليها فتوجه بعساكرة اليها و مشوا معه ساعة لاجل الوداع وبعد فلك رجعوا الى مكانهم ثم نادوا في العسكر بالرحيل الى بلاد العراق و اجتمع العسكوان مع بعضهم ثم ان الملوك قالوا لبعضهم ما بقيت قلوبنا تستريح ولايشفي غيظنا الاباخذ الثأر وكشف العار بالا نتقام من العجوز شواهي الملقبة بذات اللواهي فعنل ذلك سار الملك رومزان مع خواصه و ارباب دولته وفرح السلطان كان ماكان بعمه الملك رومزان ودعا للجارية مرجانة حيث عرفتهم ببعضهم ثم ساروا ولم يزالو سائرين حتى وصلوا الى ارضهم فسمع بهم الحاجب الكبير ساسان فطلع و قبل یں الملک رومزان فخلع علیه ثم ان الملک رومزان جلس واجلس ابن اخيه السلطان كان ما كان الى جانبه فقال كان ماكان الى عمه الملك رومزان يا عم ما يصلح هذا الملك الالك فقال له معاذ الله

ان اعارضک في ملکک فعند ذلک اشار عليهما الوزير دندان ال يكون الاثنان في الملك سواء وكلواحد يحكم يوما فارتضيا بذلك وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهب

# فلماكانت الليلة الرابعة والاربعون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيد انهما اتفقا على ان كلواحد يكم يوما ثم اولموا الولائم و ذبحوا اللبائع وزادت بهم الافراح و اقاموا على ذلك مدة من الزمان كل ذلك والسلطان كان ما كان يقطع ليله مع بنت عمه قضى فكان و بعل تلك الملة بينماهم قاعلون فرحانون بهذا الامر واصلاح الشأن اذ ظهر لهم غبار تل علا وطار حتى سد الاقطار وقد اتى اليهم من التجار صارخ يستغيث وهو يصيح ويقول يا ملوك الزمان كيف اسلم في بلاد الكفر و أنهب في بلاد كم وهي بلاد العدل والامان فاتبسل عليه الهلك رومزان و سأله عن حاله نقال له انا تاجر من التجار ولي غائب عن الاوطان ملة مديدة من الزمان و استغربت في البلاد نعصو عشرين سنة من الاعسوام و ان معي كتابا من مدينة دمشق كان قل كتب لي المرحوم الهلك شركان و سبب ذلك اني كنت قدا هديت اليه جارية فلما قربت من تلك البلاد وكان معي مائة حمل من تعف الهنل واتيت بها الى بغداد التي هي حرمكم و محل امنكم وعد لكم فخرجت علينا عربان ومعهم اكراد مجتمعة من جميع البلاد فقتلوا رجالي و نهبوا اموالي و هذا شرح حالي ثم ان التاجر بكي بين يدي الملك رومزان و حوتل و اشتكى فرهمه الملك و رق اليـــه وكذلك رحمه ابس اخيه الهلك كان ماكان و حلفوا انهم يخرجون

اليهم فغرجوا اليهم في مائة فارس كل فارس منهم يعلُّ بين الرجال بالوف و ذلك التاجر سار امامهم يدلهم على الطويق ولم يزالوا سائرين ذلك النهار وطول الليل الى السحر حتى اشرفوا على واد غزير الانهار كثير الاشجار فوجدوا القوم قد تفرقوا في ذلك الوادي و قسموا بينهم احمال ذلك التاجر و بقي البعض فاطبق عليهم المائة فارس واحاطوا بهم من كل مكان وصاح عليهم الملك رومزان هو و ابن اخيه كان ما كان فها كان غير ساعة حتي اسر وا الجميع وكانوا نحو ثلْمُائة فارس مجتمعين من اوباش العربان فلما اسروهم اخذوا ما معهم من مال التاجر وشدوا وثاتهم وطلعوا بهم الى مدينة بغداد فعند ذلك جلس الملك رومزان هو وابن اخيه الملك كان ماكان على تخت و احل مع بعضهما ثم عرضوا الجميع بين ايديهما وسألاهم عن حالهم وعن كبارهم فقالوا ما لنا كبارغير ثلْنة اشخاص وهم الذين جمعونا من سائر النواحي والاقطار فقالا لهم ميزوهم لنا باعيانهم فميزوهم لهما فامرا بالقبض عليهم واطلاق بقية اصحابهم بعد اخل جميع ما معهم من الاموال وتسليمه للتاجر فتفقل التاجر قماشه وما له فوجدة قل هلك ربعه فوعلوة انهم يعوضون له جميع ماضاع منه فعنل ذلك اخرج التاجر كتابين احدهما بغط شركان والأخر بغط نزهة الزمان وتدكان هذا التاجر اشترى نزهة الزمان من البدوي وهي بكر وقدمها لاخيها شركان وجرى بينها وبين اخيها ماجرى ثم ان الملككان ماكان نزهة الزمان فلخل عليها بذلك الكتاب الثاني الذي كانت كتبته للتاجر الذي ضاع منها المال واخبرها كان ما كان بقصة التاجر من اولها الي أخرها فعرفته نزهةالزمان وعرفت خطها واخرجت للتاجر الضيافات ووصت

عليه اخاها الهلك رومزان وابن اخيها الهلك كان ماكان فامر له باموال و عبيل و غلمان من اجل خدمته و ارسلت اليه نزهدالزمان ماثة الف درهم من المال وخمسين حملا من البضائع و قدا تعفته بهدايا و ارسلت اليه تطلبه فلها حضر طلعت له و سلمت عليه و اعلمته انها بنت الملك عمر بن النعمان و ان اخاها الملك رومزان و ان ابن اخيها الملك كان ماكان ففرخ التاجر بذلك فرحا شديدا وهناها بسلامتها واجتماعها باخيها وقبل يديها وشكرها على فعلها و قال لها والله ما ضاع الجهيل معك ثم دخلت الى خدرها واقام التاجر عندهم ثلثة ايام ثم و دعهم و رحل الى بلادالشام و بعل ذلك احضر الهلوك الثلتة اشفاص اللصوص الذين كانوا رؤساء قطاع الطريق و سألوهم عن حالهم فتقلم واحل منهم و قال اعلموا اني رجل بدوي انف فيالطريق لاخطف الصغار والبنات الابكار و ابيعهم للتجار و دمت على ذلك مدة من الزمان الى هذ؛ الايام واغراني الشيطان فاتفقت مع هذين الشقيين على جمع الاوباش من الاعراب والبلدان لاجل نهب الاموال وقطع الطريق على التجار فقالوا له احك لنا على اعجب ما رأيت في خطفك الصغار والبنات فقال لهم اعجب ما جرى لي يا ملوك الزمان انني من ملة اثنتين و عشرين سنة خطفت بنتا من بنات بيت المقلس ذات يوم من الا يام وكانت تلك البنت ذات حسن وجمال غير انها كانت خدامة وعليها اثواب خلقة وعلى رأسها قطعة عباءة فرأيتها قل خرجت من الخان فخطفتها بحيلة في تلك الساعة وحملتها على جمل وسبقت بها وكان في املي انني اذهب بها الى اهلي في البرية واجعلها عندي ترعى الجمال وتجمع البعر من الوادي

حكاية حماد البلو عمع عبادبي تعلبة تدام الملك رومزان وكان ما كان ٥٠٧ فبكت بكاء شديدا فد نوت منهما وضربتها ضربا وجيعا واخذتهما وسرت بها الى مدينة دمشق فرآها معي تاجر فتعير عقله لمارآها واعجبته فصاحتها واراد اشتراؤها مني ولم يزل يزيدني في ثمنها حتى بعتهاله بمائة الف درهم فعنل ما اعطيتهاله رأيت منها فصاحة عظيمة وبلغني ان التاجر كساهاكسوة مليحة وقدمها الى الملك صاحب دمشق فاعطاه قدر المبلغ الذي دفعه الي مرتين وهذا يا ملوك الزمان اعجب ماجري لي ولعمري ان ذلك الثمن قليل في تلك البنت فلما سمع الملوك هذا الحكاية تعجبوا ولما سمعت نزهة الزمان من البدوي ماحكاة صار الضياء في وجهها ظلاما وصاحت وقالت لاخيها رومزان ان هذا البدوي الذي كان خطفني من بيت المقلس بعينه من غير شك ثم ان نزهة الزمان حكت لهم جميع ماجرى لها معه في غربتها من الشدائد و الضرب و الجـوع و اللهل و الهوان ثم قالت لهم اللهن حل لي قتله ثم جذبت السيف وقامت الى البدوي لتقتله واذا هو صاح وقال ياملوك الزمان لاتد عوها تقتلني حتى احكي لكم ماجري لي من العجادُب فقال لها ابن اخيها كان ما كان يا عمتي د عيه يحكي لنا حكاية و بعد ذلك فافعلي ماتريدين فرجعت عنه فقال له الملوك الآن احك لنا حكايسة فقال يا ملوك الزمان ان حكيت لكم حكاية عجيبة تعفوا عني قالوا نعم فابتدأ البدوي يحدثهم باعجب ماوقع له وقال اعلموا اني من ملة يسيرة ارقت ليلة ارقا شديدا وما صدقت ان الصباح يصبح فلما اصبح الصباح قمت من وقتي وساعتي وتقلّلت بسيفي وركبت جوادي واعتقلت رمعي وخرجت اربد الصيك والقنص فواجهني حماعة في الطريق فسألوني عن قصدي فاخبر تهم به فقالوا

٧٠٩ حكاية حماد البدوي مع عبادين ثعلبة قدام الملك رومزان وكان ماكان ونين رنقاؤك فنزلنا كلنامع بعضنا فبينها نحن ساثرون و اذا بنعامة ظهرت لنا فقصدنا ها ففرت من بين ايدينا وهي فاتحة اجنعتها ولم تزل شاردة ونحن خلفها الى الظهر حتى رمدنا في برية لانبات فيها ولاماء ولم نسمع نيها غيرصفيرالحيات وزعيق الجان وصريخ الغيلان فلما وصلنا الى ذلك المكان غابت عنا فلم ندر أفى السماء طارت ام في الارض غارت فرددنا رؤس العيل واردنا الرواح ثم رأينا ان الرجوع في هذا الوقت الشديد الحر لاخير فيه ولا اصلاح وقد اشتد علينا الحر وعطشنا عطشا شديدا ووقفت خيولنا فايقنا بالموت فبينما نعن كذلك اذ نظرنا من بعيد مرجا افير فيه غزلان تمرح وهناك خيمة مضروبة وني جانب الخيمة حصان مربوط وسنان يلمع على رمح مركوز فانتعشت نفوسنا من بعد الياس ورد د نا رؤس خيلنا نحوتلك الخيمة نطلب ذلك المرج والماء وتوجه اليه جميع اصحابي واناني اولهم ولم نزل سائرين حتى وصلنا الى ذلك المرج فوتفنا على عين وشربنا وسقينا خيولنا فاخذتني حمية الجاهلية وقصدت باب ذلك الخباء فرأيت فيه شابا لانبات بعارضيه وهوكانه هلال وعن يمينه جارية هيفاء كأنها تضيب بان فلما نظرت اليها و قعت صحبتها في قلبي فسلمت على ذلك الشاب فرد علي السلام فقلت يا اخا العرب اخبرني من انت وما تكون لك تلك الجارية التي عندك فاطرق الشاب رأسه الى الارض ساعة ثم رفع رأسه وقال اخبرني من انت وما الخيل التي معك فقلت انا حماد بن الفزاري الفارسي الموصوف الذى اعل بين العرب الخمس مائة فارس ونعن خرجنا من معلنا نريد الصيد و القنص فادركنا العطش فقصدت انا باب تلك الخيمة لعلي اجل عندكم شربة ماء فلما سمع مني ذلك الكلام

حكاية حمادالبل وي مع عباد بن تعلبة قل الملك رومزان وكان ماكان ٧٠٧ التفت الى الجارية المليحة وقال اقتي الى هذا الرجل بالماء و ماحضر من الطعام فقامت الجارية تسحب اذيا لها و الحجول الذهب تشخشخ في رجليها و هي تتعثر في شعرها وغابت قليلا ثم اقبلت وفي يلها اليمنى اناء من فضة مملوً ماء باردا و في يلها اليسرى قدح ملان تموا و لبنا و ماحضو من لحوم الوحوش فها المستطعت ان آخذ من الجارية طعاما و لاشرابا من شدة محبتي لها فتمثلت بهذين البيتين و قل

كُأْنَ ٱلْخِضَابُ عَلَىٰ كُفِهَا غُرَابٌ عَلَى تُلْجَةٍ وَاتَفُ تُرَى الشَّمْسَ وَالْبَدَرَمِنْ وَجُهِهَا قَرِيْبَيْنِ خَانٍ وَ ذَاخَانُفُ

ثم قلت للشاب بعدان اكلت وشربت يا و جه العرب اعلم اني او تفتك على حقيقة خبري و اريدان تخبرني بحالك و توتفني على حقيقة خبرك نقال الشاب اما هذه الجارية فهي اختي فقلت اريدان تزوجني بها طوعا والا اقتلك و أخذها غصبا فعند ذلك اطرق الشاب رأسه الى الارض ساعة ثم رفع بصرة الي وقال لي لقد صدقت في دعواك انك فارس معروف و بطل موصوف و انك اسد البيداء ولكن ان هجمتم علي غدرا و قتلته وني قهرا واخذتم اختي فان هذا يكون عارا عليكم وان كنتم على ما ذكرتم من انكم فرسان تعدون من الابطال ولا تبالون بالحرب و النزال فامهلوني قليلا حتى البس آلة حربي واتقلل بسيفي واعتقل رمحي واركب فرسي واصير انا واياكم في ميدان الحرب فان ظفرت بكم اقتلكم فرسي عن آخركم وان ظفرتم بي وقتلتموني فهذه الجارية اختي لكم فرسان عن آخركم وان ظفرتم بي وقتلتموني فهذه الجارية اختي لكم فلما سمعت منه هذه الكلم قلت له ان هذا هوالا نصاف و ما عندنا فلما سمعت منه هذه الكلام قلت له ان هذا هوالا نصاف و ما عندنا

لَعَلَّ اللهَ الْعَرْشِ يُو هِقُهُمْ رُعْبَا وَلاَ شَيْءَ مِنْ قِبَلِ الْقِتَالِ وَلاَذَنْبَا وَالشَّحُهُمُ مِنْ حَلَّ الْمَشَارِقَ وَالْغَرْ بَا فَانْتَ اَحْوها وَهي تَلْعُولُكَ الرَّبَا وَتَأْخُذُنْ فِي قَهُرا وَ تَأْسُرُنِي غَصْباً اذَا لَمْ تَكُن فِيها وَإِنْ مَلاً فَ خَصْباً وَالسُّكُنُ لَهُ اللهِ الْقِيمِ الْقَرِقُ التَّرْبَ التَّرْبَ

إِذَا مَاالْتَقَيْنَا حِينَ الشَّعُنَهُمْ ضَرَبًا

تِفِي وَانظِري مِنِي وَتُوعَ عَجَائِبٍ

## حكاية البدوي مع عباد بن ثعلبة تدام الملك رومزان وكان ماكان ٧٠٩

وَ الشَّجْعَهُمْ قَلْمُسَاوَاتُمِتُهُمْ لَبُا وَاتَّمِتُهُمْ لَبُا وَاتَّمِتُهُمْ لَبُا وَاتَّمِتُهُمْ لَبُا تَبِيلُ وَلَيْتَ الطَّيْرِ تَنْهَبُنِي نَهْبَا أُنَاتِلُ عَنْكِ مَا السَّعَطُعْتُ تَكُرُّمًا وَفَلَا حَلَيْثُ بَعْلَانًا يَمْلاً الْكُتْبَا

و أن بوز الليث المقلم فيهم ساسقيه مني ضربة تعليية وَإِنْ أَمْ أُقًا تِلْ عَنْكِ إِخْتِي فَلَيْتَنِي

نلما فرغ من شعرة قال يا اختي اسمعيما اقوله لک و ما اوصيک به نقالت له سمعا و طاعة نقال لها ان هلكت فلا تمكّني احدا من نفسك فعنل ذلك لطهت على وجهها وقالت معـاد الله يا اخي ان اراک صریعا و امكن الا عداء مني فعند ذلك ملّ الغلام يده اليها وكشف برقعها عن وجهها فلاحت لنا صورتها كالشهس من تحت الغمام فقبلها بين عينيها وودعها وبعد ذلك التفت الينا وقال لنا يافرسان هل انتم ضيفان او تريدون الضرب و الطعان فان كنتم فيفانا فابشروا بالقري وان كنتم تريدون القمر الزاهر فليبر زلي منكم فارس بعد فارس في هذا الميدان ومقام العرب والطعان فعند ذلك برزاليه فارس شجاع فقال له الشاب ما اسمك وما اسم ابيك فاني حالف اني ما اقتل من اسمه موافق لاسمي واسم ابيه موافق لاسم ابي فان كنت بهذا الوصف فقل سلمت اليك الجارية فقال له الفارس اسمي بلال فاجابه الشاب بقــــوله

وَجِئْتُ بِالزُّوْرِ وَ بِالْمُعَلِيلِ أَنَّا مُجَّنَّكِلُ الْأَبْطَالِ فِي الْمَجَّالِ فَأُصِبرُ لِطُعْلِ مُرْجِفِ الْجِبدَالِ

كُذَّبْتَ فِي قُولُكُ مِنْ بِلِلَّهِ ان كُنتَ شَهُمًّا فَا سُتَمِعٌ مَقَالِي بِعَـارِم مَاضٍ كَمْـا الْهِالْلِ

ثم حملا على بعضهما فطعنه الشاب في صارة فخرج السنان من ظهرًا ثُمَّ برِّزُ اللَّهِ وَاحَلُ فَقَالَ الشَّــــــــــــــــا ب فَأَيْنَ غَالٍ سِعْرِةً مِنْ بَخْسٍ من لم يُبالِ في الْوَغَى بِنَفْس يَا أَيُّهَا الْكُلُبُ رَخِيمُ الرِّجْسِ وَ إِنَّهَا اللَّيْثُ الْكُرِيمُ الْجِنْسُ

ثم لم يمهله الشاب دون ان تركه غريقا في دمه ثم نادى الشاب هل من مبارز فبرز اليه واحل فانطلق على الشاب و جعل يقــول

منه انادي عند صحبي في الحرب لَهُ اقْتَلْتَ الْيَوْمُ سَادًاتِ الْعَربُ فَالْيَوْمُ لاَ تُلْقِي فِكَا كَا مِنْ طَلَبُ

الَيْكَ ٱتَّبَلْتُ وَ فِي تَلْبِي لَهُبُّ

#### فلما سمع الشاب كلامه اجابه بقوله

كَذَّبْتَ بِعْسَ انْتَ مِنْ شَيْطَانٍ ۚ قُدْ جِعْتَ بِالرُّورِ وَ بِالْبَهْتَـانِ الْيَدُومُ تُلُقِي فَأَتِكَ السِّنَانِ فِي مَوْتِفِ الْحَرْبِ وَالطِّعَانِ

ثم طعنه في صدرة فطلع السنان من ظهرة ثم قال هل من مبارز فخرج اليه الرابع و سأله الشاب عن اسمه فقال له الفارس اسمي 

وَ جِئْتَ بِالسَّرُورِ وَ كُلُّ الْأَمْرِ أَنَا النَّهِ يَ تَسْمَعُ مَنِّي شِعْدِرِي اخْتَلُسِ النَّفْسُ وَ لَسْتَ تَلْرِي

اَخْطَأْتُ إِذْ أَرْدَتَ خُوضَ لَكُ رِيْ

ثم حملا على بعضهما واختلف بينهما ضربتان فكانت ضربة الشاب هي السابقة الى الفارس فقتله و صاركل من نزل اليه يقتله فلما نظرت اصحابي قل ُقتلوا قلئ في نفسي ان نزلت اليه في الحرب لم اطقه و ان هربت ابقى معيرة بين العرب فلم يمهلني الشاب دون ان انقض علي وجذبني بيدة فاطاحني من سرجي فوقعت مغشيا علي ورفع سيفه وارادان يضرب عنقي فتعلقت باذياله فحملني بكفه قصرت معه كالعصفور

و جعلك عدة للنائبات فاجابها بهذه الابيات

لُوَامِعَ غُرِينَ مِثْلَ الشَّعَاعِ اللَّهُ عَامِ النَّهِ السُّكَ الْبِقَاعِ الْفَلَ الْبِقَاعِ الْفَلَ الْبِقَاعِ الْفَلَ الْبِقَاعِ الْفَلَ الْمَا فَرَّ الْرَبَابُ الْقِسَرَاعِ وَعُزْمِيْ قَلْ عَلَا أَيَّ ارْتَفَاعِي الْمُوتَ يُسْعَى كَالْاَفَاعِي الْمُوتَ يُسْعَى كَالْاَفَاعِي

أَقُولُ وَقُلْ رَأْتُ فِي الْحَرْبِ أُخْتِي الْحَرْبِ أُخْتِي الْكَرْبِ أُخْتِي الْأَلْطَ اللَّهِ الْأَلْطَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِلْكُ عَلَيْكُ وَجِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ وَجِلَّا اللَّهُ عَرْوَفُ فِي شَعْلِي وَجِلَّا يُكَا اللَّهُ عَرْوَفُ فِي شَعْلِي اللَّهِ اللَّهُ عَرْوَفُ فِي شَعْلِي اللَّهُ عَرْوَفُ فِي شَعْلِي وَجِلَّا عَنْ اللَّهُ عَرْوَفُ فِي شَعْلِي اللَّهُ عَرْوَفُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَرْوَفُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَجِلَّا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَرْوَفُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَجِلَّا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَرْوَفُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَجِلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَجِلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فلما سمعت شعرة حرث في امري ونظرت الى حالتي و ما صرت اليه من الاسر و تصاغرت الي نفسي ثم نظرت الى الجارية اخت الشاب و الى حسنها فقلت في نفسي هذه سبب الفتنة و صرت اتعجب من جمالها و اجريت العبرات و انشلات هذه الابيال

نَّانِيُ لِلْهَلِلَامُةِ غُيْرُواعِ فَيُورُواعِ فَيُورُواعِ فَيُورُواعِ فَيُ مُعَيِّبَهِا اللَّاوَاعِيُ وَعَدَّبَهِا اللَّاوَاعِيُ وَعَدَّبَهِا اللَّاوَاعِيُ وَعَاجِبُ هِمَّةً وَ طَوِيْلُ بَاعِ

خَلَيْلِي كُفَّ عَنْ نُومِي وَعَلَىٰ يُ كُلُّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُسَى وَتَيْبِي

ثم ان الجارية احضرت لاخيها الطعام فدعاني الى الاكل معه ففرحت و امنت على نفسي من القتل ولها فرغ اخوها من الاكل احضرت له أنية المهرام ثم ان الشاب اتبل على المهالم وشرب حتى شعشع الشراب

٧١٧ حكاية حمادالبل وي مع عبادبن تعلبة تدام الهلك رومزان وكان ماكان في رأسه واحمر وجهه فالتفت التي وقال لي ويلك يا حماد هل تعرفني ام لا فقلت و عيشك ما از ددت الآجهلا فقال يا عمادا نا عبادين تميم بن ثعلبة ان الله وهب لك ننسك وابقى عليك عرسك ثم حيّاني بقلح شربته وحياني بنمان وثالث ورابع فشربت الجميع ونادمني وحلفني اني لا اخونه فحلفت له الفا وخمسمائة يمين اني لا اخونه قط بل اكون له معينا فعند ذلك امراخته ان تاتيني بعشر خلع من الحرير فاتت بها و افرغتها علملى بدني وهذه بدلة منها على جسدي وامرهماان تاتيني بنـاتة من احسن النياق فاتنني بناقة محملة من النحف و الزاد وامرها ايضا ان تحضر لي الحصان الاشقرفا حضرته لي ثم وهب لي جميع ذلك و اقمت عندهم تلتة ايام في اكل وشرب والذي تن اعطاهلي موجود عندي الى الأن و بعد الثلثة ايام قال لي يا اخي ياحماد اريدان انام قليلا لاريح نفسي وقد استأمنتك على نفسي فان رأيت خيلا ثائرة فلا تفوع منها و اعلم انهم من بني ثعلبة يطلبون حربي ثم توسل سيفه تحت رأسه و نام فلما استغرق فىالنرم و سوس الي ابليس بقتله فقهت بسرعة وجذبت سيفه من تحت رأسه و ضربته ضربة اطاحت رأسه عن جنته فعلمت بي اخته فوثبت من جانب الخباء ورمت نفسها على اخيها و شقّت ما عليها من الثياب و انشدت هذه الايرات

وَمَالِامُرِي مُمَّا الْعَايْمُ تَضَى مَفَرَ وَوَجَهُكَ يَعْكِي حَسْنَهُ دُورَةَ الْقَمَرُ وَرُحْكُكُمْ يَعْكِي حَسْنَهُ دُورَةَ الْقَمَرُ وَلَا تَلِكُ الْاُنْثَى نَظْيُرُ كَمِنْ ذَكُرُ وَقَلْ خَانَ أَيْمَانًا وَبِالْعَهْلُ قَلْ عَلَى الْمَ

الى الْاَهْلِ بِلَغْ اِنَّ ذَا اَشَأَمُ الْخَبَرْ وَ اَنْتَ صَرِيعٌ يَا اَحْيُ سُتَعَنْدُلُ لَقَدُ كَانَ يَوْمُ الشَّوْمِ يَوْمَ لَقَيْتَهُمْ وَ بَعْلَ كَ لَا يَرْتَاحُ لِلْخَيْلُ وَاكْبُ وَ اَصْبَعَ حَمَّ الْاَلَ الْيَوْمَ قَاتِلاً يُرِيدُ بِهِذَا أَنْ يَنْسَالُ مُوَادَةُ لَقَدْ كُذَبَ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ مَا مُوْ

فلما فرغت من شعرها قالت له يا ملعون الجدين لما ذا قتلت اخي و خُنته وكان موادة ان يردك الى بلادك بالزاد و الهدايا وكان موادة ايضا ان يزوجني لك في اول الشهر ثم جذبت سيفاكان عندها وجعلت قائمه في الارض وطوفه في صدرها وانحنت عليه حتى طلع من ظهرها فخرت على الارض ميتة فحرزنت عليها و ندمت حيث لاينفعني الندم و بكيت ثم قمت مسرعا الى الخباء واخذت ماخف حمله وغلا ثمنه وسرت الى حال سبيلي و من خوفي و عجلتي المالتفت الى احل من اصحابي ولا د فنت الصبية ولا الشاب وهذه السكاية اعجب من حكايتي الا ولى مع البنت المحدامة التي خطفتها من بيت المقدس فلما سمعت نزهة الزمان من البدوي هذا الكلام قبدل النور في عينها بالظلام و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام اله

# فلما كانت الليلة الخامسة والاربعون بعل المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان نزهة الزمان لها سمعت من البدوي هذا الكلام تبدل الضياء في عينها بالظلام و قامت جردت السيف و ضربت به البدوى حمادا على عاتقه فاطلعته من علائفه فقال لها الحاضرون لاي شي استعجلت على قتله فقات الحمل لله الذي فسح في اجلي حتى اخذت ثاري بيدي ثم انها امرت العبيدان يجروه من رجليه و يرموه للكلاب و بعد ذلك اقبلوا على الاثنين الباقيين من النلثة وكان احد هما عبدا اسود فقالوا له ما اسمك انت فاصل قنا في حديثك قال انا اسمي الغضبان و اخبرهم بها وقع له مع الهلكة

ابريزة بنت الملك حرودب ملك السروم وكيف تتلهـــا و هرب فلم يتم العرن كلامه حتى رمى الملك رومزان رقبته بالحسام وقال الحمد لله الذي احياني واخذت ثاراهي بيدي واخبرهم ان دايته مرجانة حكت له عن هذا العبل الذي اسمه الغضبان وبعد ذلك اقبلوا على النالث وكان هو الجمال الله اكتروه اهل بيت المقلس الى حمل ضوء المكان و توضيله الى المارستان الذي في دمشق الشام فذهب به والقاه في المستوقد و ذهب الى حال سبيله ثم قالوا له اخبرنا انت بخبرك و اصدق في حديثك فحكى له جميع ما وقع له مع السلطان ضوء المكان وكيف حمله من بيت المقلس وهوضعيف على ان يوصله الى الشام و يرميه في المارستان وكيف جاء له اهل ببت المقدس بالدراهم فاخذها وهرب بعد ان رماة على المزبلة التي بجانب مستوقل العمام فلما تم كلامه اخل السلطان كان ماكان السيف و ضوبه فرمى عنقه وقال الحمد لله الذي احياني حتى جازبت هذا الخائن بما فعل مع ابي فانني سمعت هذه الحكاية بعينها من واللاي السلطان ضوء المكان فقال الملوك لبعضهم مابقي علينا الا العجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي فأنها سبب هذه البلايا حيث او تعتنا في الرزايا رص لنا بها حتى ناخل منها الثار ونكشت العار فقال له الملك رومزان عم الملك كان ماكان لابد من حضورها ثم ان الملك رومزان كتب كتابا من وقته و ساعته و ارسله الى جلته العجوز شواهي الملقبة بذات اللواهي وذكرلها فيه انه غلب على مملكة دمشق والموصل و العراق وكسر عسكر المسلمين واسر ملوكهم وقال اريدان تحضري عندي من كل بدانت و الملكة صفية بنت الملك افريدون ملك القسطنطينية ومن شئتم من اكابر النصاري

حكاية طلب الملك رومزان للعجوزة ات الدواهي وصلبهاعلى باب بغداد ١٥٧ من غير عسكر قان البلاد امان لانها صارت تحت ايدينا فلما وصل الكتاب اليها و قرأته و عرفت خط الملك رومزان فرحت فرحا شديدا وتجهزت من وتتها وساعتها للسفرهي و الملكة صفية ام فزهة الزمان ومن صحبهم ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا الى بغداد فتقلم الرسول واخبرهم بعضورها فقال رومزان المصلحة تقتضي اننا نلبس لبس الافرنج و نقابل العجـــوز حتى نأمن من خداعها وحيلها فقالوا سمعا وطاعة ثم انهم لبسوا لباس الافرنج فلما رأت ذلك قضى فكان قالت وحق الرب المعبود لولا اني اعرفكم لقلت انكم افرنج ثم ان رومزان تقلم امامهم وخرجوا يقابلون العجوز في الف فارس فلها وتعت العين في العين ترجل رومزان عن جوادة وسعى اليها فلما رأته وعرفته ترجلت اليه و عانقته فقرط بيده على اخلاعها حتى كاد ان يقصفها فقالت ماهذا ياولدي فلم تتم كلامها حتى نزل اليهما كان ماكان والوزير دندان وزعةت الفرسان على من معها من الجواري والغلمان واخذوهم جميعهم و رجعوا الى بغداد وا مرهم , ومزان ان يزينوا بغداد فزينوها ثلثة ايام ثم اخرجوا بالعجوز شواهي الملقبة بذات الدواهي وعلى رأسها طرطوراحمر من الخوص مكلل بروث العمير وقدامها منادينا دي هذا جزاء من يتجارى على الملوك و على اولاد الملوك ثم صلبوها على باب بغداد ولما رأى اصابها ما جوى لها اسلموا كلهم جميعا ثم ان کان ماکان و عمه رومزان و نزهقالـزمان والوزير دندان تعجبوا لهذه السيرة العجيبة و امروا الكتاب ان يؤرخوها فيالكتب حتى تقرأ من بعدهم واقاموا بقية الزمان في الله عيش واهناه الي ان اتاهم هادم اللذات و مفرق الجماعات و هذا آخر ما انتهى الينا

من تصاریف الزمان بالملک عمر بن النعمان و ولاه شرکان و ولاه ضوء الزمان و بنتها قضی فکان ضوء المکان وولا ولاه کان ماکان و بنته نزهة الزمان و بنتها قضی فکان ثم ان الملک قال لشهر زائد اشتهی ان تحکی لی شیأ من حکایة الطیور فقات الها اختها آلم از الملک فی طول هذه المدة انشوح صدره غیر هذه اللیلة و ارجوان تکون عاقبنک معه صحصودة و کان الملک ادرکه النوم فنام وادرک شهر زاد الصباح فسکتت عن الکلام المباح

### فلما كانت الليلة السادسة والاربعون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيل انه كان في قليم الزمان و سالف العصر والاوان طاؤوس يأوي الى جانب البحر مع زوجته وكان ذلك الموضع كثير السباع و فيه من سائر الوحوش غير انه كثير الاشجار والانهار و ذلك الطاؤوس هو وزوجته يأويان الى شجرة من تلك الاشجار ليلا من خوفهما من الوحوش ويغدوان في طلب الرزق فهارا ولم يز الاكلك حتى كثو خوفهما فسارا يبغيان موضعا غير مو ضعهما يأويان اليه فبينها هها يفتشان على موضع اذ ظهرت لهما جزيرة كثيرة الاشجار والانهار فنزلا في تلك الجزيرة و اكلا من الهارها و شربا من انهارها فبينها هماكذلك و اذا ببطة اتبلت عليهما و هي في شلة الفسرغ ولم تزل تسعى حتى اتت الى الشجرة التي عليها الطاؤوس هو و زوجته فاطهأنت فلم يشك الطاؤوس في ان تلك البطة لها حكاية عجيبة فسألها عن حالها و عن سبب خوفها نقالت انني مريضة من الحزن وخوفي من ابن آدم فالحذر ثم الحذو من بني آدم فقال لها الطاؤوس لاتخا في حيث وصلت الينا فقالت البطة الحمل للمالذي فرج عني همي وغمي بقربكما وقل اتيت

والحبة في مودتكما فلما فرغت من كلامها نزلت اليها زوجة الطاؤوس و قالت لها اهلا و سهلا و مرحبا لاباس عليك و من اين يصل الينا ابن أدم و نحن في تلك الجزيرة التي في وسط البحر فمن البركلا لا يقلر ان يصل الينا و من البحر لا يمكن ان يطلع علينا فابشري و حلائينا بالله نزل بك و اعتراك من ابن أدم فقالت البطة اعلمي ايتها الطاؤوسة انني في هذه الجزيرة طول عمري أمنة لاارى مكروها فنمت ليلة من الليالي فرأيت في منامي صورة ابن أدم وهو يخاطبني و اخاطبه و سمعت قائلا يقول لي ايتها البطة احلري من ابن آدم ولا تغتري بكلامه ولابما يلخله عليك فانه الحذري من ابن آدم ولا تغتري بكلامه ولابما يلخله عليك فانه كنير الحيل والخداع فالحذر كل الحذر من مكره فانه مخادع ماكر كما قال فيهالشاء

يُعْطِيْكُ مِنْ طَرَفِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً وَيَرُو عُصِنْكَ كَمَايَرُو عُ التَّعْلَبُ

واعلمي ان ابن آدم يعتال على العيتان فيخرجها من البحار ويومي الطير ببندة من طين ويوتع الفيل بمكرة وابن آدم لا يسلم احد من شرة ولا ينجومنه طير ولا وحش و قد بلغتك ما سمعته عن ابن آدم فاستيقظت من منامي خائفة مرعوبة وانا الى الآن لا ينشرح صدري خوفا على نفسي من ابن آدم لئلا يدهمني بعيلته ويصيدني بعبائله ولم يات علي آخرالنهار الاوقد ضعفت قوتي و بطلت همتي ثم اني اشتقت الى الاكل والشرب فخرجت اتهشى وخاطري مكدر و قلبي مقبوض فلما وصلت الى ذلك الجبل وجدت على باب مغارة شبلا اصفر اللون فلما رآني ذلك الشبل فرح بي فرحا شديدا و اعجبه لوني وكولى لطيغة الذات فصاح على و قال لي

اقربي مني فلما قربت منه قال لي ما اسمك وما جنسك فقلت له اسمي بطة وانا من جنس الطيور ثم قلت له ما سبب تعودك الى هذا الوقت في هذا المكان فقال الشبل سبب ذلك ان والدى الاسد له ايام و هو يحذرني من ابن أدم فاتفق انني وأيت في هذه الليلة في منامي صورة ابن أدم ثم ان الشبل حكى لي نظير ما حكيته لك فلما سمعت كلامه قلت له يا اسل اني قل لجائت اليك في ان تقتل ابن أدم وتحزم رأيك في قتله فاني اخاف على نفسي منه خوفا شليدا وازددت خوفا على خوفي من خوفك من ابن أدم مع انك سلطان الوحوش و ما زلت يا اختي احذر الشبل من ابن أدم واوصيه بقتله حتى قام من وقته وساعته من المكان الذي كان فيه وتمشى وتمشيت وراءة ففرتع بذنبه على ظهرة ولم يزل يتهشى واناامشي وراءه الي مفرق الطريق فوجدنا غبرة طارت وبعل ذلك انكشفت الغبرة فبان من تحتها حمار شارد عريان وهوتارة يقمص ويجري وتارة يتمرغ فلما رأه الاسد صاح عليه فاتي اليه خاضعا فقال له ايها الحيوان الخريف العقل ما جنسك وماسبب قل و مك الى هذا المكان فقال له يا ابن السطان انا جنسى حمار وسبب قدومي الى هذا المكان هروبي من ابن أدم نقال له الشبل وهل انت خائف من ابن آدم ان يقتلك فقال له الحمار لا يابن السلطان و انها خوني ان يعمل حيلة علي ويركبني لان عنده شيأ يسميه البردعة فيجعلها على ظهري وشيأ يسميه الحزام فيشده على بطني وشيأ يسهيه الطفر فيجعله تحت ذنبي وشيأ يسهيه اللجام فيجعله في فمي و يعمل لي منخاسا ينخسني به و يكلفني ما لا اطبق من الجوي واذا عثرت لعنني وان نهقت شتهني وبعد ذلك اذا كبرت و لم اقلار على الجري يجعل لي رحلا من الخشب ويسلمني الى السقايين فيحملون الماء على ظهري من البحر في القرّب و نحوها كالجرار ولا ازال في فل وهوان و تعب حتى اموت فير مونني فوق التلال للمكلاب فايّ شيء أكبر من هذا الهم وايّ مصيبة أكبر من هذه المصائب فلما سمعتُ ايها الطا و وسة كلام الحمار اتشعر جساي من ابن أدم وقلت للشبل ياسيدي ان الحمار معذور وقدزادني كلامه رعبا على رعبي فقال الشبال للحمار الي اين انت سائر فقال له العمار اني نظرت ابن أدم قبل اشراق الشمس من بعيد ففررت هربا منه وها انا اريدان انطلق ولم ازل اجري من شدة خوني منه فعسى اجلالي موضعا يأ ويني من ابن آدم الغدار فبينها ذلك الحمار يتحدث صع الشبل في ذلك الكلام وهو يريدان يودعنا ويروح اذ ظهرت لنا غبرة فنهق الحماروصاح ونظر بعينه الى ناحية الغبرة وضرط ضواطا عاليا و بعل ساعة انكشفت الغبرة عن فرس ادهم بغرة كالدرهم وذلك الفرس ظريف الغرة مليع التحجيل حسن القوائم والصهيل والمم يزل يجري حتى وقف بين يلى الشل ابن الاسد فلما رأة الشبل استعظمه و قال له مأجنسك ايها الوحش العليل وماسبب شرودك في هذا البر العريض الطـويل فقال له ياسيك الوحوس انا فرس من جنس الخيل وسبب شرودى هروبي من ابن أدم فتعجب الشبل من كلام الفرس وقال له لا تقل هذا الكلام فانع عيب عليك وانت طويل غليظ وكيف تخاف من ابن آدم مع عظم جثتك وسرعة جريك وانا مع صغر جسمي قدعزمت على ان التقي مع ابن أدم فابطش به وأكل لحمه واسكن روع هذه البطـة المسكينة واقرها في وطنها وها انت لما انيت في هلء الساعة

تطعت تلبي بكلامك وارجعتني عما اردت ان افعله فادًا كنت انت مع عظمك قل تهرك ابن آدم ولم يغف من طولك وعرضك مع انک لورفصته برجلک لقتلته و لم يقدرعليک بل تسقيه کاس الردى فضيك الفرس لما سمع كلام الشبل وقال هيهات هيهات ان اغلبه با ابن الملك فلا يغرك طولي ولا عرضي ولاضخامتي مع ابن أدم لانه من شدة حيله ومكرة يصنع لي شيأ يقسال له الشكال ويضع في اربعة قوائمي شكالين من حبال الليف الملفوفة باللباد ويصلبني من رأسي في وتد عال وابقى و اتفا وانا مصلوب لا اتدر انعل و لا انام واذا ارا دان يركبني يعمل لي شيأ في رجليه من العليد اسهه الركاب ويضع على ظهري شيأ يسميه السرج ويشد، بعزامين من تحت الطي ويضع في فمي شيأ من الحديد يسميه اللجام ويضع فيه شيأ من الجلل يسميه الصرع قاذاركب فوق ظهرى على السرج يمسك الصرع بيله ويقودني به ويهمزني بالركاب في خواصري حتى يدميها ولاتسال يا ابن السلطان عن ما اقاسيه من ابن أدم فاذا كبرت وانتحل ظهرى ولم اقدر على سرعة الجرى يبيعني للطيّان ليدورني في الطاحون فلا ازال دائرا فيها ليلا و نهارا الى ان اهرم فيبيعني للجزار فيل الحني ويسلخ جلاى وينتف ذنبي ويبيعهما للغرا بلي والمنا خلي ويسلي شحمي فلما سمع الشبل كلام الفرس ازدا د غظيا و غما و قال له متى فارقت ابن آدم قال فارقته نصف النهار و هو في اثري فبينها الشبل يتعدث مع الفرس في هذا الكلام و ادا بغبرة ثارت و بعد ذلك انكشفت الغبرة و بان من تحتها جمل هائم وهو يبعبع ويخبط برجليه في الارض ولم يزل يفعل كذلك حتى وصل الينا فلما رأة الشبل كبيرا غليظا ظن انه ابن أدم

فاراد اوروب عليه نقلت له يا ابن السلطان ان هذا ما هو ابن آدم والما هذا جمل وكأنه هارب من ابن أنم فبينها انا يا اختي مع الشبل في هذا الكلم واذا بالجمل تندم بين ايادي الشبل و سلم عليه فرد عليه السلام وقال له ما سبب مجيئك في هذا الهان قال جينت هاربا من ابن آدم فقال له الشبال وانت مع عظم خلقتك وطولك وعرضك كيف تخاف ص ابن أدم واورفصته برجلُك رفصة لقتلته فقال له الجهل يا ابن السلطان اعلم ان ابن آدم له دوا عي لاتطاق و ما يغلبه الا الموت لا نه يضع في انفي خيطا ويسميه خزا ما و بجعل في رأسي مقودا ويسلمني الي اصغر اولادة فيجرني الوال الصغير بالخيط مع كبرى وعظمي ويحملونني اثقل الاحمال ويسافرون بي الاسفار الطوال ويستعملونني فيالاشغال الشاقة آناء الليل والنهار وإذا كبرت وشخت اوانكسوت فلم يحفظ صحبتي بل يبيعني للجـزار فيذ بحني ويبيع جلدي للدباغين ولحمى للطباخين ولاتسأل عن ما اقاسي من ابن أدم فقال له الشبل اتي وقت فارقت ابن أدم فقال فارتته وتت الغروب واظنـه يأتي عند انصراني فلم يجدني فيسمعى في طلبي فل عني يا ابن السلطان حتى اهم في البراي والقفار فقال الشبل تمهل قل لا يا جمل حتى تنظر كيف افترسه واطعمك من لحمه واهشم عظمه واشرب من دمه نقال له الجمل يا ابن السلطان انا خائف عليك من ابن أدم فانه مخادع ماكو ثم انشك قول الشك

إِذَا حَالًا النَّقِيلُ بَأْرُضِ قَوْمٍ فَهَا لِلسَّاكِنِينَ سِوَى الرَّحيْل

فبينها الجهل يتمدن مع الشبل في هذا الكلام واذا بغبرة طلعت

و بعل ساعة الكشفت عن شيخ تصير رقيق البشرة على كتنه مقطف فيه علَّة نُجَّار وعلى رأسه شعبة وثهانية الواح وبيله اطفال صغار و هو يهرول في مشيه ومازال يمشي حتى قرب من الشبل فلما رأيته يا اختي وقعت من شدة النخوف واما الشبل فانه قام وتمشى اليه ولا قاء فلها وصل اليه ضحك الجار في وجهه وقال له بلسان فصير ايها الملك الجليل صاحب الباع الطويل اسعد الله مساك و مسعاك و زاد ني شجاعتك و قواك اجرني مماد هاني و بشرة رماني لاني ما وجدت لي نصيرا غيرك ثم ان النجار وقف بين يدى الاسد و بكي و انّ واشتكى فلمّا سهع الشبل بكاءة و شكواه قال له اجرتك مما تخشاه فمن الذي قل ظلمك وماانت نكون ايها ااوحش الذي ما رأيت عصري مثلك ولا احسن صورة ولا افصح لسانا منك فما شأنك فقال له النجساريا سيل الوحوش اما انا فنجار واما الله ظلمني فانه ابن آدم و في صباح هذه الليلة. يكون عندك في عنا المكان فلما سمع الشبل من النجار هذا الكلام تبدل الضياء في وجهه بالظلام وشخر ونخر وارتهت عيناه بالشرر وصاح وقال والله لاسترن في هذه الليلة الى الصباح ولا ارجع الى واللي حتى ابلغ مقصدي ثم ان الشبل التفت الى النجار وقال له انّي ارى خطواتك تصيرة و لا اتدر ان اكسر بخاطرك لاني ذومروَّة واظن انك لا تقدران تهاشي الوحوش فاخبرني الى اين تذهب فقال له النجار اعلم انني رائح الى وزيرواللك الفهد لانه لما بلغه ان ابن آدم داس هذه الارض خاف على نفسه خوفا عظيهـا وارسل اليّ رسولا من الوحوش لا صنع له بينا يسكن فيه ويأوي اليه ويمنع عنه على وق حتى لايصل اليه احد من بني أدم فلما جاءني الرسول

اخذت هذه الالواح و توجّهت اليه فلما سمع الشبل كلام النبّار اخله الحسل للفهل فقال له بعياتي لا بدان تصنع لي هذه الالواح بيتا قبل ان تصنع للفهل بيته و اذا فرغت من شغلي فامض الى النهل واصنع له مايريل فلما سمع النجار من الشبل هذا الكلام قال له ياسيد الوحوش ما اقدران اصنع لك شيأ الا اذا صنعت للفهد ما يريد ثم اجيء الى خدمتك واصنع لك بيتا يحصنك من عدوّك فقال له الشبل والله ما اخليك تروح من هذا المكان حتى تصنع لي هذه الالواح بينا ثم ان الشبل هم على النجار ووثب عليه واراد ان يمزح معه فلطشه بيل، فرمى المقطف من على كتنه ووقع النجار مغشيا عليه فضحك الشبل عليه وقال له ويلك يا نجارانك ضعف ومالك توة فانت معذوراذا خفت من ابن أدم فلها وقع النجار على ظهرة اغتاظ غيظا شليلاا ولكنه كتم ذلك عن الشبل من خوفه منه فتعل النجار على حيله وضحك في وجهه وقال له ها انا اصنع لك البيت ثم ان النجار تناولالا لواح التي كانت معه وسمر البيت وجعله مثل القالب على قياس الشبل وخلّى بابه مفتوحا لانه جعله على صورة الصندوق و فتح له طاقة كبيرة وجعل لها غطاء كبيرا وثقب فيه ثقباكثيرة واخرج منها مسامير مطرفة وقال للشبل ادخل في هذا البيت من هذة الطاقة حتل اتيسه عليك ففرح الشبل بذلك واتني الي تلك الطاقة فرأها ضيقة فقال له النجار ادخل و ابرك على يديك ورجليك ففعل الشبل ذلك ودخل الصندوق فبقي ذنبه خارجا في آخره فاراد الشبل ان يتأخر الي ورائه و يخرج فقال له النجار امهل واصبر حتى انظر هل يسع ذنبك معك فامتقل الشبل امرة ثم ان النجار لفّ ذنب الشبل وحشاه في الصندوق ورد اللوح على الطاقة سريعها و سموة فصاح الشبل

قللا يا نجارما هذا البيت الضيق الذي صنعته لي دعني ا.خـرج منه نقال له النجار هيهات هيهات لا يننعالندم على مافات انك لا تخرج من هذا المكان ثم ضحك النجار وقال للشبل انك وتعت في القفص و ما بقي لك خلاص من ضيق الانفاص يا اخبث الوحوش فقال يا اخي ما هذا الخطاب الذي تخاطبني به فقال له النجار اعلم يا كلب البر انك قل وتعت فيها كنت تخاف منه و تدرماك القدار ولم ينفعك الحذر فلما سمع الشبل كلامه يا اختي علم انه ابن آدم الذي حذرة منه ابوة في البقظة والهاتف في المنام وانا ايضا تحققت انه هو بلاشك فيه ولاريب فخفت منه على نفسي خوفا عظيها و بعدت عنه تليلا و صرت انتظر ماذا يفعل بالشبل فرأيت يا اختي ابن آدم حفر حفرة في ذلك المكان بالقرب من الصندوق الذي فيه الشبل و رماه في تلك العفرة والقل عليه الحطب و احرقه بالنار فكبريا اختي خوفي ولي يومان هاربة من ابن أدم وخائفة منه فلها سمعت الطاوُّوسة من البطة هذا الكلام و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المب

# فلما كانت الليلة السابعة والاربعون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الطاؤوسة لها سمعت من البطة هذا الكلام تعجبت منه غاية العجب و قالت يا اختى انك امنت من ابن آدم لاننا في جزيرة من جزئر البحر ليس لابن آدم فيها مسلك فاختارى المقام عندنا الى ان يسهل الله امرك و امرنا قالت اني اخاف ان يطرقني طارق والقضاء لا ينفك عنه أبق فقالت اتعلى عندنا و انت مثلنا ولا زالت بها حتى قعدت و قالت يا اختي

انت تعلمين قلة صبوى ولولا اني رأيتك هنا ماكنت تعدت فقالت الطاورُوسة ان كان على جبيننا شي نستموفاة و ان كان دنا اجلنا فمن يخلصنا ولن تموت نفس حتى تستوفى رزتها واجلها فبينماهما ني هذا الكلام اذ طلعت عليهما غبرة فعند ذلك صاحت البطة ونزلت البحر وقالت الحذر الحذروان لم يكن هفر من القضاء والندر فبعل ساعة انكشفت الغبرة و بان من تحتها ظبي فاطمأنت البطة والطاؤوسة ثم قالت للبطة يا اختي ان الذي نظرت و حذرت منه ظبي و هاهوقل اقبل نحونا فليس علينا منه بأس لان الظبي انها ياكل الحشايش من نبات الارض وكما انت من جنس الطير هوالأخر من جنس الوحوش فاطهيمني ولاتهتمي فان الهم ينعل البدن فلم تتم الطاؤوسة كلامها حتن وصل الظبي اليهما يستظل تحت ظلىالشجرة فلما رأى الطاوُّوسةً والبطةً سلم عليهما و قال لهما اني دخلت الى هذه الجزيرة اليوم فلم ار اكثر منها خصبا ولا احس منها مسكنا ثم دعاهما لمرافقته ومصافاته فلما رأت البطة والطاؤوسة تودده اليهما اتبلتا عليه ورغبتا في عشرته فتصادقوا و تحالفوا على ذلك و صار مبيتهم واحدا و مأكلهم و مشربهم سواء ولم يزالوا أمنين أكلين شاربین حتی مرّت بهم سفینهٔ کانت تائههٔ فیالبیر فارست قریبا منهم فطلع الناس وتفرقوا فىالجزيرة فرأوا اجتماع الظبي و الطاؤوسة والبطة فاقبلوا عليهم فلها رأتهم الطاؤوسة صعدت الىالشجرة ثم طارت في البحو وشرد الظبي في البرية فبقيت البطة مخبلة وام يزالوا بها حتى صادوها وصاحت قائلة لم ينفعني الحذر من القضاء والقدر وانصرفوا بها الى سفينتهم فلما رأت الطاؤوسة ما جرى للبطة ارتعلت من الجزيرة و قالت لا ارى الأفات الا مراصلة لكل احل ولــولا هذه السفينة

ما حصل بيني و بين هذه البطة افتراق و لقد كانت من خيارالاصدقاء ثم طارت الطاؤوسة و اجتمعت بالظبي فسلم عليها و هنآها بالسلامة وسألها عن البطة فقالت له قد اخذها العدو وكرهت المقام في تلك الجزيرة بعدها ثم بكت على فراق البطة و انشدت تقـــــول

إِنَّ يَوْمَ الْهِ -رَاقِ تَطَّعَ مَلْبِي قَطَّعَ اللهُ قَلْبَ يَوْمِ الْفِ رَاقِ ثم قالت ايضا هذا البيت

تَمَنَّيْتُ الْوِصَالَ يَعُودُ يَوْمًا لِإُخْبِرُهُ بِمَا صَنَعَ الْفُراقُ

فاغتم الظبي غها شديدا ثم رد عزم الطاؤوسة عن الرحيل فاقا مت مع الظبي آمنين آكلين شاربين غير انهما لم يزالا حزينين على فراق البطة فقال الظبي للطاؤوسة يا اختي قل علمت ان الناس النين طلعوا لنا من المركب كانوا سببا لفراقنا ولهالاك البطة فاحذريهم واحترسي منهم ومن مكر بني آدم و خداعه قالت قل علمت يقينا ان ماقتلها غير تركها التسبيع ولقد قلت لها اني اخاف عليك من تركك التسبيع لان كل شيء خلقه الله يسبحه فان غيل عن التسبيع عوقب بهلاكه فلما سمع الظبي كلام الطاؤوسة قال احسن الله صورتك واقبل على التسبيع لا يفتر عنه ساعة وقل قيل ان تسبيع الظبي سبحان الليان في الجبروت و السلطان

#### وورد

ان بعض العبّاد كان يتعبل في بعض الجبال وكان يأوي الى ذلك الجبل ووادرك الجبل زوج من الحمام وكان ذلك العابل قسم قوته نصفين وادرك شهر زائد الصباح فسكت عن الكلام الهب

# فلما كانت الليلة الثامنة والاربعون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان العابد قد قسم قوته نصفين وجعل نصفه لنفسه ونصفه للالك الزوج الحمام ودعا العابل لهما بكثرة النسل فكثر نسلهم ا وام يكن العمام يأوي سوى الجبل الذي فيه العابد وكان السبب في اجتماع الحمام بالعابل كثرة تسبير الحمام وتيل ان الحمام يقول في تسبيه ساء أن خالق الخاق وقاسم الرزق وباني السموات وباسط الارضبن وام يزل ذلك الزوج الحمام في ارغل عيش هو و نسله حتى مات العابل فتشتّت شمل الحمام و تفرّق في المِلان والقرى والجبال وتيل انه كان في بعض الجبال رجل من الرعاة وكان صاحب ديني وعتل وعفة وكان له اغنساما يرعاها وينتفسع بالبانها واصوافها وكان ذلك الجبل الذي يأوي اليه الراعي كثير الاشجار والمرعى والسباع ولم يكن لتلك الوحوش قدرة على الراءي ولا على غنمه ولم يزل مقيمًا في الجبل مطمئنًا لا يهمه شيء من امر الله فيا لسعادته واقباله على صلوته و عبادته فقدر الله انه مرض موضا شديدا فلخل العابل في كهف الجبل وصارت الغنم تخرج بالنهار الى مرعاها وتأوي بالليل الى الكيف فارادالله تعالى ان يختبو فلك الراعي و يحتمنه في طاعته و صبوة فبعث اليه ملكا فدخل عليه الملك في صورة امرأة حسناء فجلس بين يديه فلما رأى الراعي تلك المرأة جالسة عندة انشعر بدنه منها نقال لها ايتها المرأة ما الذي دعاك الى المجيُّ هنا و ليس اي حاجة بك ولابيني و بينك ما يوجب الخولك عندي فقالت له ايها الانسان اما تري حسني و جمالي و طيب را أحتي اما تعلم حاجة النساء من الرجال والرجال من النساء فها الذي يهنعك مني وقد المترت قربك واحببت وصالك وتلجئتك طائعة وعليك غير سهتنعة وليس عندنا احل نخشاه واريدان اتيم معك طول مقامك في هذا الجبل واكون انيسة لك فقد عرضت نفسي عليك لانك تحتساج لخدمة النساء وانت ان باشرتني زال عنك مرضك و عادت اليك صعتك و ندمت على مافاتك من قرب النساء فيسالف عمرك وقد نصتك فاقبل نصعي و ادن مني فقال لها الراعي اخرجي عني ايتها المرأة الخداعة الغدارة فلا اركن اليك ولاادنومنك ولاحاجة لي بقربك ولا بوصالك لان من رغب فيك زهل في الأُخرة و من رغب في الآخرة زهد فيك لانك فتنت الاولين والآخرين والله تعالى لعبادة بالهرصاد والويل لمن ابتلي بصحبتك فقالت له ايها التايه عن السداد والضال عن طريق الرشاد اقبل بوجهك اليّ و انظر الي محساسني و اغتنم تربي كما فعل من كان قبلك من الحكماء فقد كانوا اكثر منك تجربة و اصوب منک رأیا و مع ذلک لم یرفضوا ما رفضت من التمتع بالنساء بل رغبوا فيها زهدت فيه من مباشرة النساء و قربهن فها الماء هم ذلك في دينهم ولا دنياهم فارجع عن رأبك تحمل عاتبة امرك فقال لها الراعي ان كلها تقولينه نكرته و كرهته و جميع ما تبدينه زهدته لانك خداعة غدّارة لا عهد لك ولا وفاءنكم من قبير تحت حسنك اخفيته وكم من صالح فتنته وكانت عاقبته الى الندامة والخسران فارجعي عني ايتها المصلحة نفسها لفساد غيرها ثم القي عباءته على وجهه حتى لا يرى وجهها واشتغل بلكر ربه فلمارأى الملك حسن طاءته خرج عنه و صعد الىالسماء وكان قريبا من الراعي قرية فيها رجل من الصالحين لم يعلم بمكانه فرأى

في منامه كائن قائلا يقول له ان بالقرب منك في مكان كذا رجل صالح فاذهب اليه وكن تعت طاعة امرة فلها اصبح الصبح الصباح توجه نعوه سائرا فلما اشتل عليه الحرّ انتهى الى شجرة عندها عين ماء تجري فاستواح هناك و جلس في ظل تلك الشجوة فاذاهو بوحوش وطيوراتوا الى تلك العين ليشربوا منها فلم ارأوا العابل جالسا نفروا منه و رجعوا و شردوا فقال العابل لاحول ولا قوة الا بالله اني لم استرح هنا الآضورا على هذا الوحوش والطيور فقام وقال معاتبا لنفسه لقل المربهذه الحيوانات في هذا اليوم جلوسي في هذا المكان فما العذر بيني و بين خالقي و خالق هذه الطيور والوحوش فاني كنت سببالشرودهم عن شربهم وعن رزقهم ومرعاهم فوا خجلتي من ربي يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم بكى و انشل يقول هذه الابيات

لِمَا خُلِقُوا لَمَا غَفَلُوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَنَامُوا وَتَوْ بِينَخُ وَآهُوالُ عِظَامُ عَظَامُ كَاهُلِ اللَّهُفِ آيْقَاطُ نِيَامُ

أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ عَلِيهِ الْإِنَّامُ فَهُوتُ أُثَّ بَعْثُ أُمَّ حَشْرُ وَ نَصْنُ إِذَا انْتَهَابَا اوْ أَمَوْنَا

ثم بكى على جلوسه تحت الشجرة عند العين و منعه الطيور والوحوش من شربها و ولى سائعا على و جهه حتى اتى الى الراعي فلخل اليه و سلم عليه فرد عليه السلام و عانقه و بكى فقال له الراعي ماالني اتى بك الى هذا المكان الذي لم يدخله احد من الناس علي فقال له العابد اني رأيت في منامي من يصف لي مكانك و ياموني ان اسير اليك و اسلم عليك فاتيتك مهتثلا لها أمرت به فقبله الراعي وطابت نفسه بصحبته و جلس معه في الجبل يعبدان الله في ذلك الغارفيسنت عبادتهما و لم يزالا في ذلك الهكان يعبدان

ربهما ويتقولان من لحرم الغنم والبانها متجودين عن المال والبنين الى ان اتاهما اليقين وهذا أخر حديثهما نقال الملك يا شهر زاد لقل زهدتني في ملكي وندمتني على ما فرط مني في قتل النساء والبنات فهل عندك شي من حديث الطيور قالت نعم زعموا ايها الملك أن طيرا من الطيور طار و علا الى الجو ثم انقض على صخرة في وسط الماء وكان الماء جاريا فبينما الطائر واتف و اذا هوبرصة انسان جرها الهاء حتى اسندها الى تلك الصخرة وقل انتفضت وارتفعت فلمنا منها طير الهاء وتأملها فرأها رمّة ابن آدم فوجل فيها ضرب سيوف وطعن رماح فقال طير الماء في نفسه اظن ان هذا المقتول كان شريرا فاجتمع عليه جماعة فقتلوه واستراحوا صنه ومن شرة ولم يزل طير الهاء حائرا وهو يتعجب فبينها هوكذلك واذا بنسور وعقبان احاطوا بتلك الجيفة من جميع جوانبها فلما راي ذلك طير الماء جزع جزعا شديدا وقال لاصبرلي على الاقامة في هذا المكان ثم طار منه يفتش على موضع يأويه الى حين تنفل تلك الجيفة وتروح سباع الطيورعنها ولم ينزل طائرا حتى وجل نهوا في وسطه شجرة فنزل عليها متغيرا كثيبا حزينا على فراق وطنه وقال في نفسه ما زالت الاحزان تتبعني وكنت قل استرحت لها رأيت تلک الجيفة و فرحت بها فرحا شديدا وقلت هذا رزق سأته الله الي فصار فرحي غما وسرري حزنا وهما فاخذتها وافترستها سباع الطيور مني وحالوا بيني و بينها فكيف ارجوان اكون سالها في هذة الدنيا من الكدر واطهمن اليها و قد قبل في المثل اللائيا دار من لا دار له يغتر بها من لا عقل له ويطمئن اليها بماله ووللة وتومه وعشيرته ولم ينزل الهغترُّبها راكنا اليها يختال فوق الارض حتى يصير تعتها و يعنو عليه التراب اعز الناس اليه و اتربهم الديه و ما للفتى خير من الصبر على همومها ومكارهها وقل فارتت مكاني و وطني وكنت كارهًا لفرقة اخواني و احبائي وخلّاني فبينها هو في فكرته واذا بلّكر من السلاحف اقبل منعلوا في الماء ودنا من طير الماء و سلّم عليه و قال ياسيلي ما الذي حجبك و ابعلك عن موضعك قال حلول الاعداء فيه و لا صبر للعاقل على مجاورة عدوة و ما احسن قول بعض الشمسسي

إِذَا حَلَّ الثَّقِيسُلُ بِأَرْضِ قَوْمٍ فَمَا لِلسَّاكِنِينِ سِوَى الرَّحِيْلِ

فقال له السحلف ان كان الامركما وصفته والحال مثل ذكرته فانا لاازال بين يديك و لا افارتك لاتضي لك حاجتك وأني بخدمتك فانه قيل لاوحشة اشل من وحشة الغريب المنقطع عن اهله و وطنه و قل قيل ان فرقة الصالحين لا يعد لها شيم من المصائب و احسن ما يسلَّى به العاقلُ نفسه الاستيناس في الغربة والصبر على الرزية والكوبة وارجوان تحمل صبتي معك وأكون لك خادما ومعينا فلما سمع طيرالماء مقالة السحلف قال له لقل صدقت في قولك ولعمري اني وجدت للفراق الما وغما مدةً بُعدي عن مكاني وفراقي لاخواني و خلاني لان في الفراق عبرة لمن اعتبر و فكرة لمن تفكّر واذا لم يجد الفتى من يسلّيه من الاصحاب ينقطع عنه الخير ابدا و يثبت الشر سرمدا و ليس للعاقل الله التسلي بالاخوان عن الهموم في جميع الاحوال وملازمة الصبر والتجلد فانهما خصلتان محمودتان يعينان على المصيبة و نوادُّب الدهر و يدفعان الفزع والجزع في كل امر فقال لهالسطف اياك والجزع فانه يفسل عليك عيشك ويذهب

مروّتك وما زالايتها ثان مع بعضهما الي ان قال طيرالهاء للسيلف انا لم ازل اخشی نوائب الزمان و طوارق العدثان فلما سمع السعلف مقالة طيرالماء اقبل عليه و قبله بين عينيه و قال له لم تزل جماعة الطير تتبرك بك و تعدرف في مشورتك الخير فكيف تحمل الهم والضير ولم ينزل يسكّن روع طيرالماوحتي اطمأنٌ ثم ان طيرالماء طارالي مكان الجيفة فلما وصل اليه لم يومن سباع الطيرشية ولامن تلك الجيفة الأعظاما فرجع و اخبر السطف بزوال العدو من مكانه و قال له اعلم اني احب الرجوع الي مكاني لاتملَّى اخلاّني فانه لا صبر للعاتل على فراق وطنه فاتيا الى ذلك الهكان فلم يجدا شيأ مها يخافا منه فانشل طير الهاء يقي - ول

ضَاقَتُ فَلَمَّا اسْتَمَكَّنَتُ حَلَقًا تُهَا فَرَجَتُ وَكُنْتُ أَظَنَّهَا لَاتَّفَرْج

وَ لَرْبُ نَازِلَةِ بَضِيْقُ لَهَا الْفَتَى فَرْعًا وَعِنْدَاللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ

ثم انهما سكنا في تلك الجزيرة فبينما طيرالماء مسرورا أمنا افساق القضاء اليه بازيا جائعا فضربه بمخلبه في بطنه ضربة فقتله ولم يغن عنه العذر عند فراغ الاجل و سبب قتله غفلته عن التسبير قيل ان تسبیعه سبعان ربنا فیما قدر و د بر سبعان ربنا فیما اغنی و انقر هذا ماكان من حديث طيرالهاء وجوارح الطيور نقال الهلك يا شهر زاد لقل زدتني الحكايتك مواعظ و اعتبارا فهل عندك شيء 

ايها الملك ان ثعلبا وذئبا الفا وكرًا فكانا يأويان اليه مع بعضهما ويبيتان فيه وكان الذئب قاهرا للشعلب فلبثا على ذلك مدّة من الزمان فاتفق ان الثعلب اشار على الذبي بالرفق و ترك الفساد و قال له اعلم ان دمت على عتـوك ربها سلط الله عليك ابن آدم فانه ذوحيل و مكر و خداع يصيد الطير من الجـو والحوت من البحر و يقطع الجبال و ينقلها من مكان الى مكان وكل ذلك من حيله و مكرة فعليك بالرفق والانصاف وترك الشو والاءتساف فانه اهنى لعيشك فلم يقبل الذئب قوله و اغلظ له الرق و قال له مالك والكلام في عظيم الامور و جسيمها ثم لطم الثعلب لطمة فغرمنها مغشيا عليه فلما افاق ضحك في وجه الذئب واقبل معتذرا اليه من الكلام 

إِنْ كُنْتُ قَلْ أَفْنَبُتُ ذُنْبًا سَالِفًا فِي حَبِكُمْ وَأَتَيْتُ شَياعً مُنكُواً إِنْ كُنْتُ قَلْ أَفْنَبُتُ ذُنْبًا سَالِفًا فِي حَبِكُمْ وَأَتَيْتُ شَياعً مُنكُواً إِنَا تَادُبُ عَمّا جَنَيْتُ وَ عَفُو كُمْ يَسَعُ الْمُسِيُّ إِذًا إِنَّى مُسْتَغَفِّراً

فقبل الذئب عذرة وكَّف عنه اشرارة وقال له لاتتكلم فيها لايعنيك تسمع مالا برضيك و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام اله

### فلما كانت الليلة التاسعة والاربعون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الذئب قال للثعلب لا تتكفر فيما لا يعنيك تسمـع مالا يرضيك فقال له الثعلب سمعا وطـاعة فانا بمعزل عن مالا يرضيك فقل قال الحكيم لا تقولن عن مالاتسأل عنه ولا تُجِب مالا تدعى اليه و ذُرِ الذي لا يعنيك الى ما يعنيك ولا تبذلن النصية للاشرار فانهم يجازونك عليها شرّا فلما سمع الشعلب كلام الذرئب تبسم في وجهه و لكنه اضهــر له مكرا و قال

لابل ان اسعى و اكون سببا لهلاك هذا الذئب وصبر على ادى الذائب وقال في نفسم ان البطر و الا فتواء بكونان سببا للهلاك ويوقعان في الارتباك فقل قيل من بطرخسر ومن جهل ندم ومن خاف سلم والانصاف من شبم الاشراف والاداب اشرف الاكتساب ومن الرأي مداراة هذا الباغي ولابدله من مصرع ثم ان الثعلب قال له ان الرب يغفر للعبل المذنب ويتوب على عبد، إن اقترن الذنوب وانا عبد ضعيف و قد ارتكبت في نصحك التعميف ولو علمت بما حصل لي من الم لطمتك لعلمت ان الفيل لا يقوم به و لا يقدر عليه و لكني لا اشتكي من الم هذه اللطمة بسبب ماحصل لى بها من السرور فانها وان كانت قل بلغت مني مبلغا عظيما عاقبتها سرور وقد قال الحكيم ضرب المؤدب اوله صعب شديد و آخرة احلى من العسل المصفى فقال اللائب قل غفرت دنبك واقلت عثرتك فكن من قوتي على حذر واعترف لي بالعبردية فقل علمت قهري لمن عاداني فسجل له الثعلب وقال له اطال الله عمرك ولازلت قاهرا لمن عاداك ولم يزل الثعلب خائفا من الذئب مداريا مصانعا له ثم ان الثعلب اتى الى الكرم يوما فرأي في حائطه ثلمة فانكوها وقال في نفسه ان هذا الثلمة لابد لها من سبب وقد قيل في المشلل من رأى خرقا في الارض فلم يجتنبه ويتوقى عن الاقدام عليه كان بنفسه مغرورا و للهلاك متعرضا وقد اشتهر ان بعض الناس يعمل صورة الثعلب في الكرم حتى يقلم اليه العنب في الاطباق لاجل ان يري ذلك ثعلب فيقدم اليه فيقع في الهلاك الشطارة ومن الحذر ان الحث هذه الثلمة وانظر لعلَّي اجل عندها

مكيدة توردي الى التلف ولا يحملنى الطمع على ان التى نفسي في الهلكة ثم دنا منها وطاف بها وهوم اذر و تأملها فاذا هي حفيرة عظيمة قل حفرها صاحب الكرم ليصيل فيه الوحش الذي يفسل الكرم فقال لنفسه انك نلته ما املته ورأى عليها غطاء نحيفا رقية الكرم فقال لنفسه انك نلته ما املته ورأى عليها غطاء نحيفا رقية افتأخر عنه و قال الحمل لله حيث حذرتها و ارحوان يقع فيه علم وي الذئب الذي نغص عيشي في خلولي الكرم و استقل به وحدى واعيش فيه أمنا ثم هز رأهه وضحك ضحكا عاليا و انشل يستول

 لَيْتَنِي اَبْصَرْتُ هَلَا الْوَقْتَ طَالَ مَاقَلْ سَاءً قَلْبِي لَيْتَنِي مِنْ بَعْلِ هَلَا لَيْتَنِي مِنْ بَعْلِ هَلَا فَمْ يَضْلُوهُ وَالْكُومُ مِنْهُ

فلما فرغ من شعرة انطلق مسرعا حتى اتى الى الدوب وقال ان الله سهل لك الامور الى الكرم بلاتعب وهذا من سعادتك فهنيأ لك بمافتح الله عليك وسهل لك من تلك الغنيمة السائغة والرزق الواسع بلامشقة فقال الذبي للشعلب وما الدليل على ما وصفت قال انتي انتهيت الى الكرم فوجدت صاحبه قدمات وافترسه الذئب ودخلت البستان فرأيت الا ثمار زاهية على الا شجار فلم يشك المدن في قول الشعلب وادركه الشرة فقام حتى انتهى الى الملمة وقد غرة الطمع و وقف الثعلب متهافتا كالميت وتمثل بهاذا البيت

اَتَطْمُعُ مِنْ لَيْلِي ٰ بِوَصْلٍ وَانَّهَا لَهُ أَنَّ اللَّهُ الرَّجَالِ اللَّهَا مِعُ

فلما انتهى الذئب الى المثلمة قال له المتعلب ادخل الى الكرم فقل كفيت مؤنة التسليق و هلم حائط البستان و على الله تمام الاحسان فانبل الذئب ماشيا يريد اللخول الى الكرم فلما توسط غطاء اللمة هوئ فيها فاضطرب المتعلب اضطرا با شديدا من السرور والفرح و زال عنه الهم والترح و اطرب بالنغمات و انشد هذه الابيات

وَرَثَى لِطُ وَلِ تَعَدِّقَيْ وَ أَزَالَ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَوْبِقِ فُ مِنْ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ مَوْبِقِ فُ مِنْ هُ لِلْاً مَوْبِقِ لِيْ مِنْ شُورِيكِ آدَهُ الْحَمْدِي رَقَّ السِرَّمَانُ لِعَسَالَتِي وَ انَسَالَنِي مَسَا اَشْتَهِي فَلَا صُفَّى عُمَّا جَنَسَا فَالسِنِّهُ لُيْسَ لَهُ خَلاً وَالْكُومُ لِي وَحْلِي وَمَسَا

ثم انه نظر فى الحفرة فوأى الذهب يبكي ندما و حزنا على نفسه فبكى الثعلب معه فرفع الذهب وأسه الى الشعلب وقال له أمن رحمتكاي بكيت يا ابا الحصين قال لا والذي قذفك في هذه الحفرة انها بكيت لطول عمرك الهاضي واسفا على كونك لم تقع في هذه الثلهة قبل اليوم ولو وتعت فيها قبل اجتماعي بك لكنت ارحت و استرحت و لكن ابقيت الى اجلك الهحتوم و وتتك المعلوم فقال له الذهب كالهاز عليها الهسيء في فعله رح لوالدتي واخبوها بها عصل لي لعلها تحتال على خلاصي فقال له الشعلب لقدا وتعك في الهلاك شدة علمعك و كثرة حرصك حيث سقطت في حفرة في الهلاك شدة علمعك و كثرة حرصك حيث سقطت في حفرة لست منها بسالم الم تعلم ايها الذهب الجاهل ان صاحب المثل السائر يقول من لم يفكر فى العواقب ما الدهر له بصاحب ولم يأمن المعاطب فقال الذهب للثعلب يا ابا الحصين انها كنت تظهر محبتي

وترغب في مودتي وتخاف من شدة قوتي فلا تحقل علي بما فعلت معك فمن قدر وعفا كان اجرة على الله وقد قال الشاعر

ازَرَعْ جَمِيْلًا وَلَوْ فِي غَيْرِمُوضِعِهِ مَا خَابَ تَظَّ جَمِيْلُ ٱيْنَمَا زُرِعاً الزَّرَعْ جَمِيْلُ ٱيْنَمَا زُرِعاً الزَّمَانُ بِهِ فَلَيْسَ يَحْصُدُهُ اللَّ النَّهِيْ زَرَعا

فقال له النعلب يا اجهل السباع و احمق الوحوش فى البقاع هل نسيت تجبّرك وعتّوك و تكبرك و انت لم ترع حق المعاشرة و لم تنتصح بقول الشــــــــــــاءر

لَا تَظْلُمْنَ إِذًا مَا كُنْتَ مُقْتَلُوا إِنَّ الظَّلُومُ عَلَىٰ حَلَّ مِنَ النَّقِمِ تَنَامُ عَيْنَكُ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ نَتَمِهُ النَّقِمُ تَنَامُ عَيْنَيْكُ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ نَتْم

فقال له الذؤب يا ابا الحصين لاتو اخذني بسابق الذنوب فالعفو من الكرام مطلوب وصنع المعروف من احسن الذخائر و ما احسن قول الشـــــــــــــــاعو

بَادِرْ بِغَيْرِ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَلِواً فَلَيْسَ فِي كُلِّ حِيْنِ أَنْتَ مُقْتَلِواً

ولم يزل الذوّب يتذلل للمتعلب ويقول له لعلك تقدر على شيُ تخلصني به من الهلاك فقال له المتعلب ايها الذوّب الجاهل المغرور الماكر الغادر لاتطمع في الخلاص فان هذا جزاء لقبيع فعلك وقصاص ثم ضهك بالشدقين وانشد هذين البيتي

لاَ تُكْشَــرَنَّ خَــدَا عِيْ فَلَــنَ تَنَــالَ مَنَــالَ لَا تُكُثَــرَنَّ خَـدَا عِيْ فَلَــنَ تَنَــالَ مَنَـــالَا لاً مَارُمْتَ مِنِّيْ مُعَــالُ وَبَالاً

نقال له اللؤب يا حليم السباع انت عندي اوثق من ان تسلمني في هذه

العفرة ثم بكي واشدكي وافاض دمع العينين وانشد هذين البيتيسن

عَامَنُ آيَادِيْهِ عِنْدُى غَيْرُ وَاحِدَةٍ وَمَنْ مَاهِبُهُ تَنْمُو عَنِ الْعَدَدِ مَا نَا بَنِي مِنْ زَمَانِيْ تَطُّ نَا ثِبَةً الْإِلَا وَجَدْ لَكُ فَيْهَا آخِذًا بِيكِيْ

فقال له الشعلب ايها العدو الاحمق كيف صرت الى التضوع والخشوع والله والنافة و التكبر والظام و النجبر لذل صحبتك خائفا من عدوانك و تملقت لك لارغبة في احسانك و الآن نزلت بك الرجفة و حلت بك النقمة وانشل هذين البيتيـــــــــــن

يُا أَيُّهُ ۚ اللهُ لَتَمِسُ الْحَدِ الْعَقِ وَقَعْتَ فِيْ نِيَّتِكَ الشَّنيَعَ ۗ قُ فَكُنَّ وَبَالَ الْمُحْمَدِ الْفَظِيْعَةُ وَكُنْ مَعَ اللَّهِ يَابِ فِيْ قَطِيْعَةُ

فقال له الذئب ايها العليم لاتكن بلسان اهل العداوة ناطقا و بعينهم المحلقا وكن وافيا بعهدالتنلاني قبل ان يفوت وتت التلاني وتم وتسبب لي في حبل تشدّ طرفه في شجرة و تدلي طرفه الآخر الي حتى اتعلق به لعلي انجومها انا فيه وادفع لك جميع ماحوته يدي من المخائر فقال له الثعلب لقد أكثرت من المحاورة فيما ليس فيه خلاصك فلا تطمع في ذلك فلن تنال مني ما تهسك به نفسك و اذكر ما سلف من سوء فعلك و ما تضموه في من الغدار والمكر واين انت من الرجم بالحجارة و اعلم بان ذانك للمانيا مفارقة و منها زائلة و عنها واحلم بان ذانك للمانيا مفارقة و منها زائلة و عنها با ابا الحصين كن قريب الرجوع الى الوداد و لا تصر على ضغائن با ابا الحصين كن قريب الرجوع الى الوداد و لا تصر على ضغائن فكانها احيى الناس جميعا ولا تتبع الفساد فان الحكماء نهوا عنه فكانها احيى الناس جميعا ولا تتبع الفساد فان الحكماء نهوا عنه

ولانساد اظهر من كوني في تلك الحفرة اتجرع غصص الهوت و انظر الى الهلاك وانت قادر على خلاصي من الار تباك فجل عليّ بالخلاص وافعل معي جميلا فقال له الثلعب ايّها الفظّ الغليظ اني اشبهك في حسن علانيتك وقولك واقيس قبح نيتك وفعلك بالبازي مع الحجل نقال الذأب وكيف ذلك نقال الثعلب دخلت يوماكوما لأكل من عنبه فبينها انا فيه اذ رأيت بأزيا انقض على حجل فلما علقه واقتنصه انفلت منه الحجل ودخل وكره واختفى فيه فتبعه البأزي وناداه ايها الجائل آب رأيتك في البرية جائدا فرحمتك والتقطتُ لك حباً و مسكتك لنأ كل فهربت مني و الم اعرف لهروبک و جها الا الحومان فاظهر و خذ ما آنيتک به من العب فكله هنياً مريأ علما سمع التحجل قول البأزي صدقه وخرج اليه فانشب صخالبه فيه و مُكنها منه فقال له الحجل اهذا الذي ذكرت انك اتيت لي به من البزية و قلتُ لي كله هنيأ مريأ فكذبت عليّ جعل الله ما تأكله من لحمي في جوفك سما قاتلا فلما اكله و قع ريشه وسقطت قوته ومات لوقته ثم قال له الثعلب اعلم ايها الذرُّب ان من حفو لاخيه تليمها وقع فيه قريمها و انت غدرت بي أولا فقال الذرّب للمعلب دعني من هذا المقال وضرب الا مثال وِ لا تذكر لي ماسلف مني من قبيم الفعال يكفيني ما انا فيه من سوء الحال لاني قد حصلت فيموضع يرثي لي منها العدو فضلاءن الصديق واصنع لى حيلة اتخلّص بها وكن فيها غياثي وان كان عليك في ذلك مشقة فقل يتحمل الصديق لصديقه اشل النصب ويخاطر بغفسه فيما فيه نجاته من العطب فقل قيل أن الصليق الشفيق خير من الاخ الشقيق فان تسببت في نجاتي ونجوت لاجمعن لك

من الالة مايكون لك عدّة ثم لا علمنك من الحيل الغسريبة ماتفتي به الكروم الخصبة وتجنى الا شجار المثمرة فطب نفسا وتر عينا فقال له الثعلب وهو يضحك ما احسن ما قالته العلماء في كثير الجهل مثلك قال الله أب وما قات العلماء قال الثعلب ذكر العلماء ان الغليظ الجثة الغليظ الطبع يكون بعيدا من العقل قريبا من الجهل و اما نولك ايها المغرورالماكرالاحمق قد يتحمل الصديق المشقة ني تخليص صليقه صحيم كما ذكرت ولكن عرفني بجهلك وقلة عقلك كيف اصادتك مع خيانتك احسبتني لك صديقا و انا لك على شامت و هذا الكلام اشل من القتل و رشق السهام ان كنت تعقل و اما تولك تدفع لي من الآلة ما يكون عدة لي و تعلمني من الحيل ما اصل به الى الكروم المخصبة واجتني به الاشجار المثمرة فهالك ايها المخادع الغادر لا تعرف لك حيلة تتخلص بها من الهلاك فها ابعدك من المنفعة لنفسك وما ابعدني من القبول لنصيحتك فان كان عندك حيلة فتحيل لنفسك في الخلاص من هذا الامر الذي اسأل الله ان يبعل خلاصك منه فانظر ايها الجاهل ان كان عندك حيلة فخلص نفسك بها من القتل قبل ان تبذل التعلير لغيرك ولكنك مثل انسان نابه مرض فاتاه رجل مريض بمثل مرضه ليداويه فقال له هل لك ان اداويك من مرضك فقال له الرجل هل لابدأت بنفسك بالمداواة فخلاة وانصرف وانت ايها الذرب الجاهل كذلك فالزم مكانك و اصبر على ما اصابك فلما سمع الذئب كلام الثعلب علم انه لاخير له عنده فبكى على نفسه و قال قل كنت ني غفلة من امري فان خلصني الله من هذه الكربة لأنوبن من تجبري على من هو اضعف مني ولالبسَن الصوف ولا صعدن

على الجبل ذاكرًا لله تعالى خائفا من عقابه و اعتزل سائرالوحوش ولا طعمن المجاهدين والفقراء ثم بكى و انتجب فرق له قلب الشعلب وكأنه لما سمع تضرعه والكلام الذي يدل على توبته من العتو والتكبر اخذته الشفقة عليه فوثب من فرحته ووقف على شفير الحفوة ثم جلس على رجليه و ادلى ذنبه في الحفوة نقام الذئب و مديده الى ذنب الثعلب و جذبه اليه فصار في الحفوة معه فقال له الذئب ايها الثعلب القليل الرحمة كيف تشمت بي وقل كنت صاحبي و تعت قهري وقل و قعت معي في الحفوة و تعجلت لك العقوبة وقل قالت الحكماء لوعاير احلى كم اخاه برضاع كلبة لارتضعها وما احسن ولول الشاء

اَذَا مَا اللَّهُ وَجَــِ مَا عَلَىٰ اَنَاسِ كَلَا كُلُّهُ اَنَاخِ بِالْخَرِيْنَــِا فَيُقُوا سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِيْنَـا فَيُقُوا سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِيْنَـا

و الموت في جمع احسن اشياء فلا عجّلن تتلك قبل ان توى قتلي فقال الثعلب في نفسه أه أه اني وقعت مع هذا الجبار و هذا الحال يحتاج الى المكر و الخداع و قد قبل ان المرأة تصوغ حليها ليوم الزينة و في المثل ما ادخرتك يا دمعتي الالشدتي وان لم اتحيل في امر هذا الوحش الظالم هلكت لامحالة و ما احسن قول الشاعر

ثم ان المعلم قال للذاف لا تعيل علي بالفتل فليس هذا جزائي فتندم أيها الوحش الصديل صاحب القوة والبأس الشديد وان تمهلت و امعنت النظو فيما احكيه لك عرفت قصلي الذي قصلاته وان عجلت بقتلي فلا يحصل في يلك شيٌّ و نموت جميعا همنا فقال له الذئب ايها الخادع الماكر وما الذي ترجوه من سلامتي و سلامتك حتى تسألني التههل عليك فاعلمني و اخبرني بقصلك اللى تصلته نقال له الثعلب الما تصلي اللى تصلته فها ينبغى ال تحسن علبه مجازاتي لاني لها سمعت ما وعلت من نفسك واعترافك بها سلف منك و تلهفك على مافاتك من الترية و فعل الخير و سمعتُ ما نذرته على نفسك ان نجوت مها انت فيه من كف الاذي عن الاصحاب و غيرهم و تركك اكل العنب و سـ اثر الفواكه و لزومک الخشوع و تقایم اظفارک و تکسیر انیابک و لبس الصوف و تقريبك القربان لله تعالى اخذتني الشفقة عليك فان خير القول اصلة، مع انني كنتُ على هلاكك حريصاً فلما سمعت منك توبتك وما نذرته على نفسك ان نجاك الله لزمني لك الخلاص مها انت فيه فادليت اليك ذنبي لكيها تتعلق به و تنجو فلم تترك الحالة التي انت عليها من العنف والشدة ولم تلتمس النجاة والسلامة لنفسك بالرفق بل جذبتني جذبة ظننت منها ان روحي قل خرجث فصرت انا و انت في منزلة الهلاك و المروت و ما ينجيني وانت الآشيء ان قبلتـــه مني خلصت انا وانت وبعد ذلك يجب عليك ان تفي بهاندرته و أكون رفيقك فقال له الذقب و ما الذي اتبله منك قال له الثعلب تنهض قائما ثم أُعْلُو انا فوق رأسك حتى أساوي قريب ظهر الارض فاهمز فاصير فوقها والحرج انا وأتيك بما

تتعلق به و تخلص انت بعل ذلك نقال له اللائب لست بقراك واثقا لان الحكماء قالوا من استعمل الثقة في موضع الحقل كان مخطعًا ومن و ثق بغيرثقة كان مغرورا ومن جرب المجرب حلت به الندامة و فرهبت ايامه ضياعا و من لم يفوق بين الحالات فيعطي كل حالة حظها بل عمل الاشياء كلها على حالة واحلة قلّ حظه وكثرت 

إِنَّ سُوءَ الظَّنَّ مِنْ أَقْوَى الْفِطَن مِثْلَ فِعْلِ الْغَيْرِ وَالنَّانَ الْعَسَنُ لَا يَكُنَّ ظَنُّ لَكَ اللَّا سَيْدِ أَ مَارُمي الْإِنْسَانُ فِي دَهُلِكَة

و قبول الاخو

من عاش مستيةظًا وَأَتْ مَصَادُبُهُ وأنصب لَهُ فِي الْحَشَىٰ جَيشًا الحَارِيه والزم يقيدك سوء الظي تنج بعد وَ الْقِ الْعَدُوَّ بِوَجْهِ بَاسِمٍ طَلِقِ

وتول الأخر

فَحَافِرِ النَّاسُ وَاصْحَبْهُمْ عَلَىٰ دَخلِ وَ حُسْنُ ظَنَكَ بِالْآيَامِ مُعْجِزَةً ۚ فَظُنَّ شَرًّا وَكُنْ مِنْهَا عَلَىٰ وَجَلِ

أعلى علوك ادني من وثقت به

فقالت له الثعملب ان سوء الظمن ليس بمحمود في كل حال و حمي الطن من شيم الكرّسال و عاقبته النجاة من الا هوال و ينبغي لك ايها الذئب ان تعمل حيلة على النجاة مما انت ديه و نسلم جميعا خير من موتنا فارجع عن سوء الظن و العقل لانك ان احسنت الظن ما لا مر على وجهين اما ان أتيك بها تتعلق به وتنجو مها انت فيه واما ان اغد ربك فاخلص وادعك وهذا مها لا يمكن فاني لا أمن ان ابتلي بشي مها ابتليت به فيكون ذلك عقوبة الغدر وقل قيل في الامشال الوفاء مليح و الغلل قبيع فينبغي ان تثق بي فاني

لم اكن جاهلا بحوادث الدهر فلا توخر حيلة خلاصنا فالامر اضيق من أن نطبل فيه الكلام فقال الذئب أن مع قلة ثقتي بوفائك قل عسروت ماني خاطرك من انك اردت خلاصي لما سمعت من توبتي فقلت في نفسي ان كان صحقا فيمازعم فانه استدرك ما افسل وان كان مبطلا فجزارً ٤ على ربه و ها انا اقبل منك ما اشرت به عليّ فان غدرت بي كان الغدر سببا لهلاكك ثم ان الذئب انتصب قائما نى العفرة واخل الثعلب على أكتافه حتى ساوى به ظاهر الارض فقفز الثعلب عن أكتاف الذئب فصار على وجه الارض فلها صار خارج العفرة وتع مغشيا عليه نقال له الذئب يا خليلي لاتغفل عن امري والاتؤخر خلاصي فضعك الثعلب وتهقه وقال ايها المغرور لم يوتعني في يديك الاعقوبة المهزج معك والسخوية بك و ذلك اني لها سهعتُ تو بتك استخفتني الطرب والفرح فنطيت وطربت ورقصت فتللى ذنبي في العفرة فجلبتني فوتعت عنلك ثم القلني الله تعالى منك فما لي لااكون عونا على هلاكك لانك من حزب الشيطان واني رأيت البارحة في منامي اني ارتص في عرسك فقصصت الروعيا على معبر نقال لي انك تقع في ورطة وتنجومنها فعلمت ان وقوعي في يدك و نجاتي هو تأويل رؤياي وانت تعلم ايها المغرور الجاهل انني عدوك فكيف تطمع بقلـة عقلك وجهلك في انقادى اياك مع ما سمعت من غلظ كلامي وكيف اسعى في نجاتك وقلقالت العلماء ان في موت الفاجر راحة للناس وتطهيرا للارض ولولا مخافة ان احتمل من الالم في الوفاءلك ما هوا عظم من الم الغدر لتدبرت ني خلاصك فلما سمع الذوب كلام الثعلب عض على كفه ندما و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهــــــــــاح

# فلما كانت الليلة الموفية للخمسين بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الذئب لماسمع كلام الثعلب عض على كفه فدما ثم ليس له الكلام ولم يجدبدا من ذلك فلم ينفع عنده شيأ فقال له بلسان خافت انكم معاشر الثعالب من احلى القوم لسانا والطفها مزاحا وهذا منك مزاح ولكن ماكل وقت يحسن اللعب و المراح فقال الثعلب ايها الجاهل ان للمراح حدا لا يجاوز الما ما منى بعد ان الله يمكّنك منى بعد ان انقذني من يديك فقال له الذرّب انك لجديران ترغب في خلاصي لما بيننا من سابق المواخاة والصعبة وان خلصتني لابدان احسن مكافأتك فقال الثعلب ان الحكماء قالوا لاتواخ الجاهل الفاجر فانه يشينك ولايزينك ولاتواخ الكلااب فانه ان بدامنك خير اخفاه وان بدامنك شرانشاه وقالت الحكماء لكل شيء حيلة الاالموت ويصلح كل شي الانساد الجوهر وقديدفع كل شي الاالقلو واما من جهة المكا فأة التي زعمت اني استعقها منك فاني شبهتك في مكافأتك بالحية الهاربة من الحاوي اذرآها رجل وهي مرعوبة فقال لها ما شانك ايتها الحية فقالت هربت من الحاوي فانه يطلبني ولئن انجيتني منه واخفيتني عنلك لاحسن مكافأتك واصنع معك كل جميل فاخذها اغتناما للاجر وطمعا في الهكا فأذ فادخلها في جيبه فلما فات الحساوى و مضى الى حال سبيله و زال عن الحية ماكانت تخانه قال لها الرجل اين الهكافأة فقدا نجيتك مهاتخانين وتعذرين نقالت له الحية اخبرني في اي عضو وفي اي موضع انهشك فقل علمت اننا لانتجارز هل، المكافأة ثم نهشتهنهشة مات منها

وانت ايها الاحمق شبهتك بتلك الحية مع ذلك الرجل اما سمعت قول الشـــــــــــاعر

غُيظًا وَ تَعْسِبُ أَنَّ الْغَيْظَ مُدْزَا لَا تُبْلِي الْعِطَافَا وَ تُغْفِى السَّمَّ فَتَالاً لَا تَأْمَنَى فَتَى اَسْكَنْتَ مُهُجَتَهُ إِنَّ الْاَ فَاعِيْ وَإِنْ لَانْتُ مَلَا مِسْهَا

فقال له اللائب ايها الفصيح صاحب الوجه المليح لاتجهل حالي وخوف الناس مني وقدعلمت اني اهجم على الحصون واتلع الكروم فانعل ما امرتك به و قم بي قيام العبد بسيَّد، فقال له الثعلب ايها الاحمق الجاهل المحاول بالباطل اني تعجّبت من حمقك وصلابة وجهك فيما تأمرنيبه من خدمتك والقيام بين يديك حتى كانني عبدك اشتريتني بمالك فسوف ترى ما يحل بك من شلخ رأسك بالحجارة وكسر انيابك الغدارة ثم وقف الثعلب فوق تل يشرف على الكرم فصاح الثعلب على اهل الكرم ولم يزل يصيح حتى نبههم وبصروابه واتبلوا عليه بجمعهم مسرعين نثبت لهم الثعلب حتى قربوا منه ومن الحنيرة التي فيها الذأب ثم ولى الثعلب هاربا فنظر اصحاب الكرم في العفيرة فرأوا الله أب فيها فهالوا عليه بالحجارة الثقال ولم يزالوا يضربونه بالتحجارة والخشب ويطعنونه باسنة الرماح حتى تتلوه و انصرفوا فرجع الثعلب الى تلك ا<sup>ل</sup>حفرة و وقف على مقتل الله لب فرأة ميتا فحرك رأسه من شدة الفرحات وجعل ينشل 

بُعْدًا وَسُحَقًا لَهَا مِنْ مُهَجَةً تَلَفَتُ فَالْيَوْمَ حَلَّتُ بِكَ الْآفَاتُ وَالْتَصَقَّتُ اللَّهُ وَ فِيهَارِيَاحُ الْمَوْتِ قَلْ عَصَفَتُ

اُود بِ الرَّمَانُ بِنَفْسِ اللَّ فُبِ فَاخْتَطَّفْتُ فَكُمْ سَعَيْتَ آيَا سَرْحَانُ فِي تَلَفِيْ وَقَعْتَ فَيْ حُفْرَةً مَا حَلَّهَا آحَلُ ثم ان الثعلب اقام بالكرم وحدة مطهئنا لا يخاف ضررا الي ان اتاه الموت و هذا ماكان من حديث الذئب والثعلب المعلم ومها يحكى

ان فأرة و بنت عرس كانا ينزلان منزلا للهقان وكان ذلك اللهقان فقيرا وقل مرض بعض اصلقائه فوصف له الطبيب السمسم المقشور فطلب من بعض اصحابه سمسما يقشره لمرض اصابه فاعطا قدرا من السمسم لذلك الدهقال الفقير ليقشره له فاتي به الى زوجته وامرها باصلاحه فبلته ونشرته وخففته واصلحته فلمها عاينت بنت عرس السمسم اتت اليه ولم تزل تنقل من ذلك السمسم الي جعرها طول يومها حتى نقلت اكثرة وجاءت المرأة فرأت نقصان السمسم واضعا فوقفت تتعجب فجلست ترصل من يأتي اليه حتى تعلم سبب نقصانه فنزلت بنت عرس لتنقل منه على عادتها فرأت المرأة جالسة فعلمت انها ترصدها فقالت في نفسها ان لهذا الفعل عواتب دميمة واني اخشي من تلك الهـرأة ان تكون لي بالمرصاد ومن لم ينظر في العواقب ما اللهرله بصاحب ولا بدلي ان اعمل عملا حسنا اظهربه براءتي واغسل به جميع ما عملته من القبيح فجعلت تنقل من ذلك السمسم الذي في بيتها و تخرجه و تجيُّ به و تضعه على السمسم فوافتها المرأة ورأتها وهي تفعل ذلك نقالت في نفسها ماهل، سبب نقصه لانها تأتي به من جر اللي اختلسه و تضعه على بعضه وقل احسنت الينا في رد الممسم وما جزاء من احسن الا ان يعسن اليه وليست هذه آفة في السمسم ولكن لا ازال ارصدة حتى يقع واعلم من هو فعلمت بنت عرس ماخطر ببال تلك المرأة فانطلقت الى الفأرة وقالت لها يا اختي انه لا خير فيمن لا يراعي المجاورة

ولا يثبت على المرودة نقالت الفرأرة نعمم يا خليلني وانعم بك وبجواك فها سبب هذا الكلام قالت بنت عرس أن رب البيت أتى بسمسم فاكل منه هو وعياله وشبعوا واستغنوا عنه وتوكوه كثيرا وقد اخل منه كل دي روح فلو اخذت انت الاخرى كنت احتى به مهن اخل منه فاعجب الفائرة ذلك وزقرقت ورقصت ولعبت آذانها و ذنبها وغرها الطمع في السمسم فقامت من وقتها وخرجت من بيتها فرأت السمسم مجففا مقشورا يلمع من البياض والمرأة جالسة ترصده فلم تفكر الفائرة في عاقبة الامر وكانت المرأة قل استعدت بهراوة فلم تنهالك الفأرة نفسها الى ان دخلت في السمسم وخالطته وعاشت فيه وصارت تأكل هنه فضربتها الهورأة بتلك الهراوة فشجت رأسها وكان سبب هلاكها الطمع وغفلتها عن عواقب الامور نقال الملك يا شهر زاد والله ان هذا احدوثة صليحة فهل عندك حديث في دمن الصدانة وحفظها عند الشدة في التخلص 

### بلغني

ان غرابا وسنورا كانا متأخيين فبينها هها تحت شجرة على تلك السالة ادرأ يانهرا مقبلا على تلك الشجرة التي كانا تحتها ولم يعلما به حتى صار قريبا من الشجرة فطار الغراب الى اعلى الشجرة وبقي السنور متحيرا فقال للغراب ياخليلي هل عندك حيلة في خلاصي كها هو الرجاء فيك فقال له الغراب انها تلتمس الاخوان عندالحاجة اليهم في الحيلة عند نزول الهكروة بهم وما احسن قول الشاعسر

إِنَّ صَدِيقَ الْحَقِّ مَنْ كَانَ مَعَكُ وَ مَنْ يَضُوُّ نَفْسَمُ لِيَنْفَعَكُ

# وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَانِ صَلَّعَكَ مُثَّتَ فِيكَ نَفْسَــُ لِيَجْمَعَكَ

وكان قريبا من الشجرة رُعاة معهم كلاب فذهب الغواب حتى ضرب بجناحه وجه الاوض و نعق وصاح ثم تقدم اليهم و ضرب بجناحه وجه بعض الكلاب وارتفع قليلا و تبعته الكلاب و صارت في اثرة فرفع الراعي رأسه فرأى طائرا يطير قريبا من الارض و يقع فتبعه وصار الغراب لايطير الا بقدر النجاة والخلاص من الكلاب و يطمعها في ان تفترسه ثم ارتفع قليلا و تبعته الكلاب حتى انتهى الى الشجرة التي تحتها النمر فلما رأت الكلاب النمر وثبت عليه فولى هاربا وكان يظن انه فلم الما القط نجى منه ذلك القط بحيلة صاحبه الغراب فهدة الحكاية ايها الملك تدل على ان مودة اخوان الصفا تخلص و تنجي من الهلكات والوقوع في المع المعسلية

### و حکي

ان ثعلبا سكن في بيت من الجبل وكان كلما ولد ولدا واشتد ولدة الكه من الجوع وان لم ياكل ولدة وخلاة ويقعد عندة ويحفظه ويحرسه مات من الجوع واضربه ذلك وكان يأوي الى ذروة ذلك الجبل غراب نقال الشعلب في نفسه اريدان اعقد بيني وبين هذا الغراب مودة واجعله لي مؤنسا على الوحدة معاونا على طلب الوزق لانه يقدر من ذلك على مالا اقدر عليه فدنا الشعلب من الغراب حتى صار قرببا منه بحيث يسمع كلامه فسلم عليه ثم قال له ياجاري ان للجار المسلم على الجار المسلم حقين حق الجيرة وحق الاسلام و اعلم ياخليلي بانك جاري ولك علي حق يجب قضاوم و مصوما مع طول المجاورة على ان في صدري وديعة من محبتك دعتني الى

ملا طفتك و بعثتني على التماس ا خوتك فها عندك من الجواب فقال له الغراب للتعلب ان خير القول اصدقه و ربما تتحدّث بلسانك ماليس في تلبك واخشى ان تكون اخوتك باللسان ظاهرا وعدا وتك في القلب باطنا لانك آكل و انا مأكول فوجب لنا التباين في المعبة والمواصلة فها الذي دعاك الى طلب مالاتدرك وارادة مالا يكون وانت من جنس الوحش وانا من جنس الطير وهذا الاخوة لا تتم ولا تصح فقال له الثعلب ان من علم موضع الاجلاء فاحسن الاختيار فيها يختاره منها ربها يصل الى منافع الاخوان وقد احببت قربك واخترت الانس بك ليكون بعضنا ءونا لبعض على اغراضنا وتعقب مودتنا نجاحا و عندى حكايات في حسن الصدانة ان اردت ان احكيها حكيتها لك نقال الغراب قل اذنت لك في ان تبتها فقل وحدثني بهاحتي اسمعها واعيها واعرف المراد منها نقال له الثعلب اسمع يا خليلي يحكى عن برغوث و فأرة ما يستدل به على ما ذكرته لك نقال الغراب وكيف كان ذلك فقال الثعيلب

ان فارة كانت في بيت رجل من التجار عظيم التجارة كثير المال فأوى البرغوث ليلة الى فراش ذلك التاجر فرجل له بلانا ناعما وكان البر غوث عطشانا فشرب من دمه فرجل التاجر من البرغوث المال النوم فجلس قاعدا و نادى لجرواريه و بعض اتباعه فاسرعوا اليه و شمروا عن ايديهم يطوفون على البرغوث فلما احس البرغوث بالطلب ولى هاربا فصادف جحرالف أرة فلخله فلما رأته الفارة قالت له ما الذي ادخلك على ولست من جوهري ولا من جنسي و لست بآمن من الغلظة عليك ولاالهنازعة اليك

ولا مضار رتك فقال لها البر غوث اني هريت في منرلك و فزت بنفسي من القتل و اتيتك مستجيرا بك ولا طمع لي في بيتك ولا يلحقك مني شريدعوك الى الخروج من منزلك و اني ارجوان الافتك على احسانك الي بكل جميل و سوف تجدين و تحدين على احسانك الي بكل جميل و سوف تجدين و تحدين عاقبة ما اقول لك فلما سمعت الفأرة كلام البرغوث و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهب

# فلماكانت الليلة الحادية والخمسون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الفارة لما سمعت كلام البرغوث قالت اذا كان الكلام على ما رسمت و اخبرت فاطمئن هذا وما عليك الا مطرالسلامة ولا تجد الا ما يسرك ولا يصيبك الا ما يصيبني و قل بذلت لك مودتي ولا تندم على مافاتك من دم التاجر ولا تأسف على قوتك منه و ارض بما تيسر لك ببلغة من العيش فان ذلك اسلم لك وقد سمعت ايها البرغوث بعض الشعراء من الوعاظ يقول هذه الابيات شعر

وَ قَضَّيْتُ دَهْرِيْ بِهَاٰذَا الَّهٰقُ وَ مِلْحٍ جَرِيشٍ وَنُوْبٍ خَلِقُ وَ اللَّهِ قَنْدُتُ بِهَا قَلْ رُزِقَ

سَلَكْتُ الْقَنَاعَةَ وَالْإِنْفِ رَادَ بِكُسْرَة خُبُرْ وَ شِرْ بِنَّةً مَ الْهِ فِأَنْ يَسَّرَاللهُ فِي عَيْشَتِ عِيْشَةً

فلما سمع البرغوث كلام الفأرة قال با اختي قل سمعت وصيتك و انا منقداد الى طاعتك ولا قوة لي على صخدالفتك الى ان ينقضي العمر بتلك النية الحسنة فقالت له الفأرة كفى بصلق المودة صلاح النية فاتصل الود و انعقل بينهما و كان البرغوث بعل ذلك يأوي الى فراش التاجر ولا يتجاوز بلغته ويأوي بالنهار مع الفأرة في مسكنها

فاتفق ان التاجر جاء ليلة الى منوله بدنانير كثيرة فجعل يقلبها فلما سمعت الفأرة صوت الدنانير الملعت رأسها من جيرها وجعلت تنظر اليها حتى وضعها التاجر تحت وسادة و نام نقالت الفأرة للبرغوث اما ترى الفرصة المهكنة والعظ العظيم فهل عندك حيلة توصلنا الي بلوغ الغرض من تلك الدنانير نقال البرغوث انه لا يعسن لمن طلب الغرض الا ان يكون قادرا عليه فان كان ضعيفا عنه وقع فيها يعلرة ولم يدرك مرادة مع الضعف و ان استحكمت قوة المعتال كالعصفور اللى يلتقط الحب فيقع فيالشبكة فيقتنصه صائده و ليس لك قوة على اخل الدنانير ولا على اخراجها صالبيت وانا لاطانة لي على ذلك بل ولا اقدر على حمل دينار واحد منها فانت و شأنك بالدنانير فقالت له الفارة اني اعددت في جعري هذا سبعين منفذا اخرج منه اذا طلبت الخروج واعددت لللخائر موضعا حريزا و ان تحيلت انت و اخرجته من البيت فلست اشك فى الظفر ان ساعدني القدر نقال لها البرغوث قد التزمت لك باخراجه من البيت ثم انطاق البرغوث الى فراش التاجر وللاغه للغة مفزعة لم يكن تقدّم منه للتاجر مثلهاو تنحى البرغوث الى موضع يأمن فيه على نفسه من الماجر فانتبه التاجر يطلبه فلم يجده فرقل على جنبه الاخر فلدغه البرغوث للغة اشل من الاولى فقلق التاجر وفارق مضجعه وخرج الى مصطبة على باب دارة فنام هناك ولم ينتبه الى الصباح ثم ان الفارة اقبلت على نقل الدنانير حتى لم تترك منها شيأ فلما اصبح الصباح صار التاجريتهم الناس ويظن الظنون ثم قال الثعلب للغراب واعلم اني لم اقل لك هذا الكلام ايها الغراب البصير العاقل الخبير الالاجل ان يصل اليك جزاء احسانك الى كها وصل للفارة جزاء احسانها الى البر غوث

فانظر كيف جازاها وكا فأها باحسن اله كافأة نقال الغراب ان شاء المحسن يحسن اولا يحسن وليس الاحسان واجبا لهن التهس صلة بقطيعة وان احسنت اليك مع كونك علوي اكون قل تمببت في قطيعة نفسي وانت ايها النعلب ذو مكر وخلاع ومَن شيمته المكر والحد يعة لايوً من على عهد ومن لايوً من على عهد لاامان له وقل بلغني عنك من قريب انك غدرت بصاحب لك وهو الذيب ومكرت به حتى اهلكته بغدرك و حيلتك و فعلت به هذه الامور مع انه من جنسك وقل صحيبته ملة مليلة فها ابقيت عليه فكيف اثق منك بنصيعة واذا كان هذا فعلك مع صاحبك الذي من جنسك وما من جنسك وما المقوم عنوري الطير فقال الشعلب وكيف مثالك معي الامثال الصقر مع ضواري الطير فقال الشعلب وكيف

#### زعموا

## فلما كانت الليلة الثانية والخمسون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الغراب قال زعموا ان صقرا كان جبارا عنيدا في ايام شبيبته وكانت تفزع منه سباع الطير و سباع البر ولايسلم من شرة احل وله وقائع كثيرة في ظلمه وتجبرة وكان دأب هذا الصقر الاذى لسائر الطيورفلما مرت عليه السنون ضعفت قوته وانهد حيله وجاع واشتد جهدة بعدفقل قوته فاجمع وأيه على الى يا تي مجمع العليم فيا كل ما يفضل منها فعنل ذلك صار تو ته بالحيلة بعد القوة

والشدة وانت كذلك ايها الشعلب ان عدمت قوتك ما عدمت خداءك و لستُ اشكُّ في ان ما تطلبه من صحبتي حيلة على قُوتك فلا كنت مهن يطرح ويضع يدة في يدك لان الله اعطاني قوة في جناحي وحذرا في نفسي و بصوا في عيني و اعلم ان من تشبه باقوى منه تعب و ربها هلك وانا اخاف عليك ان تشبهت بمن هو اقوى منك ان يجري لك ما جرى للعصفور فقال له الشعلب و اي شي جرى للعصفور فقال له الشعلب و اي شي جرى للعصفور فبالله عليك ان تحديثه فقال الغسسواب

ان عصفوراكان طائرا بمواح غنم فنظر الي هذا المرراح ووقف يتأمل فيه واذا بعقاب كبير انقض على رميس من صغار اولاد الغنم فاختطفه بين صخالبه وطار فلما رأه العصفو، رفرف بجناحه وقال انا افعل مثل ما فعلل هذا واعجبته نفسه وتشبه بهن هو اكبر منه فطـار لوقته و انقض على كبش سمين له صوف كثير و تد تلبد صوفه من رقاده على بوله وروثه فصار صوفه مثل البزاق فلما انقض على ظهرة صفق بجناحيه فاشتبكت رجلاه في الصوف فاراد ان يطير فلم يستطع ان يخلص نفسه وقد حصل كل هذا والراعي ينظر ماجري من العقاب اولا وماجري للعصفرو ثانيا فجاء الراعى الى العصفور غضبانا فقبضه ونتف ريش اجنعته وربط في وجليه خيطا واتى به الى اولادة ورماة لهم فقال بعض الاولاد ما هذا فقال هذا تشبه بمن هو اعلى منه فهلك وانت كذلك ايها الثعلب احذرك ان تتشبه بمن هو اقوي منك فتهلك هذا ما عندى من الكلام فاذهب عني بسلام فلما يئس المعلب من مصادقة الغراب رجع من حزنه يَئنّ وقرع للندامة سنا على سن فلما سمع الغراب

بكاء؛ وأنّه ورأى كآبته وحزنه قال ايها الثعلب ما نابك حتى قرعت نابك قال له الثعلب انها قرعت سنّي لاني رأيتك اخلع مني ثم انه ولّى هاربا ورد راجعا ولجهوه طالبا و عذا ما كان من حديثهما ايها الملك نقال الملك يا شهر زاد ما احسن هذه اله كايات و اطيمها هل عندك شيء مثلها من الموعظ في عندك شيء مثلها من الموعظ ويحكى

ان قنفل النَّخل مسكمًا بجانب نخلة وكان قد الفها الور شان وزوجته و عششا فيها و سكنا بها في عيش رغيل فقال القنفل في نفسه ان الورشان وزوجته يأكلان من ثمر النخلة وانا لا اجد الى ذلك سبيلا ولكن لابد من استعمال العيلة عليهما ثم حفر في اسفل النخلة بيتا واتخذه مسكناله ولروجه واتخ ل جانبه مسجدا وانفرد فيه واظهر النسك و العبادة و نوك اللنيا فكان الورشان يراه متعبدا مصليا فرق له من شلة زهل ، وقال له كم سنة وانت هكذا نقال من ملة ثلثين سنة قال ما طعامك قال ما يسقط من النخلة قال مالباسك قال شوك انتفع الخشونته فقال وكيف اخترت مكانك هذا على غيرة قال اخترته على غير طريق لاجل ان ارشد الضال و اعلم الجاهل قال له الور شان كنت اظن انك على غير هذا الحالة ولكني الأن رغبت فيها عناك فقال القنفل اني اخشى ان يكون قولك فل فعلك فتكون كالزراع الذي لما جاء وتت الزرع قصر في بذرة و قال اني اخشى ان لا تبلغني الايام امنيتي فأكون قل بدأت باضاعة المال و سرعة البدر فلما جاء وقت العصاد و رأى الناس وهم يحصدون ندم على مافاته من تخلفه ومات اسفا وحزنا فقال الورشان للقنفل وماذا اصنع حتى اتخلص من علائق الدنيا وانقطع

الى عبادة ربى فقال له القنفل خل في الاستعداد للمعاد والقناعة بالكفاف ص الزاد فقال الورشان كيف لي بذلك و انا طائر لا استطيع ان اتجاوز النخلة التي فيها قوتي ولو استطعت ذلك ما عرفت موضعا استقرفيه فقال القنفل يمكنك ان تنثر من ثموالنخاة ما يكفيك مؤنة عام انت و زوجتك و تسكن في وكرتحت النخلة لا لتماس حسن ارشادك ثم مِلَ الى مانشرته من الشهر فانقله جميعه و ادخره قوتـا للعلم و اذا فرغت الثمار و طال عليك المطال صر الى كفاف ص العيش فقال الورشان جزاك الله خيرا بحسن النية حيث ذكر تني بالمعاد و هديتني الى الرشاد ثم تعب الورشان وزوجته في طرح الثمر حتى لم يبق في النخلة شي فوجل القنفل ما يأكل و فرح به و ملا مسكنه من الثمر وادخرة لقوته وقال في نفسه أن الورشان هو و و وجته اذا احتاجا الى مؤنتهما طلباها مني وطمعا فيما عندي وركناالي تزهلي و ورعى فاذا سمعا نصيحتي و وعظي دنيا مني فانتنصهما و أكلهما و يخلو لي هذا المكان و كلما تساقط من ثمر النخلة يكفيني ثم ان الورشان نزل هو وزوجته من فوق النخلة بعد ان نثرا ما عليها من الثمر فوجدا القنفل قد نقل جميع ذلك الى جحرة فقال له الورشان ايها القنفل الصالح والواعظ الناصح انا لم نجل للثمر اثرا ولا نعرف لقوتنا غيرة ثمرا نقال لعله طارت به الرياح والاعراض عن الوزق الى الوازق عين الفلاح فالذي شق الاشداق لا يتركها بلا ارزاق وما زال يعظهما بتلك المواعظ ويظهر لهما الورع بزخرف الملافظ حتى ركنا اليه و اتبلا عليه و د خلا باب و كوه و امنا من حكمة فوثب الى الباب وقرع الانياب فلما رأى الورشان منه الخديعة لائحة قال له اين الليلة من البارحة اما تعلم ان للمظلومين ناصرا فاياك والمكر والخديعة

لئلا يصيبك ما اصاب الخداعين الذين مكروا بالتاجر نتال القنفل وكيف ذلك قصصصال بلغنى

ان تاجرا من مدينة. يقال لها سندة كان ذا مال واسع فشد احمالا و جهز متاعا و خرج به الى بعض المدن ليبيعه فيها فتبعه رجلان من المُكرة فحملا ما حضرهما من مال و متاع و اظهرا للتاجر انهما من التجار و سارا معه فلما نزلا اول منزل اتفقا على المكر به و اخل مامعه ثم ان كلواحل منهما اضمر المكر لصاحبه والغدربه و قال كل واحد منهما في نفسه لو غدرتُ بصاحبي لصفى لي الوقت و اخذت جميع هذا المال ثم اضمرا لبعضهما على نية فاسدة واخذ كل منهما طعاما و جعل فيه سما و فعل الآخر مثله في طعامه و قدم كل واحد منهما طعامه لصاحبه فأكلا من ذلك فهاتا جميعا وكانا يجلسان مع التاجر و يحدثانه فلما غابا عنه وابطأا عليه فتش عليهما ليعرف خبرهما فوجلهما ميتين فعلم انهما كانا محتالين واراد المكربه فعاد مكرهما عليهما وسلم التاجرواخل ماكان معهما فقال الملك لقد نبهتني يا شهر زاد على كل شي كنت غافلا عنه 

بلغني

ايها الملك ان رجلا كان عندة قرد وكان ذلك الرجل سارقا لا يلخل الى سوق من اسواق المدينة التي هو فيها الا و ينصرف منه بكسب عظيم فاتفق انه رأى يوما رجلا يحمل اثوابا مقطعة ليبيعها و صار ينادي عليها فى السوق فلا يسومها احل وكان لا يعرضها على احسل الله و يمتنع من شرائها فاتفق ان السارق اللي معه

المترد رأى الشخص الذي معه الثياب المقطعة وكان قل وضعها في بقجة و جلس يستريع من التعب فلعب القرد قدامه حتى اشغله بالفرجة عليه و اختلس منه تلك البقجة ثم اخل القرد و فهب لى مكان خال و فتح البقجة فرأى تلك الثياب المقطعة فوضعها في بقجة نفيسة و فهب بها الى سوق آخر و عوض البقجة للبيع بما فيها و اشترط ان لا تفتح و رغب الناس فيها لقلة الثمن فرآها وجل و اعجبه نفاستها فاشتراها بهذا الشرط فانصرف بها الى منزله وظن انه اصاب فلما رأت زوجته فلك قالت ما هذا قال متاع نفيس اشتريته بدون القيمة لا بيعه فأخذ فائدته فقالت له ايها المعبون أيباع هذا المتاع باقل من قيمته الا اذاكان مسروقا اماتعلم ان من اشترئ شيأ ولم يعاينه كان مخطعًا و كان مثله كمثل الحائك فقال لها وما قصة الحائك قال

#### بلغني

ان حادًكا كان في بعض القرى وكان يعمل فلا ينال القوت الا بجهد فاتفق ال رجلا من الاغنياء بالقوب من قريته صنع وليمة فلاعا الناس اليها وحضر الحائك فرأى الناس الذين عليهم الثياب الناعمة يقلم لهم الاطعمة الفاخرة و صاحب المنزل يعظمهم لمارأى من حسن زيهم فقال الحائك في نفسه لوبدلت هذه الصنعة بصناعة اخف مؤنة منها وارفع رتبة وأكثراجرة لجمعت مالًا كثيرا واشتريت ثيابا فاخرة لارتفع شأني و عظمت في اعين الناس وصرت مثل هؤ لاء القوم ثم انه نظرالى بعض اهل الملاعب الحاضرين في الوليمة قام وصعل على سور عال مرتفع شاهق ثم رمى بنفسه منه الى الارض و قام قائما فقال الحائك في نفسه لابد ان اعمل مثل ماعمل هذا ولا اعجز عنه ثم

قام وصعل على السورو رمى نفسه فلما وصل الى الارض اندقت عنقه فمات من ساعته وانمّا اخبرتك بذلك لتجعل اكلك من الوجه اللى تعلم به و تحيط به علما و لئلا يلخلك الشرة فترغب فيما ليس من شأنك نقال لها زوجها ماكل عالم يسلم بعلمه ولاكلُّ جاهل يعطب بجهله وقد رأيت الحاوى الخبير بالحيات العالم بهاربهما نهشته الحية فتقتله وقد يظفر بها اللى لامعرفه له بهاولا علم عندة باحوالها ثم انه قل خالف زوجته واشترى المتاع واخل في تلك العادة فصار يشتري من السارقين بدون القيمة الى ان وقع في تهمة فهلك فيها وكان في زمنه عصفور يأتي كل يوم الى ملك من ملوك الطيور ولم يزل غاديا ورائعا عنده بعيث كان اول داخل عليه و أخو خارج من عندة فاتفق ان جماعة من الطيور اجتمعوا في جبل عال من الجبال فقال بعضهم لبعض انا قد كثرنا وكثر الاختلاف بيننا ولابد لنا من ملك ينظر في امور نا فتجتمع كلمتنا ويزول الاختلاف عنا فمربهم ذلك العصفور فاشارعليهم بتمليك الطاؤوس وهوالملك الذي يتردد اليه فاختاروا الطاوروس و جعلوه عليهم صلكا فاحسن اليهم وجعل ذلك العصفور كاتبه ووزيرة فكان تارة يترك الملازمة وينظر في الامور ثم ان العصفور غاب يوما عن الطاوروس فقلق تلقا عظيما فبينما هو كذلك اذ دخل عليه العصفور فقال له ما الذي الحرك وانت اقرب الاتباع الينا واعزهم علينا فقال العصفوررأيت امرا واشتبه علي فتخوفت منه فقال له الطاوُوس ما الذي رأيت قال العصفور رأيت رجلا معه شبكة قل نصبها عنل وكوي وثبت اوتادها وبلارني وسطها حبا وتعل بعيلاا عنها نجلست انظر ماينعل فبينها اناكذلك واذا بكركي هو وزوجته قد ساقهما القضاء والقدر

حتى سقطا في وسط الشبكة وصارا يصرخان فقام الصياد واخذهما فاز عجني ذلك وهذا سبب غيابي عنك يا ملك الزمان وما بقيت اسكن هذا الوكر حذرا من الشبكة فقال له الطاوُّوس لا ترحل من مكانك فلا ينفعك الحذر من القدر فامتثل أمرة وقال ساصبر ولا ارحل طاعة للملك ولم يزل العصفور حذرا على نفسه واخل الطعام الي الطاوُّوس فاكل حتى اكتفى و تناول على الطعام الهاء و ذهب العصفور فبينها هو في بعض الايام شاخص واذا بعصفورين يقتتلان في الارض نقال في نفسه كيف اكون و زير الملك و أرى العصافير تقتتل في جوارى والله لاصلحن بينهما ثم ذهب اليهما ليصلح بينهما فقلب الصياد الشبكة على الجهيع فوقع ذلك العصفور في وسطها فقام اليه الصياد واخلة ودفعه الى صاحبه وقال له استوثق به فانه سمين ولم اراحس منه نقال العصفور في نفسه قد وقعت فيها كنت اخاف منه وماكان امني الا الطاوُّوس ولم ينفعني العذر من نزول القلار فلا مفر من القضاء للمحاذر و ما احسن قول الشار

مَّا لَا يَكُونُ فَلَايُكُونُ بِعِيْلَةَ ابْدًا وَمَا هُلِوكَائِنَ فَيَكُونُ بَعِيْلَةً ابْدًا وَمَا هُلِوكَائِنَ فَيَكُونُ مَا هُلُونُ مَا هُلُونً بِي وَنْتُهِ وَأَنَّهِ وَأَنَّحُ الْجَهَالَةِ دَا ثِمًا مَعْبُونَ

فقال الملك يا شهرزاد زيديني من هذا الحديث فقالت فىالليلة القابلة ان ابقاني الملك اعزة الله وادرك شهرزاد الصباح فسكنت عن الكلام المب

## فلما كانت الليلة الثالثة والخمسون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدانه كان في قديم الزمان وسالف العصر والا وان في خلافة الملك هارون الرشيد رجل تاجر له ولد يسمئ

ابا الحسن عليا بن طاهر وكان ذلك الرجل كثير المال غزير النوال وكان وان حسن الصورة معبوب السيرة عند جميع الناس وكان يلخل دارالخلافة من غيراذن ويعبه جميع سارى العليفة وجواريه وكان ينادم الملك وينشل له الاشعار ويحدثه بنوادر الاخبار الآ الله كان يميع ويشتري في سوق التجار وكان بجلس على دكاء شاب من اولاد ملوك العجم يقال له علي بن بكار وكان ذلك الشاب مليع القامة ظريف الشكل كامل الصورة مورد الخدين مقرون الحاجبين عذب الكلام ضاحك السن يحب البسط والانشراح فاتفق انهما كانا جالسين يتعدثان ويضحكان واذا بعشر جواركانهن الاقمار وكل منهن ذات حسن وجمال وقل واعتدال وبينهن صبية الراكبة على بغلة بسرج مزركش له ركاب من الذهب و عليها ازار رفيع وفي وسطها زنار من الحرير مطرز بالذهب وهي كما قال فيها الشب

رَخِيمُ ٱلْحَواشِي لَاهُواْءُ وَلَا نَدُرُ فَعُولًا نِبِالْإِ لَبَابِ مَا تَفْعَلُ ٱلْخَمْرُ وَيَاسُلُوةَ الْاَحْبَابِ مَوْعِلُكَ الْخَشْرُ لَهَا بَشَوْ مِثْلُ الْحَوِيْرِ وَ مَنْطِقُ وَعَيْنَانِ قَالَ اللهُ كُوناً فَكَانَتَا فَيَاْحَبَهُا إِرْدِنِيْ جَوِّى كُلَّ لَيْلَةٍ

فلما وصلن الي دكان ابي الحسن نزلت تلك الجارية عن البغلة وجلست على دكانه فسلمت عليه وسلم عليها فلما رأها علي ابن بكار سلبت عقله واراد القيام فقات له اجلس مكانك نعن جئنا عملك وانت تروح هذا ماهو انصاف فقال والله ياستي اني هارب مما رأيت ولسان الحال يق

هِيَ الشَّمْسُ مَسْكَنَهُمَّا فِي السَّمَا و فَعَـرِ الْفُـوادَ عَزَاءًا جَمِيـلاً

فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ إِلَيْهِا الصَّعْوِ دُولَنْ تَسْتَطِيْعَ إِلَيْكَ النَّزُولَا فلها سهعت ذلك تبسهت وقالت لابي الحسن ما اسم هذا الشاب و من اين هو فقال لها هذا غريب فقلت من اتي البـــلاد فقال انه ابن ملك العجم واسمه علي بن بكار والغريب يجب اكرامه فقالت له اذا جاء تك جاريتي تأني به عدى نقال ابو العسن على الرأس و العين ثم قامت و توجّهت الى حال سبيلها هذا ماكان من امرها و اما ماكان من امر علي ابن بكار فانه صار لايعرف ما يقول و بعل ساعة جاءت الجارية الى ابي الحسن وقالت له ان ستي تطلبك انت و رفيقك فنهض ابوالعس واخل معه عليا بن بكار وسارا الى دار هارون الرشيل فادخلتهما في مقصورة واجلستهما فتحدثنا ساعة واذا بالموائل وضعت قدامهما فاكلا وغسلا ايديهما ثم احضرت لهما الشراب فسكوا ثم امرتهما بالقيام فقاما معها فادخلتهما مقصورة اخرى مركبة على اربعة اعمدة وهي مفروشة بانواع الفرش مزينة بانواع الهينة كانها من مقاصير الجنان فانل هشا مماعاينا من التعف فبينما هما يتفرجان على هذه الغرائب واذا بعشر جوار اقبلن كانهن الا تمار يتما يلن عجما يدهش الابصار و يحيرن الافكار واصطففن كانهن من حور الجنان وبعد برهمة واذا بعشر جوار اخرى اتبلن فسلمن عليهما وبايديهن العيادان وألات اللهاو والطرب فجلس كلهن واصلحن الاوتار وقمن بين ايديهما يضربن بالعيدان ويغنين وينشدن الاشعار وكل واحدة منهن فتنة للعباد فبينماهما كذلك واذا بعشر جوار مثلهن كراعب اتراب سود العيون موردات الخدود مقرونات الحواجب ناعسات الاطراف فتنة للعابدين ونزهة للنساظرين وعليهن من انواع العرير الملون والعلل مايل هش العقل ويحيرة فوقف بالباب وجاء من بعد هن عشر جواد اخرى احسن منهن وعليهن من المسلابس الفاخرة مالا يدخل تحت وصف فوقف ايضا بالباب ثم خرج من الباب عشرون جارية وبينهن جارية اسمها شمس النهار كانها القمر بين النجوم وهي تتمايل عجما ودلالا وهي متوشعة بناضل شعرها وعليها ثوب ازرق وازار من الحرير بطرازات من الذهب والجوهر وفي وسطها حياصة مرصعة بانواع الجواهر و لم تزل تتبغير وتتمايل حتى جلست على السرير فلما رأها على بن بكار انشد هذه الاشعسار

و تَهَادِي وَجَلَيْ وَغُولُ غَوَامِيْ

اِنَّ هَٰلِي هِي ابِتَدَاءُ سُقًا مِي الْمِنْ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

فلما فرغ من شعرة قال لابي الحسن لوعملت معي خيراكنت الخبرتني بهله الاموو قبل اللخول هنا لاجل ان اوطن نفسي واصبرها على ما اصابها ثم بكيل و ان واشتكيل فقال له ابر الحسن يا اخي انا ما اردت لك الا الخير و لكن خشيت ان اعلمك بلك فيلحقك من الوجل ما يصلك عن لقائها و يحيل بينك و بينها فطب نفسا و قرّعينا فهي نحوك مقبلة وللقائها متوصلة فقال علي بن بكار ما اسم عنه الصبية فقال له ابو الحسن قسميل شمس النهار وهي من محاظي امير المور منين هارون الرشيك و هذا المكان قصر من محاظي امير المور منين هارون الرشيك و هذا المكان قصر الخيلة ثم ان شمس النهار جلست و تأملت محاسن علي بن بكار و تامل هوايضا حسنها فاشتغلل بحب بعضهما فاعرت الجواري ان تجلس كل و احلة منهن في مكانها على سرير فجلست و كا واحلة قبال طاقة و امرتهن بالغناء فاخات واحلة منهن العود وانشات تقرول

وَخُذِ ٱلجَــوَابُ عَلَانِيًــهُ ح و قَفْتُ أَشُكُ وَعَا لِيسَهُ وَ يَا حَيَاتِي الْغَالِيَةُ هبات والا عاربة بِعَيْنَهُ \_ ا وَكَمَّا هِيَــهُ خُلْ هَا وَنَفْسُكُ رَاضِيهُ يُهِنيكَ تُسُوبُ الْعَسَافِيةُ

أعلى الرّ سَالَةُ ثَانِيَهُ وَ الْيَكُ يَا مَلَكُ الْمِلْدُ مُوْلَايَ يَاتَلِبْ بِي الْعَـرِ يُنْ انعم علي يقبلت و أردُّهُ الكَ لاَعَدِيمُ وَإِذَا أَرَدُّتَّ زِيــادَةً يًا مُلْسِي دُّـوبَ الضَّنَـي

فطرب علي بن بكار و قال لها زبديني من مثل هذا الشعر فحركت الا وتا روانشات تقول هذه الاشعــــــار

عَلَّمْتَ طُولَ الْبِكَا عَيُونِي و منتهی غایتی و دینی في عَبْدُو الْوَالِهِ الْحَدِرْيْنِ من كُنْدُونَ الْبُعْدِ لِيَاحْبِينِي يَاحظُ عَيْنِي وَيَامُنَا هِـا ارث لِهُ مَ عُرْفُهُ غَدِيقً

فلما فرغت من شعرها قالت شمس النهار لجاربة غيرها اسمعينا شيأ فاعاربت بالنغمات وانشلت تقول هذا الابيـــــات

وَمَالَ بِالْآوْمِ عَنْ عَيْنِي تَمَايُلُهُ ومَا الشُّمُولُ شَلْتَنِّي بِلَ شَمَاقُلُهُ

سَكَّرْتُ مِنْ لَحظه لَامِنْ مُلَامَتِه فَهَا السَّلَافُ سَلَّنْيَ بِلَّ سَوَالِفَهُ لَوَىٰ بِعَزْ مِيَ اصْلَاغُ لُويْنَ لَهُ وَعَالَ عَقْلِي بِمَا تَحْوَى عَلَائِلُهُ

فلما سمعت شمس النهارانشاد الجارية تنهّلت مليّا واعجبها الشعر ثم امرت جارية اخرى ان تغني فاخذت العود و انشات تقرل و حِهُ لِمِصْبَاحِ السَّمَاءِ مُبَاءِ مَبَاءِ يَبْلُوالشَّبَابُ عَلَيْهُ رَشْتَ مِياً \*

 رُ فَمَ الْعَلَىٰ الْ عَلَا لَتَيْهُ بَاحْرِفَ نَادَىٰ عَلَيْهُ الْعَسَىٰ حِينَ لَقِيتَهُ

فلما فوغت من شعرها قال علي بن بكار لجارية قريبة منه انشلام افت ايتها الجارية واسمعينا شيأ فاخذت العود وانشان تقدول

قَلَا النَّمَ ادِي وَ اللَّ لاَل مَا مَا مَلَا النَّهُ الْفُلُ الْجَهَ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِلْمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

زُمُنُ الْمِ صَالِ يَضِيتُ عَنْ كُمْ مِنْ صُلُودُ مُثَلِفً فَاسْتَغِنْمُنُوا وَقْتَ السُّعُلُو

فلما فرغت من شعرها اتبعها علي بن بكار بدموع غزار فلما رأنه شمس النهار قدبكي وان واشتكل احرقها الوجد والغرام واتلفها الوله والهيام فقامت من فوق السرير وجاءت الى بأب القبة فقام علي بن بكار وتلتا ها وتعانقا ووقعا مغشيا عليهما ني باب القبة فقام الجواري اليهما وحملنهما واد خلنهما باب القبة ورشش عليهما ماء الورد فلما افاقا لم يجدا الا الحسن وكان قداختفي في جانب سرير فقالت الصبية اين ابو الحسن فظهر لها من جانب السرير فسلمت عليه و قالت اسأل الله ان يقلرني على مكا فأتك ياصاحب المعروف ثم انبلت على علي بن بكار و قالت له يا سيدي مابلغ بك الهوى الى غاية الاوعناي ضعفها ولكن لم يكن لنا غير الصبر على ما اصابنا نقال علي بن بكار والله ياسيدتي ليس جمع شملي بك يطيب ولا نظري اليك يطفئ ماعنلي من اللهيب ولا يذهب ما تمكن من حبك في قلبي الا بذهاب روحي ثم بكي و نزنت د موعه على خلة كانها اللوُّلوُ المنثور فلما رأته شمس النهار يبكي بكت لبكائه فقال ابوالحسن والله افي عجبت من امركها واحترت

في شانكما فان حالكها عجيب و امركها غريب هذا البكاء و انتها مجتمعان فكيف يكون العال بعل انفصالكما و تفوقكما ثم قال هذا ليس وقت حزن و بكاء بل هذا وقت اجتماع و مسرة فانشرحا و انبسطا و لا تبكيا ثم ان شمس النهار اشارت الى جارية نقامت وعادت ومعها وصائف حاملات مائلة من صحون الفضة و فيها من انواع الطعام الفاخر فوضعن الهائلة تداميهما فصارت شمس النهار تأكل وتطعم علي بن بكار ولم يزالوا يأ كلون حتى أكتفوا ثم رفعت الماثلة وغسلوا ايديهم وجاءتهم المباخر بانواع البخور من العود و العنبر والند و جاءتهم القماقم بماء الورد فتطيبوا وتبخروا وقدمت لهم اطباق من اللهب المنقوش فيها من انواع الشراب والفواكه و النقل ماتشتهي الانفس وتلل الاعين ثم جاءت لهم بطشت من العقيق ملان من المدام ثم اختارت شمس النهار عشرة وصائف اوقفتهم عندهم وعشر جواز من المغنيات وصرفت باتي الجواري الى اماكنهن واعرت بعض الحاضرين من الجواري ال يضربن بالعيدان ففعلن ما امرت به وانشدت واحدة منهن تقــــول

فَجَلَّدَبَعُلُ الْيَأْسِ فِي الْوَصْلِ مَطْمَعِي وَاظْهُرُنَ لِلْعُلْدَالِ مَا بَيْنَ أَصْلُعِي كَأْنَ دُمُوعَ الْعَبِي تَعْشَقَهُ مَعِي بِنَفْسِيَ مَنْ رِدَّالتَّحِيَّةُ ضَاحِكًا لَقَلَ ابْرِزَتَ أَيْلِي الْغَرَامِ سَرَّا ثِرِي وَ حَالَتَ وَمُو عُ الْغَيْنِ بَيْنِي وَيَعْمُ

فلما فرغت من شعرها قامت شمس النهار وملائت الكائس و شربته ثم مدلاً ته واعطته لعلي بن بكار و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت من الكلام المبسباح

# فلما كانت الليلة الرابعة والخمسون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان شمس النهار ملائت الكأس واعطته لعلي بن بكار ثم امرت جارية ان تغني فانشلت تقرول هل،

فيمن مثل ماني اله سيميني تسكب فَوَاللَّهُمَا ادْرِي آبَالْخَهْ أَسْبَلَتْ جُهُونِي آمُ مِن أَدْ مُعِي كُنْتَ آشِرِبُ

تَشَاكُلُ دَمْعِيُ إِذْجَرِي وَمُلَامَتِي

فلما فرغت من شعرها شرب علي بن بكاركاً سه وردَّه الى شمس النهار فملأته ونا ولته لابي الحسن فشربه ثم أخذت العود وقالت لايغني ملى قلمي غيري ثم شلت الاوتار و انشلت تقول هذ؛ الا شعار

وَ الْمُولِى حُرِقَ فِي صَلَّارِة تَقِلُ فَاللَّهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَالِنٌ قُرْبُواْ جَارِ وَإِنَّ بَعُلُواْ

غُرَائُبِ اللَّهِ فِي حَدَّيْهُ تَصْطَرِبُ يبكي من القرب خوفامن تباعل هم

### و قول الآخر

نَتَفَكَّاكُ سَاتِياً قُلْ كَسَاكُ أَكَّ ن مِنْ فَرْتَكَ الْمُضِيُّ لسَّادَكُ

كَ النُّورَيَّا وَٱلبُّكُ وُ مِنْ أَطْوَا تَكُ تَشْرُقُ الشَّهُسُ مِنْ بَكَ يَكُ وَ مَنْ فَهِـــ انَّ أَقْلَا حَكَ النِّي تَرَكَتْنِكِي غَيْرُ صَاحِ تُلُارُمِنَ أَحَدًا مَكَ أَوْلَيْسُ الْعَبِيبُ كُونْكُ بِلَالًا كَا مِلاً وَالْمُعَاقُ مِنْ عُشَّاقِكُ آالة أنت أذتها وتحيي بِتَلاَ تِيْكُ مَنْ تَشَكَ ا وَ فَراَ قِكْ

خَلَقَ اللَّهُ مِنْ خَلَيْقَتِكَ الْعُسَ نَ وَطِيْبَ النَّسِيْمِ مِنْ أَحْلَا تَكُ

تَ مَلَيْكُ أُرْسِلْتَ مِنْ خَلاَّتِكَ مَا أَنْتَ مِنْ هَلِهِ الْبَرِيَّةِ بِلِّ أَنْـ

فلما سمع علي بن بكار و ابو العسن والعاضرون شعر شمس النهار كادوا ان يطيروا من الطرب و لعبوا وضحكوا فبينماهم على هذا العال واذا الجارية اقبلت وهي ترتعل من الخروف و قالت ياسيدتي خدام المير المؤمنين بالماب وهم عفيف و مسرور وعرجان وغيرهم من الخدام لم اعرفهم فلها سمعوا كلام الجارية كادوا ان يهلكوا من الخوف فضيكت شمس النهار وقالت لاتخافوا ثم قالت للجارية ردي عليهم الجواب بقدر مانتول من هذا المكان ثم انها امرت بغلق بأب القبة وارخت على ابوا بها الستادر وهم فيها واغلقت باب القاعة ثم خرجت من باب السر الى البستان وجلست على سريرلها هناك وامرت جارية ان تكبس رجليها واموت بقية الجواري ان يمضين الى اماكنهن وامرت الجارية ان تدعو من بالباب ليدخل فلحل مسرور ومن معه وكانوا عشرين وبايد يهم السيوف فسلموا على شمس النهار فقالت لهم لم جئتم فقالوا ان امير المؤمنين يسلم عليك وقدا ستوحش لرؤيتك ويخبرك انه كان عنله اليوم سرور وحظ زائل واحب ان يكون ختام السرور بوجودك في هذه الساعة فهل تأين عنده او يأني عندك فقامت و تبلت الارض وقالت سمعا وطاعة لاس امير الموصُّمنين ثم امرت باحضار القهر مانات و الجواري فعضرن و اظهرت لهن انها مقبلة على ما أمر به الخليفة وكان المكان كاملا في جميع امورة ثم قالت للخدام امضوا الى امير المؤمنين و اخبروا انني في انتظمارا بعل قليل الى ان اهري له مكانا بالفرش و الامتعة فمضى الخدام مسرعين الى امير المؤمنين واما شمس النهار فانها خلعت ثيابها و دخلت الي معشوقها علي بن بكار وضمَّته الي صدرها وودَّعته فبكي بكاء شديدا

وقال ياسيدتي ان هذا الوداع سببا لتلف ننسي وهلاك روحي ولكن اسأل الله ان يرزنني الصبر علي ما بالني به من صحبتي فقالت له شمس النهار والله مايصير في التلف الا انا فانك قل تخرج الى السوق وتجتمع بهن يسليك فتكون مصونا وغرامك مكنونا واما انا فاني اتع في العناء والتعب ولا اجل من يسليني خصوصا وقد وعدت الخليفة بهيعاد فربها يلحقني من ذلك عظيم الخطر بسبب شوقي اليك وحبي لك وتعشقي فيك وتأسفي على مفارتتك فبأي لسان اغنى وبأي قلب احضر عند الخليفة و بأي كلام انادم امير المو منين وبأي نظر انظر الى مكان ما انت فيه وكيف أكون في حضرة لم تكن بها وبأيّ ذوق اشرب مداما ماانت حاضرة فقال لهـــا ابو الحسن لا <sup>تت</sup>حيري واصبوي ولا تغفلي عن صنادمة امير المؤمنين هلة الليلة والانظهري له التهاون وتجلّلي فبينماهم كذلك واذا بجاربة جاءت وقالت ياسيدتي جاء غلمان امير المؤمنين فنهضت قائمة وقالت للجارية خذي ابا الحسن ورفيقه واقصلي بهما اعلى الروشن المطل على البستان و دعيهما هناك الى ان يلخل الظلام فتعيلي في خروجهما فاخذتهما الجارية واطلعتهما في الروشن واغلقت الباب عليهما ومضت الي حال سبيلها فجلسا ينظران على البمتان واذا بالخليفة قدم وبين يديه نحمو هاؤن خادم بايديهم السيوف و حواليه عشرون جاربة كانهن الاقمار وعليهن انخر ما يكرون من الملبوس وعلى رأس كل واحدة تاج مكلل بالجواهر و اليوا قيت وني يدكل واحدة شهعة موقودة والخليفة يمشي بينهن وهن محيطات به من كل ناحية وتدامه مسرور وعفيف ووصيف وهو يتمسايل بينهم فقامت له شمس النهار وجميع من عندها من الجواري فلاتهنه

من باب البسنان وقبّلن الارض بين يديه و لم يزلن سائرات امامه الى ان جلس على السرير والذين في البستان من الجواري والخلم وتعوا جميعا بين يديه وجاءت الجوارى الحسان والوصائف بايديهن الشموع الهوقودة و الطيب والبخور وآلات الطوب فامر الهلك المغنيات ان يجلس فجلس في اما كنهن وجاءت شمس النهار نجلست على كرسي بجانب سرير العليفة وصارت تحدّثه كل **ذ**لك و ابوالحسن وعلي بن بكار ينظران ويسمعان و الخليفة لم يرهما ثم ان الخليفة صاريمازح ويلعب مع شمس النهاروهم ني هنأ وسرور فامر الهلك بفتح القبة ففتيت وشرعوا طيقانها واوقدوا الشموع حتى صارالهكان وقت الظلام كالنهار ثم ان الخدم صاروا ينقلون آلات المشروب قال ابوالحسن فرايت آلات المشروب ومن التحائف لم ترعيني مثلها واواني من الذهب والفضة وسائر اصناف المعادن و الجواهر مما يقصر عنه الوصف حتى خيل لي اني في المنام لكثرة ما دهشت مما رأيت واما علي بن بكار فمن حين فارقته شمس النهار كان مطروحا في الارض من شدة الوجل والغرام فلما افاق صار ينظر الى هذه الاشياء التي لايوجد مثلها فقال لابي الحسن يا اخي اني اخاف ان ينظرنا الخليفة او يعلم حالنا و ما اكثر خوفي الآعليك واما انا فاني اعلم بنفسي اني هالك لاصحالة و ما هلاكي الابسبب العشق والغرام وفرط الوجد والهيمام وفراق الاحباب بعد الا تتراب وارجو من الله ان يخلصنا من هذه الورطة ولم يزل علي بن بكار و ابو العسن ينظر ان من الروشن الى الخليفة وما هو فيه من السرور حتى تكاملت العضرة بين يديه ثم ان الخليفة التفت الى جارية من الجواري وقال هاتي ما عندك ياغرام من السماع

المطرب فاخذت العرود واصلحته وانشلات تقسيرول

فَعَنَّتُ الى بَأَنِ الْحَجَّازِ وَرَنَّدِهِ بِنَارَ قِسَرَاء ُ وِاللَّهُ مُوعُ بِوَرْدِهِ يَرَى أَنَّنِي آذَنَهُ وَ قَلْبُّ سَا بُودِهِ وَمَا وَجُلُ آعْرَابِيَّةِ بَانَ آهْلُهَا إِذَا أَنْسَتْ رَكْبًا تَكُفَّلَ شُونُهُا بِأَعْظَمْ مِنْ وَجِلِي بِصِيْ وَإِنَّهَا

فلما سمعت شمس النهار هذا الشعر مالت من على كرسيها الذي هي جالسة عليه وسقطت الى الارض مغشيا عليها وغابت عن الوجود فقام الجواري واحتملنها فلما نظر اليها علي بن بكار من الروش ونع مغشيا عليه نقال ابوالحسن ان القضاء قسم الغرام بينكما بالسوية فبينها هما يتحدثان واذا بالجارية التي اطلعتهما الروشن جاءتهما وقالت يا ابا الحسن انهض انت ورفيقَك وانزلا فقل ضاقت علينا اللنيا وإنا خائفة ان يظهر الامر او يعلم بكما الخليفة فان لم تنزلا فيهذ، الساعة متنا فقال ابوالحسن وكيف ينهض هذا الغلام معي ولاتدرة له على النهوض فصارت الجارية ترش عليه ماء الورد حتى افاق مي غشيته فحمله ابو الحسن واسندته الجارية ونزلابه من الروشن ومشيا تليلا ثم فتحت الجارية با با صغيرا من العديد واخرجت ابا الحسن وعلي بن بكار فرأيا مصطبة على شاطي اللجلة فجلسا عليها فصنقت الجاربة بيديها فاتاها رجل في زورق صغير فقالت له خذ هذين الشابين واطلعهما على البر الثاني فنزلا في الزورق فلما قذف بهما الرجل و فارقا البستان نظر علي بن بكار الى قصر الخلافة والقبة والبستان وودعهم بهذين البيتي

وَاخْرِيْ عَلَى الرَّمْضَاءِ تَعَثَّ نُوَّادِيْ وَاخْرِيْ عَلَى الرَّمْضَاءِ تَعَثَّ نُوَّادِيْ

مَلَدْتُ إِلَى التَّودِيعِ كَفَا ضَعَيْفَةً فَعَيْفَةً فَلَاكُانَ فَلَا آخُر الْعَهْلَ بَيْنَدَا

ثم ان الجاربة قالت للملاّح اسرع بهما فصاريتذف لاجل السرعة والجاربة معهم و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

# فلماكانت الليلة الخامسة والخمسون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملآح تذف بهماالي البر والجاربة معهما الى ان قطعوا ذلك الجانب و عدّوا الى البو الشاني فنزلا الى البر وطلعا وودعتهما الجاربة وقالت لهما كان تصلع لا افارقكما لكنني لا إقدران اسير الى مكان غير هذا الموضع ثم ان الجاربة عادت وامّا علي بن بكار فانه وتع مطروحا بين يدي ابي الحسن لا يستطيع النهوض فقال له ابو الحسن ان هذا المكان غير امين ونخشى على انفسنا من التلف في هذا المكان بسبب اللصوص و العيارين واولاد الحرام نقام علي بن بكار و مشى تليلا و هولا يستطيع المشي وكان ابو الحسن له في ذلك الجانب اصلقاء فقصل من يثق به منهم ومن يأنس اليه فدق بابه فضرج اليه مسرعا فلمارأهما رحب بهما ودخل بهما الى منزله واجلسهما وتحدث معهما وسألهما اين كانا فقال ابو الحسن قل خرجنا في هذا الوتت و احوجنا الي هذا الامر انسان عاملته ولي عنل، دراهم وبلغني انه يريد السفر بها لي فيوجت في هذاه الليلة وقصدته واستأنست برفيقي هذا علي بن بكار وجمّنا لعلَّمَا ننظرة فتوارى منا ولم نرة وعدنا صفر اليدين بلاشيُّ وشق عليمًا العود في هذا الوت من الليل ولم ندراين نسير فجئنا اليك لمانعلم من صداقتك وعوائلك الجميلة فقال لهما مرحما واهلا واجتهل ني اكرامهما فاقاما عنده بقية ليلتهما فلما اصبح الصباح خرجامن عند، ولم يزالا سائرين حتى وصلا الى المدينة ودخلاها وجازا على

بيت ابي الحسن فعلف على صاحبه علي بن بكار وادخله بيته فاضطجعا على الفراش قليلا فلها افاقا امر ابوالحسن غلمانه ان يفرشوا البيت بالفراشات الفاخرة فععلوا ثم ان ابا العسن قال في نفسه لابدان اسلي هذا الغلام و او انسه عما هو فيه فاني ادرى بحالم من غيري ثم ان ابا اليسن استدعى بهاء لعلي بن بكار فحضروا له بالهاء نقام وتوضأ وصلَّى ١٥ فاته من الفروض في يومـــه وليلته و جلس يسلّى نفسه مع ابو الحسن بالكلام فلما رأعامنة ابوالحسن ذلك تقدم اليه وقال له يا سيدي ان الاليق بما انت فيه ان تقيم عندي هل، الليلة لينشرح صدرك وينفرج مابك من كرب الشوق وتتلاهى معنا لعل ان يسكن ما بقلبك من العرق نقال علي بن بكار افعل يااخي ما بدالك فاني على كل حال غير ناج مما اصابني فاصنع ما الت صانع فقام ابو الحسن واستلاءي غلما نه واحضر بعض خواص اصحابه وارسل الي ارباب المغاني والآلات فحضروا وهيأ لهم طعاما وشرابا و جلسوا على اكل وشرب وانشراح باتبي يو مهم الى المساء ثم اوقدوا الشموع ودارت بينهم كؤوس المصاحبة والمنا دمة فطاب لهم الوقت فاخلت المعنيمة العود وانشملت تقمول

رَمِيتُ مِنَ الزَّمَانِ بِسَيْمِ لَهُ فَأَصْمَانِي وَ الرَّتُ الْعَبَاوِبُ وَمَارِتُ الْعَبَاوِبُ وَعَالَكُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فلمّا سمع علي بن بكار كلام المغنيدة وقع على الارض مغشيا عليه فلم ينزل في غشيته حتى طلع الفجر ويمس ابوالحسن منه نلما لمع النهار افاق وطلب اللهاب الى بيته فلم يمنعه ابو العسن خراً من عاقبة امرة فاتاه غلمانه ببغلة واركبوه فركب وسارمعه ابوالحسن وبعض

الغلمان الى ان ادخله ابو العسن منزله فلمَّا الحمَّانُ في بيته حمل الله ابوالحسن على خلاصه من هذا الورطة وجلس معه يسلّيه وهو لا يملك ننسه من شلة الوجل والغرام فقام ابوالحسن و ودعه وانصرف الى منزله وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة السادسة والخمسون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان ابا الحسن ودّعه نقال له علي ابن بكاريا اخي لا تقطع عنى الاخبار فقال سمعا وطاعة ثم ان ابا الحسن قام من عند؛ واتى الى دكَّانه ففتحها وصار يرتقب خبرا من عند شمس النهار فلم يأته احل بغبر فبات تلك الليلة في دارة فلما اصبح الصباح قام الى ان اتى الى دار علي بن بكار و دخل عليه فوجدة ملقي على فراشه واصحابه حوله والحكماء عنده وكل واحل يصف لمه شيأ و يجسون يدة فلها دخل ابوالعسن ورآه تبسم فسلم ابوالحسن عليه و سأله عن حاله وجلس عنله حتى خرج الناس فقال له ابوالحسى ماهذا الحال نقال علي بن بكار قل "ع خبري اني مريض وتسامع بذلك اصحابي وليس لي قوة استعين بها على القيام والهشي حتى اكلنب من جعلني ضعيفا ولم ازل ملقى مكاني كما تراني وقداتت اصحابي الى زيارتي لكن يا اخي هل رأيت الجارية او سمعت الخبر من عندها نقال لم ارها من يوم فارقتها على شاطي الل جلة ثم قال لـ ابو الحسن يااخي احذر الفضيحة و اترك هذا البكاء فقال علي بن بكاريا اخي لا املك نفسي ثم انشل وجعل يقـــول

نَابِتَ عَلَىٰ يِدُهَا مَالَمُ تَنَلَهُ يِلَيْ الْقُشْعَلَى مِعْصَ اوْهُتُ بِهِجِلَلِي خَا نَتَ عَلَىٰ يَكِهَا مِنْ نَبْلِ مُقَلَّتِهَا ۖ فَٱلْبَسَتَ يَكَهَا دُرْعًا مِنَ ٱلَّزَرِدِ إِنَّ النَّا لَيُّ فِي قَلْمِي فَخَلِ يَلْهِ فَ بِاللَّهِ صَفْهُ وَلاَ تَنْقَصْ وَلاَ تَزِدِ وَتُلْتُ قَفْ عَنْ وَرُودِ الْهَاءَ لَمَ بَرِدٍ وَرُدًا وَعَضَّتَ عَلَى الْعَنَّابِ بِالْبَرِدِ جُسَّ الطَّبِيبُ يَلَى جَهُلاً فَقَلْتُ لَهُ قَالَتُ لَهُ وَالْتَ لَهُ قَالَتُ لَهُ قَالَتُ لَهُ قَالَتُ لَهُ فَقَالَ خَلَافَةُ لَوْمَاتَ مِنْ ظَمَا أَوْمَاتَ مِنْ ظَمَا أَوْمَاتَ مِنْ ظَمَاتً فَاسْتَمْطُوتَ لُو وَمُ عَلَيْهِ مِنْ وَمَا مَنْ وَجِسِ وَسَقَتُ فَاسْتَمْطُوتَ لُو وَعُمْ الْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَسَقَتْ فَاسْتَمْطُوتَ لُو وَعُمْ الْمِنْ وَمِنْ وَمُونِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ

فلما فرغ من شعوة قال يا ابا الحسن قل بليتُ بمصيبة كنت في امن منها وليس لي اعظم راحة من الموت نقال له ابو العسن اصبر لعل الله يشفيك ثم نزل ابو الحسن من عند، وجاء الى دكَّانه وفتحها فما جلس غير قليل و اذا بالجارية اقبلت اليه وسلمت عليه فرد عليها السلام ونظر اليها فوجدها حافقة القلب مهمومة يظهر عليها اثر الكأبة فقال لها اهلا وسهلا كيف حال شمس النهار فقات سوف اخبرك عن حالها كيف حال علي بن بكار فاخبرها ابوالحسن بجميع ماكان و بماتم من امرة فتـأسفت وتوجّعت وتأوّهت وتعجبت من هذا الامرثم قالت ان سيدتي حالها اعجب من ذلك فانكم لما مضيتم وتوجّهتم رجعت وتلبي يخفق عليكم وماصدقت بنجا تكم فلمما رجعتُ وجلت سيدتي مطروحة في القبة لاتتكلُّم ولا ترد جوابا على احل وامير المؤمنين جالس عنل رأسها لايجل من يخبر الخبرها ولا يعلم ما بها ولم تزل في غشيتها الى نصف الليل ثم افاتت فقال لها امير المؤمنين ما اللي اصابك يا شمس النهار وما اللي اعتراك في هله الليلة فلما سمعت شمس النهار كلام الخليفة قبلت اقدامه وقالت له يا امير المؤمنين جعلني الله فداك انه خامرني خلط فاضرم النار في جسلى وغشي عليّ من شلة مابي ولا اعلم كيف كان حالي نقاللها الخليفة مااللي استعملته فينهارك فقالت افطرت

على شي م لم أكله قط ثم انها اظهرت القوة واستدعت بشي من الشراب فشربته ثم سألت الملك ان يعود الى انشراحه فجلس الملك على سريرة في القبة والمجلس منتظم فلها جئت اليها سألتني عن حالكما فاخبرتها بما فعلت معكما و انشدتها ما قاله علي بن بكار نی الوداع فبکت ســـرّا ثم سکتت ثم ان امیر الهو ٔ منین جلس و امو جارية ان تغني فانشدت تقـــــــــــــــول

لَعَمْوِي لاَ يَسَلُولِيَ الْعَيْشُ بَعْلَكُمْ فَيَالَيْتَ شَعْوِي كَيفَ حَالْكُمُ بِعَلْيَ يَسِقُ لِلَمْعِي أَنْ يَكُونَ مِنَ اللِّمَا إِذَا كُنْتُمْ تَبَكُونَ دَمْعًا عَلَىٰ بِعُلْبِي

فلما سمعت سيدتي هذا الشعر وتعت على الصفة مغشيا عليها وادرك شهر زاد الصماح فسكت عن الكلام المبال

# فلما كانت الليلة المابعة والخمسون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية قالت لابي الحسن فلما سمعت سيدتي هذا الشعر وقعت على الصفة مغشيا عليها فامسكت يدها ورششت على وجهها ماء الورد فافاةت فقلت لها يأسيدتي لاتهتكي نفسك ومن يحويه تصرك فبحيات محبوبك ان تصبري فقالت شل في الامر اكثر من الموت فانا اطلبه والله ان فيه راحتي فبينها نص في هـ لما الكلام اذ غنت جاربة بقـول الشـــــاعر

وَقَالُوا لَعَلَّ الصَّبُرِ يَعْقَبُ رَاحَةً فَقَلْتُ وَآيْنَ الصَّبُرِ عِنْكَ فَرَاقَةً وَقَالُوا لَعَلَّ الصَّبُرِ عِنْكَ عِنَاقَهُ وَقَالُ اللَّهُ اللَّهِ الصَّبْرِ عِنْكَ عِنَاقَهُ وَقَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنَاقَهُ عَنَاقَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّلْمُ الللّل

فلها فرغت من الشعر وقعت مغشيا عليها فنظرها الخليفة فاتى مسرعا اليها و امر بروع الشراب و ان تعود كل جارية الى مقصورتها واقام عندلها باقي ليلته الى ان اصبح الصباح فاستلعى امير المؤ منين بالحكماء والاطباء وامرهم بمعالجتها ولم يعلم بهاهي فيه من العشق والغوام واقمت عندلها حتى ظننت انه قد انصلح حالها وهذا هو الذي عاتني عن الهجني اليكما و تل تركت عندها جماعة من خواصها مشتغلين القلب عليها لمّا امرتني بالمسير اليكما لآخل خبر علي بن بكار و اعود اليها فلما سمع ابوالحسن كلامها تعجب وقال لها والله اني اخبرتك بجميع خبرة فعودي الى سيدتك وسلمي عليها وبالغي لها نى الصبر وحثيها عليه وقولي لهما أكتمي السر واخبريها اني عرفت امرها وهو امرصعب يحتاج الى التدبير فشكرته الجارية وودعته وانصرفت الي سيدتها هذا ماكان من امرها واما ماكان من امرابي العسن فانه لم يزل في دكانه الي آخر النهار فلما مضى النهار قام وعزل دكانه وقفل واتى الن دار علي بن بكار فلق الباب فخرج له بعض غلمانه و ادخله فلما دخل عليه تبسم واستبشر بقدومه وقال له يا ابا الحسن اوحشتني لتخلُّفك عني في هذا اليوم وروحي مرتهنة بك باقي عمري فقال له ابوالحسن دع هذا الكلام فلوكان شفاؤك بيدي لجدت به قبل ان تسألني ولو امكن فداك كنت افديك بروحي وفي هذا اليوم جاءت جارية شمس النهار و اخبرتني انه ما عاتها عن الحجي الله جلوس الخليفة عنل سيدتها واخبرتني بما كان من امرسيدتها وحكى له جميع ماسمعه من الجارية فتا سف علي بن بكار غاية الاسف وبكي ثم التفت الى ابي الحسن وقال له بالله عليك يا اخي ان تساعدني فيما بليت به وعلمني كيف تكون الحيلة واسألك من فضلك ان تبيت عندي هذا الليلة لاستأنس بك فامتثل ابوالحسن امرة واجابه على المبيت عنده فباتا يتحادثان في تلك

الليلة فلما جن الليل تأوة على ابن بكار وبكى و اشتكى ثم ارسل العبرات و انشل هذة الابيات

وَ مَثُواكَ فِي تَلْمِيْ فَكَيْفَ تَغِيْبُ وَ مَثُواكَ نَعْيَبُ وَكَيْفَ تَغِيْبُ وَ لَيْسَ لَنَا فِي الْإِجْتِمَاعِ نَصِيْبُ

خَيَالُكُ فِي عَيْنِي وَدَكُوكُ فِي فَمِي وَمُوكُوكُ فِي فَمِي وَمُكُوكُ فِي فَمِي وَمَا السَّفِي اللَّا عَلَى الْعُمْرِ يَنْقَضِي

#### وقول الآخر

وَفُرْتَ بُرُمْ الْقَلْ دُرْعَ تَصَبُّرِي كَافُورَ فَجُرِشَقَ لَيْلُ الْعَنْبَرِي سَكَنَتُ فَرَاثُلُهُ عَلَيْدِ السُّكَّرِ فِي صَلْرِهَا فَنْظُرْتُ مَالَمُ انْظُرِ بصَحِيْفَةَ الْبَلُّورِ خَمْسَةَ أَسْطُر ايًا كَ ضَرْبَةَ جَفْنَهَا الْمُتَكَسِرِ حُفرت بِسَيْف اللَّظَادُمَةَ مَغَفَرِي وَجَلَت لَنَا مَن تَكْت مَسْكَةً خَالَهَا فَرَعَت فَضَرَّسَت الْعَقَيْقَ بِلُوْلُو وَ تَنْهَلَت جَزَعًا فَاتَّرَ كَفَهَا وَتُنَهَّلَ مَرْجَانٍ كَتَبْ مِنْ بِعَنْبَرِ وَتُوقَ بِالرَّبِ السَّيْف الصَّحيح اذارَنَت فَاللَّم مُرجَانٍ كَتَبْ لِمَا السَّيْف الصَّحيح اذارَنَت فَاللَّه الطَّعْن ان وَتُوقَ بَارَبٌ الْقَنَاةِ الطَّعْن ان

فلما فرغ علي بن بكار من شعرة صرخ صرخة عظيمة ووقع مغشيا عليه فظن ابو العسن ان روحه خرجت من جسلة ولم يزل في غشيته حتى طلع النهار فافاق وتعدث مع ابي العسن ولم يزل ابوالعسن جالسا عندة الى ضعوة النهار فقام وانصرف من عندة وجاء الى دكانه وفتحها واذا بالجارية قد جاءته ووقفت عندة فلما نظر اليها اومأت اليه بالسلام فرد عليها السلام و بلغته سلام سيدتها وقالت له كيف عال علي بن بكارفقال لها يا جارية الخير لا تسألي عن حاله وما هوفيه من شدة الغرام فانه لا ينام الليل ولا يستريع بالنهار وقدا نعله السهر و غلب عليه الضجر و صارفي حال لا يسريع النهار وقدا نعله ان سيدتي

تسلم عليك وعليه وتد كتبت له ورنة وهي في حال اعظم من حاله وتد سلمتني الورقة وقالت لا تا تيني الآ بجوابها و افعلي ما امرتك به وها هي الورقة معي فهل لك ان تسير معي اليه و نأخذ منه الجدواب فقال لها ابوالحسن سمعا و طاعة ثم قفل اللكان و اخذ معه الجارية و فهب بها من مكان غير الذي جاء منه و لم يزالا سائرين الى ان و صلا الى دار علي بن بكار ثم اوقفها على الباب و دخل و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهاسمة

# فلماكانت الليلة الثامنة والخمسون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان ابااليس ذهب بالجارية الى دار علي بن بكار و او تفها على الباب و دخل البيت فلما رأه علي ابن بكار فرح به فقال له ابواليس سبب مجيئي ان فلانا ارسل اليك جاريته بوتعة تتضمن سلامه عليك و ذكر فيها ان سبب تأخره عنك لعذر حصل له والجارية واقفة بالباب فهل تأذن لها باللخول فقال علي ادخلوها فغمزة ابواليس انها جارية شمس النهار فعرف بالاشارة فلما رأها تحرك و فرح و قال لها بالإشارة كيف حال السيد شفاه الله وعا فاه فقالت بخير ثم اخرجت الورقة و د فعتها له فاخذها و قبلها و فتحها و قرأها و ناولها الابياليس فوجل مكتوبا فيها

فَا سَتَغْنِ فِيْ ذِكْرِةِ عَنِ النَّظُرِ وَطَــرُفُهُ لَا يَزَالُ بِالسَّهَــرِ يَلْ نَعُ خَلْتُ مَوَاتِعَ الْقَلَرِ قَلْبِي وَلَا يَوْمَ غِبْتَ عَنْ بَصَرِى يُنبِيكَ هَلَ الرَّسُولُ عَنْ خَبُرِي خَلَفْتَ صَبَّا بَحْبِكُمْ شَغَفَّا أُكَابِلُ الصَّبْرَ فِي الْبَلَاءِ فَهَا وَ قِرْ عَيْمًا فَلَيْسَ تَعْفَلُ عَنْ وَانْظُو اللَّهِ جِسْمِكُ النَّحِيْلِ وَمَا قَلْ حَلَّهُ وَاسْتَكَلِّ بِالْلاَثِيرِ

و بعل فقل كتبت لك كتابا بغير بنان \* و نطقت لك بغير لسان \* وجملة شرح حالي ان لي عينا لايفارقها السهر \* وتلبالا تبرح عنه الفكر \* فكانني قطما عرفت صحة \* ولا فارقت ترحة \* ولارأيت منظرا بهيا \* و لا تطعت عيشا هنيا \* و كانني خلقت من الصبابة \* و من الم الوجل والـكأبـة \* فعليّ السقام صترادن \* و الغرام صنضاعف \* والشوق متكاثـــر \* و الو جل بقلمي ثا يو \* وصوت كما قال الشاعر \*

القلب منقبض والفكر منبسط والعين ساهرة والعسم متعوب والعين ساهرة والعسم متعوب والصبر منفصل والعقل مختبل والقلب مسلوب

واعلم ان الشكوئ \* لا تطفى نار البلوئ \* لكنها تعلّل من اعلّه الاشتياق \* و اتلفه الفراق \* واتسلى بذكر لفظ الوصال \* و ما احسن قول من قال \*

إِذَالْمُ يَكُنْ فِي الْعُرْبِ سُخُطُ وَلَا رِضًى فَايْنَ حَلاً وَأَتُ الرَّسَائِلِ وَالْكُتبِ

قال ابوالحسن فلها ترأتها هيجت الفاظها بلابلي واصابت معانيها مقاتلي ثم دفعتها الى الجارية فلما اخذتها قال لها علي بن بكار ابلغي سيدتك سلامي وعرفيها بوجدي وغرامي وامتزاج المحبة بلحمي وعظامي واخبريها انني محتاج الى من ينقذني من بحرالهلاك وينجيني منها الارتباك وقل تعلى على الزمان بنوائبه فهل من منجل يخلصني من شوائبه ثم بكى فبكت الجارية لبكائه وودّعته وخرجت من عنله وخرج ابوالحسن صعها و ودعها فانصوفت الى حالها وذهب ابوالحسن الى دكانه وفتحها وجلس مثل عادته وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الم

## فلما كانت الليلة التاسعة والخمسون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الهلك المعيدان ابا الحسن ودع الجاربة وذهب الي دكانه و فتحها وجلس مثل عادته فلما استقر في مكانه وجل قلبه قل انقبض و ضاق صلرة و حارفي امرة و لم يزل في فكر بقية يومه وليلته وفي اليوم الثاني ذهب الى علي بن بكار وجلس عندة حتى دهب الناس وسأله عن حاله فاخذ في شكوى الغرام و مابه من الوجل 

وَرُوعَ بِالنَّــوِي حَيْيَ وَمَيْتُ

شَكِي ٱلمَ ٱلْغَوَامِ النَّاسُ قَبْلِي وَامَّا مِثْلُ مَا ضَمَّتُ ضُلُوءِي فَإِنِّي لاَ سَمِعَتُ وَلاَراً يُتُ

#### وقول الشاعر

وَلَقَيْتُ مِنْ حَبِيكُ مَالَمْ يَلْقَهُ فِي حَبِ لَبِنَى قَيْسَهَا الْمَجِنُون

لكنَّني لَمْ اتَّبِّعْ وَحشَ الْفَلا كَفَعَالُ قَيْسٍ وَ الْجِنُونُ فُنُونُ

فقال له ابو الحسن انا ما رايت و لاسمعت بمثلك في صحبتك كيف يكون هذا الوجد وضعف العركة وقد تعلّقت بحبيب موافق فكيف اذا احببت حبيبا مخالفا مخادعا فكان امرك ينكشف قال ابوالحسن فاعجب علي ابن بكار كلامي و ركن اليه و شكرني على ذلك وكان لي صاحب يطلع على امري وامرة ويعلم اننا متوانقان ولا يعلم احل ما بيننا غيرة وكان يأنيني فيسألني عن حال علي ابن بكار وبعل قليل سألنى عن الجارية فخادعته وقلت له قلادعته اليهــــا وكان بينه وبينها ما لا مزيل عليه وهذا أخرما انتهى ص امرهما و لكني دبرت لننسي امرا ورأيا اريدان اعرضه عليك نقال له صاحبه ما هو قال ابوالحسن اعلم يا الحي اني رجل معروف بكثرة المعا ملات بين الرجال والنساء و اخشى يا اخي ان ينكشف امرهما فيكون ذلك سببا لهلاكي واخل مالي و هتك عرضي وعرض عيالي وقد اتتضل رأيي ان اجمع مالي و اجهز حالي و اتوجه الى مدينة البصرة و اتيم بها حتى انظر مايكون من امرهما بحيث لايشعربي احل فقل تمكنت المحبة منهما ودارت المراسلة بينهما والحال ان الماشي بينهما جاربة وهي كاتمة لاسرارهما واخشى ان يغلب عليها الضجر فتبوح بسرهما لاحل فيشيع خبرهما ويودي ذلك الى هلاكي ويكون سببا لتلفي وليس لي على عند الناس فقال له صاحبه قد اخبرتني بخبر خطير يخاف من مثله العاقل الخبير كفاك الله شرما تخافه وتخشاه ونجاك مما تخاف عقباه وهذا الرأى هو الصواب فانصرف ابوالحسن ألئ منزله وصار يقضي مصالحه ويتجهز للسفر الى مدينة البصرة فها مضى ثلثة ايام حتى قضى مصالحه وخرح مسافرا الى البصرة فجاء صاحبه بعل ثلثة ايام ليزوره فلم يجله فسأل عنه جيرانه فقالوا له انه توجه الى البصرة من مدة ثلثة ايام لان له معاملات عند تجارها فلهب ليطالب ارباب الليون وعن قريب يأتي فاحتار الرجل في امرة وصار لايدري اين يذهب و قال ياليتني لم افارق ابا العسن ثم دبر حيلة يتوصل بها الى علي بن بكار فقصل دارة وقال لبعض غلمانه استأذن لي سيدك لا دخل اسلم عليه فلخل الغلام واخبر سيده به ثم عاد اليه واذن له في الدخول فلخل عليه فوجدة ملقى على الوسادة فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به ثم اعتذر له ذلك الشاب في تخلفه عنه تلك الملة ثم قال له يا سيدي ان بيني وبين ابي الحسن صداقة وانّي كنت اودعه اسراري ولا انقطع عنه ساعة فغبتُ في بغض المصالح مع جماعة من رفقائي مدة ثلثة ايام ثم جمَّت اليه فوجلت دكانه مقفولة فسألت عنه الجيران فقالوا انه توجه الىالبصرة ولم اعلم له صديقا اوفي منك فبالله عرفني خبرة فلما سمع علي بن بكار كلامه تغيّر لونه و اضطرب وقال لم اسمع قبل هذا اليوم خبر سفرة وان كان الامركما ذكرت فقل حصل لي التعب وانشل يقــول

قُلُكُنْتُ اَبْكِي عَلَىٰ ما فَاتَمِنْ فَرَحِ وَاهْلُ وُدِي جَمِيعًا غَيْرِ اَشْتَاتِ وَالْكُومَ فَرَقَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ دَهُمِيْ فَابْكِي عَلَىٰ اَهْلِ الْهُودَاتِ وَالْيَوْمَ فَرَقَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ دَهُمِيْ فَابْكِي عَلَىٰ اَهْلِ الْهُودَاتِ

ثم ان عليا بن بكار اطرق رأسه الى الارض يتفكّر و بعد ساعة رفع رأسله الى خادم له وقال له امض الى دار ابي الحسن واساًل عنه هل هو مقيم او مسافر فان قالوا سافر فاسأل الى اي جهة توجه فهضى الغلام وغاب ساعة ثم اقبل الى سيدة وقال اني لها سألت عن ابي العسن اخبرني اهله انه سافر الى البصرة ولكن وجلت جارية وانفة على الباب فلها رأتني عرفتني ولم اعرفها وقالت لي هل انت غلام علي بن بكار فقلت لها نعم فقالت ان معي رسالة اليه من عنل اعز الناس عليه فجاءت معي وهي واقفة على الباب نقال علي بن بكار ادخلها فطلع الغلام اليها وادخلها فنظر الرجل اللي عند ابن بكار الى الجارية فوجلها ظريفة ثم ان الجارية تقدمت عند، ابن بكار و سلمت عليه وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

## فلما كانت الليلة الموفية للستين بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية لما دخلت على علي بن بكار تقلمت عنده و سلمت عليه وتعدثت معه سراً وهو يقسم فياثناه الكلام ويحلف انه لم يتكلم بذلك ثم ودعته وهضت وكان الرجل صاحب

ابى العسن جوهريا فلما انصرفت الجاربة وجد للكلام معلا فقال لعلي بن بكار لاشك ولاريب ان لدار الخلافة عليك مطالبة اوبينك وبينها معاملة فقال و من اعلمك بذلك فقال معرفتي بهذه الجارية لانها جارية شهس النهار وكانت جاءتني من مدة برقعة مكتوب فيها انها تشتهي عقل جوهر فارسلت اليها عقدا ثمينا فلما سمع علي بن بكار كلامه اضطرب حتى خشي عليه التلف ثم راجع نفسه وقال يا اخي سألتك بالله من اين تعرفها فقال له الجوهري دع الالحاحفي السوال فقال له علي بن بكار لا ارجع عنك الله اذا اخبرتني بالصيبح فقال له الجوهري انا اخبرك بحيث لا يدخلك مندي وهم ولا يعتريك من كلامي انقباض ولا الحفي عنك سرا وابين لك حقيقة الامر ولكن بشرط أن تخبرني بعقيقة حالك وسبب مرضك فاخبرة بخبرة ثم قال والله يا الهي ما حملني على كتمان امري عسن غيرك الله مخافة ان الناس تكشف استار بعضها فقال الجوهري لعلي بن بكار و انا ما اردت اجتماءي بك الالشدة صحبتي لك وغيرتي في كل حال عليك وشفقتي على تلبك من الم الفراق عسى أكون لك مؤنسا نيابة عن صديقي ابي الحسن في طول غيبته فطب نفسا و قرعينا فشكرة علي بن بكار على ذلك و انشل هــــــنين البيتين

لَكُنَّ بَنِي دَمْعِيْ وَفَرْطُ نَجِيبِيْ عَلَىٰ صَحَىٰ خَلْقِيمِيْ عَلَىٰ صَحَىٰ خَلْقِيمِ فِرَاقِ حَبِيبِيْ

و لُو تَلْتُ إِنِي صَائِر بَعْلَ بُعْلِهِ وَكَيْفَ اُدَارِي مَلْمَعًا جَرِيَانُهُ

ثم ان علي بن بكار سكت ساعة من الزمان و بعد ذلك قال للجوهري اتداري ما سرّتني به الجارية نقال له لا والله يا سيدي نقال انها زعمت اني اشرت على ابي الحسن بالمسير الى البصرة وانني دبرت

بذلك حيلة لاجل عدم المراسلة والمواصلة فعلفت لها ال ذلك لم يكن فلم تصدقني و مضت الي سيدتها وهي على ما هي عليه من سوء الظن لانها كانت تميل وتصغي الى ابي العسن فقال الشاب الجوهري يا اخي اني فهمت من حال هذه الجارية هذا الامر واطلعت عليه ولكن ان شاء الله تعالى اكون عونالك على مرادك فقال له علي بن بكار فمن لي بذلك وكيف تعمل معها وهي تنفركو حش الفلاة فقال له والله لابداني ابذل جهدي في مساعدتك واحتيالي في التوصل والله لابداني ابذل جهدي في مساعدتك واحتيالي في التوصل اليها من غيركشف ستر ولا مضوة ثم استأذنه في الانصراف فقال له علي ابن بكار يا اخي عليك بكتمان السر ثم نظر اليه وبكي فو دعه وانصرف و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المستبساح

### فلما كانت الليلة الحادية والستون بعالمائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الجوهري ودّعه و انصرف و هو لا يدري كيف يعمل في اسعاف علي بن بكار و ما زال ماشيا و هو متفكّر في امرة اذرأ، ورتة مطروحة في الطريق فاخذها و نظر عنوانها و قرأة فاذا هو من المحب الاصغر الي الحبيب الاكبر ففتح الورقة فرأى مكتوبا فيها هذان البي

جُاءَ الرِّسُولُ بِوصْلٍ مِنْكَ يَطْمَعُنيُ وَكَانَ اكْثُولِظَنِي اللهُ وَهَمَا فَرَحْتُ وَلَيْ اللهُ وَهَمَا فَرَحْتُ وَلَكِنْ زَادَنِي حُزِنًا عِلْمِي بِأَنَّ رَسُولِي لَمْ يَكُنْ فَهَمَا

وبعد فاعلم يا سيّلي انّني لم ادر سبب قطع المراسلة بيني وبينك فان يكن صدر منك الجفاء فانا اقابله بالوفاء وان يكن ذهب منك الوداد فانا احفظ الود على البعاد فانا معك كما قال الشــــاعو

يَّهُ أَحْتُمِلُ وَاسْتَطْلُ أَصْبِرُ وَعَزْاهِنَ وَوَلِ النَّبُلُ وَقُلُ أَسْمَعُ وَمُواطِّعِ

فلما قرأها واذا بالجارية اقبلت وهي تلتفت يمينا وشمسالا فرأت الورقة في يل الجوهري فقالت له يا سيدي ان هذ؛ الورقة وقعت مني فلم يرد عليها جوابا ومشى ومشت الجارية خلفه الى ان اقبل على دارة و دخل و الجارية خلفه فقالت له يا سيدي اعطني هذه الورقة وردُّ لى فانها سقطت مني فالتفت اليها وقال يا جارية الخير لا تخاني ولاتحزني فان الله ستار يحبّ المتر فاخبريني بالخبر على وجه الصلق فاني كتوم للاسرار ولكن احلفك يهينا انك لاتخفي عني شيأ من امر سيل تك فعسى الله ان يعينني على قضاء اغراضها ويسهل الامور الصعاب على يدي فلما سمعت الجارية كلامه قالت له ياسيدي ما ضاع سر انت حافظه و لاخاب امر انت تسعى في قضائه اعلم ان قلبي مال اليك واكشف خبرى عليك واعطني الورقة ثم اخبرته بجميع الخبر و قالت الله على ما اقول شهيد فقال لها صدقت فان عندى علما باصل الخبر ثم حدَّثها بعديث علي بن بكار وكيف اخل ضميرة واخبرها بالخبر من اوله الى آخرة فلما سمعت ذلك فرحت واتفقا على انها تأخذ الورقة وتعطيها لعلي بن بكار وبجميع ما يجري ترجع الية وتخبره به فاعطاها الورقة فاخذتها وختمتها كماكانت وقالت ان سيدتي شهس النهار اعطتها لي مختومة فاذا قرأها ورد لي جوابها اتيتك به ثم ان الجارية ودعته ومضت الي علي بن بكار فوجل ته فىالانتظار فاعطته الورقة وقرأها ثم كتب لها ورقة رد الجواب واعطاها لها فاخذتها ورجعت بها الى الجوهري فأخذ صنها وفض ختمها 

مَكْتُوهَ أَهُ عِنْكَ أَهُ ضَاعَتُ وَقَلْ غَضَبَا يَشْتَكْسِنُ الصِّلْقَ لَايَشْتَكْسِنُ الْكَلِبَا إِنَّ النَّرُسُولَ النَّيْ كَانَتُ رَسَادُلُنَا فَاسْتَخْلُصُو الِي رَسُولًا مِنْكُمْ ثُقِقًا

وبعل فانني ما اتيت بخيانة \*ولا ضيّعت امانة \* ولم يصدر مني جفاء \* ولا تركت و فاء \* ولا نقضت عهدا \* ولا قطعت ودًّا \* ولا فارقت اسفا \* ولالقيت بعد الفراق الآتلفا \* و لا علمت اصلا بما ذكرتم \* ولا احب غير ما احببتم \* وحق عالم السر والنجوى \* ما قصلي الا ان اجتمع بمن اهوى \* وشأني كتمان الغرام \* و ان امرضني السقام \* و هذا شرح حالي والسلام \* فلما قرأ الجوهري هذه الرقعة و عرف مافيها بكى بكاء شديدا ثم ان الجارية قالت له لاتخرج عن هذا المكان حتى اعود اليك لانه قد اتهمني باس من الامور وهو معدور وانا اريدان اجمع بينك وبين سيدتي شمس النهار باي حيلة كانت فاني تركتها مطروحة وهي تنتظر مني رد الجواب ثم ان الجارية مضت الي سيدتها و بات الجوهري مشوش الخاطر فلما اصبح الصباح صلّى الصبح وقعل ينتظر قلومها وادًا بها اتبلت وهي فرحانة الهاان دخلت عليه فقال لها ما الخبر ياجارية فقالت مضيت من عندك الي سيدتي ودفعت لها الرقعة التي كتبها علي بن بكارفلها قراتها وفهمت معناها حارت في فكرها فقلت لها ياسيدتي لاتخشي من فساد الامر بينكما بسبب غياب ابي الحسن فاني وجلت من يقوم مقامه وهو احسن منه و اعلى مقدارا و اهلا لكتمان الاسرار وقل حدّثتها بهابينك وبين ابي العسن وكيف توصلت اليه والى علي بن بكار وكيف سقطت تلك الرقعة مني وقد وتعت انت عليها واخبرتها بها استقر عليه الامر بيني وبينك فتعجب الجوهري غاية العجب ثم قالت لدان سيل تي تشتهي ان تسمع كلامك لاجل ان توكك عليه

فيما بينك وبينه من العهود فاعزم على المسير معي اليها في هذا الوتت فلما سمع الجوهري كلام الجارية. رأه اعرا عظيما وخطرا جسيما لايمكن اللخول فيه ولا التهجم عليه فقال الجوهري للجارية يا اختي اني من اولاد العوام ولم اكن كابي العسن لان ابا العسن كان رفيع المقدار معروفا بالاشتهار مترددا على دار الخلافة لاحتياجهم الى بضاعته و اما انا فان ابا الحسن كان يحدثني و انا ارتعد من حديثه بين يديه واذا كانت سيدتك رغبت في حديثي لها فينبغي ان يكون ذلك في غير دار الخلافة بعيل عن محل امير المؤمنين لان عقلي ليس يطاو عني على ماتقولين ثم انه امتنع من المسير معها واما الجارية فانها صارت تتضمن له السلامة وتقول له لاتغف ولاتخش من ضور وكرّرت عليه ذلك فهم ان يقوم معها فانثنت رجلاه والرتعشت يداء فقال حاش الله ان افشب معك وليس لي قدرة على فلك فقالت له الجارية اطمئن قلبك ان كان يصعب عليك الرواح الى دارالخلافة ولايمكنك الهشير معي فانا اجعلها تسير اليك فسلاتبرح من مكانك حتى ارجع اليك بها ثم ان الجارية مضت ولم تغب الا تليلا وعادت الى الجوهري وقالت له احذر من ان يكون عندك احل غيرك من غلام أو جارية فقال لها ماعناي غير جارية سوداو كبيرة السن تخل مني فقامت الجارية واغلقت الباب بين جارية الجوهري وبينه وصوفت غلمانه الي خارج الدار ثم خرجت الجارية وعادت و معها جارية خلفها و دخلت بها دار الجوهري فاعبقت الدار من الطيب فلمها رآها الجوهري نهض قائها ووضع لها مرتبة وصخلة فجلست عليها وجلس هو بين يديها فهكثت ساعة لم تنكلم حتى اخذت الراحة ثم كشفت و جهها فغيل للجوهري ان الشهس اشرقت

نعم مارك ثم قالت لجاريتها اهذا الرجل الذي قلت لي عليه قالت نعم فالتفتت الى الجوهري و قالت له كيف حالك قال المجير ودعاء في حياتك وحياة امير المؤمنين فقالت انك حملتنا على المسير عندك و ان نطلعك على ما يكون من سرنا ثم سألته عن اهله و عياله فكشف لها عن جميع احواله و ما هو فيه و قال لها ان لي دارغير هف الدار جعلتها للاجتماع بالاصحاب و الاخران و ليس لي فيها احل الا الجارية التي قلت عليها لجاريتك ثم سألته عن كيفية اطلاعه على اصل القصة و قصة ابي الحسن وسبب سفوة فاخبرها بماخطر بباله و دعاة على السفرفتا وهت لفراق ابي الحسن وقالت يا فلان اعلم ان ارواح الناس متلائمة في الشهوات و الناس بالناس لايتم عمل الا بقول و لا يتم غرض الا بسعي و لا تحصل راحة الا بعل تعب و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المب

#### فلما كانت الليلة الثانية والستون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان شهس النها قالت للجوهري لا تحصل راحة الا بعد تعب و لا يظهر نجاح الا من في مروة و قد اطلعتك الآن على امرنا و صار بيدك هتكنا وسترنا و لا زيادة لها انت عليه من الهروة فائت قد علمت ان جاريتي هذه كاتهة لسري وبسبب ذلك لها رتبة عظيمة عندى وقد اختصمتها لههمات اموري فلا يكن عندك اعز منها و اطلعها على امرك و طب نفسا فائت آمن مها تخافه من جهتنا فها يسل عليك موضع الا وتفته لك وهي تأتيك من عندي باخبار علي بن بكار و تكون انت الواسطة في التبليخ بيننا ثم ان شهص النهار قامت و هي لا تستطيع الغيام

و مشت فتهشى بين يديها الجوهري الى ان وصلت الى باب الدار ثم رجع و تعل في موضعه بعل ان نظر من حسنها ما بهرة وسمع من مقالها ما حير عقله و شاهل من ظرفها و ادبها ما ادهشه فم استمر يتفكر في شمائلها حتى سكنت نفسه و طلب الطعام فاكل ما يهسك رمقه ثم غير ثيابه و خرج من داره و توجه الى الفتى علي بن بكار نطرق بابه فها توانت غلمانه حتى لاتوه و مشوا امامه الي ان او صلوه الى سيدهم فوجده ملقى على فراشه فلما رأى الجوهري قال له ابطأت علِّي فزدتني همَّا على همِّي ثم صرف غلمانه و اصر بغلق ابوابه و قال له و الله يا اخي ما غهضت عيني من يوم فارتتني نان الجارية جاءتني بالامس و معها رتعة مختومة من عنل سيدتها شمس النهار و حكى له ابن بكار على جميع ما وقع له معها ثم قال و الله لقل تعيرت في امري و قلّ صبري و كان لي ابو العسن انيسا لانه يعرف الجارية فلما سمع الجوهري كلامه ضحك فقال له ابن بكاركيف تضحك من كلامي و تد استبشرت بك و اتخذتك عدّة للنائبات ثم تاوّة و بكي و انشل هذه الابيـــــات

لُوكَانَ قَاسَى اللَّهِ قَاسَيْتُ أَبْكَا هُ الْآ شَجِ مِغْلُهُ قَلْ طَالَ بلَّ سِواً هُ اللَّهُ مِغْلُهُ قَلْ طَالَ بلَّ سِواً هُ اللَّهُ مَنْ الْقَلْبِ مَأْوَاهُ وَقَلَّا وَقَلْب مَأْوَاهُ وَقَلَّا وَقَلْب مَأْوَاهُ وَقَلْ عَزَّ لُقَيْب مَأْوَاهُ وَقَلَّا وَقَلْب مَأْوَاهُ وَقَلَّا وَقَلْب مَأْوَاهُ وَقَلَّا وَقَلْ عَزَّ لُقَيْب مَا الله هُو وَمَا اصْطَفَيْتُ حَبِيبًا قَطُّ اللَّه هُو وَمَا اصْطَفَيْتُ حَبِيبًا قَطُّ اللَّه هُو

وضاحك من بكائي جين أبصرني للم يُرُثُ للمبتلي مما يكابله و وجلى حَنيني أنيني فكرتي ولهي حلّ النّواد مقيمًا للا يقار و له مالي سواه خليل أرتضي بلّلاً

فلما سمع الجوهري منه هذا الكلام وفهم الشعر و النظام بكى لبكائِه واخبرة بها جرى له مع الجارية وسيدتها من حين فارته فصار ابن بكار

يصغي الى كلامه وكلما سمع منة كلمة يتغير لون وجهه من صفوة الى احمرار ويقوي جسمه مرة ويضغف اخرى فلما انتهى الى آخر الكلام بكي ابن بكار و قال له يا اخي انا على كل حال هالك فليت اجلي قريب كنت ارتاح من هذا ولكني اسالك من فضلك ان تكون معاوني و ملاطفي في جميع اموري الى ان يريد الله بما يريد، و اني لااخالف لك قولا فقال له الجوهوي لا يطفى عنك هذالنار الا الاجتماع بمن شغفت بها ولكن يكون في غير هذا المكان الخطير بل يكون ذلك عندي في الموضع الذي جاءتني فيه الجارية و سيدتها وهو الموضع الذي اختارته لنفسها و المقصود من ذلك اجتماعكما ببعضكها و شكوا كها ما قاسيتها من الم الحب فقال علي بن بكار يا سيدي افعل ما تريد واجرك على الله فماترى فيه الصواب عليك به و لا تطول عليّ لئلا اموت بهذه الغصة قال الجوهري فاقهت عنلة تلك الليلة اسامرة الى ان اصبح الصباح وطلع النهار و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الهباليات

### فلما كانت الليلة الثالثة والستون بعل المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الجوهري قال فاقمت عنده تلك الليلة السامرة الى ان طلح النهار ثم صلّيت الصبح و خرجت من عنده و دهبت الى منزلي فما استقرّيت الا قليلا حتى جاءت الجارية فعلمت علي فرددت عليها السلام و حدثتها بها كان بيني وبين علي بن بكار فقالت الجارية اعلم ان الخليفة توجّه من عندنا وان مجلسنا لا احد فيه و هو استرلنا و احسن فقلت لها كلامك صحيح ولكنه ليس كمنزلي هذا فانه اليق بنا واسترلنا فقالت الجارية الرأي كما تراة انت

و انا داهبة الى سيدتي لا خبرها بها ذكرت و اعرض غليها ما تلت فم قامت و مضت حتى دخلت على سيل تها و عرضت عليها الكلام وعادت الى منزلي وقالت لي الا مر صار على ما ذكرته. فهي النا المحل و انتظرنا ثم اخرجت من جيبها كيسا فيه دنانير وقالت لي ان سيدتي تسلم عليك وتقول لك خل هذا واقض هنه ما يحتاج اليه الحال فانسهت اني لا أخذ، منه شيأ فاخذته الجارية وعادت الي سيدتها فقالت ياسيدتي انه لم يقبل الدراهم بل دفعها الي فقالت لا باس قال الجوهري ثم اني قهت بعل رواح الجارية و فهبت الى داري الثانية و حوّلت اليها ما يحتاج اليه الحال من الآلات و النش الفاخرة و نقلت اليها اواني الصيني و الزجاج والفضة و الله الله وهيّأت جميع ما يحتاج اليه من الهأكل والمشرب فلما حضرت الجارية ونظرت ما فعلته اعجبها وامرتني باحضار علي بن بكار فقلت ما يحضو به الاّ انت فذهبت اليه و احضرته على اتم حال و قد راقت محاسنه قال الجوهري فتلقيته وترحبت به ثم اجلسته على مرتبة تصلح له و وضعت بين يديه شيأ من المشموم المنزة في بعض الا ولمني الصيني والملور من سا در الالوان و وضعت سفرة فيها من سائرالالوان الملوّنة مما تشرح رويته الصدر و جلست احداثه و اسليه ثم ان الجارية مضت و غابت الى المساء وعادت بعل المخرب ومعها شمس النهار ووصيفتان لاغير فلما رأت علي بن بكار و رآها قام قائها و اعتنقها فاعتنقته الاخرى فسقطا على الارض مغشيا عليهما قدر ساعة زمانية فلما افاقا اتبلا على بعضهما يتشاكيان الم الفراق ثم جلسا يتحدّثان بكلام فصيع عذب رقيق واستعملا شيأ من الطيب ثم انهما صارا يشكران من صنعي معهما فقلت لهما هل لكما في شيء من الطعام فقالا نعم

فاحضرت شيأ من الطعام فا كلا حتى اكتفيا ثم غسلا ايل يهما ثم نقلتهما الى مجلس آخر واحضرت لهما الشراب فشر با و سكرا وما لا على بعضهما ثم ان شهس النهار قالت لي يا سيدي كوّل جميلك و احضر لنا عودا او شيأ من آلات الطرب لاجل ان يكمل سرورنا في هذه الساعة فقلت على الرأس والعين ثم اني قمت و احضرت عودا فاخذته و اصحلته ثم انها وضعته في حجوها و ضربت عليه فربا بليغا هيجت الشجون واطربت المحزون ثم انشلت هذين البيتيدن

وَذُبْتُ حَتَىٰ كُأْنَ السَّقْمَ لِي خُلِقاً فَاللَّهُ مَ لَيْ خُلِقاً فَاللَّهُ مَا لَيْ خُلِقاً فَاللَّهُ الْفُرَاقِ لَقاً

أَرِقْتُ حَتَّى كَأُ عَنِي اعَشِقُ الْاَرِقَا وَفَاضَ دَمْعِي عَلَى خَدِّي فَأَحْرَتَهُ

ثم انها اخذت في غناء الاشعار حتى حيرت الافكار وهي تغني باصوات مختلفة و اشعار رائقة حتى كاد المجلس ان يرقص من شلة الطرب بما اتت فيه من مغانيها بالعجب وما بقي لنا عقل ولافكر ولما استقر بنا الجلوس و دارت بيننا الكؤس اطربت الجارية بالنغمات و انشلت هذه الا بي

فِي لَيْلَة سَأْعُلُهَا بِلَيَالِي فَي كَنْلَة سَأْعُلُهَا بِلَيَالِي فِي غَفْلَة الوَاشِينَ وَالْعُلْآلِلِي مِن فَرَحْتِي فَضَمَمْتُهُ بِشِمَالِي وَخَشَرُهُ بِشِمَالِي وَخَشَيْنُ بِالْمُعْسُولِ وَالْعُسَالِ

وَعُدَّالَةً مِيْ بُوصَدِهِ وَوَفَى لِيَ الْكَالِهُ وَوَفَى لِيَ الْكَلَّةُ مَا الزَّمَانُ لَنَا بِهَا الزَّمَانُ لَنَا بِهَا الزَّمَانُ لَنَا بِهَا الْكَانُ لَنَا بِهَا الْكَانُ لَنَا بِهَالَةً الْمُعْمِينِ لِيَمْمِينِهِ النَّمَانُ لَنَا بِهَا الْمُعْمِينِ لِيَمْمِينِهِ النَّمْةُ وَرَشَفْتُ خُمِرةً وَيُعْمِيهِ عَالَقْتُهُ وَرَشَفْتُ خُمِرةً وَيُعْمِيةً وَرَشَفْتُ الْمُعْمِيةً وَرَشَفْتُ الْمُعْمِيةً وَرَشَفْتُ الْمُعْمِيةً وَرَشَفْتُ الْمُعْمِيةً وَرَسُفْتُ الْمُعْمِيةُ وَرَسُفْتُ وَرَسُفْتُ وَالْمُعْمِيةً وَرَسُفْتُ الْمُعْمِيةً وَرَسُفْتُ وَالْمُعْمِيةً وَرَسُفْتُ وَالْمُعْمِيةً وَرَسُفْتُ الْمُعْمِيةً وَرَسُفْتُ وَالْمُعْمِيعُ وَالْمُعْمِيةً وَالْمُعْمِيةُ وَلِيعِمْ الْمُعْمِيةُ وَلَا لَعْمِيهُ وَلَالْمُعْمِيةً وَلَا الْمُعْمِيةً وَلَا الْمُعْمِيةُ وَلَا لَا لَهُ الْمُعْمِيةُ وَلَا الْمُعْمِيةُ وَلَا لَهِ الْمُعْمِيةُ وَلَا الْمُعْمِيةً وَلِمُعْمِيةً وَلِمْ الْمُعْمِيةً وَلِمُعْمِيةً وَلِمُ الْمُعْمِيةُ وَلِمْ الْمُعْمِيةً وَلَا الْمُعْمِيةً وَلَا الْمُعْمِيقُونُ وَالْمُعْمِيعُ وَلِمْ الْمُعْمِيةُ وَلِمْ الْمُعْمِيعُ وَلِمْ الْمُعْمِيةُ وَلِمْ الْمُعْمِيعُ وَلِمْ الْمُعْمِيعُ وَلِمْ الْمُعْمِيعُ وَلِمْ الْمُعْمِلِهُ وَلِمْ الْمُعْمِيعُ وَالْمُعْمِيعُ وَلِمْ الْمُعْمِيعُ وَلِمْ الْمُعْمِلِعُ وَالْمُعْمِيعُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعْمِيعُ وَالْمُعْمِيعُ ولِمْ الْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِيعُ وَالْمُعْمِيعُ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِيعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعُمِيعُ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمِيعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِ

قال الجوهري فبينها نحن تي بحر السرور غارقون واذا بوصيفة صغيرة دخلت علينا وهي ترتعل وقالت ياسيدتي انظري كيف تذهبين فان القوم احاطوا بكم وادركوكم ولم ندر سبب ذلك فلها سمعت كلامه قمت مرعوبا واذا بجارية تقول جاءكم البلاء فضات علي الارض

بمارحبت ونظرت الى الباب فلم اجل مسلكا فنطيت الى دار بعض الجيران وتخبيت فرجلت الناس قددخلوا داري وصارلهم ضجسة عظيمة فاعتقلت ان خبرنا قل وصل الى الخليفة فارسل صاحب الشرطة ليكبس علينا ويحضرنا اليه فبقيت متحيرا ولم ازل مقيما الى نصف الليل ولم اتدر على الخروج من المكان الذي انا فيه فقام صاحب اللار واحس بي ففزع و صار عنله فزع عظيم مني فطلع من بيته و جاء الي وبيل، سيف مسلول و قال من هذا الذي عندنا فقلت له انا جارك الجوهري فعرفني ورجع عني ثم جاء بضوء وتقلُّم عندي وقال لي يا الهي ماهان علي الذي جرى لك الليلة فقلت له يا احي عرفني عن من كان في داري ومن دخلها وكسر بابي فاني هربت عندك ولم اعلم القصة نقال اي اللصوص الذين جارًا الى جيراننا بالامس و تتلوا فلانا واخذوا ماله قدرأوك بالامس وانت تنقل حوائجك وتاتي بها الى هذا المكان فجاؤك واخذ واما عندك وتتلوا ضيونك قال الجوهوي فقمت انا وجاري وجئنا الى الدار فوجدناها خالية ولم يبق فيها شيم فتعيرت في امري وقلت اما الاستعة فلا ابالي بضياءها وان كنت استعرت بعض الامتعة من اصحابي وضاءت فلاباس بذلك لانهم عرفوا عذري بذهاب مالي ونهب داري واما علي بن بكار ومعظية امير المؤمنين فاخشى ان يشتهر الامر بينهما فيكون ذلك سبب رواح روحي ثم التفت الى جاري وقلت له انت الحي وجاري وتستر على عوراتي فها اللي تشيربه على من الامور فقال لي الرجل الله اشيربه عليك ان تتربص فان الذين دخلوا دارك واخذوا متاعك قد قتلوا احسن جماعة من دار الخليفة وتتلوا جماعة من عند صاحب الشرطة واعوانُ اللولة يد ورون عليهم في جميع الطرق فلعلهم يصدفولهم

فيصل مرادك بغير سعي منك فلها سمع الجوهري هذا الكلام رجع الى دارة الثانية التي هوساكن بها وادرك شهرزاد الصباخ نسكتت عن الكلام الهباح

# فلما كانت الليلة الرابعة والستون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجوهري لما سمع الكلام رجع الى دارة الثانية التي هو ساكن بها و قال في نفسه أن اللي حصل لي هو اللي خاف منه ابوالحسن و ذهب الى البصرة و تل وتعت فيه انا ثم ان نهب دارة اشتهر عندالناس فاقبل اليه الناس من كل جانب ومكان فمنهم من هو شامت به ومنهم من هو عاذر و حامل همه فصار يشكولهم ولم يأكل طعاما ولم يشرب شرابا ممابه فبينها هو جالس متندم واذا بغلام من غلما نه دخل عليه وقال له ان شخصا بالباب يلعوك لم اعرفه فخرج الجوهري اليه و سلّم عليه ووجلة انسانا لم يعرفه فقال له الرجل ان لي حديثًا بيني وبينك فادخله الدار وقال له ماعندك من الحديث نقال له الرجل امض معي الى دارك الثانية فقال الجوهري وهل تعرف داري الثانية فقال ان جميع خبرك عنلىي وان عندي ايضا مايفرج الله به همَّك عنك فقلت في نفسي انا امضي معه حيث اراد ثم توجهت الى ان اتينا الدار فلمارأى الرجل الدار قال انها بغير بأب ولابواب ولا يمكن القعود فيها فاهض بنا الها غيرها فلم يزل الرجل يدور من مكان الى مكان وانا معه حتى دخل علينا الليل ولم اسأله عن امر من الامورثمانه لم يزل يمشي وانا امشي معه حتى خرجنا الى الفضاء وهو يقول اتبعني وصار يُهُرول في مشيه وإنا أُهُرُول وراءً \* و اقري قلبي على المشي حتى اتينا البحر قطلع بنا في زورق و قذف بنا الملاح حتى عدانا الى البر الناني فنزل من ذلك

الزورق ونزلت خلفه فاخذ الرجل بيدى ونزل بي في درب لم ادخله طول عمرى ولم اعلم هو في اي ناهية ثم ان الرجل وقف على باب دار و فتحها و دخل و ادخلني معه و اغلق بابهـــا بقفل من حديد ثم مشي بي ني دهليزها حتى دخلنا على عشرة رجال كانهم رجل والمد وهم اخوان قال الجوهري فسلمنا عليهم فرقروا علينا السلام واسرونا بالجاوس فجلسنا وكنت قل هلكت من شلة التعب فجاوًا اليّ بهاء ورد و رشّوه على وجهي و ستوني شرابا وقد موا اليّ طعاما واكل بعضهم معي فقات لوكان في الطعام شيُّ مضَّ لم يأكلوا منه معي نلما غسلنا ايدينا عادكل منا الى مكانه وقالواهل تعرفنها فقلت لاولا عمري رأيتكم بل ولارايت الذي احضرني اليكم و لارأيت هذا الموضع ابدا فقالوا اطلعنا على خبرك ولا تكذب في شي فقلت لهم اعلموا ان حالي عجيب وامرى غريب فهل عندكم شي من خبري قالوا نعم نحن اللي اخذنا امتعتك في الليلة المساضية واخذنا صديقك والتي كانت تغني معه فقلت لهم اسبل الله عليكم سترة اين صديقي هووالتي كانت تغني معه فاشاروا اليّ بايديهم الى ناحية وقالوا ههنا ولكن والله يا الحي ماظهر سرهما على احد منا غيرك ومن حين اتينابهما لم نرهما الى هذا الوقت ولم نسألهما عن حالهما لمارأينا عليهما من الهيبة والوقار وهذا هوالذي منعنا عن قتلهما فاخبرنا عن حقيقة امرهما وانت في امان على نفسك و عليهما قال الجوهري فلما سمعت هذا الكلام كلت ان اهلك من الخوف والفزع وقلت لهم يا اخواني اعلموا ان المروة اذا ضاعت لم توجد الله عندكم و اذا كان عندي سراخاف انشاءة فلا يخفيه الا صدوركم و صرت ابالغ لهم في هذا المعنى ثم اني و جدت المبادرة لهم بالعديث

النفع واحمن من كتمانه فعلاثتهم بجميع ما وقع لي حتى انتهيت الى أخر الحديث فلما سمعوا حكايتي قالوا وهل هذا الفتي علي بن بكار وهذا الجاربة شمس النهار قلت نعم فصعب عليهم ذلك و قاموا واعتذروا لهما ثم قالوا لي ان الذي اخذناء من دارك ذهب بعضه و هذا باقيه ثم ردّوا انيّ اكثرالا متعة والتزموا انهم يعيدونها الى محلها ني داري ويردون لي الباتي فاطهاأن تلبي ولكنهم انقسهوا نصفين فصار قسم هنهم معي وقسم هنهم علي ثم خرجنا من تلك الدار هذا ماكان من امري واما ماكان من امر علي بن بكار و همس النهار فانهما قد اشرفا على الهلاك من شدة الخوف ثم اني تقدمت الى علي بن بكار و شمس النهار و سلمت عليهما وقلت لهما ياترى كيف جرى بالجارية و الوصيفتين واين ذهبن فقالا لاعلم لنا بهن ولم فزل ساؤرين الي ان انتهينا الي المكان الذي فيه السُميرية فاطلعونا فيها واذاهي التي علينا فيها بالامس فقلن بنا الملاح حتى او صلنا الى البر الثاني فانزلونا على جانب البر فما استقربنا البطوس على جانب البروما استرحنا الا والخيالة قل احاطوا بنا مثل العقبان من كل جانب ومكان فوثب الدين كانوا معنا عاجلا كالعقاب فرجعت لهم السُّميريّة فنزلوا فيها و دفع بهم الملاح فصاروا في وسط البير و دهموا و بقينا نحن على البر على شاطئ البحر لا نستطيع الحركة و لا السكون فقال لنا الخيالة من اين انتهم فتحيرنا في الجواب قال الجوهري فقلت لهم ان هوكاء الذين رأيتموهم معنا كانوا عيارين لانعرفهم وامانين فمغنون وارادوا اخذنا لنغني لهم فها تخلصنا منهم الله باللطافة ولين الكلام فافرجوا عنا في هل، الساعة وقل كان منهم ما رأيتم من امرهم فنظر الخيالة الى شرم النهار وعلي

بن بكار وقالوا لي لست صادقا في كلامك فان كنت صادقا فاخبرنا من انتم و من این انتم و ماموضعكم و ني اتي الحارث انتم ساكنون قال الجوهري فلم ادرما اقول لهم فوثبت شمس النهار وتقلمت الى مقلم الخيالة و تحدثت معه سرا فنول من نوق جوادة و اركبها عليه واخل بزما مها و صاريقودها وكذلك فعل أخر بالفتي علي بن بكار ونعسل بي ايضا ثم ان مقدم الخيالة لم يزل سائرابنا الى موضع على جانب البحر وصاح بالرطانة فاقبل له جماعة من البرية معهم سميريتان فطلّعنا المقلم فى واحدة وهومعنا وطلع اصحابه في الثانية وتذفوا بنا الى ان انتهينا الى دارالخلانة ونين نكا بدالموت من شدة الخوف و لم نزل سائرين الى ان انتهينا الى المحل اللي نتوصل منه الى موضعنا فنزلنا على البر ومشينا ومعنا جماعة من الخيالة يؤانسوننا الى ان دخلنا الدار وحين دخلناها و دعنا من كان معنا من الخيالة و مضوا ألى حال سبيلهم واما نعن فقل دخلنا مكاننا و نعن لانقلر ان نتيرك من مكاننا و لاندري الصباح من المساء ولم نزل على هذه الحالة الى ان اصبح الصباح فلما جاء أخر النهار سقط علي بن بكار مغشیا علیه و بکی علیه النساء و الرجال و هو مطروح لم یتموک فجاوني بعض اهله وايقظوني و قالوا حدثنا بماجرى على والمال وما هذا الحال الذي هو نيه فقلت لهم يا قوم اسمعوا كلامي و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المجــــــ

# فلما كانت الليلة الخامسة والستون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السيعدان الجوهري قال لهم ياتوم اسمعوا كلامي و لاتفعلوا بي مكروها و اصبروا و هو يفيق و يخبركم بقصته

بنفسه ثم شددت عليهم و خودتهم من الفضيعة بيني وبينهم فبينها نين كذلك و اذا بعلي بن بكار تعرك في فراشه ففرح اهله وانصرف الناس عنه و منعني اهله من الخروج من عند؛ ثم رشوا ما الورد على وجهه فلما افاق وشم الهوام صاروا يسألونه عن حاله فصار يخبرهم ولسانه لايرد جوابا بسرعة ثم اشار اليهم ان يطلقوني لاذهب الى منزلي فاطلقوني فخرجت وانا لااصدق بالخلاص واتيت الى داري وانا بين رجلين حتى وصلت الى اهلي فلما رأوني على تلك الحالة قاموا بالعياط ولطموا علمل وجوههم فاومأت اليهم بيدي ان اسكتوا فسكتوا وانصرف الرجلان الى حال سبيلهما وانقلبت على فراشي بقية ليلتي ولم افق الا وقت الضعيل فوجلات اهلي مجتمعين حولي نقالوا ما الذي دهاك وبشرَّه رماك فقلت ائتوني بشيُّ من الشراب فجاءُوالي شرابا فشربت منه حتى استكفيت ثم قلت لهم قل كان ماكان فانصرفوا الى حال سبيلهم ثم اعتذرت الى اصحابي وسألتهم عن اللي ذهب من داري هل عاد شي منه فقالوا عاد البعض و سببه انه جاء انسان و رماه في باب المار ولم ننظر، فسليت نفسي واقمت في مكاني يومين وانا لااقدر على القيام من محلّي ثم قويت نفسي و مشيت حتى دخلت الحمام و انا عندى تعب شديد و تلبي مشغول من جهة علي بن بكار وشمس النهار ولم اسمع لهما خبرا في تلك المدة و لم استطع الوصول الي دار علي بن بكار وام يستقراي قرار في مكانيخوفا على نفسي ثم تبت الى الله تعالى مها صار مني و حماته على سلامتي و بعل ماة حدثتني نفسي ان اتصل تلك الناحية و ارجع في ساعة فلما اردت المسير رأيت امرأة واتفة فتأملتها واذاهي جارية شمسالنهار فلما عرفتها سرت وهرولت في سيرى فتبعتني فلاخلني منها الفزع و صرت كلما

انظرها يأخذني الرعب صنها وهي تقول لي قف حتى احدثك بشيء وانا لم التفت اليها ولم ازل سائرا الى مسجمل في موضع خال من الناس فقالت لي ادخل في هذا المسجد لا قول لك كلمة و لا تخف من شي و حلفتني فلخلت المسجل و دخلت خلفي فصليت ركعتين ثم تقدمتُ اليها وانا اتأوة و قلت لها مابالك فســألتني عن حالي فحدثتها بما وقع لي واخبرتها بماجري لعلي بن بكار وقلت لها ماخبرك فقالت اعلم انبي لها رأيت الرجال كسروا باب دارك ودخلوا خفت منهم و خشيت ان يكونوا من عند الخليفة فيأخذ و نني انا و سيدتي فنهلك في وقتنا فهربت من السطوح انا والوصيفتان و رمينا انفسما من مكان عال و دخلنا على قوم فهربنا عندهم و اوصلونا الى قصر الخلافة ونص على اقبح صفة ثم اخفينا امرنا وصرنا نتقلب على الجمر الى ان جنّ الليل ففتحت باب البحر واستدعيت بالملاح الذي اخرجنا تلك الليلة وقلت له انسيدتي لم نعلم لها خبرا فاحملني في الزورق حتى اذهبُ وافتشُ عليها في البحو لعلّي اتع على خبرها فحملني في الزورق وساربي ولم ازل سائرة في المعر حتى انتصف الليل فرأيت سُمّيريّة اقبلت الى جهة الباب وفيها رجل يقذف ومعه رجل آخر واتف وامرأة مطروحة بينهما وما زال يقذف الى ان وصلت الى البر فلمانزلت المرأة تأملتها فاذا هي شمس النهار فنزلت اليها وقل اللهشت من الفرحة لمارأيتها بعل ماقطعت الرجاء منها وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المبال

## فلما كانت الليلة السادسة والستون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية قالت للجوهري وتداندهشت

من الفرح بعدان تطعت الرجاء منها فلما تقدمت بين يديها امرتني ان ادفع الى الرجل الذي جاوبها الف دينار ثم حملتها انا والوصيفتان الي ان القيناها على فراشها فاقامت تلك الليلة على حالة مكدرة فلما اصبحت الصباح منعتانا للجواري والخدم من الدخول عليها والوصول اليها فلك اليوم وفي ثاني يوم افاقت مها كان بها فوجل تها كأنها قلخرجت من مقبرة فرششت على وجهها ماء الورد وغيرت ثيابها وغسلت يدبها ورجليها ولم ازل ألا عِفْها حتى اطعمتها شيأ من الطعام و اسقيتها شيأ من الشراب و هي ليسلها قابلية في شيء من ذلك فلما شمَّت الهواء وتوجَّهت اليها العافية صرت اعاتبها وتلت لها يا سيدتي انظري وارفقي بنفسك فتل رأيتٍ ماجري لما وقل حصل لك من المشتة ما نيه الكفاية فانك قد اشرفت على الهلاك نقات والله يا جارية الخير ان الموت عندي اشون مما جوى لى فاني كنت متتولة لاعطالة لان اللصوص لمّا خوجوا بنا من بيت الجوهري سأوني وقالوا لي من فكو نين الت فقات الما جاربة من المعنيات فصد قوني ثم سأنوا علي بن بكار عن نفسه وقالوا له من تكون انت وما شأنك نقال انا من عوام الناس فاخذونا و سرنا معهم الى ان انتهوا بنا اى موضعهم ونين ندرع معهم في السيو من شلة النحوف فلما استقرّوا بنافي اماكنهم تأملوني ونظروا ما عليّ من الملبوس و العقود و الجواهر فانكروا امري و قالوا ان هذا العقود لم تكن لواحدة من المغنيات فاصل فينا و تولي لنا الحق ما تضيتكِ فلم اردّ عليهم جوابا بشيءٌ و تلت في نفسي الآن يقتلــونني لاجل ما علي من الحلي و العلل فلم انطق بكلمة فالنفت العيارون الى علي بن بكار و قالوا له وانت من تكون ومن اين انت فان رو يتك غير رؤية العوام فسَكَّتَ وصرنا نكتم امرنا ونبكي فحنن الله علينا تلوب

اللصوص فقالوالنا من يكون صاحب الدار التي كنتما فيها فقلنا لهم صاحبها فلان الجوهري فقال واحل منهم انا اعرفه حق المعرفة و اعرف مكانه انه ساكن في دارة الثانية و عليّ ان أنيكم به في تلك الساعة وانفقوا على ال بجعلوني في موضع وحدي و علي بن بكار في موضع وحله و قالوا لنا استراب الاتخافاان ينكشف خبركها وانتما في امان منّا ثم ان صاحبهم مضى الى الجوهوي واتي بد وكشف امونا لهم واجتمعنا عليه ثم ان رجالا منهم احضولنا سُمّيويّة فاطلعونا فيها وعدوابنا الى الجانب الثاني ورمونا الي البر وذهبوا فاتت خيالة من اصحاب العسس وقالوا لنا من نكونوا فتكلمت مع المقدم على العسس وقلت له الله شمس النهار معظية الخليفة فاني سكرت وحرجت لبعض معارفي من نساء الوزراء فجاءني العيارون واخذوني فاوصلوني الى هذا المكان فلما رأوكم فرواهاريين وانا قادرة على مكافأتك فلما سمع مقلم الخيالة كلامي عرفني و نزل عن مركون واركبني و فعل كذلك مع علي بن بكار والجوهري وفي كبدي الأن من اجلهما لهيب النار لا سيما الجوعمري رفيق ابن بكار فامضي اليه وسلمي عليه واستخبري منه علي بن بكار فكلمتها ولهتها على ما وقع منها و حذرتها و تلت لها ياسيدتي خاني على نفسك نصاحت علي و غضبت من كلامي ثم قمت من عندها وجئت اليك فلم اجلك وخشيت من الرواح الى ابن بكار نصرت وانفة ارتقبك حتى اسألك عنه و اعلم ما هو فيه فاسألك من فضلك ان تاخلمني شيأ من المال فانك لابد استعرت امتعة من اصحابك وضاعت عليك فتحتاج ان تعوض على الناس ما ذهب لهم من الامتعمة عندك قال الجوهري فقلت سمعما وطاعة سيري و مشيت معها الى ان اتينا الى قرب محلي فقالت

لي قف هنا حتى اعود اليك و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهب

### فلما كانت الليلة السابعة والستون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجوهري لما قالت له الجارية قف هنا حتى اعود اليك و مضت ثم عادت وهي حاملة المال و رفعتـــه الى و قالت لي يا سيدى نجتمع بك ني اي محل فالمت لها امضي و اتوجه الى داري في هذه الساعة و اتحمل الصعوبة لاجل خاطرك و اتدبر فيها يوصلك اليه فانه يتعذر الوصول اليه في هذا الوقت قالت فاخبرني بهحل أتيك فيه فقلت لها في داري ثم و دعمني و مضت فعملت المال واتيت به الى منزلي وعددت المال فوجلته خمسة آلاف دينار فاعطيت اهلي منه شيأ ومن كان له عندي شي اعطيتــ عوضاعنه ثم اني قمت و اخذت غلمـاني وذهبت الى الدار التي ضاعت منها الا متعة و جئت بالمعمارين والنجارين و البنائين فاعادوها الى ما كانت عليه وجعلت جاريتي فيها ونسيتُ ماجري لي ثم تمشيت واتيت الى دار علي بن بكار فلمـــا وصلت اليها اقبل غلمانه علي وقالوالي ان سيدي في طلبك ليلا ونهارا و وعدَنا ان كل من اتى بك اليدم يعتقه فهم يدورون ويفتشون عليك ولايعرفون لك موضعا وقد رجعت الى سيدنا عانيته فهو تارة يفيق و تارة يستغرق فلما يفيق يذكرك ويقول لابدان تحضروع لي لحظة و يعود الى سكرته قال الجوهري فهضيت مع الغلام اليه فوجلته لايستطيع الكلام فلمها رأيته جلست عنل رأسه ففتح عينيه فلمارآني بكى وقال لي اهلا ومرحبا ثم اسناته

واجلسته وضممته الى صدري فقال لي اعلم يا اخي اني من حين رقلتُ ما جلست الآني هذه الساعة، فالعمل لله على مشاهدتك قال الجوهري فلم ازل اسنده حتى او تفته على رجليــ ، و مشيـته خطوات وغيرت اثوابه وشرب شرابا وكل ذلك لاجل ان يطيب خاطره فلمارأيت عليه علامة العافية حدثته بماكان من الجارية ولم يسمعني احل ثم قلت له شلّ نفسك وحيلك فانا اعرف مابك فتبسم فقلت له انك لا تجد الا مايسرك و الما ويك ثم ان علي بن بكار اص باحضار الطعام فاحضروه واومى الى غلمانه فتفرّقوا ثم قال لي يا اخي هل رأيت مااصابني واعتذرلي وسألني عسن حالي في هذا المدة فاخبرته اجمديع ماجري لي من الاول الى الآخر فتعجب ثم قال للخدم ائتوني بكذاوكذا فاتوه بفرش نفيس وبسط وغير ذلك من تعاليق اللهب والفضة اكثر من اللبي ضاع لي واعطاني اياه جميعا فارسلته الى منولي واقمت عناه ليلتي فلما السفر الصبح قال لي اعلم ان لكل شيَّ نهاية و نهاية الهوى الموت او الوصال و انا الى الموت اقرب فيا ليتني متّ قبل الله جرى ولولا ان الله لطف بنا لا فتضينا ولا ادري ما الله يوصلني الى الخلاص مما انا فيه ولولا خوفي من الله لعبلت على نفسى بالهدلاك واعلم يا اخي انني كالطيو في القفص وان نفسي هالكة لامالة من الغصص ولكن لهاوت معاوم 

المالاسيء في حميع الصبريردعة

لَقُلُ لَقَى مَاجَرَى لِلصَّبِ مَلْ مَعُهُ لَقَلَ اللهُ الله

فلها فرغ من شعرة قال له الجوهري ياسيدي اعلم اني عولت على اللهاب

الى داري فلعل الجارية ترجع الي بخبر فقال علي بن بكار لا باس بذلك ولكن اذهب واسرع بالعود عندي لاجل ان تخبرني فانك ترى حالي فود عته وانصرفت الي داري فلم استتم المجلوس الا والجاربة اقبلت وهي مختنقة بالبكاء فقلت لها ماسبب ذك نقات ياسيدي اعلم انه حلّ بنا ماحلٌ من امر نخافه فاني لما مضيت من عنلك بالإمس صادفت سيلاتي وهي مغتاظة على وصيفة من الوصيفتين اللتين كانتا معناتلك الليلة فامرت بضربها فخافت وهربت من سيدتها فخرجت فلا قاها بعض الموكلين بالباب فاخذها واراد ردها الى سيلتها فلوَّحت له بالكلام فلا طفها واستنطقها عن حالها فاخبرته بماكنافيه فبلغ الخبر الى الخايفة فامربنقل سيدتي شمس النهار وجميع مالها الى دار الخلالة ووكلُّ بها عشرين خادما ولم اجتمع بها الى الآن ولم اعلمها بالسبب وتوهمت انه بسبب ذلك فغشيت انا على نفسي واحترت ياسيدي ولم ادركيف افعل وكيف احتال فيامري وامرفما فان ما عندها احفظ واقرب لكنهان السر غيري وادرك شهر زاد 

### فلما كانت الليلة الثامنة والستون بعل المائة

قانت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية قانت للجرهري ان سيدتى لم يكن عندها اقرب واحفظ لكتمان السر مني فامض و توجه ياسيدى الى على بن بكار سريعا و اخبرة بذلك لاجل ان يكون على اهبة و حذر فاذا انكشف الامر نتدبر في امر نفعله لنجاة انفسنا قال الجوهري فاخذني من ذلك هم عظيم و صار الكون في و جهي ظلاما من كلام الجوية وهمت الجارية لتمضي فقلت لها و ما الرأي و ما بقي في الامر وقت فقالت لي

الرأي ان تبادر الى علي بن بكار ان كان صليقك و انت توبلله النجاة وانت عليك بتبليغ هذا الخبر له بسرعة ولا تطول عليه هذه المدة ولا تبعد المسافة وانا علي ان اتقيد باستنشاق الاخبار ثم ودعتني وخرجت فلما خرجت الجاربة قمت وخرجت في اثرها ومضيت الى علي بن بكار فرجدته يمني نفسه بالوصال و يعلُّلهـ ا بالحال فلما رأني رجعت اليه عاجلا قال لياني اراك رجعت الي وجئت في الحال فقلت له اصبر اتصر من التعلق المطال ودع ما انت فيله من الاشتغال فقل حادث حادث وامر فيه اتلاف نفسك و مالك فلها سمع هذا الكلام تغير حاله وانزعج وقال لي يا الحي اخبرني بماوقع فقلت له ياسيدي اعلم انه قد جرى ماهـــوكذا وكذا وانك تالف لامحالة ان اقمت في دارك هذه الى آخر النهار فبهت علي بن بكار وكادت روحه ان تفارق جسلة ثم استرجع بعد ذلك وقال لي اي شيُّ افعل يا الحي و ما عند لك من الرأي فقلت له الرأي خذ معك من مالک ماتقدر علیه و من غلمانک ماتثق به وامض بنا الی دیار غير هذا، قبل ان ينقضي هذا النهار فقال لي سمعا وطاعة فوثب على بن بكار وهو متخبل ومتحير في امرة فتارة يهشي و تارة يقع فاخل ماقدر عليه و اعنذر الى اهله واو صاهم بهقضودة و اخذ معه ثلثة جمال صحملة وركب دابته وقد فعلت اناكما فعل ثم خرجنا خفية ونحن متنكرون وسرنا ولم نزل مسافرين باقي يومنا وليلتنا فلماكان آخر الليل حططنا حمولنا وعقلنا جمالنا ونمنا فحل علينا التعب وغفلنا عن انفسنا واذا باللصوص احاطوا بنا واخذوا جميع ماكان معنا و قتلوا الغلمان لها ارادوا ان يهنعوا عنّا ثم تركونا مكاننا و نين في اقبح حال بعد ان اخذوا الهال وساقوا الجميع وساروا فلما قهنا

مشينا الى ان اصبح الصباح فوصلنا الى بلد فدخلنا ها و قصدنا مسجدها فدخلنا اليه ونعن عريانون فجلسنا في جانب المسجد باتي يومنا كله فلما جاء الليل بتنافيه تلك الليلة و نص بغير اكل وشرب فلما اصبح الصباح صلَّينا الصبح و جلسنا واذا برجل دخل وسلم علينا وصلّى ركعتين ثم التفت الينا وقال يا جماعة هل انتم غرباء تلنانعم وقطع اللصوص علينا الطريق وعرونا و دخلنا هلء البلدة ولم نعرف فيها احداناًوي عنده فقال لنا الرجل هل لكم ان تقوموا معي الى داري قال الجـوهري فقلت لعلي بن بكار قم بنامعه فننجو من امرين الاول اننا نخشى ان يلخل علينا احد الى هذا المسجد فيعرفنا فنفتضح والثاني اننا ناس غرباء وليس لنا صحل نأوي اليه فقال علي بن بكار افعل ماتريك ثم ان الرجل قال لنا ثاني موة يا فقراء اطيعوني و سيروا معي الى مكاني قال الجوهري فقلت له السهـــع والطاعة ثم ان الرجل خلع علينا شيأ من اثوابه والبسنا و اعتذرلنا ولاطفنا فقمنا معه الى دارة فطرق الباب فخرج اليه خادم صغيو وفتح الباب فلخل الرجل صاحب المنزل ودخلنا خلفه ثم ان الرجل امر باحضار بقجة فيها ثياب وشاشات فالبسنا حلتين واعطانا شاشين فتعممنا وجلسنا وافا بجارية اقبلت الينا بمائدة ووضعتها بين ايلينا وقالت كلوا فاكلنا شيأ يسيرا ورفعت المائدة ثم اقمنا عنده الن ان دخل الليل فتأوَّه علي بن بكار وقال للجوهري اعلم يا اخي انني هالك لامالة واريدان اوصيك بوصيدة وهواني اذا رأيتني مت اذهب الى والدتي واخبرها واوصها ان تأتي الى هذا المكان لاجلان تأخذ عزائي وتعضر غسلي واوصها ان تكون صابرة على فراقي ثم خرمغشيا عليه فلما افاق سمع جارية تغنّى من بعيل وتنشل الاشعار فصار يصغي

اليها ويسمع صوتها وهو تارة يسكر وتارة يصدو و تارة يبكي شجنا وحزنا مما اصابه فسمع الجارية التي تغنى تنشد هذه الابيات

بَعْلَ الْف وَ جَيْرَة وَ الْفَاقِ الْمُلَاقِيَّ لَيْتَ شَعْرِيْ مَتَى يَكُونُ النَّلَاقِيُّ لَيْتَ شُعْرِيْ مَتَى يَكُونُ النَّلَاقِيُّ لَيْتَهُ مَا اَضَرَّ بِالْعُشَّالِ الْعُشَّالِ الْعُشَّالِ الْعُلْبِ بَانِي وَ فِرَاقُ الْحَبِيْبِ فِي الْقَلْبِ بَانِي لَوْ وَفِرَاقُ الْخَرَاقُ طَعْرَمُ الْفَاقِ الْفَرَاقُ طَعْمَ الْفَاقِ الْفَاقِ الْفَاقِ الْفَرَاقُ طَعْمَ الْفَاقِ الْفَاقِ

عَجَّلُ الْبَيْنُ بَيْنَدُ اللَّمَا لِالْفَرَاقِ فَرَّقَتُ بَيْنَا صُرُوفُ اللَّمَا لِيُ مَا أَمَرَّ الْفَرَاقَ بَعْلُ اجْتَمَاعِ عُصَّةُ الْمُوتِ سَاعَةُ ثُمَّ تَتَّضِيُ لُو وَ جَلْنَا إِلَى الْفِرَاقِ سَبِيلًا

فلما سمع ابن بكار انشاد الجاربة شهق شهقة فارقت روحه جسله قال الجوهري فلما رأبته مات اوصيت عليه صاحب الدار وقلت له اعلم انني ذاهب الى بغداد لاخبرالله و اتاربه حتى يأتوا ليجهؤوه ثم اني اتيت الى بغداد و دخات داري وغيرت ثيابي و بعد ذلك جمَّت الى دار علي بن بكار فلما رآني غلمانه اتوا الي و سألوني عنهو سألتهم ان يستادنوا لي باللخول على واللاته فاذنت لي باللخول فلخلت وسلمت عليها وقات أن الله مدبر الانفاس بأمر وأذا قضي أموا لا مفر من قضائه و ماكان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجّال فتوهمت ام علي بن بكار من هذا الكلام ان ابنها قدمات فبكت بكاء شديدا ثم قالت بالله عليك ان تخبرني هل توني وللى فلم اقدران اردعليها جوابا من البكاء وكثرة الجزع فلمارأنني على تلك الحالة انخنقت بالبكاء ثم وقعت على الارض مغشيا عليها فلما افاقت من غشيتها قالت ما كان من امر ولدى فقلت لها اعظم الله اجرك نيه ثم اني حدثتها بها كان من امرة من الابتداء الى الانتهاء فقالت هل اوصاك بشيء فقلت لها نعم وحكيت لها على ما اوصاني به وقلت لها اسرعي في تجهيزة

فلما سمعت ام علي بن بكار كلامي سقطت مغشيا عليها فلما اناقت عزمت على ما اوصيتها به ثم اتي ذهبت الى داري وصرت فى الطريق اتفكرفى حسن شبابه فبينما اناكذلك واذا بامرأة قد قبضت على يدي و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المبال

## فلما كانت الليلة التاسعة والستون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجوهري قال و اذا بامرأة تبضت على يدي فتأملتها واذا هي الجارية التي تأتي من عند شمس النهار وةل علاها الانكسار فلما تعارفنا بكينا جميعا حتى اتينا الي تلك الدار فقلت لها هل علمت بخبر الفتي علي بن بكار فقانت لاوالله فاخبرتها يخبرة وماكان من امرة ونعن نبكي ثم اني تلت لها وكيف حال سيلتك نقالت لم يقبل امير المؤمنين فيها قول احل لشلة معبته لها وقد حمل جميع امورها على الحامل الحسنة وقال الخليفة لهما ياشمس النهار انت عندي عزيزة وانا اتحملك على رغم اعدالك يم امرلها بفرش مقصورة مذهبة وحجرة مليحــة وصارت عنده من ذلك في عيش رغيل و قبول عظميم فاتفق انه جلس يوما من الايام على جري عادته للشرب وحضرت المحاظي بين يديه فاجلسهن في مواتبهن واجلسها بجانبه وقل علامت صبرها وزاد امرها فعنل ذلك امرجارية من الجرواري ان تغنى فاخلت العرود 

ودَمْعِي يَخُطُّ الْوَجْلَ خُطَّاعِلَى خَلِّي وَرَبُعُ فِي اللَّهِ عَلَى خَلَّي وَمُعْ فِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَل

ودَاع دَعَانِي لِلْهُوى فَا جَبَيْهُ كَانَ دُمُوعَ الْعَبِينِ تَعْبِرُ حَالِنَا فَكَيْفُ أَرُومُ السَّرَّ أَوَا كُتُمُ الْهُوى وَفُرْطُ غَرَامِي فَيكَ يُسَهُرُ مَا عِنْدِي وَقُرُطُ غَرَامِي فَيكَ يُسَهُرُ مَا عِنْدِي وَقَلْطَابَ مُوْتِي عَنْدُ فَقُلْ آ رِبِّي فَيَالَيْتَ شِعْرِي مَا يَسْبُ لَعْمُ بَعْلِي

فلما سمعت شمس النهار انشاد الشعر من الجارية لم تستطع الجلوس وسقطت مغشيا عليها فرمى الخليفة القلح وجذبها عنده وصاح و ضجت الجواري وقلّبها امير المؤ منين و حرّكها فاذا هي ميتة فعن امير المؤمنين لموتها حزنا شديدا و امر بتكسير كل ماكان في الحجلس من الاواني و العيدان و ألات المـــلاهي و الطــرب وحملها فيحجره بعد موتها ومكث عندها باني ليلته فلما طلع النهار جهزها وامر بغسلها وتكفينها ودفنها وحزن عليها حزنا كثيرا ولم يسأل عن حالها و لا عن الامر الذي كانت فيه ثم قالت الجارية للجوهري سألتك بالله الا ما اعلمتني يوم وصول جنازة علي بن بكار لاجل ان احضر دفنه فقال لها امّا انا ففي ايّ محل شئت تجديني و اماانت ففي اي محل اجلاك و من يستطيع الوصول اليك في المحل الذي انت فيه فقالت له ان امير المؤمنين لما ماقت شمس النهار اعتق جواريها من يوم موتها وانا من جملتهن ونعن مقيمات على تربتها في المعل الفلاني فقمت معها واتيت الى قبرها وزرت شمس النهار ومضيت الى حالي و لم ازل انتظر جنازة علي بن بكار الى ان جاءت فخرجت له اهل بغداد وخرجتُ معهم فوجدت الجارية بين النساء وهي اشدهن حزنا ولم يتفق في بغداد جنازة اعظم صنها ولم نزل في ازدحام عظيم حتى انتهينا الى المقبرة ودفناه الى رحمة الله تعالى وصوت لا انقطع عن زيارة قبرة وقبرشمس النهار فهذا ما كان من حديثهما رحمهما الله تعالى وليس هذا باعجب من حليث الملك شهر مان

قال لها الملك وكيف كان ذلك و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم الم

## فلما كانت الليلة الموفية للسبعين بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدانه كان في تديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك يسمّى الملك شهرمان وكان صاحب عسكر عظيم وخلم واعوان الاانه كان قد كبر سنه ورق عظمه و لم يرزق بولل فتفكر في نفســـه و حزن و قلق وشكى ذلك لبعض و زرائه وقال اني اخاف اذامت ضاع الملك لاني لم اجل من يتولّاء بعدي من وللي فقال له ذلك الو زيرلعل الله يحدث بعل ذلك امرا فتوكل على الله ايها الهلك وابتهل اليه فقام الهلك وتوضأ وصلى ركعتين و دعى الله تعالى بنية صادقة و دعا زوجته للفراش وجامعها في ذلك الوقت فعلقت منه بقدرة الله تعالى فلمّا كملت اشهرها وضعت وللا ذكرا كانه البدر ليلية تمامه فسماء قمر الزمان و فرح به غاية الفرح و نادى بالزينة فزينت المدينة سبعة ايام ودنت الطبول واتبلت البشائر و رتبت له المواضع والدايات و تربى في العين والله الله حتى صار له من العمم خمس عشرة سنة وكان فاثقا في العسى والجمال و القد و الاعتدال و كان ابوء يحبُّه ولا يقدر ان يفارته ليلا ولانهارا فشكى ابوة لبعض وزرائه زيادة حبه له وقال ايها الوزير اني خائف على ولدي قمر الزمان من طوارق الدهر والحدثان واريد ان ازوجه في حيوتي فقال له الوزير اعلم ايها الملك ان الزواج من مكارم الاخلاق و الصواب ان تزوج وللك ني حيوتك قبل ان تسلطنه فعند ذلك قال الملك شهرمان علي بولدي تهر الزمان فعضر واطرق برأسه الى

الارض حياء من ابيه فقال له ابوه يا قمر الزمان اني اربدان ازوجك وافرح بك في حيوتي فقال له يا ابي اعلم ان مالي في الزواج رغبة و نفسي لاتميل الى النساء لاني وجلت ني مكرهن و غدرهن كتبا و كلاما كثيرا كما قال الشيري

خُبِيْرُ بِأَحْوَالِ النِّسَاءِ طَبِيْبُ إِذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ أُوقَلُ مَالُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وَدِهِنَّ نَصِيب

فَإِنْ تُسَأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَانَّنِّي

#### و قال الا خر

اعص النِّسَاءَ فَتَلَكُ الطَّاءَةُ الْحَسَنَةُ فَلَنْ يَفُوزُفَتِّي يُعْطِي النِّسَارَسَنَهُ يَعْقَنَهُ عَنْ كَمَ اللَّهِ فَي فَضَا ثِلِهِ وَلَوْسَعَىٰ طَالِبًا لِلْعِلْمِ ٱلْفَ سَنه

ولما فرغ من شعرة قال يا ابي ان الزواج شيُّ لا افعله ابدا ولو سقيتُ كأس الردئ فلما سمع السلطان شهرمان من ولله هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما و اغتم لللك غمّا شديدا وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المسسساح

# فلما كانت الليلة الحادية والسبعون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك شهرمان لما سمع من ولدة هذا الكلام صار الضياء في وحهه ظلاما واغتر على عدم مطاوعة وللة قدر الزمان له فيها اشار عليه به من امر الزوام ومن شلة محبته له لم يرض ان يكور عليه هذا الكلام ولم يغضبه بل اقبل عليه وأكرمه و لا طفه بكل ما يجلب الحجبـــة الى القلب كل ذلك وقمر الزمان كل يوم يزداد حسنا وجمالا و ظرفا و دلا لا فصبر الملك شهرمان على ولدة سنة كاملة فوجدة قدكمـل بالفصاحة

و الهلاحة وتهتكت في حسنه الورى و يروى لطفه كل نسيم سري و صار فتنة فى الجمال للعشاق و روضة فى الكهال للهشتاق علب الكلام ينخجل وجهه بدر التمام صاحب قد واعتدال وظرف و دلال كانه غص بان او قضيب خيز ران ينوب خدة عن الورد و شقائق النعمان وقدة عن غص البان ظريف الشمائل كما قال فيه القائل

جُلَّ الَّذِي صَاعَدُهُ وَسُواهُ فَكُلُّهُ مِ اصَّبَعُ وَا رَعَا يَاهُ وَانْعَقَلَ اللَّرُ فِي ثَنَا يَا هُ كُلُّ الْوَرِى فِي جَمَالِهِ تَاهُوا اشْهَلُ أَنْ لَا مَلِيهِ عَمَالِهِ تَاهُوا اشْهَلُ أَنْ لَا مَلِيهِ عَالِمُ اللَّهُ هُوْ بَداً فَقَالُوا تَبَدارَكُ اللّهِ مُلْمَدُةً مَلْمَدَةً مَلْمَدَةً مُلْمَدَةً مُلْمَدَةً مُلْمَدَةً مُلْمَدَةً مُلَمَ وَبَدَةً مُكَمَّدًا لِمُنْفَرِدًا مُنْفَرِدًا مُنْفَرِدًا مُنْفَرِدًا مُنْفَرِدًا مُنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مُنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مُنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرِدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مَنْفَرَدًا مِنْفَرَدًا مِنْفَرَا مِنْفَرَا مِنْفَرَا مِنْفَرَدًا مِنْفَا مِنْفَرَدًا مِنْفَرَا مِنْفَرَا مِنْفَرَا مِنْفَرَا مِنْفَرَالِكًا مِنْفَا مِنْفَرَا مِنْفَرَا مِنْفَا مِنْفَا مِنْفُرَا مِنْفَا مِنْفَا مِنْفَا مِنْفَا مِنْفَا مِنْفُرَا مِنْفُونَ مِنْفُونَ مِنْفَا مِنْفُونَا مِنْفُرَا مِنْفَا مِنْفُونَا مِنْفُونَا مِنْفَا مِنْفُونَا مِنْفُونَا مِنْفُونَا مِنْفُونَا مِنْفُونَا مِنْفَا مِنْفُونَا مِنْفُون

فلما تكاملت سنة اخرى لقمر الزمان دعاة والدة اليه وقال له ياولاي اما تسمع مني فوقع قمر الزمان على الارض بين يدي والدة هيبة واستعلى منه وقال له يا ابت كيف لااسمع منك وقد امرني الله بطاعتك و ان لا اعصيك فقال له الملك شهرمان يا ولدي اعلم اني اريدان از وجك وافرح بك في حيوتي واسلطنك في مملكتي قبل مماتي فلما سمع من ابيه ذلك اطرق رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال يا ابت هذا شي لا افعله ابدا ولو سقيت كائس الردى وانا اعلم يقينا ان الله تعالى فرض علي طاعتك فبالله عليك لا تكلفني في امر الزاوج و لا تظن اني اتزوج طوال عمري لانني قرأت كتبا للمتقدّ مين و المتأخرين واطلعت على ما وقع لهم من النساء من الفتن والأفات و مكرهن غير المتناهي وما يحدث عنه من الدياهي و ما احسن قول الشساء من الدياهي و ما احسن قول الشاء من الدياه من الدياه من الدياه من الدياهي و ما احسن قول الشساء من الدياه من

مَنْ كَادَةُ الْعَـاهِ وَاتُ فَلَا يرَى مِنْ خَالَا مِنْ خَالَا مِنْ خَالَا مِنْ خَالَا مِنْ

مُشَيَّلُةً بِالرِّصَاصِ وَ لَا تُغِيْدُ الصَّيْدِامِي مُظْفُ رَاتُ عقدام مُجِــرعاتُ غصـــاص

لْيُـــَّ يُجِلَيُّ بِنَا هُا نَّ النَّسَاوَ خَالْنَاتُ خَضَبَ اتُ بَنَ ابِ لاَتْ جِفُونِي

و ما احسن تول الأخسر يوره و ووو رِمْمُ تَقْلِبُهُ النَّسُورُ الْحُومُ كَالْخَانِ تُسْكُنُهُ وَ تُصْبِحُ رَاحِلًا فَيْحَلُّ بَعْلَكَ نِيهِ مَنْ لاَ تَعْلَمُ

ا أَنَّ النَّسَا وَ وَإِنْ دُعْيَنَ لَعَّنَّهُ فَى اللَّيْلُ عِنْدُكَ سِرُّهَا وَحَدِيثُهَا وَغَدَ لِغَيْرِكَ سَاتُهَا وَالْمُعْصَمُ

فلها سمع الملك شهرمان من والمة قمر الزمان هذا الكلام و فهم الشعر والنظام لم يرق عليه جوابا من فرط صحبته له و زاد؛ من انعامه واكرامه و انفض ذلك المجلس من تلك الساعة وبعد انفضاض المجلس دعا الملُّك بوزيرة و اختلي به وقال له ايها الوزير اخبرني ما الذي افعله في ولدي قمرالزمان من قضية الزواج وادرك شهرزاد الصاح 

#### فلما كانت الليلة الثانية والسبعون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك طلب وزيرة واختلى به و قالله ايها الوزير قل لي ما الذي افعله في ولدي قمر الزمان من قضية الزواج فاني استشرت في زواجه فانت الذي اشرت علي بزواجه قبل ان اسلطنه فلكوت له الزواج موارا فخالفني فاشر علي الآن ايها الوزيو ما الذي افعله فقال له الوزير ايها الملك اصبر عليه سنة اخرى فاذا اردت ان تكمه بعدها في هذا الامر فلا تكلمه سرا وانما كلُّمه في يوم

حكومة ويكون جميع الامراء والوزراء حاضرين وجميع العساكر واتفون فاذا اجتمع هو ولاء فارسل حين لل خلف وللك قمر الزمان في تلك الساعة وأحضره فاذا حضرفقل له على امر الزواج بحضرة الوزراء وارباب اللولةو اصحاب الصولة فانه لابل يستحى منهم ولا يتدر ان يخالفك الحضرتهم فلما سمع الملك شهرمان من وزيرة هذا الكلام فرح فرحاشديدا واستصوب رأيه في ذلك وخلع عليه خلعة سنية وصبر الملك شهر مان على ولدة قمر الزمان سنة وكلما مرت عليه يوم من الايام يزداد حسفا وجمالا وبهجة وكمالا حتى بلغ من العمر قريبا من عشرين سنة والبسه الله حلة الجمال وتوجه بتاج الكمال فصارطوفه اسعر من ها روت و غنب العاظه اضل من الطاغوت و اشرقت خارودة بالاحموار وازدرت جفونه بالصارم المتار وبياض غوته حكى القمر الزاهر وسواد شعرة كأنه الليل العاكر وخصرة ارق من خيط هميان وردفه اثقل من الكثبان تهييج البلابل على اعطافه ويشنكي خصر من ثقل اردافه وصحاسنه حيرت الورى كما قال فيه بعض الشعراء هذه الابيــات

وياً سهم فريه واسود شعرة وياض المرة وياض غرية واسود شعرة والمرة وسطا دلمي بنهيه وبامرة وعقيق مبسمة ولو لو لو تغرة في فيه يزرو بالرحيق وعصرة وسكونه و اربة في خصرة وبطيب عنصرة و عالي تدرة

قسما الوجنته و باسم تغرة و بلسم تغرة و بلين عطفيه و عرهف لحظه و بلين عطفيه و عرهف لحظه و بحب الكري عن ناظري و وعقارب قدار سلت من صل غه و بورد خدّ يه و اس علامال جرى و بطيب تكهته و سلسال جرى و بجود راحته وصلى لسان له

وَالطِّيْبُ يَرُونِي رِيْحَهُ عَنْ نَشْرِةِ وَالطِّيْبُ الْمِلدُلُ تَلُامَةً مِنْ طَفَرْةِ

مَاالْمِسْكُ اللهِ مِنْ فُضَالَة خَالِمِ وَكُلُ لِكَ الشَّمْسُ الْمُنْبِرُةُ دُونَهُ

ثم ان الملك شهرمان سمع كلام الوزير سنة اخرى حتى حصل يوم موسم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المبال

## فلها كانس الليلة الثالثة والسبعون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك شهرمان سمع كلام الوزير وصبر سنة اخرى حتى حصل يوم موسم وجاء يوم حكومة وتكامل فيه مجلس الهلك بالامراء والوزراء وارباب الل ولة والعساكر واصحاب الصولة ثم انه ارسل خلف ولاة قمر الزمان فلما حضر تبّل الارض بين يدي ابيـــ ثلث مرات ووقف مكتفــا يديه وراء ظهرة قدام ابيه فقال له ابوة اعلم يا ولدي اني ما ارسلت اليك وما احضرتك هذه المرة قدام هذا المجلس وجميع اهل الدولة حاضرون بيسن ايدينا الآلاجل ان أمرك بامر فلا تخالفني فيه وذلك ان تتــزوج لاني اشتهي ان ازوجك بابنة ملك من الملوك وافرح بك قبل موتي فلها سمع قمر الزمان من ابيه ذلك اطرق برأسه الي الارض ساعة ثم رفع رأســه الي ابيه وقل لحقه في تلك الســـاءة جنون الصبا وجهل الشبيبة وقال له اما انا فلا اتزوج ابدا ولوسقيت كؤس الردى واما انت فرجل كبير السن صغير العقل اليس انك سألتني تبل هذا اليوم مرتين غيرهذ؛ المرة في شان الزواج والالاجيبك الي ذلك ثم ان تمر الزمان فك كتاف يديه وشمّر عن ذراعيه قدام ابيه وهو في غيظه وتكلم مع ابيه بالملام كثير وانزعج خاطرة ننحجل ابوة واستحل

لانه حصل ذلك تدام ارباب دولته والعساكر العاضرين في الموسم ثمان الملك شهرمان لعقته شهامة الملك فصرخ على ولدة فارعبه وصرخ على المماليك اللذين قدّامه وقال لهم امسكوة فتسابقت اليه المماليك فمسكوة واحضروة قدامه فامر هم ان يكتفوه فكتفوة وقدموة بين يدى الملك وهو مطرق رأسه من الخوف و الوجل و تكلّل جبيمه ووجهه بالعرق و اشتدبه العياء و المخجل فعند ذلك شتمه ابوة و سبه و قال له ويلك و اشتدبه الزنا و تربية الخنا كيف يكون هذا جوابك لي بين عساكري وجيوشي و لكن انت الى الأن ما ادبك احدوا درك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم

## فلما كانت الليلة الرابعة والسبعون بعل المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الهلك شهرمان قال لولدة قمو الزمان كيف يكون هذا جوابك لي بين عساكري وجيوشي ولكن انت الى الآن ما ادبك احل اما تعلم ان هذا الامر الذي صدر منك لو صدر من عامي من العوام لكان ذلك قبيحا منه ثم ان الهلك اعراله هاليك ان يحلوا كتافه ويحبسوة في بوج من ابواج القلعة فعنل فلك اخذوة و دخلوا به الى برج عتيق فيه قاعة خربة وفي وسط القاعة بئر خربة عتيقة فكنسوها ومسحوا بلاطها ونصبوا لقمر الزمان فيها سريرا وفرشوا له على السرير طراحة ونطعا ووضعوا له مخلة واتواله بفانوس كبير وشمعة لان ذلك المكان كان مظلما في النهار ثم ان المهاليك ادخلوا قمر الزمان في ذلك المكان وجعلوا على باب القاعة خادما فعند ذلك طلع عمر الؤمان فوق ذلك السرير و هو منكسر خادما فعند ذلك طلع عقمر الؤمان فوق ذلك السرير و هو منكسر الخاطر حزين الفواد وقل عاتب نفسه وندم على ماجري منه في حق

والله حيث لاينفعه الندم وقال لعن الله الزواج و البنات و النساء الخائنات فيا ليتني سمعت من والدي وتزوجت فاو فعلت ذلك كان احسن لي من هذا السجن هذا ماكان من امرتمرالزمان واما ماكان من امرابيه فانه اقام على كرسيّ مهلكته بقية اليوم الى و قت الغروب ثم خلا با لوزير فقال له اعلم ايها الوزير انككنت السبب في هذا الذي جوف بيني و بين و لدي كله حيث اشرت عليّ بها اشرت فما نما الذي تشيربه عليّ ان افعله الآن فقال له الوزير ايها الملك دع ولدك فما السجن مدة خمسة عشر يوما ثم احضره بين يديك و أمرة بالزواج في السجن مدة خمسة عشر يوما ثم احضره بين يديك و أمرة بالزواج فانه لا يخاله كابدا و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة الخامسة والسبعون بعل المائة

قالت باغنى ايها الهلك السعيدان الوزبر قال للملك شهرمان دع ولل ك نى السجن ملة خمسة عشريوما ثم احضرة بين يديك وأموة بالزواج فانه لا يخالفك ابدا فقبل الهلك رأي الوزير في ذلك ونام تلك الليلة وهو مشتغل القلب على والده لانه كان يحبه محبة عظيمة حيث لم يكن له وللد سواه وكان الهلك شهرمان كل ليلة لم يجي له نوم الا افا وضع ذلاعه تحت رقبة قمر الزمان وينام نبات الهلك تلك الليلة متشوش الخاطر من اجله وصار يتقلب من جنب الى جنب كانة نائم على جمر الغضاة ولحقه الوسواس ولم ياخذه نوم في تلك الليلة بطولها وفرفت عيناه باللموع وانشل يقول شعرب

وَنَا هِيْكَ نَلْبًا بِالْفَرَاقِ مَرُ وَعُ

لَقَلْ طَالَ لَيْلِيْ وَ الْوُشَاةُ هُجُوعُ اتَوْلَ و لَيْلِيْ زَاد بِالْهِمِ طُولَهُ

#### و قول الإخر

لَمْ اللَّهُ مَا النَّجْمَ سَاء طَرْفَهُ وَالْقَطْبُ ثَلْ ٱلْقَى عَلَيْهِ سُبَاتًا وَبَنَاتَ نَعْشِ فِي ٱلْحِلَادِ سَوَا فِرًا الْبَقَنْتُ انَّ صَبَا حَهُمْ قَلْ مَا تَا

هذا ماكان من امر الملك شهرمان و اما ماكان من امر قمر الزمان فانه لما دخل عليه الليل قدم له الخادم الفانوس واوتل له شمعة و جعلها في شمعدان وقدم له شيأ من الماً كل فاكل قليلا وصار قمر الزمان يعاتب نفسه على الذي اساء الادب في حق ابيه وقال لنفسه يا نفسي الم تعلمي ان ابن آدم رهين لسانه وان لسان الأدمي هو الذي يوقعه في المهالك ثم ذرفت عيناه بالدموع وبكي على ماكان صدر منه من فوءًاد موجوع و تلب مصدوع وندم على ماوقع منه في 

فَعَثْرَتُهُ مِنْ فِيهِ تَرْمِي بَرْأُسِهِ وَعَثْرَتُهُ بِالرِّجْلِ تَدْرِي عَلَىٰ مَهْلِ

يموت الفَتَى مِن عَثْرَةُ مِن لِسَانِهِ وَلَيسَ يَمُوتَ الْمُرَّ مِن عَثْرَةً الرِجلِ

ثم ان تموالزمان لمافرغ من الاكل طلب ان يغسل يديه فغسل له المملوك يديه من الطعمام ثم قام وتوضّأ وصلّى المغرب والعشاء وجلس وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المسباح

## فلما كانت الليلة السادسة والسبعون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمر الزمان ابن الملك شهرمان لما صلَّى المغرب والعشاء جلس على السوير يقرأ القرآن فقرأ البقرة وأل عمران وياسين والرحمن وتبارك الملك والاخلاص والمعودتين و ختـم بالدعاء وتحصّ واستعاد بالله ونام على السرير نوق طرآحة من الاطلس المعدني لها وجهان و هي معشوة بالخز العوا في و تعت رأسه مخالة معشوة بويش النعام وحين اراد النوم تبرد من ثيابه وخلع لباسه ونام في قميص مشمح رفيع وكان على رأسه مقنع مروزي ازرق فصار قمر الزمان تلك الساعة في هذه الليلة كانه البدر اذا بلر ليلة اربعة عشر ثم تغطّى بملاءة من حرير ونام والفانوس موقود تعت رجليه والشمعة موقودة فوق رأسمه ولم يزل نائما الى ثلث الليل الاول ولم يعلم ماخبى له في الغيب و ما قلرة عليه علام الغيب وكان بالا مر المقلر والقضاء المتعتم ان هذا البرج وهذه القاعة كانا عتيقين مهجورين من ملة سنين وكانت في تلك القاعة بئرروماني معمورة بجنية ساكنة فيها وهي من ذرية ابليس اللعين واسمها ميمونة ابنة الله مرياط احل ملوك الجان المشهورين وادرك شهرزاد الصباح فسكت ملوك الجان المشهورين وادرك شهرزاد الصباح فسكت

## فلما كانت الليلة السابعة والسبعون بعدالمائة

قالت بلغني أيها الهلك السعيدان اسم تلك الجنية ميمونة ابنة اللمرياط احد ملوك الجان المشهورين فلما استمو قمرالزمان نائما المئلث الليل الاول طلعت تلك العفرية من البهر الروماني وقصلت السماء لاستراق السمع فلما صارت في اعلى البهر رأت نورايشتعل في البرج على خلاف العادة وكانت تلك العفرية مقيمة في ذلك المكان ملة مليلة من السنين فقالت في نفسها انا ما عهلت هنا شيأ من ذلك فلما رأت النور تعجبت من هذا الامر غاية العجب و خطر ببائها انه لابلا لذلك من سبب ثم قصلت ناحية ذلك النور وخلت اليها فوجلت المناه فرجلت اليها فوجلت

الخادم نائما على باب القاعة ولما دخلت القاعة و جلات سريرا منصوبا وعليه هيئة انسان نائم وشمعة موقودة عند رأ سه و فانوس موقود عند رجليه فتعجبت العفرية ميمونة من ذلك النور و تقدّمت اليه قليلا قليلا و ارخت اجنحتها و وقفت على السرير وكشفت الملاءة عن وجه قمر الزمان و نظرت اليه فبهتت في حسنه وجماله ساعة زمانية و قل وجلات ضوه و جهه غالبا على نور الشمعة فصار و جهه يتلائلاً نورا و تغازلت من النوم عيناه و اسودت مقلتاه و احمر خدّاه و فترجفناه و تقوس حاجباه و فاح مسكه العاطر كما قال فيه الشسساعر

قَبَلَته فَأُسُودَتِ الْمُقَـِلُ النَّيِيُ يَا تَلْبُ إِنْ زَعَمَ الْعَوَادِلُ انَّهُ

فلما رأته العفرية ميمونة بنت اللموياط سبّحت اللّه وقالت تبارك الله احسن المخالقين وكانت تلك العفوية من البن المومنين فاستمرّت ساعة وهي تنظرالي وجه قمر الزمان و تُوحّدالله و تغبطه على حسنه وجماله وقالت في نفسها و الله اني لم اضرة و لم اترك احدا يورُّذيه و من كل سوء افليه فان هذا الوجه المليح لا يستحق الا النظراليه والتسبيح عليه ولكن كيف هان على اهله حتى انهم حطّوة في هذا المكان المخراب فلو طلع له احل من مَرَدّتنا في هذه الساعة لعطبه ثم ان تلك العفرية مالت عليه و قبلته بين عينيه و بعد ذلك المخت الملاءة على وجهه و غطّته بها و فتحت اجمعتها وطارت ناحية السماء و طلعت من دور تلك القاعة ولم تزل طائرة في الهواء وصاعلة في البحوالي ان قربت من سماء الله فيا واذا بها سمعت خفق اجمعة طائرة في الهواء وتعلدة اللهواء وقعلت من دور تلك الاجمعة فل فت منها فوجل ته عفريتا يقال له في الهواء وقعلت المناه المواء وقعلت منها فوجل ته عفريتا يقال له في الهواء وقعلت المناه و قلمات منها فوجل ته عفريتا يقال له في الهواء وقعلت المناه و قلم المناه و قلم المناه و قلم تن المية تلك الاجمعة فل فنت منها فوجل ته عفريتا يقال له في الهواء وقعلت المناه و قلم المناه و قلم تن المية تلك الاجمعة قل في المواء و قلم تن المية تلك الاجمعة قل في المواء وقبل ته عفريتا يقال له في الهواء فقصلت ناحية تلك الاجمعة قل في المهاء و قلم تن المية تلك الاجمعة قل في المواء فقصل تها فريتا يقال له في المهاء و قلم تن المية تلك الاجمعة قل في المهاء و قلم تن المية تلك الاجمعة قل في المهاء و قلم تن المية تلك الاجمعة قل في المية المية تلك الاجمعة في المية تلك الاجمعة على المية تلك الاجمعة و غلم تك المية تلك الاجمعة في المية تلك الاجمعة و غلم تك المية تلك المية ت

دهنش فانقضت عليه انقضاض الباشتي فلما احسبها دهنش وعرف انها ميمونة بنت ملك الجن خاف منها وارتعلات فرائصه فاستجاربها وقاللها انسم عليك بالاسم الاعظم المكوم والطلسم الاكوم المنقوش على خاتم سليمان ان ترفقي بي ولا تؤذيني فلما سمعت ميمونة من دهنش هذا الكلام حن قلبها عليه وقالت له لفل اقسمت علي يا ملعون بقسم عظيم ولكن لااعتقك حتى تخبرني من اين مجيئك في هذا الساءة فقال لها ايها السيلة اعلمي ان مجيئي من آخر بلاد الصين ومن داخل الجزائر و اخبرك با عجوبة رأيتها في هذه الليلة فان وجدت كلامي صحيحا فاتركيني اروح الى حال سبيلي وأكتبي لي بخطك وثيقـــة اني عتيقك حتى لا يعارضني احل من ارهاط الجن الطيارة العلوية و السفلية والغواصة قالت له ميمونة فهاالذي رأيته في هذه الليلــة يا كذّاب يا ملعون فاخبرني ولاتكف بعلي و تريدان تنفلت مني بالمبك وانا اتسم بحق النقش المكتوب على فص خاتم سليمان بن داؤد عليهما السلام ان لم يكن كلامك صحيحا نتفت ربشك بيدي و مزّت جلدك وكسّرت عظمك نقال لها العفريت دهنش ابن شمهورش الطيار رضيت يا سيدتى بهذا الشرط و ادرك شهر زاد الصباح 

## فلما كانت الليلة الثامنة والسبعون بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان دهنشا قال لميمونسة رضيت يا سيدتى بهذا الشرط ثم قال اعلمي يا سيدتي اني قد خرجت في هذه الليلة من الجزائر الداخلة في بلاد الصين وهي بلادالملك الغيور ساحب الجزائر والبحور والسبعة تصور فرأيت لذلك الملك بنتالم يخلق الله في زمانهااحسن منها واني لم اقدر اصفها لك فان لساني يعجز عن وصفها كماينبغي ولكن اذكرلك شيأ من صفاتها على سبيل التقريب اما شعرها فكليالي الهجر والانفصال واما وجهها فكايام الوصال وقد احسن في وصفه

نَشُرَتْ ثَلْثُ ذُوائِب مِنْ شُعْرِهَا فِي لَيْلَـةٍ فَارَتْ لَيَالِيَ اَرْبَعُـا وَاسْتَقْبَلَتْ تَمْرَ السَّمَاءِ بِوَجَهِهَا فَا رَتْنِيَ الْقَمَرَيْنِ فِي وَتَتْ مَعَـا

ولها انف كحل السيف المصقول ولها وجنتان كرحيق الارجوان ولها خد كشقائق النعمان و شفتاها كا لمرجان و العقيق و ريقها اشهب من الرحيق يطفئ مذاته عذاب الحريق ولسانها يحر كه عقل وافو و جراب حاضر ولها صدر فتنة لمن يراه فسبحان من خلقه وسوّاه و متصل به عضدان مل ملجان كها قال فيهما الشاعر الولهــــان

وَ زَنْدَانِ لَوْ لاَ أُمْسِكُمْ بِأَسَاوِرٍ لَسَالَ مِنَ الْأَكْمَامِ سَيْلَ الْجَدَاوِلِ

لَهَا كَفَلُ تَعَلَّقَ فِي ضَعِيفِ وَذَاكَ الرِّدْنُ لِي وَلَهَا ظُلُومُ فَيُوتَفَيْنِكِ إِذَا فُكَّتُ تَقُدُمُ فَيُوتَفَيْنِكِ إِذَا فُكَّتُ تَقُدُمُ وَيُقْعِدُهَا إِذَا هُمَّتُ تَقُدُمُ

ويحمل ذلك الكفل فخذ ان مل ملجان وساقان كانهما من الدرّعمودان و يحمل ذلك كله قدمان لطيفان معدّدان مثل حدّ السنان صنعة

المهيمن الليّان نعجبت لصغر هما كيف يحملان ما فوتهما وقد الحتصرت في وصفها خوف الاطالة فتركنه وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المسلمان

## فلما كانت الليلة التاسعة والسبعون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان العفريت دهنشا بن شمهورش قال للعفريتة ميمونة وقد اختصرت في وصفها خوف الاطالة فلما سمعت ميمونة وصف تلك الصبية وحسنها وجمالها تعجبت نقال لها دهنش وان ابا تلك الصبية ملك جبار فارس كوَّار خوَّاض المُعا مع في الليل والنهار لا يهاب الموت ولا يخاف الفوت لانه جائر ظلوم وقاهرغشوم وهو صاحب جيوش وعساكر واقاليم وجزائر ومُدن ودور واسمه الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور وكان يحب ابنته هذه الصبية التي وصفتها لك حبا شديدا ومن محبت لها جلب اموال سائر الملوك وبنى لها بذلك سبعة قصور كل قصر من جنس مخصوص القصر الاول من البلور والثاني من الرخام والثالث من العديد الصيني والقصر الرابع من المعادن والجواهر والقصر الخامس من النيزف والجزع الملون والفصوص والقصر السادس من الفضة والقصر السابع من اللهب وملاً السبعة قصور من انواع الفوش الفاخو من الحرير واواني اللهب والفضة وجميع الألات من كل ما تحتاج اليه الملوك وامر ابنته ان تسكن في كل قصر مدة من السنة ثم تنتقل منه الى قصر غيرة واسمها الملكة بدور فلما اشتهر حسنها وشاع في البلاد ذكوها ارسل سائر الهلوك الى ابيها يخطبو نهــا منه نشاورها و راودها في امرالزواج فكرهت ذلك

و قالت لابيها يا والدي ليس لي غرض في الزواج ابدا فاني سيدة وحاكمة وملكة احكم على الناس ولا اربد رجلا يحكم علي وكلما امتنعت من الزواج زادت رغبة الخطّاب فيها فعند ذلك ارسلت جميع ملوك جزائر الصين الجوانية لابيهاالهدايا والتحف وكاتبوه فيامر زواجها فكرر عليها ابوها الهشاورة فيامر الزواج مراراعل يدة فخالفته وسفهت عليه وغضبت منه وقالت له يا ابي ان ذكرت لي الزواج مرة اخربي د خلت البيت واخلت السيف وغرزت قائمه في الارض واد خلت ذبا بته في بطني و اتكى عليه حتى يطلع من ظهري و اقتل نفسي فلما سمع ابوها منها هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما واحترق قلبه عليها غاية الاحتراق وخشي ان تقتل نفسها وحارني امرها وفي امر الملوك الذين خطبوها فقال لها ان كان ولابد من عدم زواجك فامتنعي من الدخول والخروج ثم ان اباها ادخلها البيت وحجبها فيه و رسم عليها عشرة عجائز تهرما نات و منعها من ان تظهر الي السبع قصور واظهر انه غضبان عليها وارسل كاتب الملوك جميعهم واعلمهم انها اصيبت بجنون في عقلها ولها الآن سنة وهي محجوبة ثم ان العفريت دهنش قال للعفريتة ميمونة وانا اروح اليها ياسيلتي ني كل ليلة فانظرها واتملَّى بوجهها واقبَّلها وهي نائمة بين عينيها ومن محبتي فيها لا اضرها ولا او ذيها ولا اركبها لان شبابها مليح وجما لها بارع كلمن رأها يغار عليها من نفسه واقسمت عليك ياسيدتي ان ترجعي معي وتنظري حسنها وجهالها وتدها واعتدالها وبعل هذا ان شمَّت ان تعاقبيني اوتأسريني فافعلي فان الامر امرك والنهي نهيك ثم ان العفريت دهنشا اطرق برأسه الىالارض وخفض اجنيته الى الارض فقالت له العفريتة ميمونة بعد ان ضعكت من كلامه ۴ ف

وبصقت في وجهه ايش هذه البنت التي تقول عنها فها هي الا توارة المبول افرة افرة والله افي حسبت ان معك اصرا عجيما او خمرا غريما يا ملعون فكيف لو رأيت معشوتي اني رأيت انسانا في هذه الميلة لورأيته ولو في الممام لا نفلجت عليه وسالت ربالتك فقال لها دهنش وما حكاية هذا الغلم فقالت له اعلم يا دهنش ان هذا الغلام قل جرى له مثل ما جرى لمعشوتتك التي ذكرتها وامرة ابوة بالزواج مرازا عديدة فلبي فلما خالف اباة غضب عليه وسجنه في البرج الذي انا ساكنة فيه فطلعت في هذه الليلة فرأينه فقال لها دهنش باسيدتي اريني هذا الغلم لا نظر هل هو احسن من معشوتتي الملكة بدور المؤيتة تكذب يا ملعون يا انها الزمان مثل معشوتتي نقالت له العفريتة تكذب يا ملعون يا انهس المرية و احقر الشياطين فا نا العفريتة تكذب يا ملعون يا انهس المرية و احقر الشياعين فا نا الحياح فسكت عن الكلام الم

# فلماكانت الليلة الموفية للثمانين بعالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان العفرية ميمونة قالت للعفريت دهنش انا اتحقق انه لايوجل لمعشوقي مشيل في هذه الليار فهل انت مجنون حتى نقيس معشوقتك بمعشوقي فقال لها بالله عليك يا سيدتي امضي معي وانظري معشوقتي وارجع معك وانظر معشوقك فقالت له ميمونة لابل من ذلك يا ملعون لانك شيطان مكار ولكن لا اجي معك ولا تجيء انت معي الا ان يكون برهن و شط و هو انه ان طلعت معشوقتك التي انت تحبها و تتغالى فيها احسن من معشوقي الذي ذكرته واحبه وا تغالى فيه فان ذلك الرهن والشوط

يكون لك عليّ و ان طلع معشوتي احسن فان ذلك الرهن يكـون لي عليك نقال لها العفريت دهنش يا سيدتي قبلت منك هذا الشرط و رضيت به تعالي معي الى الجزائر نقالت له ميمونة لا لان موضع معشوقي اقرب من موضع معشوقتك وها هو تحتنا فانحدر معي لتنظر معشوقي ونروح بعد ذلك الي معشوتتك فقال لها دهنش السمع والطاعة ثم انعدرا الى اسفل فنزلافي دور القاعة التي في البرج واوقفت ميمونة دهنشا بجنب السرير ومدّت يدها وشالت ملاءة الحرير عن وجه قهر الزمان ابن الملك شهرمان فسطع وجهه ولمع واشرق وزهمل فنظرت ميمونة اليه والتفتت من وقتها وساعتها الى دهنش وقالت له انظر يا ملعون ولا تكن اقبح مجنون فنعن بنات و به مفتونات فعند ذلك نظر اليه دهنش واستمرّ بتأمّل فيه ساعة ثم حرثٌ رأسه وقال لهيمونة والله يا سيدتي انك معذورة ولكن بقي عليك شيء آخر وهوان حال الانثنى غير حال الل كر وحق الله ان معشوقك هذا اشبه الخلق بمعشوقتي نى الحسن والجمال والبهجة والكمال وهما الاثنان كانهما تدا فرغا في قالب الجهال سواء فلما سمعت ميمونة من دهنش هذا الكلام صار الضياء في وجهها ظلاما ولطمته بجناحها على رأسه لطمة قوية كادت ان تقضى عليه من شدّتها وقالت له قسما بنور وجه جلا له ان تروح يا ملعون ني هذ؛ الساعة وتحمل معشو قتك التي تحبها وتأتي بها سريعا الى هذا المكان حتى نجمع بين الاثنين وننظر فيهما وهما نائهان بالقرب من بعضهما سواء فيظهر لنا أيهما املح و احسن من صاحبه وان لم تفعل ما امرتک به في هل، الساعه يا ملعون احرقتك بناري ورميت عليك شراري ومزّ تتك قطعا تطعا وارميك في البراري واجعلك عبرة للمقيم والساري فقال لهــا دهـش ياسيدتي لك

هلتي ذلك و انا اعرف ان محبوبتي املح واحلي ثم ان العفريت دهنش طار من وقته وساعته وطارت ميمونة معه من اجل المحافظة عليه فغابا ساءة زمانية ثم اقبل الاثنان بعد ذلك و هما حاملان تلك الصبية و عليها قميص بند قي رفيع بطرازين من الذهب و هـو مزركش ببـدائع التطريزات ورأس الكمين مكتـوب عليه هن الابيات شع

خُوْفُ الرَّقِيْ وَخَوْفُ الْحَاسِلِ الْغَنِقِ حُوتُ مُعًا طِفْهُ ا مِنْ عَنْبُر عَبِق هَبِ الْجَبِينَ بِفَضِلَ الْكُمِ تَسْتُرهُ وَالْعَلَي تَنْزِعُهُ مَا حِيلَةُ الْعَرَقِ

مُلْنَةُ مُنعَتَهُا عَنَ زِبارِتَناا ضوء الجرين ووسواس العلي وما

ولم يزل د هنش وميهونة حاملين تلك الصبية حتى وضعاها و مدّداها بجانب الغلام قموالزمان وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المماح

# فلما كانت الليلة الحادية والثمانون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان العفريت دهنش والعفريتة ميمونة لم يزالا حاملين الملكة بدور حتى نزلا و مدداها اجانب قمر الزمان على السرير وكشفا عن وجوة الاثنين فكانا اشبه الناس ببعضهما فكانهما توأمان اواخوان منفرد ان وهما فتنة للمتقين كما قال فيهما

تَحْتَــارُ فِيهُ تَلَ لَّلًا وَ تَلَ لَّلُا ياً قَلْبُ لاَتَعْشَقُ مَلِيًّ الوَاحلُا وَاهْوِ الْمِلاَحَ جَمِيْعَهُمْ تَلْقاهُمُ إِنْ صَدَّ هَٰذَا كَانَ هَٰذَا مُقْبِلًا

رَايْت بَعْيْنِي نَا مِنْهِيْنِ عَلَى التَّمْرِي وَدُدْ تُهُمَّا لُوْ يَرْتُكَانِ عَلَىٰ جَفِّنِيْ

وصار دهنش وميمونة ينظران اليهما نقال دهنش والله طيب يا سيدتي ان محبوبتي احسن فقالت له ميمونة بل معشوقي احسن ويلك يا دهنش انت اعمى العين والقلب ما تفرق بين الغث والسمين هل تغفى الحق اما تنظر الى حسنه وجماله و قدّ واعتداله ويلك اسمع ما اقوله في محبوبي وان كنت محبا صادقا لهن تعشقها فقل فيها مثل ما اقول في معشوقي ثم ان ميمونة قبلت قمر الزمان بين عينيه قبلاً عديدة وانشدت تقول هذه القصيلة

9.01 101 w 000 11 ماللهوى العذري عنها مصرف مَا لَيْسَ يَفْعُلُهُ الصَّقِيلُ الْمُرْهَفُ بِالْعَجْزِعَنْ حَمْلِ الْقَمْيِصِ وَاضْعَفُ طَبَعُ وَعَشْقِي فَيْ سِوالْكُ تَكَلَّفُ وَالْجِسْمَ مَنِي مِثْلَ خَصْرِكَ مُنْعِفُ وَالْجِسْمَ مَنِي مِثْلَ خَصْرِكَ مُنْعِفُ بَيْنَ الْاَ نَام وَكُلِّ حُسْنَ يُوصَّفُ بَيْنَ الْاَ نَام وَكُلِّ حُسْنَ يُوصَّفُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ أَنْتَ الْكُنَّيْنِ بِهِ فَقُلْتُ لَهُمُ صَفُوا مِنْ قَرِّةِ فَعَسَى يَرِقٌ وَيَعْطَفُ يُسْطُو عَلَيَّ وَحَاجَبُ لاَّ يَنْصَفُ نِي يُوسُفُ كُمْ فِي جَمَّالِكَ يُوسَفُ وَ اَنَا إِذًا ٱلْقَاكَ تَلْبِي يَرْجِف وَالَيْكَ أَصْبُو جَهُلَّ مَا أَتَكُلَّفُ والطّرف أحور والقوام مهفهف

مَالِيْ وَلِلاَّحِيْ عَلَيْكَ يعُنَفُ لَكُ مُقَلَةً كَالَاءُ تَنْفُثُ سِحْرَهَا تُنْفُثُ سِحْرَهَا تُركِيَّةُ الْا لَحَاظِ تَنْعَلُ بِالْحَشَا حَمَّلْتَنِي ثِقْلَ الْغَـرَامِ وَإِنَّنِي وجاليعليك كماعلمت ولوعتي لُوْآنَ قَلْمِي مِثْلَ قَلْمِكَ لَمْ أَبِتْ وَ يُلْاَءُ مِنْ قَمَر بَكُلِّ مَلاَحَـة قَالَ الْعُوافِلُ فِي الْهُ وَيٰ مَنْ ذَا النَّهِ عُ يًا قَلْبُهُ القَاسِي تَعَلَّمُ عَطْفَـةً لَكَ يَا أَمْيرِي فِي الْمَلَاحَة نَاظِرُ كَذَبَ النَّهِي ظَنَّ الْهَلَاحَة كُلَّهَا ٱلْجِنُّ تَخْشَانِي إِذَا قَابِلْتُهَا أَتُكَلُّفُ الْإِعْرَاضَ عَنْكُ مَهَابَةً و الشعر اسود والسبين مشعشع

فلها سهم دهنش شعر صهولة في معشوتها طرب غاية الطرب وتعبب كل العبب وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الهباح

## فلما كانت الليلة الثانية والثمانون بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان العفويت دهنش لها سمع شعر ميمونة اهتز من شدة الطرب وقال انك انشدت فيه من تعشقينه و احسنت في وصفه و انا الآخر لابداني ابدل الجهد على قدر طانتي و اقبل في صهوبتي شيأ ثم ان دهنش قام الي الصبية بدور و قبلها بين عينيها و نظر الى ميمونة و الى معشوقته بدور و انشد يقول هذه القصيدة وهو بلاشع

عُوا مَا اَنْصَفُوا مِنْ جَهُلَّهِمْ مَا اَنْصَفُوا مِنْ جَهُلَّهِمْ مَا اَنْصَفُوا مِنْ جَهُلَّهِمْ مَا اَنْصَفُوا مِنْ جَهُلِيمَ مَا اَنْصَفُوا مِنْ جَهْنِ عَينِي تَلْفُ يَتْلَفُ وَ وَمَا لَكُمَا مِنْ جَهْنِ عَينِي تَلْدُونُ وَ وَعَجَبْتُ جِهِمِي بَعَلْ بَعَلْ كَيْعُرُفُ وَ وَعَجَبْتُ جِهْمِي بَعَلْ بِعَلْ كَيْعُرُفُ وَ وَعَجَبْتُ جَهْمِي بَعَلْ بِعَلْ كَيْعُرُفُ وَقَالَ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ال

#### و قول الآخر

فَهِ قَيْتُ مَقَدُولًا وَشَاءً الْوَادِيُ عَيْنُ اللَّمُوعِ عَلَىٰ غِنَاءِ الْعَادِيُ اِنَّ السَّعَادَةَ فِي بُلُورِ سُعَادِ وَلَقَلْ عَلَدُتُ فَاصْغِ لِلْإِعْلَا عَلَادِ لِلْمَاالرِّمَّا حِامٌ مِنْ صُلْغِهَا الزَّرَادِ أَقُوتَ مَعَاهِلَ هُمْ بَشِطِ الْوَادِيُ وَسَكُوتُ مِنْ خَصِ الْغَرَامِ وَرَقَّصَتُ أَسْعَلَى لِا سُعَلَ بِالْوِصَالِ وَحَتَّى لِي لَمْ أَدْرِ مِنْ أَيَّ الشَّلْثَةَ أَشْتَكِيْ مِن لَتَظْهَا السَّيَافِ أَمْ مِنْ قَصَ لاَ قَيْتُهُ مَنْ هَـ اِضِرِ أَوْبَا دِيُ تَرْنِي فَقُلْتُ لَهَا وَايْنَ فُوْاً دِي قَلَتْ وَقَلْ فَتَشْتُ عَنْهَا الْكُلُّ مَنْ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ

فلما سمعت ميمونة من دهنش هذا الشعر قالت له احسنت يادهنش ولكن اتي هذين الاثنين احسن نقال لها معبوبتي بدور احسن من مجبوبك فقالت له ميمونة كذبت يا ملعون بل مجبوبي احسن من معشوقتك فقال دهنش معشوقتي احسن ثم انهمالم يزالا يعارضان مع بعضهما في الكلام حتى صرخت ميمونة على دهنش و ارادت ان تبطش به نلل لها ورتق كلامــه و قال لها لا يصعب عليك السق فابطلي قولك و قولي فان كلامناً يشهل لمعشوته اند احس فيعوض كل واحل منَّاعن كلامه و نطلب من يفصل الحكم بيننا و نعتمل على ما يقوله نقات له ميمونة رضيت بذلك ثم دقت بكنها الارض فطلع منها عفريت اعور احلب اجرب وعيناة مشقوتتان في وجهه بالطول وفي رأسه سبعة قرون وله اربع فوائب من الشعر مسترسلة الى كعبيه ويداء مثل المداري ورجلاة مثل الصواري وله اظفار مثل اظفار الاسد وحوافر مثل حوافر الحمار الوحشي فلما طلع ذلك العفريت ورأى ميمونــــة قبّل الارض بين يديها و وقف مكتفا وقال لهــــا ما حاجتك ايها السيدة يا بنت الملك نقالت له يانشقش اني اربدان تحكم بيني وبين هذا الملعون دهنش ثم انها حكت له على القصة من اولها الى آخرها فعندها نظر العفريت قشقش الى وجه ذلك الصبي و وجه تلك الصبية فرأهما هما نقين وهما نائهان و معصم كل منهما تحت عنق الأخر و هما في الحسن والجمال متشابهان وفي الملاحة متساويان فنظر المارد قشقش اليهما و تعجب من حسنهما و جما لهما و التفت الى ميمونة و دهنش بعل ان اطال الى الصبي و الصبية الالتفات و انشل يقول هذه الا

لَيْسِ الْسَسُودُ عَلَىٰ الْهُوَى بُمِسَاعِلَ مِنْ عَاشِقِينَ عَلَىٰ فِراْشِ وَاحِلَ مُتَوْسِلَيْنِ بِمِعْصَمِ وَ بِسَاعِلَ فَهُوَ الْمُرَادُ وَعَشَّ بِلَالَ الْوَاحِلِ فَالنَّاسُ تَضُوبُ فِي حَلَيْلِ بَارِدِ قَلْلَا تَسْتَطِيعُ صَلاحَ قَلْبٍ فَاسِلِ قَبْلَ الْمَهَاتِ وَلُو بِيَوْمٍ وَاحِلٍ زُرْ مَنْ تُحِبُّ وَدَعْ مَقَالَةً حَاسِلِ لَنْ يَخُلُقُ الرَّحِمْنُ أَحْسَنَ مَنْظُراً مُتَعَانِقَيْنِ عَلَيْهُمَاحُلُلَ الرِّضَى وَإِذَا تَالَّفَتِ القَلُوبُ عَلَى الْهُوَى وَإِذَا تَالَّفَتِ الْقَلُوبُ عَلَى الْهُوَى يَامِنَ يَلُومُ عَلَى الْهُوكِ تَجْمَعُ بَيننَا الْهُوى يَارِبِ يَا رَحْمَن تَجْمَعُ بَيننَا

ثم ان العفريت قشقش التفت الى ميمونة و دهنش وقال لهما والله ان اردتما الحق فاني اقول ان الا ثنين سواء في الحسن و الجمال و البهجة و الكمال و لا يفرق بينهما بالتذكير و التانيث و عندي رأي آخر وهو اننا ننبة احل هما من غير عِلْم الثاني فكل من التهب على رفيقه فهو دونه في الحسن و الجمال فقالت ميمونة هذا الرأي هو الصواب و قال دهنش رضيت بذلك فعند ذلك انقلب دهنش في صورة برغوث و قرص قمر الزمان فوثب من منامه مرعوبا و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسل

## فلما كانت الليلة الثالثة والثمانون بعد المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان دهنشا انقلب في صورة برغوث و قرص قمر الزمان فوثب من منامه موعوبا و هرش موضع القرصة في رقبته من شدة ما احرقته فتحرك بجنبه فوجد شيأ نائها

بجنبه ونفسه ازكى من المسك الاذفر وجسمه الين من النوبل فتعجب قمر الزمان من ذلك غاية العجب وقام وجلس على حيله ونظر الى ذلك الشخص الراقل بجانبه فوجلها صبية كاللرة السنية او القسبة المهنبية بقامة النية خماسية القل بارزة النهل موردة الخل كما قال فيها الشا

ارْبَعَةُ مَا اجْتَمَعْنَ قَطُّ سِوى عَلَى اَذَى مُهَجَتِي وَسَفْكَ دَمِي اَرْبَعَدُ مَا اجْتَمَعْنَ قَطُّ سِوى عَلَى اَذَى مُهَجَتِي وَسَفْكَ دَمِي مَنْ مَنْ مَا الْمِنْ وَلَيْلُ سَالِفَةً وَرُدُ خَلِّ وَضَاوَءً مُبتَسَمِ

#### وتنول الآخر

بَكَتْ قَمَرًا وَمَالَتْ غُصِنَ بَانٍ وَفَا حَتْ عَنْبَرًا وَرَنَتْ غِزَا لَا كَانَ ٱلْحِسَانُ مَشْخُونَ بِقَلْبِي فَسَاعَةُ هَجْرِهَا يَجِلُ الْوِصَالَا كَانَ ٱلْحَسَانُ مَشْخُونَ بِقَلْبِي

فلما راى قدر الزمان الست بل وربنت الهلك الغيور و رأى جسنها وجها لها وهي نا ئهه بجانبه و رأى عليها تهيما بنل قيا وهى بلا سروال و فوق راسها كوفية مطر و ق بالذهب موصعة بالجراهر و في اذنيها زوج حلق يضي مثل الكوكب و في عنقها عقل من الله اليتيم لايقلر عليه احل من الهلوك فنظر اليها بعينه فصرا مل هوش العقل فتحركت فيه الحوارة الغريزية والتي الله عليه شهوة الجماع وقال في نفسه ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم انه مديل اليها و تقييل من العلم عليه مقين من العاج فازداد فيها محبة و رغب فيها رغبة عظيمة فصار ينبهها وهي لا تنتبه لان دهنشا ثقل نومها فصار تمر الزمان يهزها و يحركها و يقول يا حبيبتي استيقظي و انظري من انا فانا قمر الزمان فلم تستيقظ و يقرك رأسها فعنل ذلك تفكر في امرها ساعة زمانية وقال في نفسه

## فلما كانت الليلة الرابعة والثمانون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمر الزمان قال في نفسه والله اني اصبح واندل لابي زوّجني بها لا تملّي بها ولا اترک نصف النهار يفوت حتى افوز بوصا لها واتملى بحسنها وجما لها ثم ان قمر الزمان مال الى بدور ليقبّلها فارتعدت ميمونة الجنية وخجلت واما العفريت دهنش فانه طار من الفرح ثم ان تمر الزمان لما ارادان يقبلها في فمها استحى من الله تعالى ودار بوأسه والفت وجهه وقال لقلبه اصبر فتفكر في نفسه وقال انا اصبر لئلا يكون والذي لها عضب علي وحبسنى فيهذا الموضع جاء لي بهذه الصبية و امرها بالنيام بجابني ليمتحنني بها واوصاها اني اذا نبّهتها لا تستيقظ سريعا وقال لها ايّ شيٌّ فعل بك قمر الزمان فاعلميني به اويكون واللي واقفا مستخفيا في مكان بحيث يطلع علي وانا لا انظرة وهو ينظر جميع ما افعله بهذه الصبية فيصبح يوتخني و يقول لي كيف تقول مالي ارب في الزواج وانت قبلت تلك الصبية وعا نقتها فانااكف نفسي عنها لئلا ينكشف امري مع والله والصواب اني لا الهس هذه الصبية في تلك الساعة ولا انظر اليها غير اني أخذلي منها شيأ يكون امارة عندي وتذكرة لها حتى يبقى بيني وبينها اشارة ثم ان قمر الزمان رفع كف الصبيّة واخذ من خنصوها خانما يساوي جملة من المال لان فصه كان من نفيس البحـواهر و منقوش في دادر ته هذه الا بـــــــــــات

مهماً اطلتم في الزمان صلودكم مهماً اطلتم في الزمان صلودكم فعسى اقبل نغركم وخلودكم ولواعتليتم في الغرام حدودكم

لَا تَحْسَبُوا انِّي نَسِيتُ عَهُودُكُمْ يَا سَادَتَى جُودُوا عُلَيَّ وَاعْطُفُوا وَ اللَّهُ انِّي لَسَتُ ابْرَحَ عَنْكُمْ

ثم ان قدرالزمان نزع ذلك الناتم من خصر الملكة بل ورولبسه في خنصوة وادا رظهرة اليها و فام ففرحت ميمونة الجنية لما رأت ذلك و قالت للهنش وقشقش هل رأيتما مجبوبي قمرالزمان ومافعله من العفة عن هذه الصبية فهذا من كمال مجاسنه فا نظرا كيف رأى هذه الصبية وحسنها وجمالها ولم يعانقها ولم يقبلها ولامل يله اليها هذه العبرة اليها ونام فقالا لها نعم قدرأينا ماصنع من الكمال فعنل ذلك انقلبت ميمونة وجعلت نفسها برغوثا ودخلت ثياب بدور مجبوبة دهنش ومشت على ساقها وطلعت على فخذ ها ومشت تيت مرتها مقدار اربعة قراريط وفرصتها ففتحت عينيها واستوت قاعلة على حيلها فرأت شابا نائها بجانبها وهو يخط في نومه وهو من اجمل على حله اواحظ تخجل الحور الحسان وريقه حلوا لمذاق وانفع من الترياق و فم كانه خاتم سليمان وشفتان مثل لون المرجان و خدود كشقائق النعمان كما قال فيه بعض و اصفيه هذه الا بيات

بِوَرْدَة خَلَّ فَوْقَ آسِ عِسْلَارِ وَلَارَأْيَ لِيَّ فِي عَشْقِ ذَاتِ سَوَارِ خِلَاف الْيَسْيُ فِي قَرَّارَةٌ مَارِيَّ وَ قَدْلَاحَ عُلَّهِ فِي كَا لَشْبَاحِ لِسَارِ سَلَى خَاعِرِيْ عَنْ زَيْنَ وَنُوَارِيْ وَاصْبَعْتُ بِالطَّبِي الْمَقْرِطُقُ مَعْرَمًا أنيسي في النَّادِي وَنِي خَلُوتِي مَعًا فَيَا لَا لِمُنْ فِي النَّادِي وَنِي خَلُوتِي مَعًا أَتُوْضَىٰ بِأَنْ أَمْسَىٰ أَسِيْرَ أَسِيْرَةً مُعَصَّنَتِ أَوْمِنْ وَرَامِ جِلَارِ ثُمَّ الله الله الله الله والوجد والغرام و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المسجاح

## فلما كانت الليلة الخامسة والثمانون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملكة بدور لمارأت قمر الزمان اخذها الهيام والوجل والغرام وقالت في نفسها وافضيحتاة ان هذ اشاب غريب لا اعرفه ماباله راقدا بجنبي في فراش واحد ثم نظرت اليه ثاني مرة وتأمّلت حسنه وجماله فقالت والله انه شاب مليح الا ان كبدي تكاد ان تتمزق وجدا عليه فيا نضيتي منه والله لوعلمت ان هذا الشاب هواللي خطبني من ابي ما رد دته بل كنت اتر وجه واتملّى بجماله ثم نظرت الى وجهه وتالت يا سيدي ونورعيني انتبه من النوم وتمتّع بحسني وجمالي ثم حركته بيدها فارخت عليه ميهونة الجنية النوم وثقلت على رأسه بجنامها فلم يستيقظ قمرالزمان فصارت الملكة بدور تهزه بيدها وتقول له بحيوتي عليك ان تطيعني فا نتبه من منا مك وانطرالي النر جس والخضرة وتمتع ببطني والسرة وهارشني ونا غشني من هذا الوقت الي بكرة بالله عليك قم يا سيدي واتكئ على المخدّة ولا تنم فلم يرد عليها قهرالزمان جوا بابل خط في النوم فقالت يوة يوة انت تغتر بعسنك و جمالك وظرنك ودلالك فكما انت مليح انا الاخرى ايضا مليحة فها هذا الذي تفعله هل هم علموك الصدّ عنى او ابي الشيدخ النيس علمك و منعك وحلّفك انك لاتكلمني هذه الليلة فما فتح قمر الزمان فم ولاانتبه فازدادت فيه صحبة والقي الله صحبته في تلبها ونظرته نظرة اعقبتها الف حسرة فخنى فؤادها وتقلقلت احشاؤها واضطربت

جوارحها وقالت لقمر الرمان ياسيدي كلمني يا حبيبي حدّثني يا معشوتي رد علي الجواب وقللي ما اسمك فانك قد سلبت عقلي كل ذلك وقمر الزمان مستغرق فى النوم ولم يرف عليها بكلمة فتأوهت الملكة بدور وقالت له يوة يوة مالك معجما بنفسك ثم هزّته وقلّبت يده فرأت خاتمهاني اصبعه الخنصر فشهقت شهقة واتبعتها بغنجة وقالت اواه اوآة والله انت حبيبي وتحبني ولكن كانك تعوض عنّي دلا لا مع انك يا حبيبي جئتني وانا نائهة وما اعرف مافعلت معي واخذت خاتهي ولكن ما انا قالعة خاتمي من اصبعك ثم فتحت جيب قميصه ومالت عليه فقبلته وملت يدها اليه تفتشه لاجل ان ترى معه شيأ تاخل، فلم تجل شيأ فنزلت بيدها الى صدرها فزلقت يدهامن نعومة جسمه الى بطنه فنزلت الى سرته فسقطت يدها على ايره فانصدع تلبها وارتجف فؤادها وهاجت عليها الشهوة لان شهوة النساء اتوى من شهوة الرجال فخيلت ثم نزعت خاتمه من اصبعه و وضعته في اصبعها عوضا عن خاتمها وقبلته في ثغرة وقبلت كنّيه ولم تترك فيه موصغا الا تبّلته ثم بعل ذلك تقلَّمت اليه و اخذته ني حضنها وعانقته ووضعت احلى يديها تحت رقبته والاخرى من تعت ابطه واعتنقته ونامت بجانبه وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المسسبساح

## فلما كانت الليلة السادسة والثمانون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الهلكة بدور لها نامت بجانب قمر الزمان و جرى منها ما جرى قالت ميمونة للهنش هل رأيت يا ملعون كيف فعل معشوتي من التيه والدلال وكيف فعلت معشوتتك من الوله بمعشوتي ولا شك ان معشوتي احسن من معشوتتك

ولكني عفوت عنك ثم كتبت له وثيقة انه اعتقها والتفتت الى قشقش و قالت له ادخل مع دهنش واحمل معشوقته وساعدة على وصولها الى مكانها لان الليل قدمضي ولم يبق منه الا قليلا نقال سمعا وطاعة ثم تقدم تشقش ودهنش الى الملكة بدورو دخلا تعتها وحملاها وطارابها واوصلاها الى مكانها وارقداها في فراشها واختلت ميمونة بالنظر الى قمر الزمان وهو نائم حتى لم يبق من الليل الاالقليل ثم توجهت الى حال سبيلها فلها انشق الفير انتبه قمر الزمان من منامه فالتفت يمينا وشمالا فلم يجل الصبية عنل، فقال في نفسه ماهذا الامركائن ابي يرغبني في الزواج بالصبية التي كانت عندلي ثم اخذها سرّا لاجل ان تزداد رغبتي في الزواج ثم انه صرخ على الخادم الذي هو نائم على الباب وقال له ويلك يا ملعرون قم على حيلك نقام الخادم وهو طائش العقل من الندوم وقدم الطشت والابريق فقام قمر الزمان ودخل المستراح وقضى حاجته وخرج فتوضأ وصلَّى الصبح وجلس يسبُّع الله تعالى ثم نظر الى الخادم فوجل، واقفا في خدمته بين يديه فقال له ويلك يا صواب من جاء هنا واخل الصبيّــة من جنبي وانا نائم فقال له الخادم ياسيدي اي شي الصبيّة فقال قمر الزمان الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة فانزعج الخادم من كلامه وقال له والله ماكان عندك صبية ولاغيرها ومن اين دخلت الصبية وانا نائم على الباب وهو مقفول و الله ياسيلي مادخل عليك ذكر ولا انثي نقال له قهر الزمان تكذب ياعبد النعس و هل وصل من قدرك انت الآخر انك تخادعني ولاتخبرني اين دهبت الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة و لم تخبرني باللي اخذها من عندي فقال الطواشي وقد انزعج منه والله ياسيدي

مارأيت صبية ولا صبيا فغضب تهر الزمان من كلام المخادم و قال له يا ملعون ان ابي علم المكر فتعال عندي فتقدم الخادم الى تمر الزمان فهسك تهر الزمان باطواته و ضرب به الارض فضرط ثم بوك عليه قهر الزمان و رفعه برجله و خنقه حتى غشي عليه و شا له بعل فلك و ربطه في سلبة البئر و ادلاه الى ان وصل الى الهاء و ارخاه وكانت تلك الايام ايام بردوشتاء قاطع فغطس الخادم في الهاء ثم نشله تهر الزمان و ارخاه ثانيا و لازال يغطس ذلك الخادم في الهاء و ينشله منه والخادم يستغيث ويصرخ و يصبح و تمر الزمان يقول له و الله يا ملعون ما اطلعك من هذه الدير حتى تعلمني و تخبرني و الله يا ملعون ما اطلعك من هذه الذي اخام و ادرك شهر و الصباح فسكت عن الكلام الهاء

#### فلما كانت الليلة السابعة والثمانون بعل المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان تهر الزمان قال للخادم والله ما اطلعك من هذا البئر حتى تخبرني بخبر هذا الصبية ومن الذي اخذها وانا نائم نقال له بعد ماعاين الهوت ياسيدي اطلقني وانا احكي لك على الصحيح واخبرك بالخبر نعند ذلك جذبه من البئر واطلعه وهو غائب عن الوجود من شدة ما قاساه من البرد والعذاب والغطاس والخوف من الغرق والضرب وصار يرتعد مشل القصبة في الربح العاصف واشتبكت اسنانه في بعضها وابتلت ثيابه وتلوث بدنه و تشطب من حيطان البئر وصار في حالة شنيعة فعند ذلك صعب على قهر الزمان لهارآه في تلك الحالة فلها راى الخادم ففسه على وجه الاوض قال له ياسيدي دعني اروح و افلع ثيابي واعصرها على وجه الاوض قال له ياسيدي دعني اروح و افلع ثيابي واعصرها

وانشرها فيالشمس والبس غيرها ثم احضر اليك سريعا واخبرك بالخبر الصحيح نقال له قمر الزمان ياعبد السوم لولا انك عاينت الموت ما اقررت بالحق وما قلت ذلك فاخرج لقضاء اغراضك وعل اليّ سريعا واخبرني على الصحيح فعنل ذلك خرج العبل وهو لا يصدق بالنجاة ولم يزل يجري ويقع ويقوم الى ان دخل على الملك شهرمان ابي قمر الزمان فرأة جالسا والوزير بجانب وهما يتهد ثان في امر قمر الزمان والملك يقول للوزيراني لم انم هذه الليلة من اشتغال قلبي على ولاي قمر الزمان و اني اخافان يحصل له ضرر في هذا البرج العتيق واي شي كان في سجنه من المصلحة نقال له الوزير لا تخف عليه والله لا يصيبه شي ابدا فاتركه مسجونا شهر زمان حتى تلين عربكته وتنكسو نفسه ويهدي خلقه فبينها هما نى الكلام واذا بالخادم دخل عليهه اللهما وهوني تلك الحالة فانزعم الملك منه فقال له الخادم يا مولانا السلطان ان وللك طارعقلمه وصار مجنونا وقد فعلل بي كذا وكذا حتى صرت كما تراني وهو يقول لي ان صبية باتت عندي ني هذه الليلة و ذهبت بخفية فاين هي و يكلفني اني اخبرة لها و بهن اخذها وانا لارأيت صبية ولا صبيا و الباب طول الليل مغلوق وانا نائم على بأبه والمفتاح تعت رأسي و فتعت له في الصبح بيدي فلما سمع الملك شهرمان هذا السكلام عن ولدة قهر الزمان صرخ قائلًا واولداة وغضب على الوزير الذي كان سببا في هذه الا مور غضبا شديدا وقال له تم اكشف لي خبر ولدي و انظر ماجرى في عقله فقام الوزير وخرج وهويتعشر في اذ ياله من خوفه من سطوة الملك و راح مع الخادم الى البرج وكانت الشهس قد طلعت فلخل الوزير على

#### فلما كانت الليلة الثامنة والثمانون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمر الزمان لما سمح كلام الوزير اغتساظ غيظا شديدا ثم قال للوزير تبين لي انكم علمتم الخسادم الفعل الذي صدر منه و منعتموة من ان يخبرني بامر الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة وانت ايبها الوزير اعقل من الخادم فاخبرني في هذه الساعة اين ذهبت الصبية التي كانت نائمة في حضني تلك الليلة فانتم الذين ارسلتموها عندي وامر تموها ان تنام في حضني ونمت واياها الى الصباح فلما انتبهت ما وجدتها فاين هي الآن فقال له الوزير ياسيدي قمر الزمان اسم الله حواليك والله ما ارسلنالك

في هذا الليلة احدا وقد نهت وحدك والباب مقفول عليك والخادم نائم من خلف الباب وما اتى اليك صبية و لاغيرها فثبت عقلك وارجع اليه ياسيدي والاتشغل خاطرك فقال له قمر الزمان وقل اغتاظ من كلامه ايها الوزير ان تلك الصبية معشوتتي وهي المليعة صاحبة العيون السود والخدودالحمر التي عانقتها ني هذه الليلة بطولها فتعجب الوزير من كلام قمر الزمان وقال له هل انت رأيت تلك الصبية في هذه الليلة بعينك في اليقظة أم في الهنام فقال له قمر الزمان يا أيها الشيخ النعس اتظن اني رأيتها باذني انها رأيتها بعيوني في اليقظة و قلبتها بيدي وسهرت معها نصف ليلة كاملة وانا اتفرج على حسنها وجمالها وظرفها ودلالها وانما انتم تدعلمتموها واوصيتموها انها لا تكلمني فجعلت روحها نائمة فنمت بجانبها الى الصباح فتنبهت من منامي فلم اجدها نقال له الوزير ياسيدي قمر الزمان ربما تكون انت رأيت هلا الامر في المنام فيكون اضعاث احلام او تخيلات من اكل مختلف الطعام او وسوسة من الشياطين اللمَّام فقال له قمر الزمان يا ايها الشيخ النعس كيف تهزأبي انت الأخروتةول ليلعل هذا اضغاث احلام صع ان هذا الخادم كان قدا قر لي بتلك الصبيّة وقال لي في هذه الساعة اعود اليك واخبرك بقصّتها ثم ان قمر الزمان قام من وقته وساعته وتقدم الى الوزير وقبض لحيته في يدة وكانت لحيته طويلة فاخذها قمرالزمان ولفها على يدة وجلبه منها فرماه من فوق السوير والقاة على الارض فعس الوزيران روحه طلعت من شدة نتف لعيته ولا زال قمر الزمان يرفص الوزير برجليه ويلكمه في صدرة وعلى اضلاعه ويصفعه على قفاة بيديه حتى كاد ان يهلكه فقال الوزير في نفسه اذا كان العبل الخادم خلص نفسه من هذا الصبي المجنون بكذبه فانا اولى بذلك مذه

واخلص نفسي انا الآخر بكلبة والآيهلكني فها انا اكذب واخلص نفسي منه فانه مجنون لاشكّ في جنونه ثم ان الوزير التفت الي تمر الزمان وقال له يا سيدى لا تو اخذني فان واللك قداوصاني اني اكتم عنك خبر هذه الصبيعة و انا الله عجزت وكليت وتالمت من الضرب لاني رجل كبير وليس لي جلك ولاتوة على تحمــــل الضرب نتههَّل عليَّ قليلاحتى احل ثك واخبرك بقصة الصبية فعنل ماسمع منه ذلك بطل عنه الضرب وقال له لايُّ شيُّ لم تخبرني بخبر تلك الصبيَّة الاَّ بعل الاهانة والضر**ب** فقم يا ايها الشيخ النحس و احكِ لي عن خبرها فقال له الوزير هل انت تسأل عن تلك الصبية صاحبة الوجه المليح والقد الرجيح نقال له تمر الزمان نعم اخبرني ايها الوزير من اللي اتى بها اليُّ و أنا مها بجانبي و من الذي اخذها من جانبي في الليل و اين فهبتهي فيهله الساعة حتى اروح انا اليها بنفسي فان كان ابي الملك شهرمان فعل معي هذه الفعال و امتحنني بتلك الصبية الهليحة من اجل زواجها فانا رضيتُ ان اتزوج بهـــا واريح نفسي من هذا فانه مافعل معيي هذا الا مركله الله من اجل امتناعي من الزواج فها انا رضيت بالزواج ثم رضيت بالزواج فاعلم والدي بذلك ايها الوزير لايحبُّ اللَّ اياعًا فقــم واسرع الى ابي واشر اليـــه بتعجيل زواجي ثم على الي بالجـــواب في هذه الساءــــة فقال له الوزير نعم وما صدى انه يخلص من يديسه ثم قام من عندة و خرج من البرج هويهشي ويعشرمن شلة الخوف والفزع ولم يزل يجري الى ان دخل على الهلک شهرمان و ادرک شهر زاد الصباح فسكت

#### فلما كانت الليلة التاسعة والثمانون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير خوج من البرج ولم يزل يجري الى ان دخل على الملك شهرمان فلما وصل اليه قال له الملك ايها الوزير ما الذي دهاك و من الذي بشرة رماك و مالي اراك في ارتباك حتى جئت مرعوبانقال له ايها الملك اني قد جئنک ببشارة فقال له الملک و ما هي قال له اعلم ان ولل ک قمرالزمان ذهب عقله و حصل له جنون فلما سمع الملك كلام الوزير صار الضياء في وجهـــه ظلا ما وقال له ايها الوزير اوضح لي صفة جنونه قال له ياسيدي سمعا وطاعة ثم اعلمه انه قل جوى منه كذا وكذا و اخبرة بهما تمّ له معه نقال له الملك ابشُر ايهما الوزير فاني اعطيك في نظير بشارتك ايآي بجنون ولدي ضرب رقبتك و زوال النعمة عنك يا انعس الوزراء و انجس الامراء لاني اعلم انك سبب جنون ولدي بمشورتك ورأيك الفاسد التعيس الذي اشرت به علي في الاول و الأخر و الله ان كان ياتي على ولدي شيٌّ من الضرر او الجنون لاسمرتك على القبة و اذيقك النكبة ثم ان الملك نهض قائها على اقدامه و اتى به الى البرج و دخل فيــــه على قمرالزمان فلما وصلا اليه وثب قمرالزمان على الاقدام ونؤل سويعا من فوق السرير الذي هو جالس عليه و قبل يدي والله و تأخر وراءه و الحرق براً سه الى الارض و هو مكتف اليدين الى ورائه قدام ابيه و لم يؤل كذلك ساعة زمانية و بعد ذلك رنع رأسه الى والده. و فرت اللموع من عينيه و سالت على خديه و انشل يقــــول ان كُنْتُ قَلْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا سَالِفًا فِي حَقِكُمْ وَ أَنَيْتُ شَيًّا مُنْكُرًا

أَنَا تَأْنُبُ عَمَّا جَنِّيتُ وَعَفُوكُمْ يَسَعُ الْمُسِيِّ اذًا أَتَّى مُسْتَغَفِّراً

فعنل ذلك قام الهلك و عانق ولدة قهر الزمان و قبله بين عينيه و اجلسه الى جانبه فوق السرير والتفت الى الوزير و نظر اليه بعين العضب وقال له يا كلب الوزراء كيف تقول على ولدي قمر الزمان ما هوكذا وكذا وترعب قلبي عليه ثم التفت الملك الي ولدة وقال له يا ولدي ما اسم هذا اليوم فقال له يا والدي هذا يوم السبت وغدا يوم الاحل و بعل، يوم الاثنين وبعل، الثلثاء و بعل، الاربعاء و بعل، الخميس وبعدة الجمعة فقال له الملك يا ولدي يا قمرالزمان الحمد لله على سلامة عقلك ما اسم هذا الشهر الذي علينا بالعربي نقال اسمه فوالقعدة ويليه فوالحجة وبعدة المحرم وبعدة صفر وبعدة شهر ربيع الاول و بعدة شهر ربيع الآخر و بعدة جمادي الاولي وبعدة جمادي الاخرى و بعدة رجب و بعدة شعبان و بعدة رمضان و بعدة شوال ففرح بذلك الهلك فرحا شديدا وبصق في وجه الوزير وقال له يا شيخ السوء كيف تزعم ان ولدي قلجنّ و الحال الله ماجنّ الا انت فعند ذلك حرّك الوزير برأسه وارادان يتكلم ثم خطربباله ان يتمهّل لميلا لينظر ما ذا يكون ثم ان الملك قال لولده يا ولدي اتي شيءً ىلىا الكلام الذي تكلُّمت به للخادم والوزير حيث قلت لهمـــا اني كنت نائها مع صبية صليحة في هذء الليلة فهاشان هذه الصبية التي ذكر تها فضحك قهر الزمان من كلام ابيه و قال له يا ابي اعلم أنه ما بقي لي قوة تمتحمل السخرية فلا تزيدوا علي شياً ولا بكلمة واحدة فقل ضاق خلقي مها تفعلونه معي واعلم ياابي علما يقينا اني قد رضيت بالزواج و لكن بشرط ان تزوّجني تلك الصبية

التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة فاني اتحقق انك انت الذي ارسلتها اليّ و شُونتَني اليها و بعل ذلك ارسلت اليها قبل الصبح و اخذتها من عندي نقال الهلك اسم الله حواليك يا والدي سلامة عقلك من الجنسون وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم

## فلما كانت الليلة المونية للتسعين بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الملك شهرمان قال لولاة قمر الزمان اسم الله حو اليك يا ولدي سلامة عقلك من الجنون فاي شيُّ هذه الصبية التي تزءم اني ارسلتها اليك في هذه الليلة ثم ارسلت آخذها من عندك قبل الصباح فوالله يا ولدي ليس لي علم بهذا الا سر فبالله عليك ان تخبرني هل ذلك اضغاث احلام او تخيلات طعام فانك بتّ في هذه الليلة و انت مشغول الخاعار بالزواج وموسوس بذكرة فلعن الله الزواج وساعته ولعن من اشاربه ولا شكُّ و لا ريب انك متكلَّر المزاج من جهة الزواج فرأيتُ في المنام ان صبيَّة مليحة تعانقك وانت تعتقل في نفسك انك رأيتها في اليقظة وهذا كلُّمه يا ولدي اضغاث احلام فقال له تمرالزمان دع عنك هذا الكلد. واحلف لي بالله الخالق التملام قاصم الجبابرة ومبيد الاكاسرة انه ام يكن عندك خبر بالصبيّة ومحلّها فقال له الملك وحق الله العظيم اله موسى و ابراهيم انه لم يكن لي علم بذلك ولاعندي منه خبر وانها ذلك اضغاث احلام رأيته انت في المنام فقال قمر الزمان لو الله انا اضرب لك مثلا يبين لك ان هذا كان في اليقظة وادرك شهرزاد 

# فلما كانت الليلة الحادية والتسعون بعلى المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قموالزمان قال لوالله انا اضرب لك منلا يبين لك ان هذا كان في اليقظة وهو اني اسألك هل اتفق لاحك انه رأى نفسه في المهنام يقاتل وقل قاتل تتا لا شكيلها وبعل ذلك استيقظ من منامه فوجل في يده سيفا ملوّثا بالنم فقال له والنه لاو الله ياولدي لم يتَّفق هذا فقال قهر الزمان لو الله انا اخبرك بها حصل لي وهو اني رأيت في هذه الليلة كأني استيقظت من منامي نصف الليل فوجالت بنتا نائمة بجانبي تدها كقلى وشكلها كشكلي فعانتتها وتلبتها بيدي واخذت خاتمها ولبسته في اصبعي وتلعت خاتمي والبسته في اصبعها ونهت بجنبها وامتنعت عنها حياء منك وخوفا ان تكرون انت ارسلتها تمتينني بها وظننت انك مختفي في مكان لتنظر ما افعل بها و استحييت من اجل ذلك ان اتبلها في فمها حياء مك وظننتُ انك ترغبني في الزواج وبعل ذلك انتبهتُ من منامي في وجه الصبح فلم اجل للصبيَّة اثرا ولا وقفت لها على خبر وجرى لي مع الخادم والوزير ماجرى فكيف يكون هذا الامرمناما وكذبا وامر الخاتم صحيح ولولا الخاتم كنت اظن انه منام وهذا خانهها في خنصري فانظر ايها الهلك الها الخاتم كم يساوي ثم ان قمر الزمان ناول الخامة لابيه فاخذه و تامَّله و تلَّبه ثم التفت الى ولدة وقل له ان لهذا الخاتم نبأ عظيما وخبرا جسيما وان الذي اتفق لك في هذه الليلة مع تلك الصبيّة امر مشكل ولا اعلم من اين دخل علينا هذا الله خيل وماسبب هذة الفتنة كلها الاالوزير فبا لله عليك يا ولدي اصر حتى يفرج الله عنك هذه الكربـــة و يأنيك بالفرج العظيم فان بعض الشعراء تــــــال

عَسَىٰ وَلَعَلَّ الدُّهُو يَلُونِي عِنَانَهُ وِيَأْذِي بِخِيْكِ فَالرِّمَانُ غَيُور وَ تُسْعِلُ أَمَالِي وَتَقْضِي حَوَائِجِي وَتَصْلِفُ مِنْ بَعْلِ الْامورِ الْمورِ

فيا ولله اني تعققت في هذا الساعة ان مابك جنون و لكن قصنك غريبة لا يجلّيها عنك الا الله تعالى فقال له قمر الزمان بالله يا والدي انك تفعل معي جميلا وتفحص لي عن هذا الصبيّة وتعبّل بقلومها و الامتُّ كمدا لميدر بموتي احد ثم ان قمر الزمان اظهر الوجل 

إِنْ كَانَ وَعَلَى كُمْ بِالْوَصْلِ تَزْوِيْرِ فَقِي الْكُرَىٰ وَاصِلُوا الْمُشْتَاقَ أُوزُورُوا

روه و دره و المارة و رود و دره و در

ثم ان قموالزمان بعد انشاد هذه الاشعار التفت الي ابيه بخضوع وانكسار وافاض العبرات وانشل هذه الابيات و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الم

#### فلما كانت الليلة الثانية والتسعون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمر الزمان لما انشد لا بيسه هذه الابيات بكي واشتكي وتاتره من كبد مجروح وانشد ايضا هذه الابيات

خُلُواْ حِنْدُرُكُمْ مِنْ طَرْفِهَا فَهُوسًا حِنْ وَلَيْسٌ بِنَاجٍ مَنْ وَمَتَهُ ٱلْمُعَاجِرِ فَانَّ الْعَمْيا لَلْعُقُولِ تَخْسَامِرُ بكت وجرت من مقلتيه المواطر سَرَى ابدًا مِنْ ارْضِهَا وَهُوَ عَامِرُ وَقُلْ خُرِّسَتُ مِنْ مِعْتُ هَيْهُ ٱلْأَسَاوِرُ

وَلاَ تَخَلُ عُواْ مِنْ رِقَّةٍ فِي كَلاَمِهَا مُنَعَّمَةً لَوْ لا مَسَ الوَّرَدُ خَلَّ هَا فَلُو فِي الْكُرِي مَرَّ النَّسِيمُ بَارْضِهَا تَلاَ ثِدُهَا تَشْكُوْ رَنيْنَ وشَاحِها

بُكَ تُولِعُيُونِ الْوَصْلِ مِنْهَ الضَّمَاثُو وَمَا تَنْفَعُ الْاَ بْصَارُ لَوْلَا الْبَصَادُرُ فَعَنَ حُسُنِ هِلَ الظَّبْيِ تُثْنَى النَّوَاظِرُ

اذُامَاا شَدَّهَى الْخَلْفَالُ تَقْبَيلُ وَطِهَا وَلِي عَادِلْ فِي حَبِهَا غَيْرُعَا دَرٍ عَلُولِي عَادِلُ فِي حَبِهَا غَيْرُعَا دَرٍ عَلُولِي لَا لَهُ مَا اللّٰهُ مَا انتَ مَنْصِفً

فلما فرغ من شعرة قال الوزير للملك يا ملك العصر والا و ان الى متى انت تقعل عند ولدك وانت صحيوب عن العساكر فربها ينفسل عليك نظام مملكتك بسبب بعدك عن ارباب دولتك والعاقل افاكان بجسمه جراحات صختلفات فليداو الاخطر منها والرأي عندي ان تنقل ولدك من هذا المهكان الى القصر الذي في السراية المملل على البحر وتنقطع عند ولدك فيه وتجعل للديوان والموكب في كل جمعة يومين يوم الخميس ويوم الاثنين فيدخل عليك فيهما الامراء والوزراء والحجاب والنواب وارباب الدولة وخواص المملكة وبقية العسكر والرعية ويعرضون عليك احوالهم فتقضي لهم حوائجهم و احكم بينهم وخذ واعط معهم و أمر وانه بينهم وبقية الجمعة تكون عند ولدك قمر الزمان ولم تزل على تلك الحالة حتى يفرج الحد ثان فان العاتل دائما صحافر وما احسن قول الشمساعر الحد ثان فان العاتل دائما صحافر وما احسن قول الشمساعر الحد ثان فان العاتل دائما صحافر وما احسن قول الشمساعر

وَلَمْ تَخُفُ سُوءَ مَا يَأْتِي بِهِ الْقَلَارِ وَعَنْلَ صَفُوالِلْيَالِي يَحْدُثُ الْكُلَارُ مُسَاعِدًا فَلْيكُنْ مِنْ رَأَيْهِ الْحَدْرُ حُسَّنْتَ ظُنَّكَ بِالْهَ يَّامِ اِذْ حَسُنَتُ وَسَالَمْتُكَ اللَّيَائِيْ فَاغْتُرَ رُتَ بِهَا وَسَالَمْتُكَ اللَّيَائِيْ فَاغْتُرَ رُتَ بِهَا يَامَعْشُرَ النَّاسِمَنْ كَانَ الزَّمَانُ لَهُ

فلها سمع السلطان من الوزير هذا الكلام رأة صوابا ونصية له في مصلحته فا ترعندة وخاف ان ينفسل عليه نظام الهلك فنهض من وتته

وساعته و امر بتوبل ولدة من ذلك المكان الى التصر الذي في السراية الهطل على البحر وهذا القصر كان ني وسط البحر يهشون اليه على مهشاة عرضها عشرون فراعا و بدائر القصر شبابيك مطلة على البعر وارضه مفروشة بالرخام الملون وسقفه مدهون بأنواع الدهانات وافخرها وصنقوش بالذهب واللا زورد ففرشوا لقموالزمان فيه الفراش الحرير الفاخر والبسط المطرز والبسوا حيطانه خاص الديباح وارخوا عليه الستارات المكللة بالجواهر واجلسوا فيه قمر الزمان على سرير من العرعر مكلل باللَّار والجوهر فجلس قمر الزمان عليه الآانه من شدة اشتغاله بالصبية وعشقه لها تغير لونه ونحل جسمه وصارلايا كل ولايشرب ولاينام وصاركالمريض الله عشرون سنة مريضا فجلس والله عند رأسه وحزن عليه حزنا عظيما و صار الملك في كل يوم اثنين ويوم خميس يأذن بدخول الامراء والعجاب والنواب وارباب اللاولة والعساكر والرعية فيذلك القصر فيدخلون عليه ويؤقرون وظائف الخدمة ويقيمون عندة الى أخرالنهار ثم ينصرفون الى حال سبيلهم ثم يلخل الملك عنل ولدة في ذلك المكان ولا يفارقه ليلا ولانهارا وام يزل على تلك العالة مدة ايام وليالي من الزمان هذا ماكان من امر قهر الزمان بن الملك شهرمان و اما ما كان من امر الملكة بدو ربنت الملك الغيو رصاحب الجزائر والسبعة قصور فان الجن لها حملوها و وضعوها في فراشها لم تزل نائمة الى ان طلع الفجر فانتبهت من منا مها وجلست على حيلها والتفتت يمينا وشمالا فلم ترالشاب الذي كان فيحضنها فرجف فؤادها وزال عقلها وصرخت صرخة عظيمة فاستيقظ جميع جواريها والدايات والقهرما نات ودخلن عليها فتقدمت اليهاكبيرتهن وقالت لها ياسيدتي ماالذي اصابك

فقالت لهاايتها العجوز النيسايين معشوقي الشاب الملم الذي كان نائما هله الليلة في حضني فاخبريني اين راح فلما سمعت منها القهرمانة هذا الكلام صارالضياء في وجهها ظلاما وخافت من باسها خوفا عظيما و قالت ياستي بلوراي شيء هذا الكلام القبيح فقالت الست بلور ويلك يا عجوز النيس اين معشوقي الشاب المليح صاحب الوجه الصبيح والقل الرجيح و العيون السود والحواجب المقرونة الذي كان بائتا عندي في هذه الليلة من العشاء الى قرب طلوع الفجر فقالت والله ما رأيت شابا و لا غيرة فبالله ياسيدتي لا تمزحي هذا المزاح الخارج عن الحد فتروح ارواحنا و ربّما يبلغ اباك هذا المزاح فمن كان عن الحلام المباح فمن عن الكلام المباح فسكت عن الكلام المباح

#### فلما كانت الليلة الثالثة والتسعون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان القهر مانة قالت للسيدة بدور بالله عليك ياسيدتي لاتمزحي هذا المهزاح الخسارج عن الحد فانه ربّما يبلغ اباك هذا المهزاح فمن يخلصنا من يده فقالت لها المهلكة بدور انه كان غلام بائتا عندي في هذه الليلة وهو من احسن الناس وجها فقالت لها القهر مانة سلامة عقلك ما كان احل بائتا عندك في هذه الليلة فعند فلك نظرت بدور الى يدها فوجدت خاتم قمرالزمان في اصبعها ولم تجد خاتمها فقالت للقهر مانة ويلك يا ملعوفة يا خائنة اتكذبين علي و تقولين ما كان احد بائتا عندي وتحلفين يا خائنة اتكذبين علي و تقولين ما كان احد بائتا عندي وتحلفين با لله باطلا فقالت القهر مانة والله ماكذبت عليك و لاحلفت باطلافاغتاظت منها الست بدور وسحبت سيفا كان عندها و ضربت به باطلافاغتاظت منها الست بدور وسحبت سيفا كان عندها و ضربت به والقهر مانة فقتلها فعند ذلك صاح الخادم والجواري والسراري عليها

وراحوا الى ابيها واعلموة بحالها فاتى الملك الى ابنته الست بدور من وقتـــه وساعــته وقال لها يا بنتي ما خبرك فقات يا ابي اين الشاب الذي كان نا نمايجا نبي في هذه الليلة وطار عقلها من دماغها و صارت تلتفت بعينها يمينا وشمالا ثم شقت ثوبها الى ذيلها فلما رأى ابوها تلك الفعال امر الجواري ان يمسكوها فمسكوها وقيدوها وجعلوا في رقبتها سلسلة من حديد وربطوها في الشباك الذي في القصر و تركوها هذا ماكان من امر الملكة بدور و اما ماكان من امر ابيها الهلك الغيور فانه لما رأى ماجري على ابنته الست بدور ضاقت عليه الدنيا لا ندكان يحبها وماعان عليه امرها فعند ذلك احضر الحكماء والمنجمين واصحاب الاقلام وقال لهم كل من ابرأ بنتي مماهي فيه زوجته بها واعطيته نصف مملكتي ومن تقدم اليها ولم يبرثها اضرب عنقه واعلق رأسه على باب قصرها فصار كل من دخل عليها ولم يبرئها يضرب عنقمه ويعلق رأسه على باب القصر الى ان قطع من اجلها اربعين راس رجل من الحكماء وصلب اربعين رجلا من المنجمين فتوقفت جميع الناس عنها وعجزت جميع الحكماء عن دوائها واشكلت حكايتها على اهل العلوم وارباب الا قلام ثم ان الست بدورلها زاد بها الوجد والغرام واضربها العشق والهيام 

وَذُكُّوكُ فِي دُجِي لَيْلَـي نَلْ يَمِي أبيت وَ أَصْلَعِي فِيهَا لَهِيدِ بِ لِيُحَاكِي حَرَّهُ نَارَ ٱلجَدِيمِ عَلَابِي مِنْهُمِ الْصَعَى اليمِي

غُرامي فيك يَا قَمْرِي غَرِيمِي بليت بفرط وجد واحتراق

فَانِيُ الْمَا نَصْوِ الْعَبْيِبِ الْرِيْلُ سَلَامٌ كَثَيْرُ لَا يَزَالُ يَزِيدُ وَلَٰكِنَّنِي عَمْدًا أُرِيْلُ بَعِيدًا سُلَامِيْ عَلَيْكُمْ لَا سَلَامَ مُوْتَعَ فَيَ الْمَا مُوْتَعَ فَلَامُ مُوْتَعَ فَلَامُ مُوْتَعَ فَلَامُ مُوتَعَ وَالْمُوعَ وَالْفُوعَ وَالْمُوعَ وَالْمُوعَ وَالْمُوعَ وَالْمُؤْمَ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمِؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمِ

فلما فرغت الست بدور من انشاد هذه الاشعار بكت حتى مرضت عيناها وتغيرت وجناتها ثم انها استمرت على هذا الحال ثلث سنين وكان لها اخ من الرضاع يسمى مرزوان وكان سافر الى اقصى البلاد وغاب عنها تلك المدة بطولها وكان يحبها محبة زيادة على محبة الاخوة فلماحضر دخل على والدته وسألها عن اخته الست بدور نقالت له يا ولدي ان اخيك حصل لها جنون ومضى لها ثلُّث سنين وفي رقبتها سلسلة من حديد وعجزت جميع اهل الطب و اهل الحكمة عن دوائها فلما سمع مرزوان هذا الكلام قال لابل من دخواي عليها لعلي اعرف ما به\_ا و اقدر على دوائها فلما سمعت امه كلامـــه قالت لابل من دخولک علیها ولکن تمهل الن غدحتی اتحیّل فی امرک ثم ان امه ترجّلت الى قصر الست بدور واجتمعت بالخادم الموكّل بالباب واهدت له هدية وقالت له أن لي بنتا وقد تربت مع الست بدور وقد زوجتها ولهاجري لسيدتك ماجري صار خاطرها متعلقا بها وانااقصدمن فضلك في ان بنتي تأني عندها ساعة لتنظرها ثم قرجع من حيث جاءت ولايعلم بها احد نقال الخادم لايهكن ذلك الا في الليل فبعدان يأتي السلطان ينظر ابنته ويخرج فادخلي انت و ابنتك فقبلت العجوزيد الخادم وخرجت الي بيتها نصبرت الى ثاني يوم العشاء فلما جاء وقته قامت من وقتها وساعتها و اخذت ولدها مرزوان والبسته بدلة من ثياب النساء وجعلت يده في يدها وادخلته القصر

ولا زالت تمشي به حتى اوصلته الى الخادم بعد انصواف السلطان من عند بنته فلما رآها الخادم قام وانفا وآل لها ادخاي ولا تطيلي القعود فلما دخلت العجوز بولد ثما رائ مرزوان الست بدور في تلک الحالة فسلم عليها بعد ان كشفت عنه امه ثياب النساء فا خرج مرزوان الكتب التي معه و اوقل شمعته وقرأ بعض اقسام فنظوت اليه الست بدور فعوفته وقالت له يا اخي انت كنت سافرت وانقطعت اخبارك عنا فقال لها صحيح ولكن ردّني الله بالسلامة واردت السفر ثانيا فها وجئت اليك لعلي ان الخبر الذي سمعته عنك فاحترق قلبي عليك وجئت اليك لعلي ان اخلصك مها انت فيه فقائت له يا اخي هل انت قطن ان الذي اعترا في جنون قال نعم قالت لا والله و انها هو كما قال الشهر الله الشهر الله الشهر النابي معان النابي المنابق النابي المنابق النابي النابي المنابق النابي ا

مَا لَنَّةُ الْعَيْشِ الاَّ لِلْهَجَانِينِ وَإِنَّهَا يَصْرَعُ الْهَجِنُونَ فِي الْحِينِ إِنَّ كَانَ يَشْفِي جَنُونِي لَاتَلُومُونِي قَالُواجِنِنْتَ بِمَن تَهُولِي فَقَلْتُ لَهُمْ اللَّهُ وَالْمُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا حُبُهُ اللَّهُ وَمَا حُبُهُ اللَّهُ وَمَا حُبُهُ اللَّهُ وَمَا حُبُهُ اللَّهُ مَنْ جَنِنْتُ بِهِ فَهَا تُوا مَن جَنِنْتُ بِهِ

فعنل ذلك علم مرزوان انها عاشقة فقال لها احكي لي على قصتك وما اصابك لعلم ان يكون بيك شيً افعله و يكون فيه خلاصك و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباحات

#### فلما كانت الليلة الرابعة والتسعون بعل المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان مرزوان قال للسيدة بدور اخبريني بقصة كرما اتفق لك لعمل الله ان يطلعني على ما فيه خلاصك فقالت له الست بدوريا اخي اسمع قصّتي و ذلك انبي استيقظت من

منامي ليلة في الثلث الاخير من الليل وجلست على حيلي فنظرت الى جانبي شاباً احسن ما يكون من الشباب يكل عن وصفه اللسان كانه غصن بان او قضيب خيز ران فطننت ان ابي هو الذي امرة بهدا الامر ليمتينني به لا نه راودني عن الزواج لما خطبني منه الملوك فابيت فهذا الظن هو الذي منعني من ان انبهه و خشيت اني اذا عملت شيأ او اعانقه ربما يخبر لابي بذلك فلما اصمحت رأيت بيلي خاتمه عوضا عن خاتمي الذي اخذة مني فهذه حكايتي و سبب جنوني وانايا اخي قد تعلق قلبي به من حين روئيته ومن كثرة عشقي والغرام وانايا اخي قد تعلق قلبي به من حين روئيته ومن كثرة عشقي والغرام المادق طعم المنام و مالي شغل غير اللموع و البكاء وانشاد الاشعار بالليل و النهار ثم افاضت العبرات و انشات هذه الابير

وَ فَاكَ الظَّبِيُ مُرْتَعُهُ الْقُلُوبِ وَفَيْهُ الْقُلُوبِ وَفِيهُ مُهُجَدَةُ الْهَلُوبِ وَفَيْهُ الْقُلُوبِ فَيْبُ فَمِنْ عَلَى بَعْضِي رَقِيبُ فَوَاتُكَ فِي الْقُلُوبِ لِنَا تَصِيبُ فَوَاتُكَ فِي الْقُلُوبِ لِنَا تَصِيبُ افَا كَانَ فِي اللَّهُ فِي الْمُلْكُ فِي الْمُلْكُ فِي الْمُلْكُوبُ لِمُ اللَّهُ فِي الْمُلْكُ وَلَمُ الْمُلْكُ فِي الْمُلْكُ فِي الْمُلْكُ فِي الْمُلْكُ فِي الْمُلْكُ وَلِي الْمُلْكُ وَلِي الْمُلْكُ وَلَهُ عَلَيْهِ الْمُلْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ فِي الْمُلْكُ ولِي اللَّهُ فِي الْمُلْكُ فِي الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلِي اللَّهُ لِمُنْ الْمُلْكُوبُ لِلْمُ الْمُلْكُوبُ لِللْمُ اللَّهُ فِي الْمُلْكُوبُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُوبُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْمُلُولُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ

أَبِعُلَ الْحِبِّ لَلْاَّتِي تَطِيبُ دَمُ الْعُشَّاقِ اَهْوَنُ مَا عَلَيْهُ اَغَارُ عَلَيْهُ مِنْ نَظُرِي وَ فَكْرِي وَأَجْفَا لِي اَنَ اَوَاهُ تَرْمِي سَهَاماً فَهَالُهُ اِنْ اَوَاهُ قَبِيلَ مُوتِي وَ اَكْتُمْ سَارَةً فَيَيْمُ دَمْعِي قَرِيبُ وَصَلَّهُ مِنْ يَبْعَيْلُ

ثم ان الست بدور قالت لموزوان انظر يا اخي ما الذي تعمل معي في الذي اعتراني فاطرق مرزوان رأسه الى الارض ساعة وهو يتعجب و ما يدري مايفعل ثم رفع رأسه وقال لها جميع ماجرى لك صحيح و ان حكاية هذا الشاب اعيت فكري ولكن اني ادور في جميع البلاد وافتش على دوالك لعل الله يجعله على يدي ولكن اصبرى ولاتجزعى

ثم ان مرزوان و دعها و دعالها بالنبات و خرج من عندها وهي تنشل هذه الابي

عُلَى بَعْلِ الْمَكَانِ خُطَى مَرُورِ وَ أَيْنَ الْبَرِقُ مِنْ لَمْعِ الْبَصِيرِ وَأَيْنَ الْبَرِقُ مِنْ لَمْعِ الْبَصِيرِ الْذَا مَا غِبْتَ لَمْ تَكَدُّلُ لِنَوْدٍ الْمُودِ

وَيُخْطُولِي خَيَالُكَ فِي ضَمِينِي وَيُخْطُولِي خَيَالُكَ فِي ضَمِينِي وَتُدُنِيكَ الْاَمَانِي مِنْ فُوَّادِي فَلَا تَبْعُلُ لَا نَبْعُلُ لِاَنَّكُ أُنُورُ عَيْنَانِي فَلَا تَبْعُلُ لَا نَبْعُلُ لَاللّٰهُ عَلَيْهِ لَا نَبْعُلُ لَا نَبْعُولُ عَيْنُ اللّٰهِ فَي فَا فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا فَا لَهُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فِي فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فِي فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَالْمُ لَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَا لَهُ مِنْ فَا لَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَا لَا لَهُ مِنْ فَالْعُلُولُ مِنْ فَا لَا لَهُ مُنْ فَا لَهُ مِنْ فَا مُنْ مُنْ فَا لَهُ مِنْ فَالْمُ لَا مُنْ فَالْمُعُلِمُ لَا لَهُ مِنْ فَالْمُعُلِمُ لَلْمُ لَا لَهُ مِنْ فَا لَهُ مِنْ فَالْمُعُلِمُ لَلْمُ لَا لَهُ مِنْ فِي مُنْ مُنْ مِنْ فَالْمُعُلِمُ لَلْمُ لَا لَهُ مِنْ فَالْمُ لَالْمُ لَا لَا لَهُ مِنْ فَالْمُعُلِمُ لِلْمُ لَا مُعِلَّ مِنْ فَالْمُ لَا لَا لَهُ مِنْ فَالِمُ لَا مُعْلِمُ لَا لَهُ مِنْ مُنْ فِ

ثم ان مرزوان تمشي الى بيت والالته فنام تلك الليلة فلما اصبح تجهز للسفر فسافر ولم يزل مسافرا من مدينـة الى مدينة ومن جزيرة الى جزيرة مدة شهر كامل فدخل مدينة يقال لها الطيرب ومشى يستنشق الاخبار من الناس لعله يجل دواء الملكة بدور وكان كلما يدخل مدينة او يمرّ بها يسمع ان الملكة بدور بنت الملك الغيور قل حصل لها جنون الى ان وصل الى مدينة الطيرب فسمع خبر قمر الزمان ابن الملك شهرمان بانه مريض و انه اعتراه وسواس و جنون فسأل مرزوان عن اسم مدينته فقالوا له انه في جزائر خالدان و هي من مدينتنا هذه مسيرة شهركامل في البحرو اما في البرفستة اشهر فنزل مرزوان في مركب كانت متوجهة الى جرائر خالدان فطاب لها الربيح مدة شهر فاشرفوا على جزاؤر خالدان ولما اشرفوا عليها ولم يبق لهم الا الوصول الني الساحل واذابريع عاصف خرج عليهم ورمي الصواري و مزق القماش و وقعت القلوع في البحر و انقلبت المركب بجهيع ما فيها وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الهراساح

## فلما كانت اللبلة الخامسة والتسعون بعد المائة

قالت بلغني ايهاالملك السعيدان المركب لما انقلبت بجميع ما فيها

اشتغل كلواحل بنفسه واما مرزوان فان الموج تذفه حتى اوصله الى تحت قصر الملك الذي فيه قمر الزمان وكان بالامر المقدركان هذا اليوم الذي يجتمع فيه على الملك شهر مان اهل دولته وارباب مهلكته للخدمية والملك شهر مان جالس ورأس ولدة قمرالزمان في حجرة وخادم ينشُّ عليه وكان قمر الزمان مضيى له يومان ما تكلُّم ولا اكل ولاشرب وصار انعف من المغزل والوزير واتف عند رجليه قريب الشباك المطلّ على البحسر فرفع الوزير بصرة فرأى مرزوان تل اشرف على الهلاك من التيّار وبقي على آخر نفس فرق عليه قلب الوزبر فتقرب الى الملك و صدّ رأسه اليه و قال له استأ ذنك ايها الملك في ان انزل اي ساحة القصر وافتم بابها لا نقل انسانا قل اشرف على الغرق في البحر واطلعه من الضيق الى الفرج لعل الله بسبب ذلك يخلص ولدك مما هو فيه فقال له الملك ايها الوزبر يكفي ماجرى على ولدي منك وبسببك وربها انك اذا اطلعت هذا الغريق يطلُّع على احوا لنا وينظر الى ولدي وهو في هذه الحالة فيشهت بي ولكن اقسم بالله ان طلع هذا الغريق ونظر الى ولدي وخرج يتعلَّث مع احل با صرارنا لاضربي رقبتك قبله لا نك ايها الوزير سبب ماجرى لنا أولاوأخرا فافعل ما بدالك فنهض الوزير وفتح باب سرالقصر النافل اى البعر ونزل في المهشاة عشرين خطوة ثم خرج الى البحر فراى مرزوان مشرفا على الموت فهل الوزير يده اليه و مسكه من شعر وأسه وجذبه منه فخرج من البحر وهو في حال العدم وقدا متلاً بطنه ماء و برزت عيناه قصبر الوزير عليه حتى ردت روحه اليه ثم نزع عنه ثيابه والبسه ثيابا غيرها وعممه بعمامة من عمائم غلمانه وقال له اعلم اني كنت سببا لنجاتك من الغرق فلا تكن انت سببا لموتي و موتك و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهـــــباح

## فلما كانت الليلة السادسة والتسعون بعد المائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير لها فعل مع مرزوان ما فعل قال له اعلم اني كنت سببا لنجاتك من الغرق فلا تكن انت سببا لموتي وموتك فقال مرزوان وكيف ذلك قال الوزيبر لانك في هذه الساعة تطلع وتشتّ بين امراء و وزراء و الكل ساكتــون لايتكلمون لاجل قمر الزمان ابن السلطان فلما سمع مرزوان فيكو قمر الزمان عرفه لانه كان يسمع الحلايثه في البلاد و اتى في طلب ولكنه تجاهل وقال للوزير و مّن قهر الزمان فقال الوزير هو ابن السلطان شهرمان و هو ضعيف ملقى على الفراش ليس له قرار ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام لا بالليل ولا بالنهار وقد اشرف على الموت ويئسنا من حيوته وايقنّا بوفاته واياك ان تطيل النظر اليه او تنظر الى غير الموضع الذي <sup>ت</sup>حط فيه رجلك و الآفتروح روحك وروحي فقال له بالله عليك ايها الوزير ارجو من تفضلاتك ان تخبرني عن هذا الشاب الذي وصفته لي ما سبب هذا الامر الذي هو فيه فقال له الوزير لا اعلم له سببا الله ان والله من منذ ثلث سنين سأله ان يتزوج فابي فغضب عليه وسجنه فاصبح وهو يزعم انه كان نائها فرأى بجنبه صبيّة بارعة الجمال يعجز عن وصف حسنها اللسان و ذكو لنا انه نزع خاتمها من اصبعها و لبسه والبسها خاتمه و نحن لا نعوف باطن هذا القضية فبالله يا ولدي اذا طلعت معي الى القصر لا تنظر الى ابن الملك ورح الى حال سبيلك فان السلطان قلبه ملآن علي غيظا نقال مرزوان في نفسه والله ان هذا هو المطلوب ثم طلع

مرزوان خلف الوزير الى ان وصل الى القصر فيلس الوزير تحت رجلي قمرالزمان و اما مرزوان فانهلم يكن له دأب الا انه مشى حتى وقف قدام قمر الزمان و نظر اليه فهات الوزيرفي جلدة من الخوف و صار ينظر الى مرزوان و يغمزة ليروح الى حال سبيله و مرزوان يتغافل وينظر الى قمرالزمان فتحقق وعلم انه هو المطلوب وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهبال

#### فلماكانت الليلة السابعة والتسعون بعدالمائة

قالت بلغني ايها الملك السعيدان مرزوان لها نظر الى قمر الزمان وعلم انه هو المطلوب قال سبحان الله الذي جعل قدّة مثل قدّها وخدّة كخدّها ولوفه كلونها ففتح قمر الزمان عينيه وصغى باذنيه الى كلامه فلما رأة مرزوان صاغيا الى ما يلقيه من الكلمات انشد يقول هذه الابي

تَمِيْلُ إِلَى ذَكْرِ الْمَعَاسِ بِالْفُمُ فَمَا هُلِهِ اللَّ سَجِيَّةُ مَن رُمِي بِلْكُر سُلَيْمِي وَالرَّبَابِ وَتَنْعَمِ وَمَشْرِتُهَا السَّاقِي وَمَعْرِبِهَا فَمِي إِذَا لَبِسَتُهَا فَوَقَ جِسْمِ مُنْعِمِ اِذَا لَبِسَتُهَا فَوَقَ جِسْمِ مُنْعِمِ اِذَا وَضَعَتُهَا مَوْضِعَ اللَّهُمْ فِي الْفَمِ وَلَكِنَّ لِحَاظُ قَلْ رَمَّتَنِي بِالسَّهِمِ مُخَضَّبَةً تَحَكِي عُصَارَةً عَنْدُم يَكُونُ جَزَاء الْمَسْتَهَامِ الْمَتَيْمِ اَراک طُرُوبًا قَاشَعِی وَ تَرَنَّمِ اَصَابِکَ عِشْقُ اَمْ رُمِیْتَ بِاسَهُمْ اَلَا فَاسَقَنِی كَاسَاتِ خَمْرِوَغَنَ لِیَ وَشَهْسَةً كُرْمٍ بُرْجُهَا قَاعُ دُنَّهَا اَغَارُ عَلَی اَنْطَا فِهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَاحْسُلُ كَاسَاتِ تُقَبِّلُ ثَغْرَهَا فَلَا تَحْسَبُوا اِنِی قَتِلْتُ بِصَارِمٍ وَلَمَّا تَلَاتِینَا وَجُلْتُ بَعْلِیَهَا فَقَلْتُ خَضَبْتِ الْكُفَّ بَعْلِیَ هَكَالًا مَقَالَةً مَنْ لِلْهُ قَانِ وَالزُّورِ مُتَهَمِي وَقَلْكُنْتَ لِي الْبُهِ قَانِ وَالزُّورِ مِتَهَمِي وَقَلْكُنْتَ لِي رَّنْكِي وَكَفِي وَمِعْصَمِي بِكُفَى فَاحْمَرَتْ بَنَانِي مِن دَمِي لِكُنْتُ شَفْيت النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَكَ مِ لَكُنْتُ شَفْيت النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَكَ مِ لَكُنْتُ شَفْيت النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَكَ مِ وَحَقِ الْهُولِي فِيهَا كَثِيرُ التَّالَّمِ وَحَقِ الْهُولِي فِيهَا كَثِيرُ التَّالَّمِ وَلَيْسَ لَهَا مِثْلُ بِعُرْبِ وَاعْجَمِ وَاعْجَمِ وَاعْجَمِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

نَقَّالُتُ وَالْقُتُ فَى الْعَشَالُا عَجُ الْجَوْى وَعَيْشُكَ مَا هُلَا خِضَابُ خَضَبْهُ وَلَكَّ نَيْ لَمَّ ارَأَيْ مِنْكَ وَإِحِلاً بَكِيْتُ دَمَّا يُومَ النَّوى فَمَسَّعَتْهُ وَلَكِنَ بَكْتَ تَبْلِي نَهَيَّجَنِي الْبُكَا وَلَكِنَ بَكْتَ تَبْلِي نَهَيَّجَنِي الْبُكَا فَلَا تَعْلُى مُنْ أَوْنِي فِي هُواهَا لَا نَنِي لَهَا عَلَى مُنْ يَعَقُوبُ وَحُسَرَةً يُوسُفِ وَلِي حُرِن يَعَقُوبُ وَحَسَرَةً يُوسُفِ فَلَا تَقْتَلُوهَا إِنْ تَعَلِّي بَهَاجُوى فَلَا تَقْتَلُوهَا إِنْ تَعَلِّي بَهَاجُوى

فلما انشل مرزوان هذه القصيلة نزل على قلب قمرالزمان بردا و سلاما و تنهد ودار لسانه في فمه و قال لوالله يا ابي دع هذا الشاب يأتي ويجلس الى جانبي و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام اله

#### فلما كانت الليلة الثامنة والنسعون بعلى المائة

قات بلغني ايها الهلك السعيدان مرزوان قال لوالدة يا ابي خل هذا الشاب يأتي و يجلس في جانبي فلما سمع السلطان من ولدة قمرالزمان ذلك فرح فرحا شديدا بعد ان كان قلبه تغير من جهة مرزوان و اضهر في نفسه انه لا بد ان يرمى رقبته فلما سمع ولدة تكلم زال مابه و نهض قائما وجذب الغلام مرزوان و اجلسه بجانب

قهرالزمان واقبل الملك على مرزوان وقال له الحمل لله على سلامتك نقال له سلم الله لك ولدك و دعا للملك نقال له الملك من اتي البلاد انت قال من الجزائر الجوانية من بلاد الملك الغيورصاحب الجزائر والبحور والسبعة تصور نقال له الملك شهرمان عسى ان يكون قدومك مباركا على ولدي وينجيه الله مما هو فيه فقال ان شاء الله تعالى ما يكون الا الخير ثم ان مرزوان انبل على تمرالزمان و قال له ني اذنه في غفلة الهلك و اهل الدولة يا سيَّدي شُكَّ روحك و توَّ قلبك و قرَّعينك فان التي صرت من اجلها هكذا لا تسأل عما هي فيه من اجلك ولكنك كتمت امرك فضعفت واما هي فانها اظهرت امرها فقالوا انها جنّت وهي الرّن مسجونة و في رقبتها سلسلة من الحديد وهي في اسرو حال و ان شاء الله تعالى يكون دواو كها علي يدي فلما سمع قمرالزمان هذا الكلام ردت روحه اليه واشتل قلبه و حصل عندة نشاط و اشار الى ابية ان يجلسه فكاد الملك ان يطيم من الفرح ونهض الي ولدة واجلسه فجلس قمرالزمان فنفض الملك المنديسل من خونه على واله فانصرفت جميع الاعراء والوزراء و وضع له مخدتين فهلس متكمًا وامر الملك ان يطيب القصر بالزعفوان ثم امر بزينة المدينة وقال لمو زوان والله يا ولل ان طلعتک سعیدة مباركة ثم اكرمه غایة الاكرام وطلب له الهلک الطعام فقدموه له فتقدم مرزوان وقال لقهر الزمان تقدم كل معي نطاوعه وتقلتم واكل معه كل هذا والملك يدعو لمو زوان ويتول ما احسن قدومك يا ولدي فلما رأى والدة اكل والدة زاد به الفرح والسرور وخرج من وقته واخبر امسه واهل القصر فضربت البشائر في القصر لسلامة قهر الزمان و نادى الهلك بالزينة فريّنت المديدة و فرحت الناس وكان يوما عظيما ثم ان مرزوان بات تلك الليلة عند قمر الزمان و بات الملك عندهما من فرحته و هو مسرور و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباعات

## فلما كانت الليلة التاسعة والتسعون بعل المائة

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الهلك شهرمان بات تلك الليلة عند هما من شدة فرحته بشفاء ولاه فلما اصبح الصبح الصبحاح وانصوف الهلك شهرمان وخلا مرزوان بقمر الزمان حدثه بالقصةمن اولها الى أخرها وقال له اعلم اتني اعرف التي اجتمعت بها واسمها الست بدور بنت الهلك الغيور ثم حدثه بماحري للسيدة بدور من الاول الى الأخر واخبرة بفوط مه بتهاله وقال له جميع ما جرىلك مع ابيك جرى لها مع ابيها وانت من غير شك حبيبها وهي حبيبتك فشد ترمك وقو قلبك فها انا او صلك اليها واجمع بينك و بينها قريبا واعمل معكما كما قال الشم

إِذَا صَـِكْيُقَ صَلَّ عَنْ الْفِهِ وَلَـمْ يَزَلِ فِي فَـرُطُ اعْــرَاضِ الْفُت وَصُلَا بَينَ شَخْصَيْهِمَــا كُأْنَّنِي مِسْمَــارُ مِثْرَاضِ

ولم يزل مرزوان يقوّي قمر الزمان ويشبّعه ويسلّيه و يحنّه على الاكل و الشرب حتى اكل الطعام وشرب الشراب وردت روحه اليه وعادت اليه قوّته و نجا مماكان فيه كل ذلك ومرزوان يسلّيه بالا شعار والحكايات حتى ان قمرالزمان وقف على حيله وطلب ان يروح الى الحمام فاخل مرزوان بيلة و دخلا الى الحمام فغسلا ابل انهما و تنظّفا و ادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المبساح

#### فلما كانت الليلة الموفية للمائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قهر الزمان ابن الملك شهرمان لما ذهب الى الحمَّام امر والله بالحلاق المحابيس فرحا بذلك وخلع الخلع السنيّة على ارباب دولته و تصدق على الفقراء وامربؤينة البلل فزينت المدينة سبعة ايام ثم ان مرزوان قال لقمر الزمان اعلم ياسيدي اني ما جمَّت من عند الست بدور الا لهذا الامر وهوسبب سفري لاجل ان اخلصها مهاهي فيه ومابقي لنا الا اننا ندبر حيلة ني ذها بنا اليها لان واللك لايقدر على فرانك والرأي عندي انك في غد استأذن واللك في انك تخرج الى الصيد في البرية وخذ معك خرجا ملاً نا من المال واركب الجواد وخذ معك جنيبا وانا الآخر مثلك اركب معك وقل لوالك اني اريدان اتفرج في البرية واتصيل وانظر الفضاء وابيت هناك ليلة واحدة فاذا خرجنا ذهبنا الى حالنا ولا تخلي احدا يتبعنا من الخدم نقال قمر الزمان نعم هذا الرأي وفرح بذلك فرحا شديدا واشتد ظهرة ودخل على والده فأخبرة بذلك فاذن له و الدة في الخروج الى الصيد وقال له يا ولدي الف يوم مبارك الذي قواك وانالا اكره ذلك ولكن لا تبت الاليلة و احدة وفي غدتاً تي وتحضر عندي فانك تعلم انه ما يطيب لي عيش الابك وانني ماصلةت انك شفيت مهاكنت فيه وانت 

بسَاطُ سُلَيْمَان وَمُلْكُ الْاَكَاسِرَةُ الْدَالَمُ الْاَكَاسِرَةُ الْدَالَمُ الْاَكَاسِرَةُ الْدَالَمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُاكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ

وَلُوْانَ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً لَمُا سُوِّ يَا عِنْكِي جَنَاحٌ بِعَوْضَةً

ثم ان الملك جهّز ولاة تمر الزمان وجهّز معه مر زوان وامران يهيّ لهما اربعة من الخيل وهجينا برسم الهال و جملا يحمل الماء والزاد ومنع تمر الزمان ان يخرج معه احد في خدمته فودعه ابوة وضمّه الى صدرة و قبله و قال له سألتك بالله لا تغب عني غير ليلة واحدة و حرام عليّ المنام فيها فانيّ كما قال الشاساعر

وصَالُكَ عِنْ لِهِ نَعِيمُ نَعِيمُ لَعِيمُ وَصَبُرِيَ عَنْكَ الَّيمُ الَّهِمُ الَّهِمُ الَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ

فقال يا ابي ان شاء الله لا ابيت غير ليلة ثم و دّعه و انصرف و خرج قمرالزمان و مرزوان وركبا الخيل و معهما الهجين عليه المال و الجمل عليه الماء و الزاد و استقبلا البر و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الم

### فلما كانت الليلة الاولى بعد المائتين

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان قمرالزمان ومرزوان سارا واستقبلا البروسا فرا من اول النها الله المساء و نزلا واكلا و شربا و الحعما دوا بهما و استراحا ساءة ثم ركبا و سارا و مازالا سائرين الى ثلثة ايام وفي رابع يوم بان لهما مكان متسع فيه غاب فنزلا فيه فاخذ مرزوان جهلا و فرسا و ذاحهما و قطع لحمهما قطعا و نجر عظهما و اخذ من قمرالزمان قميصه و لباسه و قطعهما قطعا و لرئهما بلم الفرس و اخذ جبة قمرالزمان و مرتها و لرئها باللهم و رماها في مفرق الطريق ثم اكلا و شربا و ركبا و سافرا فسأله قمر الزمان عما فعله الطريق ثم اكلا و شربا و ركبا و سافرا فسأله قمر الزمان عما فعله

فقال له ما هذا يا اخي الذي فعلته و ما ذا يفيد ذلك فقال له اعلم ان والدك الهلك شهرمان اذاغبنا عنه ليلة بعد الليلة التي اخذنا بها منه الاذن ولم نحضوله فيها يركب ويسافر في اثرنا فاذا وصل الى هذا اللم الذي فعلته ورأى قميصك ولباسك مقطّعا وعليه اللم فيظن في نفسه انه جرى لك امر من تطاع الطريق او وحوش الهو فينقطع رجاوء منك ويرجع الى المدينة و فبلغ بهذه الحيلة ما فعلت ثم انهما ما ريد فقال قمرالزمان والله ان هذه حيلة مليحة نعم ما فعلت ثم انهما سارا اياما وليالي كل ذلك وقمرالزمان يشتكي اذا انفرد بنفسه و يبكي الى ان استبشر بقرب الديار فانشل يقول هذه الاشعبال

و تزهن فيه بعد ما كُنْتُ راغِبًا وعُوقِبُ بِالْهِجُرَاسِ الْكُنْتُ كَاذِبًا وَانْ كَانَ لِيْ ذَنْبُ فَقَلْ جِئْتُ تَالِّبًا وَمَازَالَتِ الْآيَامُ تُبَلِى الْعَجَاثِمَا أَتَجْفُو مُجِبِّا مَاسَلًا عَنْكَ سَاعَةً حُرِمْتُ الْمِوْعِ مُحِبِّا الْمِنْ فَانْتُ فَاللَّهُ فَا الْمُعَالَ فَاللَّهُ وَعَلَى الْمُعَالَ لَيْ فَنَدُ فَاسْتُوجِبُ الْجَعَا وَمَا كَانَ لِي ذَنَبُ فَاسْتُوجِبُ الْجَعَا وَمَا كَانَ لِي ذَنَبُ فَاسْتُوجِبُ الْجَعَا وَمِنْ عَجَبِ الْآيَامُ أَنَّكَ هَا جِرِي

فلما فرغ قمرالزمان من شعرة قال له مرزوان انظر هذه جزائر الملك الغيرور قد لاحت ففرح قمرالزمان فرحا شديدا وشكر مرزوان على فعله وقبله بين عينيه وضمه و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المسلم

#### فلما كانت الليلة الثانية بعد المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمرالزمان لمها قال له مرزوان انظر هذه جزائر الملك الغيور فرح و شكر على فعله و قبله وضمة الى صدرة فلما و صلا الى الجزائر دخلا المدينة و انزله مرزوان

في خان و استراحا ثلثة ايام من السفر و بعد ذلك اخذ مرزوان قمر الزمان و دخل به الحمام و البسه لبس التجار و عمل له تغت رعل من ذهب و عمل له عدّة وعمل له اسطولابا من فضة مطلى بالذهب وقال له تم يا مولاي وقف تحت تصر الملك و ناد انا الح\_!سب انا الكاتب انا الذي اعرف المطلوب و الطالب انا الحكم الماهر انا المنجم الباهر فاين الطالب فان الملك اذا سمعك يرسل خلفك ويلخل بك على ابمته الملكة بلور محبوبتك فاذا دخلت علينا قل له اعطني مهلة ثلثمة ايام فان طابت زوَّجني بها و ان لم تطب انعل بي كما نعلت بالذين قبلي فانه يقبل منك ذلك فاذا صوت عندها عرَّفها بنفسك فانَّها تشتَّل لما تُواك ويزول ما بها من الجنون وهي تطيب في ليلة فاطعمها واسقها ويفرح ابوها بسلامتها و يزوجك بها و يقاسمك في ملكه لانه شرط على نفسه هذا الشرط والسلام فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام قال له لا عدمت فضلك واخل منه العدّة وخرج من النان وهو لابس البدلة واخل معه العدة التي ذكوناها و سار الى ان وقف تحت قصر الملك الغيرور و نادى انا الكاتب الحاسب انا الذي اعرف المطلوب و الطالب انا الذي افتح الكتــاب و احسب العســاب وافسَّو الاحلام واخطُّ با قلام المطالب فاين الطالب فلما سمع اهل المدينة هذا الكلام جاوًا اليه لان لهم مدة ماراً وا كاتبا ولا صنجها فوتفوا حوله و صاروا يتأمُّلونه فرأوة على غاية من الجمال واللطف والظرف والكمال فوقفوا يتعجبون من حسنه وجهاله و قدّه واعتداله فتقدم اليه واحد وقالله بالله عليك ايها الشاب المليح صاحب اللسان الفصيح لا تخاطر بنفسك و ترمى روحك في الهلاك طمعـا في زواج الملكة بدور بنت الملك

الغيور وانظر بعينك الى هذه الرؤس المعلقة فان اصحابها كلهم قتلوا بسبب ذلك فلم يلتفت قموالزمان الى كلامه ونادى باعلى صوته انا الحكيم الكاتب انا المنجم الحاسب فصار كل من اهل البلد ينها، عن هذا الفعل قلم يلتفت اليهم ابدا وقال في نفسه ما يعلم الشوق الله من يكابله و صار ينادي باعلى صوته انا الحكيم انا الهنجم و ادرك 

## فلماكانت الليلة الثالثة بعد المائتين

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان قمر الزمان لم يلتفت الى كلام اهل المدينة وصارينادي انا الكاتب انا الحاسب انا المنجم فاغتاظ جميع اهل المدينة منه وقالوا له ما انت الاشاب بليد مكابر احمق ارحم شبابک وصغر سنگ و حسنک و جمالک فصاح قمرالزمان وقال انا المنجم و العساسب فهل من طالب فبينمسا قموالزمان يدادي والناس ينهونه اذ سمع حوته الملك الغيور وسمع ضجّة الناس فقال الملك للوزير انزل أاتنا بهذا المنجم فنزل الوزير سريعـــا واخذ قمرالزمان من وسط الناس واطلعه الى الملك فلما صاربين يدى الملك الغيورقبال الارض وانشل يقـــــول

فلا زَالَ خُلَّامًا بِهِيَّ لَكَ الدَّهُرُ وَلَفْظُكُ وَالْمَعْنِي وَعِزُّكُ وَالنَّصُو

ثَمَانِيَّهُ فِي الْحَجْلِ حَزْتَ جَمِيعَهَا يَقِينُكُ وَالنَّقُوعُ وَمُجِلُكُ وَالنَّلَى لَي

فلما نظر الملك الغيور اليه اجلسه الى جانبه واتبل عليه وقال له بالله يا ولدي ان لم تكن منجها فلا تخاطر بنفسك ولا تدخل على شرطي عاني شرطت على نفسي ان كل من دخل على بنتي ولم يبرثها مها اصابها

ضربت عنقه وكل من ابرأها زوّجته بهـا فلا يغرّنك حسنك وجمالك واللهوالله ان لم تبرئها لاضربن عنقك فقال قمرالزمان لك ذلك وانا راض وعندي علم هذا قبل ان أتيك فاشهد عليه الملك الغيور القضاة وسلمه الى الخادم و قال له او صل هذا الى الست بدور فمسكـــ الخادم من يدة و مشى به فىالدهليز فسابقه قمرالزمان قصار الخادم يجري ويقول له ويلك لاتستعبل على هلاك نفسك فاني مارأيت منجما يستعجل على هلاك نفسه غيرك ولكَّنك لم تعرف ايَّشي قدَّامك من الدواهي فاعرض قمرالزمان بوجهه عن الخادم وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الهب

## فلما كانت الليلة الرابعة بعد المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الخادم قال لقمر الزمان اصبر والا تستعجـــل فاعرض بوجهه عنه وانشل يقول هذه الابيـــــات

مُتَعَيِّرُ لَمْ أَدُرِمَا أَنَا قَا مُلُ عَنْ نَاظِرِيُّ انَّ الشُّهُوسَ أَوَّا فِلَ عُجَزَ الْبَلِيْغُ وَحَارَ فِيْهَا ٱلْقَائِلُ

انَّا عَارِفُ بِصِفَاتِ حُسَّنِكَ جَاهِلٌ ۚ لُوقِلْتُ شَمِسًا كَانَ حَسَنُكُ لَمْ يَغَبُ كُمِلَتُ مُعَاسِنُكَ الَّذِي فِي وَصْفِهَا

ثم ان الخادم اوقف قمر الومان خلف السارة التي على الباب فقال له قهر الزمان الي العالتين احب اليك اكون اداوي سيدتك وابرؤها من هما اوادخل اليها فابروعها من داخل الستارة فتعجب الخادم من كلامه وقال له ان ابوأتها من هنا كان ذلك زيادة في فضلك فعند ذلك جلس قهر الزمان خلف الستدارة واخرج الدواة والقلم و اخل ورقة وكتب فيها هذه الكلمات هذا كتابُ مَن برح به الجوئ \*

 كُتَبَتُ وَلَيْ قَلْنَ بِلَ كُوكَ مُولَعُ وَحِسْمُ كُسَاهُ لَاعِبُ الشَّوقِ وَالْاَسَى مُكُوتُ الْهُولِي لَمَا أَضَرَ بِي الْهُولِي الْبُكِ فَا وَدِي وَالْاَحْمِي وَتَعَطَّفِيْ

ثم كتب ته الشعوها السجعات شفاء القلوب \* لقاء المحروب \* من جفاء حبيبه \* فالله طبيبه \* من خان منكم و منه \* لا نال مايتمنى \* ولا اظرف من المحب الوافي \* الى الحبيب الجافي \* نم مايتمنى \* ولا اظرف من المحب الوافي \* العاشق الحيوان \* من اتلقه كتب في الاصفاء من الهائم الولهان \* العاشق الحيوان \* من اتلقه العشق و الغوام \* اسير الوجل و الهيام \* قمرالزمان \* ابن شهرمان \* الى فريدة الزمان \* وفينة الحور الحسان \* السيدة بدور \* بنت الملك الغيور \* اعلمي انتمي في ليلي سهران \* وفي نهاري حيوان \* الغيور \* اعلمي انتمي في ليلي سهران \* وفي نهاري حيوان \* فزير العبرات \* اسير الهوى \* قتيل الجوي \* و الهجر لقلبه كوى \* غريم فزير العبرات \* اسير الهوى \* قتيل الجوي \* و الهجر لقلبه كوى \* غريم الغوام \* نديم السقام \* فانا السهران الذي لا تهجع مقلته \* والمتيم الني لا ترق عبرته \* فنار قلبي لا تطفى \* و لهيب شوقي لا يخفى \* ثم ان قمر الزمان كتب في حاشية الكتاب هذا البيت المستطاب شعصر سادم من خَزَائي لُطْف رَبِي عَلَى مَن عَنْدَهَا رُوحِي وَتُلْبِي

به ترحموني أويقر جناني أهون ما ألقاه و هو أبي كنتمت هوا هم بي أعر مكان وفي ترب أعتاب العميد رماني زها قمري من شمسها برماني

هُبُوالِي حَلْ يَثَامِنَ حَلْ يَثُكُمُ عَسَىٰ وَمِنْ شَغَفَى فَيكُمْ وَ وَجُلْ عِالْغَيْ رَعَى اللّٰهُ قَوْ مَا شَطَّ عَنِي مَزَارَهُمْ وَ هَا أَنَا قَلْ جَادَ الزَّمَانُ بِفَضْلِهِ رَأْيت بِلُورُ فِي الْفِراشِ بِعَانِبِي

ئم ان قور الزمان بعد ان ختم الكتاب كتب في عنوانه هذه

فَالْوَسِمُ يَخْبُرُعَنَ وَجَلَيْ وَعَنَ اللَّهِي وَعَنَ اللَّهِي وَعَنَ اللَّهِي وَعَنَ اللَّهِي وَعَنَ اللَّهِ وَلَا يَوْمُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْمُ لَا عِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْلَمُ لِلْمُ لِللَّهُ لَا عَلَا يَعْمُ لَا عِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا عَلَا يَعْمُ لَا عَلَا يَعْمُ لَا عَلَّا لَا عَلَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا يَعْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لِمُ لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا

سَلْي كَنَا بِي عَمَّا خَطُهُ قَلَمِي يَلِي تَخُطُّ وَدَمْعُ الْعَيْنِ مُنْهَمِلُ مَازَالَ دَمْعِي عَلَى الْقَرِطَاسِ مُنْسَكِّبًا

أَرْسَلْتُ خَاتَمَكَ الَّذِي اسْتَبَلَلْتُهُ يَوْمَ النَّوَاصُلِ فَارْسَلِي لِي خَاتَمِي

## فلما كانت الليلة الخامسة بعل المائتين

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان قمر الزمان لما وضع الخا تم في الورتة و ناولها للخادم فاخذها و دخل بها الى الست بدور فاخذتها من يد الخادم وفتعتها فوجدت خاتمها فيها بعينه فقرأت

نَكَمَّا وَ فَاضَ اللَّهُ مُ مِنْ اَجْفَانِي مَا عُلُونُ الْمُ مِنْ اَجْفَانِي مَا عُلُونُ الْمُ عُلِمَ مِنْ اَجْلَانِي مِنْ عَظْمِ مَا قَلْ سَرِّ نِي اَبْكَانِي تَبْكِينَ مِنْ فَرَحٍ وَ مِنْ اَحْزَانِي

وَلَقَلْ نَلِهِ عَلَى تَقُرُق شَمْلَنَا وَنَكَرِثُ إِنْ عَادَ الزَّمَانُ يَلَمُّنَا هُجَمَ السَّروورُ عَلَيَّ حَتَى اللَّهُ يَاعَيْنُ صَارَ اللَّ مَعُ مِنْكَ سَجِيَّةً

فلما فرعت الست بلور من شعرها قامت من وقتها وصلبت رجليها فىالحائط و اتَّكائت بقوتها على الغلِّ الحليد فقطعته من رقبتها وقطعت السلاسل وخرجت من خلف الستارة و رمت نفسها على قهرالزمان و قبلته في فهه مثل زق العمام و عانقته من شدّة مابها من الوجل و الغرام و قالت له يا سيدي هل هذا يقظة ام منام وهل قد من الله علينا بالقرب بعد البعاد فالعمد لله على جمع شملنا بعل اليأس فلما رآها الخادم على تلك الحالة ذهب يجري حتى وصل الى الملك الغيور فقبل الارض بين يديه وقال له يا مولاي اعلم ان هذا المنجم شيخ المنجمين واعلمهم كلهم فانه داوي ابنتك و هو واقف خلف الستارة ولم يدخل عليها فقال له الهلك انظر جيدا اصحير هذا النحبر نقال له الخادم ياسيدي قم وانظر اليهاكيف وجدتُ فيها قـ 3 حتى قطعت السلاسل من الحديد وخرجت الى المنجم تقبله و تعانقه فعند ذلك تام الملك الغيورودخل على بنته فلها رأته نهضت قائهة 

لَا أُحِبُّ السَّوَاكَ مِنْ آجُلِ آلِينَ اللَّهِ السِّوَاكَ قُلْتُ سِوَاكا

وَأُحِبُ الْارَاكَ مِنْ آجُلِ آتِيْ اِنْ ذَكُوتُ الْارَاكَ تُلْتُ ارَاكًا فعند ذلك فرح ابوها بسلامتها حتى كادان يطر و فبلها بين عينيها لانه كان يحبها محبة عظيمة واتبل الملك الغيور على قبهر الزمان وسأله عن حاله وقال له من الله البلاد انت فاخبرة فمو الزمان بنسبه وشانه واعلمه ان والله الملك شهرمان ثم ان قمر الزمان قص عليه القصة، من اولها الى أخرها واخبرة بجميع ما اتفق له مع الست بدور وكيف اخذ الخاتم من اصبعها والبسها خاتمه فتعجب الملك الغيور من ذلك وقال له ان حكايتكما ينبغيان تؤرخ فيالكتبوتقوأ بعل كما جيلا بعدجيل ثم الالملك الغيور احضر من وقته القضاة والشهود وكتب كناب السيدة بدور على تمرالزمان وامر بتزيين المدينة سبعة ايام ثم مدوا السماط والاطعمة وعملت الافراح وتزينت المدينة وجميع العساكر بافخر الثياب و اقبلت البشائر ودقت الطبول ودخل قهر الزمان على الست بدوروفرح ابوها بعانيتها وزواجها وحمدالله الذي رماها في حب شاب مليم من ابناء الملوك فجلوها عليه وكانا يشبهان بعضهما في الحسن والجمال والظرف والدلال فنسام تمرالزمان عندها تلك الليلة وبلغ اربه منها وهي بلّت شوتها منه وتمتعت العسنه وجماله وتعانقا الى الصباح وفي اليوم الثاني عمل الملك وليمة وجمع فيهـــا جميع اهل الجزائر الجوانيه والبرانية وقدم لهم الاسمطة والطعام الفاخر وامتلت الموائل ملة شهر كامل وبعد ان استهدى سر قهر الزمان وبلغ اربه ومكث في هذا الحيال مع الست بدور مدة تفكر والله الملك شهرمان فرآه في المنام و هو يقول له يا والى اهكذا تفعل معي هذه 

 لَقُلُ رَاعَنِي بَكُرِاللَّجَى بِصَلُودِهِ فِي الْمُلُودِةِ فَيَاكِيدِ مِنْ فَيَاكِيدِ مِنْ فَيَعُودُ لِيَ

## فلما كانت الليلة السادسة بعد المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمرالزمان لما اخبر الست بدور بها رآة في النوم دخلت هي واياة على والدها و اعلمها ، بذلك و استأذناه في السفر فاذن له بالسفر فقالت له الست بدوريا والدي انا لا اصبر على فوا ته فقال لها واللها سافري معه واذن لها بالاقامة معه سنة كاملة و بعدها تأتي لتزور والدها في كل عام مرة فقبّلت يد ابيها وكذلك تموالزمان ثم شرع الملك الغيور في تجهيز ابنته و زوجها وهيأً لهما الهوُّنة و ادوات السفر واخرج لهمـــا الخيول المسومة والهجن العشاري واخرج لابنته محقة وحمل لهما البغال والهجن واستخدم لهما العبيد والرجال واخرج لهما كلما يحتاجان اليه في السفر وفي يوم المسير وقع الملك الغيور قموالزمان وخلع عليه عشر خلع سنية من الناهب مرصّعة بالجواهر و قدّم له عشرة خيول وعشر نياق وخزنة مال واوصاة على بنته الست بدور وخرج معهما الى اقصى الجزائر ثم ودع قمرالزمان و دخل على ابنته الست بدور وهي في المحفة وضهها وقبلها وصاريبكي ويقسمول

يَاعَالِبًا لِلْفَرَاقِ مَهِ \_\_لاً فَمُتَّعَةُ الْعَافِقِ ٱلعناقُ وَهُلًا فَلَبْ عُ الزَّمَانِ غَدُر وَ آخِرُ الْعَشْ وَ قَ الْفِ وَأَقُ

ثم خرج من عند ابنته واتى الى زوجها قمرالزمان فصار يودعه و يقبله ثم فارقهما ورجع الى مهاكمته بعسك ره بعدان امرهما بالرحيل فسار قمرالزمان وزوجته الست بدور و من معهم من الاتباع اول يوم و الثاني و الثالث و الرابع ولم يزا اوا مسافرين ملة شهر كامل فنراوا في مرج واسع الفلا كثير الكلاء و ضربوا خيامهم فيه واكلوا وشربوا واستراحوا ونامت الست بدور فدخل عليها قهرالزمان فوجدها نائهمة وفوق بدنها قميص مشمشي من الحرير يبين منه كل شيُّ و فوق رأسها كوفية من الذهب موصعة باللور والجواهر وقل رفع الهواء تهيصها فطلع فوق سرتها وبانت نمودها وظهر لها بطن ابيض من الثلج وكل عكنــة من عكن طياته تُسعُ او قية من دهن البان فزاد صحبة وهياما و انشال يقــــــول

لَوْ قِيلَ لِيْ وَزَفِيْدُ ٱلْعَرِ يَتَقَلُ وَالنَّارُفِي الْقَلْبِ وَالْاَحْشَاءِ قَفْطَرِمُ أَهُم قِرِيكُ وَتَهُوى أَنْ تُشَاهِدُهُمْ الْوَشْرِبَةً مِنْ زُلَالِ الْهَاءِ قَلْتُ هُمُ

فعط قهرالزمان يدة في دكة لباسها فجذبها وحلَّها لها اشتهاها خاطرة فرأى فيها فصا احمر مثل العندم مربوطا على دكتها فعلم ونظر فيه فرأى عليه اسماء منقوشة سطرين بكتابة لاتقوأ فتعبب قموالزمان وقال في نفسه لولا ان هذا الفص امرعظيم عندها ماربطته هذا الربطة على دكة لباسها وما خبأته في اعز مكان عندها حتى لا تفارقه فيا ترى ما ذا تصنع بهذا وما السرالذي هو فيه ثم اخذه وخرج من الخيمة ليبصرة في النور وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهبـــاح

### فلما كانت الليلة السابعة بعلى المائتين

قات بلغني ايها الملك السعيل انه لما اخل الفص ليبصرة في النور صاريتأمل فيه و هو في يله واذا بطائر انقض على قمر الزمان و خطف الفص من يده وطاريه وحط به على الارض فخاف قهر الزمان على الفص وجرى خلف الطائر فصار الطائر يجري على قدرجري قمر الزمان فلم يزل قمرالزمان يتبعه من محل الى محل ومن تل الى تلالى اندخا. الليل واظلم الجوفنام الطائر على شجرة عالية. فونف قمرالزمان تحتها و صار منحيرا و تل ساخت روحه من الجروع والتعب وحس انه هالك وارادان يرجع فها عرف الهوضع الذي جاء منه وهجم عليه الظلام نقال لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ثم نام تعت الشجرة التي فوقها الطادُور الى الصباح و انتبعه قموالزمان من نومه فرأى الطائر قل انتبه و طار من فوق الشجرة فهشى قمر الزمان خلفه و صار فلك الطائر يطير قليلا بقدر مشي قمرالزمان فتبسم قهر الزمان وقال يالمُ له العجب ان هذا الطائر كان بالامس يطير بقلر جويتي و في هذا اليوم علم اني اصبحت تعبانا لا اقدر اجري فصار يطير على قدر مشيتي والله ان هذا عجيب ولكن لابد ان اتبع هذا الطائر فاما ان يكون هذا الطائر يقودني لحيـ وتي او لمماتي فانا اتبعه اينها يتوجه لانه على كل حال لايقيم الا في البلاد العمار ثم ان قمرالزمان جعل يمشي تحت الطائر واللائر يبيت في كل ليلة على شجرة ولم يزل تابعه مدة عشرة ايام وتمرالزمان يتقوّت من نبات الارض ويشرب من انهارها و بعد عشرة ايام اشرف على مدينة عامرة قمرق الطائر منل لمح البصر و دخل تلك

المدينة وغاب عن قور الزمان ولم يعرف خبرة و لا يعلم اين ذهب فتعجب قمرالزمان وقال الحمل لله الذي سلمني حتى وصلت الى هله المدينة ثم جلس علي نهروغسل يديه ورجليه ووجهــه و استراح ساعة فتذكر ماكان فيه من الراحة والهنا واجتماع الشمل ونظر الى ما هو فيه من التعب و الهم والغربة و الجوع و الفرقة ففاضت دموعه وانشل يقه

أَخْفَيتُ مَا الْقَاهُ مِنْكُ وَقَلْظُهُر والنَّومُ مِن عَينِي تُبكُّلُ بِالسَّهُ يادَهُرُ لَانُبْـقِيْ عَلَيٌّ وَلَا تَلَر نَادَيْتُ لَمَّا أَوْهَنَتْ تَلْبِي الْفِكُر

هَامُهُجَدَيْ بَيْنَ الْمُشَقَّةِ وَالْخَطَر

لُوكَانَ سُلْطَانُ الْهَ عَبِّهِ مُنْصِفي مًا كَانَ نُومِي مِنْ هَيُونِي قُلْ نَفِي و تَعَطَّفُوا لَعَزِيزِ قَوْمٍ ذَلَّ فِي يًا سَادَتِي رِنْقًا لِصَبِ مُلْ نِفِ

شرع الهوى وغني قوم افتقر

وَسَلَادَتُ كُلِّ مُسَامِعِي وَصَمَهُمُ الْمُدَوِّدُ وَ وَمُرَدُهُمُ الْمُدَوِّدُ وَ وَرَكْتُهُمُ الْمُدَوِّدُ وَالْمُدَامِ لَيُّ الْعَوَادُلُ فِيكَ مَاطًا وَعَنْهُمْ قالوا عشقت مهفهفا فاجبتهم كُفُوا إِذَا وَتَعَ الْقَضَا عَدِي الْبَصَر

ثم ان قموالزمان لمافرغ من شعوة واستواح قام يمشي قليلا قليلا حتى دخل المدينة وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

#### فلما كانت الليلة الثامنة بعد المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان تمر الزمان لهـا فرغ من شعرة واستراح دخل باب المدينة وهؤ لايعلم اين يتوجه فشق المدينة من اولها الى آخرها وكان قددخل من باب البر ولم يزل يمشي

حتى خرج من باب البحر فلم يقابله احل من اهلها وكانت ملينة على شاطئ البحر ثم انه بعد ان خرج من باب البحر مشى ولم يزل ما شيا حتى وصل الى بسا تين المدينة واشجارها فدخل بين الاشجار و مشى فاتى الى بستان فوقف على بابه فخرج اليه الخولي فسلم عليه فرد عليه السلام فرحب به الخولي و قال له الحمد لله الذي اتيت سالما من اهل هذه المدينة فادخُل الى هذا البستان سريعا قبل ان يراك احل من اهلها فعند ذلك دخل قمر الزمان الي ذلك البستان وهو ذاهل العقل وقال للخولي ما حكاية اهل هذة الهدينة و ماخبرهم نقال له اعلم ان اهل هذه المدينة كلهم مجوس فبالله عليك اخبرني كيف انيت الى هذا المسكان وماسب مجيئك الى بلادنا فاخبر قمر الزمان الغولي بجميع ماجرى له من اوله الى أخرة فتعجب الخولي غاية العجب وقال له اعلم ياولدي ان بلاد الاسلام بعيدة من هنا وبينها وبيننـا اربعة اشهر في البحر و اما في البو فسنة كاملة وان عندنا مركبا تقلع وتسافركل سنة ببضائع الي اول بلاد الاسلام وتسير من هنا الي بحر جزائر الأبنوس ومنها الي جزائر خالدان التي ملكها الملك شهرمان فعنل ذلك تفكر قمر الزمان في نفسه ساعة وعلم انه لا اوفق له من قعودة في البستان عندالخولي و يعمل عنده مرابعا فقال للخولي هل تقبلني عندك لاجل المرابع في هذا البستان فقال له سمعا وطاعة فعلمه الخولي تحويل الماء على بيوت الا شجار فصار قهر الزمان يحوّل الهاء ويقطع الحشيش بالفاس والبسم الخولي بشتا تصيرا ازرق الى ركبتيمه وصارعنده يسقى الاشجار ويبكي بدموع غزار ولايقرله قرار بالليل ولا بالنهار من اجل غربته و في معبوبته ينشل الاشعار فمن جملة ذلك هذه الابيات

لَنَا عِنْكُمْ وَعَلَى فَهَ الْاَ وَفَيْتُمْ وَنُمْتُمُ وَكُنّا عَمْلُنَا النَّا لَكُمْ الْغَرَامِ وَنُمْتُمُ وَكُنّا عَمْلُنَا النَّا لَكُمْ الْغَرَامِ وَنُمْتُمُ وَكُنّا عَمْلُنَا النَّا لَكُمْ الْمُوعَى فَيَالَيْهَ الْلَاحْمِالُ فِي السَّيْطُوالِرْضَى وَيَالَيْهَ اللّهِ مُعَلَّابُ وَمَا كُلّ عَيْنَ مِثْلُ عَيْنِي قَرِيْتَةً وَمَا لَا يَعْضَ النّاسِ قَلْبُ مُعَلّابُ وَمَا كُلّ عَيْنَ مِثْلُ عَيْنِي قَرِيْتَةً فَا الْمُحْتَمِ وَقُلْمَ النّا الْحَدِيثُ ظَالَمِ فَعَلَى السَّالِقُ وَقُلْمَ اللّهِ الْمُحْتَمِ اللّهِ الْمُحْتَمِي فَي الصَّابِلَةِ حَاكِمِي وَلَوْلًا افْتَقَارِي فَي الْهَوى وَصَبَا بِنِي وَلَوْلًا افْتَقَارِي فَي الْهَوى وَصَبَا بِنِي وَلَوْلًا افْتَقَارِي فَي الْهَوى وَصَبَا بِنِي

هذا ماكان وما جرى لقمر الزمان ابن الملك شهرمان و اما ماكان من امر زوجته الست بدور بنت الملك الغيور فانها لها انتبهت من نومها طلبت زوجها نمر الزمان فلم تجد؛ ورأت سرو الها محلولا فافتقدت العقدة التي عليها الفص فوجدتها محلولة و الفص معدوما فقالت في نفسها يالله العجب اين زوجي كأنه اخذ الفص وراح وهو لايعلم السر الذي هوفيه فياترى اين ذهب ولكن لابدله من امر عجيب اقتضى رواحه والا ماكان يقلران يفارقني ساعة فلعن الله الفص و لعن ساعته ثم ان الست بدور تفكرت و قالت في نفسها ان خرجت الى الحاشية و اعلمتهم بفقد زوجي يطمعوا في ولكن لابد من الحيلة فقامت و لبست ثما با من ثماب زوجها قمر الزمان و لبست عمامة كعمامته و لبست الخف و خربت الى الغلمان فقد موالها الجواد فركبت و امرت

بشد الاحمال فشدت و امرت بالرحيل قسافروا و اخفت امرها فلم يشك احل انها قمر الزمان لانهاكانت تشبهه في قوامه و وجهه ومازات مسافرة هي واتباعها اياما وليالي حتى اشرفت على ملينة مطلة على البحر الاستراحة المالح فنزلت بظاهرها و ضربت خيامها في ذلك المكان لاجل الاستراحة ثم سألت عن هذه المدينة فقيل لها هذه مدينة الآبنوس و ملكها الملك ار مانوس و له بنت اسمها حيوة النفوس وادرك شهر زاد الصماح فسكت عن الكلم المباحات

### فلما كانت الليلة التاسعة بعلى المائتين

قألت بلغني ايها الهلك السعيدان الست بدور لهانزلت على ظاهر مدينة الأنبوس لاجل الاستواحة ارسل الملك ارمانوس رسولا من عنله يكشف له خبر هذا الهلك النازل على ظاهر مدينته فلما وصل اليهم الرسول سألهم فاخبروة انه ابن ملك تايه عن الطريق و هو قاصل جزائر خالدان للملك شهرمان فعاد الرسول الى الملك ارمانوس واخبره بالخبر فلما سمع الملك ارمانوس هذا الكلام فزل في خواص دولته الى صقابلته فلما قدم على الخيّام ترجلت الست بدور وترجّل الهلك ارمانوس وسلما على بعضهما واخذهاودخل بهااالي مدينته وطلع بها الى قصرة وامر بمد السماطات وموائل الاطعمة والمآكل وامربنقل جيش الست بدورالى دارالضيافة فهكثواهناك ثلثة ايام وبعد ذلك اتبل الهلك على الست بدور وكانت دخلت في ذلك اليوم الحمام واسفرت عن وجه كانه البدر عند التمام فانتتن بها العالم وتهتكت بها الناس عند روم يتها فعند ذلك اقبل الملك ار مانوس عليها وهي لابسة حلة من الحرير مطرزة بالذهب الهرصع بالجـواهروقال لها

ياولدي اعلم اني صرت شيخاكبيرا هرما وعمري مارزتت ولدا غير بنت وهي تشبهك في العسن والجمال و انا الله عجزت عن تدبير المملكة فهي لك يا ولاي فان كانت ارضي هذه تعجبك وتنيم بها وتسكن بلادي فانا ازوجك بها واعطيك مملكتي واستريج انا فاطرقت الست بدور برأسها وعرق جبينها من الحياء وقالت ني نفسها كيف يكون العهل وانا امرأة وان لم ارض وسرت من عندة لم أا من فربها يرسل خلفي جيشا يقتلني وان اطعته ربما افتضح وأيضا فقلت محبوبي قمر الزمان ولم اعرف له خبرا ومالي خلاص الآان اسكت وارضى و اتيم عند؛ حتى يقضي الله امرا كان مفعولا ثم ان الست بدوررفعت رأسها واذعنت للملك ارمانوس بالسمع والطاعة ففرح الملك بذلك وامر المنادي ان ينادي في جزائر الابنوس بالفرح والزينة وجمع التحجاب والنواب والامواء والوزراء و ارباب دولته وقضاة مدينته وعزل نفسه من الملك وسلطــن الست بدور والبسها بدلة الملك ودخلت الامراء جميعا على الست بدور وهم لايشكُّون في انها شاب ذكر وصاركل من نظر اليها منهم جميعا يبل سراويله لفرط حسنها وجمالها فلما تسلطنت الهلك بدور ودقت لها البشائر بالسرور وجلست على كرسيها شرع الملك ارمانوس في تجهيز ابنته حيرة النفوس وبعد ايام قلائل ادخلوا الست بلور على حيوة النفوس فكانتا كانهما قهران في وقت طلعا او شهسان قل اجتمعا فردوا عليهما الابواب و ارخوا الستائر بعد ان او قدوا لهما الشموع و فرشوالهما الفرش فعند ذلك جلست السيدة بدور مع السيدة حيوة النفوس فتذكرت معبوبها تمر الزمان واشتدت بها الاحزان فبكت على فراقه وغيابه وانشدت تقــول

لَمْ يَبْقَ مِنْ بَيْنَكُمْ فِي الْجِسْمِ مِنْ وَمَقِي اَذَ ابْهَا اللَّهُ عَيْلَيْتَ السَّهَادَ بَقِي لَكُنْ سَمُوا عَنْهُ مَاذًا فِي الْبِعَادِلَقِي تُوفِّدُتُ عَرَّصَاتُ الْأَرْضِ مِنْ حَرْقِي لَمْ يَوْحَمُوا صَبُوبِي فِيهُمْ وَلَاتَلَقِي

يا مَا تَبِينَ وَتَلَبِي زَائِلُ الْقَلَقِ وكَانَ لِي مُقَلَهُ تَشْكُوالسَّهَادَ وَقَلَ لَمَّا رَحْلَتُم القَّامَ الصَّبُ بَعْلَ كُمُ لُولًا جِفُونِي وَقَلَ فَاضَتْ مُلَامِعَهَا اَشْكُو الَى الله اَحْبَا بًا عَلَى مُتَهِمُ لَا ذَنْبَ لِي عِمْلَ هُمْ اللَّالْغَرَامُ بِهِمْ

ثم ان الست بدور لمافرغت من انشادها جلست الي جانب السيدة حياة النفوس وتبَّلتها في فمها و نهضت من وتتها و ساعتها توضَّأت و لم تزل تصلّي حتى نامت الست حياة النفوس فلخلت الست بدور معها في الفراش و ادارت ظهرها لها الي الصباح فلما طلع النهار دخل الملك وزوجته الى ابنتهما وسألاها عن حالها فاخبرتهما بمارأت وما سمعته من الشعر هذا ما كان من امو حياة النفوس وابويها واما ماكان من امرالهلكة بدور فالها خرجت و جلست على كرسي المملكة وطلعت اليها الامراء وجميع الرؤساء وارباب الدولة وهنتوها بالملك وتبلوا الارض بين يديها ودعوا لها فتبسمت واتبلت عليهم وخلعت عليهم وزادت في اكرام الامراء وارباب الدولة وانطاعهم والجيوش فاحبوها ودعوا لها جميع الخلق بدوام الهلك وهم يعتقدون انها ذكر فاعرت ونهت وحكمت واطلقت من في الحبوس وابطلت الهكوس ولم تزل قاعدة في مجلس الحكومة الى ان دخل الليل فدخلت الى الهكان الذي اعد لها فوجدت الست حياة النفوس جالسة نجلست بجانبها وطقطقت علىظهرها ولاطفتها وتبلُّتها بين عينيها وانشات تقول هذه الابيات شعــــــو وَنْعُولُ حِسْمِي فِي الْغُرَامِ عَلَانِيَةً عَالَيْهُ حَالَيْ عَلَى الْوَاشِينَ لَيْسَتَ خَافِيةً حِسْمِي بِلُمُ مُضَنَّى وَنَفْسِي بَالِيهُ بَالِيهُ الْجَرِي مِلَا مُعُهَا وَعَيْنِي دَامِيةً وَعَيْنِي دَامِية اللَّهُ وَ الْمُوعُ اللَّهِ عَلَى الْيُهِم بَا دِيع وَفْضِ الْكُرِي وَدُمُوعُهَا مُتُوالِيَه فَيْ الْيُهِم وَاعِيه فَيْهَاتُ مَا اُذُنِي الْيَهِم وَاعِيه قَمَّوالِيَه قَمَّوالَزَمَانِ بِهِ أَنَا لُ المَا نِيه اَنَا لُ المَا نِيه اللَّهِم اللَّهُ وَعَلَى الْيَهِم وَاعِيه الْمَلُوكِ الْخَالِية عَلَى الْمُلُوكِ الْخَالِية عَلَى الْمُلُوكِ الْخَالِية عَنْ وَصَفِ حَسَيْكَ لَم ادْعُ مِنْ قَافِية عَنْ وَمِنْ الْمُلُوكِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلُولُ الْمَا فِيهُ عَلَيْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَى الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَالَالُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْمُ وَلَالِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

قُلْ عَالَمُ وَ مِنْ اللَّهُ مُوعِ عَلَا نِيهُ الْحُفِى الْمَوْعِ عَلَا نِيهُ الْحُفِى اللَّهُ وَ الْحَفِي اللَّهُ وَ الْحَفَى اللَّهُ وَ الْحَفَى خَلَفْتُمُ وَ الْحَفَى خَلَفْتُمُ وَ الْحَفَى خَلَفْتُمُ وَ الْحَفَى عَلَى فَنُواظِرِي وَالْعَلَمُ الْعَالَةُ الْمَاءُ الْعَادِّبِينَ بِهِ الْحَجَدِي وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْحَلَى

ثم ان الملكة بلور نهضت قائمة على اقدامها و مسعت دموعها و توضأت وصلت ولم تزل تصلّي الى ان غلب النوم على الست حياة النفوس فنامت فعاءت الست بلور ورقلات بجانبها الى الصباح ثم قامت وصلت الصبح وجلست على كرسي المملكة واموت ونهت وحكمت وعلنت هذا ماكان من امرها واما ماكان من امر الملك ارمانوس فانه دخل على ابنته و سألها عن حالها فاخبرته بجميع ماجرى لها و انشلات له الشعر اللى قالته الملكة بلور ثم قالت يا ابي مارأيت احلا اكثر عقلا وحياء من زوجي غير انه يبكي ويتنهل فقال لها ابوها يا بنتي اصبري علية فمابقي غير هذه الليلة الله لثة فان لم يلخل بك ويزيل بكارتك يكن لنامعه رأي وتدبير واخلعه من الملك وانفيه عن بالادنا فاتفق مع ابنته على هذا الكلام واضهر على هذا

الرأي وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المبــــاح

### فلما كانت الليلة العاشرة بغل المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك ارمانوس لما اتفق مع ابنته على هذا الرأي واقبل الليل قامت المكة بدور من دست المملكة الى القصر و دخلت المكان الذي هو معدلها قرأت الشمع موقودا و السيدة حياة النفوس جالسة فتذ كرت زوجها وما جرى لهما من الفرقة بينهما في تلك المدة اليسيرة فبكت وتنهدت ووالت الزفرات و انشدت تقول هذه الا بيليدات

كَالشَّهُ مِ مُشْرِقَةً عَلَىٰ ذَاتِ الْغَضَا قَلْلُ اكَشُوتِي فِي الْمَرْيِكِ وَمَااْنَقَضَي ارَأْيَتُ صَبًّا فِي الصَّبَا بَةِ مُبغِضَا وَاللَّحَظُ اَتَّلُ مَا يَكُونُ مُمْرِضَا فرايت مِنْهُ الْحُسِ اَسُود اَبيضا فرايت مِنْهُ الْحُسِ اَسُود اَبيضا يَشْفِي سَقَامَ الْحُبِ مِنْ قَلَ امْرِضا والرّدِف مِن حَسَلُ ابيلَ اَن يَنْهُضَا لَيْلُ دُجِي قَاعَتَا قَهُ صِبْحَ اَضَا تَسَمُّا لَقَلْ مَلَاتَ آحَادِيثِي الْفَضَا نَطَقَتُ إِشَارَتُهُ فَا شُكَلَ فَهُمُهَا البَغضَت حُسَن الصَّبِرِ مِلْ اَحْبَبْته وَمُحَرِضِ اللَّحظاتِ صَالَ بِفَتْكَها القي ذَوادبَهُ وَ حَطَّ لِثَامَهُ سقمي و بو ثي في يَلَيهُ و اِنَّمَا هَامَ الْوُشَاحُ بِرِقَتَهُ فِي عَلَيهُ وَ اِنَّمَا وَكُانَ طُرَّتَهُ وَضُوءٌ جَبِينَهِ

فلما فرغت من انشادها ارادت ان تقوم الى الصلوة و اذا بهياة النفوس مسكتها من ذيلها وتعلقت و قالت لها ياسيدي اما تستهي من واللي و ما فعل معك من الجميل و انت تتركني الى هذا الوقت فلما سمعت منها ذلك جلست على حيلها في مكانها و قالت ياحبيبتي ما اللي تقولينه قالت اللي أقوله اني ما رأيت احلا معجبا بنفسه

مثلك فهل كل من كان صليحا يعجب بنفسه هكذا ولكن انا ماقلت هذا الكلام لاجل ان قرغب في وانها تلته خيفة عليك من الملك ارمانوس فانه اضمر ان لم تدخل علي في هذه الليلة وتزيل بكارتي فانه يصبح ينزعك من المملكة ويسفرك من بلادة و ربما يزداد به الغيظ المقتلك و انا يا سيدي رحمتك ونصحتك والرأي رأيك فلما سمعت الملكة بدور منها ذلك الكلام الهرقت براسها الى الارض و حارت في امرها ثم قالت في نفسها ان خالفته هلكت وان اطعته انتضعت ولكن انًا في هذه الساعة ملكة على جزائر الأبنوس كلها وهي تحت حكمي وما اجتمع انا وقم والزمان الا في هذا الموضع لانه ليس له طريق الى بلادة الامن جـزائر الأبنـوس و اني حرت في امري وفوضت امري الى الله فهو نعم المدبر وما انا ذكر حتى اقوم افتح هذه البنت البكر ثم ان الملكة بدور قالت لعياة النفوس يا حبيبتي ان تركك وامتناءي عنك كله بالرغم عني ودكت لها على ما جري لها من الابتداءالي الانتهاء وارت لهانفسها وقالت لها سألتك بالله الأماسترت على و اخفيت امري حتى يجمعني الله بهـــبوبي قهرالزمان و بعل دلكيكون ما يكون وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

# فلما كانت الليلة الحادية عشر بعل المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيد ان السيدة بدور لما اعلمت حياة النفوس بقصتها و امرتها بالكتمان فسمعت حياة النفوس كلامها و تعجبت من قصتها غاية العجب و رقت لها ودعت لها بجمع شملها على محبوبها قمرالزمان وقالت لها يا اختي لاتخافي ولا تفزعي واصبريالي ان يقضي الله امرا كان مفعولا ثم ان حياة النفوس انشلت تقرل

قُلْضَاعَ مِفْتَاحِهِ وَالْبِيتِ مَغْتُوم وَالسِّرُّ عِنْكَ خِيَارِ النَّاسِ مَكْتُومُ

ٱلسِرُّ عِنْلِيَ فِي بَيْتِ لَهُ عَلَقُ مَا يَكْتُمُ السِّرَّ الَّا كُلَّ فِي ثِقَةً

فلما فرغت من شعرها قالت لها يا اختي ان صدور الاحرار قبور الاسرار وانا لا افشي لك سرا ثم لعبتا وتعانقتا وتباوستا ونامتا الي قريب الاذان ثم قامت حياة النفوس واخذت نوخ حمام وذبحته على قميصها و تلطيّنت بدمه وتلعت سروالها و صرخت ندخل لها اهلها و زغرتت الجواري و دخلت عليها امها و سألتها عـن حالها ودارت حواليها و اقامت عندها الى المساء و اما الملكة بدور فانها لها اصبحت قامت وذهبت الى الحمام واغتسلت وصلت الصبح ثم توجهت الى دار الحكومة وجلست على كرسي الهملكة وحكمت بين الناس فلما سمع الملك ارمانوس الزغاريت سأل عن الخبر فاخبروا بافتضاض بغته ففرح بذلك واتسع صدرا وانشرح واولم وليهة عظيهة ولم يزالوا على تلك الحالة مدة من الزمان هذا ماكان من امرهما واما ماكان من امر الهلك شهرمان فانه بعد خروج والـ، للصيد والقنص هو ومرزوان كما تقدم صبر حتى اقبل الليل عليه بعد خروجهما فلم يجئ ولله فلم ينم تلك الليلة وطال عليه الليل وقلق غاية القلق و زاد وجلة و ماصلق أن الغجر يطلع فلما أصبح انتظر ولله الى نصف النهار فلم يجي ُ فحس قلبه بالفراق والتهب على وله بالاشفاق وقال و اولداه ثم بكي حتى بل ثيابه بالدموع و انشد من قلب مصدوع

حتى بُلِيْت يَعْلُوهِ وَبِهُ رَوْ وَ الْأَنَ قُلْ أَوْفَى الزَّمَأَنُ بِنَدِّرِةِ

مَازِلْتُ مُعْتَرِضًا عَلَىٰ أَهْلِ الْهُوى وَشُرِيْتُ كَاسَ صُلُودِةِ صَبَجَرِعًا وَذَلَلْتُ فِيهُ لِعَبْلُهُ وَلِعُ رِقَا نَكَرَ الزُّمَانُ بَأَنْ يُفْرِقُ شَمْلَنَا

فلما فرغ من شعره مسح دموعه و نادى في عسكرة بالرحيل والحث على السفر الطوبل فركب الجيش جميعه وخرج السلطان وهو معترق القلب على ولدة قهرالزمان وقلبه بالحزن ملآن وجدوا في سيرهم و فرق الملك جيشه يهينا وشمالا وإما ماً وخلفاً ست فرق و قال لهم الاجتماع غلا عند مفرق الطريق فعنل ذلك تفرقت الجيوش والعساكر وسافروا و لم يزالو مسافرين بقية النهار الى ان جن الليل فساروا جميع الليل الى نصف النهار حتى وصلوا الى مفرق اربع طرق فلم يعرفوا اي طريق سلكها ثم رأوا اثر انهشة مقطعة و رأوا اللحم مقطعما ونظروا اثر الدم بانيا و شاهل وا كل قطعة من الثياب و اللحم في ناحيـة فلما رأى الملك شهرمان ذلك صرخ صرخة عظيمة من صميم قلبه وقال واولداه ولطم على وجهه ونتف لحيته ومزق اثوابه وايقن بهوت واله وزاد في البكاء و النجيب وبكت لبكائه العساكر وكلهــم ايقنوا بهلاك قمر الزمان و حقوا على رؤ سهم التراب و دخل عليهم الليل و هم في بكاء ونعيب حتى اشرفوا على الهـــلاك و احتـــرق قلب الملك بلهيب الزفرات وانشل هذه الابيــــــــــــات

فَلْمَدُ كَفَاهُ الْوَجْلُ مِنْ اَشْجَانِهِ وَغُرا مُهُ يُنْمِيكُ عَن نِيْدُانِهِ اَن لَايْزُيِلُ اللَّمْعَ مِنْ اَجْفَا نِهُ بِضِيائِهُ لَهُ يَزْهُ وَعَلَى اَقْرَا نِهُ يَوْمُ الرَّحِيلُ فَشُطَّ عَنْ اَوْطَانِهُ لَمْ يَحُظُ بِالتَّوْدِيعِ مِنْ اِخْوانِهِ و الصَّلِ و التَّبْرِيعِ مِن هِجُرانِهِ

لَاتَعْلُدُ لُوا الْمَعْرُونَ فِي اَوْا نِهِ عَيْ اَوْا نِهِ عَيْ اَوْا نِهِ عَيْ اَوْا نِهِ عَيْ اَلْكُو الْمَعْرُونَ فِي الْوَجَّعِ عَالَمَ الْمُوْلِعَ الْمُلْفَقِلُ الْفَلْمَا الْفَلْمَا الْمُؤْمَّ كَاللَّا مُدْرِ وَالْهِرِ وَلَقَلْ اللَّهِ الْمُؤْمِّ كَاللَّا مُدْرِعًا وَلَقَلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِّ كَاللَّا مُدْرِعًا وَلَقَلْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْم

وَلَقُلُ مَضَى عِناً وَسَارَ مُودِعاً لَمّا حَبَاءُ رَبُّهُ الْجِندَ اللهِ فلما فرغ الملك شهرمان من انشاده رجع بجيوشه الى مدينته وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهـــــــــــــاح

## فلما كانت الليلة الثانية عشر بعل المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك شهرمان لما فرغ من انشادة رجع اجيو شه الى مدينته وايقن بهلاك ولله وعلم انه على عليه و افترسه اما وحش واما قاطع طريق ثم نادى في جزائر خالدان ان يلبسوا السواد من الاحزان عالى ولله قمرالزمان وعمل له بيتا وسماه بيت الاحزان و صاركل يوم خميس و اثنين يحكم في مملكته بين عسكرة ورعيته و بقية الجمعة يلخل الى بيت الحزن وينعى على ولده و يوثيه بالاشعار فهن ذلك قـــــوله

ويوم المنايايوم اعراضكم عني إِذَا بِتُ مَرْعُو بًا أُهَلَّدُ بِالرَّدِي فَوَصْلَكُمْ عِنْدِي ٱلنَّ مِنَ الْأَمْنِ

ديره و هُدِر ه ره ره و و سه فيوم الاماني يوم قربكم مني

ومن ذلك قوله نَفْسَى الفُكَاءُ لِظَاعِنِينَ رَحِيْلُهُمْ أَنْكُلُ وَافْسُلُ فِي ٱلْقُلُوبِ وَعَاثَا فَيْسَى الفُكَاءُ لِظَاعِنِينَ رَحِيْلُهُمْ أَنْكُلُ وَأَفْسُلُ فِي ٱلْقُلُوبِ وَعَاثَا فَلَيْتُ مِنْكُ النَّعِيمَ مُلَاثًا فَلَيْتُ مِنْكُ النَّعِيمَ مُلَاثًا فَلَيْتُ مِنْكُ النَّعِيمَ مُلَاثًا

هذا ما كان من امر الملك شهرمان و اما ماكان من امر الملكة بدور بنت الملك الغيور فانها صارت ملكة في بلاد الابنوس و صارالناس يشيرون اليها بالبنان و يقولون هذا صهر الملك ارمانوس وكل ليلة تنام مع الست حيوة النفوس وتشتكي وحشة زوجها قمر الزمان وهي تبكي و تصف لحيوة النفوس حسنه وجماله وتتمنى ولوفى

المنام و صاله و تشد و تقـــــول

اللّهِ اعْلَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُل

هال ما كان من امر الملكة بلور و اما ما كان من امر قمرالزمان فانه اقام عند النحولي في البستان مدة من الزمان و هو يمكي بالليل والنهار وينشد الاشعار ويتعسر على اوقات الهنا وليالي المنا و الخولي يقول له في آخر السنة تسير المركب الى بلاد المسلمين وام يزل قمرالزمان على تلك الحالة الى ان رأى النا س مجتمعين على بعضهم فتعجب من ذلك فدخل عليه الخولي و قال له يا ولدي بطُّلِ الشغل في هذا اليوم ولا تحوُّل الهاء الى الاشجار لان هذا اليوم عيد والناس فيه يزور بعضهم بعضا فاسترح واجعل بالك الى الغيط فاني اريدان ابصر لك مركبا فها بقي الا القليل و ارسلك الى بلاد المسلمين ثم ان الخولي خرج من البستان وبقي تمر الزمان وحدة و تفكر في حاله فانكسر خاطرة وجرت دموعه ثم ان قمرا لزمان بكي بكاء شديدا حتى غشي عليه فلم الالق قام يتهشى فى البستان و هو متفكّر فيها فعرل فيه الزمان و طول البعك و الهجران غائب العقـــل و لهان نعثر فوقع على وجهه فجاءت جبهته على جدر شجرة فبطهته وجرى منه الدم و اختلط بدموعه فمسح دمه و نشف دموعه و شلّ جبهته بخرقة وقام يتمشى في ذلك البستان و هو في فكرة ذاهل العقل فنظر بعينه الى شجرة فوتها طائران يتخاصهان فقام احدهها الى الآخر و نقرة في رقبته فخلصها من جثته و اخذ رأسه و طاربه و وقع المقتول في الارض قدام قمو الزمان فبينها هو كذلك و اذا بطائرين كبيرين تد انقضا عليه ووتف احدهما عند رأسه والآخر عند ذنبه وارخيا اجنعتهما و منا تيرهما عليه و مدّا اعناتهما اليه و بكيا فبكي قمر الزمان على فراق زوجته و تذكّر والده حين رأى الطائرين يبكيان على صاحبهما و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسماح

## فلما كانت الليلة الثالثة عشر بعل المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قموالزمان بكى على فواق زوجته و والله عين رأى الطائرين يبكيان على صاحبهما ثم ان قمر الزمان نظر الى الطائرين فرآهما قل حفوا حفوة و دفنا الطائر المقتول فيها وطارا الى الجوُّ وغابا ساعة ثم عادا وصعهما الطائر القاتل فنزلابه على قبر المقتول وبركا على القاتل حتى قتلاه وشقاجوفه و اخرجا امعاءه واراقا دمه على قبر الطائر المقتول ثم نثرا أحمه و مزَّقا جللة و اخرجا ما في جوفه وفرقاه الى اماكن متفرّقة هذا كلــه جرى وقمر الزمان ينظر ويتعبّب فلاحت منه التفاتة الى الموضع اللي قتلا فيه الطاقر فوجل شيأ يلمع فدنى صنه فوجده حوصلة الطاثر فاخذها وفتعها فوجل فيها الفص الذي كان سبب فراته من زوجته فلما رآة وعرفه وقع على الارض مغشيا عليه من فرحته فلما افاق قال الحمل لله هلة علامة الخير و بشارة الاجتماع بمحبوبتي ثم قأمَّله و مربِّه على عينـــه و ربطه على ذراعمه و استبشر بالخير و قام يتمشى ينتظر الخولي الى الليل فلم يأت فبات قمر الزمان في موضعه الى الصباح ثم قام الى شغله و شد و سطه بحبل من الليف واخل الفاس والقفة وشق في البستان فاتي الى شجرة خروب وضرب الفاس في جدرها فطنت الضربة فكشف

# فلها كانت الليلة الرابعة عشر بعل المائتين

قالت بلغني ايهاالهلك السعيدان قهر الزمان لها فتح ذلك النابق وجل بابا وسُلها فنزل فيه فوجد قاعة قديمة من عهد عاد و ثهود وهذه القاعة منقورة من السحجر ولها دوائر سما ويات ووجدها مهلوءة من الله عب الاحمر الوهاج فقال في نفسه لقد ذهب التعب وجاءالفرج والسرورثم ان تهرالزمان طلع من الهكان الى ظاهر البستان و ردّ الطابق كها كان ورجع الى البستان و حوّل الماء على الاشجار الى أخر النهار فجاء الخولي و قال له يا ولدي ابشر برجوعك الى الا وطان فان التجاريجة واللهنو و المركب بعد ثافة ايام مسافرة الى مدينة الابناسوس وهي اول مدينة من مدائن المسلمين فاذا و صلت اليها تسافر في البرستة اشهر حتى قصل الى جزائر خالدان و صلت اليها تسافر في البرستة اشهر حتى قصل الى جزائر خالدان

لَا تَهْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ثم ان تمر الزمان قبل يد الخولي و قال له يا والدي كما انك بشرتني فانا الآخر ابشرك بشارة عظيمة ثم انه اخبرة بخبر القاعدة التي رآها ففرح الخولي و قال له يا ولدي اني في هذا البستان من ثما نين عاما ما و قفت على شيء وانت لك عندي دون السنة وقد رأيت هذا الامر فهور زتك وسبب زوال عكسك و معين لك على و صولك الى اهلك

وجمع شملك بمن تعبّ نقال قمر الزمان لا بد من القسمة بيني و بينك ثم اخذ النحولي و دخل به الى ذلك المكان واراة الذهب وكان في عشرة ما اخذ عشرة والنحولي عشرة نقال له النحولي يا ولاي عبّ لك امطارا من الزيتون العصافيري الذي في هذا البستان فانه معدوم في غير بلاد نا وتجلبه التجار الى جميع البلدان واخلطه معالفه ولبسهم واجعل الذهب في الاصطاروالزيت فوق الذهب ثم سدّها وخذها معك في المركب نقام قمرالزمان من وتته وسائمة وعبّي خمسين مطرا و وضع الذهب فيها و سدّ عليه ولبس عليهم بعد ان جعل الزيتون فوق الذهب وحظ الفي معه في مطر وجلس هو والنولي يتحدّ ثان وايقن بجمع شهله وتر به من اهله وقال في نفسه اذا يتحبر ثان وايقن بجمع شهله وتر به من اهله وقال في نفسه اذا وصلت الى جزيرة الا بنوس اسافر منها الى بلاد ابي وا سأل عن معبوبتي بدور فياترى هل رجعت الى بلاد ها اوسافرت الى بلاد ابي

وَقَلْ شَطَّتَ بِهِنَ أَهْوَى اللَّيَارُ وَقَلْ مَزَارُ وَقَلْ مَزَارُ وَقَلْ مَزَارُ وَقَلْ مَزَارُ وَقَلْ مَزَارُ وَقَلْ مَزَارُ وَقَلْ عَلَىمَ الْقَدِرَارُ فَلاَ قَرَارُ فَلاَ قَرَارُ فَلاَ قَرَارُ فَلاَ قَرَارُ فَلاَ قَرَارُ وَقَلْ مَعْهُا رُبُونِهِ مَنْيَنِي وَانْتَظَارُ وَزَادَ بِهِمْ حَنْيَنِي وَانْتَظَارُ وَزَادَ بِهِمْ حَنْيَنِي وَانْتَظَارُ وَرَادَ بِهِمْ حَنْيَنِي وَانْتَظَارُ وَاشْتِياقٌ وَانْتَظَارُ

أَقَا مُوا الُّوجِلَ فِي تَلْبِي وَسَارُوا فَأَتَ عَنِي الرَّبُوعُ وَسَاكِنِيهَا وَبَانَ تَجَلِّلُنِي مِنْ حَيْثُ بَانُوا وَمِنْ سَارُوا سَرِي عَنِي سُرُورِي وَمَنْ سَارُوا سَرِي عَنِي سُرُورِي وَاجْرُوا بِالْفَرَاقِ دُمُوعَ عَيْنِي اِذًا مَا اشْتَقَتْ يَومًا أَنْ اَرَاهُمْ اُمْثِلُ شَخْصَهُمْ فِي وَسُطِ قَلْبِي.

ثم جلس قموا لزمان ينتظر انقضاء الايام وحكى للخولي حكاية الطيوروما وقع بينهما فتعبّب الخولي من ذلك ثم نا ما الى الصباح فاصبح الخولي

ضعيفا واستمر على ضعفه يومين وفي ثالث يوم اشتلبه الضعف دتن يمسوا من حيوته فيزن عليه قمر الزمان حزنا كثيرا فبينها هو كذلك و اذا بالرئيس والبحرية معه تد ا قبلوا و سألوا عن الخولي فاخبر هم انه ضعيف فقالوا اين الشاب الله بريك السفر معنا الى جزيرة الآبنوس فقال لهم قمر الزمان هو المملوك الذي بين ايديكم ثم امرهم بتويل الا مطار الى المركب فنقلوها الى المركب و قالوا لقمر الزمان اسرع فان الريح قد طاب فقال لهم سمعا وطاعة ثم نقل زوادته الى المركب ورجع الى الخولي يود عه فرجله في النزع فجلس عنل رأسه وغمضه ففارقت روحه جسلة فجهزة وواراة في التراب الى رحمة الله تعالى تم توجه وجاء الى المركب فوجدها ارخت القلوع وسارت ولم تزل تشق البحر حتى غابت عن عينه فصار قمر الزمان مد هوشا حيرانا لايرد جوابا ولايبدي خطابا ثم رجع الى البستان فجلس مهموما مغموما يحثو التراب على رأسه ويلطم على وجهه وادرك 

# فلما كانت الليلة الخامسة عشر بعد المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمر الزمان لما سافرت المركب رجع الى ذلك البستان وجلس مهموما مغموما و استاجرة من صاحبه و اقام تحت يدة رجلا يعاونه على سقي الشجر و توجه الى الطابق ونزل الى القاعة وعبى الذهب الباتي في خمسين مطرا ورمى فوته الزيتون وسأل عن المهركب فقالوا له انها لا تسافر الا في كل سنة مرة و احدة فزاد به الوسواس و تحسر على ما جرى له لاسيما فقد الفص الذي هو للست بدور فصاريبكي بالليل والنهاو

وينشك الا شعارهذا ماكان من امرقمر الزمان و اما ماكان من امر المركب فانها طاب لهـا الريح ووصلت الى جزيرة الآبنوس وكان بالامر المقلّر ان الملكة بدور كانت جالسة في الشباك المطلّ على البحر فنظرت الى المركب وقد ارست في الساحل فخفى فوادها وركبت هي والا مرام والتحجّاب والنّواب و جاءت الى الساحل و و قفت على المركب و قل دارالشيل والنقل في البضائع الى المخازن فاحضوت الرئيس وسألته عما معه فقال ايها الملك معي في هذه المركب من العقاقير والاكحال والسفو فات والا دهان والمراهم والاموال والبضائع النفيسة والاقمشة الفاخرة والانطاع اليهانية ما يعجز عن حمله الجمال والبغال ومن اصناف العطر والبهار ومن العود القاقلي والتمو الهندي و الزيتون العصافيري ما يندر و جودة في هذه البلاد فلها سمعت الملكة بدور بذكر الزيتون العصافيري اشتهى فلبها ذلك وقالت لصاحب المركب كم معك من الزيتون قال معي خمسون مطرا ملأنة ولكن صاحبها ماحضر معنا والملك يأخل ما اشتهاه صنها فقالت اطلعوها في البر لا نظر اليها فصاح الرئيس على البحرية فطلعوا بالخمسين مطرا ففتحت واحدا ونظرت الزيتون و قالت انا آخذ هذا الخمسين مطرا واعطيكم حقها مهماكان فقال الوئيس هذا ماله في بــلاد نا تيهة والذي عبّاها تأخّر عنا وهو رجل فقير فقالت و مامقدار ثمنها هنا فقال الف درهم قالت انا آخذها بالف درهم وامرت بنقلها الى القصر فلما جاء الليل امرت باحضار مطر واحل فكشفته و ما في البيت غيرها وحياة النفوس ثم حطَّت بين يد يهـا طبقا و قلبت المطرفيه فنزل في الطبق كوم ذهب احمر فقالت للسيدة حياة النفوس ما هذا الله ذهبا ثم انها احضرت الجميع و اختبرتها

فوجد تها كلها ذهبا والزيتون كله لم يملأ مطرا واحدا و فتشت في الله هم الفق فيه فاخذته وتأملته واذا هو النق الذي كان مربوطا على دكة لباسها واخذة تمر الزمان فلما تعققته صاحت من فرحتها و خرت مغشيا عليها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلم المباسات

#### فلماكانت الليلة السادسة عشر بعلى المائثين

قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملكة بدور لمارأت الفص صاحت من فرحتها و خرت مغشيا عليها فلها افاقت قالت في نفسها ان هذا الفص كان سبب فراقي من محبوبي قهرا إزمان ولكن هذا بشير الخير ثم اعلمت الست حيوة النفوس بان وجودة بشارة الاجتماع فلما اصبح الصباح جلست على كرسي المملكة واحضرت رثيس المركب فلما حضرقبل الارض بين يديها فقالت اين تركت صاحب هذا الزيتون قال ياملك الزمان تركناه في بلاد المجوس وهو خواي بستان فقالت له اللم تأت به فــ لا تعلم ما يجري عليك وعلى مركبك من الضــرو ثم امرت بالختم على مخازن التجار وقالت لهم ان صاحب هذا الزيتون غريمي ولي عليه دين و أن لم تا توابه لا قلمنكم جهيعا وا نهب تجارتكم فاقبلوا على الرئيس ووعدوه باجرة مركبه ويرجع ثاني مرة و تالوا له خلصنا من هذا الظالم الغاشم فنزل الرئيس في المركب وحلّ قلوعها وكتب الله له السلامة حتى دخل الجزيرة في الليل وطلع الى البستان وكان تمرالزمان قل طال عليه الليل و تذكر معبوبة وجلس يبكي على ماجری له وافتکر محبوبته وانشل یقــــــــــــــول

وَلَيْكِ لِ كُوا كِبُهُ لَا تَسِيْرِ وَلَاهُو مِمَّدَن يُطِيْقُ بَرَاحًا

كَيْوُمِ القِّيمَةِ فِي طُـولِهِ عَلَى مَنْ يُرًا تَبُ فِيهُ الصَّبَاحَا

ثم ان الرقيس دق الباب على قمرالزمان ففتح الباب وخرج اليه فحمله البحرية ونزاوا به الى المحركب وحلُّوا القلوع وساروا ولم يزالواسا قريس ايا ما وليالي وقمرالزمان لايعلم ما سبب ذلك فسألهم عن السبب فقالواله انت غريم الملك صاحب جزائر الأبنوس صهر الملك ارمانوس وقل سرقت ما له يا منحوس فقال والله عمري ما دخلت هذه البلاد و لا اعرفها فساروا به حتى اشرفوا على جزائر الأبنوس وطلعوا به على الست بدور فلما رأته عرفته وقالت دءوه عنك الخلاام ليلخلوا به العمام و افرجت عن التَجَّار و خلعت على الرئيس خلعة تساوي عشرة ألان دينار ودخلت تلك الليلة في القصر واعلمت حيوة النفوس بذلك وقالت لها اكتمي الخبر حتى ابلغ مرادي واعمل عملا يؤرخ ويقرأ بعدنا على الملوك والرعايا وحين امرت ان يدخلوا بقمر الزمان العمام فلخلوا به الحمام والبسوة لبس الملوك و لما طلع قموالزمان من الحمام صاركانه غصن بان اوكوكب يخجل بطلعته القمران وردت روحه اليه ثم توجه اليها و دخل القصر فلما نظرته صبوت قلبها حتى يتم مرادها وانعمت عليه بمماليك وخدم وجمال وبغال واعطته خزانة مال و لم تؤل ترقي قمر الزمان من درجة الى درجة حتى جعلته خازندار وسلمت اليه الاموال واقبلت عليه وقربته منها واعلمت الامراء بمنزلته فاحبوه جميـعهم وصارت الملكة بدوركل يوم تزيد له فى المرتبات و قمر الزمان لا يعرف ما سبب تعظيمها له و من كثرة الاموال صاريهب ويتكرم ويخدم الهلك ارمانوس حتى احبه وكذلك احبته الامراء والخواص والعوام وصاروا يحلفون بحيوته كل ذلك

قمر الزمان يتعجب من تعظيم الملكة بدور له و يقول في نفسه والله ان هذه الحجمة لا بدّ لها من سبب و ربما يكون هذا الملك انها يكرمني هذا الاكرام الزائد لاجل غرض فاسد فلا بد ان استأذنه و اسافر من بلادة ثم انه توجّه الى الملكة بدور وقال لها ايها الملك انك اكرمتني اكراما زائدا ومن تمام الاكرام ان تأذن لي فيالسفر وتأخذمني جميع ما انعمت به عليّ فتبسمت الملكة بدور وقالت له ماحملك على طلب الاسفار واقتحام الاخطار وانت في غاية الاكرام وتزايد الانعام فقال لها قمر الزمان ايها الملك ان هذا الاكرام اذا لم يكن له سبب فانه من اعجب العجب خصوصا وقد اوليتني من المراتب ماحقه ان يكون للاختيار مع انني من الاطفال الصغار فقالت له الملكة بدور سبب ذلك اني احبك لفرط جمالك الفائق و بديع حسنك الرائق و ان مكّنتني مها اريدة منك از دك اكراما وعطاء وانعاما واجعلك وزيرا علمل صغرستك كما جعلني النــاس سلطانًا عليهم وانا في هذا السنُّ ولاعجب اليوم في رآسة الاطفــال

أُكُانَّ زَمَا نَنَـا مِنْ قَوْمٍ لُوْطٍ لَهُ شَغَفُ بِتَقَلِيمٍ الصِّغَارِ

فلما سمع قمرالزمان هذا الكلام خجل واحمرت خدودة حتى صارت كالفرام وقال لاحاجة لي بهذا الاكرام المودّقي الى ارتكاب الحرام بل اعيش نقيرا من المال غنيّا بالمروة والكمال نقالت له الملكة بدور انا لا اغترّ بورعك الناشي عن التيه والله لال ولله درمن قال

كُمْ ذَا تُطْيلُ مِنَ ٱلكَلَامِ الْمُولِمِ

ذَا كُرْتُهُ عَهْدَ الْوصَالِ فَقَالَ لِيْ فَأَرَيْتُهُ الِنَّ يُنَـلُومَالِ أَنَشَلَ قَائِلًا

فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام وفهم الشعر والنظام قال ايها الملك انه لا عادة لي بهذه الفعال ولا طاقة لي على حمل هذه الاثقال التي يعجز عن حملها اكبر منّي فكيف بي على صغر سنّي فلما سمعت كلامه الملكة بدور تبسمت وقالت ان هذا لَشيُّ عجاب كيف يظهر الخطام من خلال الصواب اذا كنت صغيرا فكيف تخشي من الحرام وارتكاب الآثام وانت لم تبلغ حل التكليف ولامؤاخذة في ذنب الصغير ولا تعنيف فقل الزمت نفسك الحجة بالجلاال وحقت عليك كلهة الوصال فلا تظهر بعل ذلك امتناعا ولانفورا وكان امرالله تذرا مقلورًا فانا احق منك بخشية الوقوع في الضلال وقدا جاد من قال

أَيْرِي كَبِيرٌ وَالصَّغِيْرُ يَقُولُ لِي الطَّعَنَّ بِهِ الدَّهُ الْوَكُنَّ صِنْدُيْدًا فَا جَبْتُهُ ذَا لَا يَجُوزُ فَقَالَ لِي عِنْدِي يَجُوزُ وَنَكْمُهُ تَقَلِّيلُ ا

فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام تبدّل الضياء في وجهه بالظلام وقال ايها الملك انه يوجل عنه لك من النساء و الجوارع الحسان ما لا يوجد له نظير في هذا الزمان فهلا استغنيت بذلك عني فم ل الى ماشئت منهن ودعني فقالت أن كلامك صحيح ولكن لايشتفي بهن من عشقك الم ولاتبريح واذا فسات الا وزجة والطبيعة فهي لغير النصح سميعة مطيعة فاترك الجدال واسمع قول من قال

أَمَا تَرَى السُّوقَ قَدْ صُفَّتَ فَوَا كِهُمُ لِلبِّينَ قُومٌ وَلِلْهِ صَدِيرَ أَقُوامُ وقول الآخر

وَصَامِتَةِ ٱلنَّخُلُخَالِ رَنَّ وُشَا حُهَا فَهَذَا تَكِ اسْتَغْنَى وَذَا يَشْتَكِي الْفَقْرَأَ تُرِيكُ سُلُوي عَنْكَ جَهُلاً بُسُسِهَا وَمَا كُنْتُ ارْضَى بَعْلَ ايْمَانَى الْكُفُوا

وَ حَتَّى عَلَىٰ إِرِيْزِ دَرِي بِعَقَا حَهَا لَكُمَا خَلَ عَيِّنْيٌ عَنْكِ غَانِيَةٌ عَلْرًا

#### و تول الَّاخِر

يًا فَرِيْكَ ٱلجَّمَالِ كُبِّكَ دِينِيْ وَاخْتِيَارِيْ عَلَىٰ جَمِيْعِ المَّلَاهِبُ قَلْ تَرَكْتُ النِّسَا لَأَجْلِكَ حَتَّىٰ زَعَمَ النَّاسُ انتَّى الْيَوْمَ رَاهِبُ وقول الآخر

وقول الآخرِ اللهُ اللهُ

لا يقس امردا بالتي ولا تصغ لواش يقدول دلك فستى الدُونَ وَقُلُو يَقْدُولُ دَلِكَ فِسَتَى الْمَانُ فَي أَوْقُ الْمَانُ فَي الْمَانُ وَاللَّهُ الْمَانُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَعُمْدًا لَا يَقْبُدُ أَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا تَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا تَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ ع

و قول الآخر

لاِ نَّكَ لَا تَعِيْضُ وَلَا تَبِيْضُ لَوَ لَا تَبِيْضُ لَا تَعِيْضُ لَا الْعَرِيْضُ لَضًا الْبَلَكُ الْعَرِيْضُ

فَكَ يُتِكُ انِّهَا اخْتَرْ نَاكَ عَهْدًا وَلَوْ مِلْنَا إِلَى وَصْلِ الْغَوَانِيْ

وقول الأخر

وَتُنْ دَعَتْنِي الِي شَيْءُ فَمَا كَانَا فَلَا تَلُمُنْيُ إِذَا أَصْبَفْتَ تَرْنَا نَا فَكُنَّهُ لَا عَرَّكُتُهُ وَا حَتِيْ لَا نَا فَكُنَّهُ لَا عَرَّكُتُهُ وَا حَتِيْ لَا نَا

تُقُولُ لِي وَهَي غَضَبِي مِنْ تَدَلَّلِهَا اِنْ لَمْ تَذَلَّلِهِا اِنْ لَمْ تَذَلَّلِهِا اِنْ لَمْ تَذَكَّنِي نَيْكَ الْمَرْءِ زَوْ جَتَهُ كَانَّ آيْرَكَ مِنْ شَهْ عِ رَخَاوَتُهُ

و قول الاخر

يَا أَحْمَقًا فِي جَهْلِهِ يَتَنَاهَا لَا أَحْمَقًا فِي جَهْلِهِ يَتَنَاهَا لَا أَنْوَلِيَا لَنَا لَا يَا لَكُ وَبُلَةً تُوْضَا هَا

قَالَتْ وَقُلْاً عُرِضْتُ عَنْ غِشْيَا نِهَا لَمُ تَرْضُ مِنْ قُبُلِي لِوَجْهِكُ قِبْلَةً

وقول الاخر

\* جادَتْ بِكُسْ نَا مِ \* \* فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أَنِكُ \*

\* فَإِنْصَ رَفَتُ قَائِلَةً \* \* يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ \*

\* اَلنَّيْكُ مِنْ قُلَّامُ فِي \* \* هَذَا الزَّمَانِ قَدْ تُوكُ \*

\* وَدُوَّرَتْ لِي ْ نَقْدَ ــ \* \* مِثْلَ اللُّجَيْنِ الْمُنْسَبِكُ \*

\* أُحْسَنَتِ يَا سَــيْلِ تِنِي \* \* أَحْسَنَتِ لاَ فُجِعْتُ بِكُ \*

\* أَدَسَنْتِ يَا أَوْسَعُ مِنْ \* \* فُتُوْ حِ مَوْ لَا نَا الْمَلِكُ \* وَتُولِ الْآخِرِ

وقول الآخر يَسْتَغْفُرُ النَّاسُ بِأَيْلِ يَهِمِ وَهُنَّ يَسْتَغْفُرُنَ بِالْآرَجُلِ بِاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولَ الللْمُولَ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولَا اللْمُولَا اللْمُولَا اللْمُولَ اللْمُولَا الْمُولَا اللْمُولَا اللْمُولَا الل

فلما سمع قمر الزمان منها هذه الا شعار و تحقق انه ليس له مها الدته فرار قال يا ملك، الزمان ان كان ولابل فعاهدني على انك لا تفعل بي هذا الامر غير مرة و احدة و ان كان ذلك لا يجدي في اصلاح الطبيعة الفاسدة وبعد ذلك لا تسألني فيه على الابل لعل الله يصلح مني مافسد فقالت عاهد تك على ذلك راجيا ان الله علينا يتوب ويحو بفضله عنّاعظيم الذنوب فان نطاق افلاك المغفرة لا يضيق عن ان يحيط بنا ويكفّر عنا ما عظم من هيّاً تنا و يخرجنا الى نور الهدى من ظلام الضلال وقد اجادوا حسن من قد حسال

تُوهَم فَيْنَا النَّاسُ شَيَّا وَصَهَّتُ عَلَيْهِ نُفُوسٌ مِنْهُم و قَلُوبُ تَعَلَيْهِ نُفُوسٌ مِنْهُم و قَلُوب تَعَـَالِي نُــَةِقَ ظَنَّهُم لِنُوِيتَهُم مِنَ الْإِثْمِ فِينَا مَرَّةً وَنَتُوبُ

ثم اعطته المواثيق والعهود و حلفت له بواجب الوجود انه لا يقصع بينهما وبينه هذا الفعل الآمرة في الزمان وان الجاها غرامه الى الموت والخسران فقام معها على هذا الشوط الى محل خلوتها لتطفئ نيران لوعتها وهو يقول لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ذلك تقدير العزيز العليم ثم حلّ سراويله وهو في غاية المخجل وعيونه تسيل من شدة الوجل فتبسمت واطلعته معها على السرير وقالت له ترى بعد هذه الليلة من نكير ومالت عليه بالتقبيل والعنساق والتفاف ساق على ساق ثم قالت له مدّيلك بين فخذي الي المعهود والتفاف ساق على ساق ثم قالت له مدّيلك بين فخذي الي المعهود

لعلّه ينتصب الى القيام من السجود فبكى و قال انا لا احسن فيا من ذلك فقالت بحياتي ان تفعل ما امرتك به مما هنالك فملّا يل، و فوادة في زفير فوجل فخلها الين من الزبد و انعم من الحرير فاستللّا بلمسهما وجال بيدة فى الجهات حتى وصلت الي قبة كثيرة البركات والحركات فقال في نفسه لعلّ هذا الملك خنثى وليس بذكر ولا انثى ثم قال ايها الملك اني لم اجد لك آلة مثل آلات الرجال فما حملك على هذه الفعال فضحكت الملكة بدور حتى استلقت على فقاها و قالت له يا حبيبي ما اسرع ما نسبت ليا ليا بتناها وعرقته بنفسها فعرف انها زوجته الملكة بدور بنت الملك الغيور صاحب المجزادر والبحور فاحتضنها واحتضنته وقبلها و قبلته ثم اضطجعا على المجزادر والبحور فاحتضنها واحتضنته وقبلها و قبلته ثم اضطجعا على فراش الوصال و تناشدا قول من قسست

من مُعطف بتَعطف مُتوا مِ قَاتَى بِعَلَ تَمنع وَ تَعَامِ فَاتَى بِعَلَ تَمنع وَ تَعَامِ فَاتَى بِعَلَ تَمنع وَ تَعَامِ فَاتَى بِعَلَ قَامِ الْورها الْورها الله وَمن الله مِي مُتَدرعاً بِلالاصِ فَفُررتُ مثل الطّيرِ مِن اتّفامِ فَشَعَى بِانْهُ لِللهِ تَرْبِها ارْمَامِي فَشَعَى بِانْهُ لِللهِ اللهِ مَا مَن مَا مَن تَعاطيه يَتُوبُ العامِي اللهُ المُتَعامِي مَا مَن تَعاطيه يَتُوبُ العامِي المُتامِي مَا مَن تَعاطيه يَتُوبُ العامِي المُتامِي مَا مَن تَعاطيه يَتُوبُ العامِي العَامِي المُتَامِي المُتَامِي المُتَامِي المَامِي المِي المَامِي المَام

لَمَّا دَعْتُهُ الْمِل وَ مَالِي عَطْفَةً وَ لَهُ مِنْ لَيْنَهَا خَشِي الْعُوا ذَلَ اَنْ تَرَا وُ اَذَابِدًا شَكَ الْخُصُورُ رَوَادِ فَا قَلْ حَمَلَتُ مَنَّ الْخُصُورُ وَادِ فَا قَلْ حَمَلَتُ مَنَّ الْخُصُورُ وَادِ فَا قَلْ حَمَلَتُ مَنَّ الْخَلْمِ مَنْ الْخُلُومِ فَيْ الطَّرِيقِ لِنَعْلَمُ وَوَرَدُتُ خَلِّي فِي الطَّرِيقِ لِنَعْلَمُ وَوَرَدُتُ خَلِي فِي الطَّرِيقِ لِنَعْلَمُ وَوَرَدُتُ خَلِي فَي الطَّرِيقِ لِنَعْلَمُ وَالْمَالُ مُعَانِقًا وَالنَّهُ وَمِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ وَالْبَلُورُ لَقَطَ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ وَالْمَالُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ وَمَكْفَتُ فِي مُعْتَوافٍ لَنْ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُومِ النَّعْلَمُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ الْمَالُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّغُومِ النَّعْرَمِي وَعَلَيْكُ الْمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُومِ النَّعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُ

قَسَمًا بِأَيَاتِ الشُّعَلَى مِنْ وَجْهِمِ لَهُ أَنْسَ فَيْهِ سُوْرَةَ الْإِخْلَامِ

ثم ان الملكة بدور اخبرت قمر الزمان بجميع ماجري لها من الاول الى الآخر وكذلك هو اخبرها بجميع ماجري له و بعد ذلك انتقل معها الى العتاب وقال لها ما حملك على ما فعلته بي في هذه الليلة نقالت لا تو اخذني فان قصدي بذلك المزاح ومزيد البسط والانشراح فلها اصبح الصباح واضاء بنورة ولاح ارسلت الملكة بدور الى الملك ارمانوس والدالملكة حياة النفوس واخبرته بحقيقة امرها وانها زوجة قهر الزمان و اخبرته بقصتهما وبسبب افتراقهما من بعضهها واعلمته ان ابنته حياة النفوس بكر على حالها فلما سمع الملك ارمانوس صاحب جزائر الابنوس قصة الملكة بدور بنت الملك الغيور تعجّب منها غاية العجب وامر ان يكتبوها بهاء اللهب ثم التفت الى قمر الزمان وقال له يا ابن الملك هل لك ان تصاهرني وتتؤوج بنتبي حياة النفوس فقال له حتى اشاور الملكة بدور فان لها علي فضلا غير محصور فلما شاورها قالت له نعم هذا الرأي فتزوّجها و اكون انا لها جاربة لان لها عليّ معروفا واحسانا وخيرا وامتنانا وخصوصا نـــن في محلّها وقل غمرنا احسان ابيها فلما رأى قمر الزمان ان الملكة بدور مائلة الى ذلك ولم يكن عندها غيرة من حياة النفوس انفـــ معها على 

## فلما كانت الليلة السابعة عشربعل المائتين

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان قهر الزمان النبق مع زوجته الهلكة بدور على هذا الامر واخبر الهلك ارمانوس بها قالم الهلكة بدور

من انها تعبّ ذلك وتكون جارية لحياة النفوس فلما سمع الملك ارمانوس هذا الـكلام من قهر الزمان فرح فرحا شديدا ثم خرج و جلس على كوسي مملكته واحضر جميع الوزراء والا مراء والحجّاب و ارباب الدولة واخبرهم بقصة قهر الزمان و زوجته الملكة بدور من الاول الهل الأخر وانه يريك ان يزوج ابنته حياة النفوس لقمر الزمان ويجعله سلطانا عليهم عوضاعن زوجته الملكة بدور نقالوا جميعا حيث كان قهرالزمان هو زوج الملكة بدور التي كانت سلطانا علينا قبلــه ونحن نظن انها صهر ملكنا ار مانوس فكلّنا نرضاه سلطانا علينا و نكون له خدما ولانخرج عن طاعته ففرح الملك ارمانوس بذلك فرحا قمو الزمان على ابنته الملك قد حياة النفوس ثم انعله اقام الا فراج واولم الولائم الفاخرة وخلع الخلع السنيـة على جميــع الا مراء وروُّساء العساكر و تصــــــــ على الفقراء والمساكين واطلق جميع المحابيس و استبشر العالم بسلطنة الملك قمر الزمان وصاروا يدعون له بدوام العز والاقبال والسعادة والا جلال ثم ان قهرالزمان لهاصار سلطانا عليهـم ازال المكوس واطلق من بقي في الحبوس وسار فيهم سيرة حميلة واقام مع زوجته على هناء وسرور وأوفاء وحبور يبيت عند كل واحدة منهما ليلة ولم يزل على ذلك مدة من الزمان و قد انجلت عنه الهموم والاحزان ونسي اباه الملك شهـــرمان و ماكان له عنده من عز وسلطان حتى رزقه الله تعالى من زوجتيه بولنين ذكرين مثل القمرين النيرين أكبر هما من الملكة بدور و كان اسهه الملك الاصجل واصغرهما من الملكة حياة النفوس واسمه الملك الاسعد وكان الاسعد اجمل من اخيه الاصجد ثم انهما تربيا

نى العزُّ والله لال والادب والكمال وتعلُّما الخطوالعلم و السياسة والفروسية حتى صارا في غاية الكهال ونهاية الحسن والجمال وافتتن بهما النساء والرجال و صارلهما من العمر نحو سبعة عشر عاما وهما متلازمان فيأكلان سواء ويشربان سواء ولا يفترقان عن بعضهما ساعة من الساعات ولاوقتا من الاوقات و جميع النـاس تحسل هما على ذلك ولما بلغا مبلغ الرجال واتصفا بالكمال صار ابوهما ادًا سافر يجلسهها على التعاقب في مجلس الحكم فيكم كل واحل منهما يومابين الناس واتفق بالقدر المبرم والقضاء المحتم ان محبة الاسعد الذي هو ابن حياة النفوس وتعت في تلب الملكة بدور زوجة ابيه وان محبة الا مجد الذي هو ابن الملكة بدور وقعت في تلب حياة النفوس زوجة ابيه فصارت كل واحدة من المرأتين تلاعب ابن ضرَّتها وتقبله وتضهه الى صدرها واذا رأت ذلك الله تظنَّ انه من الشفقة ومحبة الامهات لاولادها وتمكن العشق من قلوب المرأتين و افتتنتا بالولدين فصارت كل واحدة منهما اذا دخل عليها ابن ضرتها تضمه الى صدرها وتود انه لايفارقها ولما طال عليهما المطال ولم تجدا سبيلا الى الوصال امتنعتا من الشراب و الطعــــام و هجرتا لذيذ المنام ثم ان الملك توجّه الى الصيد والقنص وامر والهيه ان يجلسا في موضعه للحكم كل و احل منهما يوما على عادتهما 

#### فلما كانت الليلة الثامنة عشر بعل المائتين

قالت بلغني ايها الهلك السعيدان الهلك توجّه الى الصيد والقنص وامر ولديه ان يجلسا في موضعه للحكم كل واحد يوما على عاد تهما

فجلس للحكم في اليوم الاول الامجل بن الهلكة بدور فامر و نهي وولَّى وعزل و اعطى ومنع فكتبت له الملكة حياة النفوس الم الاسعل مكتوبا تستعطفه فيه وتوضح له انها متعلقة ومتعشقة فيه وتكشف له الغطـاوتعلمه انها تريل وصاله فاخذت ورتة وكتبت فيهـــا من المسكينة العاشقه \* الحزينة المفارقه \* التي ضاع بحبك شبابها وطال فيك عذا بها \* و لو و صفت لك طول الا سف \* و ما اقا سيه من اللهف \* وما بقلبي من الشغف \* وما انا فيه من البكاء والانين \* وتقطّع القلب الحزين \* و توالى الغموم \* وتتابع الهموم \* وما اجده من الفراق \* والكابــة والاحتراق \* لطال شرحــه في الكتاب \* وعجزت عن حصرة العساب \* وقل ضاقت عليّ الارض والسماء \* و لالي في غيرك امل ولارجاء \* فقل اشرفت على الموت \* وكا بلت اهوال الفوت \* وزاد بي الا حتراق \* والم الهجر والفراق \* ولو وصفت ماعنكي من الاشواق \* ما وسعتها الاوراق \* و من كثرة البلوي 

لُوكُنْتُ أَشْرَ حُمَّا الْقَاءُ مِنْ حُرَقِ وَمِنْ سَقَامٍ وَمِنْ وَجُلُ وَمِنْ قَلَقِ لَوْكُنْتُ أَشُرَ خُمَّا الْقَاءُ مِنْ قَلَقِ وَلَا شَادُ وَلَا شَــَيْءُ مِنَ الْوَرَقِ لَمُ مَادُ وَلَا شَــَيْءُ مِنَ الْوَرَقِ

ثم ان الهلكة حياة النفوس لفت تلك الورقة في رقعة من غالى العرير مضمضة بالهسك و العبير و وضعت معها جدا ثل شعرها التي تستغرق الاموال بسعرها ثم لفتها بهنديل واعطتها لخادم وامرته ان يوصلها الي الهلك الامجدو ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الهسماح

#### فلما كانت الليلة التاسعة عشر بعد المائتين

قالت بلغني ايها الملك السعيدانها اعطت ورقة المراسلة للخادم وامرته ان يوصلها الى الملك الاصجد فسار ذلك الخادم وهو لا يعلم ماخفي له في الغيب وعلام الغيوب يد برالاموركيف يشاء فلما دخل الخادم على الملك الاصجد قبل الارض بين يديد وناوله المنديل وبلُّغه الرسالة فتناول الملك الا مجل المنديل من الخادم و فتعه فرأى الورقة نفتهها وقرأها فلما فهم معناها علم ان امرأة ابيه في عينها الخيانة وقل خانت اباه الهلك قهر الزمان في نفسها فغضب غضبا شديدا وقرم النساء على فعلهن وقال لعن الله النساء الخابُنات الناقصات عقلا ودينا ثم انه جرد سيفه و قال للخادم ويلك يا عبد السوء أتُحمل المراسلة المشتملة على الخيانة من زوجة سيل ك والله انه لاخيرفيك يا اسود اللون والصحيفة يا تبيع الهنظر والطبيعة السخيفة ثم ضربه بالسيف في عنقه فعول رأسم عن جفّته و لوى المنسليل على ما فيه و وضعه في جيبه ثم دخل على المه واعلمها بهاجري وسبها وفمتهها وقال كلكن اندس من بعضكن والله العظميم لولا اني اخاف اساءة الادب في حق واللي قمر الزمان واخي الملك الاسعل لادخلن عليها واضربن عنقها كما ضربت عنق خادمها ثم انه خرج من عند امَّه الملكة بدور و هو ني غاية الغيظ فلما بلغ الملكة حياة النفوس زوجة ابيه مافعل بخاد مها سبته ودعت عليه و اضمرت له المكر فبات الملك الامجد في تلك الليلة ضعيفًا من الغيظ و القهر والفكر ولم يللُّ له اكل و لاشرب و لا منام فلها, اصبح الصباح خوج اخوة الملك الاسعد وجلس في مجلس

ابيه الهلك قمرالزمان ليحكم بين الناس وقدا صبحت امه حياة النفوس ضعيفة بسبب ما سمعته عن الهلك الا مجد من قتله للخادم ثم ان الهلك الاسعد لها جلس للحكم في ذلك اليوم حكم وعدل وولَّى و عـزل وامرونهي واعطى ووهب ولم يزل جالمـا ني مجلس الحكم الى قوب العصر ثم ان الهلكة بدورام الهلك الا مجد ارسك الى عجوز من العجائز الماكرات واظهرتها على مافي تلبها واخذت ورنة لتكتب فيها مراسلة للملك الاسعل بن زوجهـــا وتشكواليه كثرة معبتها له ووجدها به نكتبت له هذه السجعات ممن تلمت وجدا وشوقا \* الى احسن الناس خُلقا و خُلقا \* المعجب بجما له \* التائه بدلاله \* المعرض عن طالب وصاله \* الزاهد في القرب ممن خضع ودُل \* الى من جفا وصل \* من العاشق المكمل \* الى الملك الا سعل \* صاحب الحسن الفائق \* والجمال الرائق \* والوجه الا قمر \* والجبين الازهر \* والضياء الابهر \* هذا كتابي الى من حبّه اذاب جسمي \* و فرّق جللى وعظمى \* اعلم انني تل عيل صبرى \* وتحييرت في امري \* واللقني الشوق والسهاد \* و جفاني الصبر والرقاد \* ولازمني الحزن والسُهاد \* وبرح بى الوجل و الغرام \* وحلول الضني والسقام \* فالروح تفديك \* وان كان قتل الصب برضيك \* و الله يبقيك \* ومن كل سوء يقيك \* ثم بعل تلك السجعات كتبت هذا الا بيسات

ياً من مَدَد السِنُهُ كَبَلُ رِيَشُوقَ وَعَلَيْكَ مِنْ دُوْنِ الْبَرِيَّةُ رَوْنَقُ فَعَلَى عَلَيَّ بِنَظْرَةٍ تَتَصَلَّقُ لاَ خَيْرَ فِيهُنْ لاَ يُحِبُّ وَيَعْشَلُ حَكَمَ الرَّمَانُ بِالنِّيْ لَكَ عَاشِقُ حُرْتَ الْمَلَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ كُلَّهَا الْمَلَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ كُلَّهَا الْمَلَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ كُلَّهَا الْمَلَاحِةُ وَالْفَصَاحَةَ كُلَّهَا الْمَلَاحِةُ وَلَا الْمَلَاحِةُ وَلَا الْمَلَاحِةُ فَلَهُ الْهَنَا مَنْ مَا تَ فِيكَ صَبَابَةً فَلَهُ الْهَنَا

ثم كتبت ايضا هل، الا بي

قارح مُتيَّمةً بِالشَّوقِ تَلْتَمِبُ والْعِشْقُ والْفِكُرُ وَالتَّسْمِيكُ والنَّصَبُ فِي مُهَجَّتِي الَّ ذَا يَا مُنيتِي عَجَبُ مِنَ الْهُ وَلَا فَكُمُ وَ الْعَيْنِ تَنسَكُبُ فَلَمْ يَفِكُ نِي بِذَا كَ الْوَيْلُ وَالْحَرَبُ انْتَ الطَّبِيبُ فَاسْعِفْنِي بِمَا يَحِبُ كَيْلًا يُصِيْبُكُ مِنْ دَاءِ الْهُ وَلَا عَطَبُ اليك أسْعَلُ أَشْكُو مِنْ لَهِيْ جَوَى الْمَالُو مِنْ لَهِيْ جَوَى الْمَالُو مِنْ لَهِيْ جَوَى الْمَالُو مَنْ الْمَالُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ثم ان الملكة بدور صحت ورقة الرسالة بالمسك الاذفر ولقتها في جدائل شعرها وهي من العربير العراني وشراريبها من تضبان المزمود الاخضر مرصّعة باللهر والجوهر ثم سلّمتها الى العجوز وامرتها ان تعطيها للملك الا سعد ابن زوجهـا الملك قمر الزمان فراحت العجوز من اجل خاطرها ودخلت على الملك الاسعد من وتتها و ساعتها وكان ني خلوة عمل دخولها فناولته الورقة بها فيهما وقل وتفت ساعة زمانية تنتظر ردّ الجواب فعنك ذلك قرأ الهلك الاسعل الورقة وفهم ما فيها ثم بعل ذلك لفَّ الورقة في الجِدائل ووضعها في جيبه وغضب غضب الشايدا ما عليه من مزيل و لعن النساء الخائنات ثم انه نهض وسحب السيف من غمدة وضرب رقبة العجوز فعزل رأسها عن جنتها و بعد ذلك قام و تهشى حتى دخل على امه حياة النفوس فرجلهارا قدة في الفرش ضعيفة بسبب ما جرى لها من الملك الامجد فشتمها الملك الاسعد ولعنهاثم خرج من عندها فاجتمع باخيه الملك الا مجد وحكى له جميع ما جرى له مع امه الملكة بدور

واخبرة بانه تقل العجوز التي جاءت له بالرسالة ثم قال له والله يا اخي لولا حيائي منك لكنت دخلت ني هذه الساعة اليها و تطعت وأسهامن مين كتفيها فقال له اخوة الملك الاصحد والله يا اخي انه قل جرئ لي بالا مس لما جلست على كرسيّ المملكة مثل ما جرى لك في هذا اليوم فان امَّك ارسلت اليّ رسالة بمثل مضمون هذا الكلام ثم اخبرة بجميع ماجري له مع امه الملكة حياة النفوس وقال له و الله يااخي لوار حيائي منك للخلت اليها وفعلتُ بها مثل ما فعلتُ بالخادم ثم انهما باتا يت كرثان بقية تلك الليلة و يلعنان النساء الخائنات ثم تواصيا بكتمان هذا الامر لئلا يسمع به ابوهما الملك تمر الزمان فيقتل المرأتين ولم يزالا في غم تلك الليلة الى الصباح فلما اصبع الصباح اقبل الملك بجيشة من الصيد و جلس ساعة على كرسيّ المملكة ثم طلع الى قصرة و صرف الاصراء الى حال سبيلهم وقام ودخل القصر فوجل زوجتيه راقد تين على الفراش وهما في غاية الضعف وقل عملتا اوال يهمامكيلة واتفقتا على تضييع ارواحهما لانهما تل فضحتا انفسهما معهما وتل خشيتا ال يصيوتا تحت زُلَّتهما فلما رآهما الملك على تلك الحالة قال لهما مالكما فقامنا اليه وتبلَّتا يديه وعكستا عليه المسألة و قالتا له اعلم ايها الملك ان والديك اللذين قد تربيا في نعمتك قد خافاك في زوجتيك و اركباك العار فلما سمع تمرالزمان من نسائه هذا الكلام صارالضياء في وجهه ظلاما واغتاظ غيظا شديدا حتى طارعقله من شدة الغيظ وقال لنسائه اوضحالي هذه القيضة فقالت له الملكة بدور إعلم ياملك الزمان ان وللك الاسعد بن حياة النفوس له ملة من الايام وهو يراسلني ويكا تبني ويراودني على الزنا وانا انها، عن ذلك ولم ينته فلما سافرتَ انت هجم عليّ وهو سكران والسيف في يله مسلول فضرب به خادمي فقتله و ركب على صدري و السيف في ينة فخفت ان يقتلني اذا مانعته كها تتل خادمي فقض اربه مني غصبا و ان لم تخلص حقي منه ايها الملك قتلت نفسي بيدي وليس لي حاجة بالحيوة في الله نيا بعد هذا الفعل القبيع واخبرته حياة النفوس وهي مفجوعة بالبكاء ايضا به شل مااخبرته به ضرتها بدور وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المبال

# وبقية حكاية الاحجد والاسعد فى الربع الثاني

وهذا أخرالربع الاول من كتاب الف ليلة و ليلة تد استتبّ بعون الملك القلير طبعه بتصحيح الفقير الحقير \* احمل بن محمل الشهير باحمل كبير \* باعانة الفاضل البليغ الذي خطّ الطروس ووشّع برودها بالاقلام \* وكتب الانشاء فأخي من كلامه بين الجواهر والنظام \* فلو رأ ٥ ابن بسّام عبص وقطّب \* و جلس بين يديه و تأدّب \* ولو عاينه البديع لفّ ما نشر من انشائه \* ورصى قلم المكاتبة بدائه \* العالم النبيه اللوذعي \* المولوي صاحبعلي خان \* حماة الله العلي المنان \* بحكم النجرير الشهم النبيل \* الامير العهبذ الجليل \* الذي كان يصميح ويحكم بتصحيحي \* ويصلح ويجبو ما يفوط مني في تنقيعي \* قلوة رؤساء الانام \* عمدة امراء الاعلام \* الفائق في العلوم العربية على الامثال والاقران \* البارع في الفنون الادبيه على الاقيال والاعيان \* العارف بصنوف الالسنبة و اللّغات \* الواقف على فنون البراعات \* جامع الكمالات الانسيّة \* حاري النضائل القدسية \* صاحب التحرير و البيان \* والتقرير والتبيان \* البالغ في اشاعــة العلوم باقصى الغايات ، الراغب في ترويج الفنون بمنتهى النهايات \* ملجأ الافاضل و العالمين \* ماوى الخلائق و العالمين \* الوافع لاصحاب العلم مواقب الكهال \* الناصب لارباب الفضل مناصب الاجلال \*

المعروف في كل مواطن \* مسطر وليم حي مكناطن \* بهادر ادام الله طلال رأفته على مفارق الانام \* و زاد حشمته ما دامت الليالي والايام \* ولازال اعلام العلوم بتهذيبه عاليه \* وما برح اسعار الفنون بترتيبه غاليه \* في اليوم المهتم للعشر الرابع من النصف الثاني من السلاس الرابع \* من العشر الرابع من النصف الثاني من الخمس الثالث من العشر الثالث من العشر الثالث من العشر من الفجرية اي في اثنا عشر من شهر الثالث من الالف الثاني من السنين الهجرية اي في اثنا عشر من شهر الثاني من الوبع الرابع \* من العشر الثامن من الخمس الرابع من النصف الثاني من الوبع الرابع \* من العشر الثامن من الخمس الرابع من النصف الأول من العشر التاسع من الالف الثاني بعد الالف الاول من السنين العيسوية اي الاول من شهر نومبر سنة الف وثمان مائة و ثمانية و ثلثين \* ثم اعلموا ارباب الفضل والعرفان \* انه قد بولغ في تصحيحه غاية الجهد والامكان \* ومع هذا لاندّعي ان كله صحيح \* ولم يبق فيه غلط وشي تحبيح \* ولم يبق فيه غلم و تحبيم \* و و تحبيم

منكم ان تنظروا عليه بناظر الانصاف \* ولا تمعنوا بعين الاعتساف \*
و ادًا عثر تم على العثرات \* او اطّلعتم على الزلات \*
فاسعوا في اصلاح مافات عني \* ولا تلوّثوا السنتكم
بفرط ما صدر مني • بل المرجو من اخلاتكم
ان تسبلوا ديل الستر و الاحسان \*
و لا تطعندوا على المعتنين

كمسا هو داب ابناء من الله السرمان \*

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1839.

BRITISH EMBASSY
WASHINGTON, D. C.

#### ALIF LAILA

OR

#### K OF THE THOUSAND NIGHTS

AND

#### ONE NIGHT,

monly known as 'The Arabian Nights' Entertainments;'

NOW, FOR THE FIRST TIME, PUBLISHED COMPLETE IN

#### IB ORIGINAL ARABIC,

FROM AN EGYPTIAN MANUSCRIPT

O INDIA BY THE LATE MAJOR TURNER MACAN, EDITOR OF

THE SHAH-NAMEH.

EDITED BY

#### W. H. MACNAGHTEN, Esq.

Bengal Civil Service.

IN FOUR VOLUMES.

VOL. I. 433636745

CALCUTTA:

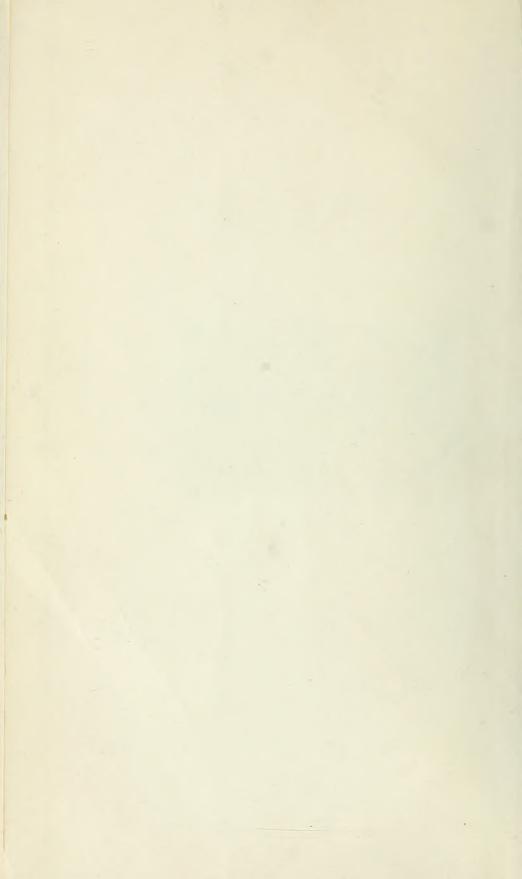

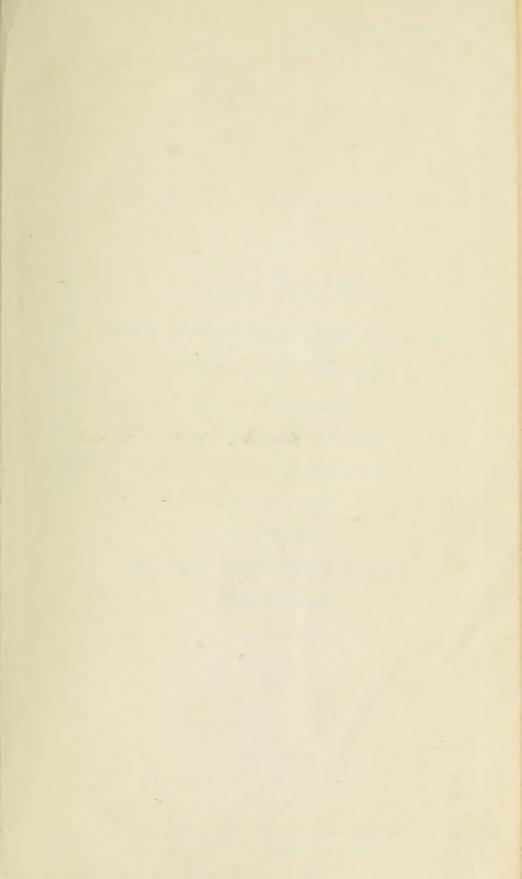



